النبولية من كتاب الوفود \_ إلى أفراسه في ومراكبه

تَألِيفُ

ٱلإِمَامِ ٱلْحَافِظِ ٱلمُؤَرِّجُ أَبِي ٱلفِدَاءِ ابِسِمَاعِيْل بزَجَّ ثِيرِ ٧.١ ـ ٧٧٤هـ

> حَقَّقَهُ وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلَّنَ عَلَيه و.رياض حجر (هيرمورلا

رَاجَعَـهُ

الأكتوربث ارجؤلاه معروف

الشيخ بجدّ للفاور للفرنا وُوط

الخالصك

إصدارات

*وْ<u>زَلْكُرَة</u> ْ لَلْهُوَقِكَ لَا كُلْكُمُّ وُكُلْكُمُّ وُكُرِكُ ۚ لِلْهِمْ حِنْكُ لَلْمُوسَّلِ* بتموسل الإدارَةِ العرَاحة للأوقاف

إدَّارةِ الشَّوُّونِ إِلِاسْكَامَيَّةِ

دَوُلة قطرُ

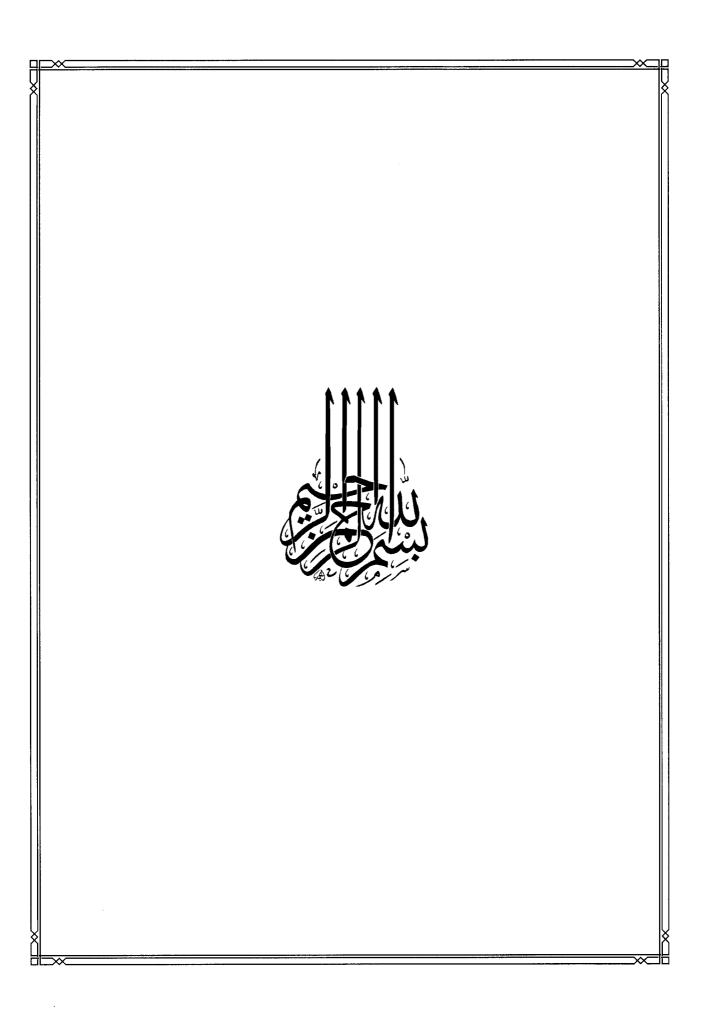

المرابع المرا

│ ○ الموضوع: تاريخ

العنوان: البداية والنهاية ٢١١١

تأليف: الإمام ابن كثير

تحقيق: مجموعة من المحققين

إشراف: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف

طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر 1٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

ISBN 978-9953-520-84-1

#### ك مقوق الطبع معقوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر.



🔾 الورق: كريم / الطباعة: لونان / التجليد: فني /كعب لوحة

○ القياس: ٢٠×٢٠ /عدد الصفحات: ١٠٣٠٤ / الوزن: ٢٦ كغ

دمشق – سوريا – ص.ب : ٣١١ حلبوني . حادة ابن سينا . بناء الجمابي – حالة العبيتحات تلفاكس: ٢٢٢٥٨٧٧ – ٢٢٢٨٤٥٠ الإحارة تلفاكس: ٢٢٤٣٥٠٢ – ٢٢٥٨٥٤١

بيروت - لبنان - ص.ب : ١١٣/٦٣١٨

برج أبي حيدر . خلف دبوس الأصلي . بناء الحديقة - تلفاكس : ١ ٨١٧٨٥٧ - حوال : ٣ ٢٠٤٤٥٩ ، ٣ ٢٠٤٤٥٩ www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com



#### بنسب أللو التُحْنِ الرَّحِيبُ فِي

﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ يَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمْ وُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّجُوذِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى كُرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَقَازَرَهُ فَالسَّتَعَلَظَ فَاسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْجَبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

#### كتاب الوفوك

#### الواردين إلى رسول الله ﷺ

قال محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> : لمّا افتتحَ رسولُ الله ﷺ مكةَ ، وفرغَ من تَبوكَ ، وأسلمتْ ثقيفٌ وبايَعَتْ ، ضَرَبَتْ إليه وفودُ العربِ من كلِّ وجه .

قال ابنُ هشام (٢) : حدَّثني أبو عُبَيْدَةَ ، أن ذلك في سنةِ تسع ، وأنها كانَتْ تُسَمَّى سنةَ الوفودِ .

قال ابن إسحاق (٢): وإنما كانت العرب تَربَّصُ بإسلامها ، أمْرَ هذا الحيِّ من قريش ، لأنَّ قريشاً كانوا إمامَ النّاسِ وهاديتَهم (٣). وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلك . وكانت قريشٌ هي التي نَصَبَتِ الحربَ لرسول الله ﷺ وخلافَه ، فلمّا ٱفتُتِحَتْ مكة ، ودانَتْ له قريشٌ ، ودوَّخها الإسلامُ ، عرفتِ العربُ أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله ﷺ ولا عداوتِه ، فدخلوا في دين الله ، كما قال عزَّ وجلَّ : أفواجاً ، يضربون إليه من كُلِّ وجهٍ ، يقولُ اللهُ تعالى لنبيّه ﷺ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهُ وَالْفَتَحُ فِي وَرِينِ اللّهِ أَفُواجاً فَ وَالنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجاً فَ وَالنّهُ كَان تَوّاباً .

وقد قدَّمنا حديث عمرو بن سَلِمة (٤) قال : كانت العرب تَلَوَّمُ (٥) بإسلامهم الفَتْحَ ، فيقولون : اتركوه وقومَهُ ، فإنَّه إن ظهر عليهم فهو نبيُّ صادِقٌ . فلما كانت وقعةُ أهلِ الفتحِ بادَرَ كلّ قوم بإسلامهم . وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلمَّا قَدِمَ قال : جِئْتُكُمْ واللهِ من عند النبيّ حَقاً . قال : صَلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ولْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكمُ قرآنا .

وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري(٢) .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۲/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام : ( وهاديهم ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «عمرو بن مسلمة» وهو تحريف. انظر جامع الأصول (١٤/٥٥٥) (٤).

 <sup>(</sup>٥) تلوَّم في الأمر: تمكَّث وانتظر ( القاموس: لَوَمَ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري رقم (٤٣٠٢) في المغازي ، باب مقام النبي ﷺ يوم الفتح .

قلت : وقد ذكر محمد بن إسحاق ، ثم الواقدي ، والبخاري ، ثم البيهقي بعدهم ، من الوفود ما هو مُتَقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع ، بل وعلى فتح مكة . وقد قال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰنَلَّ أُوْلَيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ ﴾ [الحديد : ١٠] .

وتقدم قوله ﷺ يوم الفتح<sup>(۱)</sup> « لا هجرة ولكن جهاد ونية »<sup>(۲)</sup> ، فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ، ممن يُعد وفودُه هجرة ، وبينَ اللاحقِ لهم بعدَ الفَتْحِ ، ممَّن وعده الله خيراً وحسنى . ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة ، والله أعلم ، على أن هؤلاء الأئمة الذين أعتنوا بإيراد الوفود ، قد تركوا فيما أوردوه أشياءَ لم يذكروها . ونحن نورد بحمدِ الله ومَنّهِ ما ذكروه، ونُنبًه على ما يَنْبغي التَّنْبيهُ عليه من ذلك، ونذكرُ ما وقعَ لنا ممّا أهْمَلُوه، إن شاء الله ، وبه الثقة ، وعليه التُكلان.

وقد قال محمد بن عمر الواقدي (٣): حدّثنا كثير بن عبد الله المُزني ، عن أبيه ، عن جده قال : كان أول من وفد على رسول الله ﷺ من مُضَرَ أربع مئة من مُزَيْنَة ، وذاك في رجب سَنة خَمْس ، فجعل لهم رسول الله ﷺ الهجرة في دارهم ، وقال : « أنتم مهاجرون حيث كنتم ، فَارْجِعُوا إلى أموالكُم » . فرَجعوا إلى بلادهم .

ثم ذكر الواقديُّ عن هشام بن الكَلْبي بإسناده ، أنّ أولَ منْ قَدِمَ من مُزَيْنَةَ خُزَاعيّ بن عبد نُهُم (٤) ومعه عشرة من قومه ، فبايع رسول الله على إسلام قومه . فلما رَجَع إليهم لم يَجدُهم كما ظنّ فيهم ، فتأخّروا عنه ، فأمر رسول الله على حسانَ بن ثابتٍ أن يُعرّض بخُزَاعيّ من غير أن يهجوه ، فذكر أبياتاً (٥) ، فلما بلغت خزاعياً شكا ذلك إلى قومه ، فجمعوا له ، وأسلموا معه ، وقدم بهم إلى رسول الله على أن يوم الفتح دفع رسول الله على لواء مزينة \_ وكانوا يومئذ ألفاً \_ إلى خزاعيّ هذا (١) . قال : وهو أخو عبد الله ذو البِجادين (٧) .

<sup>(</sup>١) أي فتح مكة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري رقم (١٨٣٤) في الجهاد ، باب الهجرة بعد الفتح ، ومسلم رقم ( ١٣٥٣ ) في الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) هو محمد عمر بن واقد الأسلمي ، صاحب المغازي ، الواقدي ، قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » (٢/ ١٩٤): متروك مع سعة علمه ، فإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ( ١/ ٤٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) الديوان ( ١/ ٤٠٥ ) والإصابة ( ١/ ٤٢٤ ) وأول الأبيات :

ألا أبلغ خُراعياً رسولاً فإنّ الغدر يغسله الوفاء

<sup>(</sup>٦) في نسخة أ: « وكان يومئذ ألقى » وهو تصحيف ، وأثبتنا ما في نسخة ط ، والإصابة ( ١/ ٤٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) في أ: « النجادين » بالنون وهو تصحيف ، وأثبتنا ما في الإصابة (٣٣٨/٢) والبجاد كساء مخطط ( القاموس : بجد ).

وقال البخاري<sup>(۱)</sup> رحمه الله: باب وفد تميم . حدثنا أبو نُعيم ، حدّثنا سفيان ، عن أبي صخرة ، عن صفوان بن محرز المازني ، عن عمران بن حُصَيْن قال : أتى نفر من بني تميم إلى النبي نه فقال : « آقبلوا البشرى يا بني تميم » . قالوا : يا رسول الله ، قد بشرتنا فأعطنا . فرُئي ذلك في وجهه ، ثم جاء نفر من اليمن فقال : « آقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » . قالوا : قبلنا يا رسول الله .

ثم قال البخاري (٣): حدّثنا إبراهيم بن موسى ، حدّثنا هشام بن يوسف ، أن أبنَ جُريج أخبره ، عن ابن أبي مليكة ، أن عبد الله بن الزبير أخبرهم ، أنه قدم ركبٌ من بني تميم على النبي على فقال أبو بكر: أمّرِ القعقاع بن معبد بن زرارة ، فقال عمر: بل أمّرِ الأقرع بن حابسٍ ، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي . فقال عمر: ما أردتُ خلافك . فتماريا ، حتى ارتفعت أصواتُهما . فنزلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَهُ وَرَسُولِوا ﴾ [ الحجرات: ١ ] حتى انقضت .

ورواه البخاري أيضاً من غير وجه ، عن آبن أبي مُلَيكة بألفاظ أُخَرَ ، وقد ذكرنا ذلك في « التفسير » ، عند قوله تعالى : ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الحبرات : ٢]الآية .

وقال محمد بن إسحاق (٤): ولما قدمتْ على رسول الله ﷺ وفودُ العرب قدم عليه عُطاردُ بنُ حَاجبِ ابن زُرَارَةَ بن عُدُسِ التميمي ، والزِّبْرقان بن بدر ابن زُرَارَةَ بن عُدُسِ التميمي ، والزِّبْرقان بن بدر التميمي - أحد بني سعد - ، وعمرو بن الأهْتَم ، والحَبْحاب (٥) بن يزيد ، ونعيم بن يزيد ، وقيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم - أخو بني سعد - في وفد عظيم من بني تميم .

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: ومعهم عُيننة بن حِصْن بن حُذيفة بن بدر الفَزاري وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا مع رسول الله على فتح مكة وحُنيْناً والطائف ، فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم ، ولما دخلوا المسجد نادَوْا رسول الله على ( من وراء حجراته أن أخرج إلينا يا محمد . فآذى ذلك رسول الله على ( ) ( ) من صياحهم ، فخرج إليهم . فقالوا : يا محمد ، جئناك نفاخرك ، فأذن لشاعرنا وخطيبنا . قال : قد أذِنْتُ لخَطِيْبكم فليقل .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم ( ٤٣٦٥ ) في المغازي ، باب وفد بني تميم .

<sup>(</sup>٢) في ط: « إلى النبي » وما هنا من أ ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري (بشار) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم ( ٤٣٦٧ ) في المغازي ، باب وفد بني تميم .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢٢٢/٤ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ٢٩٣١ ـ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: « الحتحات » وهو خطأ ، وأثبتنا ما في أ والإصابة ( ٣٠٢/١ ) وانظر سيرة ابن هشام ( ٥٦٠/٤ ) مصورة مؤسسة علوم القرآن وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ۲/ ٥٦٠ \_ ٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من أ والاستدراك من ط وسيرة ابن هشام ( 1777 - 777 ) .

فقام عُطارِد بن حاجب فقال : الحمدُ لله الذي له علينا الفَضْلُ والمَنُّ (١) وهو أهله الذي جعلنا ملوكاً ، ووهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أَعَزَّ أهلِ المَشْرِق وأكثره عدداً وأيسره عُدَّة . فمَنْ مِثْلُنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس النّاس وأُولي فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليُعَدِّدُ مثلَ ما عَدَّدْنا . وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ، ولكن نحيى (٢) من الإكثار فيما أعطانا . وإنا نعرفُ بذلك (٣) ، أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمرٍ أفضل من أمرنا . ثم جلس .

فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس بن شماس ، أخي بني الحارث بن الخزرج : « قم فأجب الرجل في خطبته » .

فقام ثابت فقال: « الحمدُ للهِ الذي السمواتُ والأرض خَلْقُهُ ، قضى فيهن أمرَهُ ، ووسِعَ كُرْسيَّه علمهُ ، ولم يكُ شيءٌ قطُ إلا من فَضْلِه ، ثم كانَ من قُدْرَتِهِ أن جعلنا ملوكاً ، واصطفى من خيرته رسولاً ، أكرمَه نسباً ، وأصدقه حديثاً ، وأفضلَه حسباً ، فأنزل عليه كتاباً ، وائتمنه على خلقِه ، فكان خِيرةَ الله من العالمين ، ثم دعا الناسَ إلى الإيمان به ، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه ، أكرمُ الناس أحساباً نه ، وأحسن الناس وجوهاً ، وخير الناس فَعَالاً ، ثم كان أوّل الخلق إجابة ، واستجابَ لله حين دعاهُ رسولُ الله يَعَلِي نحن ، فنحنُ أنصارُ الله ووزراء رسوله ، نقاتلُ الناس حتى يؤمنوا ، فمَنْ آمَنَ بالله ورسوله مَنَع مالَه ودمَه . ومن كَفَر جاهَدْناه في الله أبداً ، وكان قتلُه علينا يسيراً . أقولُ قولي هذا وأستغفر ولكم وللمؤمنين والمؤمنات ، والسلامُ عليكم .

فقام الزبرقان بن بدر فقال (٥) [ من البسيط ]

مِنَّا المُلُوكُ وَفينا تُنْصَبُ البِيَعُ(٢) عِنْدَ النِّهَابِ وفَضْلُ العِزِّ يُتَّبعُ من الشِّواءِ إذا لم يُؤنس القَزَعُ(٧)

نَحْنُ الكرامُ فلا حَيٌّ يُعادِلُنا وكَم قَسَرْنا من الأحياء كُلِّهم ونَحْنُ يُطْعمُ عِنْدَ القَحْطِ مطْعِمُنا

<sup>(</sup>١) لفظة « المنّ » ساقطة من أ والاستدراك من ط ، وسيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) في ط: «نخشى» ولا تصح، وما هنا من سيرة ابن هشام، ودلائل النبوة للبيهقي (٣١٣/٥) وتاريخ الإسلام للذهبي (٢/٤٥٢) وفيه: نستحيي، وهي بمعنى (بشار).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن هشام « حَسَباً » .

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوان حسان ( ٢٤٥ ) وسيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٦٣ ) وديوان الزبرقان بن بدر \_ مؤسسة الرسالة \_ ( ٤٦ \_ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في الديوان « وفينا يقسم الربع » وفي ديوان الزبرقان ( وفضل العزيتبع ) .

<sup>(</sup>٧) في أوط « الفزع » وأثبتنا ما في السيرة والديوان . و « القزع » : قطع السحاب الواحدة قزعه ( القاموس : قزع ) .

مِنْ كُلِّ أَرْضٍ هُوِيَّا (۱) ثم نَصْطَنِعُ لِلنَّازِلِينَ إذا ما أُنْزِلُوا شَبعُوا (۲) إلاَّ استفادوا وكانُوا الرأسَ يُقْتَطَعُ فيَرْجِعُ القومُ والأخبارُ تُسْتَمعُ إنا كَذَلِكَ عِنْدَ الفَحْر نَرْتَفِعُ بما تَرَى الناسَ تَأْتِينا سَراتُهُمُ فَنَنحَرُ الكُومتنا فَي أَرُومتنا فَمَا تَرَانَا إلى حيِّ نُفاخِرُهُمْ فَمَا تَرَانَا إلى حيٍّ نُفاخِرُهُمْ فَمَنْ يُفاخِرُنا في ذَاكَ نَعْرِفُه إنّا أَبَيْنا ولا يأبى النا أَحَدٌ

قال ابن إسحاق(٤): وكان حسان بن ثابت غائباً ، فبعث إليه رسول الله ﷺ .

قال : فلما انتهيت إلى رسول الله ﷺ وقام شاعر القوم فقال ما قال ، عرضت في قوله ، وقلت على نحو ما قال .

فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله على لحسان بن ثابت : « قم يا حسان ، فأجب الرجل فيما قال » فقال حسان (٥) [ من البسيط ]

إِنَّ اللَّوَائِبَ مِنْ فِهْرٍ وأَخُوتِهِمْ يَرْضَى بها كُلُّ مَنْ كَانَتْ سريرتُه يَرْضَى بها كُلُّ مَنْ كَانَتْ سريرتُه قَـوْمٌ إِذَا حَارَبُوا ضَرُّوا عَـدُوَّهُم سَجيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ إِنْ كَانَ في النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ لا يَرْقَعُ النَّاسُ ما أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ لا يَرْقَعُ النَّاسُ ما أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ إِنْ سَابَقُوا النَّاسَ يَوْماً فَازَ سَبْقَهُمُ أَوْ سَابَقُوا النَّاسَ يَوْماً فَازَ سَبْقَهُمُ أَعْفَى أَعْفَى النَّاسَ يَوْماً فَازَ سَبْقَهُمُ أَعْفَى النَّاسَ يَوْماً فَازَ سَبْقَهُمُ أَعْفَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْفَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْفَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى الْوَحْي عِفْتُهُمْ أَعْلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعُلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْعُمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْعُمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِل

قَدْ بَيَنوا سُنَّةً لِلنَّاسِ تُتَبَعُ تَقُوى الإِلَهِ وكُلَّ الخَيْرِ يُصْطَنَعُ (٢) أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ في أشياعِهمْ نَفَعُوا إِنَّ الخَلائقَ \_ فأعْلَمْ (٧) \_ شَرُّهَا البِدَعُ فَكُلُّ سَبْقِهِمْ تَبَعُ فَكُلُّ سَبْقِهِمْ تَبَعُ وَلا يُوهُونَ ما رَقَعُوا عِنْدَ الدِّفَاعِ ولا يُوهُونَ ما رَقَعُوا أَوْ وَازَنُوا أَهْلَ مَجْدٍ بالنَّدى مَتَعُوا (٨) لا يطبعون (٩) ولا يُردِيهُمُ طَمَعُ المَعُوا في اللَّهُ عَلَمُ المَعْمُ المَعْمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَيْ الْمَعْمُ الْمَاعُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا الْعَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

<sup>(</sup>١) هوياً : سراعاً .

<sup>(</sup>٢) الكوم : جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام ( القاموس : كوم ) . عبطاً : عبط الذبيحة يعبطها ، نحرها من غير علم علم وهي سمينة فتية ( القاموس : عبط ) . الأرومة : الأصل ( القاموس : أرم ) .

<sup>(</sup>٣) في أ « ولم يأتي » وهو خطأ . وأثبتنا ما في الديوان وسيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٣٥ \_ ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الديوان ( ١٠٢/١ ) تحقيق الدكتور وليد عرفات .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : « وبالأمر الذي شرعوا » .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : « إن الخلائق حقاً . . » .

 <sup>(</sup>٨) متعوا: أي ظهروا وارتفعوا من قولهم: متع النهار متوعاً: ارتفع غاية الارتفاع، وهو ما قبل الزوال (أساس البلاغة: متع).

<sup>(</sup>٩) لا يطبعون : لا يفعلون ما يدنسهم . وفي أساس البلاغة : طبع : إن فلاناً لطمع طِبع : دنس الأخلاق . وفي الديوان : « لا يطمعون ولا يرديهم . . » .

لا يَبْخَلُونَ على جَارٍ بِفَضْلِهُ مُ إِذَا نصِبْنَا لِحِي لَمَ نَدِبَّ لَهُمْ الْحَرْبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُهَا نَسْمُو إِذَا الحرْبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُهَا لا يَفْخُرُونَ إِذَا نَالُوا عَدُوَّهُم كُتَنِعُ كَأَنَّهم في الوَغَى والموْتُ مُكْتَنِعُ كَأَنَّهم مَا أَتَوْا عَفُوا إِذَا غَضِبُوا خُدْ مِنْهُم مَا أَتَوْا عَفُوا إِذَا غَضِبُوا فَإِنَّ في حَرْبِهم \_ فاتْرُكُ عَدَاوتَهَم \_ فإنَّ في حَرْبِهم \_ فاتْرُكُ عَدَاوتَهَم \_ أَكَرِمْ بقوم رَسُولُ الله شِيعَتُهُم أَنَّ أَكَرِمْ بقوم رَسُولُ الله شِيعَتُهُم أَنَّ أَلُولُهُ أَكْرِمْ بقوم مِدْحَتِي قَلْبُ يُعَلَودُهُ أَهْمَ مَدْكَتِي قَلْبُ يُعَلَودُهُ أَهْمَ مَا أَنْصُلُ الأَحْيَاءِ كُلِّهِم إِنَّهُم أَنْ فَضِلُ الأَحْيَاءِ كُلِّهِم عَلَيْهُم أَنْهُم أَنْفُ لَلْ الله شِيعَتُهُم أَنْ فَضَلُ الأَحْيَاءِ كُلِّهِم أَنْفُ لَلْ الله شِيعَتُهُم أَنْفُ لَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَاذِرُهُ فَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله فَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُا وَالله فَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُم المُؤْلُ الله عَلَيْكُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَالُ المُعْمِيمُ المُعْمِلُ المُعْلِي اللهِ عَلَيْكُمُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلِ المُعْمَلِيْلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ الْعُمْلُ المُعْمِلِي المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَالُ المُعْمَلُ المُعْمَلِي الْعُمْمُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَالُ المُعْمَلُ المُعْمُولُ المُعْمِلُ المُعْمُولُ المُعْمُعُلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُ

ولا يَمَشُهُ مُ مِنْ مَظْمَعٍ طَبَعُ (۱) كما يَدِبُ إلى الوحْشيَةِ النَّرَعُ إلى الوحْشيَةِ النَّرَعُ إذا الزعانِفُ (۲) مِنْ أَظْفَارِهَا خَشَعُوا وَإَنْ أَصِيبُوا فَلا خُورٌ ولا هُلُعُ (۳) وإنْ أصيبُوا فلا خُورٌ ولا هُلُعُ (۳) أُسُدٌ بِحَلْيَةَ في أرسَاغِهَا فَدَعُ (٤) ولا يَكُنْ هَمُّكَ الأمرَ الذي مَنَعُوا ولا يَكُنْ هَمُّكَ الأمرَ الذي مَنَعُوا شراً يُخَاضُ عَلَيْهِ السُّمُ والسَّلَعُ (٥) إذا تَفَاوَتَ تَ الأَهْوَاءُ والشَّيعُ وليما أُحِبُ (٧) لَسَانٌ حَائِكٌ صَنَعُ وإنْ جَدَّ في الناسِ جِدُّ القَوْلِ أَو شَمَعُوا أَو شَمَعُوا (٨) إنْ جَدَّ في الناسِ جِدُّ القَوْلِ أَو شَمَعُوا (٨)

وقال ابن هشام (٩) : وأخبرني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم ، أن الزبرقان [ بن بدر ٢٠١) لما قدم على رسول الله ﷺ في وفد بني تميم قام فقال : [ من الطويل ]

أَتَيْنَاكَ كَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ فَضْلَنا إذا اخْتَلفُوا (١١) عِنْدَ احْتِضارِ المَوَاسِمِ النَّالُ فَيْ النَّاسِ في كُلِّ مَوْطنِ وأَنْ لَيْسَ في أرض الحِجَازِ كَدَارِمِ

في الديوان :

ولا يضنون عن مولى بفضلهم ولا يصيبهم في مطمع طبع

- (٢) الزعانف : كل جماعة ليس أصلهم واحداً ( القاموس : زعنف ) .
- (٣) لم يرد هذا البيت في أولا في الديوان ، وأثبتناه من ط وسيرة ابن هشام .
- (٤) كنع الأمر: قرب (القاموس: كنع) حلية: مكان، قيل هو في أرض اليمن، وقيل بنواحي الطائف (معجم البلدان: البلدان: حلية) وفي الديوان: «أسد بيشة» وبيشة: موضع من بلاد اليمن وهو كثير الأُسْد (معجم البلدان: بيشة) وفدع: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أنسيّها (القاموس: فدع).
  - (٥) في الديوان : « الصاب والسلع » والصاب شجر مر ، وكذا السلع ( القاموس : صوب ، سلع ) .
    - (٦) في الديوان:

«رسول الله قائدهم إذا تفرقست . . . »

- (٧) في الديوان : « فيما يحبّ » .
- (۸) شمع : كمنع : لعب ومزح ( القاموس : شمع ) .
  - (٩) سيرة ابن هاشم ( ٢/ ٥٦٥ \_ ٥٦٦ ) .
    - (۱۰) الزيادة من سيرة ابن هشام .
    - (۱۱) في سيرة ابن هشام « احتفلوا » .

وأنَّا نــذودُ المُعْلميــن (١) إذا انْتَخَــوْا وإنَّ لَنـا المِــرْبَـاعَ (٢) فــي كــلِّ غَــارَة

قال: فقام حسان فأجابه فقال (٣) [ من الطويل ]

هَل المَجْدُ إلا السُؤْدَدِ العَوْدُ والنَّدَى نَصَرْنا وَآوَيْنا النبيَّ مُحمَّداً بِحِيِّ (٤) حريدٍ أَصْلُهُ وَثَراؤُه (٥) بِحِيِّ (ناهُ لمَّا حَلِّ بَيْنَ بُيوتنا (٢) نَصَرْناهُ لمَّا حَلِّ بَيْنَ بُيوتنا (٢) جَعَلْنَا بَنِينَا دُونَهُ وَبَناتِنَا وَنَحْنُ ضَرَبْنَا النَّاسَ حَتَّى تَتَابَعُوا وَنَحْنُ ولدْنا مِنْ قُريشٍ عَظيمَها وَنَحْنُ ولدْنا مِنْ قُريشٍ عَظيمَها وَنَحْنُ ولدْنا مِنْ قُريشٍ عَظيمَها بَنِي دارِم لا تَفْخُرُوا إِنَّ فَخُرون وأنتُ مُ هَبِلْتُم (٧) عَلَيْنَا تَفْخُرون وأنتُ مُ عَلَيْنَا تَفْخُرون وأنتُ مُ عَلَيْنَا تَفْخُرون وأنتُ مُ عَلَيْنَا تَفْخُرون وأنتُكم فَا إِحَقْنِ دِمَائِكُمْ فَالْمُوا اللهِ نِدِدًا وَأَسْلِمُوا اللهِ نِدَالًا وَأَسْلِمُوا اللهِ فِينَا وَاللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فِينَا وَاللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلِيدُ وَلَاهُ وَا اللهُ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَيْلَامُ وَا اللهِ فَي فَيْلَامُ وَا اللهِ فَيْلِيْلُنَا وَاللهِ فَيْلَامُ وَا اللهِ فَيْلُولُوا اللهِ فَيْلِيمُ وَلَيْلَامُ وَا اللهِ فَيْلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاهُ وَالْمُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَاللّهِ وَلَالْمُولَا وَلَالْمُ وَلَاهُ وَلَا وَلَا وَلَاهُ وَلَالْمُ وَلَا وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَالْمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَالْمُولُوا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَالْمُولُوا وَلَاهُ وَلَا وَلَال

ونَضْربُ رأس الأصيدِ المُتَفَاقِمِ نُغير بنجدٍ أو بــأرْضِ الأعــاجــمِ

وجَاهُ المُلوكِ واحْتِمالُ العَظَائِمِ عَلَى أَنْفِ رَاضٍ منْ مَعَدٌّ وَرَاغِمِ بِجَابِيَةِ الجَوْلان وَسْطَ الأَعَاجِمِ بِجَابِيَةِ الجَوْلان وَسْطَ الأَعَاجِمِ بِأَسْيافِنَا مِنْ كُلِّ بَاغٍ وظَالِمِ وَطِبْنَا لَـهُ نَفْساً بفيءِ المَغَانِمِ وَطِبْنَا لَـهُ نَفْساً بفيءِ المَغَانِمِ عَلَى دِينه بالمُرهَفَاتِ الصَّوارِمِ وَلَـدنا نبيَّ الخَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمِ وَلَـدنا نبيَّ الخَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمِ يَعُودُ وَبَالاً عِنْدَ ذِكْرِ المَكَارِمِ لَنَا خَولٌ من بَيْن (^) ظِئْرٍ وَخَادِم وَالمُحارِم وَالمُحَارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَالِم وَالمُحَارِم وَالمُحَالِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَالِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَامِ وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَامِ وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالمُحَالِم وَالمُحَارِم وَالمُحَامِم وَالمُحَارِم وَالمُحَارِم وَالْمُحَامِ وَالْمُعَامِم وَالْمُع

قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله ، قال الأقرع بن حابس : وأبي إن هذا الرجل لَمُؤَتَّى (٩) له ، لَخطيبُهُ أخطبُ من خطيبنا ، ولَشاعرُه أشعرُ من شاعرنا ، ولأصواتُهم أعلى من أصواتنا .

قال : فلما فرغ القوم أسلموا وجَوَّزَهم رسول الله ﷺ فأحسن جوائزهم .

وكان عمرو بن الأهتم قد خلّفه القوم في رحالهم وكان أصغرَهم سِناً ، فقال قيس بن عاصم ـ وكان يبغض عمرو بن الأهتم ـ يا رسول الله إنه كان رجل منّا في رحالنا وهو غلام حدَث ، وأزرى به ، فأعطاه

<sup>(</sup>١) المعلِمين : الذين يضعون علامة ليعرفوا بها في القتال .

<sup>(</sup>٢) المرباع : ما يأخذه الرئيس ، وهو ربع الغنيمة ( اللسان : ربع ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) حريد: منفرد لعزته ( القاموس: حرد ) .

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام « أصله وذِماره » .

<sup>(</sup>٦) في سيرة ابن هشام : « لما حلّ وسط ديارنا » وفي الديوان : « لما حل وسط رحالنا » .

<sup>(</sup>٧) هَبِل فلان : فقد عقله وتمييزه . المعجم الوسيط ( هبل ) .

<sup>(</sup>۸) في الديوان وسيرة ابن هشام: « ما بين » .

<sup>(</sup>٩) أتَّى الشيء : هيأه وسهله . المعجم الوسيط ( أتَّى ) .

رسول الله ﷺ مثل ما أعطى القومَ. فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيساً قال ذلك يهجوه (١٠): [ البسيط ]

ظَلِلْتَ مُفْتَرِشَ الهَلْبَاءِ تَشْتِمُني عِنْدَ الرَّسُولَ فَلَمْ تَصْدُقْ وَلَمْ تُصِبِ طَلِلْتَ مُفْتِ مِلْ الْهَلْبَاءِ تَشْتِمُني عِنْدَ الرَّسُولَ فَلَمْ تَصْدُقْ وَلَمْ تُصِبِ سُدْنَاكُمُ سُؤْدُداً رَهُواً (٢) وَسُؤْدُدُكُمْ بَادٍ نَـوَاجِلُهُ مُقْعِ على النَّنبِ

وقد روى الحافظ البيهقي  $(^{*})$  من طريق يعقوب بن سفيان ، حدّثنا سليمان بن حرب ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير الحنظلي  $(^{(3)})$  ، قال :

قدم على رسول الله على الزِّبرقان بن بَدْرٍ ، وقَيْسُ بنُ عاصم ، وعَمْرو بن الأَهْتم . فقال لعمرو بن الأهتم : أخبرني عن الزِّبرقان ، فأما هذا فلستُ أسألكَ عنه . وأراه كان قد عرف قيساً . قال : فقال : مطاع في أَدْنَيْه ، شديد العارضة ، مانع لما وراء ظهره . فقال الزِّبرقان : قد قال ما قال ، وهو يعلمُ أنِّي أفضلُ مما قال . قال : فقال عمرو : والله ما علمتك إلا زَمِرَ (٥) المُروءة ، ضَيِّقَ العَطَن (٢) ، أحمقَ الأب ، لئيمَ الخال ، ثم قال : يا رسولَ الله ، قد صدقتُ فيهما جميعاً ، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه ، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم . قال : فقال رسول الله على « إنَّ من البيانِ سحراً »(٧) وهذا مرسل من هذا الوجه .

قال البيهقي (^) : وقد رُوي من وجهٍ آخرَ موصولاً ، أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المُسْتَملي ، حدّثنا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي (٩) ، حدّثنا محمد بن عبد الله بن الحسن العلاف ببغداد ، حدّثنا عليّ بن حَرْبِ الطّائي ، أنبأنا أبو سَعْدِ الهيثمُ بن مَحْفوظٍ ، عن أبي المُقَوِّم يحيى بن يزيد الأنصاري ، عن الحكم [ بن عتيبة ( ( ) ) ) ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس . قال : جلس إلى يحيى بن يزيد الأنصاري ، عن الحكم [ بن عتيبة ( ( ) ) )

 <sup>(</sup>١) البيتان ثلاثة في ديوان عمرو بن الأهتم \_ الرسالة \_ ( ٨١ \_ ٨٢ ) برواية أخرى مختلفة وبخاصة في البيت الثاني ،
 وهما في السيرة النبوية ( ٢/ ٥٦٧ ) .

٢) أي متتابعةً ، غارة رهو : متتابعة أيضاً ، وجاءت الخيل رهواً : متتابعة لينة . المعجم الوسيط ( رهو ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ( ٣١٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن الزبير الحنظلي ، متروك ، وهو تابعي يروي عن أبيه وعن الحسن البصري وغيرهما ، والذي يرويه غرائب وأفراد .

 <sup>(</sup>٥) في أوط « زَبِر » وهو تصحيف وما أثبتناه من دلائل النبوة . وفي القاموس ( زمر ) : ( والزَّمِرُ ككتف : القليل المروءة ) .

<sup>(</sup>٦) العطن : مكان الإبل ( القاموس : عطن ) .

<sup>(</sup>٧) وهو مرسل كما قال المصنف رحمه الله .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٥/٣١٧).

<sup>(</sup>٩) في آعثمان بن البغدادي وما أوردناه من ط ودلائل النبوة .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من دلائل النبوة .

رسول الله على قيسُ بن عاصم ، والزِّبرقان بن بدر ، وعَمْرو بن الأَهْتَم التميميون ، ففخر الزبرقان فقال : يا رسول الله ، أنا سيّد تميم ، والمُطاعُ فيهم والمجاب ، أمنعُهُمْ من الظُّلم ، وآخذ لهم بحقوقهم ، وهذا يعلم ذلك \_ يعني عمرو بن الأهتم \_ قال عمرو بن الأهتم : إنه لشديدُ العارضة ، مانعٌ لجانبه ، مطاعٌ في أدنيه . فقال الزبرقان : والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال ، وما منعه أن يَتكلّم إلا الحَسَدُ . فقال عَمْرو بن الأهتم : أنا أحسدك ! فوالله إنّكَ للئيمُ الخالِ ، حديثُ المال ، أحمقُ الوالد ، مُضيّع في العَشيرة ، والله يا رسول الله ، لقد صدقتُ فيما قلتُ أولاً ، وما كذبتُ فيما قلت آخراً ، ولكني رجل ، إذا رضيتُ قلتُ أحسنَ ما عَلِمت ، وإذا غضبتُ قلتُ أقبحَ ما وجدتُ ، ولقد صدقتُ في الأولى والأخرى جميعاً . فقال رسول الله ﷺ : « إن من البيان سحراً » وهذا إسناد غريب جداً (١) .

وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم ، وهو أنه كانوا قد شهروا السِّلاحَ على خُزاعة فبعث إليهم رسولُ الله عليه عُينة بن بدر في خمسين ، ليس فيهم أنصاريّ ولا مهاجريّ . فأسر منهم أحدَ عشرَ رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً ، فقدم رؤساؤهم بسبب أُسرائهم ، ويقال : قدم منهم تسعون أو ثمانون رجلاً في ذلك ، منهم عطارد ، والزِّبرقان ، وقيس بن عاصم ، وقيس بن الحارث ، ونعيم بن سعد ، والأقرعُ بن حابس ورياح (٢) بن الحارث ، وعمرو بن الأهتم ، فدخلوا المسجد وقد أذَّن بلالٌ الظهرَ ، والناس ينتظرون رسول الله ﷺ ليخرج إليهم ، فعجّل هؤلاء ، فنادوه من وراء الحُجُرات ، فنزل فيهم ما نزل .

ثم ذكر الواقدي خطيبهم وشاعرهم ، وأنه عليه الصلاة والسلام أجازهم على كل رجل اثنتي عشرة أوقية ونشاً (٣) إلا عمرو بن الأهتم ، فإنما أعطي خمسة أواق لحداثة سنه ، والله أعلم .

قال ابن إسحاق (٤): ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات : ٤ ـ ٥].

قال ابن جرير (٥): حدّثنا أبو عَمّار الحسين بن حُرَيْث المروزي (٦)، حدّثنا الفضل بن موسى، عن

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت حديث (إن من البيان لسحراً) بغير هذا السياق. فقد رواه البخاري (٥٠٦٧) في الطب، ومالك في «الموطأ» ( ٩٨٦/٢) في الكلام ، باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ، وأبو داود رقم ( ٩٠٠٧) في الأدب ، والترمذي رقم ( ٢٠٢٨) في البر. من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ورواه مسلم رقم ( ٨٦٩) في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث أبي وائل ، ورواه الترمذي رقم ( ٢٨٤٥) في الأدب ، وأبو داود رقم ( ٥٠١١) في الأدب من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: رباح، وانظر الإصابة (٥/٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) النشُّ : نصف أوقية ، عشرون درهماً . ( القاموس : نشّ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ١٢١/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في الطبري: « حدّثنا أبو عمار المروزي والحسن بن الحارث قالا . . » .

الحسين بن واقد ، عن أبي إسحاق ، عن البراء في قوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُمُرَٰتِ ﴾ . قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد إنّ حَمْدي زَيْنٌ ، وذمّي شَيْنٌ . فقال : « ذاك الله عزّ وجلّ » .

وهذا إسناد جيد متصل .

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلاً عنهما .

وقد وقع تسمية هذا الرجل ، فقال الإمام أحمد (١) : حدّثنا عفان ، حدّثنا وُهَيْب ، حدّثنا موسى بن عقبة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن الأقرع بن حابس ، أنه نادى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد يا محمد ، وفي رواية يا رسول الله ، فلم يجبه . فقال : يا رسول الله ، إن حمدي لزَيْنٌ ، وإن ذَمّي لشَيْنٌ . فقال : « ذاك الله عزَّ وجلً » .

### حديثٌ في فَضْلِ بني تَميمٍ

قال البخاري (٢): حدّثنا زهير بن حرب ، حدّثنا جرير ، عن عُمارة بن القعقاع ، عن أبي زُرْعة ، عن أبي هريرة . قال : لا أزال أحبّ بني تميم بعد ثلاثٍ سمعتُهنّ من رسول الله ﷺ يقولها فيهم : « هم أشَدُّ أُمّتي على الدّجّال » ، وكانت فيهم سبيّة عند عائشة فقال : « أعتقيها فإنّها من ولد إسماعيل » ، وجاءت صدقاتُهم فقال : « هذه صدقاتُ قوم ـ أو قومي ـ » .

وهكذا رواه مسلم (٣) ، عن زهير بن حرب .

وهذا الحديث يردُّ على ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذمهم حيث يقول: [ من الطويل ] تَميمٌ بطُرقِ اللَّوْمِ أَهْدَى مِنَ القَطَا وَلَوْ سَلَكَتْ طُرْقَ الرَّشَادِ لَضَلَتِ وَمُلَةٍ وَأَنْهُ تَميلَمٌ مِنْ بَعِيدٍ لَوَلَّتِ

### وفْدُ بَني عَبْدِ القَيْسِ

ثم قال البخاري(٤) بعد وفد بني تميم : باب وفد عبد القيس . حدّثنا إسحاق(٥) ، حدّثنا أبو عامر

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٨ ) ، ( ٦/ ٣٩٣ ) ، وإسناده ضعيف ، لانقطاعه أبو سلمة لم يثبت سماعه من الأقرع .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ٢٥٢٥ ) في فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٤٣٦٨ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣١٥\_ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في أوط « أبو إسحاق » وأثبتنا ما في البخاري وانظر تهذيب الكمال ( ٢/ ٣٧٣ ) .

العَقَدي ، حدّثنا قُرَّة ، عن أبي جمرة (۱) ، قال : قلت لابن عباس : إن لي جَرَّة يُنْتَبِذُ لي فيها [ نبيذ ] (۲) فأشربه حلواً في جَرِّ ، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح . فقال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله على أن وقال : « مرحباً بالقوم غير خزايا ولا الندامي » فقال : يا رسول الله ، إن بيننا وبينك المشركين من مُضَر ، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام (۳) ، فحد ثنا بجُمَل أن من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة ، وندعو به من وراءنا . قال : « آمُرُكم بأربع ، وأَنهاكم عن أربع : الإيمانُ بالله ، هل تدرون ما الإيمانُ بالله ؟ شهادةُ أن لا إله إلا الله ، وإقامُ الصلاة ، وإيتاءُ الزكاة ، وصومُ رمضان ، وأن تُعطوا من المَغانِمِ الخُمُسَ ، وأنهاكُمْ عن أربع ، ما يُنْتَبَذُ في الدُّبًاء والنَّقير والحَنْتَم والمُزَفَّت » (١) .

وهكذا رواه مسلم (٦) من حديث قُرّة بن خالدٍ ، عن أبي جَمْرة به ، وله طرقٌ في الصحيحين عن أبي جمرة (٧).

وقال أبو داود الطيالسي (^^ في « مسنده » : حدّثنا شعبة عن أبي جَمرَة ، سمعت ابن عباس يقول : إنّ وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله على قال : « ممن القوم ؟ » قالوا : من ربيعة . قال : « مَرْحباً بالوَفْدِ غير الخزايا ولا النّدامى » . فقالوا : يا رسول الله : إنّا حيٌّ من ربيعة ، وإنّا نأتيك من شُقّة بعيدة ، وإنّه يحولُ بيننا وبينك هذا الحيّ من كُفّار مُضَرَ ، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام ، فمُرْنا بأمرٍ فَصْلٍ ندعو إليه مَنْ وَراءنا ، وندخلُ به الجنة . فقال رسول الله على : « آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله و حده ، أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعْطوا من المغانم الخُمُسَ . وأنهاكم عن أربع : عن الدُّباء والحَنْتَم والنَّقير والمُزَفَّت ـ وربما قال والمُقيَّر ـ فاحفظوهن ، وادعوا إليهن من وراءكم » (\*)

 <sup>(</sup>١) في أ ، ط : (حمرة) وهو تحريف انظر تهذيب الكمال ( ٢٩/ ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من البخاري .

<sup>(</sup>٣) في البخاري: « في أشهر الحرم ».

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ( بجميل ) تحريف .

الدباء: القرع واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ( النهاية: دبب ) . النقير: أصل النخلة ينقر في وسطه ثم ينتبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً ( النهاية: نقر ) . الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ( النهاية: حنتم ) .

المزفت : الإناء الذي طلي بالزفت ، وهو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه ( النهاية : زُفْت ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ١٧ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .

 $<sup>(^{(\</sup>vee)})$  في المطبوعة : ( حمزة ) تحريف انظر تهذيب الكمال (  $^{(\vee)}$  ) .

<sup>(</sup>٨) مسند الطيالسي ( ٢٧٤٧ ) برواية ( غير خزايا ولا ندامي ) .

<sup>(</sup>٩) قال بشار : النّهي عن الانتباذ في هذه الأوعية قد نسخ ، فقد ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر ( ينظر كتاب الأشربة في صحيح البخاري ، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي ) . انظر البخاري رقم ( ٥٩٢ه ـ ٥٥٩٥) وشرحه في فتح الباري .

وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه (١).

وقد رواه مسلم<sup>(۲)</sup> من حديث سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نَضْرَة ، عن أبي سعيد ، بحديث قِصَّتِهم بمثل هذا السياق .

وعنده أن رسول الله ﷺ قال لأشجِّ عبد القيس : « إن فيك لَخَلَّتين يحبهما الله عزَّ وجلَّ : الحِلْمُ والأناةُ » .

وفي رواية (٣): « يحبُّهُما الله ورسولُه » . فقال : يا رسول الله ، تَخَلَّقْتُهُمَا أَم جَبَلَني اللهُ عليهما ؟ فقال : « بل جَبَلَكَ اللهُ عليهما » . فقال : الحمدُ لله الذي جَبَلني على خُلُقَيْن يُحِبُّهما اللهُ ورسولُه .

وقال الإمام أحمد (٤): حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدّثنا مطر بن عبد الرحمن ، سمعت هند بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول : أتيتُ رسولَ الله على والأشخُ المنذرُ بن عامر \_ أو عامر بن المنذر ومعهم رجلٌ مصابٌ فانتهو الى رسول الله على فلما رأوا رسول الله على وثبوا من رواحلهم ، فأتو ارسولَ الله على فقبّلوا يَده ، ثم نزل الأشج ، فَعَقلَ راحلَته وأخرجَ عَيْبته (٥) ففتحها ، فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ، ثم أتى رواحلهم فعقلها ، فأتى رسولَ الله على فقال : « يا أشَخُ إنّ فيك خَصْلَتُين يُحبُّهما الله عزّ وجلّ ورسولُه ؛ ، الحِلْمُ والأَناةُ » فقال : يا رسول الله ، أنا تَخَلَقْتُهُما . أو ، جَبَلني اللهُ عليهما ؟ فقال : « بل اللهُ جَبَلَني على خُلُقَيْن يُحِبُّهُما الله عزّ وجلّ ورسولُه .

فقال الوازع: يا رسول الله ، إنَّ معي خالاً لي مُصاباً ، فادع الله له ، فقال: « أين هو ؟! ائتني به » . قال : فصنعت مثل ما صنع الأشج ، ألبستُه ثَوْبَيْه ، وأتيتُه ، فأخذ [ طائفة ] (٢) من ردائه يرفعُها حتّى رأينا بياضَ إبطه ، ثم ضربَ بظهره فقال : « اخرج عدو الله » فولَّى وجهَه ، وهو ينظُر بنَظَرِ رجُلٍ صَحيح .

وروى الحافظ البيهقي <sup>(٧)</sup> من طريق هود بن عبد الله بن سعد ، أنه سمع جده مَزيدَة العصري <sup>(٨)</sup>. قال :

<sup>(</sup>١) حديث شعبة أخرجه البخاري في الإيمان (٥٣) ، وفي العلم (٨٧) ، ومسلم في الإيمان (١٧) (٢٤) (بشار) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٨ ) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (٥٨٧) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) وهو في أطرافه رقم (٧٥١٩) وذكره المصنف أيضاً في «جامع المسانيد» رقم (٩٧٥٠) أقول : وإسناده ضعيف لجهالة هندبنت الوازع .

 <sup>(</sup>٥) العيبة : زبيل ـ أي وعاء ـ من أدم ، وما يجعل فيه الثياب ( القاموس : عيب ) .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ( فأخذ من ورائه ً ) والتصحيح والزيادة عن مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ( ٥/ ٣٢٧ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) الإصابة (٣/٤٠٦).

بينما رسول الله على يحدث أصحابه ، إذ قال لهم «سيطلع [ عليكم ] ( ) من هاهنا ركب ، هم خير أهلِ المَشْرِق » . فقام عمر فتوجَه نحوهم فلقي ( ) ثلاثة عشر راكبا ، فقال : مَن القوم ؟ فقالوا : من بني عبد القيس ، قال : فما أقدمكم هذه البلاد ، التجارة ؟ قالوا : لا . قال : أما إنّ النبي على قد ذكركم آنفا ، فقال خيرا ، ثم مَشُوا معه حتى أتوا النبي على . فقال عمر للقوم : هذا صاحبُكم الذي تُريدون ، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم ، فمنهم من مشى [ إليه ] ( ) ، ومنهم من هَرُول ، ومنهم من سَعى ، على القوم بأنفسهم عن ركائبهم ، فمنهم من مشى [ إليه ] ( ) ، ومنهم من هَرُول ، ومنهم من سَعى ، حتى أتوا ابيده فَقَبَلوها ، وتخلّف الأشجُ في الرّكاب حتى أناخها ، وجمع متاع القوم ، ثم جاء يَمْشي ، حتى أخذ بيد رسول الله على فقال النبيُ على : « إن فيك خَلّتُن يُحبُّهما الله ورسولُه » . قال : جَبْلٌ جُبلتُ [ عليه ] ( ) أم تخلُقُ ( ) مني ؟ قال : بل جَبْلٌ . فقال : الحمدُ لله الذي جَبَلني على ما يحبُ اللهُ ورسولُه .

وقال ابن إسحاق(٢): وقدم على رسول الله ﷺ الجارُودُ بن عمرو بن حَنَش أخو عبد القيس.

قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر بن المعلى (٥) ، في وفد عبد القيس ، وكان نصرانياً .

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتّهم ، عن الحسن ، قال : لما انتهى إلى رسول الله على كلّمه ، فعرض عليه الإسلام ، ودعاه إليه ، ورغبه فيه ، فقال : يا محمد ، إنّي كنتُ على دِينٍ ، وإنّي تاركٌ دِيني لدينك ، أفتضمن لي ديني ؟ فقال رسول الله على : « نعم أنا ضامنٌ أن قد هَدَاكَ اللهُ ، إلى ما هو خيرٌ منه » قال : فأسلم وأسلم أصحابه ، ثم سأل رسول الله على الحُمْلانَ فقال : « والله ما عندي ما أحملُكم عليه » . قال : يا رسول الله إنّ بيننا وبين بلادنا ضوالً من ضوالً الناس ، أفنتَبلّغُ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لا ، إيّاكَ وإيّاها ، فإنما تلك حَرَقُ النار . قال : فخرج الجارود راجعاً إلى قومه ، وكان حسنَ الإسلام ، صُلباً على دينه حتى هلك ، وقد أدركَ الرّدةَ آ .

فلما رجع مِنْ قومه مَنْ كَانَ أَسَلَمَ منهم إلى دينهم الأول مع الغَرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر ، قام الجارود فتشهَّدَ شهادةَ الحق ودعا إلى الإسلام فقال : أيُّها الناسُ إنّي أشهدُ أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبدهُ ورسولُه ، وأكفِّر من لم يشهد .

وقد كان رسول الله على العلاء بن الحَضْرَميّ قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوَى العَبْدي ، فأسلم

<sup>(</sup>١) الزيادة من دلائل النبوة للبيهقي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ( فتلقى ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة (تخلقاً).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٧٥ )\_وما بعدها ، وفيه جهالة وإرسال .

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٢١٦/١).

فحسنَ إسلامُه ، ثم هلكَ بعدَ رسولِ الله ﷺ قبل رِدّة أهل البحرين ، والعلاءُ عندَه أميراً لرسول الله ﷺ على البحرين .

ولهذا روى البخاري (١) من حديث إبراهيم بن طَهْمان عن أبي جَمْرَة (٢) عن ابن عباس. قال: [ إنّ ] (٣) أول جمعة جُمِّعت [ بعد جمعة جمعت ] (٣) في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجُواثي من البحرين .

وروى البخاري (٤) عن أم سلمة : أن رسول الله ﷺ أَخَّر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس ، حتى صلاّهما بعد العصر في بيتها .

قلت : لكن في سياق ابن عباس ما يدلّ على أنَّ قدومَ وفد عبد القيس كانَ قبلَ فتحِ مكة ، لقولهم وبيننا وبينك هذا الحيّ من مُضَر ، لا نصل إليك إلا في شهر حرام ، والله أعلم .

### قصة ثُمامة ووفد بني حنيفة ومنهم (٥) مسيلمة الكذاب

قال البخاري (٢) باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أُثَال : حدِّثنا عبد الله بن يوسف ، حدِّثنا الليث بن سعد ، حدِّثني سعيد بن أبي سعيد [ أنّه ] (٢) سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعث النبي ﷺ خيلاً قِبَل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثالٍ ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي ﷺ فقال : «ما عندكَ يا ثمامةُ ؟ » قال : عندي خيرٌ يا محمد ، إن تَقْتُلْني تَقَتُلْ ذا دم ، وإن تُنْعِم تُنْعِمْ على شاكر ، وإن كنتَ تُريد المالَ فَسَلْ منه ما شئتَ . فتركه حتى كان الغد ، ثم قال له : «ما عندك يا ثمامةُ » . فقال : عندي ما قلتُ لك ، إن تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكرٍ ، فتركه حتى [ كان ] (٢) بعد الغد فقال : «ما عندكَ يا ثمامةُ ؟ » فقال : عندي ما قلتُ لك . فقال : «أطلقوا ثمامة » ، فانطلق إلى نَجْل (٨) قريب من المسجد فاغتسل ، ثم دخل المسجد . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، يا محمد ، والله ما كان على وجه الأرض وجهٌ أبغضَ إليّ من وجهك ، فقد أصبحَ وجهك أحبَّ الوجوه إلى ، والله ما كان [ من ] (١)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم (٨٩٢) في الجمعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : (حمزة ) تحريف . وقد تقدم .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ساقطة من أو ط .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٤٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط<sup>و</sup>معهم .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم (٤٣٧٢) في المغازي باب وفد بني حنيفة . وانظر طبقات ابن سعد ( ٣١٧\_٣١٦) .

<sup>(</sup>V) الزيادة من صحيح البخاري .

<sup>(^)</sup> النَّجْل : الماء السائل ( القاموس : نجل ) وفي هامش صحيح البخاري : « وفي نسخة نخل » . وكذا في أ وط .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من صحيح البخاري .

أبغضَ إليّ من بلدك ، فأصبح بلدُكَ أحبَّ البلاد إليّ ، وإن خيلَكَ أخذتني وأنا أريدُ العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشَّرهُ رسولُ الله عَلَيْ وأمره أن يَعْتَمِرَ ، فلمّا قدمَ مكة قال له قائلٌ : أصبوت ؟ قال : لا ، ولكن أسلمتُ مع محمد عَلَيْ ، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبةُ حنطةٍ حتى يأذن فيها النبي عَلَيْ .

وقد رواه البخاري في موضع آخر(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤) ، كلهم عن قُتيبة ، عن الليث . .

وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر ، وذلك أنّ ثمامة لم يَفِدْ بنفسه ، وإنما أُسر ، وقُدم به في الوثاق ، فرُبط بساريةٍ من سواري المسجد ؛ ثم في ذِكْرِهِ مع الوفود سنةَ تسع نظرٌ آخرُ ، وذلك أنَّ الظاهر من سياق قصَّتِه أنها قُبيل الفتح ، لأن أهل مكة عَيَّروه بالإسلام ، وقالوا : أصبوت ؟ فتوعَّدهم بأنه لا يفدُ إليهم من اليمامة حبةُ حنطةٍ ميرةً ، حتى يأذنَ فيها رسول الله ﷺ ، فدلَّ على أنَّ مكة كانت إذ ذاك دارَ حرب ، لم يُسلم أهلُها بعدُ . والله أعلم .

ولهذا ذكر الحافظ البيهقي<sup>(٥)</sup> قصةَ ثُمامة بن أُثال قبل فتح<sup>(٦)</sup> مكة ، وهو أشبه ، ولكن ذكرناه هاهنا اتّباعاً للبخاري رحمه الله .

وقال البخاري(٧): حدّثنا أبو اليمان ، حدّثنا شعيب ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدّثنا نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قدم مُسيلمة الكذابُ على عهد رسول الله على فجعل يقول : إن جَعَل لي محمدٌ الأمرَ من بعده اتبعته ، وقدِمها في بشر كثير من قومه ، فأقبل إليه رسول الله على ، ومعه ثابتُ بن قيس بن شمّاس ، وفي يد رسول الله على قطعة جريد ، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه . فقال له : « لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ، ولن تعدو أمرَ الله فيك ، ولئن أدبرت ليعقرنَك الله ، وإني لأراكَ الذي أُريت فيه ما رأيتُ (٨) ، وهذا ثابت يجيبك عني » ثم انصرف عنه . قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله على أن رسول الله على أن رسول الله على قال : « إنّك أرى الذي أريت فيه ما رأيت »(٩) ، فأخبرني أبو هريرة ، أنّ رسول الله على قال : « بينا أنا نائم ، رأيتُ في يديّ سوارين من ذهب ، فأهمني شأنهما ، فأوحي إليّ في المنام أن أنفُخهُما ،

 <sup>(</sup>١) البخاري رقم (٤٦٩) في المساجد ، باب دخول المشرك المسجد .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ١٧٦٤ في الجهاد .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود رقم ٢٦٧٩ في الجهاد .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي ( ١/٢١ ) في المساجد و( ١/٠١١ ) في الطهارة .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ( ١/٨٧ ـ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٣٧٣).

 <sup>(</sup>A) في أ ( رأيت فيه ما رأيت » وفي ط : ( رأيت فيه ما أُريت ) وأثبتنا ما في البخاري .

<sup>(</sup>٩) في أ « إنك الذي أريت فيه ما أريت » وفي ط « إنك الذي رأيت فيه ما أريت » وأثبتنا ما في البخاري .

فنفختهما ، فطارا ، فأولتهما كَذَّابَيْن يَخْرجان بعدي ، أحدهما [الأسود](١) العنسي ، والآخر مسيلمة » .

ثم قال البخاري (٢): حدّثنا إسحاق بن نصر (٣) ، حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرني مَعْمر عن هَمّام بن مُنبّه (٤) ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « بينا أنا نائم أُتيتُ بخزائن الأرض ، فوُضع في كفي سواران من ذهب ، فكُبُرا عليّ ، فأُوحي إليّ أن ٱنفُخْهَما ، فنفختُهما ، فذهبا فأوَلتهما الكذابَيْن اللذين أنا بينهما ؛ صاحبَ صَنْعاء ، وصاحبَ اليَمامة » .

ثم قال البخاري<sup>(٥)</sup>: حدّثنا سعيد بن محمد الجَرْمي ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن عُبيدة بن نشيط و كان في موضع آخر : اسمه عبد الله و أن عبيد الله بن عبد الله بن عُبة ، قال : بلغنا أنّ مُسَيْلمة الكذّاب قدم المدينة فنزلَ في دار بنتِ الحارثِ ، وكان تحته بنتُ الحارث بن كُريْز ، وهي أم عبد الله بن الحارث ، وكن تحته بنتُ الحارث بن كريز ، فأتاه رسول الله في ومعه ثابت بن قيس بن شماس ، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله في ، وفي يد رسول الله في قضيب ، فوقف عليه فكلمه ، فقال له مسيلمة : إن شئتَ خليتُ بينك (٢) وبين الأمر ، ثم جعلتَهُ لنا بعدك . فقال رسول الله في : « لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتُكه ، وإني لأرك الذي رأيت فيه ما رأيت (١) ، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني » ، فانصرف ما أعطيتُكه ، وإني لأرك الذي رأيت فيه ما رأيت أن عباس عن رؤيا رسول الله في التي (١٠) ذكر ، فقال ابن عباس : ذُكر لي أن رسول الله في قال : « بينا أنا نائم أُريت (١١) أنه وضع في يدي سواران من ذهب ، عباس : ذُكر لي أن رسول الله في قال : « بينا أنا نائم أُريت (١١) أنه وضع في يدي سواران من ذهب ، فقال عبيد الله : ففل عبيد الله :

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٢) رقم (٤٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) في ط ، أ ( منصور ) وهو تحريف والمثبت من البخاري وانظر تهذيب الكمال ( ٢/ ٣٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة ( هشام بن أمية ) وانظر تهذيب الكمال ( ٣٠/ ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم (٤٣٧٨ ـ ٤٣٧٩) .

<sup>(</sup>٦) في البخاري ( أم عبد الله بن عامر » وانظر فتح الباري ( ٨/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في أ: «بيني ».

<sup>(</sup>٨) في البخاري : « الذي أُريت فيه ما أُريت » ، وهو كما في المتن في رواية من روايات البخاري .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة (عبد).

<sup>(</sup>١٠) في الأصول ( الذي ) وما هنا عن البخاري .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة (رأيت).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و(ط): « فقطعتهما » وأثبتنا ما في البخاري .

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ط) ومستدرك من البخاري.

وقال محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>: قدم على رسول الله على وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن ثُمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هِفَّان بن ذُهْل بن الدُّوْل بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة (۲) وقيل أبا هارون ، وكان قد تسمى بالرحمان ، فكان يقال له : رحمان اليمامة ، وكان عمره يوم قتل مئة وخمسين سنة ، وكان يعرف أبواباً من النيرجات (۳) ، فكان يدخل البيضة إلى القارورة ، وهو أول من فعل ذلك ، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ، ويدَّعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب منها .

قلت : وسنذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله ، لعنه الله .

قال ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>: وكان منزلهم في دار بنت الحارث ، امرأة من الأنصار ثم من بني النجار ، فحد ثني بعض علمائنا من أهل المدينة ، أن بني حنيفة أتت به رسول الله على تستره بالثياب ، ورسول الله على جالس في أصحابه معه عسيب من سَعَف النخلِ ، في رأسه خوصات<sup>(٥)</sup> ، فلما آنتهى إلى رسول الله على وهم يسترونه بالثياب كلَّمه وسأله ، فقال له رسول الله على : « لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتُكه » .

قال ابن إسحاق: وحدّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة ، أنّ حديثة كانَ على غَيْرِ هذا . وزعم أنّ وفدَ بني حنيفة أتوا رسول الله على ، وخلفوا مُسيّلمة في رحالهم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وفي ركائبنا يحفظها لنا ، قال : فأمر له رسول الله بي بمثل ما أمر به للقوم ، وقال : «أما إنّه ليس بشرّكم مكاناً ». أي : لحفظه ضَيْعة أصحابه ، ذلك الذي يريد رسول الله بي ، قال : ثم انصرفوا عن رسول الله بي ، وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله بي ، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله ، وتنبّأ ، وتكذّب لهم ، وقال : إني قد أُشركتُ في الأمر معه ، وقال لوفده الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكرتموني له : «أما إنه ليس بشرّكم مكاناً » ، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أُشركت في الأمر معه ، ثم جعل يسجع لهم السجعات ، ويقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، من بين صِفَاقٍ وحشا . وأحل لهم الخمر والزنا ، ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع هذا يشهد لرسول الله بي بأنه نُتىء . فأصفقت (٢) معه بنو حنيفة على ذلك .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/٥٧٦ ) وما بعد .

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد نسبه في أ ، وط ، وفي جمهرة أنساب العرب ( ٣١٠ ) : « مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة » .

٣) النيرج: أُخذٌ تشبه السحر ، وليست بحقيقته ولا كالسحر ، إنما هو تشبيه وتلبيس ( اللسان : نرج ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) العسيب: قضيب النخل. والسَعَف: جريد النخل وورقه وورق النخل اليابس. وخوصات: ورقات النخل ( المعجم الوسيط: عسب، سعف، خوص).

<sup>(</sup>٦) أصفق القوم على كذا أو له: أطبقوا عليه واجتمعوا ( المعجم الوسيط: صفق) .

قال ابن إسحاق(١): فالله أعلم أي ذلك كان.

وذكر السهيلي (٢) وغيره أن الرَّجَّال (٣) بن عُنْفُوة \_ واسمه نَهارُ بن عُنْفوة \_ وكان قد أسلم وتعلَّم شيئاً من القرآن ، وصحبَ رسولَ الله ﷺ مدة ، وقد مرَّ عليه رسول الله ﷺ وهو جالسٌ مع أبي هريرة وفُرات بن حَيّان ، فقال لهم : « أحدكم ضِرْسُه في النّار مثلُ أُحدٍ » فلم يزالا خائِفَيْن حتى ارتدّ الرّجَّال مع مَسَيْلمة ، وشهد له زُوراً أنَّ رسولَ الله ﷺ أشْرَكَهُ في الأمر معه ، وأَلْقى إليه شيئاً مِمّا كَانَ يَحْفَظُه من القرآن ، فادّعاهُ مُسَيْلِمَةُ لنفسه ، فحصل بذلك فتنةٌ عظيمةٌ لبني حَنيفة . وقد قتله زيدُ بن الخطّاب يومَ اليَمامة كما سيأتي .

قال السُّهَيْلي (٤): وكان مُؤَذِّنُ مُسَيْلِمةَ يقال له حُجَيْرٌ ، وكان مُدَبِّرُ الحَرْب بين يَدَيْه مُحَكَّمَ بنَ الطُّفَيْل ، وأُضيف إليهم سَجَاح ، وكانَتْ تُكنِّى أُمَّ صادِر ، تَزَوَّجَها مُسَيْلِمَةُ ، وله معها أخبارٌ فاحِشَةٌ ، واسم مُؤذِّنِها زُهَيْرُ بن عَمْرو ، وقيل جَنَبَةُ بنُ طارِقٍ ، ويقال : إن شَبَثَ بن رِبْعيِّ أذَّنَ لها أيضاً ثم أسلم ، وقد أسْلَمَتْ هي أيضاً أيام عُمَرَ بن الخطاب ، فحسن إسلامُها .

وقال يونُس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق (٥): وقد كان مُسَيْلِمَةُ بن حَبيب كتب إلى رسولِ الله ﷺ: من مُسَيْلَمَة رسولِ الله ﷺ: من مُسَيْلَمَة رسولِ الله إلى محمدٍ رسولِ الله ، سلامٌ عَلَيْكَ ، أما بعدُ ، فإني قد أُشْرِكْتُ في الأمْرِ معكَ ، فإنّ لنا نِصْفَ الأمْرِ ، ولكن قُريشاً قومٌ يَعْتدون (٦).

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب ، فكتب إليه رسولُ الله ﷺ (٧): « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى مُسَيْلَمة الكَذّاب ، سلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ، أما بعد ، فإنَّ الأرضَ لله يُورِثُها منْ يَشاءُ من عباده والعاقبة للمتقين » . قال : وكان ذلك في آخر سنة عشر ـ يعني وُرودَ هذا الكتاب ـ .

قال يونس بنُ بكَيْر عن ابن إسحاق (^): فحدّثني سَعْدُ بن طارِقٍ ، عن سَلَمَةَ بن نُعَيْم بن مسعود ، عن أبيه، قال : سمعت رسول الله ﷺ حين جَاءَهُ رَسولا مُسَيْلمةَ الكَذَّابِ بكتابه يقول لهما : « وأنتما

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٤/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (7) الروض الأنف للسهيلي ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ( الرحال ) تحريف . وانظر الإصابة ( ١/ ٥٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ( ٢/ ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ( ٥/ ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: « لا يعتدون » وأثبتنا ما في أ وسيرة ابن هشام والطبري ( ٣/ ١٤٦ ) . وانظر مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ٢٠٥ ) ص( ٢٢٧ ) وفيها : « نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » .

<sup>(</sup>٧) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ٢٠٦ ) ص( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>۸) رواية يونس بن بكير عن ابن اسحاق في دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٣٢) ومنه ينقل المصنف ، وهي عند الطحاوي في شرح المشكل ( ٢٨٦٣ ) ، والحاكم (٣/ ٥٢) ، والبيهقي في السنن (٩/ ٢١١) (بشار) .

تقولان ما يقول ؟ » قالا : نعم . فقال : أما والله لولا أن الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لضربتُ أعناقَكُما <sup>(١)</sup> .

وقال أبو داود الطيالسي (٢): حدّثنا المَسْعودي ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : جاء ابن النَّواحة وابن أثال رسولَيْن لمُسَيْلِمةَ الكذاب إلى رسول الله ﷺ ، فقال لهما : « أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رسولُ الله ؟ » فقالا : نشهدُ أنّ مسيلمةَ رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : « آمنتُ بالله ورسله ، ولو كنتُ قاتلاً رسولاً لقَتَلتُ كُما » . قال عبد الله بن مسعود : فمضت السُّنَة بأنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ ، قال عبد الله : فأما ابن أثال فقد كفاه الله ، وأما ابن النَّواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه .

قال الحافظ البيهقي (٣): أما ثُمامة (٤) بن أثال فإنه أسلم ، وقد مضى الحديث في إسلامه . وأما ابن النّواحة فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي (٥) ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدّثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدّثنا جعفر بن عون ، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني مررت ببعض مساجد بني حَنيفة ، وهم يقرؤون قراءة ما أنزلها الله على محمد على الطّاحناتِ طَحْناً ، والعاجِناتِ عَجْناً ، والخابِزاتِ خَبْزاً ، والثّاردات ثَرْداً ، واللّقِماتِ لَقْماً . قال : فأرسل إليهم عبد الله ، فأتي بهم وهم سبعون رجلاً ورأسهم عبد الله بن النّواحة ، قال : فأمر به عبد الله فقتل ، ثم قال : ما كنا بمحرزين (١) الشيطان من هؤلاء ، ولكن نحوزهم (٧) إلى الشام ، لعل الله أن يكفيناهم .

وقال الواقدي (^): كان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلاً ، عليهم سلمى بن حنظلة ، وفيهم الرَّجَّال بن عنفوة وطلق بن علي وعلي بن سنان ومُسَيْلمة بن حبيب الكذاب ، فأنزلوا في دار رملة (٩) بنت الحارث ، وأُجريتْ عليهم (١٠) الضيافة ، فكانوا يُؤْتَوْن بغداء وعشاء ، مرةً خبزاً ولحماً ، ومرة خبزاً ولبناً ، ومرة

<sup>(</sup>۱) ورواه من طريق محمد بن إسحاق: أحمد في المسند (٣/ ٤٨٧) وأبو داود رقم (٢٧٦١) والحاكم (٢/ ١٤٢) وسنده حسن .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي رقم ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٥/ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة (أسامة) وهو تحريف انظر الإصابة (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ( المزني ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٧/ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (بمحزرين).

<sup>(</sup>٧) أ: (نحدرهم).

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ( ١١ ٣١٧ ـ ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة ( مسلمة ) وما هنا موافق لما في طبقات ابن سعد ، وهو المصدر الذي ينقل منه المؤلف .

<sup>(</sup>١٠)في الأصول ( على ) ، وما أثبتناه من طبقات ابن سعد .

خبزاً ، ومرة خبزاً وسمناً ، ومرة تمراً ينثر لهم (١) . فلمّا قدموا المسجد أسلموا ، وقد خَلَفوا مُسَيْلَمة في رحالهم، ولما أرادوا الانصراف أعطاهم جوائزَهم خمسَ أواقٍ من فضة ، وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم ، لما ذكروا أنّه في رحالهم ، فقال : « أما إنه ليس بشرِّكم مكاناً » . فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه ، فقال : إنما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي من بعده ، وبهذه الكلمة تشبَّث قبّحه الله حتى ادَّعى النبوة .

قال الواقدي (٢٠): وقد كان رسول الله ﷺ بعث معهم بإداوة فيها فضل طهوره ، وأمرهم أن يهدموا بيعتهم ، وينضحوا هذا الماء مكانها ، ويتخذوه مسجداً ، ففعلوا .

وسيأتي ذكر مقتل الأسود العنسي في آخر حياة رسول الله ﷺ، ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصِّدّيق، وما كان من أمر بني حنيفة، إن شاء الله تعالى.

### وَفْدُ أَهْلِ نَجْران

قال البخاري (٣): حدّ ثنا عَبّاسُ بن الحُسين ، حدّ ثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن صِلَة بن زُفَر ، عن حُذيفة ، قال : جاء العاقِبُ والسَّيِّد صاحبا نجران إلى رسول الله عَلَمْ ، يريدان أن يلاعناه ، فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لئن كان نبياً فلاعنّاه (٤) لا نفلح نحن ولا عَقِبُنا من بعدنا . قالا : إنا نعُطيكَ ما سَأَلتَنَا ، وابعث معنا رجلاً أميناً ، ولا تبعث معنا إلا أميناً (٥) . فقال : « لأبعثنَ معكم رجلاً أميناً حق أمين » . فاستشرفَ لها أصحابُ رسول الله عَلَيْ ، فقال (٢) : قم يا أبا عبيدة بن الجراح ، فلما قام قال رسول الله عَلَيْ : « هذا أمين هذه الأمة » .

وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم $({}^{(\vee)})$  من حديث شعبة ، عن أبي إسحاق به .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (^): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدّثنا يونس بن بُكير ، عن سلمة بن عبد (٩) يسوع ، عن أبيه ، عن جده \_ قال يونس وكان نصرانياً فأسلم \_ أنّ رسول الله عليه كتب إلى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (ينزلهم).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ٣١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٨٠ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري: « فلاعنّا » .

<sup>(</sup>٥) في أوط : « ولا تبعث معنا إلا رجلاً أميناً » وأثبتنا ما في البخاري ، ودلائل النبوة ( ٥/ ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: ( وقال ) وما هنا عن البخاري.

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم (٤٣٨١) ومسلم رقم ( ٢٤٢٠ ) في فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>A) دلائل النبوة (٥/ ٣٨٥) وما بعد .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في المطبوعة .

نجران قبل أن ينزل عليه «طسّ » سليمان (۱) ؛ باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران ( وأهل نجران ، إن أسلمتم )(۲) فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، أما بعد ، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتُم فإن أبيتُم آذنتُكم بحرب والسلام .

فلما أتى الأُسقُفَّ الكتابُ فقرأه فُظِع به ، وذُعر به ذُعراً شديداً ، وبعث إلى رجلِ من أهل نَجْرانَ يقال له : شُرَحْبيل بن وَدَاعة \_ وكان من همدان ، ولم يكن أحدٌ يُدْعي إذا نزلت مُعْضِلة قبلَه لا الأيْهم ولا السيد ولا العاقب \_ فدفع الأُسْقُفُ كتاب رسول الله ﷺ إلى شرحبيل فقرأه ، فقال الأسقُفُ يا أبا مريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمتَ ما وعدَ الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ، فما يُؤمَن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ، ليس لى في النبوة رأيٌّ ، ولو كان أمرٌ من أمور الدُّنيا لأشرتُ عليك فيه برأى وجهدت لك . فقال له الأسقُفُّ: تنحَّ فاجلس ، فتنحَّى شرحبيل ، فجلس ناحية ، فبعث الأسقفُّ إلى رجل من أهل نجران ، يقال له : « عبد الله بن شرحبيل » ، وهو من ذي أصْبَحَ من حِمْيَر ، فأقرأَه الكتاب ، وسأله عن الرأي ، فقال له مثل قول شرحبيل ، فقال له الأسقُفُّ : تنحَّ فاجلس ، فتَنحَّى فجلس ناحيةٌ (٣) ، وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له « جَبّار بن فَيْض » من بني الحارث بن كعب ، أحد بني الحِمَاس ، فأقرأه الكتاب ، وسأله عن الرأي فيه ، فقال له مثل قول شُرَحبيل وعبد الله ، فأمره الأُسقُفُّ فتنحى ، فجلس ناحية (٣) ، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً ، أمر الأسقفُّ بالناقوس فضرب به ، ورُفِعَت المسوح(٤) في الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار ، وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورُفعت النيران في الصَّوامع ، فاجتمع حين ضُرب بالناقوس ورفعت المسوح أهلُ الوادي أعلاه وأسفله ، وطول الوادي مسيرةُ يوم للراكب السَّريع ، وفيه ثلاث وسبعون قرية ، وعشرون ومئة ألف مقاتل ، فقرأ عليهم كتابَ رسول الله ﷺ ، وسألهم عن الرأي فيه ، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أنْ يَبْعَثوا شُرَحبيل بن وَداعة الهَمْداني ، وعبدَ الله بن شُرَحْبيل الأصْبَحي ، وجَبّار بن فيض الحارثي ، فيأتوهم بخبر رسول الله ﷺ . قال : فانطلق الوفد ، حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثيابَ السَّفَر عنهم ، ولبسوا حُللًا لهم يَجُرّونها من حِبَرةٍ وخَواتيم الذَّهب، ثم انطلقوا حتى أتَوْا رسولَ الله ﷺ، فسلموا عليه فلم يَرُدَّ عليهم السلام ، وتَصَدُّوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يُكَلِّمُهم وعليهم تلك الحُلَل والخَواتيم الذهبُ ، فانطلقوا يَتَّبّعونَ

<sup>(</sup>١) يعني سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في الأصول واستدركتها عن البيهقي .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : (ناحيته).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ( النيران المسوح ) .

عثمانَ بن عفانَ وعبدَ الرحمن بن عوف ، وكانوا يعرفونهما(١) ، فوجدوهما في ناسِ من المهاجرين والأنصار في مجلس ، فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن ، إنّ نبيَّكم كتبَ إلينا بكتابٍ ، فأقبلنا مُجيبين له ، فأتَيْناه فسلَّمنا عليه ، فلم يَرُدّ سلامَنا ، وتَصَدَّينا لكلامه نهاراً طويلاً ، فأعيانا أن يكلمنا ، فما الرأي منكما ، أَتَرَوْنَ أَن نَرْجعَ ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال عليٌّ لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم : أرى أن يضعوا حُلَّلَهم هذه ، وخواتيمَهم ، ويلبسوا ثيابَ سَفَرِهم ، ثم يعودوا إليه ، ففعلوا ، فسلَّموا ، فرد سلامهم ، ثم قال : « والذي بعثني بالحق ، لقد أتوني المرة الأولى وإنّ إبليسَ لمعهم » . ثم ساءلهم وساءلوه ، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : ما تقول في عيسي ، فإنّا نرجع إلى قومنا ، ونحن نصاري ، ليسرنا إن كنت نبياً أن نسمع<sup>(٢)</sup> ما تقول فيه . فقال رسول الله ﷺ: « ما عندي فيه شيءٌ يَوْمي هذا ، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى » فأصبح الغد وقد أنزل الله عزَّ وجلَّ هذه الآية : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٦١] . فأبوا أن يُقِرُّوا بذلك ، فلما أصبح رسول الله على الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خَميل له (٣) ، وفاطمة تمشى عند ظهره للمُلاعَنةِ ، وله يومئذ عِدَّةُ نسوةٍ ، فقال شُرحبيل لصاحِبَيْه : قد عَلِمْتُما أنّ الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَردوا ولم يَصْدُروا إلا عن رأيي ، وإني والله أرى أمراً ثقيلًا، والله لئن كان هذا الرجل ملكاً متقويا ٤٠) فكنا أول العرب طعن في عينه (٥) ، وَرَدَّ عليه أمرَه لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه(٢) حتى يصيبونا بجائحة ، وإنا أدنى العرب منهم جواراً ، ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعنَّاه لا يبقى على وجه الأرض منا شَعر ولا ظُفر إلا هلك ، فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مريم ؟ فقال : رأيي أن أحكُّمه ، فإني أرى رجلًا لا يَحْكُم شَططاً أبداً . فقالا له : أنت وذاك . قال : فتلقى شُرحبيل رسول الله ﷺ فقال : إنى قد رأيتُ خيراً من ملاعنتك . فقال : « وما هو » ؟ فقال : حكمك اليوم إلى الليل ، وليلتك إلى الصباح ، فمهما حكمت(٧) فينا هو جائز ، فقال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة: « وكانا معرفة لهم ، كانا يجدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية ، فيشترون لهم من بزها وثمرها وذرتها ، فوجدوهما في ناس . . » .

<sup>(</sup>٢) في دلائل النبوة: «أن نعلم».

<sup>(</sup>٣) الخميل: القطيفة ( القاموس: خمل ) .

<sup>(</sup>٤) في البيهقي: « مبعوثاً ».

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ( عيبته ) وفي أ : ( عيبه ) وما هنا عن البيهقي .

<sup>(</sup>٦) في الدلائل: (قومه).

<sup>(</sup>٧) في أ « فمهما حكمك » وفي ط « فما حكمك » وأثبتنا ما في دلائل النبوة .

"لعل وراءك أحداً (١) يثرِّبُ عليك؟ " فقال شُرحبيل: سل صاحبيّ: [ فسألهما ] (٢). فقالا: ما يرد الوادي ولا يَصْدُرُ إلا عن رأي شُرَحْبيل (٣). فرجع رسول الله ﷺ فلم يُلاعِنْهُمْ ، حتى إذا كان الغدُ أتوه ، فكتب لهم هذا الكتاب (٤) بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب محمد النبي (٥) رسول الله لنجران ، أن كان عليهم حُكمُه في كل صفراء وبيضاء ورقيق ، فأفضَل عليهم وترك ذلك كله (٧) على ألفَيْ حُلَّةٍ (١) ، في كلّ رجب ألف حُلّةٍ ، وفي كُلِّ صَفَرٍ ألفُ حُلةٍ " وذكر تمام الشروط (٩). إلى أن [ قال ] (١) شهد أبو سفيان بن حرب ، وغَيْلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي ، والمغيرة [ بن شعبة ] (١) وكتب (١١).

حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ، [ فتلقاهم الأُسْقُفُ ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران ] (١٠٠) ، ومع الأسقُفِّ أخٌ له من أمه ، وهو ابن عمّه من النسب ، يقال له بشر بن معاوية ، وكنيتُه أبو عَلْقَمة ، فدفع الوفد كتاب رسول الله على الأُسقُفِّ ، فبينما هو يقرؤه ، وأبو علقمة معه وهما يسيران ، إذ كَبَتْ ببشر ناقته فتَعَس بشر ، غير أنه لا يُكنِّى عن رسول الله على ، فقال له الأُسْقُفُ عند ذلك :

<sup>(</sup>١) في ط: (أحد) خطأ.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٣) بعدها في دلائل النبوة : « فقال رسول الله ﷺ : كافر ، أو قال جاحد موفق ، فرجع . . » .

<sup>(</sup>٤) وانظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة رقم (٩٤) ص(١١١ ـ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) في ط « النبي الأمي » .

<sup>(</sup>٦) في البيهقي ( ٣٨٩/٥) ومجموعة الوثائق : « إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق وأفضل عليهم . » .

<sup>(</sup>٧) في مجموعة الوثائق : « كله لهم . . » .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  في دلائل النبوة ، ومجموعة الوثائق : « على ألفي حلة من حلل الأواقي » .

بقية الشروط في دلائل النبوة ومجموعة الوثائق هي : « . . . ومع كل حلة أوقية من الفضة فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب ، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب ، وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوماً فدُونه ، ولا تحبس رسلي فوق شهر ، وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومعرّة ، وما هلك مما أعاروا من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم ، ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبيّ على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وأن لا يغيروا مما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغيروا أسقف عن أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقهاً من وقيهاه وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ، ولا يحشرون ولا يعشرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة ، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر . وعلى ما في هذه الصحيفة جواب الله عزّ وجلً ، وذمة محمد رسول الله عليه أبداً حتى يأتي الله بأمره ، وما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم » .

<sup>(</sup>١٠) زيادة عن دلائل النبوة .

<sup>(</sup>١١) في مجموعة الوثائق : « وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر . » وانظر تاريخ اليعقوبي ( ٢/ ٩٠ ) وما بعد .

قد والله تعّستَ نبياً مرسلاً ، فقال له بشر : لا جرم ، والله لا أحل عنها عقداً حتى آتي رسولَ الله ﷺ ، فصرف (١) وجه ناقته نحو المدينة ، وثنى الأسقفُ ناقته عليه ، فقال له : افهم عني ، إنما قلت هذا ليبلغ عني العرَبَ مخافة أن يَرَوْا أنّا أخذنا حقَّه أو رضينا نصرته أو بَخَعْنا (٢) لهذا الرجل بما لم تَبْخَعْ به العرب (٣) ، ونحن أعزُهم وأجمعُهم داراً . فقال له بشر : لا والله لا أقبل ما خرجَ من رأسك أبداً ، فضرب بشرٌ ناقتَه وهو مُولِّي الأُسْقُفَ ظَهْرَهُ ، وارتجز يقول :

# إليْكَ تعدُو قَلِقاً وضينُها فَي مَعْتَرِضاً فِي بَطْنِها جَنينُها مُخْالِفاً دِينَ النَّصارَىٰ دِينُها

حتى أتى رسولَ الله عليه فأسلم ، ولم يزل معه حتى قُتل بعد ذلك .

قال (٥): ودخل الوفدُ نَجرانَ ، فأتى الراهبَ ليثَ بن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعته (٢) فقال له : إن نبياً بُعث بتهامة ، فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله على ، وإنه عرض عليهم الملاعنة فأبَوْا ، وأن بشرَ بنَ معاوية دفع إليه فأسلم . فقال الراهب : أنزلوني وإلا ألقيتُ نفسي من هذه الصومعة ، قال : فأنزلوه ، فأخذ معه هدية ، وذهب إلى رسول الله على منها هذا البُردُ الذي يلبسه الخلفاء وقَعْبُ وعصا ، فأقام مدةً عند رسول الله على يسمعُ الوَحْيَ ، ثم رجع إلى قومه ولم يُقَدَّرْ له الإسلامُ ، ووعدَ أنه سيعود ، فلم يُقَدَّرْ له حتى توفّي رسولُ الله على .

وأن (٧) الأُسْقُفَّ أبا الحارث أتى رسول الله ﷺ ، ومعه السيدُ والعاقبُ ووجوهُ قومه ، فأقاموا عنده يسمعون ما يُنَزِّلُ الله عليه ، وكتب للأَسْقُفَ هذا الكتاب ولأساقِفَة نَجْرانَ بعده (٨) « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبيّ للأسقف أبي الحارث و[كلّ ] (٩) أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم (١١) وكلّ ما تحت أيديهم من قليلٍ أو كثير جوار الله ورسوله ، لا يُغَيِّرُ أسقُفُّ من أُسْقُفَّتِهِ ولا راهبٌ من رهبانيَّته ولا كاهنٌ من

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة: (فضرب).

<sup>(</sup>٢) بخع له بحقه : أقر به وخضع وتذلل ( اللسان : بخع ) .

<sup>(</sup>٣) في أوط: « نجعنا لهذا الرجل بما لا تنجع به العرب » .

<sup>(</sup>٤) الوضين : حزام السرج ( اللسان : وضن ) .

 <sup>(</sup>٥) أي البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٣٩٠) وانظر تفصيل الخبر فيه .

<sup>(</sup>٦) في ط: ( فأتى الراهب بن أبي شمر الزبيدي وهو في صومعته ) وما أثبته عن الدلائل.

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في الدلائل.

<sup>(</sup>٩) زيادة من دلائل النبوة .

<sup>(</sup>١٠) في دلائل النبوة : « بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبي ﷺ للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وبيعهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم ومتواطئهم وعلى كل ما تحت أيديهم . . » .

كهانته ولا يغيّر من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما<sup>(۱)</sup> كانوا عليه من ذلك ، جوار الله ورسوله أبداً ، ما أصلحوا ونصحوا عليه غير مُثْقَلين (<sup>۲)</sup> بظلم ولا ظالمين » وكتب المغيرة بن شعبة .

وذكر محمد بن إسحاق (٣) أن وفد نصارى نجران كانوا ستين راكباً ، يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم ، وهم العاقب واسمه عبد المسيح ، والسيد وهو الأيهم ، وأبو حارثة بن علقمة ، وأوس ، والحارث (٤) ، وزيد ، وقيس ، ويزيد ، ونُبَيْه ، وخُويلد ، وعمرو ، وخالد ، وعبد الله ، ويُحنَّس ، وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم ، وهم العاقب ، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم ، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه ، والسيد وكان ثمالَهم (٥) وصاحب رحلهم ، وأبو حارثة بن علقمة ، وكان أسقفهم وحبرهم ، وكان رجلاً من العرب من بكر بن وائل ، ولكن دخل في دين النصرانية ، فعظمته الروم وشرّفوه ، وبنوا له الكنائس ، ومَوّلوه ، وأخدموه لما يعرفون من صلابته في دينهم ، وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله عليه ، ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق .

وقال يونس بن بُكير (٢) عن ابن إسحاق : حدّثني بُريْدة بن سفيان ، عن ابن البَيْلَماني ، عن كُرْز بن (٧) علقمة ، قال : قدم وفدُ نصارى نَجْران ستون راكباً منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم ، والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر ، إليهم يؤول أمرهم ، العاقب ، والسيد ، وأبو حارثة أحدُ بني بكر بن وائل ، أسقُفُهم وصاحبُ مِدْراسهم (٨) ، وكانوا قد شرّفوه فيه ومَوَّلوه وأكرموه (٩) ، وبسطوا عليه الكرامات ، وبنوا له الكنائس ؛ لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم ، فلما توجّهوا من نجران جلسَ أبو حارثة على بَعْلةٍ له ، وإلى جنبه أخٌ له يقال له كُرْزُ بن عَلْقَمة يُسايره ، إذ عثرت بغلةُ أبي حارثة فقال أبو حارثة : بل أنت تَعِسْتَ . فقال له كُرْزٌ : ولمَ يَا أخي ؟ فقال : والله إنه للنّبيُّ الذي كنا ننتظره . فقال له كُرْزُ : وما يمنعُكَ وأنت تعلم هذا . فقال له :

<sup>(</sup>١) في الأصول ( ما ) وما هنا عن الدلائل .

<sup>(</sup>٢) في أ « منقلبين » .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ١/ ٧٧٥ \_ ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في أوط: « وأوس بن الحارث » . وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام . لأنه بهذا يصير عددهم أربعة عشر رجلاً كما ذكر في أول الخبر .

<sup>(</sup>٥) الثمال بالكسر: الملجأ والغياث ، وقيل: هو المطعم في الشدة ( النهاية: ثمل ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٥/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) في الإصابة (٣/ ٢٩٢): «كرز ويقال: كرز بن علقمة البكري النجراني» ثم ذكر صاحب الإصابة الخلافات في اسمه.

<sup>(</sup>٨) في الأصول (مدارسهم) تحريف.

<sup>(</sup>٩) في أ : ( وأخدموا ) .

ما صنع بنا هؤلاء القوم ، شرَّفونا وموَّلونا وأخدمونا ، وقد أبوا إلا خلافه ، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . قال : فأضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك .

وذكر ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمُّلِ وثيابٍ حسانٍ ، وقد حانت صلاة العصر ، فقاموا يصلّون إلى المشرق ، فقال رسول الله ﷺ : « دعوهم » . فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب ، حتى نزل فيهم صَدْرُ<sup>(۲)</sup> سورة آل عمران والمباهلة ، فأبوا ذلك ، وسألوا أن يرسل معهم أميناً ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ، كما تقدم في رواية البخاري .

وقد ذكرنا ذلك مستقصى في تفسير سورة آل عمران $^{(n)}$  . ولله الحمد والمنة .

## وَفْدُ بني عامِرٍ وقِصَّةُ عامِرِ بن الطُّفَيْلِ وأَرْبَدَ بن قَيْسٍ (٤)

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ( ١/ ٥٧٤ \_ ٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (صدر من).

<sup>(</sup>۳) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۲/۳ ـ ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في أوط مقيس ، وأثبتنا ما في جمهرة أنساب العرب ( ٢٨٥ ) وسيرة ابن هشام ( ٢٣٣/٤ ) ودلائل النبوة ( ٣١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٦٧ ـ ٥٦٩ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في جمهرة الأنساب: «بن جزء بن خالد بن جعفر ».

<sup>(</sup>٧) في أودلائل النبوة « حيّان » وأثبتنا ما في الإصابة ( ١/ ٢١٩) وط .

<sup>(</sup>٨) بضم السين وقيل بفتحها . الإصابة (١/٢١٩) .

<sup>(</sup>٩) خالّني: من رواه ـ بتخفيف اللام ـ فمعناه تفرّد لي خالياً حتى أتحدث معك . ومن رواه خالّني ـ بتشديد اللام ـ فمعناه : اتخذني خليلاً وصاحباً من المخالّة وهي الصداقة ( شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني ـ مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة بولس برونلة ) .

لأملأنّها عليكَ خيلاً ورجالاً . فلما ولّى قال رسول الله ﷺ : « اللهم اكفني عامر بن الطّفيل » . فلما خرجوا من عند رسول الله ﷺ قال عامر بن الطفيل لأربد : أين ما كنتُ أمرتُكَ به ؟ والله ما كانَ على ظهر الأرضِ رجلٌ أخوفَ على نفسي (١) منك ، وأيمُ الله لا أخافك بعدَ اليوم أبداً . قال : لا أبالك لا تَعْجَلْ علي ، والله ما هَمَمْتُ بالذي أمرتني به (٢) إلا دخلتَ بيني وبين الرجل ، حتى ما أرى غيرك أفأضْرِبكَ علي ، والله ما هَمَمْتُ بالذي أمرتني به لا همَا إذا كانوا ببعض الطريق ، بعث الله عزَّ وجلَّ على عامر بن بالسّيف ؟ . وخَرجوا راجعين إلى بلادهم حتَّى إذا كانوا ببعض الطريق ، بعث الله عزَّ وجلَّ على عامر بن الطّفيل الطاعونَ في عُنُقه ، فقَتَلَهُ اللهُ في بيت امرأةٍ من بني سَلُول ، فجعل يقول : يا بني عامر أغُدَّة كغدةِ البَكْر في بيت امرأة من بني سلول (٣) ؟!

قال ابن هشام (١) . ويقال أغدةً كغدة الإبل ، وموتاً في (٥) بيت سلولية .

وروى الحافظ البيهقي (٢) من طريق الزبير بن بكار ، حدّثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوَلَة (٢) عن أبيها ، عن جدِّها مَوَلَة بن جميل قال : أتى عامرُ بن الطُّفيل رسولَ الله ﷺ فقال له : « يا عامر أسْلِمْ » . فقال : أسلمُ على أنّ لي الوبَر ، ولك المدرَ ، قال : « لا » . ثم قال [ يا عامر ] (١) أسلم . فقال : أسلمُ على أن لي الوبرَ ، ولك المدرَ . قال : لا ، فولّى ، وهو يقولُ : والله يا محمدُ لأملأنّها عليكَ خيلاً جُرْداً على أن لي الوبرَ ، ولك المدرَ . قال : لا ، فولّى ، وهو يقولُ : والله يا محمدُ لأملأنّها عليكَ خيلاً جُرْداً ورجالاً مُرداً ، ولأربطنَّ بكل نخلة فرساً . فقال رسول الله ﷺ : اللهم اكفني عامراً وأهْدِ قومَه . فخرج حتى إذا كان بظهرِ المدينة صادفَ امرأةً من قومه يقال لها : سَلولية ، فنزل عن فرسه ، ونام في بيتها ، فأخذته غدّةٌ في حلقه ، فوثب على فرسه وأخذ رمحه ، وأقبل يجولُ وهو يقول : غُدّة كغُدَّة البَكْر وموتٌ في بيت سَلولية ، فلم تَزَلُ تلك حاله حتى سَقَطَ عن فرسه ميتاً .

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٩) في أسماء الصحابة مَوَلَة هذا فقال: هو مَوَلة بن

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ودلائل النبوة : « أخوف عندي على نفسي » .

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام ودلائل النبوة : « بالذي أمرتني به من أمره » .

<sup>(</sup>٣) المثل في معجم الأمثال العربية (بعر \_بيت \_ سلل \_ غدد \_ موت )، ومصادره فيه : مجمع الأمثال ( ٧/٢٥ )، وجمهرة الأمثال ( ٩/١ ) و ( ١٠/٢ ) وأمثال القاسم ( ٢٦١ ) وفصل المقال ( ٣٧٤ )، والمستقصى ( ٢٨/١ ) واللسان ( غدد ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في أوط « وموتٌ » وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٣٢١ / ٣٢١ ) .

 <sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة « مؤمّل » وأثبتنا ما في أ واسم أبيه في دلائل النبوة : « جميل » وفي الإصابة ( ٤٦٨/٣٠ ) :
 ( موله ) بفتحتين ابن كنيف بن حمل بن خالد بن عمرو بن الضباب بن كلاب الكلابي .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب ( ١٤٨٧/٤ ) والزيادة عنه .

كُثَيف الضِّبابي الكِلابيِّ العامري ، من بني عامر بن صعصعة ، أتى رسول الله ﷺ وهو ابنُ عشرين سنة ، فأسلم ، وعاش في الإسلام مئة سنة ، وكان [ فصيحاً ] يُدْعى ذا اللسانين من فصاحته ، روى عنه ابنُه عبد العزيز [ بن مَوَلة ] ، وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل : غُدَّة [ كغُدَّة ] البَعير ومَوْتٌ في بيت سَلوليّة .

قال الزبير بن بكار : حدّثتني ظَمْياء بنت عبد العزيز بن مَوَلة بن كُثَيْف بن حَمَل (۱) بن خالد بن عمرو بن معاوية ، وهو الضّباب بن كِلاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَعَة ، قالت : حدّثني أبي ، عن أبيه مَوَلة ، أنه أتى رسول الله عَلَيْ ، فأسلم وهو ابن عشرين سنة ، وبايع رسول الله عَلَيْ ، ومسح يَمينَه ، وساقَ إبلَه إلى رسول الله عَلَيْ ، فصدقها بنتَ لَبونٍ ، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله عَلَيْ ، ( وعاش في الإسلام مئة سنة ، وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته )(۲) .

قلت: والظاهر أن قصة عامر بن الطُّفَيْل متقدِّمةٌ على الفتح، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح، وذلك لما رواه الحافظ البيهقي (٢)، عن الحاكم، عن الأصم، أنبأنا محمد بن إسحاق، أنبأنا معاوية بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، في قصة بئر معونة، (وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك، وغدرِه بأصحاب بئر معونة) حتى قُتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية، كما تقدم (٥) وقتل عامر بن الطُفيْل ثلاثين صباحاً: «اللهم ٱكْفني الأوزاعيُّ: قال يحيى: فمكث رسول الله ﷺ يدعو على عامر بن الطُفيْل ثلاثين صباحاً: «اللهم آكفني عامر بن الطُفيْل بما شئت، وابعث عليه ما يقتلُه (٢) فبعث الله عليه الطاعون.

ورُوي<sup>(۷)</sup> عن همَّام ، عن إسحاق بنِ عبد الله ، عن أنس في قصة [حرام] بن ملحان قال : وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله ﷺ فقال : أخيّركَ بين ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل ، ويكون لي أهل المَدَر (<sup>۸)</sup> ، وأكون خيلفتكَ من بعدكَ ، أو أغزوكَ بغَطَفان بألفِ أشقرَ وألفِ شَقْراء ، قال : فطُعن في بيتِ امرأة ، فقال : غدة كغدة البَكْر (<sup>۹)</sup> وموت في بيت امرأة من بني فلان ، ائتوني بفرسي ، فركب فمات على ظهر فرسه .

١) في الأصول: (حميل) وأثبت رواية الاستيعاب لأنه ينقل عنه.

<sup>(</sup>٢) لم يرد ما بين القوسين في الاستيعاب .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من أ .

<sup>(</sup>٥) أي كما تقدم عند البيهقي في دلائل النبوة ( ٣/ ٣٣٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) هكذا في أوطوفي دلائل النبوة ( ٥/ ٣٢٠) « داءً يقتله » .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ٤٠٩١ ) و دلائل النبوة ( ٥/ ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>A) في أوط: «الوبر »، وما هنا من صحيح البخاري ودلائل النبوة، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٩) ط: (البعير).

قال ابن إسحاق (۱): ثم خرج أصحابه حين وارَوْهُ (۲) حتَّى قَدِموا أرضَ بني عامرٍ شاتِيْن ، فلما قَدِموا أتاهم قومُهم : فقالوا : وما وراءَكَ يا أَرْبَد ؟ قال : لا شيء ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه عندي الآن ، فأَرْمِيَه بالنَّبُل حتى أقتلَه الآن ، فخرج بعدَ مقالته بيوم أو يومين معه جملٌ له يبيعه (۳) فأرسل الله عليه وعلى جملِه صاعقةً فأحرقتهما .

قال ابن إسحاق(٤): وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمّه، فقال لبيدٌ يبكي أرْبَدَ: [ من المنسرح ]

لا والسد مُشْفِ ولا وَلَ لَهُ أَرْهُ بُ نَوءَ السِّمَاكِ والأسَدِ (٢) أَرْهُ بُ نَوءَ السِّمَاكِ والأسَدِ (٢) قُمْنَا وَقَامَ النسَاءُ في كَبَدِ أَوْ يَقْصِدُوا في الحُكُومِ يَقْتَصِدِ (٨) مُر لطيف (٩) الاحْشَاءِ وَالكبِدِ أَلوَتْ رياحُ الشِّتَاءِ بالعَضَدِ (١١) ألوتْ رياحُ الشِّتَاءِ بالعَضَدِ (١١) حين تجلَّت (١١) غوابِرُ المُدَدِ (١٢) ذُو نَهمةٍ في العُلا وَمُنْتَقَدِ (١٢) لَيْلَةَ تُمْسَى الجيادُ كالقِدَدِ (١٥)

ما إن تُعَرِّي (٥) المَنُونُ مِنْ أَحَدِ أَخْشَى عَلَى أَرْبَدَ الحُتُوفَ ولا أَخْشَى عَلَى أَرْبَدَ الحُتُوفَ ولا فَعَيْنِ وَ(٧) هَا لاَ بَكَيْت أَرْبَدَ إِذْ إِنْ يَشْغَبُ وا لا يُبَالِ شَغْبَهُ مُ حُلْوٌ أريبٌ وفي حَلاوَتِهِ وَعَيْنِ هَا أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ هَا لاَ يَكِيْتِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ هَا لاَ يَكِيْتِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ هَا لاَ يَكِيْتِ أَرْبَدَ إِذْ وَأَصْبَحَتْ لاقِحاً مُصَرَّمة وأَصْبَحتْ لاقِحا مُصَرَّمة أَشْجَعُ مِنْ لَيْتِ غابة لَحِم المَّتَعالَ نَهْمتها لا تَبْلُغُ أَنْ العَيْنُ كُلَّ نَهْمتها لا تَبْلُغُ أَنْ العَيْنُ كُلَّ نَهْمتها

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط : (رأوه) .

<sup>(</sup>٣) في السيرة : (يتبعه ) .

٤) سيرة ابن هشام ( ٤/ ٢٣٥ ) وشرح ديوان لبيد ( ١٥٨ \_ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تعري : يقول : لا تدعه عارياً من المصائب ( شرح الديوان ١٥٨ ) وفي ابن هشام : « تعدّي » أي تترك .

٦) قال شارح الديوان: « كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية ، ولم أكن أفرق عليه صاعقة » .

<sup>(</sup>٧) في ديوانه ( يا عين ) .

<sup>(</sup>A) قال الشارح: « الشغب هاهنا: القتال. يقتصدوا: يأخذوا القصد».

<sup>(</sup>٩) ط: ( لصيق ) وما أثبته عن أ ويوافق ما في الديوان .

<sup>(</sup>١٠) في شرح الديوان : « ألوت : ذهبت به وطارت . العضد : الشجر اليابس ويقال المقطوع » .

<sup>(</sup>١١) في الديوان : ( فأصبحت . . . حين تقضَّتْ . . ) وفي السيرة ( حتى تحلت . . ) .

<sup>(</sup>١٢) يشبه الحرب بالناقة التي لقحت فشالت بذنبها . قال الشارح : « هذه الحرب قد هاجت فشالوا فيها بالرماح والسيوف كما تشول اللاقح بذنبها تري الفحل أنها حامل . الغوابر : الباقية . المدد : الغايات ، واحدتها مدة » .

<sup>(</sup>١٣) هذا البيت ساقط من شرح الديوان . .

<sup>(</sup>١٤) في الديوان : ( لن يُبْلغ العينَ . . ) .

<sup>(</sup>١٥) قال الشارح: «يقول: لا يحرص ولا يشره ولا يمنع حقاً. يقول: لم يبلغ عيني منه كل ما تريد أن تنظر إليه من سرور في هذه الليلة التي هذه حالها. وتمسي الجياد كالقدد، أي ضامرة من شدة السير والإتعاب. والقدد: السيور».

مِثْلَ الظِّبِ الأَبْكَارِ بِالجَرَدِ<sup>(۱)</sup>
مَثْلَ الظِّبِ الأَبْكَارِ بِالجَرَدِ<sup>(۱)</sup>
مَاءَ نَكَيبًا وإنْ يَعُدْ يَعُدِ<sup>(3)</sup>
يَنْبُتُ غَيْثُ الرَّبِيع<sup>(٥)</sup> ذُو الرَّصَدِ<sup>(٢)</sup>
قَلَ وإنْ كَثُرُوا<sup>(٧)</sup> مِنَ العَدَدِ
يَوْمًا فَهُمْ لِلْهَلاكِ والنَّفَدِ

البَاعِثُ النَّوْحَ في مَاتمِهِ فَجَعَنِي البَرْقُ وَالصَّواعِق (٢) بالـ والحَارَبِ الجَابِرِ الحَريبَ إذا والحَفُو على الجَهْدِ والسُّؤالِ كَمَا كُلُّ بَنْسِي حَرَّةٍ مَصِيرُهُمُ أَلِي بَنْكُو والسُّؤالِ أَمِروا (٨) إن يُغْبَطُوا يُهْبَطُوا وإنْ أَمِروا (٨)

وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعاراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أرْبَد بن قيس ، تركناها اختصاراً واكتفاءً بما أوردناه ، والله الموفق للصواب .

قال ابن هشام (١١) : وذكر زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : فأنزل الله عزَّ وجلَّ في عامر وأربَد : ﴿ اللهُ يُعَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقَدَارٍ ﴿ عَنْ اللهُ عَزَلُ وَسَارِبُ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَنَا اللهُ عَالِ ﴿ اللهَ عَلَمُ مَا تَغْيِلُ وَسَارِبُ اللهُ عَقِبَتُ مِنْ أَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد : ٨ - ١١] [ عني محمداً عَلَيْ ثم ذكر بَالنَهَارِ ﴿ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ هُو اللهِ اللهُ عَالَى عَرُسِلُ الشَّوَابُ اللهُ وَهُو شَدِيهُ الرَّعَدُ لِحَمْدِهِ وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ اللهُ عَمَامِ يَهُ اللهُ عَمَامَ وَيُشِيعُ اللهُ وَهُو شَدِيدُ لُؤَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَهُو شَدِيدُ لُؤَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

قلت : وقد تَكَلَّمْنا على هذه الآيات الكريمات في سورة « الرعد »(١٢) . ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) الجرد: الأرض المستوية وجمعها: أجراد (شرح الديوان).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: (الرعد والصواعق).

<sup>(</sup>٣) النجد: البطل ذو النجدة (شرح الديوان).

<sup>(</sup>٤) الحارب: من يحرب الأموال . الجابر : الذي يجبر من قد حُرب ماله . نكيب : مصاب . يقول : إذا جاء الحريب نكيباً أي منكوباً وإن بعد الحريب للسؤال يعد له أربد بالعطاء . ( شرح الديوان ) .

<sup>(</sup>٥) في شرح الديوان : ( كما أنزل صوب الربيع ذي الرصد ) .

<sup>(</sup>٦) يعفو : يكثر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ حَتَّى عَفُواْ ﴾ [الأعراف : ٩٥] . أي : كثروا . الصوب : المطر . الرصد : المطر يكون أول الزمان ( شرح الديوان ) .

<sup>(</sup>٧) في الديوان والسيرة : ( . . وإن كثرت . . . ) .

<sup>(</sup>٨) أمِروا : كثروا .

<sup>(</sup>٩) في شرح الديوان : ( يوماً يصيروا للهُلْكِ والنَّكَدِ ) . ومعنى أمروا في شرح الديوان : كثروا .

<sup>(</sup>۱۰) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۵۷۱ ـ ۵۷۳ ) .

<sup>(</sup>١١) وتتمة الآية : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) انظر تفسير ابن كثير ( ٤/ ٣٥٧\_ ٣٦٧ ) .

وقد وقع لنا إسناد ما علَّقه ابن هشام رحمه الله ، فروينا من طريق ( الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في « معجمه الكبير »(١) ، حيث قال : حدّثنا مسعدة بن سعد )(٢) العطار ، حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي (٣) ، حدّثني عبد العزيز بن عمران ، حدّثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم ، عن أبيهما ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس : أن أرْبَد بن قيس بن جَزْء بن خالد بن جعفر بن كلاب(٤) وعامر بن الطفيل بن مالك ، قدما المدينة على رسول الله على ، فانتهيا إليه وهو جالس ، فجلسا بين يديه ، فقال عامر بن الطُّفيل : يا محمد ما تجعل لي إن أسلمتُ ؟ فقال رسول الله عَيْكِ : « لك ما للمسلمين ، وعليك ما عليهم » . قال : عامر : أتجعل لي الأمرَ إن أسلمتُ من بعدك ؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ : « ليس ذلك لك ولا لقومك ، ولكن لك أعنَّةُ الخيل » . قال : أنا الآن في أعنَّةِ خيل نجدٍ ، اجعل لي الوبر ولك المدر ، قال رسول الله ﷺ : « لا » ، فلما قفل من عنده ، قال عامر : أما والله لأملأنَّها عليك خيلًا ورجالًا ، فقال رسول الله ﷺ : « يمنعك اللهُ » . فلما خرج أربد وعامر ، قال عامر : يا أربد أنا أشغلُ عنك محمداً بالحديث ، فأضربه بالسيف ، فإن الناس إذا قتلتَ محمداً لم يزيدوا على أن يرضَوْا بالدّية ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية ، قال أربد: أفعلُ . فأقبلا راجعين إليه ، فقال عامر : يا محمد، قم معى أكلمك(٥) فقام معه رسول الله ﷺ ، فخلَّيا إلى الجدار ، ووقف معه رسول الله ﷺ يُكُلمه ، وسَلَّ أربدُ السَّيف ، فلما وضعَ يدَه على السيف يبستْ يدُه على قائم السيف فلم يَسْتَطِعْ سَلَّ السيف ، فأبطأ أرْبَدُ على عامر بالضَّرب ، فالتفت رسول الله ﷺ ، فرأى أَرْبَد وما يصنع ، فانصرف عنهما ، فلما خرج أربدُ وعامر من عند رسول الله ﷺ حتى إذا كانا بالحرَّة حرَّة واقم(٦) نزلا ، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فقالا : ٱشخصا يا عدوي الله لعنكما الله ، فقال عامر : من هذا يا سعد ؟ قال : أُسيد بن حضير الكتائب، فخرجا حتى إذا كانا بالرَّقَم (٧) أرسل الله على أَرْبَد صاعقةً فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالحرة (٨) أرسل الله قرحة فأخذته ، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول ، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول : غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ، يرغب [عن] أن يموت في بيتها . ثم ركب فرسه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٣٧٩ ـ ٣٨١ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من أ .

<sup>(</sup>٣) ط: ( الحزاتي ) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) في أ: «قم معى أحملك».

<sup>(</sup>٦) حرة واقم : إحدى حرتي المدينة ، وهي الشرقية ، سميت برجل من العماليق اسمه واقم . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٧) الرَّقَم: موضع بالمدينة تنسب إليه الرقميات، وفي كتاب نصر: الرقم جبال دون مكة بديار غطفان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>A) في « مجمع الزوائد » (٧/ ٤٢) بالخريم .

فَاحضرها (١) حتى مات عليها راجعاً ، فأنزل الله فيهما : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۦ ﴾ يعني محمداً ﷺ ، ثم ذكر أَرْبَد وما قتله به ، فقال : ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ الآية [الرعد : ٨ - ١٣] .

وفي هذا السياق دلالة على ما تقدم [من] قصة عامر وأربد، وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه. والله أعلم.

وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول الله ﷺ بمكة وإسلامه ، وكيف جعل الله الله عنه عنه على الله له نوراً بين عينيه ، ثم سأل الله فحوَّله له إلى طرفِ سَوْطه ، وبَسَطْنا ذلك هنالك ، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا كما صنع البَيْهقي وغيره .

# قُدوم ضِمام (٢) بن ثَعْلَبة على رسول الله ﷺ وافداً عَنْ قومه بني سَعْد بن بَكْرٍ (٣)

قال ابن إسحاق (''): حدّثني محمَّد بن الوليد بن نُويْفع ، عن كُريْب ، عن ابن عبّاس . قال : بعثت ('') بنو سعد بن بكر ضِمامَ بن ثعلبةَ وافداً إلى رسول الله على فقدم إليه ('') وأناخَ بعيرَه على باب المسجد ، ثم عقله ، ثم دخل المسجد ورسولُ الله على جالسٌ في أصحابه ، وكان ضِمامٌ رجلاً جَلْداً أشعرَ ذا غَديرَتَيْنِ ، فأقبل حتى وقف على رسول الله على في أصحابه ، فقال : أيكُم ابنُ عبد المطلب ؟ فقال رسول الله على « أنا ابنُ عبد المطلب » ، فقال : يا محمد ، قال : نعم . قال : يا بنَ عبد المطلب ، إني سائِلُكَ ومُغَلِّظ عليك في المسألة ، فلا تَجِدنَّ في نفسك . قال : « لا أجدُ في نفسي ، فَسَلْ عما بدا لك » . فقال : منشدُك الله إلينا رسولاً ؟ قال : « اللهم أنشدُك الله إلينا رسولاً ؟ قال : « اللهم أنشدُك الله ألمَثُكَ الله إليه منْ كانَ قبلك وإله منْ هو كائن بَعْدكَ ، آلله بَعَثَكَ إلينا رسولاً ؟ قال : « اللهم نعم » قال : نعم » قال : فأنشُدُك الله إلهَكَ وإله من كانَ قبلك وإله منْ هو كائنٌ بعدكَ ، آلله أمركَ أنْ تأمُرَنا أن نعبدَه فأنشُدُك الله إلهكَ وإله منْ كان قبلك وإله منْ هو كائنٌ بعدكَ ، آلله إلهكَ وإله من كان قبلكَ وإله منْ هو كائنٌ بعدكَ ، آلله إلهكَ وإله من كان قبلكَ وإله منْ هو كائنٌ بعدكَ ، آلله إلهكَ هذه الطّلواتِ الخَمْسَ ؟ فأل : « نعم » قال : شعم » قال نعم كون شعر كون

<sup>(</sup>١) الاحضار: ارتفاع الفرس في عدوه ( اللسان: حضر ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/٢١١).

<sup>(</sup>٣) ط: ( وافداً على قومه ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٥٧٣ ـ ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (بعث).

<sup>(</sup>٦) في السيرة النبوية (عليه).

<sup>(</sup>٧) ليس لفظ الجلالة في ط.

الإسلام كلها ، ينشُدُهُ عند كل فريضةٍ منها ، كما ينشده في التي قبلَها ، حتى إذا فرغ قال : فإنّي أشهدُ أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ، وسأؤدّي هذه الفرائض ، وأجتنبُ ما نهيتَني عنه ، ثم لا أزيدُ ولا أنقُصُ . ثم انصرفَ إلى بعيره راجعاً . قال : فقال رسولُ الله ﷺ : « إن صَدَقَ ذو العَقِيصَتَيْنِ دخلَ الجنة » . قال : فأتى بعيره ، فأطلَق عِقَالة ، ثم خرجَ حتى قدم ، على قومه ، فاجتمعوا إليه فكان أولَ ما تكلَّمَ أنّ قال : بئسَتِ اللاتُ والعُزّى . فقالوا : مَهْ يا ضِمام ، اتَّقِ البَرَصَ ، اتّقَ الجُذامَ ، اتّقِ الجُذونَ . فقال : ويلكُم ، إنّهما والله لا يَضُران ولا يَنفَعان ، إن الله قد بعثَ رسولًا ، وأنزلَ عليه كتابًا التنقذكُمْ به مما كنتم فيه ، وإنّي أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمداً عبدُه ورسولُه ، وقد جئتكُم من عنده بما أمَركُمْ به وما نَهاكُمْ عنه . قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً . قال : يقول ابن عباس فما سَمِعْنا بوافدِ قوم كانَ أفضلَ من ضِمام بن ثعلبة .

وهكذا رواه الإمام أحمد (١) ، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق فذكره . وقد روى هذا الحديث أبو داود (٢) من طريق سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن سلمة بن كُهيل ، ومحمد بن الوليد بن نُويفع ، عن كُريب ، عن ابن عباس بنحوه .

وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح ، لأن العُزّى خَرَّبَها خالدُ بن الوليد أيام لفتح!

وقد قال الواقدي (٣): حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ ، عن كُريب ، عن ابن عباس . قال : بعثَتْ بنو سَعْدِ بن بَكْرِ في رجب سنة خمس ضِمام بن ثعلبة ، وكان جَلْداً أشعر ذا غديرتين ، وافداً إلى رسول الله ﷺ ، فأقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ ، فسأله فأغلظ في المسألة ، سأله عمن أرسله ، وبم أرسله ، وسأله عن شرائع الإسلام ، فأجابه رسول الله ﷺ في ذلك كلّه ، فرجع إلى قومه مسلماً قد خلع الأنداد ، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسلماً ، وبنوا المساجدَ وأذّنوا بالصلاة .

وقال الإمام أحمد (٤): حدّثنا هاشم بن القاسم ، حدّثنا سليمان \_ يعني ابن المغيرة \_ ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كنا نُهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء ، فكان يُعْجبنا أن يجيء الرجلُ من أهل البادية العاقلُ يسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية ، فقال : يا محمد ، أتانا رسولك ، فزعم لنا أنّك تزعمُ أنّ الله أرسلك . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السموات ؟ قال : « الله » . قال : فمن

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥ ) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) أبو داود رقم ( ٤٨٧ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١/ ٢٩٩ ) عن الواقدي .

<sup>(3)</sup> مسئد الإمام أحمد (7/7).

خلق الأرض ، قال : « الله » قال : فمن نصبَ هذه الجبال ، وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » . قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال ، آلله أرسلَك ؟ قال : « نعم » ، قال : ورَعم رسولُكَ أنَّ علينا خمسَ صلواتٍ في يومنا وليلتنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولُك أنّ علينا زكاةً في أموالنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : « وزعم رسولُك أنَّ علينا صوم شهر في سنتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولُك أنَّ علينا صوم شهر في سنتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا حَجَّ البيت من استطاع إليه سبيلاً . قال : « صدق » قال : ثم وَلَّى ، فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً ، ولا أنقصُ منهن (١) شيئاً . فقال النبي ﷺ : « إن صدق ليدخُلنَّ الجنة » .

وهذا الحديث مُخَرَّجٌ في « الصحيحين » ، وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقد رواه مسلم من حديث أبي النَّضْرِ هاشم بن القاسم ، عن سليمان بن المغيرة ، وعَلَّقه البخاري من طريقه (٢) .

وأخرجه من وجه آخر بنحوه ؟ فقال الإمام أحمد (٣) : حدّثنا حجاج ، حدّثنا ليث ، حدّثني سعيد بن أبي سعيد ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نِمر ، أنّه سمع أنس بن مالك يقول : بينا (٤) نحن عند رسول الله على جلوساً في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال : أيكم محمد (٥) ورسول الله على متكئ بين ظهرانيهم . قال : فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ . فقال الرجل : يا بن عبد المطلب . فقال رسول الله على : « قد أجبتك » فقال الرجل : يا محمد ، إني سائلك فمشتد (٢) عليك في المسألة ، فلا تجد علي في نفسك . فقال : « سل ما بدا لك » . فقال الرجل : أسألك (٧) بربًك وربً من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلّهم ؟ فقال رسول الله على : « اللهم نعم » قال : فأنشدك الله ، آلله أمرك أن ( نصلًى الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : « اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله ، آلله أمرك أن ( ) (٨) نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله يحلي : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن ( ) (٨) نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله يحلي : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن ( ) (٨) نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله يحلي : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن ( ) (٨) نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله يحد : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن ( ) (١٠) نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله يحد : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن

<sup>(</sup>١) في الأصول: (عليهن) وما أثبته عن المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم (١٢) (١٠) والبخاري من طريق سليمان بن المغيرة معلقاً عقب الحديث (٦٣) .

<sup>(</sup>m) مسند الإمام أحمد ( 171/ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند « بينما » وفي ط : ( بينما نحن عند رسول الله ﷺ جلوس ) .

<sup>(</sup>٥) في المسند: « أيكم محمد رسول الله ؟ » .

<sup>(</sup>٦) في المسند: « فمشدّد ».

<sup>(</sup>V) في المسند: « نشدتك » .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ما بين القوسين ساقط من أوط.

تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا ، فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : رسول الله ﷺ : « اللهم نعم » ) (١) قال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي ، وأنا ضِمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر .

وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد المقبري به ، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، عن الليث به (٢) .

والعجب أن النسائي رواه من طريق آخر ، عن الليث قال : حدّثني ابن عجلان وغيره من أصحابنا ، عن سعيد المقبري ، عن شريك ، عن أنس بن مالك فذكره . وقد رواه النسائي أيضاً من حديث عبيد الله العمري ، عن سعيد المقبري من الوجهين جميعاً .

#### فصل

وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن آدم ، عن حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس في قدوم ضِمَاد (٤) الأزدي على رسول الله ﷺ بمكة قبلَ الهجرةِ ، وإسلامِه ، وإسلامِ قومه كما ذكرناه مبسوطاً بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة .

#### وَفْدُ طَيِّئ مع زَيْدِ الخَيْل (٥) رضي الله عنه

قال ابن إسحاق (٢): وقدم على رسول الله على وفد طيّئ ، وفيهم زيد الخيل ، وهو سيدهم ، فلما انتهوا الله كلّموه ، وعرض عليهم رسول الله على الإسلام ، فأسلموا ، فحسُنَ إسلامُهم ، وقال رسول الله على كما ـ حدّثني من لا أتّهِمُ من رجال طيّئ ـ : « ما ذكر [ لي ] رجلٌ من العرب بفضل ، ثم جاءني إلا رأيتُه دونَ ما يقال فيه إلا زيد الخيل ، فإنه لم يُبْلَغ كل الذي (٧) فيه » .

ثم سماه رسول الله ﷺ زيد الخير ، وقطع له فيد (^) وأرَضين معه ، وكتب له بذلك ، فخرج من عند رسول الله ﷺ : « إنْ يَنْجُ زيدٌ من حُمّى المدينة فإنَّه » قالَ : وقد سماها رسول الله ﷺ : الله علم عُير الحمى وغير أُمِّ مِلْدَم لهم يُثبته له قال : فلما انتهى من بلد نجد إلى ماءٍ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أوط.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري رقم (٦٣) وأبو داود رقم (٤٨٦) والنسائي (٤/ ١٢١ ـ ١٢٢) وابن ماجه رقم (١٤٠٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤/ ١٢٢ \_ ١٢٣) و (٤/ ١٢٣ \_ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) تبصير المنتبه ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ( ١/ ٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هاشم ( ٢/ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢١ ) والاستدراك منهما .

<sup>(</sup>V) في سيرة ابن هشام: «لم يبلغ كل ما فيه ».

<sup>(</sup>٨) فيد : موضع قريب من جبلي أجأ وسلمي جبلي طيِّئ : ( معجم البلدان ) ومعجم ما استعجم ( ٣/ ١٠٣٣ ) .

من مياهه يقال له فردة (١) أصابته الحمى فمات بها ، ولما أحسَّ بالموت قال : [ الطويل ]

أَمُوْتَحِلٌ قَوْمي المَشارِقَ غُدُوةً وأُتْرَكُ في بَيْتٍ بفَوْدَةَ مُنْجِدِ الْمُوْرَدَةَ مُنْجِدِ الْمَدْرُبُ يَوْمٍ لَوْ مَرِضْتُ لَعَادني عَوائِدُ مَنْ لمْ يُبْرَ مِنْهُنَّ يَجْهَدِ

قال : ولما مات عمدت امرأته بجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب $^{(7)}$  فحرقتها بالنار .

قلت : وقد ثبت في الصحيح (٣) عن أبي سعيد ، أن علي بن أبي طالب بعث إلى رسول الله ﷺ من اليمن بذُهَيْبَةٍ في تُرْبتها ، فقسمها رسول الله ﷺ بين أربعة : زيد الخيل ، وعلقمة بن عُلاثَة ، والأقرع بن حابس ، وعيينة (٤) بن بدر . . . الحديث .

وسيأتي ذكره في بعث علي إلى اليمن إن شاء الله تعالى .

#### قصة عديّ بن حاتم الطائي

قال البخاري<sup>(٥)</sup> في « الصحيح » : وفد طيِّئ وحديث عديِّ بن حاتم ، حدِّثنا موسى بن إسماعيل ، حدِّثنا أبو عوانة ، حدِّثنا عبد الملك بن عُمير ، عن عمرو بن حُرَيث ، عن عديِّ بن حاتم . قال : أتينا عمر بن الخطاب في وفدٍ ، فجعل يدعو رجلاً رجلاً ويُسَمِّيهم . فقلت : أما تعرفُني يا أمير المؤمنين ؟ قال بلى أسلمتَ إذ كفروا ، وأقبلتَ إذ أدبروا ، ووفيتَ إذ غدروا ، وعرفتَ إذ أنكروا . فقال عدي : فلا أبالي إذاً .

وقال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: وأما عدي بن حاتم فكان يقول ـ فيما بلغني ـ ما [ من ]<sup>(۷)</sup> رجل من العرب كان أشدَّ كراهيةً لرسول الله على حين سمع به مني . أما أنا فكنت أمراً شريفاً ، وكنت نصرانياً ، وكنت أسيرُ في قومي بالمِرْباع<sup>(۸)</sup> ، وكنت في نفسي على دِين ، وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي ، فلما سمعتُ برسول الله على كرهتُه ، فقلت لغلام كان لي عربيّ ، وكان راعياً لإبلي : لا أبا لك ، أعْدِدْ لي من إبلي

<sup>(</sup>١) فردة : ماء بحرم في ديار طيّئ ، هناك قبر زيد الخيل ( معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام « من كتبه التي قطع له رسول الله ﷺ فحرقتها » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣٣٤٤ ) . وصحيح مسلم كتاب الزكاة رقم ( ١٤٣ ) ورقم ( ١٤٤ ) ( ١٠٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (وعتبة بن بدر) وهو تحريف انظر الصحيحين مصدري المؤلف.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٩٤ ) . وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٣ - ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٧٨ ـ ٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٨) المرباع: ما يأخذه الرئيس ، وهو ربع الغنيمة ( اللسان : ربع ) .

أجمالًا ذُللًا سِماناً ، فاحْتَسِها قريباً مني ، فإذا سمعتَ بجيشِ لمحمدٍ قد وَطِئ هذه البلاد ، فآذِنّي ، ففعل ، ثم إنه أتانى ذاتَ غداةٍ فقال : يا عديُّ ، ما كنتَ صانعاً إذا غَشِيتْكَ خَيْلُ محمد ، فاصنعَهُ الآن ، فإني قد رأيتُ راياتٍ ، فسألتُ عنها فقالوا : هذه جيوشُ محمد . قال : قلت : فقرِّب إليَّ أجمالي ، فقرَّبها ، فاحتملتُ بأهلي وولدي ، ثم قلتُ : ألحقُ بأهلِ ديني من النصارى بالشام ، فسلكتُ الجُوْشيَّة (١) ، وخلَّفتُ بنتاً لحاتم في الحاضر ، فلما قدمت الشامَ أقمتُ بها ، وتُخَالفُني خيلُ رسولِ الله عَيْظِيٌّ ، فَتُصيبُ ابنةَ حاتم فيما أصابت ، فقُدِم بها على رسول الله عَلَيْةِ في سبايا من طَيِّعٍ ، وقد بلغ رسولَ الله عَلَيْ هَرَبِي إلى الشام . قَال : فجُعلَتِ ابنةُ حاتم في حَظِيرةٍ ببابِ المَسْجِدِ كانَتِ السّبايا تُحْبسُ بها ، فمرّ بها رسولُ الله ﷺ فقامت إليه ، وكانت امرأةً جَزْلةً ، فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ ، هَلَكَ الوالدُ ، وغابَ الوافِدُ ، فَامْنُنْ عَلَىَّ ، مِنَّ اللهُ عَلَيْكَ ، قال : « ومَنْ وافِدُك » ؟ قالت : عديُّ بن حاتم . قال : « الفارُّ من اللهِ ورسوله ؟ » قالَتْ : ثمَّ مَضَىَ وتَرَكَني ، حتَّى إذا كانَ الغَدُ مرَّ بي ، فقلتُ له مثلَ ذلك ، وقال لي مثلَ ما قالَ بالأمسِ ، قالت : حتَّى إذا كانَ بعدَ الغدِ مرَّ بي ، وقد يئستُ ، فأشار إليّ رجلٌ خلفَهُ أنْ قومي فَكَلِّميه ، قالت : فقُمْتُ إليه ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، هَلَكَ الوالدُ ، وغابَ الوافدُ ، فامنُنْ عَلَيَّ منَّ اللهُ عليكَ . فقال ﷺ : « قد فَعَلْتُ ، فلا تَعْجَلي بخروج حتى تجدي من قومك مَن يكونُ لك ثقةً ، حتى يُبلِّغَكَ إلى بلادِك ، ثم آذنيني . » فسألتُ عن الرجلِّ الذي أشار إليَّ أن كَلِّميه ، فقيل لي : علي بن أبي طالب ، قالت : فَأَقَمْتُ حتى قَدِمَ ركبٌ من بَلِيّ أو قُضاعةَ ، وإنما أُريد أن آتيَ أخي بالشام ، فجئتُ فقلتُ : يا رسولَ الله ، قد قدم رَهْطٌ من قومي ، لي فيهم ثقةٌ وبلاغٌ ، قالت : فكساني وحَمَلني وأعطاني نفقةً ، فخرجتُ معهم ، حتّى قَدِمْتُ الشامَ . قال عديٌّ : فوالله إنّي لقاعدٌ في أهلي ، فنظرت إلى ظَعينة تُصوِّبُ إلى قومِنا ، قال : فقلت : ابنةُ حاتم! قال : فإذا هي هي ، فلما وقفتْ عليَّ استحلَّت (٢) تقول : القاطعُ الظالمُ ، احتملتَ بأهلكَ وولدكَ ، وتركتَ بقيةَ والدك عورتَك ؟ قال : قلت : أيْ أُخيَّة ، لا تقولى إلا خيراً ، فوالله ما لي من عذرٍ ، لقد صنعتُ ما ذكرتِ . قال : ثم نزلتْ فأقامت عندي ، فقلت لها ـ وكانت امرأة حازمة \_: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحقَ به سريعاً، فإن يكن الرجلُ نبياً فللسابق إليه فضلُه ، وإن يكنْ مَلِكاً فلن تَذِلَّ في عزِّ اليمن وأنت أنت . قال : قلت : والله إن هذا للرأي . قال : فخرجتُ حتى أقدَمَ على رسول الله ﷺ المدينةَ ، فدخلتُ عليه وهو في مسجده ، فسلمتُ عليه ، فقال : « مَن الرجلُ ؟ » فقلت : عديٌّ بن حاتم ، فقامَ رسولُ الله ﷺ ، وانطلقَ بي إلى بيته ، فواللهِ إنه لعامدٌ بي إليه ، إذ لقيتُهُ أمرأةٌ ضعيفةٌ كبيرةٌ فاستوقفْته ، فوقفَ لها طويلاً تُكَلِّمُه في حاجتها ، قال : قلتُ

<sup>(</sup>١) الجوشية : موضع بين نجد والشام ، عليها سلك عدي بن حاتم حين قصد الشام هارباً من خيل رسول الله ﷺ لما وطئت بلاد طيئ ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام: « انسحلت » أي لامت وسخطت .

في نفسي : والله ما هذا بملِكِ ، قال : ثم مضى بي رسول الله ﷺ حتى إذا دخلَ بيتَه تناول وسادةً من أدم محشوةً ليفاً ، فقذفها إليَّ فقال : « اجلسْ على هذه » ، قال : قلتُ : بل أنتَ فاجلسْ عليها ، قال : « بل أنتَ فاجلسْ عليها ، قال : « بل أنتَ فاجلستُ وجلَس رسول الله ﷺ بالأرض ، قال : قلتُ في نفسي : والله ما هذا بأمر ملكِ ، ثم قال : « إيه يا عديَّ بنَ حاتم ، ألم تك رَكُوسياً ( ) قال : قلت : بلى ، قال : « أو لم تكن تسير في قومك بالمورباع » قال : قلت : بلى . قال : « فإنَّ ذلك لم يكن يحل لك في دينك » قال : قلتُ : أجل والله ! قال : وعرفتُ أنّه نبيٌّ مرسلٌ ، يعلمُ ما يُجْهَل . ثم قال : « لَعلَّك يا عديُّ إنما يَمْنَعُكَ من دخولٍ في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشِكنَ المالُ أن يفيضَ فيهم ، حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إنما يمْنَعُكَ من دخولٍ فيه ما ترى من كَثْرَة عدوِّهم وقِلَّةِ عَدَدِهِمْ ، فوالله ليُوشكنَ أن تسمع بالمرأة تخرجُ من القادسيّة على بعيرها ، حتى تزورَ هذا البيتَ ، لا تخافُ . ولعلَّك إنما يَمْنَعُكَ من دخولٍ فيه ، أنَّك ترى أن الملك والسُّلطان في غيرهم ، وايمُ الله ليُوشكنَ أن تسمع بالقصورِ البيضِ من أرضِ بابلَ قد فتحت المُلك والسُّلطان في غيرهم ، وايمُ الله ليُوشكنَ أن تسمع بالقصورِ البيضِ من أرضِ بابلَ قد فتحت عليهم » .

قال : فأسلمتُ . قال : فكان عديٌّ يقول : مضَت اثنتان ، وبَقيَتِ الثَّالِثَةُ ، والله لتُكُونَنَّ ، وقد رأيتُ القصورَ البيضَ من أرضِ بابلٍ قد فُتحتْ ، ورأيتُ المرأةَ تخرجُ من القادسية على بعيرها لا تخافُ حتى تحجَّ هذا البيتَ ، وآيم الله لتكونَّنَ الثالثة ، ليفيضنَّ المال ، حتّى لا يوجد من يأخذه .

هكذا أوردَ ابنُ إسحاق \_ رحمه الله \_ هذا السياقَ بلا إسنادٍ ، وله شواهدُ من وجوهٍ أخرَ .

وقال الإمامُ أحمد (٢): حدّثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعتُ سِمَاكُ بن حرب ، سمعت عبّاد ابن حُبيش يحدث عن عدي بن حاتم ، قال : جاءت خيل رسول الله على وأنا بعقرب (٣) ، فأخذوا عمتي وناساً ، فلما أتوا بهم رسول الله على ، قال : فصُفُوا له . قالت : يا رسول الله نأى (٤) الوافد ، وانقطع الولد ، وأنا عجوز كبيرة ، ما بي من خدمة ، فمُنَّ عليّ ، منّ الله عليك . فقال : « من وافدك ؟ » قالت : عدي بن حاتم ، قال : « الذي فرّ من الله ورسوله » قالت : فمَنّ علي . فلما رجع ورجل إلى جنبه ـ ترى أنه علي ـ قال : سليه حُملانا ، قال : فسألته ، فأمر لها . قال عدي : فأتتني فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها ، وقالت : ائته راغباً أو راهباً ، فقد أتاه فلان فأصاب منه ، وأتاه فلان فأصاب منه . وأتاه فلان فأصاب منه ، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قال : فأتيته ، فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى ، فذكر قُربهم منه ، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا

<sup>(</sup>١) الركوسية : قوم لهم دين بين النصارى والصابئين ( اللسان : ركس ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٣٧٨/٤ ) ، وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>٣) عقرب: قال ياقوت: عقرباء بلفظ العقرب من الحشرات ذات السموم، والألف الممدودة فيه لتأنيث البقعة. . ثم
 قال: وهي كورة من كور دمشق كان ينزلها ملوك غسان.

<sup>(</sup>٤) في ط: بان.

قيصر ، فقال له : « يا عدي بن حاتم ما أفرَّك ؟ أفرَّك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله! ما أفرَّك ؟ أفرَّك أن يُقال : الله أكبر . فهل شيءٌ هو أكبر من الله عزَّ وجلَّ! » فأسلمتُ ، فرأيتُ وجهه استبشرَ ، وقال : إن المغضوب عليهم اليهود ، وإنّ الضالين النصارى . قال : ثم سألوه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ، ارتضخ امروٌّ بصاع ، ببعض صاع ، بقبضةٍ ، ببعض قبضة . قال شعبة : \_ وأكثرُ علمي أن قال : « بتمرة ، بشق تمرة » \_ وإنّ أحدكم لاقي الله فقائل ما أقول : ألم أجعلْكَ سميعاً بصيراً ، ألم أجعلْ لكَ مالاً وولداً . فماذا قدَّمْتَ ؟ فينظرُ من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، فلا يجد شيئاً ، فما يتقي النار إلا بوجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة ، إني لا أخشى عليكم الفاقة ، لينصرنكم الله وليعطينكم ، أو ليفتحنَّ عليكم ، حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب ، أو أكثر ما تخاف السرَق على ظعينتها .

وقد رواه الترمذي (۱) من حديث شعبة وعمرو بن أبي قيس ، كلاهما عن سماك ، ثم قال : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سماك .

وقال الإمام أحمد (٢) أيضاً : حدّثنا يزيد ، أنبأنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة \_ هو ابن حذيفة \_ عن رجل ، قال : قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك . قال : نعم . لما بلغني خروج رسول الله على ، كرهت خروجَه كراهية شديدة ، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم \_ وفي رواية حتى قدمت على قيصر \_ قال : فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه ، قال : قلت : والله لو أتيت هذا الرجل ، فإن كان كاذباً لم يضرّني ، وإن كان صادقاً علمت ، قال : فقدمت ، فأتيته ، فلما قدمت قال الناس : عدي بن حاتم ؟ فدخلت على رسول الله على فقال لي : « يا عدي بن حاتم ، أسْلِمْ تَسْلَمْ ، ثلاثاً . قال : قلت إنّي على دِينِ . قال : أنا أعلمُ بدينكَ منكَ » فقلت : أنت أعلمُ بديني مني ! قال : « نعم ألست من الرَّكوسية ، وأنت تأكلُ مِرْباعَ قومك ؟ » قلت : بلى . قال : « هذا لا يحلّ لك في دينك » قال : نعم ألست من الرَّكوسية ، وأنت تأكلُ مِرْباعَ قومك ؟ » قلت : بلى . قال : « هذا لا يحلّ لك في دينك » قال : نعم . فلم يَعْدُ أن قالها ، فتواضعتُ لها ، قال : « أما إنّي أعلمُ الذي يمنعُك من الإسلام ، تقول : إنما اتَّبعه ضَعَفَةُ النّاس ، ومن لا قُوّة له (٤) ، وقد رمتهم العربُ . أعمر ألذي يمنعُك من الإسلام ، وقد سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي بيده ليُتِمَنَّ اللهُ هذا الأمر ، أتعرفُ الحيرة ؟ » قلت : لم أرها ، وقد سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي بيده ليُتِمَنَّ اللهُ هذا الأمر ، حتى تخرجَ الظعينةُ من الحيرة ، حتى تطوفَ بالبيتِ في غَيْر جوار أحدٍ ، ولتفتحنَّ كنوزَ كِسْرى بن هُرمُن » حتى تخرجَ الظعينةُ من الحيرة ، حتى تطوفَ بالبيتِ في غَيْر جوار أحدٍ ، ولتفتحنَّ كنوزَ كِسْرى بن هُرمُن »

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي في التفسير رقم ( ٢٩٥٣ \_ ٢٩٥٤ ) ، وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٥٧/٤)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ط: (تعلم). وما أثبته عن المسند.

<sup>(</sup>٤) ط: (لهم) وما هنا عن المسند.

قال: قلت: كنوز (۱) ابن هُرْمُز!. قال: «نعم كسرى بن هرمز، وَلَيُبْذَلَنَّ المالُ حتّى لا يقبلَه أحدٌ. قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة: تخرج (۲) من الحيرة، تطوفُ بالبيتِ، في غيرِ جِوار، ولقد كنتُ فيمن فتح كنوز كِسْرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأنّ رسولَ الله ﷺ قد قالها.

ثم قال أحمد  $(^{7})$ : حدّثنا يونس بن محمد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل ، وقال حماد : وهشام  $(^{1})$  ، عن محمد ، عن أبي عبيدة ، ولم يذكُرُ عن رجل ، قال : كنتُ أسألُ النّاسَ عن حديث عديّ بن حاتم ، وهو إلى جنبي ولا أسأله ، قال : فأتيته فسألته ، فقال : نعم . . . فذكر الحديث .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (٥): أنبأنا أبو عمرو الأديب ، أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر بن شُميل ، أنبأنا إسرائيل ، أنبأنا سعد الطائي ، أنبأنا مُحِلُ (٦) بن خليفة ، عن عدي بن حاتم قال : بينا أنا عند النبيِّ الله أو أتاه رجلٌ فشكى إليه الفاقة ، وأتاه آخرُ فشكى إليه قطع السبيل . قال : « يا عدي بن حاتم ، هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها ، وقد أُنبئتُ عنها » . قال : « فإن طالت بك حياةٌ لترينَّ ( الظعينة ترتحلُ من الحيرةِ حتى تطوف بالكعبة ، لا تخافُ أحداً إلا الله عزَّ وجلَّ » قال : قلت في نفسي (١) : فأين دُعّارُ (١) طيئ الذين سعروا (٩) البلاد « ولئن طالت بك حياة ، لتُفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ! قال : كسرى بن هرمز . « ولئن طالت بك حياة ) (١) لترين الرجل يخرجُ بملء كفّه من ذهب أو فضةٍ ، يطلب من يقبلُه منه ، فلا يجد أحداً يقبله منه ، ولَيَلْقين الله أحدُكم يومَ يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم ، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم » . قال عدي : سمعتُ رسولَ الله على يقول : « اتقوا يرى إلا جهنم ، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم » . قال عدي : سمعتُ رسولَ الله على يقول : « اتقوا النارَ ولو بشِقَّ تَمْرةٍ ، فإن لم تجد (١١) شِقَ تمرةٍ فبكلمةٍ طيبةٍ » . قال عدي : فقد رأيتُ الظعينة ترتحلُ من

<sup>(</sup>١) في المسند: (كسرى).

<sup>(</sup>٢) ط: (تأتي) وما أثبته عن المسند.

<sup>(7)</sup> مسند الإمام أحمد (3/10 و70) ، وإسناده حسن .

<sup>. (</sup>  $\delta$  ) في المسند (  $\delta$  ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۰).

<sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة : « فيما بيني وبين نفسي » .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : ( ذعار ) ، وهي جمع داعر والمقصود قُطَّاع الطريق ( فتح الباري ٦١٣/٦ ) .

 <sup>(</sup>٩) سَعَروا أي أوقدوا نار الفتنة ( فتح الباري ٦/٣١٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من أ .

<sup>(</sup>١١) ط: ( فإن لم تجدوا ) .

الكوفة حتى تطوفَ بالبيتِ لا تخافُ إلا الله عزَّ وجلَّ ، وكنت فيمن افتتحَ كنوزَ كسرى بن هُرْمُز ، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ﷺ .

وقد رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، عن محمد بن الحكم ، عن النضر بن شميل به بطوله . وقد رواه من وجه آخر ، عن سعدان بن بشر ، عن سعد أبي مُجاهد الطائي ، عن مُجِلّ بن خليفة ، عن عدي به<sup>(۲)</sup> . ورواه الإمام أحمد<sup>(۳)</sup> والنسائي<sup>(٤)</sup> من حديث شعبة ، عن سعد أبي مجاهد الطائي به .

وممن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعبي فذكر نحوه . وقال : لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها .

وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة ، وعند مسلم (٥) من حديث زهير بن معاوية ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مَعْقِل (٦) بن مُقَرِّن المُزني ، عن عدي بن حاتم . قال : قال رسول الله على : « اتقوا النار ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ فليفعل » : طريق أخرى فيها شاهد لما تقدم .

وقد قال الحافظ البيهقي (٢): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدّثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف ، حدّثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي ، حدّثنا ضرار بن صُرد (١) ، حدّثنا عاصم بن حُمَيْد ، عن أبي حمزة الثُّمَالي (٩) ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن كُميل بن زياد النَّخَعي قال : قال عليُّ بن أبي طالب : يا سبحان الله ، ما أزهد كثيراً من الناس في خير ، عجباً لرجل يجيئه أخوه المُسلمُ في الحاجة ، فلا يرى نفسه للخير أهلاً ، فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً ، لكان ينبغي له أن يُسارع في مكارم الأخلاق ، فإنها تدُلُّ على سُبُل (١) النّجاح . فقام إليه رجلٌ فقال : فِداكَ أبي وأمي يا أمير المؤمنين سَمِعْتَه من رسول الله علي الله عنه الأنف ، معتدلة القامة والهامة ، دَرْماء الكعبين ، خَدْلَة جارية حمراء لَعْساء ذَلْفاء عَيْطاء شَمّاء الأنف ، معتدلة القامة والهامة ، دَرْماء الكعبين ، خَدْلَة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ( ٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري رقم (١٤١٣).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي في الزكاة ( ٧٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري رقم ( ١٤١١٧ ) ومسلم رقم (١٠١٦) .

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب (٦/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٤١ ) وفي الأصول: أبو بكر بن محمد .

<sup>(</sup>۸) تهذیب التهذیب (۲۰۹۶) .

<sup>(9)</sup>  $\pi = \pi \ln (\pi / \pi) + \pi \ln (\pi / \pi)$  (9)  $\pi = \pi \ln (\pi / \pi)$  (9)

<sup>(</sup>١٠) ط: (سبيل).

هذا حديثٌ حسنُ المتن ، غريب الإسناد جداً ، عزيز المخرج .

وقد ذكرنا ترجمة حاتم طيِّئ أيام الجاهلية ، عند ذكرنا من مات من أعيان المشهورين فيها ، وما كان يُسْديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان ، إلاّ أنَّ نفعَ ذلك في الآخرة مَعْذوق بالإيمان (٤) وهو ممن لم يقل يوماً من الدهر : رب ٱغفر لي خطيئتي يوم الدين .

وقد زعم الواقدي (٢) أن رسول الله ﷺ بعث علي بن أبي طالب في ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طيئ ، فجاء معه بسيفين كانا في بيت الصَّنَم ، يقال لأحدهما : « الرَّسُوب »(٧) والآخر « المِخْذَم »(٨) كان الحارث بن أبي شِمْر ، قد نَذَرهما لذلك الصنم .

<sup>(</sup>١) لَعْساء: من اللعس، وهو سواد اللثة والشفة، وقيل سوادٌ يعلو شفة المرأة البيضاء، وقيل هو سواد في حمرة ( اللسان : لعس ) .

ذُلْفاء : من الذلف ، وهو قصر الأنف وصغره ( اللسان : ذلف ) .

عَيْطاء : طويلة العنق في اعتدال ( اللسان : عيط ) .

دَرْماء الكعبين : لا تستبين كعوبها ولا مرافقها . وكل ما غطاه اللحم والشحم وخفي حجمه فقد درم . (اللسان : درم) .

خَدْلَةُ الساقين : الغليظة الساق المستديرتها . وفي مختصر ابن عساكر : « خدلَّجة الساقين » وهي الرَّيّاء الممتلئة الذراعين والساقين . ( اللسان : خدلج ) .

<sup>(</sup>٢) في دلائل النبوة ومختصر تاريخ ابن عساكر : « لما رأيت من فصاحتها » .

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب ( ۱۹/۱۲ ) وفیه أن اسمه هانیء بن نیار .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في م . وابتدأت العبارة فيه بـ « تحب » .

<sup>(</sup>٥) معذوق : أي موسوم به ، ومعذوق الإيمان : أي معلَّق به كما في النهاية في غريب الحديث (عذق) .

<sup>(</sup>٦) المغازي ( ٣/ ٩٨٤ \_ ٩٨٩ ) ، والطبري ( ٣/ ١١١ ) .

<sup>(</sup>V) انظر القاموس المحيط ( V) .

<sup>(</sup>٨) انظر القاموس المحيط (خذم).

قال البخاري (١) رحمه الله:

# قصة دَوْس والطُّفَيْل بن عمرو [ الدَّوْسي ]

حدّثنا أبو نُعيم ، حدّثنا سُفيان ، عن ابن ذكوان \_ هو عبد الله أبو الزِّنادِ (۲) \_ ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله ﷺ فقال : إن دوساً قد هلكت ، عصت وأبت (٣) . فادع الله عليهم . فقال رسول الله ﷺ : « اللهم اهد دوساً وائتِ بهم » .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ثم قال (٤): حدّثنا محمد بن العلاء ، حدّثنا أبو أسامة ، حدّثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي هريرة قال : لما قدمت على النبي عَلِيرٌ قلت في الطريق : [ من الطويل ]

يا لَيْلَةً مِنْ طُولها وَعنائِها على أنَّها مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

وأَبَقَ لي غلامٌ في الطّريق ، فلما قِدمْتُ على النبيِّ ﷺ وبايعتُه فبينا أنا عنده إذ طَلَع الغُلامُ ، فقال لي النبي ﷺ : « يا أبا هُرَيْرة ، هذا غُلامُك » . فقلت : هُوَ حُرٌّ لوجه الله عزَّ وجلَّ ، فأعتقتُه .

انفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم .

وهذا الذي ذكره البخاري من قُدوم الطُّفيل بن عمرو ، فقد كان قبل الهجرة ، ثم إنْ قُدِّر قدومُه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح ، لأن دَوساً قدموا ومعهم أبو هريرة ، وكان قدومُ أبي هريرة ورسولُ الله ﷺ محاصِرٌ خَيْبَر ، ثم ارتحلَ أبو هريرة حتى قدم على رسول الله ﷺ خيبرَ بعدَ الفتح ، فرضخ لهم شيئاً من الغنيمة . وقد قدَّمنا ذلك كله مُطوَّلاً في مواضعه .

وقال البخاري (٥) رحمه الله :

# قُدُومُ الأَشْعَرِيِّين وَأَهْلِ اليَمَنِ

ثم رَوَى (٦) من حديثِ شعبة ، عن سليمان بن مِهْران الأعْمَش ، عن ذَكُوان أبي صالح السَّمّان ، عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٩٢ ) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) ط : (بن زياد ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ١٤/ ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في أوط: « قد هلكت وعصت وأبت » وقد أثبتنا ما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٤٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، رقم (٤٣٨٨).

أبي هريرة ، عن النبيّ ﷺ قال : « أتاكُمْ أهلُ اليَمَن هم أرقُّ أفئدةً وألْيَنُ قُلوباً ، الإيمانُ يَمانٍ ، والحكمةُ يمانيةٌ ، والفَخْرُ والخُيلاءُ في أصحاب الإبل ، والسَّكينةُ والوقارُ في أهل الغَنَم » .

ورواه مسلم ('` من حديث شعبة ، ثم رواه البخاري ('` ، عن أبي اليَمان ، عن شعيب ، عن أبي اليَمَن ، أضعفُ قلوباً وأرقُ أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ . قال : « أتاكُمْ أهلُ اليَمَن ، أضعفُ قلوباً وأرقُّ أفئدة ، الفِقْهُ يَمانٍ ، والحِكْمَةُ يَمانيةٌ » .

ثم روى (٣) عن إسماعيل ، عن سليمان ، عن ثور ، عن أبي الغيث (١) ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « الإيمانُ يمانٍ ، والفتنةُ هاهنا ، هاهنا يطلعُ قرنُ الشَّيطان » .

ورواه مسلم(٥) ، عن شعيب ، عن الزُّهْري ، عن سعيد بن المُسيّبِ ، عن أبي هريرة .

ثم روى البخاري (٢) من حديث شعبة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي مسعود أنّ رسولَ الله ﷺ قال : « الإيمانُ هاهنا ، وأشار بيده إلى اليمن ، والجفاءُ وغلظُ القلوب في الفَدَّادين (٧) عند أصول أذناب الإبل ، من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعةَ ومضر » .

وهكذا رواه البخاري أيضاً ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي مسعود عقبة بن 2 - 2 - 2

ثم روی (٩) من حدیث سفیان الثوري ، عن أبي صخرة جامع بن شداد ، حدّثنا صفوان بن مُحْرِزِ ، عن عمران بن حُصين ، قال : جاءت بنو تميم إلى رسول الله ﷺ فقال : « أبشروا يا بني تميم » فقالوا : أمّا إذا بشرتنا فأعطنا . فتغيّر وجه رسول الله ﷺ ، فجاء ناس من أهل اليمن ، فقال : « اقْبَلُوا البُشْرى إذ لم يَقْبَلُها بنو تميم » فقالوا : قَبلنا يا رسولَ الله .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم (٥٢) في الإيمان .

<sup>(</sup>۲) رقم (٤٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (المغيث) تحريف. انظر تهذيب الكمال (١٠/١٧٩).

<sup>(</sup>۵) مسلم رقم (۵۲) (۸۹).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٤٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧) الفدّادين \_ إذا شدَّدتها فهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ، واحدهم فدّاد ، وقيل هم المكثرون من الإبل ، وقيل هم الجمّالون والحمّارون والرعيان . وإذا خففتها فواحدها فدّان مشدد وهي البقر التي يحرث بها وأهلها أهل جفاء وغلظة ( النهاية في غريب الحديث والأثر ( فدد ) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري رقم (٣٣٠٢) ومسلم (٥١).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري رقم (٤٣٨٦).

وقد رواه الترمذي(1) والنسائى(1) من حديث الثوري به .

وهذا كله مما يدلّ على فضل وفودِ أهل اليمن، وليس فيه تعرُّضٌ لوقتِ وفودهم. ووفد بني تميم، وإن كان متأخراً قدومهُم لا يلزم من هذا أن يكون مقارناً لقدوم الأشعريين ، بل الأشعريون متقدمٌ وفدهم على هذا ، فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري ، في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة ، وذلك كله حين فتح رسول الله على خيبر ، كما قدمناه مبسوطاً في موضعه . وتقدم قوله على الله على أسرُ أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر »(٣) والله سبحانه وتعالى أعلم .

قال البخاري(٤):

#### قصَّةُ عُمان والبحرين

حدّثنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدّثنا سُفيان ، سمع محمد بن المُنْكَدر ، سمع جابر بن عبد الله يقول : قال لي رسول الله على : « لو قد جاء مالُ البَحْرين لقد أعطيتُك هكذا وهكذا ٥٠ » ثلاثاً ، فلم يقدَم مالُ البحرين حتى قُبض رسولُ الله على ، فلما قدمَ على أبي بكر أمرَ منادياً فنادى : منْ كانَ له عند النبي على دينٌ أو عِدةٌ فليأتني . قال جابر : فجئتُ أبا بكر فأخبرتُه أنّ رسول الله على قال : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتُك هكذا وهكذا ثلاثاً » . قال : فأعطاني (٢) قال جابر : فلقيت أبا بكر بعد ذلك ، فسألته ، فلم يعطني ، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني ، فقلت له : قد أتيتك فلم تعطني ، ثم أتيتك فلم تعطني ، ثم أتيتك فلم تعطني ، وأما أن تُعْطيني وإمّا أنْ تَبْخَلَ عَنّي . قال : أقلتَ : تبخل عني ؟ قال : وأيُّ داء أدوأُ من البُخْل ! قالها ثلاثاً : ما منعتك من مرة إلا وأنا أريدُ أن أعطيكَ .

هكذا رواهُ البخاري هاهنا وقد رواه مسلم (٧) عن عمرو الناقد ، عن سُفيان بن عُيينة به . ثم قال البخاري (٨) بعده : وعن عمرو ، عن محمد بن علي ، سمعتُ جابر بن عبد الله يقول : جئتُه فقال لي أبو بكر : عُدّها . فعددتُها ، فوجدتُها خمس مئة . فقال : خُذْ مثلها مَرّتين . وقد رواه البخاري (٩) أيضاً ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي رقم ( ٣٩٥١) في المناقب ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) لم نجده عند النسائي بهذا اللفظ ، لا في الصغرى ، ولا في الكبرى .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٤٤) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا اللفظ في ط: (وهكذا).

<sup>(</sup>٦) ط: ( فأعرض عنّي ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم رقم ( ٢٣١٤ ) في كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري رقم ( ٢٦٩٦ ) .

عن عليّ بن المديني ، عن سُفيان ـ هو ابن عيينة ـ ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر ، عن جابر كروايته له عن قُتيبة . ورواه أيضاً هو ومسلم من طرق أُخر ، عن سُفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بنحوه (۱) وفي رواية أخرى له (۲) أنه أمره فحثى بيديه من دراهم فعدَّها فإذا هي خمسمئة فأضعَفَها له مرتين ، يعني فكان جملة ما أعطاه ألفاً وخمس مئة درهم .

## وُفُودُ فَرْوَةَ بن مُسَيْكٍ (٣) المُرَاديّ إلى رسولِ الله ﷺ

قال ابن إسحاق (٤): وقدمَ فَرْوةُ بن مُسَيْكِ المُراديُّ ، مُفارقاً لمُلوك كِنْدَةَ ومُباعِداً لهم إلى رسول الله عَيْلِيُّ ، وقد كان بينَ قومه مُرادٍ وبينَ هَمْدان وقعةٌ قُبيلَ الإسلام ، أصابت هَمْدان من قومه حتى أثخنوهم ، وكان ذلك في يوم يقال له الرَّدْم ، وكان الذي قاد هَمْدان إليهم الأجدع بن مالك .

قال ابن هشام : ويقال مالك بن حَرِيْم (٥) الهَمْداني .

قال ابن إسحاق (٦) : فقال فروة بن مُسَيْك في ذلك اليوم : [الوافر]

يَنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ يَنْتَحينَا (^)
وإنْ نُغْلَبُ فَعَيْرُ مُغَلَّبِينَا
مَنَايَانا وطُعْمَةُ آخَرِينا (١٠)
تَكِرُ صُرُوفُهُ (١١) حِيناً فَحِيناً فَحِيناً وَلَي وَلَو لُبِسَتْ غَضَارَتُهُ سِنينا فَلِينا (١٠) فَالْفَى في الألى غُبطُوا طَحِينا (١٢)

مَرَرْنَ عَلَى لُفَاتَ (٧) وهُنَّ خُوصٌ فَإِنْ نَغْلِبْ فَعَلاَّبُونَ (٩) قِدْماً ومَا إِن طِبُّنَا جُبْنِ وُلَكِنْ كَذَاكَ الدَّهْرُ دَوْلَتُهُ سِجَالٌ فَبَيْنا ما نُسَرُّ بِهِ ونَرْضَى إذا انْقَلَبَتْ بِهِ كَرّاتُ دَهْرٍ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٢٦٩٦) ومسلم (٢٣١٤) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري رقم (۳۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨١ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: (حرم) وأورد أبو ذر الخشني في شرح السيرة وجهاً آخر وهو نُحريم (شرح السيرة ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨١ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في معجم البلدان : لُفات اسم موضع من ديار مراد ، وأورد الأبيات الأربعة الأولى من هذه القصيدة ( لفت ) ويبدو أن اللام مثلثة الحركات ، انظر شرح أبي ذر الخشني للسيرة النبوية ( ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٨) خوص : الخوص ضيق العين وصغرها وغؤورها ، ورجل أخوص : غائر العين ( اللسان : خوص ) .

<sup>(</sup>٩) في معجم البلدان ( فإن نهزم فهزامون ) .

<sup>(</sup>١٠) الطب هاهنا العادة ( القاموس : طبّ ) ورواية معجم البلدان : ( فما إن . . منايانا ودولة آخرينا ) .

<sup>(</sup>١١) في معجم البلدان : ( يكرّ بصرفه منه . . ) .

<sup>(</sup>١٢) في سيرة ابن هشام : ( فألفيتَ الأُلي غَبطوا طحينا ) .

فَمَنْ يُغْبَطْ برَيبِ الدِّهرِ مِنْهُمْ يَجدْ رَيْبَ الزَّمان لَهُ خَوُونا فَلَ وَلَو بَقي الكِرامُ إذنْ بَقِينا فَلَو خَلَدُنا وَلَو بَقي الكِرامُ إذنْ بَقِينا فَلَو خَلَدُنا وَلَو بَقي الكِرامُ إذنْ بَقِينا فَلَى ذَٰلِكُمْ سَرَواتِ قَوْمي كَمَا أَفْنَى القُرونَ الأَوَّلِينا

قال ابن إسحاق(١) ولما توجه فروة بن مُسَيْك إلى رسول الله ﷺ مفارقاً ملوك كندة قال: [ من الكامل ]

لَمَّا رَأَيْتَ مُلُوكَ كِنْدَةَ أَعْرَضَتْ كَالرِّجْلِ خَانَ الرِّجْلَ عِرْقُ نسَائِها قَلَّ رَائِها (٢) قَرَائِها (٢) وَوَالِمَا وَحُسْنَ ثَرائِها (٢)

قال: فلما انتهى فَروة إلى رسول الله ﷺ قال له فيما بلغني: «يا فروة ، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرَّدْم ؟ » فقال: يا رسول الله ، من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الرَّدْم لا يسوؤه ذلك ؟ فقال له رسول الله ﷺ: « أما إنَّ ذلك لم يزد قومَك في الإسلام إلا خيراً » واستعمله على مُراد وزُبيد ومَذْحِج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة ، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله ﷺ .

## قُدوم عَمْرو بن مَعْدِيكَرِب في أُناس من زُبيد

قال ابن إسحاق (٣): وقد كان عمرو بن معديكرب قال لقيس بن مَكْشُوح المُرادي ، حين انتهى إليهم أمر رسول الله عَلَيْ : يا قيسُ ، إنّك سيّدُ قومِكَ ، وقد ذُكر لنا أن رجلاً من قُريش يُقال له مُحمَّدٌ قد خرجَ بالحجاز ، يُقال إنه نبيٌّ ، فانطلقْ بنا إليه حتى نعلَمَ علمَه ، فإن كان نبياً كما يقول ، فإنه لن يَخْفى علينا(٤) ، وإذا(٥) لقيناه اتبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمَه ، فأبى عليه قيس ذلك ، وسفّه رأيه ، فركب عمرُو بن مَعْدِيكَرِب حتى قَدِم على رسول الله عَلَيْ ، فأسلمَ ، وصدّقه ، وآمن به ، فلما بلغ ذلك قيسَ بن مَكْشوح أوعد عَمْراً وقال : خالَفني وتركَ أمري ورأيي . فقال عمرو بن معديكرب في ذلك (٢):

[ مجزوء الوافر ]

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) ورد البيتان في الإصابة ( ٣/ ٢٠٥ ) برواية ( يمَّمت راحلتي أمام محمد \* ) في البيت الثاني بالإضافة إلى السيرة النبوية ( ٣٠٧ /٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٣ \_ ٥٨٤ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ٢/ ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في السيرة : (عليك ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: (إذا) بلا واو استدركتها من السيرة.

<sup>(</sup>٦) شعر عمرو بن معديكرب ( ٨٧ ـ ٨٩ ) : بالإضافة إلى السيرة النبوية ( ٢/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ) : وجاء تفسير الأبيات في شرح السيرة لأبي ذر الخشني ( ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ) .

ءَ أَمْسِراً بَادِياً رَشَادُهُ

هِ والمعروفِ تتَّعِدُهُ(۱)
حُمَيِّ رِ غَرَّ وَتِدُهُ(۲)
عَلَيْهِ جَالِسِاً أَسَادُهُ
عَلَيْهِ جَالِسِاً أَسَادُهُ
عَلَيْهِ جَالِسِاً أَسَادُهُ
عِي أَخلَصَ مَاءَهُ جَدَدُهُ(٣)
سِنانِ عَوائراً قِصَدُهُ(٤)
سِنانِ عَوائراً قِصَدُهُ(٤)
سِنانِ عَوائراً قِصَدُهُ(٤)
بَرَاثِ نِ الشَّرا كَتَدُهُ(٥)
تَيَمَّمَ لُهُ فَيَعْتَضِ لَهُ(٢)
فَيَخْفِضُ لُهُ فَيَعْتَضِ لُهُ(٢)
فَيَخْفِضُ لُهُ فَيَعْتَضِ لُهُ(٢)
فَيَخْمِضُ لُهُ فَيَعْتَضِ لُهُ(٢)
وَرَتْ أَنْيَابُ لُهُ فَيَعْتَرُدُدُهُ(٨)

أمْرتُكَ يَسومَ ذِي صَنْعَا أَمَسرْتُكَ بِاتِّةَاءِ الله أَمَسرْتُكَ بِاتِّةَاءِ الله خَرَجْتَ مِنَ المُنَى مِثْلَ اله تَمَنَّانِي عَلَى فَسرَسٍ تَمَنَّانِي عَلَى فَسرَسٍ عَلَى فَسرَسٍ عَلَى فَسرَسٍ عَلَى فَسرَسٍ عَلَى فَسرَسُ مُفَاضَةٌ كِالنَّه تَسرُدُّ السرُّمْحَ مَنْثَنِي اله فَلَى ولاقَيْنِنِي الله فَلَى ولاقَيْنِنِي الله فَلَى ولاقَيْنِنِي الله فَلَى ولاقَيْنِنِي الله فَلَى الله ولاقين شَنْبِهُ الله فَيْ الله ولاقين الله في الله ولا الله ولا في الله ولا الله ولا في الله ولا ا

قال ابن إسحاق (۱۰۰ : فأقام عمرو بن مَعْدِيكَرِب في قومه من بني زُبيد ، وعليهم فَروة بن مُسيك ، فلما توفي رسول الله ﷺ ارتدَّ عمرو بن مَعْديكَرِب في مَن ارتدَّ، وهجا فَرْوةَ بن مُسَيْكٍ ، فقال (۱۱۱ [ الوافر ]

<sup>(</sup>١) تتعده: تلتزمه.

<sup>(</sup>٢) قال محقق الشعر في ص( ٨٧ ) نقلاً عن الميمني : « هذا من المثل : عَيْرٌ عارَه وتِدُه ـ عاره : أهلكه . وأصل المثل أن رجلاً أشفق على حماره فربطه إلى وتد فهجم عليه السبع فلم يمكنه الفرار فأهلكه ما احترس له به » .

<sup>(</sup>٣) المفاضة : الدرع الواسعة . النّهي : بكسر النون وفتحها : الغدير من الماء . الجدد : الأرض الصلبة . شبه الدرع بالغدير في صفائها واطّرادها .

<sup>(</sup>٤) عوائر : متطايرة . القصد : جمع قِصْدَة ، وهي ما تكسّر من الرمح .

<sup>(</sup>٥) قال محقق الشعر في ص( ٨٨) نقلاً عن الخشني : « الشنب : الذي يتعلق بقرنه ولا يزايله . وقوله شثن ، أي غليظ الأصابع . والبراثن للسباع بمنزلة الأصابع للإنسان . وناشز : مرتفع . والكتد : \_ بفتح التاء وكسرها \_ ما بين الكتفين » .

<sup>(</sup>٦) يعتضده: يأخذ تحت عضده ليصرعه.

<sup>(</sup>٧) يقتصده : يقتله .

<sup>(</sup>٨) يدمغه : يصيب دماغه . يخضمه : يأكله . يزدرده : يبتلعه .

<sup>(</sup>٩) وفي شعر عمرو خمسة أبيات أخرى لم يوردها المصنف .

<sup>(</sup>۱۰) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۸۸۶ \_ ۵۸۰ ) .

<sup>(</sup>١١) شعر عمرو بن معديكرب ( ١٢٣ ) بخلاف في الرواية بالإضافة إلى السيرة ( ٢/ ٥٨٥ ) وشرحها عند أبي ذر الخشني ( ٤٤٤ \_ ٤٤٥ ) .

وَجَدْنَا مُلْكَ فَرْوَةَ شَرَّ مُلْكٍ حمارٌ (١) سَافَ منخرهُ بِثَفْرِ (٢) وَجَدْنَا مُلْكَ فَرُو بِثَفْرِ (٢) وَكُنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَبِا عُمَيْرٍ تَرى الحَوْلاءَ مِنْ خُبِثٍ وَخَدْرٍ (٣)

قلتُ : ثم رجعَ إلى الإسلام ، وحَسُنَ إسلامُه ، وشهدَ فتوحاتِ كثيرةً في أيام الصِّديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما ، وكان من الشجعان المذكورين ، والأبطال المشهورين ، والشعراء المجيدين . توفي سنة إحدى وعشرين ، بعدما شهد فتح نهاوند ، وقيل : بل شهد القادسية وقتل يومئذ .

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(٤)</sup>: وكان وفودُه إلى رسول الله ﷺ سنة تسع ، وقيل : سنة عشر . فيما ذكره ابن إسحاق والواقديّ . قلت : وفي كلام الشافعيّ ما يدلّ عليه . فالله أعلم .

قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل إن عمرو بن معديكرب لم يأتِ النبيّ ﷺ، وقد قال في ذلك (٥): [الخفيف]

إنّني بالنّبي مُوقِنَةٌ نَفْ سَيّدُ العَالمينَ طُراً وأَدْنَا جَاءَنا بالنّامُوسِ منْ لَدُنِ اللهِ حَدْمة وضياءً حِدْمة وضياءً ورَكِبْنَا السّبيلَ حِينَ رَكِبنَا وعَبَدْنا الإلّه حَقاً وَكُنّا وَعُبَدْنا الإلّه حَقاً وَكُنّا وَالتّلَفْنَا بِهِ وكُنّا عَدُوّاً وَكُنّا فَعَلَيْهِ السيلامُ والسّلْم مِنّا فَعَلَيْهِ السيلامُ والسّلْم مِنّا إِنْ نَكُنْ لَمْ نَرَ النبيّ فانّا

سي وإنْ لَم أَرَ النبيّ عِيانَا هُم أَرَ النبيّ عِيانَا هُم إلى الله حين بَانَ مَكَانا هم وكانَ الأمينَ فيه المُعَانَا فاهتدَيْنا بِنورِهَا منْ عَمَانَا هُ جَديداً بكُرْهِنَا وَرِضَانا (٢) للجهَالاتِ نَعْبُدُ الأوثَانَا فَرَضَانا به مَعا إخْوانا فَرَجُعْنا به مَعا إخْوانا حَيْثُ كُنَّا منَ البلادِ وكانا قَد تُبعْنَا سَبيلَهُ إيمَانَا (٧) قَد تُبعْنَا سَبيلَهُ إيمَانَا (٧)

<sup>(</sup>١) كَذَا في الأصول . وهو في السيرة وشرحها : ( حماراً ) وانظر هامش شعر عمرو ففيها تفصيل أكثر .

<sup>(</sup>۲) في شعر عمرو : ( بقذر ) .

<sup>(</sup>٣) رواية البيت في شعر عمرو :

وإنك لـو رأيـت أبـا عميـر ملأتَ يـديـك مـن غـدر وختـرِ (٤) الاستيعاب ( ١٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شعر عمرو بن معديكرب ( ١٦٨ \_ ١٦٩ ) وبلغت فيه القصيدة ستة عشر بيتاً .

<sup>(</sup>٦) في شعر عمر : (ورأينا السبيل حين رأيناه) .

<sup>(</sup>٧) بعد هذا البيت في ديوان عمرو ( ١٦٩ ) سبعة أبيات .

#### قدومُ الأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ في وفد كِنْدة

قال ابن إسحاق (١) : وقدم على رسول الله الأشعث بن قيْس في وَفْدِ كِنْدة ، فحدّثني الزهريُّ أنه قدمَ في ثمانين راكباً من كِنْدة ، فدخلوا على رسول الله الله مسجدَه ، قد رجَّلوا جُمَمَهم وتكحَلوا ، عليهم جُبَ الحِبرَوة (٢) ، قد كفَّفُوها بالحرير ، فلما دخلوا على رسول الله الله قال لهم : « ألم تُسْلِموا ؟ » قالوا : بلى . قال : « فما بالُ هذا الحرير في أعناقِكُم » قال : فَشَقُّوه منها ، فألقوه . ثم قال له الأشعث بن قيس : يا رسول الله ! نحن بنو آكل المُرار ، وأنت ابن آكل المُرار . قال : فتبسم رسول الله الله وقال : « ناسِبُوا بهذا النَّسَبِ العباسَ بن عبد المطلب ، وربيعة بن الحارث » وكانا تاجِرَيْن إذا شاعا (٣) في العرب فسئلا ممن أنتما ؟ قالا : نحن بنو آكل المُرار ، يعني ينسبان إلى كِنْدة ، ليَعِزَّا في تلك البلاد ، لأنّ كِنْدة كانوا ملوكاً ، فاعتقدَتْ كِنْدة أن قريشاً منهم ، لقول عباس وربيعة : نحن بنو آكل المُرار ، وهو الحارث بن عمرو ( بن حُجْر بن عمرو ) (٤) بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كِنْديّ ، عمرو ( بن حُجْر بن عمرو ) (٤) بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن كنانة ، لا نَقْفُو أمّنا ، ولا نتنفي ويقال : ابن كِنْدة . ثم قال رسول الله الله على المعر كندة لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضربته ثمانين . من أبينا » . فقال لهم الأشعث بن قيس : والله يا معشر كندة لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضربته ثمانين .

وقد روي هذا الحديث متصلاً من وجه آخر ، فقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا بَهْزٌ وعَفّان ، قالا : حدّثنا متصلاً من وجه آخر ، فقال الإمام أحمد (١ أنبأنا عَقيل بن طلحة السُّلَمي ، عن حماد بن سَلمة ، حدّثني عقيل بن طلحة السُّلَمي ، عن الأشعث بن قيس أنه قال : أتيتُ رسولَ الله ﷺ في وفد كِنْدة . قال عفان : لا يرَوْني أفضلَهم ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنا نَزْعُمُ (٧) أنَّكُمْ منّا . قال : فقال رسول الله ﷺ : « نحن بنو النَّضْر بن كنانة ، لا نقفو أمَّنا ، ولا نَنْتَفي من أبينا » قال : قال الأشعث : فوالله لِا أسمعُ أحداً في قُريشاً من النَّضْر بن كِنانة إلا جلدتُه الحدَّ .

وقد رواه ابن ماجه (^) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون . وعن محمد بن يَحْيى ، عن سليمان بن حَرْب. وعن هارون بن حيَّان عن عبد العزيز بن المغيرة. ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٥ \_ ٥٨٦ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحِبَرَة : بكسر الحاء وفتحها وفتح الباء ضروب من برود اليمن منَمَّر ( اللسان : حبر ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( إذ شاعا ) ، وشاعا : بَعُدا ، كما في شرح السيرة لأبي ذر الخشني ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٦ ) وانظر جمهرة الأنساب ( ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٢١٢/٥ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) d: ( aيضم ) تحريف . انظر تهذيب الكمال ( <math>( 8 V/YV ) ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : ( أنا ابن عم ) وما أثبته عن المسند .

 <sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجه رقم ( ٢٦١٢ ) كتاب الحدود باب من نفى رجلاً من قبيلته ، وهو حديث حسن .

وقال الإمام أحمد (١): حدّ ثنا سُرَيْج بن النُّعمان ، حدّ ثنا هُشَيْم ، أنبأنا مُجالد ، عن الشعبيّ ، حدّ ثنا الأشْعَثُ بن قيس ، قال : قَدِمْتُ على رسول الله ﷺ في وَفْدِ كِنْدة ، فقال لي : « هل لكَ منْ ولدٍ ؟ » الأشْعَثُ بن قيس ، قال : « لا تقولَنَّ قلت : غلام وُلد لي في مخرجي إليك من ابنة جَمْدِ (٢) ، ولوددتُ أنّ مكانَه شَبعَ القومُ . قال : « لا تقولَنَ ذلك فإنّ فيهم قُرّةَ عينٍ وأجراً إذا قُبِضوا ثَمَّ ، ولئن قلتُ ذاك إنَّهم لمَجْبَنَة مَحْزَنَةٌ ، إنهم لَمَجْبَنَةُ مَحْزَنَةٌ » .

تفرّد به أحمد ، وهو حديث حسن جيّد الإسناد .

## قُدومُ أعْشَىٰ بني (٣) مازِنٍ على النبيِّ عَلَيْهِ

قال عبد الله ابن الإمام أحمد (٤): حدّ ثني العباس بن عبد العظيم العَنْبَري ، حدّ ثنا أبو سلمة عُبَيْد بن أميْن بن فِرْوة بن نَضْلة بن طَريف بن نهصل (٥) الحِرْمازي (٢) ، حدّ ثني أبي أُميْن ، عن أبيه فِرْوة ، عن أبيه نَضْلة ، أنّ رجلاً منهم يقال له الأعشى ، واسمه عبد الله بن (٧) الأعور كانت عنده امرأة يُقال لها مُعاذة ، خرج في رجب يَميرُ أهْلَهُ من هَجَر (٨) فهربَتِ امرأتُه بَعده ناشزاً عليه ، فعاذَت برجلٍ منهم يقال له مُطرّف بنُ نَهْسَلِ بنِ كَعْب بن قُمَيْثع بن ذُلَف بن أهْضَم (٩) بن عبد الله بن الحِرْماز ، فجعلَها خلف ظَهْره ، فلمّا قَدِم لم يَجِدها في بيته ، وأُخْبِرَ أنّها نَشَزَتْ عليه ، وأنّها عاذَت بمُطرّف بن نَهْسُل ، فأتاه ، فقال : يا بن عَمّ ، أعندكَ امرأتي مُعاذَة ، فادفعها إليّ . قال : ليست عندي ، ولو كانت عندي لم أَدْفَعُها إليكَ . قال : وكان مُطرّف أعزّ منه . قال : فخرج الأعشى حتى أتى النبيّ يَعْ فعاذَ به ، فأنشأ يقول (١٠) : [من الرجز]

#### يا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العَرَبْ إليْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً منَ الذِّرَبْ (١١)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢١١/٥ )، أقول : فيه مجالد بن سعيد ، ضعيف ، ولكن الحديث حسن بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٢) هو جَمْد بن وليعة الكندي ، انظر المعجم الكبير للطبراني ( ١/ ٢٠٧) ( ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (بن).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالله بن الإمام أحمد ، في زوائد المسند ( ٢٠٢/٢ ) . قال : ( حدّثني أبي ) ، وإسناده ضعيف لجهالة أكثر رواته .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ( ٣/ ٥٥٦ ) وفي المسند ( بُهْصل الحرمازي ) .

<sup>(</sup>٦) الأنساب (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط ، أ .

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان : هجر .

<sup>(</sup>٩) في مسند الإمام أحمد «مطرف بن بهصل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهضم» وفي الإصابة: « مطرف بن نهصل ».

<sup>(</sup>١٠)الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشية الآخرين ( ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ) باختلاف في الرواية وزيادة في الأبيات .

<sup>(</sup>١١)الذربة : السليطة اللسان ( القاموس : ذرب ) .

كَالذِّنْبَةِ الغَبْسَاءِ (') في ظِلِّ السَّرَبْ خَرَجْتُ أَبْغِيها الطَّعَامَ في رَجَبْ فَخَلَفَتِ الوعد ('') وَلَطَّتْ بالذَّنَبْ (") وَخَلَفَتِ الوعد ('') وَلَطَّتْ بالذَّنَبْ (") وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبْ ('ن) وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

فقال النبي على عند ذلك: « وهن شر غالب لمن غلب ». فشكى إليه امرأته وما صنعت به ، وأنها عند رجل منهم يقال له مُطَرِّف بن نَهْشَل ، فكتب له النبي على الله إلى مُطَرِّف: « انظر امرأة هذا معاذة ، فادفعها إليه » ، فأتاه كتاب النبي على ، فقرئ عليه ، فقال لها: يا مُعاذة ، هذا كتاب النبي على فيك ، فأنا دافعكِ إليه ، فقالت : خذ لي عليه العهدَ والميثاقَ وذمةَ نَبّيه أن لا يعاقِبَني فيما صَنَعْتُ . فأخذَ لها ذلك عليه ، ودفعها مُطَرِف إليه ، فأنشأ يقول (٥) [الطويل]:

لعمرُكَ ما حبِّي مُعَاذَةَ بالذَّي يُغَيرُهُ الوَاشي ولا قِدَمُ العَهْدِ وَلا سُوءُ ما جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا غُواةُ الرِّجَالِ إِذْ يُنَاجُونَها بَعْدِي

## قُدُومُ صُرَد (٦) بن عَبْد الله الأَزْدي في نَفَرٍ من قَوْمِهِ ثم وُفودُ أهل جُرَش (٧) بعدهم

قال ابن إسحاق<sup>(۸)</sup>: وقدم صُرَد بن عبد الله الأزدي على رسول الله ﷺ في وفدٍ من الأزد ، فأسلم وحَسُنَ إسلامُه ، وأمّره رسول الله ﷺ على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهِدَ بمَنْ أسلم مَنْ يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن ، فذهب فحاصر جُرَش وبها قبائل من اليمن ، وقد ضَوَت<sup>(۹)</sup> إليهم خَثْعَمُ حين سمعوا بمسيره إليهم ، فأقام عليهم قريباً من شهر ، فامتنعوا فيها منه ، ثم رجعَ عنهم ، حتى إذا كان قريباً من جبل يُقال له شكر<sup>(۱۱)</sup> فظنوا أنّه قد ولّى عنهم مُنْهزماً ، فخرجوا في طلبه ، فعطفَ عليهم ، فقتلهم قتلاً شديداً . وقد كان أهل جُرَش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله ﷺ إلى المدينة ، فبينما هما عنده بعدَ

<sup>(</sup>١) الغبساء : الرمادية اللون وكل ذئب أغبس . وقيل : الأغبس من الذئاب الخفيف الحريص ( اللسان : غبس ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في أوط ( الوعد ) : وهي في مسند الإمام أحمد والإصابة والديوان واللسان في مادة لطط : ( العهد ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور في اللسان بمادة لطط: « والناقة تلط بذنبها إذا ألزقته بفرجها وأدخلته بين فرجيها » ثم أورد هذا البيت وقال في شرحه له: أراد أنها منعته بضعها وموضع حاجته منها كما تلط الناقة بذنبها إذا امتنعت على الفحل أن يضربها وسدت فرجها به . وقيل أراد توارت وأخفت شخصها عنه كما تخفي الناقة فرجها بذنبها » .

<sup>(</sup>٤) المؤتشب: الملتف. والعيص: أصل الشجر ( اللسان: أشب).

<sup>(</sup>٥) الصبح المنير ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ( ٢/ ٧٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) جُرش : مدينة عظيمة باليمن من مخاليف اليمن من جهة مكة ( معجم البلدان : جرش ) .

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ضوى يضوى ضيًّا وضُوياً: انضم ولجأ وأتى ليلاً ( القاموس: ضوى ) .

<sup>(</sup>١٠) شَكَر : جبل باليمن قريب من جُرش ( معجم البلدان : شكر ) .

العصر إذ قال : « بأيّ بلادِ الله شَكَر ؟ » فقام الجُرَشيّان فقالا : يا رسول الله ، ببلادنا جبل يقال له كَشَر \_ وكذلك يسميه (١) أهل جرش \_ فقال : « إنه ليس بكشر ، ولكنه شكر » قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ فقال : « إن بُدْنَ الله لتُنْحَر عنده الآن » قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان ، فقال لهما : ويحكما إنّ رسول الله على الآن ليَنْعَى إليكُما قومَكُما ، فقوما إليه ، فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومِكما ، فقاما إليه ، فسألاه ذلك ، فقال : « اللهم ارفع عنهم » فرجعا فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول الله على رسول الله على منهم ، حتى قدموا على رسول الله على أسلموا وحسن إسلامهم ، وحمى لهم [ حمى ] (٢) حول قريتهم .

#### قدُومُ رسول ملوك حِمْير إلى رسول الله عَلَيْةِ

قال الواقدي (٣) : وكان ذلك في رمضان سنة تسع .

قال ابن إسحاق (٤): وقدم على رسول الله ﷺ كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقْدَمَه من تبوك ، وهم الحارث بن عبد كُلال ، والنُّعمان قَيْل (٥) ذي رُعَين ، ومَعَافِر (٢) ، وهَمْدَان ، وبعث إليه زُرعة ذو يزن مالكَ بن مرة الرَّهاوي بإسلامهم ومفارقتِهم الشركَ وأهلَه ، فكتب إليهم رسول الله ﷺ (٧):

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كُلال ونُعيم بن عبد كُلال والنعمان قَيْل ذي رُعَين ومَعَافِر وهَمْدَان ، أما بعد ذلكم ؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، فإنّه قد وقع بنا رسولُكُم منقلبَنا من أرض الروم ، فلقيّنا بالمدينة ، فبلّغ ما أرسلتم به ، وخبَّرنا ما قبلكم ، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين ، وإنّ الله قد هداكم بهداه ، إنْ أصلحتم وأطعتم الله ورسولَه ، وأقمتُم الصلاة ، وآتيتُم الزكاة ، وأعطيتم من المغانم خُمُسَ الله ، وسهم النبي على وصفيّه ، وما كُتب على المؤمنين في (^) الصدقة من العقار عُشْرُ ما سَقَت العينُ وسَقَت السماء ، وعلى ما سَقَى الغَرْب (٩) نصفُ

<sup>(</sup>١) في ط: (تسمية).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٥٨٨ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) القيل: الملك أو هو دون الملك ، أي يقول ما شاء فينفذ قوله ( اللسان: قول ) .

<sup>(</sup>٦) مَعَافِر: بالفتح اسم قبيلة من اليمن ( معجم البلدان: معافر ).

<sup>(</sup>٧) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ١٠٩ ) ص( ١٤٦ ـ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٨) في السيرة : ( من ) .

<sup>(</sup>٩) الغرب: الدلو العظيمة ( القاموس: غرب ) .

العُشْرِ، وإنّ في الإبل في الأربعين ابنة لَبون، وفي ثلاثين من الإبل ابنُ لبون ذكر، وفي كلّ خَمْس مَن الإبل شاةٌ، وفي كل عشرِ من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرةٌ، وفي كلّ ثلاثين [ من البقر آ١٠ تبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وَحْدَها شاة، وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة. فمن زاد خيراً فهو خيرٌ له، ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنّه من المؤمنين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، وله ذمةُ الله وذمةُ رسوله، وإنّه منْ أسلم من يهودي أو نصراني فإنّه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنّه لا يُردُّ عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى، حرّ أو عبد دينارٌ وافٍ من قيمة المَعَافِر(٢٠)، أو عوضُهُ ثانياً، فمن أدّى ذلك إلى رسول الله فإنّ له ذمةَ الله وذمةَ رسوله، ومن منعه فإنّه عدو لله ولرسوله.

أما بعد فإنّ رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زُرعة ذي يزن أن إذا أتاك رسلي فأُوصيكم بهم خيراً ؟ معاذُ بن جبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن عُبادة ، وعُقْبَة بن نَمِر ، ومالك بن مُرَّة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مَخَالِيْفِكم ، وأبلغوها رسلي ، وإنّ أميرهم معاذ بن جبل ، فلا ينقلبن إلا راضياً .

أما بعد فإنّ محمداً يشهدُ أن لا إله إلا الله وأنه عبدُه ورسولُه ، ثم إن مالك بن مُرّة الرَّهاوي قد حدَّثني أنك أسلَمْتَ من أوَّلِ حِمْيَر ، وقتلتَ المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيراً ، ولا تخونوا ، ولا تخاذلوا ، فإنّ رسولَ الله هو مولى غنيكم وفقيركم ، وإنّ الصدقة لا تَحِلُّ لمحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هي زكاة يُزكَّى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل ، وإنّ مالكاً قد بلَّغ الخبر وحفظ الغيب ، فآمركم به خيراً ، وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم ، وأولي علمهم ، فآمركم بهم خيراً ، فإنهم منظور إليهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

ورواه أبو داود<sup>(٦)</sup> عن عمرو بن عون الواسطي ، عن عُمارة بن زاذان الصَّيْدلاني ، عن ثابت البُناني ، عن أنس به .

<sup>(</sup>١) الزيادة من سيرة ابن هشام وإعلام السائلين ومجموعة الوثائق السياسية .

<sup>(</sup>٢) المعافر: ثياب من ثياب اليمن ( القاموس: عفر ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: (عرضه).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٢٢١ ) ، وإسناده ضعيف ، فإن عمارة \_وهو ابن زاذان \_ يروي عن ثابت عن أنس مناكير .

<sup>(</sup>٥) في أوط « مالك » وأثبتنا ما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود رقم ( ٤٠٣٤ ) في كتاب اللباس باب في لبس الصوف الشعر ، وإسناده ضعيف .

وقد أورد الحافظ البيهقي (۱) هاهنا : حديث كتاب عمرو بن حزم فقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدّثنا يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه [أبي] بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هذا كتاب رسول الله عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، يُفقّهُ أهلَها ، ويعلّمُهم السُّنَّة ، ويأخذ صَدقاتِهم ، فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه أمره ، فكتب (۱) :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِّ ﴾ [المائدة: ١]عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإنّ الله مع الذين اتقوا (٢٠) والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق ، كما أمره الله ، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ، ويفقههم في الدين ، وأن ينهى الناس ، فلا يمسّ أحدٌ القرآن إلا وهو طاهرٌ ، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ، ويلين لهم في الحق ، ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الله حرام الظلم ونهى عنه فقال: ﴿ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ هود: ١٨ - ١٩] وأن يبشِّرَ الناسَ بالجنةِ وبعملِها ، ويُنْذِرَ النَّاسَ النارَ وعملَها ، ويستألِفَ الناسَ حتى يَتَفَقَّهوا في الدين ، ويعلم الناسَ معالمَ الحجّ وسُنَنَه وفرائِضَه ، وما أمر (٤) الله به ، والحج الأكبر الحج ، والحج الأصغر العمرة ، وأن يَنْهَى الناسَ أن يصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ صغير إلا أن يكون واسعاً ، فيُخالفُ بينَ طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ ، وينهى أن يحتبي الرَّجُلُ في ثوبٍ واحدٍ ، ويُفْضي بفَرْجه إلى السَّماء ، ولا يعقص (٥) شعرَ رأسه إذا عفا(٦) في قفاه ، وينهى الناسَ إن كان بينهم هَيْجٌ أن يدعوا إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريكَ له ، فمن لم يَدْعُ إلى الله ، ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطِفوا بالسيف ، حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له ، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوهَهُم وأيديهم إلى المرافق وأرجلَهم إلى الكعبين ، وأن يمسحوا رؤوسَهم كما أمرهم الله عَزَّ وجلَّ ، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الرُّكوع والسجود ، وأن يُغلَّس بالصبح ، وأن يُهَجَّر بالهاجرة حتى (٧) تميل الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض مبدرة (٨) ، والمغرب حين يقبل الليل ، لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٥/ ٤١٣ ـ ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إعلام السائلين ص ( ١٣٥ \_ ١٣٨ ) ومجموعة الوثائق السياسية رقم ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ) ص ( ١٣٧ ) وما بعد .

<sup>(</sup>٣) ط: (اتقوه).

<sup>(</sup>٤) ط: (وماأمره).

<sup>(</sup>٥) ط: (ينقض) وما هنا عن السيرة ( ٢/ ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) عفا : أي كثر واسترسل ( اللسان : عفا ) .

<sup>(</sup>٧) في السيرة : (حين ) .

<sup>(</sup>٨) في السيرة : (مدبرة) .

الليل ، [ وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها والغسل عند الرواح إليها  $I^{()}$  وأمره أن يأخذ من المغانم خُمُسَ الله ما كُتب على المؤمنين من الصدقة ، من العَقار فيما سَقَتِ العَيْنُ  $I^{(7)}$  وفيما سقت السماء العُشْر ، وما سقى الغَرْب  $I^{(7)}$  فنصف العشر ، وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي أربعين من البقر من البقر بقرة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاةٌ ، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين ، فمن زاد فهو خير له ، ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه فَدانَ دينَ الإسلام ، فإنه من المؤمنين ، له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن كانَ على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُغيَّر عنها ، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار وافي ، أو عوضه أن من الثياب ، فمن أدى ذلك فإن له ذمةَ الله ورسوله ، ومن مَنَعَ ذلك فإنه عدوُ الله ورسوله والمؤمنين جميعاً ، صلوات الله على محمد ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » .

قال الحافظ البيهقي (0): وقد روى سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده هذا الحديث موصولاً بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة والديات وغير ذلك .

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي (٢) في سننه مطولاً ، وأبو داود في كتاب المراسيل (٧) ، وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن (٨) ولله الحمد والمنة ، وسنذكر بعد الوفود بعث النبي على الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس وأخذِ صدقاتِهم وأخماسِهم ، معاذ بن جبل وأبا موسى وخالد بن الوليد وعليَّ بن أبي طالب ، رضي الله عنهم أجمعين .

## قُدُومُ جَريرِ بنِ عَبْدِ الله البَجَلي وإسلامه

قال الإمام أحمد (٩) : حدَّثنا أبو قطن ، حدَّثني يونس ، عن المغيرة بن شِبْلٍ ، قال : قال جرير : لما

<sup>(</sup>١) الزيادة من دلائل النبوة ومجموعة الوثائق السياسية .

<sup>(</sup>٢) في أكلمة غير واضحة ، وفي ط : المغل ، وأثبتنا ما في دلائل النبوة ومجموعة الوثائق السياسية وسيرة ابن هشام ( ٢٦٦/٤ ) وإعلام السائلين .

<sup>(</sup>٣) الغرب : الدلو العظيمة ( القاموس : غرب ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: (عرضه).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨٨ /١ ، ٣٠٩ ) ( و١٢٨ /١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ٤٨٦٨ و ٤٨٦٩ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) أبو داود في المراسيل ( ٨٥ مختصراً ، ٩٧ مطولاً ) ، وإسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>۸) جامع المسانيد والسنن ( ۹/ ٥٦٠ \_ ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٩) ، وهو حديث صحيح . وانظر طبقات ابن سعد (١/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨) .

دَنُوْتُ مِن المدينة أَنَخْتُ راحلتي ، ثم حَلَلْتُ عَيْبَتي (١) ، ثم لَبِسْتُ حُلَّتي ، ثم دخلتُ ، فإذا رسولُ الله ﷺ ؟ قال : نعم ، يخطُبُ ، فرماني الناسُ بالحَدَق ، فقلت لجليسي : يا عبد الله ، هل ذكرني رسولُ الله ﷺ ؟ قال : نعم ، ذكركَ بأحسنِ الذِّكْرِ ، بينما هو يخطُبُ إذ عرض له في خطبته وقال : « يدخلُ عليكُم من هذا الباب ، أو من هذا الفَجِّ ، منْ خَيْرِ ذي يَمَن إلاّ أنّ (٢) على وجهه مسحةَ مَلَكِ (٣) ، قال جرير : فحمدتُ الله عزَّ وجلَّ على ما أبلاني . قال أبو قطن : فقلت له : سمعتَه منه ، أو سمعتَه من المغيرة بن شِبْلٍ ؟ . قال : نعم .

ثم رواه الإمام أحمد (٤) عن أبي نعيم وإسحاق بن يوسف . وأخرج النَّسائي (٥) من حديث الفضل بن موسى ، ثلاثتهم ، عن يونس بن (٢) أبي إسحاق السَّبيعي ، عن المغيرة بن شِبْل ـ ويقال ابن شُبَيْل ـ ، عن عوف البَجَلي الكوفي ، عن جرير بن عبد الله ، وليس له عنه غيره .

وقد رواه النّسائي<sup>(٧)</sup> ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عُيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بقصته : « يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ من هذا البابِ رجلٌ على وَجْهِه مَسْحَة مَلَكِ » الحديث . وهذا على شرط الصحيحين .

وقال الإمام أحمد (^ ): حدّثنا محمد بن عُبَيد ، حدّثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير قال : ما حَجَبني عنه (٩) رسول الله ﷺ منذ أسلمتُ ، ولا رآني إلا تبسَّم في وجهي .

وقد رواه الجماعة (۱۰ إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه . وفي الصحيحين زيادة : وشكوتُ إلى رسول الله ﷺ أني لا أثبتُ على الخيل ، فضرب بيده في صدري ، وقال : « اللهم ثَبَّتُهُ واجعله هادياً مهدياً » . ورواه النَّسائي (۱۱ عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن

 <sup>(</sup>١) العيبة : وعاء من أدم يكون فيها المتاع والجمع عياب وعِيْب ( اللسان : عيب ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ (أن) زيادة عن المسند.

 <sup>(</sup>٣) يقال : على وجهه مَسْحَةُ مَلَكِ ومَسْحةُ جمالٍ ، أي أثر ظاهر منه ، ولا يقال ذلك إلا في المدح ( النهاية في غريب الحديث والأثر : مسح ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٦٠ و٣٦٤) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي ( ٨٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ط، أ: (عن) وانظر تهذيب الكمال ( ٣٢/ ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى ( ٢ : ٨٣ ) بلا قصة .

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد (٢٥٨/٤) ، ٣٦٢).

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في أ ، ط .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري رقم ( ٦٠٨٩ ) في فضائل أصحاب النبي ﷺ باب ذكر جرير رضي الله عنه ومسلم رقم ( ٣٤٧٥ ) في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير رضي الله عنه والترمذي رقم ( ٣٨٢٢ ) في المناقب باب جرير رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۱) السنن الكبرى للنسائي ( ۸۳۰۲ ) بلا قصة .

إسماعيل ، عن قيس ، عنه ، وزاد فيه « يَدْخُلُ عليكُمْ من هذا (`` الباب رجل على وجهه مَسْحَةُ مَلَكِ » فذكر نحو ما تقدم .

قال الحافظ البيهقي (٢): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السّمّاك ، حدّثنا الحسنُ بن سلاّم السّوّاق ، حدّثنا محمد بن مُقاتِلِ الخُراساني ، حدّثنا حُصَيْنُ (٣) بن عمر الأحْمسي، حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد عن (٤) قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : بعث إليَّ رسول الله يَ الله فقال : يا جريرُ ، لأيِّ شيءٍ جئتَ ؟ قلت : أُسْلِمُ (٥) على يديك يا رسول الله . قال : فألقى عليَّ (٢) كساءً ، ثم أقبل على أصحابه فقال : « إذا أتاكم كريمُ قومٍ فأكرموه » . ثم قال : «يا جريرُ ، أدعوكَ إلى شهادةِ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله ، وأن تؤمنَ بالله واليوم الآخر والقدرِ خيرِه وشَرِّه ، وتُصَلِّي الصَّلاة المكتوبة ، وتُوَدِّي الزكاة المفروضة » . ففعلتُ ذلك ، فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسَّم في وجهي .

هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد (٧): حدّثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : بايَعْتُ رسول الله ﷺ على إقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ والنُّصْح . لكلّ مسلمِ .

وأخرجاه في الصحيحين<sup>(٨)</sup> من حديث إسماعيل بن أبي خالد به . وهو في الصحيحين<sup>(٩)</sup> من حديث زياد بن علاقة<sup>(١١)</sup> عن جرير به .

وقال الإمام أحمد (١١١): حدّثنا أبو سعيد ، حدّثنا زائدة ، حدّثنا عاصم ، عن شقيق (١٢) يعني ـ أبا

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ، ط.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الدلائل (حسين) وانظر تهذيب الكمال (٦/٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) ط: (أو) وما هنا عن الدلائل.

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة « جئت لأسلم » .

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة « إليّ » .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري رقم ( ٥٧ ) في الإيمان باب قول النبي على الدين النصيحة ، وصحيح مسلم رقم ( ٥٦ ) في الإيمان باب : بيان أن الدين النصيحة ، وأبو داود رقم ( ٤٩٤٥ ) في الأدب باب في النصيحة وسنن النسائي ( ٧/ ١٥٢ ) في البيعة باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري رقم (٥٨) ومسلم رقم (٥٦) (٩٨).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ( علاثة ) وهو تحريف ، انظر تهذيب التهذيب ( ٣/ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>١٢) في ط: ( سفيان ) وهو تحريف . انظر في ترجمة شقيق بن سلمة أبي وائل سير أعلام النبلاء ( ١٦١/٤ ) .

وائل ـ عن جرير قال : قلت : يا رسول الله ، اشترط عليّ ، فأنت أعلم بالشرط . قال : « أُبايعُكَ على أن تَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ لا تَشْرِكُ به شيئاً ، وتُقيمَ الصَّلاةَ ، وتُؤْتي الزكاةَ ، وتَنْصحَ المسلمَ وتبرأ من الشرك » .

ورواه النّسائي (۱) من حديث شُعْبة ، عن الأعْمش ، عن أبي وائل ، عن جَرير . وفي طريق أخرى (۲) عن الأعْمَش ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن أبي نُخَيلة (۳) عن جرير به ، فالله أعلم . ورواه أيضاً (عن محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن مُغيرة ، عن أبي وائل والشعبي ، عن جرير به . ورواه عن جرير عبدُ الله بن عَميرة (۵) ؛ رواه أحمد (۱) منفرداً به ؛ وابنه عبيد الله بن جرير ، رواه أحمد (۲) أيضاً منفرداً به وأبو جميلة (۸) وصوابه أبو نُخَيْلة ، رواه أحمد والنسائي (۹) ورواه أحمد أيضاً (۱) ، عن غُندر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن رجل ، عن جرير ، فذكره . والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البَجَلي والله أعلم .

وقد ذكرنا بعث النبي على له حين أسلم إلى ذي الخَلَصة (١١) بيت كان يعبده خَثْعَم وبجيلة ، وكان يقال له الكعبة اليمانية ، يضاهون به الكعبة التي بمكة ، ويقولون للتي ببكة الكعبة الشامية ، ولبيتهم الكعبة اليمانية . فقال له رسول الله على : « ألا تريحني من ذي الخَلَصة » فحينئذ شكى إلى النبي على أنّه لا يثبت على الخيل ، فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثّرت فيه وقال : « اللهم ثبّته ، وٱجعله هادياً مهدياً » . فلم يسقط بعد ذلك عن فرس . ونفر إلى ذي الخَلَصة في خمسين ومئة راكب من قومه من أحْمَس (١٢) ، فخرّب ذلك البيت وحرّقه ، حتى تركه مثلَ الجمل الأجرب . وبعث إلى النبي على بشيراً يقال له أبو أرطاة ، فبشره بذلك ، فبرَّك رسولُ الله على خيل أحْمَس ورجالها خمس مراتٍ .

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ( ٧/ ١٤٧ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ( ١٤٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذًا في أو ط وسنن النسائي وفي الكنى لمسلم (١٢) والإكمال (٧/ ٣٣٥) وتبصير المنتبه (١٤١٢/٤) « نحيلة » بالحاء ، وكلاهما وارد ، قال المزي في ترجمته من تهذيب الكمال (٣٤ / ٣٤٣) : ذكره عبد الغني بن سعيد بالحاء المهملة ، وذكره غيره بالمعجمة وانظر بلابد التعليق على المؤتلف للدارقطني (٤/ ٢٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (٥/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>T) مسند الإمام أحمد ( ٣٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٣٥٨/٤).

 <sup>(</sup>٨) أثبت ابن كثير هنا كلمة « جميلة » الواردة في المسند ( ٤/ ٣٦٥ ) ليصوبها بنخيلة .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٤/ ٣٦٥) وسنن النسائي ( ٧/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (٣٥٨/٤) ، وينظر المسند الجامع (١٦/٤) حديث (٣١٦٧) .

<sup>(</sup>١١) انظر تفصيل ذلك في معجم البلدان : الخلصة .

<sup>(</sup>١٢) أحمس : بطن من ضبيعة ، وبطن آخر من بجيلة وهو ابن الغوث بن أنمار ( تاج العروس : حمس ) .

والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرهما (١) . كما قدمناه بعد الفتح استطراداً بعد ذكر تخريب بيت العُزّى على يَدَيْ خالدِ بن الوليد رضي الله عنه .

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متأخراً عن الفتح بمقدار جيد ، فإن الإمام أحمد قال (٢): حدّثنا هاشم (٣) بن القاسم ، حدّثنا زياد بن عبد الله بن عُلاثة ، عن (٤) عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد ، عن جرير بن عبد الله البَجَلي قال : إنما أسلمتُ بعدما أُنْزِلَت المائدةُ وأنا رأيتُ رسول الله ﷺ مَمْسَحُ بعدما أسلمتُ . تَفَرَّدَ به أحمدُ وهو إسنادٌ جيدٌ ، اللهمَّ إلا أن يكونَ منقطعاً بين مجاهدٍ وبينه .

وثبتَ في « الصحيحين » أن أصحابَ عبد الله بن مَسْعود كان يُعْجِبُهم حديثُ جَرير في مسح الخُفّ ، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة (٥) .

وسيأتي في حجة الوداع أن رسول الله على قال له: « استَنْصِتِ النّاسَ يا جرير »(٦) وإنما أمره بذلك لأنه كان صبياً. وكان ذا شكل عظيم ، كانت نعلُه طولها ذراع ، وكان من أحسن الناس وجهاً ، وكان مع هذا من أغض الناس طرفاً ، ولهذا روينا في الحديث الصحيح (٧) عنه أنه قال : سألتُ رسولَ الله على غن نظر الفجأة (٨) فقال : اصرف (٩) بصرك .

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم (٤٣٥٥) في المغازي باب غزوة ذي الخلصة وصحيح مسلم رقم ( ٢٤٧٦ ) في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه وسنن أبي داود رقم ( ٢٧٧٢ ) في الجهاد باب في بعثة البشراء ، ومسند الإمام أحمد ( ٤/ ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>Y) Hamil (3/777).

<sup>(</sup>٣) ط: (هشام) تحريف، والتصحيح من المسند، وانظر سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٤٥).

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٣٨٧ ) في الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخفاف وصحيح مسلم رقم ( ٢٧٢ ) في الطهارة
 باب المسح على الخفين .

رة) صحيح البخاري رقم ( ١٢١ ) كتاب العلم باب الانصات للعلماء وصحيح مسلم رقم ( ١١٨ ) كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم بعضاً وسنن ابن ماجه في الفتن رقم ( ٥ ) ومسند الإمام أحمد ( ٣٥٨/٤ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) صحيح مسلم رقم ( ٢١٥٩ ) في الآداب باب نظر الفجأة وسنن أبي داود رقم (٢١٤٨) في النكاح باب ما يؤمر من غض البصر وسنن الترمذي رقم ( ٢٧٧٧ ) في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة ومسند الإمام أحمد ( ٣٥٨/٤ ،
 ٣٦١ ).

 <sup>(</sup>A) يقال : الفَجْأة بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر . والفُجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد ( لسان العرب : فجأ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (اطرق).

# وِفَادَةُ وَائِلِ بِن حُجْر بِن رَبِيعةً بِن وَائِلِ بِن يَعْمِر الحَضْرِميّ أَبُو هُنيدة (١) أحد مُلُوكِ اليَمَن على رسول الله ﷺ

قال أبو عمر بن عبد البر (٢): كان أحد أقيال حضرموت ، وكان أبوه من ملوكهم ، ويقال : إنّ رسول الله على الله على أصحابَه قبل قدومه به ، وقال : « يأتيكم بقية أبناء الملوك » فلما دخل رحّب به ، وأدناه من نفسه ، وقرّب مَجْلسه ، وبسط له رداءَه ، وقال : « اللهم بارِكْ في وائلٍ وولدِه وولدِ ولدِه » . واستعمَلَهُ على الأقيال من حضرموت ، وكتب معه ثلاثة كتب ، منها كتابٌ إلى المهاجر بن أبي أمية ، وكتاب إلى الأقيال والعباهلة (٣) . وأقطعه أرضاً ، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان ، فخرج معه راجلاً ، فشكى إليه حرَّ الرمضاء ، فقال : انتعل ظِلَّ الناقة . فقال : وما يغني عني ذلك لو جعلتني رِدْفاً ، فقال له وائل : اسكتْ ، فلست من أرداف الملوك . ثم عاش وائل بن حُجْر حتى وفد على مُعاوية وهو أمير المؤمنين ، فعرفه معاوية ، فرحَّب به ، وقرَّبه وأدناه ، وأذكره الحديث (٤) ، وعرض عليه جائزة سنيَّة ، فأبي أن يأخذها ، وقال : أعطها من هو أحوج إليها منّي .

وأورد الحافظ البيهقي (٥) بعضَ هذا ، وأشار إلى أن البخاري في التاريخ (٦) روى في ذلك شيئاً .

وقد قال الإمام أحمد (٧): حدّ ثنا حجاج ، أنبأنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه : أن رسول الله على أقطعه أرضاً . قال : وأرسل معي معاوية أن أعطِها إيّاه ، أو قال : أعْلِمُها (١) إياه . قال : فقال معاوية : أردفني خلفك . فقلت : لا تكون من أرداف الملوك . قال : فقال : أعطني نعلك . فقلت : انتعل ظِلَّ الناقة . قال : فلمّا استُخْلِفَ معاويةُ أتيتُه ، فأقعدني معه على السرير ، فذكّرني الحديث . قال سِماكٌ : فقال : وددتُ أنّي كنتُ حملتُه بين يدي .

وقد رواه أبو داود والترمذي (٩) من حديث شُعبة وقال الترمذي: صحيح.

<sup>(</sup>۱) في أ و ط ابن هنيد . وأثبتنا ما في الاستيعاب ( ٤/ ١٥٦٢ ) وأسد الغابة ( ٨١ /٥ ) ، وقال المزي في ترجمته من تهذيب الكمال (٣٠/ ٤١٩) : « أبو هنيدة ، ويقال : أبو هنيد » .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ( ١٥٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) العباهلة: ملوك اليمن المقَرُّون على ملكهم فلم يُزالوا عنه. واحدها عبهل والتاء لتأكيد الجمع (تاج العروس: عبهل).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ( ٨/ ١٧٥ \_ ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٦/ ٣٩٩) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٨) ط: (اعملُها) تحريف.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود رقم ( ٣٠٥٨ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب إقطاع الأرضين ، وجامع الترمذي باب ما جاء في =

# وِفادَةُ لَقيطِ بنِ عامرٍ المُنتَفق أبي رَزِينٍ العُقَيْلي إلى رسول الله عَلَيْهُ

قال عبد الله بن الإمام أحمد(١): كتبَ إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزُّبَيْر الزُّبَيْري : كتبتُ إليك بهذا الحديث ، وقد عرضتُه ، وسمعتُه على ما كتبت به إليك ، فحدِّثْ بذلك عني . قال : حدّثني عبد الرحمن بن المغيرة الحِزاميّ ، حدّثني عبد الرحمن بن عَيّاش السَّمَعي الأنْصاريّ القُبائي من بني عمرو بن عوف ، عن دَلْهَم بن الأَسْوَد بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنْتَفِق العُقَيْلي عن أبيه عن عَمِّه لَقيط بنُ عامر قال دَلْهَمُّ (٢) : وحدّثنيه أبي الأسودُ ، عن عاصم بن لَقيط ، أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله ﷺ ، ومعه صاحبٌ له يُقال له نَهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتَفق قال لَقِيطٌ : فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله علي المدينة (٣) انسلاخ رجب ، فأتينا رسولَ الله علي ، فوافيناه حين انصرفَ من صلاةِ الغَدَاةِ فقام في الناس خطيباً ، فقال : « أيها الناس ألا إني قد خَبَّأْتُ لكم صوتي منذ أربعة أيام ، ألا لأُسْمِعَنَّكُمْ ، ألا فَهَلْ من ٱمرئِ بعثَهُ قومه » ؟ فقالوا : ٱعلم لنا ما يقولُ رسولُ الله ، ألا ثم لعلَّه أَن يُلْهِيَهُ حديثُ نفسه أو حديثُ صاحبه ، أو يلهيه الضُّلال ، ألا إنِّي مسؤول ، هل بلغتُ ، ألا فاسمَعُوا (٤) تعيشوا ، ألا أجلسوا ألا أجلسوا . قال : فجلس الناس ، وقمتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرغَ لنا فؤادُه وبصرُه قلت : يا رسول الله ، ما عندكَ من علم الغَيْب ؟ فضحك لعمرُ الله ِ، وهزَّ رأسَه ، وعلمَ أني أبتغي لسقطِه ، فقال : « ضَنَّ رَبُّكَ عزَّ وجلَّ بمفاتيحَ خمسِ من الغَيْب ، لا يعلمُها إلا اللهُ » وأشار بيده . قلتُ : وما هي ؟ قال : « علم المَنِيَّة ، قد علم متى مَنِيَّةُ أُحِدِكُمْ ، ولا تعلمونه ، [ وعلمُ المَنِيّ ، حينَ يكونُ في الرّحِم ، قد علمه ولا تعلمون ] (٥) وعلم ما في غدٍ ، وما أنتَ طاعِمٌ غداً ولا تعلمه ، وعلم يوم الغَيثِ ، يشرفُ عليكم آزلين (٦٠) مُسْنتين (٧) فيظلّ يَضْحكُ قد علم أن غَيْرَكم إلى قَريبٍ (٨)». قال لقيظٌ: قلتُ: لن

<sup>=</sup> القطائع رقم ( ١٣٨١ ) ، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي .

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۱۳/٤ )، وإسناده ضعيف ، لأنه مسلسل بالمجاهيل ، وفي بعض ألفاظه نكارة ظاهرة كما سيبينه المؤلف .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) كلمة « المدينة » ليست في (أ) ولا في المسند .

<sup>(</sup>٤) في المسند: « اسمعوا ».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من المسند .

<sup>(</sup>٦) آزلين : أي في شدة وقحط . والأزْل الضيق والجدب ( النهاية : أزل ) .

<sup>(</sup>٧) في المسند « أزلين آدلين مشفقين » . ومسنتين أي مجدبين ، أصابتهم السنة ، وهي القحط والجدب ( النهاية : سنت ) .

<sup>(</sup>٨) في المسند ( إلى قرب ) .

نَعْدَمَ من رَبِّ يَضْحَكُ خيراً « وعلم يوم الساعة » . قلت (١) : يا رسول الله عَلِّمْنا مما لا يَعْلَم (٢) الناسُ ومما تَعْلَم ، فإنا من قَبيلٍ لا يُصَدِّقون تَصْديقنا أحدٌ ، من مَذْحِج التي تربو علينا ، وخَثْعَم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها (٣) . قال : « تَلْبَثُونَ ما لَبِثْتُم ثُمَّ يُتَوفَّى نَبِيُّكُمُ ثم تَلْبَثُون ما لَبِثْتُم ثم تُبْعَثُ الصّائِحَةُ ، لعمرُ إِلْهِكَ مَا تَدَّعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن شيءٍ إِلَّا مَات ، والملائكةُ الذين مع ربِّك عزَّ وجلَّ ، فأصبحَ ربُّكَ عزَّ وجلَّ يَطوف (٤) بالأرض وقد خَلَتْ عليه البلادُ ، فأرسلَ ربُّك السماءَ تَهْضِبُ (٥) من عِنْدِ العَرْشِ ، فَلَعَمْرُ إلهكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن مَصْرِعِ قَتيلٍ ، ولا مَدْفَن مَيِّتٍ إلا شَقَّتِ القَبْرَ عنه حتى تَخْلُقَه (٦) من عند رأسه ، فَيَسْتُوي جالساً ، فيقول ربُّك عزَّ وجلَّ : مَهْيَم (٧) \_ لما كان فيه \_ فيقول : يا ربّ أمسِ اليومَ ، فلِعَهْدهِ بالحياة يحسبه(٨) حديثاً بأهله . قلت : يا رسول الله كيف يجمعُنا بعد ما تُفَرِّقُنا الرّياحُ والبِلَى والسّباع . فقال : أنبِّئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرضُ أشرفتَ عليها ، وهي مَدَرة (٩) بالية . فقلت : لا تجيء أبداً ١٠١) ، ثم أرسل ربُّكَ عليها السماءَ فلم تَلْبَثْ عليكَ إلاّ أياماً حتى أشرفت عليها وهي شرية (١١) واحدة فلعمرُ إلهكَ لهوَ أقدرُ على أن يجمعَكم من الماء على أن يجمعَ نباتَ الأرضِ فتُخْرَجون من الأصواء(١١) ومن مصارعكم فَتَنظرُون إليه وينظُرُ إليكم . قال : قلت : يا رسولَ الله ، وكيف ونحن ملءُ الأرض وهو عزَّ وجلَّ شخصٌ واحدُّ(١٣٧) ينظر إلينا وننظرُ إليه ، فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمسُ والقمرُ آية منه صغيرةُ تَرَوْنَهما ويَرَيانِكم ساعةً واحدة ، لا تُضارُون في رُؤْيتهما ، ولعمرُ إلهك لهوَ أقدرُ على أن يراكم وَتَرَوْنَهُ من أَن تَرَوْنَهما ويَرَيانكم لا تُضارّون في رؤيتهما . قلتُ : يا رسول الله فما يفعلُ بنا ربُّنا إذا لقيناه ؟ قال : تُعْرَضون عليه باديةً له صحائفكم ، لا يَخْفي عليه منكم خافيةٌ فيأخذُ ربُّكَ عزَّ وجلَّ ، بيده غُرْفَة من

<sup>(</sup>١) أ، ط: (قلنا) وما هنا عن المسند .

<sup>(</sup>٢) في المسند (علمنا مما تُعلِّم الناسَ وما تعلمُ).

<sup>(</sup>٣) في أ : « معها » .

<sup>(</sup>٤) في مسند الإمام أحمد « يطيف » .

<sup>(</sup>٥) الهضب: المطر (النهاية: هضب).

<sup>(</sup>٦) في مسند الإمام أحمد « تجعله » وفي أ : ( تخلفه ) .

<sup>(</sup>٧) مَهْيَم : ما أمركم وشأنكم ، وهي كلمة يمانية ( النهاية : مهيم ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (يتحسبه).

<sup>(</sup>٩) المدر : قطع الطين اليابس واحدتها مدرة ( اللسان : مدر ) .

<sup>(</sup>١٠) في مسند أحمد: لا تحيا أبداً.

<sup>(</sup>١١) شرية : حنظلة خضراء وقال القتيبي وابن الأثير : هكذا رواه بعضهم وأراد أن الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدة . والرواية شربة بالباء الموحدة ( النهاية : شرا ) .

<sup>(</sup>١٢) الأصواء: قال القتيبي وابن الأثير: يعني بالأصواء القبور وأصلها الأعلام شبه القبور بها ( اللسان: صوى ) .

<sup>(</sup>١٣) قد جاء في صحيح مسلم رقم (١٤٩٩) وفي البخاري ترجمة رقم (٧٤١٦) وليس المراد منه تشبيهه سبحانه بالأشخاص.

الماء فَيَنْضَحُ قَبِيلكُم (١) بها ، فلعمرُ إلٰهِكَ ما تُخْطِئُ وجهَ أحدِكُم منها قطرةٌ ، فأما المسلمُ فَتَدَعُ على وجهه مثلَ الرَيْطَةِ (٢) البيضاء ، وأما الكافر فتخطِمُه (٣) بمثل الحُمَم الأسود ، ألا ثم ينصرفُ نبيّكم ، وينصرفُ على أثرَه الصّالحون ، فتسلُكون جسراً من النار ، فَيَطأ أحدُكم الجمرَ ، فيقول : حَسِّ (٤) فيقول ربك على أثرَ والله [ ألا آ (١) فَتَطلُعون على حوضِ الرّسولِ على أظمرً (٢) والله إلى المبقا عليها ما رأيتُها قط ، فلعمرُ إلهكَ لا يَبْسُط واحدٌ منكم يده إلا وقع (٢) عليها قدح يطهره من الطوف (١) والبول والأذى ، وتُحبَس الشمسُ والقمرُ ، فلا تَرَوْنَ منهما واحداً . قال : قلت : يا رسولَ الله ، فيم تُبُومُ ؟ قال : بمثل (٩) بصرك ساعتَكَ هذه ، وذلك مع طُلوعِ الشمس في يوم أشرقت (١٠) الأرض وواجهته الجبال (١١) قال : قلت : يا رسولَ الله (١١) منهم أبخرَى من سَيِّئاتنا وحسناتنا ؟ قال : الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، إلا أن يتغفُو . قال : قلت : يا رسول الله ، إما الجنة وإمّا النارُ ؟ قال : لعمرُ إلهِكَ ، إنَّ للنارِ سبعة أبوابِ ما منها بابان إلا يسير الراكب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً ، [ وإن للجنة لثمانيةَ أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما من صُداعٍ ولا ندامة ، وأنهارِ من لَبَنِ لم يَتَغَيَّرُ طعمُه ، وماء غَيْرِ آسنِ ، مُصَفّى ، وأنهارِ من كأس ما بها منْ صُداعٍ ولا ندامة ، وأنهارٍ من لَبَنِ لم يَتَغَيَّرُ طعمُه ، وماء غَيْرِ آسنِ ، وفاكهة ، لعمرُ إلهِكَ ما تعلمون ، وخيرٌ من مثله معه ، وأزواج مُطَهَرة . قلت : يا رسول الله ، ولنا فيها أزواج ، أو منهنَّ مُصْلِحاتٌ ؟ قال : الصالحاتُ للصّالحين ، تلذّون بهنَ مثل لذاتكم في الدنيا ، ويلذذن أزواج ، أو منهنَّ مُصْلِحاتٌ ؟ قال : الصالحاتُ للصّالحين ، تلذّون بهنَ مثل لذاتكم في الدنيا ، ويلذذن

<sup>(</sup>١) أ، ط: (قبلكم وما أثبته عن المسند).

<sup>(</sup>٢) الريطة: الملاءة (اللسان: ريطة).

<sup>(</sup>٣) المِخْطُم : قال أبو عمرو الشيباني الأنف ، وخطمه بخطمِه خطماً ضرب مخطمه ( اللسان : خطم ) .

<sup>(</sup>٤) حَسِّ : بفتح الحاء وكسر السين وترك التنوين كلمة تقال عند الألم . والعرب تقول عند لذعة النار والوجع الحاد حسِّ بسِّ ( اللسان : حسّ ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من المسند . وقال ابن الأثير : (أي وإنه كذلك ، أو إنه على ما تقول ، وقيل : إنّ بمعنى نعم والهاء للوقف . (النهاية : أنن ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (إطماء).

<sup>(</sup>٧) في المسند : ( وضع ) .

<sup>(</sup>٨) الطَّوف: الحدث من الطعام. قال ابن الأثير: المعنى أنّ من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى (النهاية: طوف).

<sup>(</sup>٩) أ، ب: (مثل).

<sup>(</sup>١٠) أ ، ط : ( أشرقته ) .

<sup>(</sup>١١) في المسند : « قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض ، واجهت به الجبال » .

<sup>(</sup>١٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٣) ليس ما بين المعقوفين في أ .

بكم (١) غَيْرَ أَنْ لا توالد . قال لقيطٌ : قلت أقصى (٢) ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؟ فلم يُجبْهُ النبيُّ عَلَى قلتُ : يا رسول الله ، علامَ أُبايعُكَ ؟ فبسطَ النبيُّ يَدَهُ وقال : على إقامِ الصلاة وإيتاءِ الزَّكاة وزيال (٣) الشرك ، وأن لا تُشْرِكَ بالله إلها غَيْرَه . (قال : قلتُ : وأنَّ لنا ما بينَ المشرقِ والمَغْرِبِ ؟ فقبضَ النبيُّ عَلَيْهُ وظنَّ أني مُشْتَرِطٌ شيئاً لا يُعْطينيهِ ، قال : قلت : نحِلُّ منها حيثُ شئنا ، ولا يَجْني منها امرؤٌ إلا على نَفْسِه؟ فبسطَ يَدَهُ وقال : ذلك لك ، تَحِلُّ حيث شِئتَ ولا تَجْني عليك إلا نفسُكَ . قال : فانْصَرَفنا عَنْهُ ، ثم قال : إن هذين من أثقى النّاسِ لعَمْرو إلهك في الأولى والآخرة ». فقال له كعب بن الخُداريّة (٤) : أحد بني بكر بن كلاب (٥) : من هم يا رسولَ الله ؟ قال : بنو المنتفق أهل ذلك قال : فانصرفنا وأقبلت عليه )(٢).

وذكر تمام الحديث إلى أن قال:

فقلت: يا رسولَ الله هل لأحدٍ ممَّنْ مَضَى خَيْرٌ في جاهليتهم (٧)؟ قال: فقال رجل من عُرْضِ قريشِ: والله إنّ أباكَ المُنْتفِقَ لفي النّارِ. قال: فلكأنّه وقعَ حَرّ بينَ جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله، وأهلُك؟ قال: وأهلي لعمرُ الله، ما أتيتَ عليه من قبر عامريٍّ أو قُرشيِّ من مشركٍ فقل: أرسلني إليك محمدٌ وفأبشرُكَ آ (١) بما يسوؤك، تُجرُّ على وجهك وبطنك في النار. قال: قلت: يا رسولَ الله، ما فُعِلَ بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يَحْسَبون أنهم مُصْلِحون؟ قال: ذلك بأن الله يَبْعَث في آخر كل سبع أمم - يعني نبياً - فمَنْ عَصى نبيّه كانَ من الضاليّن، ومنْ أطاعَ نبيّه كان من المُهْتَدين».

هذا حديثٌ غريبٌ جدّاً وألفاظُه في بعضها نكارة ، وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب «البعث والنشور» (٩٠) ، وعبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» (١١٠) ، والقرطبي في كتاب «التذكرة في أحوال الآخرة الأخرة الشه تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصول: (تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم).

<sup>(</sup>٢) في المسند (أَقُضِيَ).

<sup>(</sup>٣) زيالاً: مفارقة ( القاموس: زال ) .

<sup>(</sup>٤) في الإصابة ( ٣/ ٢٩٤ ) كعب بن الخدارية بضم الخاء المعجمة وفتح الدال وفيه : « من هم يا رسول الله ؟ قال : بنو المنتفق قالها ثلاثاً » .

<sup>(</sup>٥) ط: (أحد بني كلاب).

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٧) ط: ( جاهلية ) .

<sup>(</sup>٨) زيادة عن المسند .

<sup>(</sup>٩) انظر مقدمة دلائل النبوة ( ١١١/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) عبد الحق الإشبيلي بن عبد الرحمن الأزدي ( ت٥٨٢هـ ) كشف الظنون ( ٢/ ١٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>١١) القرطبي : محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الأندلسي ( ت٧١٦هـ ) كشف الظنون ( ١/ ٣٩٠ ) .

#### وِفادةُ زِياد بن الحارِث رضي الله عنه

قال الحافظ البيهقي(١): أنبأنا أبو أحمد الأُسَدْ أباذي(٢) بها ، أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعي ، حدثنا (أبو علي بشر بن موسى ، حدَّثنا )(٣) أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدَّثني زياد بن نُعيم الحَضْرمي ، سمعتُ زيادَ بن الحارث الصُّدائي يحدِّثُ ، قال : أتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فبايَعْتُه على الإسلام ، فأُخبرتُ أنَّه قد بَعَثَ جيشاً إلى قومي فقلت(٤) : يا رسول الله ِ، ٱرددِ الجيشَ ، وأنا لَكَ بِإسلام قومي وطاعتهم ، فقال لي : « اذْهَبْ فَرُدّهم » فقلت : يا رسول الله ، إنَّ راحلتي قد كَلَّتْ فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فردَّهم . قال الصُّدائي : وكتبتُ إليهم كتاباً ، فقدم وفدُهم بإسلامهم ، فقال لي رسولُ الله ﷺ : « يا أخا صُدَاء ، إنك لمطاعٌ في قومك » فقلت : بل الله هداهم للإسلام فقال : « أفلا أُومِّرُكَ عَلَيْهِم ؟ » قلت : بلى يا رسولَ الله . قال : فكتب لي كتاباً أمَّرني ، فقلت : يا رسولَ الله ِ، مُرْ لي بشيءٍ من صَدَقاتهم قال : « نعم » فكتب لى كتاباً آخر . قال الصُّدائي : وكان ذلك في بعض أسْفارهِ ، فنزلَ رسولُ الله ﷺ منزلًا ، فأتاه أهل ذلك المنزل يَشْكُون عامِلَهُم ، ويقولون : أَخَذَنا بشيءٍ كان بيننا وبينَ قومِه في الجاهليّة . فقال رسول الله ﷺ : « أو فعلَ ذلك ؟ » قالوا : نعم . فالتفت رسولُ الله ﷺ إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : « لا خيرَ في الإمارةِ لرجلِ مُؤْمِنِ » ، قال الصُّدَائي : فدخلَ قولُه في نفسي . ثم أتاه آخر ، فقال : يا رسول الله ، أَعْطِني . فقال : رسول الله ﷺ : « من سألَ النَّاسَ عن ظهر غِنَّى فصُداعٌ في الرأس ، وداءٌ في البطن » . فقال السائل : أعطني من الصَّدقة ، فقال رسول الله ﷺ : إنَّ الله لم يرضَ في الصدقات بحكم نبيّ ولا غيره ، حتى حكم هو فيها ، فجزَّأهما ثمانية أجزاءٍ ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُكَ . قال الصُّدَائي : فدخلَ ذلك في نفسي ، أني غنيٌّ وأني سألته من الصدقةِ ، قال : ثم إنَّ رسول الله أعتشى (٥) من أول الليل ، فلزمته ، وكنت قريباً فكان أصحابُه يَنْقَطِعُون عنه ويستأخرون منه ، ولم يَبْقَ معه أحدٌ غَيري ، فلما كانَ أوانُ صلاةِ الصُّبْح أمرني فأذَّنْتُ ، فجعلتُ أقول : أُقيمُ يا رسول الله ؟ فجعلَ ينظرُ ناحيةَ المشرقِ إلى الفجر ويقول : « لا » حتى إذا طلعَ الفجرُ نزلَ ، فَتَبرَّزَ ، ثم انصرف إليَّ وهو متلاحقٌ أصحابَه ، فقال : « هل من ماءٍ يا أخا صُداء » قلت : لا ، إلا شيءٌ قليلٌ لا يكفيك . فقال : « اجعلْهُ في إناءٍ ، ثم ائتني به » ففعلتُ ، فوضع كفه في الماء . قال : فرأيتُ بين أُصْبَعَيْن من أصابعه عيناً

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٥/ ٥٥٥ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الأنساب ( ١/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم يرد في ط

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) أي سار وقت العشاء (لسان العرب: عشا).

تفورُ ، فقال رسول الله ﷺ : « لولا أني أستحي من ربي عزَّ وجلَّ لسقينا واستقينا ، نادِ في أصحابي : من له حاجة في الماء ». فناديتُ فيهم ، فأخذ من أراد منهم شيئاً . ثم قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة فأراد بلالا أن يقيم ، فقال له رسول الله : « إن أخا صُداء أذَّن ، ومَنْ أذَّنَ فهو يُقيم » . قال الصُّدائي : فقال : « ما بدا قضى رسولُ الله ﷺ الصلاة أتيتُه بالكتابين ، فقلتُ : يا رسول الله ، اعْفِني من هذين . فقال : « ما بدا لك ؟ » فقلت : سمعتك يا رسول الله تقول : « لا خير في الإمارة لرجلٍ مؤمنٍ » وأنا أؤمنُ بالله وبرسوله ، وسمعتُكَ تقولُ للسائِل : « من سألَ الناسَ عن ظَهر غِنَى فهو صداعٌ في الرأسِ وداءٌ في البطن » وسألتك وأنا غنيٌ . فقال : « هو ذاك ، فإن شئت فاقبلْ ، وإن شِئتَ فَدَعْ » فقلت : أَدَعُ . فقال لي رسول الله ﷺ : « لا نسولَ الله ، إن لنا بئراً إذا كانَ الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها ، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرَّقنا يا رسولَ الله ، إن لنا بئراً إذا كانَ الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها ، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرَّقنا على مياهِ حولنا ، فقد أسلمنا ، وكلّ مَنْ حولنا عدوٌ ، فادعُ الله كنا في بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمعَ عليه ولا ينفرَق . فدعا سبع حُصَيّات، فعركَهُنّ بيده، ودعا فيهن ، ثم قال : «اذهبوا بهذه الحُصيّات، فإذا أتيتم البئر فألقُوا واحدةً واحدةً واذكروا الله » . قال الصُّدَائي : فَهَعَلْنا ما قال لنا ، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى فألقُوا العدي البئر .

وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه (١).

وقد ذكر الواقدي أن رسول الله على كان بعث بعد عمرة الجِعْرانة (٢) قيس بن سعد بن عبادة في أربعمئة إلى بلاد صُداء فيوطِّئها ، فبعثوا رجلاً منهم فقال : جئتك (٣) لترد عن قومي الجيشَ وأنا لك بهم ، ثم قدم وفدهم خمسة عشر رجلاً ، ثم رأى منهم حجة الوداع مئة رجل . ثم روى الواقدي عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن الحارث الصُّدَائي قصته في الأذان .

### وِفادةُ الحارِثِ بن حَسّان البَكْري إلى رسول الله ﷺ

قال الإمام أحمد (٤): حدّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، حدّثني أبو المُنْذر سَلاّمُ بن سُلَيْمان النَّحْوي ، حدّثنا عاصِمُ بن أبي النَّجُود ، عن أبي وائلٍ ، عن الحارث البَكْريّ قال : خرجتُ أشْكُو العَلاءَ بن الحَضْرَمي إلى

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود رقم ( ٥١٤ ) في الصلاة باب الإقامة ، وجامع الترمذي رقم ( ١٩٩ ) في الصلاة باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ، وسنن ابن ماجه كتاب الأذان رقم ( ٧١٧ ) باب السنة في الأذان ، ومسند الإمام أحمد ( ١٦٩/٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الجِعْرانة والجِعِرَّانة : ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٢ ) ، وإسناده حسن .

رسول الله ﷺ ، فمررتُ بالرَّبَذة (١) فإذا عجوزٌ من بني تميم مُنْقَطِعٌ بها ، فقالت : يا عبدَ الله ِ، إنّ لي إلى رسولِ الله ِ حاجةً ، فهل أنت مُبَلِّغي إليه ؟ قال : فحملتُها ، فأتيتُ المدينةَ ، فإذا المسجدُ غاصٌّ بأهله ، وإذا رايةٌ سوداء تخفِقُ ، وبلالٌ مُتَقلَّدُ السيف بينَ يدَيْ رسول الله ﷺ ، فقلتُ : ما شأنُ الناس ؟ قالوا : يريدُ أن يبعثَ عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلستُ ، فدخل منزله ـ أو قال رحله ـ فاستأذنتُ عليه ، فأذن لي ، فدخلتُ ، فسلّمتُ ، فقال : « هل كان بينكم وبين تميم شيءٌ ؟ » قلتُ : نعم ، وكانت الدائرةُ عليهم ، ومررتُ بعجوزٍ من بني تميم مُنْقَطِع بها ، فسألتني أن أحْمِلُها إليك ، وهاهي بالباب فأذِنَ لها ، فدخلتْ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، إنْ رأيتَ أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدَّهناء (٢٠) ، فحميت العجوز واسْتَوْفَزَتْ ، وقالت : يا رسول الله ، أينَ يَضْطَرّ مُضَرُّكَ قال : قلت : إنمأ ٣ مثلي ما قال الأول : « مِعْزًى (٤) حَمَلتْ حَتْفَها » حَمَلْتُ هذه ولا أشعرُ أنَّها كانَتْ لي خَصْماً ، أعوذُ بالله ورسوله أنْ أكونَ كوافِدِ عادٍ . قال : هيه ، وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمُه (<sup>٥)</sup> . قلتُ : إن عاداً قُحطوا، فبعثوا وافداً لهم يقال له قَيلٌ : فمـرَّ بمعاوية بن بكر ، فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر ، وتُغَنِّيه جاريتان ، يقال لهما الجرادتان (٦) ، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهَرَة (٧) ، فقال : اللهمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أني (٨) لم أجئ إلى مريض فأداويه ، ولا إلى أسير فأفاديه ، اللهم اسقِ عاداً ما كنتَ تسقيه . فمرت به سحاباتٌ سُودٌ ، فنودي منها : اختر ، فأومأ إلى سحابةٍ منها سوداء ، فنودي منها : خذها رماداً رِمْدِداً ٩٠ ، لا تبقى من عادٍ أحداً. قال : فما بَلَغَني أنه أُرِسَل عليهم من الريح إلا بِقَدْرِ ما يجري في خاتَمي هذا ، حتى هلكوا. قال أبو ائل : وصدق : وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : لا تكن (١٠٠ كوافد عاد .

<sup>(</sup>۱) الرَّبذَة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة . . وقد خربت باتصال الحروب بين أهلها وبين ضربة ( معجم البلدان : ربذه ) .

<sup>(</sup>٢) الدهناء : تقصر وتمدّ وهي من ديار بني تميم ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (إن).

<sup>(</sup>٤) في مسند الإمام أحمد « معزاة » . وفي معجم الأمثال العربية : (حتفها تحمل ضَأْن بأظلافها ) . انظر معجم الأمثال العربية (حتف \_ أحمل \_ ضأن \_ ظلف ) ومجمع الأمثال ( ١/ ١٩٢ ) وجمهرة الأمثال ( ١/ ٣٤٣ و٣٦٣ ) ، وأمثال العربية (حتف \_ أحمل \_ ضأن \_ ظلف ) ومجمع الأمثال ( ١/ ١٩٢ ) وجمهرة الأمثال ( ٣٢٩ ) ، وفصل المقال ( ٤٥٦ ) والمستقصى ( ٢/ ٥٩ ) ، واللسان : (حتف ) .

<sup>(</sup>٥) استطعمته الحديث : أي طلبت منه أن يحدثني وأن يذيقني طعم حديثه ( النهاية : طعم ) .

<sup>(</sup>٦) قال في التاج : جرد « الجرادتان مغنيتان كانتا بمكة في الجاهلية مشهورتان بحسن الصوت والغناء . أو أنهما كانتا للنعمان بن المنذر » .

<sup>(</sup>V) في مسند الإمام أحمد: جبال تهامة .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) الرمدد بالكسر: المتناهى في الاحتراق والدقة ( اللسان: رمد ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: ( لا يكن ) .

وقد رواه الترمذي (۱) والنّسائي من حديث أبي المنذر سَلاّم بن سليمان به ، ورواه ابن ماجه (۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النّجود ، عن الحارث البكري ، ولم يذكر أبا وائل ، وهكذا رواه الإمام أحمد (۳) عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن الحارث ، والصواب : عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن الحارث كما تقدم .

# وِفَادةُ عبد الرحمن بن أبي عَقيلٍ مع قومه

قال أبو بكر البيهقي (١) أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ، أنبأنا علي بن الجَعْد ، حدّثنا عبد العزيز ، حدّثنا أحمد بن يونس ، حدّثنا زهير ، حدّثنا أبو خالد يزيد الأسَدي ، حدّثنا عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي عقيل (٥) ، قال : انطلقتُ في وفدٍ إلى رسول الله والناس رجلٌ فأتيناه ، فأنَخنا بالباب ، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلِجُ عليه ، فلما دخلنا وخرجنا فما في الناس رجلٌ أحبُّ إلينا من رجل دَخَلْنا عليه . قال : فقال قائل منا : يا رسولَ الله ، ألا سألتَ ربَّكَ مُلكاً كملك الميمان ! قال : فضحك رسول الله والله الله عنه ، ثم قال : «فلعل لصاحبكم (١) عند الله أفضل من ملك سليمان ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة ، فمنهم من اتخذها دنيا فأعُطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عَصَوْه فأهلكوا بها ، وإنّ الله أعطاني دعوة فاختبأتُها عند ربّي شَفاعةً لأمتي يوم القيامة (٧) .

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي ، أبواب تفسير القرآن من سورة الذاريات رقم ( ٣٢٧٣ ) و( ٣٢٧٤ ) والنسائي في « الكبرى » رقم (٨٦٠٧ )، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٨١٦ ) وإسناده منقطع ، ولكن وصله البخاري في التاريخ ( ٢/ ٢٦١ ) فهو حسن به .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨١ ) ، وهذا إسناد منقطع ، كما بينه المؤلف ، فإسناده ضعيف ، وقد نبه على انقطاعه المزي في تهذيب الكمال ( ٢/ ٢٢٣ ) ولكن وصله البخاري في التاريخ الكبير ( ٢/ ٢٦١ ) فهو حسن به .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦) في أ ، ط : « فلعل صاحبك » وأثبتنا ما في دلائل النبوة ، ومجمع الزوائد ( ١٠/ ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في التاريخ ( ٧/ ٢٤٩) وقال في الإصابة ( ٢/ ٤١١ ) : « أخرجه البخاري في تاريخه والحارث بن أبي أسامة وابن منده » . أقول : وهو حديث حسن .

## قدوم طارق بن عبد الله(١) وأصحابه

روى الحافظ البيهقي (٢) من طريق أبي جَنَاب (٣) الكلبي ، عن جامع بن شَدّاد المُحاربي ، حدّثني رجلٌ من قومي يقال له طارِقُ بن عبد الله قال : إني لقائمٌ بسوق ذي المَجاز ، إذ أَقْبَل رجلٌ عليه جُبّةٌ ، وهو يقول : « يا أَيُّها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تُفْلِحوا » ورجلٌ يَتْبَعُهُ يَرْميه بالحِجارة ، وهو يقول : يا أَيُّها الناسُ إنه كذاب (٤) . فقلتُ : مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا غلامٌ من بني هاشِم ، يَزْعُمُ أنَّه رسولُ الله . قال : قلتُ : مَنْ هذا الذي يَفْعَلُ به هذا ؟ قالوا : هذا عمُّه عَبْدُ العُزّى(٥) . قال : فلمّا أسلمَ الناسُ وهاجَرُوا ، خرجْنَا من الرَّبذة ٢٦٠ . نريد المدينة ، نمتارُ من تَمْرها ، فلمّا دَنَوْنا من حيطانها ونخلها قلتُ : لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه ، إذا رجلٌ في طِمْرَين ، فسلّم علينا ، وقال : « مِنْ أينَ أقبلَ القومُ ؟ » قلنا : من الرَّبَذة . قال : « وأين تريدون ؟ » قُلْنا : نُريد هذه المدينة . قال : « ما حاجَتُكُمْ منها ؟ » قلنا : نمتارُ من تَمْرِها . ومعنا ظَعينةٌ لنا ، ومعنا جَمَلٌ أَحْمَر مَخْطوم (٧) فقال : « أتبيعوني جَمَلَكم هذا ؟ » قلنا : نعم ، بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: فما استوضَعَنا مما قلنا شيئاً ، وأخذ بخِطام الجمل ، وانطلق ، فلما توارى عنَّا بحيطان المدينة ونخلها قلنا : ما صنعنا ! والله ِما بعنا جملَنا ممن يُعرف ، ولا أخذنا له ثمناً . قال : تقول المرأة التي معنا: والله ِلَقَدْ رأيتُ رَجُلاً كَأَنَّ وجهه شقَّةُ القَمَر ليلةَ البَدْرِ ، أنا ضامنةٌ لثمن جَمَلِكُم ، إذ أقبلَ الرجلُ فقال : أنا رسولُ رسولِ الله إليكم ، هذا تمركم فكلوا ، واشْبَعوا ، واكْتالوا ، واستَوْفُوا ، فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا فاسْتَوْفينا، ثم دخلنا المدينة، فدخلنا المسجد ، فإذا هو قائمٌ على المنبر يخطبُ الناسَ ، فأدركنا من خطبته وهو يقول : « تَصَدَّقوا فإنّ الصدقةَ خيرٌ لكم ، اليدُ العُلْيا خَيْرٌ منَ اليدِ السُّفْلي ، أُمَّكُ وأباكُ ، وأختَكُ وأخاكُ ، وأدناك أدناك » . إذ أقبلَ رجلٌ من بني يَرْبوع ، أو قال رجلٌ من الأنصار فقال : يا رسولَ الله لنا من هؤلاء دماءٌ في الجاهليّة . فقال : « إن أباً لا يَجْني على ولدٍ »(^) ثلاث مرات .

وقد روى النسائي (٩) فضلَ الصَّدقةِ منه ، عن يوسف بن عيسى ، عن الفضل بن موسى ، عن يزيد بن

<sup>(</sup>١) الإصابة (٢/٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) .

<sup>(</sup>٣) ط: (خباب) وانظر: تهذيب التهذيب (١٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) بعدها في الدلائل: ( فلا تصدّقوه ) .

<sup>(</sup>٥) عبد العزى: أبو لهب.

<sup>(</sup>٦) الربذة : مرّ ذكرها في وفادة الحارث بن حسان البكري ، وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٧) الخطام: الحبل يجعل في طرفه حلقة ثم يقلَّد البعير، ثم يثني على مخطمه (أنفه) (اللسان: خطم).

<sup>(</sup>A) في أ: «إن أباً لا يجنى على والد».

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي ( ٥/ ٦١ ) في الصدقة باب اليد العليا ، وهو حديث صحيح .

زياد بن أبي الجَعْد ، عن جامع بن شَدّاد ، عن طارق بن عبد الله المُحاربي ببعضه . ورواه الحافظ البيهقي (١) ، أيضاً عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن يزيد بن زياد ، عن جامع ، عن طارق بطوله ، كما تَقَدَّم ، وقال فيه : فقالت الظَّعينةُ : لا تَلاوَموا ، فلقد رأيتُ وجه رجل لا يَغْدِرُ ما رأيتُ شيئاً أشبهَ بالقمرِ ليلة البدر من وجهه .

# قدومُ وافدِ فَرْوةَ بن عَمْرو الجُذامي (٢) ، صاحب بلاد مَعَان (٣)

قال ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>: وبعث فروة بن عمرو بن النافرة الجُذامي ثم النَّفاتي<sup>(٥)</sup> إلى رسول الله ﷺ رسولاً بإسلامه ، وأهدى له بغلة بيضاء ، وكان فروة عاملاً للرّوم على مَنْ يليهم من العرب ، وكان منزلُه مَعَان وما حولها من أرض الشام ، فلما بلغ الروم ذلك مِنْ إسلامه طلبوه حتى أخذوه ، فحَبَسوه عندهم ، فقال في محبِسِه ذلك : [الكامل]

طَرَقَتْ سُلَيْمَى مَوْهِنَا أَصْحَابِي وَالسَّوْهِ مُ بَيْنَ البَابِ وَالقِروان (٢) صَدَّ الخَيَالُ وسَاءَهُ ما قَدْ رَأَى وَهَمَمْتُ أَنْ أُغْفي وَقَدْ أَبْكَاني صَدَّ الخَيَالُ وسَاءَهُ ما قَدْ رَأَى لَا تَكْحَلِنَ العَيْنَ بَعْدِي إِثْمِداً سَلْمَى ولا تَدْنِنَ (٧) للإَيْيَان وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَبِا كُبَيْشَةَ أَنَّني وَسْطَ الأَعِزَّة لا يُحَصُّ لِسَاني (٨) وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَعْرِفُنَ مَكَاني فَلَيْنَ مَكَاني وَلَقَدْ جَمَعْتُ لَعْرِفُنَ مَكَاني وَلَقَدْ جَمَعْتُ أَجلً ما جَمَعَ الفتى مِنْ جَوْدَةٍ وَشَجَاعِةٍ وبَيَانِ وَلَقَدْ جَمَعْتُ أَجلً ما جَمَعَ الفتى

قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له عِفْرَى (٩) بفلسطين قال: [الطويل] ألا هَـل أتّـى سَلْمـى بـأنَّ حلَيلَهَـا عَلَى مَاءِ عِفْرى فَوْقَ إحْدَى الرَّوَاحِل

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ( ٣/٣١٣ ) وفيه : « فروة بن عامر الجذامي أو ابن عمرو وهو أشهر » .

<sup>(</sup>٣) معان : بالفتح وآخره نون ، والمحدّثون يقولونه بالضم : مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٤/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ( ١٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الوهن : نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه كالمَوْهِن ( القاموس : وهن ) القروان : جمع قرو ، وهو شبه حوض ترده الإبل ( اللسان : قرا ) .

<sup>(</sup>٧) في السيرة : (ولا تدين) .

<sup>(</sup>٨) لا يحص لساني: أي لا يقطع.

<sup>(</sup>٩) معجم البلدان ، وأورد في البيتين .

# 

قال: وزعم الزهري أنهم لما قدّموه ليقتُلوه قال: [الكامل]

بَلِّغْ سَـرَاةَ المُسْلِميـنَ بـأنَّنـي سِلْمٌ لِـربِّي أَعْظُمِـي ومقـامـي(١)

قال: ثم ضربوا عُنُقَه، وصلبوه على ذلك الماء، رحمه الله، ورضي عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه (٢).

# قُدُومُ تَمِيم الدَّارِيِّ عَلَى رسول الله عَلَيْ

وَإِخْبَارُهُ إِيَّاهُ بِأَمْرِ الْجَسَّاسَةِ وَمَا سمع من الدجَّال في خُروج النبيِّ عَلَيْ وإيمانِ من آمنَ به

[قال البيهقي]: أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد بن نَصْرَوَيْهِ المَرْوَزي بنيسابور ، أنبأنا أبو بكر محمد ابن أحمد بن [حبيب ، أنبأنا يحيى بن أبي طالب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن ] الحسن القاضي، [قالا]: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطّان ، حدّثنا يحيى بن جعفر بن الزبير، أنبأنا وَهْب بن جرير ، حدَّثنا أبي ، سمعت غَيْلانَ بن جرير يُحَدِّثُ ، عن الشَّعْبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت : قدم على رسول الله ﷺ تميمُ الدّاري ، فأخبر رسولَ الله ﷺ أنّه ركبَ البَحْر ، فتاهَتْ به سَفينَتُهُ ، فسقَطُوا إلى جزيرةٍ ، فَخَرَجوا إليها يَلْتَمسون الماءَ ، فلقىَ إنساناً يجُرُّ شعْرَهُ ، فقال له : منْ أنتَ ؟ قال أنا الجَسَّاسة (٣) . قالوا : فأخبرنا . قال : لا أُخبركم ، ولكن عليكُمْ بهذه الجزيرة ، فَدَخَلْناها ، فإذا رجل مُقَيَّد ، فقال : مَنْ أنتُمْ ؟ قلنا : ناسٌ من العَرَبِ ، قال : ما فعل هذا النبيُّ الذي خرجَ فيكم ؟ قلنا : قد آمنَ به الناسُ واتّبعوه وصَدَّقوه . قال : ذلك خيرٌ لهم . قال : أفلا تخبروني عن عين زُغَر (٤) ما فعلَتْ ؟ فأخبرناه عَنْها ، فوثَبَ وَثْبَةً كادَ أن يخرُجَ من وراء الجدار ، ثم قال : ما فعل نخل بَيْسَان (٥) ، هل أطعم بعدُ ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم ، فوثبَ مثلها ، ثم قال : أما لو قد أَذِنَ لي في الخروج لوَطئت البلادَ كلُّها غيرَ طيبة . قالت : فأخرجه رسولُ الله ﷺ فحدَّث الناسَ ، فقال : « هذه طيبةُ وذاك الدجالُ » .

وقد روى هذا الحديثَ الإمامُ أحمدُ ومسلمٌ وأهلُ السنن (٦) من طرق ، عن عامر بن شراحيل الشعبي ،

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) في الإصابة ( ٣/ ٢١٣ ) « وأخرج ابن شاهين وابن منده قصته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بسند ضعيف إلى الزهري ».

<sup>(</sup>٣) الجسّاسة : دابة في جزائر البحر تجسّ الأخبار وتأتي بها الدجالَ ( اللسان : جسّ ) وروي أنها هي دابة الأرض ( معجم البلدان : زعر ) وأورد ياقوت الحديث بطوله في معجمه ( طيبة ) .

زُغُر : قرية بمشارف الشام ( معجم البلدان ) .

بَيْسَان : مدينة بالأردن بالغور الشمالي وهي بين حوران وفلسطين ( معجم البلدان ) .

مسند الإمام أحمد ( ٦/٣٧٣ ) وصحيح مسلم رقم ( ٢٩٤٢ ) كتاب الفتن باب قصة الجساسة ، وسنن أبي داود رقم =

عن فاطمة بنت قيس . وقد أورد له الإمام أحمد شاهداً من رواية أبي هريرة (١) وعائشة (٢) أم المؤمنين ، وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في كتاب « الفتن » .

وذكر الواقدي<sup>(٣)</sup> وفد الداريِّين من لَخْم وكانوا عشرة .

# وَفْدُ بني أَسَدٍ

وهكذا ذكر الواقدي (٤) : أنه قدم على رسول الله ﷺ في أوَّلِ سنةِ تسعِ وفدُ بني أسد ، وكانوا عشرة ، منهم ضِرارُ بن الأزْور ، ووابِصَةُ بن مَعْبَد ، وطُلَيْحَة بن خُويْلد الذي ادَّعى النبوَّة بعد ذلك ، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُه ، ونُقَادة (٥) بن عبد الله بن خلفٍ ، فقال لهم رئيسهم : حَضْرَميُّ بنُ عامر : يا رسول الله ، أتَيْنَاك نَتْدَرَّعُ الليلَ البَهيمَ في سنةٍ شَهْباءَ ، ولم تَبْعَثْ إلينا بَعْثاً ، فنزل فيهم : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسَلَامَكُم لَلْ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا يَمُنُوا عَلَى إِلَيْ اللهِ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَى اللهِ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَى اللهِ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَى اللهِ يَمُنُ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواً قُل لَا المَجرات : ١٧ ] .

وكان فيهم قبيلةٌ يُقالُ لهم: بنو الزِّنْيَةِ (٢) فغيَّر اسمَهم فقال: أنتم بنو الرِّشْدَةِ، وقد استهدى رسول الله عن نُقادة بن عبد الله بن خلف ناقةً تكونُ جيدةً للرُّكوبِ وللحَلْبِ من غير أن يكون لها ولد معها ، فطلبها فلم يَجِدُها إلاّ عند ابن عم له ، فجاء بها (٧) فأمره رسول الله بحلبها ، فشرب منها وسقاه سؤره ، ثم قال : « اللهم بارك فيها وفيمن منحها » . فقال : يا رسول الله ، وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها »(٨).

 <sup>(</sup> ٤٣٢٥ ) و (٤٣٢٦ ) و (٤٣٢٧ ) في الملاحم باب خبر الجساسة وسنن الترمذي رقم ( ٢٢٥٣ ) في الفتن باب رقم
 ( ٦٦ ) ، والنسائي في « الكبرى » رقم ٤٢٥٨ ) وابن ماجه (٤٠٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٦/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) ط: (نفاذة) تحريف ، والتصحيح من طبقات ابن سعد الذي ينقل منه المصنف ، وانظر الإصابة ( ٣/ ٥٧٢ ) وتهذيب التهذيب ( ٤٧٣/١٠ ) .

<sup>(7)</sup> ط: (بنو الريبة) تحريف. والتصويب من طبقات ابن سعد وانظر التاج مادة زنا ، وذكر فيه: «بنو زِنْية ، بالكسر حي من العرب وهم بنو الحارث بن مالك في أسد خزيمة . والزنية آخر ولدك كالعجزة آخر ولد المرأة ، قيل: وبه سميت القبيلة المذكورة لكونهم آخر ولد أبيهم . وفي الحديث : أنهم وفدوا على النبي على فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن بنو الزنية . فقال : بل أنتم بنو الرشدة » فنفى عنهم ما يوهم من لفظ الزنا » وانظر جمهرة أنساب العرب ( ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

 <sup>(</sup>٨) رواه الإمام أُحمد في مسنده ( ٧٧/٥ ) وابن سعد ( ٢٩٢/١ ) وابن ماجه برقم ( ٤١٣٤ ) في الزهد . وإسناده ضعيف .

# وَفْدُ بني عَبْسٍ

ذكر الواقدي (١): أنهم كانوا تسعة نفر، وسماهم الواقديُّ ، فقال لهم النبي ﷺ: « أنا عاشِرُكُمْ » وأمر طلحة بن عُبَيْد الله فعقد لهم لواءً ، وجعل شِعارَهُمْ يا عَشَرَةُ ، وذكر أنَّ رسولَ الله ﷺ سألهم عن خالدِ بن سِنانِ العَبْسيّ الذي قَدَّمنا تَرْجَمَتَهُ في أيام الجاهليةِ ، فذكروا أنه لا عقبَ له ، وذكر أنَّ رسول الله ﷺ بعثهم يَرْصُدون عِيراً لقريش قَدِمَتْ من الشَّامِ . وهذا يقتضي تقدُّمَ وِفَادَتِهم على الفَتْح ، والله أعلم .

# وَفْدُ بَني فَزارَةَ

قال الواقدي (٢) : حدّثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي ، عن أبي وجزة السعدي (٣) : قال : لَمَّا رَجْعَ رسولُ الله من تَبوك ، وكان سنةَ تسع قَدِمَ عليه وَفْدُ بَني فَزارَةَ بضعةَ عشرَ رَجُلًا ، فيهم : خارجةُ بن حصن ، والحارثُ بن قيس بن حِصْنِ وهو أَصْغَرُهم ، على ركابٍ عِجافٍ ، فجاؤوا مُقِرِّين بالإسلام ، وسألهم رسولُ الله عن بلادهم ، فقال أحدُهم : يا رسول الله ، أَسْنَتَتْ بلادُنا ، وهلكت مواشِينا ، وأجدَب جَنابُنا (٤) ، وغرث (٥) عيالنا ، فادعُ الله لنا ، فصعد رسولُ الله المنبرَ ودعا فقال : « اللهم اسق وأجدَب جَنابُنا مُغيثاً مَريئاً مَريئاً مَريعاً طَبَقا (٢) بلادَكَ وبهائِمَكَ ، وانشُر رحمتَك ، وأحي بلدَكَ الميت ، اللهم اسْقِنا عَيْثا مُغيثاً مَريئاً مَريعاً طَبقا (٢) واسعاً ، عاجلاً غير آجل ، نافعاً غير ضارٍّ ، اللهم أسقِنا سُقْيا رَحْمَةٍ ، لا سُقْيا عذابٍ ، ولا هَدْمٍ ، ولا غَرَقٍ ، ولا مَحقٍ ، اللهم اسْقِنا الغيث وأنصُونا على الأعداء » . قال فمَطَرَتْ ، فما رأوا السَّماء سَبْتاً (٢) وبطونِ فصعِدَ رسولُ الله المنبرَ ، فدعا فقال : « اللهم حَوالَيْنا ولا عَلَيْنا ، اللهم على الآكامِ والظِّرَاب (٨) وبطونِ فصعِدَ رسولُ الله المنبرَ ، فدعا فقال : « اللهم حَوالَيْنا ولا عَلَيْنا ، اللهم على الآكامِ والظِّرَاب (٨) وبطونِ الأودية ومنابتِ الشجرِ » فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الخبر في طبقات ابن سعد (١/ ٢٩٥ \_ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٢٩٧ \_ ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) طَ : ( جناتنا ) والجناب هو الناحية ( كما في النهاية : جنب ) .

<sup>(</sup>٥) غرِث كفرح: جاع فهو غرثان وهي غرثي ، والتغريث التجويع ( القاموس: غرث ) .

<sup>(</sup>٦) مريئاً : حميد المغبة ( اللسان : مرأ ) .

مريعاً : مخصباً ، ناجعاً ( النهاية : ٩٦/٤ ) .

طبقا : أي مالئاً الأرض مغطياً عليها ، يقال : غيث طبق أي عام واسع ( النهاية ٣/ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سبتاً : برهة من الدهر ( اللسان : سَبَتَ ) .

<sup>(</sup>٨) الظِّراب : الجبال الصغار .

<sup>(</sup>٩) وإسناده ضعيف ، ولبعض الأقوال النبوية شواهد.

## وَفْدُ بِنِّي مُرَّةَ

قال (') الواقدي تهم قدموا سنة تسع عند مَرْجِعِه من تَبوك ، وكانوا ثلاثة عشرَ رجلاً ، منهم الحارثُ بن عوف ، فأجازهم عليه السلام بعشر أواقٍ من فضة ، وأعطى الحارث بن عوف ثِنتي عشرة أوقية ، وذكروا أن بلادهم مُجْدبةٌ فدعا لهم . فقال : « اللَّهم اسقِهم الغَيْثَ » ، فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسولُ الله على .

# وَفْدُ بني ثَعْلَبَةً

قال الواقدي (٣) : حدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن رجلٍ من بني ثعلبة ، عن أبيه قال : لمّا قدمَ رسولُ الله ﷺ من الجِعْرانة (٤) سنةَ ثمانٍ ، قَدِمْنا عليه أربعة نفر ، فقلنا : نحن رسلُ مَنْ خَلْفَنا من قومنا ، وهم يُقِرُون بالإسلام ، فأمر لنا بضيافة ، وأقمنا أياماً ، ثم جِئْناهُ لنودِّعَه فقال لبلال : أُجْزِهم كما تُجيزُ الوفدَ (٥) ، فجاء بنُقر (٦) من فضةٍ ، فأعطى كل رجلٍ منا خمسَ أواقٍ ، وقال : « ليس عندنا دراهم » وانصرفنا إلى بلادنا .

#### وفد(٧) بني محارب

قال الواقدي (^) : حدّثني محمد بن صالح ، عن أبي وَجْزَة السَّعدي . قال : قدمَ وَفْدُ مُحارِب سنةَ عشرِ في حجّةِ الوَداع ، وهم عشرةُ نَفَرٍ ، فيهم سواءُ بن الحارث (٩) ، وابنه خُزَيمةُ بن سواءِ ، فأنْزِلُوا دارَ ملةً بنتِ الحارث ، وكان بلالٌ يأتيهم بغداءٍ وعشاءٍ ، فأسلموا ، وقالوا : نحن على مَنْ وراءنا ، ولم يكن أحدٌ في تلك المواسم أفظً ولا أغْلَظَ على رسولِ الله منهم ، وكانَ في الوفدِ رجلٌ منهم ، فعرفه رسولُ الله

<sup>(</sup>١) أ: (ذكر).

<sup>(</sup>۲) في طبقات ابن سعد ( ۲۹۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ۲۹۸/۱ ) .

الجِعْرانة والجِعِرَّانة : مر ذكرها .
 وقال ياقوت : بكسر أوله إجماعاً ، ثم إنّ أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه وأهل الاتقان والأدب يخطئونهم ، ويسكنون العين ويخففون الراء . ثم قال ياقوت : والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان . وهي بلدة بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب ( معجم البلدان ) .

<sup>(°)</sup> طُ : ( للوفد ) وما هنا عن طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٦) نقر من فضة : قطع مذابة ( القاموس : نقر ) .

<sup>(</sup>٧) أ: (وفادة).

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ( ٢٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الإصابة ( ٢/ ٩٤ ) وأورد الخبر .

عَنَّ وجلَّ » وَمَسَحَ رسولُ الله وجهَ خُزَيْمةَ بن سَواءٍ فصارَتْ [ له ] (١) غرة بيضاء ، وأجازهم كما يجيز اللهِ الله وانصرفوا إلى بلادهم .

#### وفد بني كلاب

ذكر الواقدي (٢) أنَّهم قدموا سنة تسع ، وهم ثلاثة عشرَ رجلاً ، منهم ؛ لبيد بن ربيعة الشاعر ، وجَبَّار بن سُلمي (٣) ، وكان بينه وبين كعب بن مالك خُلَّة ، فرحَّب به ، وأكرمه ، وأهدى إليه ، وجاؤوا معه إلى رسول الله ﷺ ، فسلَّموا عليه بسلام الإسلام ، وذَكروا له أن الضَّحاكَ بن سُفْيان الكِلابي سار فيهم بكتاب الله وسُنَّة رسوله التي أمره الله بها ، ودعاهم إلى الله ، فاستجابوا له ، وأخذ صدقاتِهم من أغنيائهم فصرفها (٤) على فقرائهم .

# وَفْدُ بني رُؤاسِ بنِ (٥) كِلاب

ثم ذكر الواقدي (٦) أنَّ رجلاً يُقالُ له: عمرو بن مالك بن قيس بن بُجَيْد بن رُؤاس بن كلاب بن رَبيعة بن عامرِ بن صَعْصَعة ، قدم على رسول الله على أسلم ، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله ، فقالوا: حتى نُصيبَ من بني عُقَيْل مثلَ ما أصابوا منّا ، فذكر مقتلة كانت بينهم ، وأن عمرو بن مالكِ ، هذا قتل رجلاً من بني عُقَيْل ، قال : فشدَدْتُ يَدي في غُلِّ ، وأتيتُ رسولَ الله على وبلغَه ما صنعتُ ، فقال : لئن أتاني بني عُقَيْل ، قال : فشدَدْتُ يَدي في غُلِّ ، وأتيتُ رسولَ الله على وبلغَه ما صنعتُ ، فقال : لئن أتاني لأضرب ما فوق الغُلِّ من يده ، فلما جئتُ سلَّمتُ ، فلم يرد على السلام وأعْرض ، فأتيتُه عن يمينه فأعرض عني ، فأتيته عن يسارِه فأعرض عني ، فأتيتُه من قبل وَجْهه ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، إن الرب عزَّ وجلَّ لَيُتَرَضَى ، فَارْضَ عني رَضِيَ اللهُ عَنْكَ ، قال : « قد رَضِيتُ [ عنك ] (١٠) » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ( ١/ ٢٦٤ ) ، والاستيعاب ( ٢٢٩ ) ، والإصابة ( ١/ ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (فصرفوا).

<sup>(</sup>٥) ط: (من).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٠) والإصابة ( ٣/ ١٣) وفيه رواية مفصلة للخبر وتخريجاته .

<sup>(</sup>٧) ط: (ليرتضى).

<sup>(</sup>A) الزيادة من طبقات ابن سعد .

# وفْدُ بَني عُقَيْل بن كَعْب

ذكر الواقدي (١) أنهم قدموا على رسول الله على أفطعهم العَقيقَ عقيقَ بني عُقَيْل (٢) وهي أرض فيها نخيل وعيون ، وكتب [لهم] بذلك كتاباً (٣) : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمدٌ رسولُ الله ربيعاً ومُطَرِّفاً (٤) وأنساً ، أعطاهم العقيقَ ما أقاموا الصَّلاة ، وآتوا الزكاة ، وسمعوا وأطاعوا ، ولم يُعْطِهم حقاً لمسلم » . فكان الكتاب في يد مُطَرِّف .

قال : وقدم عليه أيضاً لَقيطُ بن عامر بن المُنْتَفق بن عامر بن عُقَيْل وهو أبو رَزين ، فأعطاه ماءً يقال له : النظيم (٥) ، وبايعه على قومه ، وقد قدَّمنا قدومَه وقصّتَه وحديثَه بطوله ، ولله الحمد والمنة .

# وَفْدُ بني قُشَيْر بن كَعْب (٦)

وذلك قبلَ حَجَّةِ الوَداع ، وقيلَ حُنَيْنِ . فذكر فيهم ، قُرَّة بن هُبَيْرة بن عامر (٧) بن سَلَمَة الخَيْر بن قُشَيْر ، فأسلم ، فأعطاه رسولُ الله ﷺ ، وكساهُ بُرْداً ، وأمره أن يليَ صَدَقاتِ قومه ، فقال قُرَّة حين رَجَع : [الطويل]

وَأَمْكَنَهَا مِنْ نَائِلٍ غَيْرِ مُنْفَدِ وَقَدْ أَنْجَحَتْ حَاجَاتِهَا مِنْ مُحَمَّدِ يُسروِّي (^) لأمْر العَاجِز المُتَردِّدِ حَبَاهَا رَسُولُ الله ِإذْ نَزَلَتْ بِهِ فَأَضِحَتْ برَوْضِ الخُضْرِ وَهْيَ حَثيثةٌ عَلَيْهَا فَتى لا يُردِفُ الذَمَّ رَحْلَهُ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠١) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: قال السكوني: عقيق اليمامة لبني عقيل . فيه قرى ونخل كثير، ويقال له: عقيق تمرة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) مجموعة الوثائق السياسية رقم (  $\Upsilon$ ١٦ )  $ص( \Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ( ٣/ ٤٢٣ ) وفيه الخبر منقولاً عن ابن سعد .

<sup>(</sup>٥) ط: ( فقال له النظيم ) والنظيم : شعب فيه غدُر وقلات متواصلة بعضها ببعض من ماء الغدير . قال الحفصي : من قلات عارض اليمامة المشهورة : الحمائم والحجائز والنظيم ومُطرِق ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في طبقات ابن سعد ( ٣٠٣/١ ) والإصابة ( ٣/ ٢٣٤ ) وفيه تخريجات الخبر .

<sup>(</sup>٧) ليس ( بن عامر ) في طبقات ابن سعد ولا في النسخة أ .

<sup>(</sup>٨) في طبقات ابن سعد والإصابة : ( \* تروك . ) .

### وفْدُ بَني البَكَّاءُ (١)

ذَكَرَ [الواقدي] أنَّهم قَدِموا سنةَ تسع، وأنَّهُمْ كانوا ثلاثين رجلًا ، فيهم معاويةُ بن ثَوْرِ بن (٢) عِبادة (٣) بن البكَّاء ، وهو يومئذ ابن مئة سنة ، ومعه ًابنٌ له يُقال له: بِشْرٌ ، فقال : يا رسولَ الله ، إني أَتَبَرَّكُ بمَسِّكَ وقد كَبِرتُ ، وابني هذا بَرُّ بي ، فأمسحْ وَجْهَهُ ، فَمَسَحَ رسولُ الله ﷺ وَجْهَه ، وأعطاه أعنزاً ، وبرَّكَ عليهن ، فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة ، وقال : محمد بن بشر بن معاوية في ذلك (٤) : [الكامل ]

> وأبي الذي مَسَحَ الرَّسُولُ برأسِهِ ودَعا لَـهُ بالخيْر وَالبَركاتِ عُفْرا نَواحِل (٥) لَسْنَ باللَّجَباتِ ويعود ذَاكَ المَالُ بِالغَدُواتِ وَعَلَيْهِ مِنِّى ما حَييتُ صَلاتِي

أعطاهُ أحْمـدُ إذْ أتـاهُ أعنُـزاً يَملأنَ رفْدَ (٧) الحي ݣُلَ عَشِيَّةٍ بُورِكْنَ مِنْ مِنَح وَبُورِكَ مَانِحاً

#### وفد كِنانة

روى الواقدي بأسانيده (^ ) أنّ واثلة بن الأسقع الليثي قدم على رسول الله ﷺ وهو يتجهَّزُ إلى تبوك ، فصلَّى معه الصُّبح، ثم رجع إلى قومه فدعاهم، وأخبرهم عن رسول الله ﷺ، فقال أبوه: والله ِلا أُكلِّمُكَ (٩) أبداً ، وسمعت أختُه كلامَه ، فأسلمَتْ ، وجهَّزَتْه حتى سار مع رسول الله ﷺ إلى تبوك ، وهو راكبٌ على بعيرٍ لكعب بن عُجْرَة ، وبَعَثَهُ رسولُ الله ﷺ مع خالد إلى أُكَيْدِر دُومة (١٠) ، فلما رجعوا عَرَض واثلةُ على كعب بن عُجْرة ما كان شارَطَهُ عليه من سهم (١١) ، فقال له كعب : إنما حملتك لله عزَّ وجلَّ .

الخبر في طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٤ ) والإصابة ( ٣/ ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) بعدها في ط: ( معاوية بن ) وهي زيادة انظر الاستيعاب ( ١٤١٣ ) وطبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قال في الإصابة: « عِبادة: ضبطها العقيلي بكسر العين » .

طبقاتُ ابن سعد ( ٢٠٤/١ ) والإصابة (٣٠/٣) ) وأورد البيت الأول فقط كل من القفطي في المحمدون من (٤) الشعراء ( ٤٣٠ ) ، والمرزباني في معجم الشعراء ( ٣٥٠ ) .

ط ، أ : ( نواحل ) وفي الطبقات : ( نواجل ) وما أثبته عن الإصابة وهو الأشبه . الثجل : عظم البطن واسترخاؤه ( اللسان : ثجل ) .

ط ، أ : ( باللحيات ) وما أثبته من الطبقات واللجبات : اللجبة الشاة قل لبنها والغزيرة ضدٌّ ( القاموس : لجب ) . (7)

في أ ، ط : ( وفد ) وما هنا عن الإصابة والرفد : القدح العظيم الضخم ( اللسان : رفد ) .

مغازي الواقدي ( ۱۰۲۸ ) ، وطبقات ابن سعد ( ۱/۳۰۵\_۳۰۹ ) .

أ ، ط : ( لا أحملك ) وما هنا عن المغازي والطبقات .

<sup>)</sup> أكيدر : هو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكاً عليها ( سيرة ابن هشام ٤/ ١٨١ ) ودومة : من القريات من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>١١) أ : ( من سهمه من الغنيمة ) .

#### وفد أشْجَع

ذكر الواقديُّ(١) أنهم قَدِموا عامَ الخندَقِ وهم مئة رجل ، ورئيسُهم مَسْعُود بن رُخَيْلة ، فنزلوا شعب سَلْع ، فخرج إليهم رسول الله ﷺ ، وأمر لهم بأحْمال التَّمرِ ، ويقال : بل قدموا بعدَما فرغ من بني قُرَيْظَة ، وكانوا سبعمئة رجل ، فوادَعَهُم ورجعوا ، ثم أسلموا بعد ذلك .

#### وَفْدُ بِاهلة (٢)

قدم رئيسهم مُطرِّف بن الكاهِن بعدَ الفَتْح فأسلَم ، وأَخَذَ لقومه أماناً ، وكتب له كتاباً فيه الفرائضُ وشرائعُ الإسلام ، كتبه عثمانُ بن عَفّان رضي الله عنه .

# وَفْدُ بني سُلَيْم

قال (٣): وقدم على رسول الله وعلى رجل من بني سُلَيْم يقال له: قيس بن نُشْبة ، فسمع كلامَة ، وسأله عن أشياء ، فأجابه ، ووعى ذلك كله ، ودعاه رسول الله و الله الإسلام ، فأسلم ، ورجع إلى قومه بني سُليم فقال : سمعتُ تَرْجَمة الرُّوم وهَيْنَمَة فارس وأشعار العرب وكهانة الكُهّان وكلامَ مَقاول حمير (٤) ، فما يشبه كلامُ محمد شيئاً من كلامهم ، فأطيعوني ، وخذوا بنصيبكم منه ، فلما كان عامُ الفتح خرجَتْ بنو سُلَيْم ، فلقوا رسولَ الله و بقد بقد بقد به و عليه على الله على بقديد (٥) وهم سبعمئة (١) . ويقال : كانوا ألفاً ، وفيهم العبّاس بن مِرْداس وجماعة من أعيانهم ، فأسلموا ، وقالوا : أجعلنا في مُقدّمتك ، واجعل لواءَنا أحمرَ وشعارَنا مقدّماً ، ففعل ذلك بهم ، فشهدوا معه الفتحَ والطّائِفَ وحُنَيْناً وقد كان راشدُ بن عبد ربّه السُّلَمي يعبد صَنَماً ، فرآه يوماً وثعلبان يبولان عليه فقال : [الطويل]

أَرَبٌّ يَبُول الثَّعْلَبِانُ بِرأسِهِ لَقَد ذَلَّ منْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعالِبُ

ثم شدَّ<sup>(۷)</sup> عليه فكسره ، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ فأسلم ، وقال له رسول الله ﷺ : « ما اسمك ؟ » قال : وُهاط ، قال : وُهاط ،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٦) والإصابة (٣/ ٤١٠) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ( ۱/ ۳۰۷ ) والإصابة ( ۳/ ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٠٧) والإصابة ( ٣/ ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مقاول: ملوك (القاموس: قول).

<sup>(</sup>٥) قديد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٦) في طبقات ابن سعد: (تسعمئة).

<sup>(</sup>٧) ط: (ثم شهد) وهو تحريف.

فيه (١) عَيْنٌ تَجْري ، يقال لها : عَيْنُ الرَّسول (٢) ، وقال : هو خير بني سليم ، وعقد له على قَوْمِهِ ، وشهدَ الفَتْحَ وما بعدَها .

## وَفْدُ بني هِلالِ بن عامِرٍ

وذَكَرَ في وَفْدِهِمْ (٣) : عبدَ عَوْف بن أصرم (٤) ، فأسلم ، وسماه رسول الله على عبد الله ، وقَبيصَة بن مُخارِق (٥) الذي له حديثٌ في الصدقات (٦) ، وذَكَرَ في وَفْدِ بني هلالٍ زيادَ بن عبدِ الله بن مالكِ بن بُجَيْر بن الهُزَم (٧) بن رُؤيْبَة بن عبد الله بن هِلالِ بن عامِر ، فلما دخل المدينة يمم (٨) منزل خالته ميمونة بنت الحارث ، فدخل عليها ، فلما دخل رسول الله على منزله رآه ، فغضب ورجع ، فقالت : يا رسول الله ! إنه ابن أختي ، فدخل ثم خرج (٩) إلى المسجد ، ومعه زياد ، فصلًى الظُهْر ، ثم أدنى (١٠) زياداً ، فدعا له ، ووضع يده على رأسه ، ثم حَدَرَها على طرفِ أنفه ، فكانت بنو هلالٍ تقول : ما زلنا نتعرَّف البركة ، في وجه زيادٍ . وقال الشاعر لعليِّ بن زياد : [الكامل]

#### يا بنَ (١١) الَّذي مَسَحَ الرَّسولُ بِرَأْسِهِ وَدَعا لَـهُ بالخَيْـرِ عِنْـدَ المَسْجِـدِ

<sup>(</sup>١) في ط: (رهاطاً) وهو موضع على ثلاث ليال من مكة. كما في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) في أ: عين الرسوب وأثبتنا ما في ط وطبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ( ۲۰۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) تقريب التهذيب ( ٣٠٥ ) والإصابة ( ٣/ ٢٢٢ ) .

آ) والحديث: عن قبيصة عن مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حَمالة ، فأتيت رسول الله على أسأله فيها ، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال: يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حَمَالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش \_ أو قال: سداداً من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش \_ أو قال: سداداً من عيش \_ فما سواهن من المسألة يا قبيصة فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش \_ أو قال: سداداً من عيش \_ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً . رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/٧٧ و٥/ ٢٠) ومسلم في صحيحه برقم ( ١٠٤٤ ) في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة والنسائي في سننه برقم ( ١٦٤٠ ) في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة والنسائي في سننه ( ٣/ ٧٧ ) في الزكاة باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً .

<sup>(</sup>٧) ط: ( الهدم ) . وانظر جمهرة أنساب العرب ( ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>۸) أ: (تيمم) وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٩) أ: (ثم رجع).

<sup>(</sup>١٠) ط : ( ثم أدناه ) .

<sup>(</sup>١١) ط: (إنّ الذي).

أعني زياداً لا أريد سواءه مِنْ غَائرٍ أو(١) مُتْهمٍ أو مُنْجِدِ ما زَالَ ذَاكَ النُّورُ في عِرْنينه حَتَّى تَبوَّأ بَيتَه في مُلْحَدِ(٢)

# وَفْدُ بني بَكْرِ بن وائِلٍ

ذكر الواقدي (٣) أنهم لما قدموا سألوا رسول الله ﷺ عن قُسِّ بن سَاعِدَة (١) ، فقال : ليس ذاك منكم ، ذاكَ رجلٌ من إيادٍ تَحَنَّفَ في الجاهلية ، فوافى عُكاظاً (٥) ، والناسُ مجتمعون ، فكلمهم بكلامه الذي حُفِظَ عنه . قال : وكان في الوَفْدِ بَشير بن الخَصَاصية (٢) وعبدُ الله بن مَرْ ثَدٍ وحسانُ بن خُوْط (٧) ، فقال رجل من ولد حسان (٨) :

أنا ابن (٩) حَسَّانَ بنِ خُوطٍ وأبي رَسُولُ بَكْرٍ كُلِّها إلى النَّبي وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ النَّبي وَالْمُ

ذَكَرَ (١٠) أَنَّهُمْ كانوا ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صُلُبُ الذهب ، فنزلوا دارَ رَمْلَةَ بنت الحارث ، فصالح رسولُ الله ﷺ النَّصارى على أن لا يَصْبغوا أولادَهم في النَّصرانية ، وأجاز (١١) المسلمين منهم .

<sup>(</sup>١) ليس لفظ (أو) في ط: ولا يستقيم الوزن بدونها.

<sup>(</sup>٢) عرنين الأنف : ما تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشحم ( اللسان : عرن ) وملحد : اسم المكان من اللحد وهو القبر .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قس بن ساعدة : أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية ، طالت حياته .

<sup>(</sup>٥) ط: (عكاظ) خطأ.

<sup>(</sup>٦) هو بشير بن معبد ، ويقال ابن نذير السدوسي المعروف بابن الخصاصية ( الإصابة ١٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أ ، ط : ( حوط ) . وما أثبته عن الاستيعاب ( ٣٥١ ) والإصابة ( ٢/ ٦٥ ) وأسد الغابة ( ٨/٢ ) .

<sup>(</sup>A) في أسد الغابة : هو بشر بن حسان .

<sup>(</sup>٩) في ط : (أنا وحسان) وما أثبته عن مصادره .

<sup>(</sup>۱۰) طبقات ابن سعد ( ۱/۳۱۲) .

<sup>(</sup>١١) ط: (على ألا يضيعوا أولادهم في النصرانية وأجاز) قال الأزهري: وسمّت النصارى غمسهم أولادهم في الماء صبغاً لغمسهم إياهم فيه ( اللسان: صبغ).

# وفاداتُ أهْل اليَمن وَفْدُ تُجِيب

ذكر الواقدي (١) أنّهُمْ قَدِموا سنة تسع ، وأنهم كانوا ثلاثةَ عشرَ رَجُلاً ، فأجازهم ( رسول الله ﷺ ) (٢) أكثر ما أجازَ غَيْرَهُمْ ، وأنَّ غُلاماً منهم قال له رسول الله ﷺ : « ما حاجَتُكَ ؟ » فقال : « يا رسولَ الله ! أَدْعُ اللهَ يَغْفِرْ لَي ويَرْحَمْني ، ويَجْعَلْ غِناي في قلبي ، فقال : « اللهم اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ ، واجْعَلْ غِناهُ في قَلْبه » . فكان بعد ذلك من أزهد الناس .

### وَفْدُ خَوْلان

ذَكُر [ الواقدي ](٣) أنَّهم كانوا عَشرةً ، وأنَّهم قدموا في شعبان سنة عشرٍ ، وسألهم رسولُ الله ﷺ عن صنمهم الذي كان يُقال له : عَمُّ أَنَس ، فقالوا : أُبْدِلْنا به(٤) خيراً منه ، ولَوْ قَدْ رَجَعْنا لَهَدَمْناهُ . وَتَعَلَّموا القُرآنَ والسُّنَنَ ، فلمّا رَجَعوا هَدَموا الصَّنم ، وأَحَلُّوا ما أَحَلَّ اللهُ وَحرَّمُوا ما حَرَّمَ اللهُ (٥) .

## وَفْدُ جُعْفي

ذَكَرَ [الواقدي](١) أنَّهُمْ كانوا يُحرِّمون أكلَ القَلْبِ ، فلما أسلم وَفْدُهُمْ أَمَرَهُمْ رسولُ الله ﷺ بأَكْلِ القَلْبِ ، وأمر به فشُوي ، وناوله رئيسَهم وقال : « لا يَتمّ إيمانُكُم حتّى تَأْكُلُوه » فأخذه ويدُه تُرْعَدُ فَأَكَلَهُ وقال : [الوافر]

عَلَى أَنِّي أَكَلْتُ القَلْبَ كُرْها وتُرْعَـدُ حِيْـنَ مَسَّتْـهُ بَنَـانِـي

#### فصل في قدوم الأزد على رسول الله ﷺ

ذكر أبو نُعيم في كتاب « معرفة الصحابة » ، والحافظ أبو موسى المديني ، من حديث أحمد بن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ۱/ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (أبدلناه).

<sup>(</sup>٥) سقط خبر وفد خولان من أ .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ( ۱/ ٣٢٤ ) .

أبي الحَواري قال : سمعت أبا سليمان الداراني قال : حدّثني عَلْقَمةُ بن يزيد (١) بن سُويُد الأزدي قال : حدّثني عَلْقَمةُ بن يزيد (١) بن سُويُد الأزدي قال : وَفَدْتُ سابعَ سبعةِ من قومي على رسول الله ﷺ ، فلما دخلنا عليه وكلَّمْناه فأعجبه ما رأى من سَمْتنا وزيِّنا ، فقال : « ما أنتم ؟ » قلنا : مؤمنون . فتبسَّم رسولُ الله ﷺ وقال : « إن لكلِّ قولٍ حقيقة ، فما حقيقة (٣) قولِكُمْ وإيمانِكُم ؟ » قلنا : خَمسَ عشرةَ خَصْلة ؛ خَمْسٌ منها أَمَرَتنا بها رُسُلُك أن نؤمن بها ، وخَمْسٌ أَمَرَتنا أن نعملَ بها ، وخَمْسٌ تَخَلَّفنا بها في الجاهلية ، فنحن عليها إلا أن تَكْرَهُ منها شيئاً ، فقال رسول الله ﷺ : « ما الخمس (١) التي أمرتكم بها رسلي أن تُؤمِنوا بها ؟ » قلنا : أَمَرَتنا أن نُؤمِنَ باللهِ وملائِكَتِهِ وكتبهِ ورسلِه والبعثِ بعد الموت . قال : « وما الخَمْسُ (٥) التي أَمَرَتُكُمْ أن تَعْمَلوا بها ؟ » قلنا أَمَرَتنا أن نُؤمِنَ باللهِ فقال : « وما الخَمْسُ (٥ التي أَمَرَتُكُمْ أن تَعْمَلوا بها ؟ » قلنا أَمَرَتنا أن نقولَ : لا إله إلا الله ، ونقيمَ الصَلاة ، ونُوْتي الرَّكاة ، ونصومَ رمضان ، ونَحُجَّ البيتَ منِ اسْتَطاع إليه سبيلاً . وقال : « وما الخَمْسُ التي أَمْرَتُكُمْ أن تَعْمَلوا بها ؟ » قلنا أَمَرَتنا أن فقال : « وما الخَمْسُ التي (١٠ تَخَلَقْتُمْ بها في الجاهلية ؟ » . قالوا : الشكرُ عندَ الرَّخاء ، والصَّبُرُ عندَ البلاء ، وأله أن يكونوا أنبياء "ثَمْ قال : « وأنا أزيدُكُمْ خَمْسًا ، فَتَمَّ لكم عشرون خَصْلَة إن كنتم كما ولكن الله ولا تنفرون ، والعَبُولون ، والأَعْبوا فيما عليه تُقلِمون ، وفيه تخلُدون » . فانصرف القومُ من عندِ رسولِ الله يَلا ، وخفظوا وَصِبَتِه ، وعَمِلوا بها (٧) .

#### ثم ذكر:

#### وَفْدَ كِندة (٨)

وأنَّهم كانوا بِضْعَةَ عشرَ راكباً ، عليهم الأشعثُ بن قَيْس ، وأنه أجازَهُمْ بعَشرِ أَوَاق ، وأجاز الأشعث ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) في ط: مرثد.

<sup>(</sup>۲) في ط : عن جدي عن سويد .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (فالخمسة).

<sup>(</sup>٥) ط: (وما الخمسة).

<sup>(</sup>٦) ط: (وما الخمسة الذي).

<sup>(</sup>٧) في الإصابة ( ٩٨/٢ ): « رواه أبو أحمد العسكري من طريق أحمد بن أبي الحواري ، وساقه الرشاطي وابن عساكر من وجهين آخرين عن أحمد بن أبي الحواري . ورواه أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى من وجه آخر عن أحمد بن أبي الحواري ، فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث فذكر أبو موسى في الذيل : علقمة بن الحارث بسبب ذلك والأول أشهر » . قال بشار : الحديث ضعيف لجهالة واحد من رواته .

<sup>(</sup>A) طبقات ابن سعد ( ۲۲۸/۱ ) .

#### وفد الصَّدِف(١)

قَدِموا في بِضْعَةَ عَشرَ راكباً ، فصادفوا رسولَ الله ﷺ يخطُبُ على المنبر ، فَجَلسوا ولم يُسَلِّموا ، فقال : « أَمُسْلِمون أنتم ؟ » قالوا : السَّلامُ عليكَ أيها النبي ورحمةُ الله وبركاتُهُ ، فقال : « وعليكُمُ السَّلامُ ، ٱجلسوا » ، فجلسوا ، وسألوا رسولَ الله ﷺ عن أوقاتِ الصَّلُواتِ .

#### وفد خُشَيْن

قال<sup>(۲)</sup> : وقدم أبو ثَعْلَبة الخَشَني ، ورسولُ الله ِيُجَهِّز إلى خَيْبَر ، فشهدَ معه خَيْبَر ، ثم قدمَ بعد ذلك بضعةَ عشرَ رجلًا منهم فأَسْلَموا .

#### وفد بنی سعد

ثم ذكر وفد بني سعد هُذَيم (٣) وبَلِيّ (٤) وبَهْراء (٥)، وبني عُذْرة (٢)، وسَلامان (٧)، وجُهينة (٨) وبني كُلْب (٩) والجَرْميّين (١١)، وقد تقدم حديثُ عَمْرو بن سَلِمَة الجَرْمي في « صحيح البخاري »(١١).

\* \* \*

وذكر: وفد الأزدِ (١٢)، وغَسّان (١٣)، والحارث بن كعب (١٤)، وهَمْدان (١٥)، وسعد

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/ ٣٢٩) وجمهرة أنساب العرب (٤٦١) وفي التاج: صدف: « الصدف ككتف؛ بطن من كنده ».

<sup>(</sup>٢) يعني الواقدي ، وخبره في طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٢٩ ) ، والإصابة ( ٤/ ٢٩ ) وجمهرة أنساب العرب ( ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ( ۲۱۹۲۱ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/۳۳۰.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) نفسه ۱/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>۸) نفسه ۱/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>۹) نفسه ۱/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ۱/ ۳۳۵ ۲۳۵ .

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري رقم ( ٤٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>۱۲) طبقات ابن سعد ۱/۳۳۷.

<sup>(</sup>۱۳) نفسه ۱/ ۳۳۸ .

<sup>(</sup>۱٤) نفسه ۱/ ۳۳۹.

<sup>(</sup>١٥) نفسه ١/ ٣٤٠ .

العَشيرة (١) ، وَعَنْس (٢) ، ووفد الدَّارييّن (٣) ، والرَّهاويّين (١) ، وبني غامد (٥) ، والنَّخَع (٢) ، وبَجِيْلة (٧) ، وخَثْعم (٨) وحَضْرَموت (٩) ، و وَكُر فيهم الملوك الأربعة جَمْداً (١١) ومِخْوساً ومِشْرَحاً وأَبْضَعَة (٢١) ، وقد ورد في مسند أحمد لعنُهم مع أُخْتِهم العَمَرَّدة (٣) وتكلَّم الواقديُّ كلاماً فيه طولٌ .

وذكرَ (۱٤) وفدَ أزدِعُمَان ، وغافِقٍ ، وبارقٍ ، ودَوْسٍ ، وثُمالةَ ، والحُدَّان ، وأَسْلَم ، وجُذَام ، ومَهْرَة ، وحِمْير ، ونَجْران ، وجَيْشان . وبَسْطُ الكلامِ على هذه القبائل يَطولُ جداً . وقد قدمنا بعض ما يتعلقُ بذلك ، وفيما أوردناه كفايةٌ ، والله تعالى أعلم .

ثم قال الواقدي (١٥) :

#### وَافِدُ السباع

حدّثني شعيب بن عُبادة ، عن المُطَّلِب بن عبد الله بن حَنْطَب الله عَلَيْهِ جالس بالمدينة في أصحابه أَقْبَلَ ذِئْبٌ ، فوقف بين يَدَيْهِ ، فَعَوَى ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : «هذا وافِدُ السِّباع الله عَلَيْهِ ، فأَعْرَى ، فإنْ أَحْبَبْتُمْ أَن تَفْرِضوا له شيئاً لا يَعْدُوه إلى غيره ، وإن أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُموه ، وتحذرتم (١٧) منه ، فما أَخَذَ فهو رزقُه » .

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۳٤۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱/ ۳٤۲ ووقع في ط «قيس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۱/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ۱/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱/۳٤۷.

<sup>(</sup>۸) نفسه ۱/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>۹) نفسه ۱/۳٤۹.

<sup>(</sup>١٠) جمهرة أنساب العرب (٤٦٠)، والإصابة (٣/٦٢٨).

<sup>(</sup>١١) ط : (جميداً) أ : (حمداً) . وانظر جمهرة ابن حزم (٤٢٨) .

<sup>(</sup>١٢) جمهرة أنساب العرب ( ٤٢٨ ) وفيه أنهم « وفدوا إلى رسول الله ﷺ ثم ارتدوا فقتلوا كلهم » وقد ورد تفصيل أخبار هذه الوفود المذكورة في طبقات ابن سعد ( ٣٢٩ ـ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>١٣) ط: ( نعتهم مع أخيهم الغمر ) وانظر المسند ( ٢٨٧/٤ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١٤) يعني : الواقدي ، وذكر هذه الوفود كلها في طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٥١\_٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>١٥) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>١٦) تهذيب التهذيب (١٠/ ١٧٨) .

<sup>(</sup>۱۷) في طبقات ابن سعد « وتحرزتم » .

قالوا: يا رسول الله ، ما تطيبُ أنفسُنا له بشيء ، فأومأ إليه النبيُّ ﷺ بأصابعه الثلاثِ ، أي : خَالِسْهم ، فولّى وله عَسَلانُ ( ) .

وهذا مرسل من هذا الوجه ، ويشبه هذا الذئبُ الذئبَ الذي ذُكر في الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد ألله على أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد الخُدْري قال : عدا الذئب على شاةٍ فأخذها ، فطلبها الرَّاعي ، فانتزَعها منه ، فأقعى الذئب على ذَبَه الخُدْري قال : عدا الذئب على شاةٍ فأخذها ، فطلبها الرَّاعي ، فانتزَعها منه ، فأقعى الذئب على ذَبَه فقال : يا عجباً ذئب مُقْع على ذَبَه ، يُكلِّمُني كلام الإنس ، فقال الذئب : ألا أُخبِرُك بأعجبَ من ذلك ، محمدٌ رسول الله على بيرب يُخبِرُ النّاسَ بأنباء ما قد سبق ، قال : فأقبل الراعي يسوق عَنمَه ، حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاويةٍ من زواياها ، ثم أتى رسولَ الله على فأخبره ، فأمر رسول الله على فنودي : الصلاة جامعة ، ثم خرج ، فقال للأعرابي : أخبرهم ، فأخبرهم فقال رسول الله على تكلّم السباعُ الإنسَ وتكلّم الرجلَ عذبةُ سوطه أن وشراكُ نَعْلِهِ ، وتخبره فَخِذُه بما أحدثَ أهلُهُ بعده » .

وقد رواه الترمذي (٥) عن سفيان بن وكيع بن الجّراح ، عن أبيه ، عن القاسم بن الفضل به . وقال : حسنٌ غريبٌ صحيحٌ ، لا نعرفُه إلا من حديث القاسم بن الفضل به ، وهو ثقةٌ مأمونٌ عند أهل الحديث ، وثقّه يحيى وابن مهدي .

قلت : وقد رواه الإمام أحمد أيضاً ، حدّثنا أبو اليَمان ، أنبأنا شعيب هو ابنُ أبي حَمزة ، حدّثني عبد الله بن أبي الحسين ، حدّثني شَهْر (٧) أنّ أبا سعيد الخُدْري حدثه ، فذكر هذه القصة بطولها ، بأبسط من هذا السياق . ثم رواه أحمد (٨) ، حدّثنا أبو النَّضْر ، حدّثنا عبد الحميد بن بَهْرام (٩) ، حدّثنا شهر ،

<sup>(</sup>١) عسل الذئب يعسل عَسَلاً وعَسَلاناً : اضطرب في عدوه وهزَّ رأَسه ( القاموس : عسل ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٨٣ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) d: (light) = (light) + (light

<sup>(</sup>٤) عذبة سوطه : طرفه ، والجمع عَذَبٌ والعذبة أحد عذبتي السوط ( اللسان : عذب ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي رقم ( ٢١٨٢ ) في كتاب الفتن ، باب ما جاء في كلام السباع .

 <sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/٨٨)، وفي سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ويشهد
 لأكثره حديث أبي سعيد الخدري الذي : ( مهران أنبأنا أبو سعيد ) وانظر : تهذيب التهذيب (٣٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٧) ط: (مهران أنبأنا أبو سعيد) وانظر: تهذيب التهذيب (٦٩/٤).

 <sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد (٣/ ٨٩)، وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ويشهد لمعناه حديث أبى سعيد الخدري الذي قبله .

<sup>(</sup>٩) ط: (هبرام) تحريف.

قال : وحدّث أبو سعيد ، فذكره ، وهذا السياق أشبهُ ، والله أعلم ، وهو إسنادٌ على شرطِ أهلِ السُّنَنِ ، ولم يخرجوه .

#### فصل

وقد تقدَّم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة ، وقد تَقَصَّينا الكلام في ذلك أيضاً (١) عند قوله تعالى في سورة [الأحقاف: ٢٩] ﴿ وَإِذْصَرَفْنَا إِلِيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (٢) فذكرنا ما ورد من الأحاديثِ في ذلك والآثار ، وأوردنا حديث سَوادِ بن قارِبِ الذي كان كاهناً فأسلم وما رواه عن رَئيّه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم الرَّئِي (٣) حين قال له : [من السريع]

وَشَدِّهَا العِيسَ بِأَحْلاسِهَا (٤) ما مُؤْمنُ الجِنِّ كَأَرْجاسِهَا وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إلى رَاسِهَا

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَنْجَاسِهَا تَهْوي إلى مَكَّةَ تَبْغي الهُدَى فَانهَضْ إلى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ

ثم قوله:

وَشَدِّهَا العِيسَ بِأَقْتَابِهَا (٥) لَيْسَ قُداماها (٦) كَأْذْنَابِهَا وَاسْم بِعَيْنَيْكَ إلى نابِها (٧)

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلِابِهَا تَهْوي إلى مَكَّة تَبْغي الهُدَى فانهض إلى الصَّفْوةِ مِنْ هَاشِمٍ

ثم قوله:

وَشَدِّهَا العِيسَ بِأَكُوارِهَا (^) لَيْسَ ذَوُو الشَّرِّ كَاْخْيَارِهَا ما مُؤْمنُو الجِّنِ كَكُفَّارِهَا عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَخْبَارِهَا تَهْوي إلى مَكَّةَ تَبْغي الهدى فانهض إلى الصَّفْوَةِ منْ هَاشِمٍ

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲۸/۶).

<sup>(</sup>٣) الرِّئيّ كغنيّ ويكسر: جني يُرى ( القاموس: رأى ) والأبيات الثلاثة الأولى في الإصابة ( ٢/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أحلاس : مفردها حِلس بالكسر : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة ، ويبسط في البيت تحت حُرِّ الثياب ويُحرَّك ( القاموس : حلس ) .

<sup>(</sup>٥) أقتاب : مفردها قِتْب وفي الصحاح : رحل صغير على قدر السنام ( اللسان : قتب ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (قدّامها).

<sup>(</sup>٧) ط: (بابها).

<sup>(</sup>٨) أكوار : مفردها الكُور بالضم : الرحل وقيل الرحل بأداته وهو كالسرج وآلته للفرس ( اللسان : كور ) .

وهذا وأمثاله مما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة ، وقد قرَّرنا ذلك هنالك بما فيه كفاية ، ولله الحمد والمنة ، وبه التوفيق .

وقد أورد الحافظُ أبو بكر البيهقي (١) هاهنا حديثاً غريباً جداً بل منكراً ، أو موضوعاً ، ولكنَّ مخرجه عزيزٌ ، أحْببنا أن نوردَه كما أوردَه ، والعجبُ منه فإنَّه قال في « دلائل النبوة » : باب قُدومِ هامة بن الهَيْم (٢) بن لاقيس بن إبليس على النبيِّ ﷺ وإسلامه . أخبرنا أبو الحسن (٣) محمد بن الحسين بن داود العَلَوي رحمه الله ، أنبأنا أبو نصر محمد بن حَمْدَوَيْه بن سهلِ الفَازِيِّ (٤) المروزي ، حدّثنا عبد الله بن حماد الآمُلي، حدّثنا محمد بن أبي معشر ، أخبرني أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر رضي الله عنه :

بينا نحن قعودٌ مع النبي على حبلٍ من جبال تهامة ، إذ أقبل شيخٌ بيده عصاً فسلّم على النبي على ، فقال فرد ، ثم قال : « نَغْمَهُ جنَّ وَغَمْغَمَتُهُم . من أنت ؟ » قال : أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس ، فقال النبي على : « فما بينك وبين إبليس إلا أبوان . فكم أتى عليك (٥) من الدهر ؟ » قال : قد أفنيتُ الدنيا عمرَها إلا قليلاً ، ليالي قتل قابيلُ هابيلَ كنت غلاماً ابن أعوام ، أفهمُ الكلامَ ، وأمرُ بالآكام ، وآمر بإفساد الطّعام وقطيعة الأرحام ، فقال رسول الله على : « بئس عمل الشيخ المتوسِّم ، والشاب المتلوِّم (٢٠ » قال : ذرني من الترداد ، إنّي تائبٌ إلى الله عزَّ وجلَّ ، إنّي كنتُ مع نوح في مسجدِه مع مَنْ آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبُه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني ، وقال : لا جرم ، إنّي على ذلك من النادمين ، وأعوذُ بالله أن أكون من الجاهلين ، قال : قلت : يا نوح ، إني كنت ممن اشترك في دم السّعيد الشّهيد وأعوذُ بالله أن أكون من الجاهلين ، قال : يا هامُ ، هُمَّ بالخير ، وافعله قبل الحسرة والندامة ، هابيلَ بن آدم ، فهل تجد لي عندك (٧) توبة ؟ قال : يا هامُ ، هُمَّ بالخير ، وافعله قبل الحسرة والندامة ، إني قرأت فيما أنزل الله علي أنّه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمرُه ما بلغ إلا تابَ الله عليه ، فَمْ ، فَتُوضًا ، والسّجُدُ لله سَجْدَتَيْنِ . قال : ففعلتُ من ساعتي ما أمرني به ، فناداني : ارفَعْ رَأسَكَ ، فقد نَزَلَتْ توبتُكَ من السّماء ، فخرَرْتُ لله ساجداً . قال : وكنتُ مع هودٍ في مسجده ، مع منْ آمنَ به من قومه ، فلم أزَلْ

دلائل النبوة (٥/ ٤١٨ ـ ٤٢٠).

 <sup>(</sup>۲) أ: (الهيم)، وط: (الهيثم) وفي الإصابة (٣/ ٥٩٤) (هامة بن أهيم) وما أثبته عن « دلائل النبوة » مصدر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوة : ( أبو الحسين ) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ٩٨/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أ ، ط : ( القادي ) تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ٨٠/١٥ ) وفيه ( الفازي نسبة إلى قرية فاز وبعضهم يقول الغازي ) . وفاز ، بلدة بنواحي مرو ( معجم البلدان : فاز ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (لك).

<sup>(</sup>٦) المتوسم: المتحلي بسمة الشيوخ (النهاية: وسم) المتلومِّ: المتعرِّض للأئمة في الفعل السّيِّء. ويجوز أن يكون من اللؤمة وهي الحاجة ، أي المنتظر لقضائها (النهاية: لوم).

<sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة «عند ربك».

أُعاتِبُهُ على دَعْوَتِهِ على قَوْمِهِ حتى بكى عليهم وأبكاني ، فقال : لا جرَم ، أنّي على ذلك من النادمين ، وأعوذُ بالله أن أكونَ من الجاهِلين ، قال : وكنتُ مع صالح في مَسْجِدِه ، مع منْ آمنَ به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دَعْوته على قومه حتى بكى وأبكاني ، وقال : أنا عَلَى ذلك من النادمين ، وأعوذُ بالله أنْ أكونَ من الجاهلين ، وكنتُ أزورُ يعقوبَ ، وكنتُ مع يوسفَ في المكانِ الأمينِ ، وكنتُ ألقى إلياسَ في الأودية ، وأنا ألقاه الآن ، وإني لقيتُ موسى بن عِمران ، فعلَّمني من التَّوراة ، وقال : إن لقيتَ عيسى ابن مريم فأقرأتُهُ منى السّلام ، وإن عيسى قال : إن لقيتَ محمداً على فأقرئهُ منى السّلام .

فأرسل رسولُ الله عَلَيْ عَيْنَيْه فبكى ، ثم قال : وعلى عيسى السلام ما دامتِ الدُّنيا ، وعليكَ السلام يا هامُ بأدائِكَ الأمانة . قال : يا رسول الله ، افعل بي ما فعل موسى ، إنّه عَلَّمني من التوراة . قال : فعلَّمه رسول الله عَلَيْ « إذا وقَعَتِ الواقعةُ » ، « والمرسلات » ، « وعم يتساءلون » ، و « إذا الشمس كورت » ، والمعوذتين ، « وقل هو الله أحد » ، وقال : « ارفع إلينا حاجتَك يا هامة ، ولا تَدَعْ زيارَتنا » . قال عمر : فقُبضَ رسول الله عَلَيْ ولم يَعُدْ إلينا ، فلا ندري الآن أحيّ هو أم ميتٌ ؟

ثم قال البيهقي (١) : أبو مَعْشَر هذا قد روى عنه الكِبَارُ ، إلا أنَّ أهلَ العِلْم بالحديث يضعِّفونه . وقد رُوي هذا الحديثُ من وجهِ آخر هو أقوى منه . والله أعلم .

\* \* \*

دلائل النبوة (٥/٤٢٠).

#### سنة عشر من الهجرة

## باب بعث رسول الله خالد بن الوليد(١)

قال ابن إسحاق(٢):

ثم بعث رسولُ الله عَلَيْ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جُمادى الأولى سنةَ عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران ، وأمره أن يَدْعوَهم إلى الإسلام \_ قبل أن يُقاتلهم \_ ثلاثاً ، فإن استجابوا فاقبلْ منهم ، وإن لم يفعلوا فقاتِلْهُمْ . فخرج خالد حتى قدم عليهم ، فبعث الرُّكْبانَ يَضْربون في كلِّ وجهٍ ، ويدْعون إلى الإسلام ، ويقولون : أيُها الناسُ ، أسْلِموا تَسْلَموا . فأسلمَ الناسُ ، ودخلوا فيما دُعُوا إليه ، فأقام فيهم خالدٌ يعلِّمُهم الإسلامَ وكتابَ الله وسنةَ نبيّه عَلَيْ ، كما أمرَهُ رسولُ الله إن هم أسْلَموا ولم يُقاتِلوا . ثم كتبَ خالدُ بن الوليد إلى رسول الله عَلَيْ " :

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى محمد (١) النبي رسول الله من خالد بن الوليد ، السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ الله وبركاتُه ، فإنِّي أحمدُ إليكَ الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، يا رسولَ الله ، صلَّى الله عليك ، فإنَّك بَعَثْتَني إلى بني الحارث بن كعب وأمَرْتَني ، إذا أتيتُهم أن لا أقاتِلَهُمْ ثلاثةَ أيام ، وأن أدعوَهم إلى الإسلام وكتابَ الله وسنَّة نبيه ، وإن أن أدعوَهم إلى الإسلام وكتابَ الله وسنَّة نبيه ، وإن لم يُسْلِموا قاتَلْتُهُمْ ، وإني قَدِمْتُ عليهم فَدَعَوْتُهم إلى الإسلام ثلاثةَ أيام كما أمرَني رسولُ الله على الإسلام ثلاثةَ أيام كما أمرَني رسولُ الله على ، وبعَثْتُ فيهم رُكباناً قالوا (٥): يا بني الحارث ، أسْلِموا تَسْلَموا ، فأسْلَموا ولم يُقاتلُوا ، وأنا مُقيمٌ ما بين أظهرِهم آمُرُهُمْ بما أمرهم الله به ، وأنهاهُمْ عما نَهاهُمُ اللهُ عَنْه ، وأُعلِّمُهم معالمَ الإسلام وسنَّة النبيّ على الله حتى يكتبَ إلي رسولُ الله على والسلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ اللهِ وبركاته . فَكتبَ إليه رسولُ الله عَلَيْهُ ،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٢/ ١٦٩ ) والإصابة ( ٣/ ٦٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٩٩٢ \_ ٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ٧٩ ) ص ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (لمحمد).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ٨٠ ) ص ١٠١٠

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد : سلامٌ عليكَ ، فإنِّي أحمدُ إليكَ اللهَ الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنّ كتابَك جاءني مع رسولك ، تخبرُ أنَّ بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دَعَوْتَهم إليه من الإسلام ، وشَهِدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله (١) ورسوله ، وأنْ قد هداهم الله بهُداه ، فبشّرهم وأنْذِرْهُم وأَقْبِل ، وليُقْبل معكَ وَفْدُهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

فأقبل خالدٌ إلى رسول الله على ، وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب ، منهم قَيسُ بن الحُصيْن ذي الغصَّة (٢) ، ويزيد بن عبد المَدَان (٣) ، ويزيد بن المُحجّل (٤) ، وعبد الله بن قُرَاد (٥) الزيادي ، وشدّاد بن عبد الله الفّيابي (٢) ، فلما قدموا على رسول الله على ورآهم ؛ قال : « مَنْ هؤلاء القومُ الذين كأنّهم رجالُ الهند ؟ » قيل : يا رسولَ الله ، هؤلاء بنو الحارث بن كعب . فلما وقفوا على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله إلا الله . فقال رسول الله الله إلا الله . فقال رسول الله فسكتوا ، فإنا أشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وأنّي رسولُ الله » . ثم قال : « أنتم الذين إذا زُجروا استَقْدَموا » فسكتوا ، فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ، ثم الثالثة ، فلم يُراجِعهُ منهم أحد ، ثم أعادها الرابعة . قال يزيد بن عبد المَدان : نعم يا رسول الله ، نحنُ الذين إذا زُجروا استَقْدَموا ، قالها أربع مراتٍ . فقال رسول الله ﷺ : « لو أنَّ خالداً لم يكتب إليَّ أنكم أسلمتم ولم تُقاتلوا لألقيتُ رؤوسَكم تحت أقدامكم » . فقال يزيد بن عبد المَدان : أما والله ما حَمِدْناكَ ولا حَمِدْنا خالداً . قال : « فمن حَمِدْتُم تَغُلِبون منْ قاتلَكُم في الجاهلية ؟ » قالوا : لم نكُ نَغْلِبُ أحداً . قال : « بلى ، قد كُنتُم قلبون من قاتلَكُم » . قالوا : كنا نَغْلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنّا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً . قال : « صَدَقْتُم » . قالوا : كنا نَغْلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنّا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً بغُلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنّا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً بغُلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً بغُلْلُم . قال : « صَدَقتُم » . قالوا : كنا نَغْلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنّا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً بغُلْلُم . قال : « صَدَقتُم » . قالوا : كنا نَغْلِبُ من قاتلَنا يا رسولَ الله ، أنّا كُنّا نَجْتَمعُ ولا نَتَفَرَق ، ولا نَبَداً أحداً . قال : « عَد كُنتُم بي المُور عليه قيسَ عال : « عَد كُنتُم اللهُ وسَدَق اللهُ على المُور عليه قيسَ عاله المُور عاله اللهُ على المُور عاله الله الله اللهُ اللهُ على المُور عالهُ اللهُ على المُور عاله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) ط: (عبده).

<sup>(</sup>٢) الإصابة ( ٣/ ٢٤٤ ) ، وهي في ط ( ذو الغصة ) وهي صفة للحصين . انظر شرح السيرة لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ( ٣/ ٦٦٠ ) ووقعت في ط : ( يزيد بن المدَان ) صححه عن الإصابة .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ( ٣/ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الإصابة ( ٣٥٨/٢ ) « عبد الله بن قُداد ويقال قُراد » .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ( ١٤١/٢ ) وفيه « شداد بن عبد الله القتباني ويقال القناني بفتح القاف وتخفيف النون وهو الصواب » ووقعت في ط : ( عبيد ) صححتها عن الإصابة .

٧) الإصابة (٣/٤).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) ط : (وجدتم) تحريف .

#### قال ابن إسحاق(١):

ثم رَجعوا إلى قَوْمِهم في بَقيَّةِ شَوّالٍ أو في صَدْرِ ذي القعدة ، قال : ثم بعثَ إليهم بعدَ أن وَلَىٰ وفدُهم عمرَو بن حَزْم (٢) لَيُفَقِّهُم في الدِّين ، ويُعَلِّمَهُم السُّنَّةَ ومعالمَ الإسلام ، ويأخذَ منهم صَدَقاتِهم ، وكتب له كتاباً عهد إليه (٣) فيه عهدَه ، وأمره أمرَهُ . ثم أورده ابنُ إسحاق . وقد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق البيهقي . وقد رواه النَّسائي (٤) نظيرَ ما ساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد .

# بَعْثُ رسولِ اللهِ ﷺ الأمراءَ إلى أهْلِ اليَمَنِ قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عزَّ وجلَّ (٥)

قال البخاري (٦): باب بعث أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن قبل حجة الوداع . حدّثنا موسى ، حدّثنا أبو عَوانة ، حدّثنا عبد الملك ، عن أبي بُردة قال :

بعث النبيُ ﷺ أبا موسى ومُعاذ بن جَبَل إلى اليمن . قال : وبعث كلَّ واحدٍ منهما على مِخْلاف (٧٠) . قال : واليمنُ مِخْلافان . ثم قال : « يَسِّرا ولا تُعَسِّرا وبَشِّرا ولا تُنفِّرا » وفي روايةٍ : « وتطاوَعا ولا تَخْتَلفا » وانطلق كلُّ واحدٍ منهما إذا سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه أحدث به عَهْداً ، فسلَّم عليه ، فسار معاذٌ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى ، فجاء يسيرُ على بغلته حتى انتهى إليه ، فإذا هو جالسٌ وقد اجتمع الناسُ إليه ، وإذا رجلٌ عندَه قد جُمِعَتْ يداه ، إلى عنقه (٨٠) فقال له معاذٌ : يا عبدَ الله بن قيس ، أيُم هذا (٩٠) ؟ قال : هذا رجلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامه ، قال : لا أنزلُ حتى يُقتلَ ، فأمرَ به فقُتِل ، ثم نزل . حتى يُقتلَ . قال : هامرَ به فقُتِل ، ثم نزل .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٩٤٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) الإصابة (۲/۲۳٥).

<sup>(</sup>٣) ليست عبارة (عهد إليه) في ط.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٨/ ٥٧) وإسناده ضعيف ، وأكثر فقراته لها شواهد .

<sup>(</sup>٥) ليس السطر الثاني من العنوان في ط.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم (٤٣٤١) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .

<sup>(</sup>٧) مخلاف البلد: سُلطانه. ابن سيده: والمخلاف الكورة يقدم عليها الإنسان وهو عند أهل اليمن واحد المخاليف وهي كُوَرها، ولكل مخلاف منها اسم يعرف به. قال ابن بري: المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام، والكور لأهل العراق والرساتيق لأهل الجبال والطساسيج لأهل الأهواز ( اللسان: كور ).

<sup>(</sup>٨) عبارة ( إلى عنقه ) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) جاء على هامش صحيح البخاري: « قوله: أيم هذا ، وروي أيُّ بضم الياء وهي التي للاستفهام ، زيدت عليها كلمة ما ثم حذفت الألف. أي : أيُّ شيءٍ هذا ؟ » .

فقال: يا عبدَ الله ، كيف تَقْرأ القرآنَ ؟ قال: أَتَفَوَّقُه تفوُّقاً (١) . قال: فكيف تقرَأ أنتَ يا معاذ؟ قال: أنام أولَ الليلِ ، فأقومُ وقد قضيتُ جُزْئي من النوم ، فَأَقْرأ ما كتبَ الله لي ، فأحتَسِبُ نَوْمَتي كما أحْتَسِب قَوْمَتي . انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه .

ثم قال البخاري  $(^{7})$ : حدّثنا إسحاق ، حدّثنا خالد ، عن الشيباني ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري .

أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ بعثَه إلى اليَمَنِ ، فسأله عن أشربةٍ تُصْنَعُ بها . فقال : ما هي ؟ قال : البِتْعُ والمِزر . فقلتُ : لأبي بردة : ما البِتْعُ ؟ قال : نَبيذُ العَسَل ، والمِزْرُ : نَبيذُ الشَّعير . فقال : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رواه جَريرٌ وعبدُ الواحد ، عن الشيباني ، عن أبي بردة .

ورواه مسلم $^{(7)}$  من حدیث سعید بن أبي بردة .

وقال البخاري<sup>(٤)</sup> : حدّثنا حِبان ، أنبأنا عبد الله ، عن زكريا بن إسحاق<sup>(٥)</sup> ، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفي ، عن أبي مَعْبَد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حينَ بعثَه إلى اليمن .

« إنكَ سَتَأْتي قَوْماً أهلَ كتاب ، فإذا جِئتهُم فادْعُهُم إلى أن يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولُ الله ، فإن هم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أن الله قد<sup>(٢)</sup> فرض عليهم خمس صلوات كلَّ يوم وليلةٍ ، فإن هم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرهُم ؛ أنّ الله قد<sup>(٢)</sup> فرضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإنْ هَمْ أطاعوا لك بذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالهم ، واتّق دعوة (٢) المظلوم ، فإنّه ليس بينها وبينَ الله حِجابٌ » .

وقد أخرجَهُ بقيةُ الجماعة من طُرقٍ مُتَعدّدةٍ (٧) .

<sup>(</sup>١) أتفوقه : أي : لا أقرأ وردي منه دفعة واحدة ، ولكن أقرؤه شيئاً بعد شيء في ليلي ونهاري مأخوذ من فواق الناقة ، لأنها تحلب ثم تراح حتى تدر ثم تحلب ( النهاية : فوق ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم (٤٣٤٣) في بعث موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ١٧٣٣ ) كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأبو داود رقم ( ٣٦٨٤ ) في الأشربة باب
 النهي عن المسكر ، والنسائي ( ٨/ ٨٩ ) في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم (٤٣٤٧) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

<sup>(</sup>٥) ط: (بن أبي إسحاق). وهو خطأ. انظر تهذيب الكمال ( ٣٥٦/٩).

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم برقم ( ۱۹ ) في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وأبو داود برقم ( ۱۵۸٤ ) في الزكاة باب زكاة السائمة والترمذي برقم ( ٦٢٥ ) في الزكاة باب ما جاء في كراهية أهذ خيار المال في الصدقة والنسائي ( ٥/ ٥٢ و ٥٥ ) في الزكاة باب وجوب الزكاة ، وابن ماجة ( ۱۷۸۳ ) في الزكاة .

وقال الإمام أحمد (۱) : حدّثنا أبو المغيرة ، حدّثنا صفوان ، حدّثني راشد بن سَعْدِ ، عن عاصم بن حُمَيْد السكوني ، عن معاذ بن جبل ، قال لما بعثه رسول الله على إلى اليمن ، خرج معه يُوصيه ، ومعاذ راكبٌ ورسول الله على الله على يعد عامي هذا ، ولحبٌ ورسول الله على يمشي تحت راحلته ، فلما فرغ قال : « يا معاذ أنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلّك أن تمرّ بمسجدي هذا وقبري "(۱) فبكى معاذ جَشعاً (۱) لفراق رسول الله على ، ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال : « إن أولى النّاسِ بي المُتقون ، مَنْ كانوا وحيث كانوا » .

ثم رواه (٤٠) عن أبي اليَمانِ، عن صَفْوان بن عمرو، عن راشد بن سَعْدٍ ، عن عاصمِ بن حُمَيْدِ السَّكوني: أنّ مُعاذاً لما بَعَثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى اليمن خرجَ معه يوصيه ، ومعاذٌ راكبٌ ، ورسولُ الله يمشي تحتَ

ال معاداً لما بعته رسول الله عليه إلى اليمن حرج معه يوصيه ، ومعاد راكب ، ورسول الله يمسي تحت راحلته ، فلما فرغ قال : « يا معاذُ ، إنَّكَ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلَّكَ أن تمرّ بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ بخشعاً لفراق رسول الله عليه . فقال : « لا تَبْكِ يا مُعاذ ، للبكاء أوان ، البكاء من الشيطان » .

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا أبو المُغيرة ، حدّثنا صَفْوان ، حدّثني أبو زياد يحيى بن عُبيد الغساني ، عن معاذ أنّه كان يقول:

بَعَثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن فقال: « لعلكَ أن تمرّ بقَبْري ومَسْجدي ، فقد بَعَثْتُكَ إلى قوم رقيقةٍ قُلوبُهم ، يُقاتلون على الحقّ. مَرَّتَيْن. فقاتِلْ بمَنْ أطاعَكَ منهم منْ عَصاك ، ثم يَفيئونَ إلى الإسلام ، حتى تبادِرَ المَرْأةُ زوجَها ، والولدُ والده ، والأخ أخاه ، فانزل بين الحيين ، السَّكُون والسكاسك »(٢٠).

وهذا الحديث فيه إشارةٌ وظُهورٌ وإيماءٌ إلى أنَّ مُعاذاً رضي الله عنه لا يجتمع بالنبي ﷺ بعد ذلك ، وكذلك وقع ، فإنَّه أقامَ باليمن حتَّى كانت حِجَّة الوَداعِ ، ثم كانت وفاتُه عليه السلام بعد أحدٍ وثمانين يوماً من يوم الحجِّ الأكبر .

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد (٧): حدّثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظَبْيان ، عن مُعاذِ أنّه لما رجعَ من اليمن قال : يا رسولَ الله ، رأيتُ رجالًا باليمن يسجدُ بعضُهم لبعضٍ ، أفلا نسجدُ لكَ! ؟ قال : « لو كنتُ آمراً بشراً أن يَسْجُدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تَسْجُدَ لزَوْجها » .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٥)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في مسند الإمام أحمد « أو قبري » .

<sup>(</sup>٣) الجشع : الجزع لفراق الإلف ( النهاية : جشع ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (0/07)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٣٥) ، وإسناده ضعيف بطوله لانقطاعه ، فإن أبا ظبيان ، واسمه حصين بن جندب لم يدرك معاذاً وقوله : « لعلك أن تمر بقبري ومسجدي » إسناده صحيح كما في الذي قبله ، ولرقة قلوب أهل اليمن شواهد .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٢٧).

وقد رواه أحمد (۱) ، عن ابن نُمَيْر ، عن الأعمش : سمعتُ أبا ظَبْيان يُحَدِّثُ عن رجلٍ من الأنصارِ ، عن مُعاذِ بن جَبَلِ قال :

أقبل مُعاذٌ من اليَمَن فقال: يا رسولَ الله إني رأيتُ رجالًا. فذكر معناه. فقد دارَ على رجلٍ مُبْهَم (٢)، ومثله لا يُحْتَجُّ به، لا سيما وقد خالفه غيرُه ممَّنْ يُعْتَدّ به، فقالوا: لما قَدِمَ مُعاذ من الشَّام. كذلك رواه (٣).

وقال أحمد (٤): حدّثنا إبراهيم بن مَهْدي ، حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش ، عن عبد الله بن (٥) عبد الله عن عبد الله عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن معاذ بن جبل قال :

قال لي رسول الله ﷺ : « مَفاتيحُ الجَنَّة شَهادةُ أَن لا إله إلا الله » .

وقال أحمد (٦) : حدّثنا وَكيعٌ ، حدّثنا سُفْيان ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن مَيْمون بن أبي شَبيب ، عن مُعاذ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : يا مُعاذ ، أتبع السَّيئةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها ، وخالقِ النّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ » .

قال وكيع : وَجَدْتُه في كتابي عن أبي ذَرّ وهو السَّماع الأول . وقال سفيان مرة : عن معاذٍ .

ثم قال الإمام أحمد (٧): حدّثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن مُعاذٍ : أنّه قال : يا رسولَ الله ، أوْصِني . فقال : « اتّقِ اللهَ حَيْثُما كُنْتَ »(٨) قال : زدني . قال : « خالقِ الناسَ بخلقٍ حسن » .

وقد رواه الترمذي<sup>(٩)</sup> في جامعه ، عن محمود بن غَيْلان ، عن وَكيعٍ ، عن سُفْيَان الثوري به ، وقال : سن .

قال شيخنا في الأطراف (١٠٠): وتابعه فُضَيْل بن عياض (١١١)، عن ليث بن أبي سُلَيْم، والأعْمَش (١٢)، عن حبيب به .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٢٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( منهم ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٤/ ٣٨١) وابن ماجه رقم (١٨٥٣) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٧٤٢/٥ )، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) ليس ( عبد الله بن ) في ط وما هنا يعضده ما في المسند ، وانظر تهذيب الكمال ( ٢٠٥/١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٢٨ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٢٣٦/٥ )، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٨) في مسند الإمام أحمد : « حيثما كنت ، أو أينما كنت » .

<sup>(</sup>٩) جامع الترمذي برقم ( ١٩٨٧ ) في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس .

<sup>(</sup>١٠) تحفة الأشراف (٨/ ١٠٧) حديث (١١٣٦٦) (ط. د. بشار).

<sup>(</sup>١١) ط: (سليمان) خطأ ، وانظر سير أعلام النبلاء (١/ ٣٧٢) وتهذيب الكمال (٢٨١/٢٣) .

<sup>(</sup>١٢) ط : ( عن الأعمش ) ، خطأ بيّن .

وقال أحمد (۱): حدثنا أبو اليَمان ، حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش ، عن صَفْوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير الحضرمي ، عن مُعاذ بن جبل قال :

أوصاني رسول الله على بعشر كلماتٍ قال : « لا تُشْرِكْ بالله شيئاً وإن قُتلت وحُرِّقت ، ولا تَعُقَنَّ والدَيْكَ وإن أمراكَ أن تَخْرُجَ من أهلك ومالك ، ولا تَتْركنَ صلاةً مكتوبةً متعمداً ، فإنّ منْ تَرْكَ صلاةً مكتوبةً مُتَعَمِّداً فقد بَرئَتْ منه ذِمَّةُ الله ، ولا تَشْرَبنَّ خَمْراً فإنّه رأسُ كُلِّ فاحِشَةٍ ، وإياك والمَعْصِية ، فإن بالمَعْصِية يَحِلُّ سُخْطُ الله ، وإيّاكَ والفِرارَ من الزَّحْف وإن هَلكَ النّاسُ ، وإذا أصابَ الناسَ موتٌ وأنتَ فيهم فاثبُتْ ، وأنفِقْ على عِيالِكَ من طَوْلك ، ولا تَرفَعْ عَنْهُمْ عَصاكَ أدباً ، وأخِفْهُمْ في اللهِ عزّ وجلّ » .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّثنا يونس ، حدّثنا بَقيَّة ، عن السَّرِيّ بن يَنْعُم (٣) ، عن مُريح (١) بن مَسْرُوق ، عن مُعاذ بن جبل ، أنَّ رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال : « إيّاك (٥) والتنعم ، فإنّ عبادَ الله ليسوا بالمُتنَعَمين » .

وقال أحمد (٢٠): حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدّثنا أبو بكر \_ يعني ابن عياش \_ ، حدّثنا عاصم ، عن أبي وائل ، عن معاذ قال :

بَعَثني رسولُ الله ﷺ إلى اليَمَن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عَدْلَه من المعافر ، وأمرني أن آخذ من كل أرْبَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً ، ومن كُلِّ ثلاثين بقرةً تَبيعاً حَوْلياً ، وأمرني فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشر ، وما سُقِي بالدَّوالي ، نصفُ العُشْر » .

وقد رواه أبو داود(V) من حديث أبي معاوية ، والنّسائي(A) من حديث محمد بن إسحاق ، عن الأعمش كذلك .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٧٣٨/٥ )، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٤٤ ) ، وإسناده ضعيف ، لضعف بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية ، وقد عنعن ، ولكنه صرح بالتحديث عند أبي نعيم ، فزالت شبهة تدليسه ، فهو حسن .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (٣/ ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (شريح) وانظر تهذيب التهذيب (٣/ ٤٦١ ـ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) في مسند الإمام أحمد « إيّاي والتنعم » .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٢٣٣/٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>V) سنن أبي داود رقم ( ١٥٧٦ ) في الزكاة باب زكاة السائمة ، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>A) سنن النسائي ( ٥/ ٢٥ ، ٢٦ ) في الزكاة باب زكاة البقر ، وهو حديث صحيح .

وقد رواه أهل السُّنَن الأربعة (١) من طرقٍ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ به (٢).

وقال أحمد<sup>(٣)</sup> : حدّثنا معاوية بن<sup>(٤)</sup> عمرو وهارون بن معروف قالا : حدّثنا عبدُ الله بن وَهْب ، عن حَيْوة ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن سَلَمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم أنَّ مُعاذاً قال :

بعثني رسول الله على أُصَدِّقُ ( ) أهل اليمن ، فأمرني أن آخُذَ من البقر من كُل ثلاثين ، تبيعاً ـ قال هارون : والتَّبيع : الجَذَع أو الجَذْعة ـ ومن كل أربعين ، مسنَّة ، فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ ما بينَ الأربعين والخمسين ، وما بين السِّتين والسَّبعين ، وما بين الثمانين والتَّسعين ، فأبيتُ ذلك ، وقلتُ لهم : حتى (٢) أسألَ رسولَ الله على عن ذلك ، فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ على المَّن وأمرني أن آخُذَ من كلِّ ثلاثين ، تبيعاً ، ومن أسألَ ربعين ، مُسنَّة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مُسنَّة وتبيعاً ، ومن الثمانين مُسنَّت ، ومن العشرين ومئة التَّسعين ثلاثة أثباع ، ومن المئة مُسِنَّة وتبيعين ، ومن العشرين ومئة ثلاث مُسنَّة أو أمرني رسولُ الله على الا آخُذَ فيما بين ذلك شَيْئاً إلا أن يَبْلَغْ مُسِنَة أو جَذَعاً () ، وزعمَ أنّ الأوْقاص ( ) لا فَريضة فيها .

وهذا من أفراد أحمد ، وفيه دلالةٌ على أنّه قَدِمَ بعد مصيره إلى اليمن على رسول الله عليه ، والصحيحُ أنّه لم يَرَ النبيَّ عَلِيهٌ بعد ذلك ، كما تقدم في الحديث .

وقد قال عبد الرزاق (٩): أنبأنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، عن أُبيّ بن كعب بن مالك قال :

كان معاذُ بن جبل شاباً جميلاً سَمْحاً ، من خير شباب قومه ، لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه ، حتى كان عليه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي برقم ( ٦٢٣ ) في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر وقال حديث حسن . ورواه ابن ماجه برقم ( ١٨١٨ ) في الزكاة باب صدقة الزروع والثمار ، قال بشار : وإنما حكم عليه الترمذي بالحسن فقط لأن الراجح عنده هي الرواية المرسلة ، قال : «وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبيَّ ﷺ، بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ . وهذا أصح » وينظر تعليقنا على جامع الترمذي (٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٤٠ )، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ط: (عن).

<sup>(</sup>٥) المصدِّق الذي يأخذالحقوق من الإبل والغنم ( اللسان : صدق ) .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) ط: (جذع).

<sup>(</sup>٨) الوَقَص بالتحريك : ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة ، والجمع أوقاص ، وقيل هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل ( النهاية : وقص ) .

<sup>(</sup>٩) ومن طريقه أخرجه البيهقي ، وهو في المصنف بنحوه رقم (١٥١٧٧) دلائل النبوة ( ٥/ ٤٠٥ ) .

دَيْنٌ أغلق ماله ، فكلَّم رسولَ الله في أَن يُكلِّمَ غُرماءه ففعل ، فلم يَضَعوا له شيئًا ، فلو تُركَ لأحدِ بكلامِ أحدِ لتُركَ لمعاذٍ بكلامِ رسولِ الله ﷺ ، فدعاه رسول الله ﷺ ، فلم يَبْرَح أن باعَ مالَه ، وقسَمَه بين غُرمائِهِ . قال : فقام معاذ ولا مالَ له ، فلمّا حَجَّ رسولُ الله ﷺ بعثَ مُعاذاً إلى اليَمَن [ليجبره] .

قال : فكان أولَ منْ تَجَر في هذا المال معاذٌ .

قال: فقدمَ على أبي بكر الصديق من اليَمَن وقد تُوفيَ رسولُ الله ﷺ، فجاء عمر فقال: هلْ لكَ أن تُطيعني فتدفع (١) هذا المالَ إلى أبي بكر ، فإن أعطاكَهُ فاقْبَلهُ . قال: فقال معاذ: لِمَ أَدْفَعُهُ إليه ؟ وإنّما بَعَثَني رسولُ الله ﷺ ليَجْبُرني ، فلمّا أبى عليه انطلقَ عُمر إلى أبي بكر فقال: أرسلْ إلى هذا الرجل فخُذْ منه وَدْع له . فقال أبو بكر: ما كنتُ لأفعلَ ، إنّما بَعَثَهُ رسولُ الله ليَجْبُرَه ، فلستُ آخذُ منه شيئاً . قال: فلمّا أصبحَ معاذٌ انطلقَ إلى عمرَ فقال: ما أُراني (٢) إلا فاعلَ الّذي قلتَ ، إني رأيتُني البارحةَ في النّوم \_ فيما يحسَبُ عبد الرزّاق قال: وأجَرُ إلى النّار وأنتَ آخذٌ بحُجْزَتي (٣) ، قال: فانطلقَ إلى أبي بكر بكل شيء باء به ، حتَّى جاء بسَوْطِه ، وحَلَفَ له أنّه لم يَكْتُمُه شَيْئاً . قال: فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: هو لك ، لا آخُذُ منه شيئاً (١) .

وقد رواه ابن ثور<sup>(ه)</sup> ، عن مَعْمَرِ ، عن الزُّهْري ، عن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ]<sup>(٦)</sup> كعب بن مالك . . . فذكره ، إلا أنه قال : حتى إذا كان عامُ فتحِ مكة بعثه رسول الله ﷺ على طائفةٍ من اليمن أميراً ، فمكث حتى قُبِضَ رسول الله ﷺ ، ثم قَدِم في خلافة أبي بكر ، وخرج إلى الشام .

قال البيهقي (٧): وقد قدَّمنا أنَّ رسولَ الله ﷺ اسْتَخْلَفَه بمكة مع عَتَّاب بن أُسيد ليُعَلِّم أهلها ، وأنه شهدَ غَزْوة تَبوك ، فالأشْبَهُ أنَّ بعثَه إلى اليمنِ كانَ بعد ذلك . والله أعلم .

ثم ذكر البيهقي (^) لقصة منام مُعاذ شاهداً من طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، وأنّه كانَ من جُملة ما جاء به عَبِيدٌ ، فأتى بهم أبا بكر ، فلما ردّ الجَميعَ عليه رجَع بهم ، ثم قام يُصَلِّي ، فقاموا كلُّهم يُصَلُّون معه ، فلما انصرفَ قال : لمن صَلَّيْتُم ؟ قالوا : لله . قال : فأنتم له عُتقاء ، فأعْتَقَهم .

<sup>(</sup>١) في أ : « فتدع » .

<sup>(</sup>٢) ط: (أرى).

<sup>(</sup>٣) الحجزة : معقد الإزار من السراويل ( القاموس : حجز ) .

<sup>(</sup>٤) انظر حلية الأولياء ( ١/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: ( أبو ثور ) والصواب ما أثبتنا ، وهو محمد بن ثور الصَّنعاني الثقة وانظر دلائل النبوة ( ٥/ ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من دلائل النبوة وتهذيب التهذيب (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (٥/٥٠٤).

 <sup>(</sup>A) النبوة ( ٥/ ٢٠٦ ) وانظر المصنف لعبد الرزاق رقم (١٥١٧٧) .

وقال الإمام أحمد (١): حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن أبي عَوْن ، عن الحارث بن عَمْرو بن أخي المُغيرة بن شُعْبة ، عن ناس من أصحاب مُعاذٍ من أهل حِمْص ، عن مُعاذٍ .

أنَّ رسول الله عَلَيْ حين بعثه إلى اليمن قال: «كيف تَصْنَعُ إن عَرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ » قال: أقْضي بما في كتابِ الله ، قال: « فإنْ لَمْ يَكُنْ في سُنّة رسولِ الله عَلَيْ . قال: « فإنْ لَمْ يَكُنْ في سُنّة رسولِ الله عَلَيْ . قال: « فإنْ لَمْ يَكُنْ في سُنّة رسولِ الله عَلَيْ صدري ثم قال: « الحمدُ رسولِ الله عَلَيْ صدري ثم قال: « الحمدُ لله الذي وَفَق رسولَ رسولِ الله لما يُرْضي رسولَ الله » .

وقد رواه أحمد ، عن وكيع (7) ، وعن عَفّان (3) ، عن شُعبة بإسناده ولفظه . وأخرجه أبو داود والترمذي (9) من حديث شعبة به ، وقال التّرمذي : لا نعرفه إلّا من هذا الوَجْهِ ، وليس إسنادُه عندي بمُتّصلٍ . وقد رواه ابن ماجه من وجهِ آخر عنه ، إلا أنّه من طريق محمد بن سعيد (7) بن حسان \_ وهو المَصْلُوبُ أحد الكَذّابين \_ عن عُبادة بن نُسَيّ (9) ، عن عبد الرحمن [ بن غنيم ] ، عن معاذ به نحوه .

وقد روى الإمام أحمد (^) عن محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو بن أبي حَكيم ، عن عبد الله بن بُرَيْدة ، عن يحيى بن يَعْمَر (٩) ، عن أبي الأسود الدِّيْلي . قال : كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يَهوديّ مات . وترك أخا مسلماً . فقال معاذ : إنَّ رسول الله ﷺ يقول : « إن الإسلام يزيدُ ولا ينقُصُ » فورَّ ثه .

ورواه أبو داود<sup>(۱۰)</sup>من حديث ابن بريدة به .

وقد حُكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان ، ورواه (١١) يحيى بن يَعْمَر (٨) القاضي وطائفة من السَّلف ، وإليه ذهب إسحاق بن راهَوَيْه ، وخالَفَهُم الجمهورُ ، ومنهم الأئمةُ الأربعةُ وأصحابُهم ،

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٠)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ط: (وإني).

<sup>(</sup>٣) ط: (عن وكيع عن عفان ) وانظر : مسند الإمام أحمد ( ٢٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٤٢ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود رقم ( ٣٥٩٢ ) ( ٣٥٩٣ ) في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء وجامع الترمذي رقم ( ١٣٢٧ ) ( ١٣٢٨ ) في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) ط: (سعد) تحريف. وانظر تهذيب الكمال ( ٢٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۷) ط: ( عياذ بن بشر ) وانظر تقريب التهذيب ( 197 ) ، وتهذيب الكمال ( 178/70 ) .

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٠) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٩) ط: ( معمر ) تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ١٤٤١/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود رقم ( ٢٩١٢ ) كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١١)م : ( ورواه عن ) .

مُحتجين بما ثبت في « الصحيحين » عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يَرثُ الكافرُ المُسْلمَ ولا المُسْلِمُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكِ : « لا يَرثُ الكافرُ المُسْلِمُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكِ . ( اللهُ عَلَيْكُ الكافرُ المُسْلِمُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكُ الكافرُ المُسْلِمُ اللهُ عَلَيْكُ الكافرُ المُسْلِمُ الكافرُ المُسْلِمُ الكافرَ اللهُ عَلَيْكُ الكافرُ المُسْلِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الكافرُ المُسْلِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ المُسْلِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

والمقصود أنَّ معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً للنبي ﷺ باليمن ، وحاكماً في الحروب ، ومصدِّقاً إليه تُدفع الصدقات ، كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم ، وقد كان بارزاً للنّاس يُصَلِّي بهم الصلواتِ الخمسَ كما قال البخاري (٢) :

حدّثنا سليمانُ بن حَرْب ، حدّثنا شُعْبة ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جُبَير ، عن عَمْرو بن مَيْمون : أن معاذاً لمّا قدم اليمنَ صلّى بهم الصبحَ فقرأ : ﴿ وَأَتَحَذَ ٱللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] فقال رجل من القوم : لقد قَرَّتْ عينُ أم (٣) إبراهيم .

انفرد به البخاري .

ثم قال البخاري(٤):

#### باث

بَعْثِ رسولِ الله ﷺ عليَّ بن أبي طالبٍ وخالدَ بن الوليد إلى اليَمَنِ قبل حَجَّة الوَداعِ

حدّثنا أحمد بن عثمان ، حدّثنا شُرَيْح بن مَسْلَمة ، حدّثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، حدّثني أبي ، عن أبي إسحاق ، سمعت البراء بن عازبٍ قال :

بَعَثنا رسولُ الله ﷺ مع خالد بن الوليد إلى اليمن : قال : ثم بَعَثَ عليًّا بعدَ ذلك مكانَه . قال : مُرْ أصحابَ خالد ، من شاء منهم أن يُعَقِّبُ معكَ فليعقِّبُ ، ومن شاء فليُقبِلْ . فكنتُ فيمن عقَّب معه . قال : فغَنِمْتُ أُواقيَ ذواتَ (٦) عددٍ .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۷۲۶ ) في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ، ومسلم برقم ( ۱٦١٤ ) في الفرائض ومالك في الموطأ ( ۲۹۰۹ ) في الفرائض باب هل يرث المسلم الموطأ ( ۲۹۰۹ ) في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر والترمذي برقم ( ۲۱۰۸ ) في الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر .

٢) صحيح البخاري ( ١٣٤٨ ) في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في جامع الأصول: ( ٨/ ٤٢٢): أن يعقب: إذا غزا الإنسان ثم ثنَّى من سَنَتِه مرةً أخرى قيل قد عَقَّبَ يقال: تَعقيبةٌ خير من غَزْوةٍ .

<sup>(</sup>٦) ط: (ذات) ، وما أثبتناه هو الموافق لما في صحيح البخاري .

ثم قال البخاري<sup>(۱)</sup> : حدّثنا محمد بن بَشّار ، حدّثنا روحُ بن عُبادة ، حدّثنا علي بن سُويد بن مَنْجُوف ، عن عبد الله بن بُرَيْدَة ، عن أبيه قال :

بعث النبيُّ عَلِيًا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخُمُسَ ، وكنتُ أُبغِضُ عَليًا ، فأصبح وقد اغتسل ، فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا! فلما قدمنا على النبي عَلَيُهِ ذكرت ذلك له ، فقال : « يا بريدة تبغض علياً ؟ » فقلت نعم . فقال : « لا تبغضه ، فإنّ له في الخُمُس أكثر من ذلك » .

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّثنا يحيى بن سعيد ، حدّثنا عبد الجليل قال : انتهَيْتُ إلى حلقةٍ فيها أبو مِجْلَز ، وابن (٣) بُرَيدة ، فقال عبد الله بن بُرَيدة : حدّثني أبي (٤) بريدة قال :

أبغضتُ عليّاً بُغْضاً لم أُبغضهُ أحداً قطّ . قال : وأحببتُ رجلاً من قريش لم أحبّه إلاّ على بُغْضِه علياً ، قال : قال : فَبُعث ذلك الرجلُ على خيلٍ ، فَصَحِبْتهُ ، ما أصحبُه إلا على بُغْضِه علياً ، قال فأصَبْنا سَبياً ، قال : فكتبَ إلى رسولِ الله ﷺ : أبعث إلينا من يُخَمّسُه ، قال : فبعث إلينا علياً ، وفي السّبْي وَصيفةٌ من أفضلِ السّبي ، قال : فخمّس وقسم ، فخرجَ ورأسهُ يَقْظُر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ، فإني قسمت وخمّست ، فصارت في الخُمُس ، ثم صارت في أهل بيت النبي ﷺ ، ثم صارت في آل علي ، ووقعت بها . قال : فكتب الرجلُ إلى نبيّ الله ﷺ ، فقلت : أبعثني . فبعثني مصدِّقاً ، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، قال : فأمسك يدي والكتاب فقال : "أتبغض علياً؟ » فبعثني مصدِّقاً ، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، قال : فأمسك يدي والكتاب فقال : "أتبغض علياً؟ قال : قلت : نعم . قال : « فلا تُبغضه ، وإن كنت تحبُّه فازدَدْ له حُبّاً ، فوالذي نفس محمد بيده لنصيبُ قال علي في الخُمُس أفضلُ من وصيفة » . قال : فما كان من الناس أحدٌ بعد قول النبي ﷺ في هذا الحديث غير أبي بريدة . على . قال عبد الله بن بُريْدة : فوالذي لا إله غيره ، ما بيني وبين النبي ﷺ في هذا الحديث غير أبي بريدة .

تفرَّد به بهذا السياق عبدُ الجليل بن عطية القيسي أبو صالح البصري ، وثَّقه ابن مَعين وابن حِبّان ، وقال البخاري (٥) : إنما يَهِمُ في الشيء [ بعد الشيء ] .

وقال محمد بن إسحاق (٦٠ : حدّثنا أبان بن صالح ، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي ، عن خاله عمرو بن شاس الأسلمي ، وكان من أصحاب الحُدَيْبية . قال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم (٤٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ( ابنا ) وما هنا عن المسند .

<sup>(</sup>٤) ط: (أبو).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/٦٦) وتهذيب التهذيب (٦/٦٦) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٥/ ٣٩٤).

كنت مع على بن أبي طالب في خيله التي بعثه [ فيها ] رسول الله ﷺ إلى اليمن ، فجفاني عليٌّ بعض الجفاء ، فوجدت في نفسي عليه ، فلما قدمت المدينة اشْتَكَيْتُه في مجالس المدينة وعند من لقيتُه ، فأقبلتُ يوماً ورسولُ الله جالسٌ في المسجد ، فلمّا رآني أنظرُ إلى عَيْنيّه نظر إليّ ، حتى جلستُ إليه ، فلما جلستُ إليه قال : « إنه والله ! يا عمرو بن شاس لقد آذيتني » . فقلت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله . فقال : « من آذى علياً فقد آذاني » . وقد رواه البيهقي (١) من وجه آخر عن ابن إسحاق ، عن أبانٍ ، عن الفضل بن معقل بن سنان ، عن عبد الله بن نيار ، عن خاله عمرو بن شاس فذكره بمعناه (٢) .

وقال الحافظ البيهقي (٣): أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو إسحاق المزكِّي أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن علي الجوزجاني ، حدّثنا أبو  $f^{(0)}$  عبيدة بن أبي السَّفَر ، سمعتُ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن البراء .

أن رسول الله على بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام ، فلم يجيبوه ، ثم إن رسول الله على بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يُقفِل خالداً ، إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحب أن يُعَقِّبَ مع علي فليُعقب معه . قال البراء : فكنت فيمن عَقَّبَ مع علي ، ثم صفًا صفًا البراء : فكنت فيمن عَقَّبَ مع علي ، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ، فصلى بنا علي ، ثم صفًا صفًا واحداً ، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله على فأسلمت هَمْدان جميعاً ، فكتب علي إلى رسول الله على الله على السلام على السلام على همدان » .

قال : البيهقي $^{(7)}$  . رواه البخاري مختصراً من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف $^{(V)}$  .

وقال البيهقي  $^{(\Lambda)}$ : أنبأنا أبو الحسين محمد بن [ الحسين بن محمد بن ] الفضل القطان ، أنبأنا

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإصابة ( ٢/ ٥٤٢): « أخرجه الإمام أحمد [ ٣/ ٤٨٣] والبخاري في تاريخه [ ٣٠٦/٦] وابن حبان في صحيحه وابن منده بعلوٌ من طريق محمد بن إسحاق » ، أقول : وجملة « من آذى علياً فقد آذاني » لها شواهد ، فهي حسنة .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٣٩٦/٥ ).

<sup>(</sup>٤) ط: (المولى) وانظر سير أعلام النبلاء (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من التاريخ الكبير (٦/٦) والإصابة (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٥/٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٤٩ ) في المغازي باب بعث علي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>۸) دلائل النبوة ( ٥/ ٣٩٨ ) والزيادة منه .

أبو سهل بن زياد القطان ، حدّثنا إسماعيل بن [ إسحاق ، حدّثنا إسماعيل بن ] أبي أويس ، حدّثني أخي عن سليمان بن بلال ، عن سَعْد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة ، عن عمته زَيْنب بنت كَعْب بن عُجْرة ، عن الله الخُدري . أنه قال :

بعث رسولُ الله على بن أبي طالب إلى اليمن . قال أبو سعيد : فكنتُ فيمن خَرجَ معه ، فلما أخذ من إبل الصَّدقة سألناه أن نركب منها ونُريح إبلنا - وكُنَّا قد رأينا في إبلنا خللاً - فأبى علينا ، وقال : إنما لكم فيها سهمٌ كما للمسلمين . قال : فلما فرغَ عليٌّ وانصرف (') من اليمن راجعاً أمَّر علينا إنساناً ، وأسرعَ هو فأدركَ الحَجَّ ، فلما قضى حجَّتهُ قال له النبي على الرجع إلى أصحابِكَ حتى تَقْدَم عليهم " قال أبو سعيد : وقد كُنَّا سألنا الذي أستَخْلَفَه ما كان عليَّ منعنا إيّاه ، ففعل ، فلما عرف في إبل الصّدقة أنها قد رُكبَت ، ورأى أثرَ الراكب ، فذمَّ ('') الذي أمَّره ولامه ، فقلت : أما إنّ لله عليَّ ، لئن قدمتُ المدينة لأذكُرنَّ لرسولِ الله على ولا ولامه ، فقلت : أما إنّ لله عليً ، لئن قدمتُ المدينة لأذكُرنَّ الرسولِ الله على وساءلنه من الغِلْظَةِ والتَّضييقِ . قال فلمّا قَدِمنا المدينة غدوتُ إلى رسولِ الله على أريدُ أن أفعلَ ما كنتُ حلفتُ عليه ، فلقيتُ أبا بكرِ خارجاً من عند رسولِ الله على ، فلما رآني وقف معي ورحَّبَ بي وساءلني وساءلتُه ، وقال : متى قدمتَ ؟ فقلتُ : قدمتُ البارحة ، فرجعَ معي إلى رسول الله وحيّاني ، وأقبل عليً ، وسألني عن نفْسي وعن أهْلي ، وأحفَى المَسْألة ، فقلتُ : يا رسولَ الله ما لقينا من علي من الغِلْظَة وسوءِ الصُّحْبة والتَّضْييقِ ، فانتبذ (") رسول الله ، وجعلتُ أنا أحدّد ما لقينا منه ، حتى إذا كنتُ في وسطِ كلامي ضربَ رسولُ الله على فخذي ، وكنت منه قريباً ، وقال : " يا سعدَ بنَ مالكِ بن كنتُ في وسطِ كلامي ضربَ رسولُ الله على فخذي ، وكنت منه قريباً ، وقال : " يا سعدَ بنَ مالكِ بن كنتُ هي وسطِ كلامي ضربَ رسولُ الله قلاء علمت أنه أخشنَ في سبيل الله ".

قال: فقلتُ في نفسي: تُكِلَتْكَ أُمُّكَ سعدَ بنَ مالكِ! أَلا أُراني كنتُ فيما يَكْرَه منذُ اليوم، ولا أُدري، لا جَرَمَ واللهِ لا أَذكُرُهُ بسوءِ أبداً، سرّاً ولا علانية.

وهذا إسنادٌ جيدٌ على شرطِ النَّسائي ، ولم يَرْوهِ أحدٌ من أصحاب الكتب الستة (٤) .

وقد قال يونس (°) عن محمد بن إسحاق، حدّثني يحيى بن عبد الله بن أبي عَمْرَة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة قال : إنما وَجَد جيشُ عليّ بن طالب الذين كانوا معه باليمن ، لأنّهم حين أقبلوا خلّف عليهم رجلاً ، وتعجّل إلى رسول الله ﷺ . قال ؛ فعمدَ الرجلُ فكسا كلَّ رجُلٍ حُلَّة ، فلما دَنَوْا خَرج

<sup>(</sup>١) ط : (وانطفق) .

<sup>(</sup>٢) ط: (الركب قدم).

<sup>(</sup>٣) ط: (فاتئد).

<sup>(</sup>٤) أخرج بعضه الإمام أحمد في مسنده ( ٣/ ٨٦ ) مختصراً ، وكذا ابن هشام في السيرة ( ٤/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) يونس هو ابن بكير الراوي عن ابن إسحاق ، وأورده ابن هشام في السيرة ( ٤/ ٢٧٤ ) بنحوه ، والزيادة منه .

على يستقبلهم ('` ، فإذا عليهم الحُلل . قال عليٌّ : ما هذا ؟ قالوا : كسانا فلان ، قال : فما دعاكَ إلى هذا قبل أن تقْدَم على رسول الله عليُّ ، فيصنَعُ ما شاء ، فنزعَ الحُلَل منهم ، فلما قَدِموا على رسول الله الشتكوه لذلك ، وكانوا قد ('` صالحوا رسول الله عَليُّ . وإنما بعَثَ علياً إلى جزيةٍ موضوعةٍ .

قلت: هذا السياقُ أقربُ من سياقِ البَيْهَقي ، وذلك أن علياً سَبَقَهُم لأجل الحجّ ، وساقَ معه هَدْياً ، وأهلَّ بإهلال كإهلال كإهلال النبي على النبي على المره أن يمكث حراماً . وفي رواية البَراء بن عازب أنه قال له : إني سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ . والمَقْصُودُ أنّ علياً لما كَثُرَ فيه القيلُ والقالُ من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمالَ إبلِ الصدقةِ ، واسترجاعِه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه ، وعلي مَعْذورٌ فيما فعل ، لكن اشتهرَ الكلامُ فيه في الحَجيج ، فلذلك واللهُ أعلمُ لمّا رجعَ رسول الله على من حجته وتفرّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمرّ بغدير خُم (٤) قام في الناس خطيباً فبرّاً ساحةَ عليّ ، ورفعَ من قَدْره ونبَّهَ على فَضْله ، ليُزيلَ ما وقر في نفوس كثيرٍ من النّاس ، وسيأتي هذا مُفصَّلاً في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقال البخاري (٥) : حدّثنا قتيبة ، حدّثنا عبد الواحد ، عن عُمارة بن شُبْرُمَة ، حدّثني عبد الرحمن بن أبي نُعْم ، سمعتُ أبا سعيد الخُدْري يقول : بَعَثَ عليُّ بن أبي طالب إلى النبي عينة بن بدر ، والأقرع بن أديم مَقْروظٍ لم تُحصَّلْ من تُرابها ، قال : فقسَمها بين أربعة [ نفر ] (٢) ؛ بين عيينة بن بدر ، والأقرع بن حابس ، وزَيْد الخَيْل ، والرابع إما علقمة بن عُلاثة وإما عامر بن الطفيل ، فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحقَّ بهذا من هؤلاء . فبلغ ذلك النبيَّ على فقال : « ألا تأمنوني ! وأنا أمينُ مَنْ في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ؟! » . قال فقام رجلٌ غائرُ العَيْنَين ، مُشْرِفُ الوَجْنَتين ، ناشِزُ الجَبْهة ، كَثُ اللحية ، محلوق الرأس ، مشمِّر الإزار . فقال : يا رسول الله ، اتَّقِ الله ! فقال : « ويلك ، أو لستُ أحق الناس أن أن يكون يُصلِّي . قال خالد : وكمْ من مُصلِّ يقولُ بلسانِه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله على الإ أضربُ عُنُقَهُ ؟ قال : لا ، لعلّه أو مَن نفر أن أنقُبَ عن قُلوبِ النّاسِ ، ولا أشُقَّ بُطونَهم » قال : ثم نظر إليه وهو مُقفَّ فقال : « إنه يخرجُ من أو مَنْ غي السّهمُ من أو مُنْ في السّهمُ من أطبة قال : « لهن أدركتُهم لا قُتلنَّهم قال شهود » . مَمْرُقون من الدِّين ، كما يَمْرُق السَّهمُ من أمود » .

<sup>(</sup>١) في ط: « خرج عليهم يستلقيهم » .

<sup>(</sup>٢) عبارة (وكانوا قد) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) غدير نُحُمّ : مُوضع بين مكة والمدينة بالجحفة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ٤٣٥١ ) في المغازي باب بعث علي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٧) الضِّئْضِيء والضُّؤضُؤ : الأصل والمعدن ( اللسان : ضأضاً ) .

وقد رواه البخاري<sup>(۱)</sup> في مواضع أخرى من كتابه ، ومسلم<sup>(۲)</sup> في كتاب الزكاة من « صحيحه » من طرقٍ متعددة إلى عُمارة بن القَعْقاع به .

ثم قال الإمام أحمد (٣) : حدّثنا يحيى ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي البَخْتَريّ ، عن على قال : بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأنا حديثُ السِّنِّ ، قال : فقلت : تَبْعَثُني إلى قوم يكونُ بينَهم أحداثٌ ، ولا علمَ لي بالقَضاءِ . قال : « إن الله سَيَهْدي لِسانَكَ ويُثَبِّتُ قَلْبَكَ » قال فما شَكَكُتُ في قَضاء بين اثْنَيْن [ بَعْدُ ] (١٠) .

ورواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup> من حديث الأعْمَش به .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّثنا أسود بن عامر ، حدّثنا شَريك ، عن سِمَاك ، عن حَنَش ، عن عليً . قال : بَعَثَني رسول الله ﷺ إلى اليمن ، قال : فقلت : يا رسولَ الله ، تَبْعَثُني إلى قوم أسنَّ منّي ، وأنا حَدَثٌ (٧) لا أُبصرُ القضاء . قال فوضع يده على صدري وقال : « اللهم ثبّت لِسانَهُ واهْدِ قَلْبَهُ ، يا عليُ إذا جلسَ إليك الخَصْمان فلا تقضِ بينَهما حتى تسمعَ من الآخر كما سَمِعْتَ من الأوّل ، فإنّك إذا فعلتَ ذلك تبيّن لك [ القضاء ] (٨) » قال : فما اختلف عليّ قضاءٌ بعد ، أو ما أشكلَ عليّ قضاءٌ بعد .

ورواهُ أحمدُ أيضاً وأبو داود من طرقٍ ، عن شَريك (٩) ، والترمذي (١٠) من حديث زائِدَة كلاهما ، عن سماك بن حرب ، عن حَنَش بن المُعْتَمر ، وقيل : ابن ربيعة الكِنانيّ الكوفي ، عن عليّ به .

وقال الإمام أحمد(١١): حدّثنا سُفيان بن عُيَيْنة ، عن الأجلح(١٢) ، عن الشَّعْبي ، عن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ( ٣٦١٠ ، ٣٦١٧ ، ٥٠٥٨ ، ٦١٦٣ ، ٦٩٣١ ) من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٠٦٤ ) ( ١٤٦ ـ ١٤٦ ) في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٨٣ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المسند .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه رقم ( ٢٣١٠ ) في كتاب الأحكام باب ذكر القضاة ، وهو حديث صحيح .

<sup>(7)</sup> مسند الإمام أحمد ( 111/1 ).

<sup>(</sup>٧) في المسند : (حديث) .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من المسند .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ( ٨٨/١ ، ١٣٦ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ) . وأبو داود برقم ( ٣٥٨٢ ) في الأقضية باب كيف القضاء ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٠) جامع الترمذي رقم ( ١٣٣١ ) في الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ، وهو حديث حسن

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٣٧٤) ، وإسناده ضعيف ، ولكن له طريق آخر عند أبي داود رقم ( ٢٢٧٠ ) فهو به حسن .

<sup>(</sup>۱۲) تهذیب التهذیب (۱/۹۸۱).

الْحَلَيل(۱)، عن زيد بن أَرْقَمِ أَنَّ نَفَراً وَطِئُوا امرأَةً في طُهْرٍ ، فقال على لاثنين : أتطيبان نَفْساً لذا ؟ فقالا : لا . فقال : أنتم شركاء مُتَشاكسون ، فقال إني مُقْرعٌ فأقبل على الآخرين فقال : أتطيبان نفساً لذا ؟ فقالا : لا . فقال : أنتم شركاء مُتَشاكسون ، فقال إني مُقْرعٌ بينكم ، فأيُّكم قرع أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَي الدَّية وألزمته (۲) الولد . قال : فذُكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال : لا أعلمُ إلا ما قال على .

وقال أحمد<sup>(٣)</sup> : حدّثنا سُرَيْج<sup>(٤)</sup> بن النعمان ، حدّثنا هُشَيْم ، أنبأنا الأجْلَحُ ، عن الشعبيّ ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم .

أن عليًا أُتيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ إذ كان في اليمن ، اشتركوا في ولد ، فأقرع بينهم ، فضمَّن الذي أصابته القرعة ثُلُثي الدِّية ، وجعل الولدَ له . قال زيدُ بن أرقم : فأتيتُ النبيَّ ﷺ فأخبرتُه بقَضاءِ عليّ ، فضحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ .

ورواه أبو داود (٥) ، عن مُسَدَّد ، عن يحيى القَطَّان ، والنّسائي (٦) ، عن علي بن حُجْرٍ ، عن عليّ بن مُسْهر ، كلاهما عن الأجْلح بن عبد الله ، عن عامر الشعبيّ ، عن عبد الله بن الخليل . وقال النَّسائي في روايته (٧) عبد الله بن أبي الخليل ، عن زَيْد بن أَرْقَم قال :

كنت عند النبي ﷺ ، فجاء رجلٌ من أهل اليَمَنِ فقال : إن ثلاثةَ نفرٍ أَتَوْا عَلِيَّاً يَخْتَصمون في ولدٍ وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحدٍ ، فذكر نحو ما تقدم ، وقال : فضحكَ النبيُّ ﷺ .

وقد رَوَياهُ \_ أعني أبا داود والنّسائي \_ من حديث شُعْبة ، عن سَلَمة بن كُهَيل ، عن الشَّعبي ، عن أبي الخليل أو ابن الخليل ، عن عليٍّ قوله ، فأرسله ولم يرفعه .

وقد رواهُ الإمامُ أحمد<sup>(٨)</sup> أيضاً عن عبد الرزاق عن سُفيان الثَّوْري ، عن الأجْلح ، عن الشعبي ، عن عَبْدِ خَيْرِ ، عن زَيْد بن أَرْقَم فذكر نحو ما تقدم .

<sup>(</sup>١) في تهذيب التهذيب ( ١٩٩/٥ ) « عبد الله بن الخليل ويقال ابن أبي الخليل ويقال : عبد الله بن الخليل بن أبي الخليل الحضرمي أبو الخليل الكوفي » .

<sup>(</sup>٢) في س : ( فيكم قرع أخرقته ثلثي الدية وأزمته ) . وفيها تحريفان . وانظر المسند .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٣٧٤ ) ، وإسناده ضعيف ، ولكن له طريق آخر عند أبي داود رقم ( ٢٢٧٠ ) فهو به حسن .

<sup>(</sup>٤) ط، أ: (شريح) تحريف. وما أثبته عن المسند وانظر تهذيب التهذيب (٣/ ٤٥٧)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود رقم ( ٢٢٦٩ ) في كتاب الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ، وهو حديث حسن بما بعده رقم (٢٢٧٠) .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي رقم ( ٣٤٨٩ ) في الطلاق باب القرعة في الولد ، وهو حديث حسن بما قبله رقم (٣٤٨٨) .

<sup>(</sup>٧) ط: (رواية) تحريف.

 <sup>(</sup>۸) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۳/٤ ) ، وإسناده ضعيف ، ولكن يشهد له حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه الذي بعده فهو به حسن .

وأخرجه أبو داود والنَّسائي جَميعاً عن خُشَيْشِ<sup>(۱)</sup> بن أَصْرَم . وابن ماجه <sup>(۲)</sup> عن إسحاق بن منصور ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن سُفْيان الثَّوري ، عن صالح الهَمْداني ، عن الشَّعْبي ، عن عَبْدِ خَيْرٍ ، عن زيد بن أرقم به .

قال شيخنا في الأطراف (٣): لعل عَبْدَ خَيْرٍ هذا هو عبد الله بن الخليل ، ولكن لم يَضْبِط الرّاوي اسْمَه . قلت : فعلى هذا يَقْوى الحديثُ ، وإن كان غيرُه كان أجودَ لمتابعَته له ، لكنَّ الأَجْلَحَ بن عبد الله الكندي فيه كلامٌ ما . وقد ذهب إلى القول بالقُرْعَة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده (٤٠) .

وقال الإمام أحمد (°): حدّثنا أبو سعيد ، حدّثنا إسرائيل ، حدّثنا سِماك ، عن حَنش عن علي قال : بعثني رسول الله علم اليمن ، فانتهينا إلى قوم قد بَنَوْا زُبْيَة (٢) للأسد ، فبينما هُمْ كذلك يَتدافعون إذ سقط رجلٌ ، فتعلَّق بآخر ، ثم تعلَّق رجل (۷) بآخر ، حتى صاروا فيها أربعة ، فجرحهم الأسد ، فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله ، وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ، فأخرجوا السلاح ليقتتلو (١) فأتاهم عليٌ على تفيئة (١) ذلك ، فقال ؛ تريدون أن تَقاتلوا ورسولُ الله على حيّ ! إنّي أقضي بينكُم قضاء ، إن رضيتُم فهو القضاء ، وإلا حجر (١) بعضُكم عن بعض حتّى تأتوا النبي على من فيكونَ هو الذي يَقْضي بينكُم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له . أجمعوا من قبائل الذين حفروا (١) البئر ربع الديّة ، وثلث الديّة ، ونصف الدية ، والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه هَلكَ [ من فوقه ] (١) وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية ، فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبي على وهو عند مقام إبراهيم ، فقصُّوا عليه القصَّة ، فقال : « أنا أحكم بينكم "(١) فقال رجلٌ من القوم :

<sup>(</sup>۱) أ : (حبيش) وط : (حنش) وكلاهما تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ٢٥٠/١٢ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٣/ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود رقم ( ۲۲۷۰ ) والنسائي (٦/ ١٨٢ ) رقم (٣٤٨٨) وابن ماجه رقم (٢٣٤٨) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) لم أجده فيما بين يدي من نسخة الأطراف . انظر تحفة الأشراف (٣/ ١٩٦ ـ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لم نر رواية للإمام أحمد في أخذه بالقرعة في الأنساب .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (١/٧٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الزُّبْيَةُ : حفْرةٌ تحفر للأسد والصَّيد ، ويُغَطَّى رأسُها بما يسترها ليقع فيها ( النهاية في غريب الحديث والأثر : زبا ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (آخربآخر).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) على تفيئة ذلك : على أثر ذلك ( النهاية : تفأ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: (أحجز).

<sup>(</sup>۱۱) ط : ( حضروا ) تحریف .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من المسند .

<sup>(</sup>١٣) في مسند الإمام أحمد « أنا أقضي بينكم ، واحتبى » .

يا رسولَ الله ، إنَّ علياً قَضَى بيننا (١) فَقَصُّوا عليه القِصَّة ، فأجازه رسول الله ﷺ .

ثم رواه الإمام (٢) أحمد أيضاً عن وَكيعٍ ، عن حَمّاد بن سَلَمَة ، عن سِماك بن حَرْبٍ ، عن حَنَشٍ ، عن عليّ . . . فذكره .

# كِتابُ حِجَّة الوَداعِ في سَنَةِ عشرٍ

ويقال لها حجَّة البلاغ ، وحجَّة الإسلام ، وحجَّة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودَّع الناسَ فيها ، ولم يحجَّ بعدَها ، وسُمِّيَتْ حجَّة الإسلام لأنّه عليه السلام لم يحجَّ من المدينة غيرَها ، ولكن حج قبل الهجرة مرّات ، قبلَ النّبوة وبعدَها . وقيل إنَّ فريضةَ الحجّ نزلَتْ عامئذِ ، وقيل سنة تِسْع ، وقيل سنة ستِّ ، وقيل قبلَ الهجرة وهو غريبٌ [جدًا] . وسُمِّيتْ حجَّة البلاغ لأنه عليه الصلاةُ والسلامُ بلّغ الناسَ شرعَ الله في الحجِّ قولاً وفعلاً ، ولم يكن بقيَ من دعائم الإسلام وقواعده شيءٌ إلاَّ وقد بيَّنه عليه الصلاة والسلام ، فلما بيَّن لهم شريعةَ الحجِّ ووضَّحه وشرحه أنزل الله عزَّ وجلَّ عليه وهو واقِفٌ بعرفة : ﴿ ٱليَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمُّ وَلِيَّا المائدة : ٣] .

وسيأتي إيضاحٌ لهذا كله .

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسَّلام كيف كانت ، فإنَّ النَّقَلَة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً جداً ، بحسب ما وصل إلى كلِّ منهم من العلم ، وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً ، لا سيَّما من بعد الصحابة رضي الله عنهم ، ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات ، ونجمع بينها جمعاً يُثلِجُ قلبَ منْ تأمَّله وأنْعم النظرَ فيه ، وجَمَعَ بين طريقَتَي الحديث وفَهْم معانيه إن شاء الله ، وبالله الثقة ، وعليه التُكلان . وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله على اعتناءً كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخّريهم ، وقد صنّف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله مجلداً في حجة الوداع ، أجاد في أكثره ، ووقع له فيه أوهام سننبّه عليها في مواضعها . وبالله المستعان .

#### باب

بيانِ أنَّه عليه السلام لم يحجَّ من المدينة إلَّا حجةً واحدة ، وأنَّه اعتمر قبلها ثلاث عُمَر كما رواه البخاري ومسلم (٣) عن هُدبة ، عن هَمَّام ، عن قَتَادة ، عن أنس قال : اعتمر رسول الله عَلِيْهُ

<sup>(</sup>١) في المسند « قضى فينا » وفي ط : ( قضى علينا ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١٢٨/١ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ١٧٨٠ ) في الحج باب كم اعتمر النبي ﷺ . وصحيح مسلم رقم ( ١٢٥٣ ) ( ٢١٧ ) في =

أربعَ عُمَرٍ ، كُلُّهن في ذي القعدة ، إلا التي في حجتِه . . . . الحديث .

وقد رواه يونس بن بكير ، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة مثله .

وقال سعيد (١<sup>)</sup> بن منصور : عن الدراوَرْدي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عُمَرٍ ، عمرةً في شوال ، وعمرتين في ذي القعدة .

وكذا رواه ابن بكير ، عن مالك(٢) ، عن هشام بن عروة .

وروى الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنَّ رسول الله اعتمر ثلاثَ عُمَرِ ، كلُّهن في ذي القعدة .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا أبو النَّضْر ، حدَّثنا داود \_ يعني العطار \_ عن عَمْرٍ ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبّاس قال : اعتمر رسولُ الله ﷺ أربع عُمَرٍ ، عُمرةُ الحُدَيبية ، ( وعُمرةُ القَضاء ، والثالثة من الجِعْرانة (٥) ، والرابعة التي مع حجّتِه .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حديث داود العطار ، وحسّنه الترمذي (٢) .

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجِعْرانة . وسيأتي في فصل مَنْ قال إنه عليه الصّلاة والسّلام حجَّ قارناً . وبالله المستعان .

فالأولى من هذه العُمَر : عُمْرَةُ الحُدَيبية )(٧) التي صُدَّ عنها ، ثم بعدها عمرةُ القَضاء ، ويقال : عمرة

الحج باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن .

<sup>(</sup>۱) ط: (سعد) تحريف. وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥٨٦/١٠ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ( ١/ ٣٤٢) عن هشام بن عروة .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ١٨٠ ) ، وهو حديث حسن لغيره .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٢١) ، وإسناده صحيح .

٥) الجِعْرانة : يكسر أوله إجماعاً . ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه ، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء ، وقد حكي عن الشافعي أنه قال : والمحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبيّة . وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب ، نزلها النبي على لمّا قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها ( معجم البلدان ) والحديبيّة قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله على تحتها . وقال الخطابي : سميت الحديبية بشجرة حدباء وبينها وبين المدينة تسع مراحل ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود رقم ( ١٩٩٣ ) في المناسك باب في العمرة . والترمذي رقم ( ٨١٦ ) في الحج باب ما جاء كم اعتمر النبي على وقال : حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم ( ٣٠٠٣ ) في الحجّ باب كم اعتمر النبي على ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من أ واستدركناه من ط والمسند .

القصاص ، ويقال عُمْرَة القَضية ، ثم بعدها عُمْرَةُ الجِعْرانة ، مرجِعَه من الطّائِفِ حينَ قسمَ غنائم حُنَيْن ، وقد قدّمنا ذلك كله في مواضعه ، والرابعةُ عمرتُه مع حجته . وسنبيِّن آختلاف الناسِ في عُمْرَتِه هذه مع الحجة ، وحلَّ منها ، أو منعه من الإحلال منها سوقُه الحجة ، وحلَّ منها ، أو منعه من الإحلال منها سوقُه الهَدْيَ ، أو كان مُتَمَتِّعاً بأن أوقع العجة ، كما نذكُره من الأحاديث الدَّالة على ذلك ، أو كان مُفْرِداً لها عن الحجة ، بأن أوقعَها بعد قضاء الحجة . قال : وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد ، كما هو المشهور عن الشافعيّ ، وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحْرامَه ﷺ كيف كان مُفْرِداً أو مُتمتِّعاً أو قارِناً .

قال البخاري (١٠): حدّثنا عمرو بن خالد ، حدّثنا زهير ، حدّثنا أبو إسحاق ، حدّثني زيد بن أرقم أنّ النبي ﷺ غزا تسعَ عشرةَ غزوةً ، وأنه حجَّ بعدَ ما هاجر حَجةً واحدة .

قال أبو إسحاق : وبمكة أخرى .

وقد رواه مسلم (۲) من حديث زهير ، وأخرجاه (۳) من حديث شعبة ـ زاد البخاري : وإسرائيل ـ ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي ، عن زيد به . وهذا الذي قاله أبو إسحاق من أنّه عليه الصلاة والسلام حجّ بمكة حجة أُخرى ، أي : أراد أنّه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة ، كما هو ظاهر لفظه : فهو بعيدٌ ، فإنّه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة يَحْضُرُ مواسمَ الحجّ ، ويدعو الناسَ إلى الله ويقول : « من رجلٌ يُؤُويني حتى أُبَلِّغَ كلامَ ربّي ؟ فإنّ قريشاً قد منعوني أن أبلِّغ كلامَ ربّي عزّ وجلّ " (٥) حتى قيّض الله له (1) جماعة الأنصارِ يلقونَه ليلة العقبة ، أي عشية يوم النّحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين متنالياتٍ ، حتى إذا كانوا آخرَ سنةٍ بايعوه ليلة العقبة الثانية ، وهي ثالثُ اجتماعهم به ، ثمّ كانَتْ بعدَها الهجرةُ إلى المدينة ، كما قدَّمنا ذلك مبسوطاً في موضعه ، والله أعلم .

وفي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : أقام رسول الله على الله بالمدينة تسع سنين لم يحُجَّ ، ثم أذَّن في الناس بالحجّ ، فاجتمع بالمدينة بشرٌ كثيرٌ ، فخرج رسول الله على الخمس بقين من ذي القعدة ، أو لأربع ، فلما كان بذي الحُليفة (١٠ صلَّىٰ ، ثم استوىٰ على راحلته ، فلما أخذت به في البَيْداء لبّى ، وأهْلَلْنا لا ننوي إلَّا الحجَّ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم (٤٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٢٥٤ ) في الحج باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم (٣٩٤٩) ومسلم رقم (١٢٥٤) الذي بعد (١٨١٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٤٤٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( ٣/ ٣٩٠ ) وأصحاب السنن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) ذو الحُلَيفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة ( معجم البلدان ) .

وسيأتي الحديث بطوله ، وهو في صحيح مسلم (١) وهذا لفظ البيهقي (٢) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله ، عن أبيه (٣) ، عن إبراهيم بن طَهْمان ، عن جعفر بن محمد به .

# باب تاريخ (١)

خروجه عليه الصلاةُ والسلامُ من المدينة لحجة الوَداعِ بعدما استعمل عليها أبا دُجانة سِماك بن خَرَشة السَّاعدي (٥) ، ويقال سِبَاع بن عُرْ فُطَة الغِفَاري (٦)

قال محمد بن إسحاق (٧): فلما دخل على رسول الله على ذو القَعْدة من سنة عشر ، تجهَّز للحجّ ، وأمرَ النّاسَ بالجهاز له . فحدّثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي عليه قالت : خرجَ رسولُ الله عليه إلى الحجّ لخمسِ ليالِ بقين من ذي القَعْدة .

وهذا إسناد جيد .

وروى الإمام مالك (^) في موطَّئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عَمْرة ( عن عائشة ، ورواه أحمد (^) عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة ) ('') عنها . وهو ثابت في « الصَّحيحَيْن » و « سنن النَّسائي » وابن ماجه (۱۱) و « مصنف ابن أبي شيبة » من طرق ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عَمْرة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله لخمس بقينَ من ذي القعدة ، لا نرى إلا الحجَّ . . . الحديث بطوله كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٥/ ٤٣٢).

 <sup>(</sup>٣) في أوط: « من طريق أحمد بن حنبل عن إبراهيم » وأثبتنا ما في دلائل النبوة ، وانظر تهذيب التهذيب ( ١/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

 <sup>(</sup>٥) الإصابة ( ٤/٨٥ ) والأنساب ( ٥/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ( ١٣/٢ ) ، وبعده في ـ : ( حكاهما عبد الملك بن هشام ) .

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام ( ٢٠١/٢ ) .

<sup>(</sup>A) الموطأ رقم ( ١٧٩ ) كتاب الحج باب ما جاء في النحر في الحج .

<sup>(</sup>٩) المسند (٦/٤١١).

<sup>(</sup>١٠) ليس ما بين الرقمين في ط.

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري (١٧٠٩) كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه، وصحيح مسلم رقم (١٢١١) كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، والنسائي رقم ( ١٧٧٥ و ١٧٧٨ ) في الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة ، وابن ماجه رقم ( ٢٩٨١ ) في المناسك باب فسخ الحج .

وقال البخاري (۱): حدّثنا محمد بن أبي بكر المُقدَّمي ، حدّثنا فُضَيْل بن سليمان ، حدّثنا موسى بن عُقبة ، أخبرني كُرَيْب عن ابن عباس قال : انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجَّل (۲) وادَّهن ولبس إزاره ورداءه ، ولم يَنْه عن شيء من الأردية ولا الأُزُر [ تُلبس ] (۳) إلا المُزَعْفَرة التي تَرْدَع على (٤) الجلد فأصبح بذي الحُليْفة ركب راحلته حتى استوى على البَيْداء ، [ أهل هو وأصحابه وقلّد بدنته ] (۳) ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ، فقدم مكة لخمس (۲) خلون من ذي الحجة (۷) .

تفرّد به البخاري .

فقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ، إن أراد به صبيحة يومه بذي الحُليَفة صح قول ابن حزم في دعواه أنّه على خرج من المدينة يوم الخميس ، وبات بذي الحُليَفة ليلة الجمعة ، وأصبح بها يوم الجمعة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . وإن أراد ابنُ عبّاس بقوله : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يوم انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه ، كما قالت عائشة وجابر : إنّهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة ، بَعُدَ قولُ ابن حزم ، وتعذّر المصيرُ إليه ، وتعيّن القول بغيره ، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة ، إن كانَ شهر ذي القعدة كاملاً ، ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة ، لما روى البخاري (^ حدّثنا موسى بن يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة ، لما روى البخاري ( مسلى رسول الله على ونحنُ معه الظهرَ بالمدينة أربعاً ، والعصر بذي الحُليْفَة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البَيْداء ، حَمِدَ الله عزّ وجلّ ، وسبّح ، [ وكبّر ] ثم أهل بحج وعُمرة .

وقد رواه مسلم(٩) والنسائي(١٠) جميعاً عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٥٤٥ ) في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط .

<sup>(</sup>٥) تردع الجلد: أي تنفض صبغها عليه ( النهاية: ردع).

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري وجامع الأصول ( ٣/ ٤٧٦ ) لأربع ليالٍ .

<sup>(</sup>٧) وتتمة الحديث: « فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يَحِلَّ من أجل بُدْنِه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطّوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري رقم ( ١٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم رقم ( ٦٩٠ ) في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها والنسائي ( ١/ ٢٣٤ ) في الصلاة باب=

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى الظهرَ بالمدينة أربعاً ، والعصرَ بذي الحُلَيفة ركعتين .

وقال أحمد (١): حدّثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن محمد ، يعني ابن المُنْكَدِر وإبراهيم بن مَيْسرة ، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بالمدينةِ أربعاً ، والعصرَ بذي الحُلَيْفَة ركعتين .

ورواه البخاري ، عن أبي نُعَيْم ، عن سُفيان الثوري به . وأخرجه مسلمٌ ، وأبو داودَ والنسائيُّ من حديث سُفيان بن عُييْنة ، عن محمد بن المُنْكَدر<sup>(۲)</sup> ، وإبراهيم بن مَيْسَرة عن أنس به<sup>(۳)</sup> .

وقال أحمد (٤): حدَّثنا محمد بن بكر (٥) ، حدَّثنا ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر (٢) ، عن أنس قال : صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحُلَيْفة ركعتين ، ثم بات بذي الحُلَيْفة حتى أصبح ، فلما ركب راحلته واستوت به أهل .

وقال أحمد (٢): حدّثنا يعقوب ، حدّثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني محمد بن المنكدر (٢) التَّيْمي ، عن أنس بن مالك الأنصاري قال : صلى بنا رسول الله ﷺ الظهرَ في مسجده بالمدينة أربعَ ركعاتٍ ، ثم صلَّى بنا العصرَ بذي الحُلَيْفة ركعتين آمناً لا يخافُ في حجةِ الوداع .

تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين ، وهما على شرط الصحيح ، وهذا ينفي كونَ خروجه عليه الصلاة والسلام يومَ الجُمُعة قَطْعاً ، ولا يجوزُ على هذا أن يكون خروجُه يومَ الخميس كما قال ابن حزم ، لأنَّه كان يومَ الرابع والعشرين من ذي القعدة ، لأنَّه لا خلاف أنَّ أول ذي الحجة كانَ يومَ الخميس ، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسَّلام وقفَ بعرفة يومَ الجُمُعة ، وهو تاسعُ ذي الحجة بلا نزاع ، فلو كان خروجُه يومَ الخميس الرابعَ والعشرين من ذي القعدة لبقيَ في الشهر ستّ ليالٍ قَطْعاً ، ليلةُ الجُمعة ، والأحد ، والإثنين ، والثَّلاثاء ، والأربعاء ، فهذه ست ليال .

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: إنّه خرجَ لخمسٍ بقينَ من ذي القعدة. وتعذَّر أنه يومُ الجمعة ، لحديثِ أنسٍ ، فتعيَّن على هذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يومَ السبتِ ، وظنَّ الراوي أن الشهرَ يكون تاماً ، فاتفق في تلك السَّنة نقصانُهُ ، فانسلخَ يومَ الأربعاء ، واستهلّ شهر ذي الحجة ليلة

<sup>=</sup> صلاة العصر في السفر.

<sup>(1)</sup> مسند الإمام أحمد (7/100) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ط: (المنذر) تحريف. وقد تقدم قبل أسطر.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري رقم (۱۰۸۹) ومسلم رقم (۱۹۰) (۱۱) وأبو داود رقم (۲۲۰۲) والنسائي (۱/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٧٨) ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٥) ط: (بكير) تحريف. وانظر تهذيب الكمال ( ٢٤/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٢٣٧ ) . أقول : وسنده حسن من أجل ابن إسحاق .

الخميس ، ويؤيّده ما وقع في روايةِ جابر : لخمس بقين أو أربع . وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيدً عنه ، ولا بدَّ منه ، والله أعلم .

## باث

# صِفَةِ خُروجِهِ عليه الصلاةُ والسلام من المَدينة إلى مكَّةَ للحَجّ

قال البخاري(١): حدّثنا إبراهيم بن المنذر ، حدّثنا أنس بن عياض ، عن عُبَيْد الله ـ هو ابن عمر ـ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان يَخْرُجُ من طريق الشَّجَرة ، ويدخلُ من طريق المُعَرَّس (٢)، وأنّ رسول الله ﷺ كان إذا خرجَ إلى مكةَ يُصلِّي في مسجد الشجرة ، وإذا رجعَ صلَّى بذي الحُلَيْفة ببطنِ الوادي ، وبات حتى يصبح .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وقال الحافظ أبو بكر البزار : وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام ، عن عَزْرة بن (٣) ثابت ، عن ثمامة ، عن أنس : أنّ النبيَّ ﷺ حجَّ على رَحْلٍ رثِّ وتحتّهُ قَطيفةٌ . وقال : حجةٌ لا رِياءَ فيها ولا سُمْعة .

وقد علقه البخاري<sup>(٤)</sup> في « صحيحه » فقال : وقال محمد بن أبي بكر : حدَّثنا يزيد بن زُريع ، عن عَزْرَة (٣) بن ثابت، عن ثُمامة قال : حَجَّ أنسٌ على رَحْلٍ رَثِّ (٥) ولم يكن شَحيحاً ، وحدَّث أن رسول الله ﷺ حجَّ على رَحْلٍ معلقاً مقطوع الإسناد من أوله .

وقد أسنده الحافظ البيهقي  $(^{\vee})$  في سننه فقال : أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنبأنا الحسن  $(^{\wedge})$  بن محمد بن إسحاق ، حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدّثنا محمد بن أبي بكر ، حدّثنا يزيد بن زُرَيْع . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٥٣٣ ) في الحج باب خروج النبي ﷺ عن طريق الشجرة .

<sup>(</sup>٢) المعرس : مسجد ذي الحُليفة كان رسول الله ﷺ يعرّس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها . والتعريس نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصبح لوجهه ( معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) ط: (عروة عن ثابت) وما أثبتناه هو الصواب الذي في صحيح البخاري ، وانظر تهذيب التهذيب ( ٧/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم ( ١٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «رث» ليس في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٦) الزامل من الدواب الذي كأنه يظلع في سيره من نشاطه ( اللسان : زمل ) .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي ( ٤/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٨) ط : (أبو الحسن علي) وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٥/ ٥٣٥ \_ ٥٣٦ ) .

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من وجه آخر ، عن أنس بن مالك فقال : حدثنا علي بن الجَعْد ، أنبأنا الربيع بن صَبِيْح ، عن يزيد الرَّقاشي ، عن أنس قال : حج رسول الله ﷺ على رحل رثٍّ وقطيفة تُساوي ـ أو لا تُساوي ـ أربعة دراهم ، فقال : « اللهمَّ حجةٌ لا رياءَ فيها » .

وقد رواه الترمذي في الشمائل<sup>(۱)</sup> من حديث أبي داود الطيالسي وسفيان الثوري ، وابن ماجه <sup>(۲)</sup> من حديث وكيع بن الجرَّاح ، ثلاثتهم عن الربيع بن صَبِيْح به . وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي ، فإنّه غير مقبول الرِّواية عند الأئمة <sup>(۳)</sup> .

وقال الإمام أحمد (٤): حدّثنا هاشم ، حدّثنا إسحاق بن سعيد ، عن أبيه قال : صدرتُ مع ابن عمر [ يوم الصدر ] (٥) ، فمرَّت بنا رُفْقة يَمانيةٌ ، ورحالُهم الأدُمُ ، وخُطُمُ (٢) إبلِهم الجُرُر (٧) ، فقال عبد الله : من أحبَّ أن ينظرَ إلى أشبه رُفقةٍ وردت [ الحج ] (٥) العامَ برسول الله ﷺ وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرُّفقة .

ورواه أبو داود<sup>(۸)</sup>عن هَنَّاد ، عن وكيع ، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، عن ابن *عمر [ فذكره ]<sup>(ه)</sup> .* 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (٩): أنبأنا أبو عبد لله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدّثنا أبو العباس \_ هو الأصم \_ أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأنا سعيد بن بشير القرشي ، حدّثنا عبد الله بن حكيم الكناني \_ رجل من أهل اليمن من مواليهم \_ عن بِشر بن قدامة الضبابي (١٠) قال : أبصرت عيناي حِبِّي (١١) رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) شمائل الترمذي: (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٢٨٩٠ ) في المناسك باب الحج على الرحل .

<sup>(</sup>٣) أقول: لكن له طرق أخرى ، يقوى الحديث بها .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٢٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٦) خطم كل دابة مقدّم أنفها وفمها ( اللسان : خطم ) .

<sup>(</sup>٧) الجُرُر : جمع جرير وهو الحبل تجر به الناقه ( اللسان : جرر ) وانظر هامش مسند الإمام أحمد ( ٢٥٣/٨ ) بتحقيق أحمد شاكر .

<sup>(</sup>A) رواه أبو داود رقم (٤١٤٤) وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٩) سنن البيهقي ( ٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ) والزيادة عنه ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) الإصابة (١/١٥٤).

<sup>(</sup>١١)ط: (حبيبي).

واقفاً بعرفات مع الناس ، على ناقة له حمراء ، قَصْواء تحته قطيفة بَوْلانِية (١) وهو يقول : « اللهمّ اجعلها حجة غيرَ رئاء ولا هباء (٢) ولا سمعة » . والناس يقولون : هذا رسول الله ﷺ .

وقال الإمام أحمد (٣): حدّثنا عبد الله بن إدريس ، حدّثنا ابن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله على حُجَّاجاً حتى إذا كنا بالعرج (٤) نزل رسول الله على ، فجلست عائشة إلى جَنْبِ رسولِ الله على ، وجلستُ إلى جنب أبي ، وكانت زمالة (٥) رسول الله على وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه ، فطلع عليه وليس معه بعير . فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته (١) البارحة ، فقال أبو بكر : بعير واحد تُضِلّه ! فطفقَ يَضْرِبُهُ ورسول الله على يبتسم ويقول : « أنظروا إلى هذا المُحْرِم وما يَصْنَعُ » .

وكذا رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة . وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس به (٧) .

فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في « مسنده » قائلاً : حدّثنا إسماعيل بن حفص ، حدّثنا يحيى بن اليَمان ، حدّثنا حمزة الزيات ، عن حُمْران بن أعيَن ، عن أبي الطُّفَيْل ، عن أبي سعيد . قال : حجَّ النبيُّ عَلَيُ وأصحابه مشاةً من المدينة إلى مكة ، قد ربطوا أوساطهم ، ومشيهم خِلْطُ الهرولة . فإنه حديثٌ منكرٌ ضعيفُ الإسناد ، وحمزة بن حَبيب الزياتُ ضعيفٌ ، وشيخُه متروك الحديث . وقد قال البزار : لا يُرْوَى إلا مِنْ هذا الوجه ، وإن كان إسنادُه حَسَناً عندنا ، ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبتَ الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حجَّ حجة واحدة ، وكان راكباً وبعضُ أصحابه مشاة .

قلت: ولم يعتمر النبي ﷺ في شيء من عُمَره ماشياً ، لا في الحديبية ، ولا في القضاء ، ولا الجعْرانة ، ولا أي حجة الوداع ، وأحواله عليه الصلاة والسلام أشهر وأعرف من أن تَخْفَى على الناس ، بل هذا الحديث مُنْكَر شاذٌ لا يثبتُ مثلُه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) القصواء: لقب ناقة رسول الله على : وناقة قصواء هي التي قطع طرف أذنها ( النهاية : قصو ) . قطيفة بولانية : نسبة إلى بولان موضع ( النهاية : بولان ) وهو في طريق الحاج من البصرة قال العمراني هو موضع تُسرق فيه متاع الحاج ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (منأ)

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٤٤) ، وإسناده ضعيف ، لتدليس ابن إسحاق ، وقد عنعن .

<sup>(</sup>٤) ط: (أدركنا بالعرج) العَرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) الزِّمالة : المركوب والأداة وما يكون في السفر ( النهاية : زمل ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (أضللته).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم (١٨١٨) ، وابن ماجه رقم (٢٩٣٣) .

### فصل

تقدَّم أنه عليه الصلاة والسلامُ صلَّى الظُّهر بالمدينة ، أربعاً ، ثم ركب منها إلى الحُليفة وهي وادي العَقيق ، فصلَّى بها العصر العصر ، فصلى بها العصر العقيق ، فصلَّى بها العصر وكعتين ، فدلَّ على أنّه جاء الحُليفة نهاراً في وقت العصر ، فصلى بها العصر قصراً ، وهي من المدينة على ثلاثة أميال ، ثم صلّى بها المغربَ والعشاء ، وبات بها حتى أصبح ، فصلًى بأصحابه ، وأخبرهم أنّه جاءه الوحيُ من الليل بما يعتمده في الإحرام .

كما قال الإمام أحمد (١): حدّثنا يَحْيى بن آدم ، حدّثنا زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي ﷺ : أنه أُتي [ وهو ] في المُعَرَّس من ذي الحُلَيْفة ، فقيل له : إنك ببطحاء مباركة .

وأخرجاه في « الصحيحين »<sup>(۲)</sup> من حديث موسى بن عُقبة به .

وقال البخاري (٣): حدّ ثنا الحُمَيْدي، حدّ ثنا الوليد وبشر بن بكر قالا: حدّ ثنا الأوزاعي، حدّ ثنا يحيى، حدّ ثني عِكْرمة أنَّه سمع ابن عباس، أنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول: « أتاني الليلة آتٍ من ربّي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عُمرة في حجّة ». تفرد به دون مسلم. فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلِّي صلاة الظهر، لأنَّ الأمر إنما جاءه في الليل، وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمِر أن يصليّها هنالك، وأن يُوقع الإحرام بعدها، ولهذا قال: « أتاني الليلة آتٍ من ربي عزَّ وجلَّ ، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقُلْ: عُمرة في حجة ». وقد احتُجَّ به على الأمر بالقِران في الحج، وهو من أقوى الأدلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريباً. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي من أقوى الأدلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريباً. والمقصود أنه عليه الطهرة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فأقام هنالك، وطاف على نسائه في تلك الصبيحة، وكن تسع نسوة، وكلهن خرج معه، ولم يَزَلْ هنالك حتى صلّى الظهر، كما سيأتي في حديث أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس أن رسول الله عَيْقُ صلى الظهر بذي الحُليفة، ثم أشعرَ بَدَنته (٤)، فأهل .

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۲/۹۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ١٥٣٥ ) في الحج باب قول النبي على : العقيق واد مبارك ، وصحيح مسلم رقم ( ١٣٤٦ ) في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ١٥٣٤ ) في الحج باب قول النبي ﷺ العقيق واد مبارك .

<sup>(</sup>٤) أشعر بدنته هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي ( النهاية : شعر ) .

وهو عند مسلم<sup>(۱)</sup>.

وهكذا قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا رَوْحٌ ، حدّثنا أَشْعَثُ \_ هو ابن عبد الملك \_ عن الحسن ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى الظهر ، ثم ركب راحلته ، فلما علا شَرَفَ (٣) البَيْداء أهل .

ورواه أبو داود (٤) عن أحمد بن حنبل . والنسائي (٥) ، عن إسحاق بن راهَوَيْه ، عن النَّضْر بن شُمَيْل ، عن أشعث أتم منه . عن أشعث أتم منه .

وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذلك في صدر النهار ، وله أن يعتضد بما رواه البخاري<sup>(١)</sup> من طريق أيوب ، عن رجل ، عن أنس أن رسول الله ﷺ بات بذي الحُليفة حتى أصبح ، فصلَّى الصُّبْحَ ، ثم ركب راحلتَه ، حتى إذا استوت به البيداءَ أهلَّ بعمرة وحجة .

ولكن في إسناده رجلٌ مُبْهم ، والظاهر أنه أبو قِلابة . والله أعلم .

قال مسلم (٧) في « صحيحه » : حدّثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدّثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدّثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشر ، سمعت أبي يحدث عن عائشة : أنها قالت : كنت أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ ، ثم يطوفُ على نسائه ، ثم يصبح مُحرِماً ينضح طيباً ٨) .

وقد رواه البخاري من حديث شعبة ، وأخرجاه من حديث أبي عَوَانة ، زاد مسلم : ومِسْعَر وسفيان بن سعيد الثوري ، أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشر به (٩) .

وفي رواية لمسلم (١٠٠) عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشر ، عن أبيه قال : سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يَتَطيَّبُ ثم يصبح (١١٠) محرماً قال : ما أُحِبُّ أن أصبح محرماً أنضَحُ طيباً ، لأن أطَّلي بالقَطِران أحب

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۲٤۳).

<sup>(</sup>Y) مسند الإمام أحمد (% (%).

<sup>(</sup>٣) في المسند « جبل البيداء » وكذا في سنن أبي داود وسنن النسائي .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود رقم ( ١٧٧٤ ) في المناسك باب وقت الإحرام ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٥/ ١٦٢) في الحج باب البيداء ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٦) رقم ( ۱۷۱۵ ) .

<sup>(</sup>٧) مسلم رقم ( ١١٩٢ ) كتاب الحج باب الطيب للمحرم .

<sup>(</sup>٨) ينضح طيباً أي يفوح ، وأصل النضح الرشح ، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة ، وقيل هو كاللطخ يبقى له أثر ، قالوا : هو أكثر من النضح ، وقيل بالخاء المعجمة فيما ثخن كالطيب ، وبالمهملة فيما رق كالماء ( النهاية : نضح ) .

 <sup>(</sup>٩) صحیح البخاري رقم ( ۲٦٧ ) و (۲۷٠) و مسلم رقم (۱۱۹۲) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) .

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم رقم (۱۱۹۲) (٤٧) .

<sup>(</sup>۱۱) ليس لفظا ( ثم يصبح ) في ط .

إليّ من أن أفعل ذلك . فقالت عائشة : أنا طيّبتُ رسول الله ﷺ عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرماً .

وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان ﷺ يتطيَّب قبل أن يطوف على نسائه (وكأنه ﷺ تطيَّبَ قبل أن يطوف على نسائه (وكأنه ﷺ تطيَّب أن يطوف على نسائه ) (١) ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن ، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيَّب أيضاً للإحرام طيباً آخر . كما رواه الترمذي (٢) والبيهقي (٣) من حديث عبد الرحمن بن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنَّه رأى رسولَ الله ﷺ تجرَّد لإهلاله واغْتَسَل .

وقال الترمذي : حسن غريب .

وقال الإمام أحمد (٤): حدّثنا زكريا بن عدي ، أنبأنا عُبيد الله بن عَمْرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرم غَسَلَ رَأْسَه بخطْميً وأُشْنَان (٥) ، ودهنه بشيء من زيتٍ غيرِ كثيرٍ . . . الحديث (٦) .

تفرّد به أحمد .

وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : أنبأنا سُفيان بن عُيينة ، عن عثمان بن عروة ، سمعت أبي يقول : سمعت عائشة تقول : طيَّبتُ رسولَ الله ﷺ لحُرْمِه ولحِلّه . قلتُ لها : بأيّ طيبٍ ؟ قالت : بأطيب الطيب .

وقد رواه مسلم<sup>(۷)</sup> من حديث سُفيان بن عيينة . وأخرجه البخاري<sup>(۸)</sup> من حديث وُهَيْب عن هشام بن عروة ، عن أخيه عثمان ، عن أبيه عروة ، عن عائشة به .

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي رقم ( ٨٣٠) في الحجج باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام .

<sup>(</sup>٣) في ط : (والنسائي) وانظر سنن البيهقي (٥/ ٣٢ ، ٣٣ ) باب الغسل للإهلال كتاب الحج .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٧٨/٦ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) الخِطْميُّ ويُفتح: نبات محلِّل منضِّج ملين نافع ( القاموس: خطم) وهو يغسل به ، وفي الصحاح يغسل به الرأس (اللسان: خطم) والأشنان والإشنان من الحمض معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، والضم أعلى (اللسان: أشن).

<sup>(</sup>٦) وتتمة الحديث ( . . قالت : وحججنا مع رسول الله على حجة فأعمر نساءه وتركني فوجدت في نفسي أنّ رسول الله على أعمر نساءه وتركني ، فقال لعبد الرحمن : اخرج بأختك فلتعتمر ، فطف بها البيت والصفا والمروة ثم لتقض ، ثم ائتني بها قبل أن أبرح ليلة الحصبة قالت : فإنما أقام رسول الله على بالحصبة من أجلي » .

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٩ ) (٣٦) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ( ٥٩٢٨ ) كتاب اللباس باب ما يستحب من الطيب .

وقال البخاري(١): حدّثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه حين يُحْرِم ، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم (٢): حدّثنا عبدُ بن حُمَيْد ، أنبأنا محمد بن أبي بكر ، أنبأنا ابن جُرَيْج ، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يُخْبرانه عن عائشة قالت : طيّبْتُ رسولَ الله ﷺ بيديَّ بذريرة (٣) في حجة الوداع للحِلِّ والإحْرام .

وروى مسلم (٤٠) من حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله ﷺ بيديَّ هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم (°): حدّثني أحمد بن مَنيع ويعقوب الدَّورقي ، قالا: حدّثنا هُشيم ، أنبأنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كنت أُطيّبُ النبي ﷺ قبلَ أن يُحْرِمَ ، ويومَ النَّحر قبلَ أن يطوفَ بالبيت بطيبِ فيه مِسْك .

وقال مسلم (٦): حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ وزهير بن حرب . قالا : حدّثنا وكيعٌ ، حدّثنا الأعْمَشُ ، عن أبي الضُّحى ، عن مَسْروق ، عن عائشة قالت : كأنّي أنظرُ إلى وَبيص (٧) المِسكِ في مفارق (٨) رسول الله ﷺ وهو يلبي .

ثم رواه مسلم (٩) من حديث الثوري وغيره ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ المسكِ في مَفرق رسول الله ﷺ وهو مُحْرِم .

ورواه البخاري(١٠) من حديث سفيان الثوري ، ومسلم(١١) من حديث الأعمش ، كلاهما عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٥٣٩ ) كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٩ ) (٣٥) كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام .

٣) ذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط ( النهاية : ذرر ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٩ ) (٣١) كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ١١٩١ ) كتاب الحج باب الطيب للمحرم .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ١١٩٠ ) (٤١) كتاب الحج باب الطيب للمحرم .

<sup>(</sup>٧) وبيص المسك : بريقه ( النهاية : وبص ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (مفرق).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم رقم ( ١١٩٠ ) (٤٥) كتاب الحج باب الطيب للمحرم .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ( ١٥٣٨ ) كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام .

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم رقم ( ١١٩٠ ) (٣٩) و(٤٠) كتاب الحج باب الطيب للمحرم ، من حديث الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم .

منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عنها . وأخرجاه في الصحيحين من حديث شُعبة ، عن الحكم ، عن الحكم ، عن الأسود ، عن عائشة (٢) .

وقال أبو داود الطيالسي (٣): أنبأنا شُعبة (٤)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وَبيصِ الطِّيب في أصول شعر رسول الله ﷺ وهو محرمٌ.

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا عَفّانُ ، حدّثنا حماد بن سَلَمة ، [ أنا حماد ] عن إبراهيم النَّخَعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيبِ في مفرِق النبيِّ ﷺ بعد أيام وهو مُحْرِمٌ .

وقال عبد الله بن الزبير الحُمَيْدي : حدّثنا سُفيان بن عيينة ، حدّثنا عطاء بن السائب ، عن إبراهيم النَّخَعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : رأيتُ الطّيب (٢) في مَفْرِق رسول الله بعدَ ثالثةِ وهو محرم .

فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام تَطَيَّبَ بعد الغُسْل ، إذ لو كان الطيب قَبْلَ الغُسْلِ لذهبَ به الغُسْل ، ولما بقي له أثر ، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام .

وقد ذهب طائفةٌ من السَّلَف منهم ابنُ عمر إلى كراهة التَّطَيُّب عند الإحرام.

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة .

فقال الحافظ البيهقي (٧): أنبأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الغَمر ، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها قالت : طَيَّبتُ رسولَ الله عليه بالغالية الجَيّدة عند إحرامِه .

وهذا إسناد غريبٌ عزيز المخرج .

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبَّد رأسَه ليكونَ أحفظَ لما فيه من الطِّيب ، وأَصْوَنَ له من استقرارِ التّرابِ والغُبار .

<sup>(</sup>١) ط: (بن).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري رقم (٢٧١) ومسلم (١١٩٠) (٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي داود الطيالسي ( ١٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (أشعث) تحريف.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٢٤) والزيادة منه ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) في المسند : ( وبيص الطيب ) .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي (٥/٥٥).

قال مالك (۱) : عن نافع ، عن ابن عمر : إنّ حَفْصَةَ زوجَ النبيّ ﷺ قالَتْ : يا رسولَ الله ، ما شأنُ الناسِ حَلُّوا من العُمْرة ولم تحل أنْتَ من عُمْرتكَ ؟ قال : « إني لبَّدْتُ رأسي ، وقلَّدت هَدْيي ، فلا أَحِلّ حتى أَنْحَرَ » .

وأخرجاه في « الصحيحين »(٢) من حديث مالك ، وله طرقٌ كثيرةٌ عن نافع .

وقال البيهقي<sup>(٣)</sup>: أنبأنا الحاكم ، أنبأنا (الأصم ، ثنا يحيى بن محمد بن )<sup>(٤)</sup> يحيى ، حدّثنا عُبَيْد الله بن عمر القَواريري ، حدّثنا عبد الأعلى ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ رسولَ الله ﷺ لبَّدَ رأسَه بالغِسل .

وهذا إسناد جيّد .

ثم إنه عليه الصلاة والسّلام أشعر الهَدْيَ وقلَّده وكان (٥) معه بذي الحُلَيْفة .

قال الليث: عن عُقَيْل ، عن الزُّهري ، عن سالم ، عن أبيه: تَمَتَّعَ رسولُ الله ﷺ في حجة الوداع بالعُمْرة إلى الحجّ ، وأهدى ، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة . وسيأتي الحديث بتمامه وهو في « الصحيحين »(٦) والكلام عليه إن شاء الله .

وقال مسلم (۱) : حدّثنا محمد بن المثنى ، حدّثنا معاذ بن هشام هو الدستوائي ، حدّثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسّان ، عن ابن عباس ، أنَّ رسول الله ﷺ لما أتى ذا الحُلَيْفة دعا بناقته فأشْعَرَها في صفحةِ سَنامِها الأيمنِ وسَلَت الدم (۸) ، وقلَّدها نَعْلَيْن ثم ركبَ راحلته .

وقد رواه أهلُ السُّنن الأربعة (٩) من طرقٍ عن قتادة .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ( ١/ ٣٩٤) في الحج باب ما جاء في النحر في الحج .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ١٥٦٦ ) في الحج باب التمتع والإقران ، وصحيح مسلم رقم ( ١٢٢٩ ) (١٧٦) في الحج باب بيان أنّ القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ( ٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٦٩١) ومسلم (٢٢٢٧) (١٧٤) .

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم ( ١٢٤٣ ) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره .

<sup>(</sup>٨) سلت الدم: أماطه ( النهاية: سلت ) .

<sup>(</sup>٩) جامع الترمذي ( ٩٠٦ ) في الحج باب ما جاء في إشعار البدن وسنن أبي داود رقم ( ١٧٥٢ ) في المناسك باب في الإشعار وسنن النسائي ( ٥/ ١٧٠ ، ١٧٢ ) في الحج باب أي الشقين يشعر وسنن ابن ماجه رقم ( ٣٠٩٧ ) في المناسك باب إشعار البدن .

وهذا يدلّ على أنّه عليه السلام تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدَنَة وتولّى إشعارَ بقية الهَدْي وتقليدَه غيرُه ، فإنّه قد كان هَدْي كثير إما مئة بَدَنة أو أقلّ منها بقليل ، وقد ذَبَحَ بيده الكريمة ثلاثاً وستين بَدَنَةً ، وأعطى عَليّاً فذَبَح ما غبر (١) .

وفي حديث جابر أن علياً قدم من اليمن ببُدْنِ للنبيّ ﷺ . وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام أشرك علياً في بُدْنه ، والله أعلم . وذكر غيره أنه ذَبَحَ هو وعليّ يوم النَّحْر مئة بدنة ، فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذي الحُليفة ، وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو مُحْرِمٌ .

## بابُ

# بيانِ المَوْضِعِ الذي أهلَّ منه عليه السلام ، واختلافِ الناقلين لذلك ، وتَرْجيحِ الحقّ في ذلك

تقدَّمَ الحديثُ الذي رواه البخاري (٢) من حديث الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر : سمعتُ رسولَ الله ﷺ بوادي العَقيق يقولُ : « أتاني آتٍ من ربي ، فقال : صَلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عُمْرَةً في حجةٍ » .

وقال البخاري ("): باب الإهلال عند مسجد ذي الحُلَيْفة: حدّثنا علي بن عبد الله ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا موسى بن عُقبة ، سمعتُ سالم بن عبد الله ( سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ) ، وحدّثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، ثنا مالكُ ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع أباه يقولُ : ما أهلَّ رسولُ الله ﷺ إلاَّ مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ ـ يعني مسجد ذي الحُلَيْفةِ ـ .

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن موسى بن عُقْبة (٥) . وفي رواية لمسلم موسى بن عُقْبة ، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) غبر: بقي ( مختار الصحاح: غبر ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم ( ١٥٣٤ ) في الحج باب قول النبي ﷺ : العقيق واد مبارك .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٥٤١ ) في الحج باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٦ ) في الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة . وجامع الترمذي رقم ( ٨١٨ ) في الحج باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي على ، وسنن أبي داود رقم ( ١٧٧١ ) في الحج باب وقت الإحرام وسنن النسائي ( ٥/ ١٦٢ ) في الحج باب العمل في الإهلال .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم رقم (١١٨٤) (٢٠).

وزاد فقال: لبيك اللَّهُمَّ ، لَبَيْك (١) . وفي رواية لهما (٢) من طريق مالكِ ، عن موسى بن عُقْبة ، عن سالم قال : قال عبد الله بن عمر : بَيْداؤُكُم هذه التي تَكْذِبون فيها على رسول الله ﷺ ، ما (٣) أهَلَّ رسول الله ﷺ ، عند المسجد .

وقد روي عن ابن عمر خلافُ هذا ، كما سيأتي في الشقّ الآخر ، وهو ما أخرجاه في « الصحيحين » (٤) من طريق مالك ، عن سعيد المَقْبري ، عن عُبيد بن جُريج ، عن ابن عمر ، فذكر حديثاً فيه أنَّ عبد الله قال : وأما الإهلال فإنِّي لمْ أرَ رسولَ الله ﷺ يُهل حتى تنبعثَ به راحلتُه .

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا يعقوب ، حدّثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدّثني خُصَيف بن عبد الرحمن الجَزَري ، عن سعيد بن جُبَير قال : قلت لعبد الله بن عَبّاس : يا أبا العباس ، عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله على في إهلال رسول الله على حين أوجب ! فقال : إني لأعلم النّاس بذلك ، إنما كانت من رسول الله على حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله على حاجًا ، فلما صلى في مسجده بذي الحُلَيْفة رَكْعَتَيْه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحجّ حين فرغ من رَكْعَتَيْه ، فسمع ذلك منه قوم فحفظوا عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أنّ النّاس إنّما كانوا يأتون أرْسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُ ، فقالوا : إنما أهل رسول الله على حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله على المناهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله على حين استقلت به ناقته ، رسول الله على حين استقلت به ناقته ، وأهل حين استقلت به ناقته ،

وقد رواه الترمذي والنسائي (٧) جميعاً ، عن قتيبة ، عن عبد السلام بن حرب ، عن خُصَيف به نحوه . وقال الترمذي : حَسَنٌ غَريبٌ ، لا نعرفُ أحداً رواه غير عبد السلام ، كذا قال . وقد تقدّم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه ، وكذلك رواه الحافظ البيهقي (٨) ، عن الحاكم ، عن القَطيعيّ ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، ثم قال : خُصَيف الجَزَري غير قوي . وقد رواه الواقدي

<sup>(</sup>١) ليس ( اللهم لبيك ) في ط .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري رقم (۱۵۶۱) ومسلم (۱۱۸۲) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (١٦٦) ومسلم (١١٨٧).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (١/٢٦٠)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) ط: (انتقلت). وفي المسند: (استقبلت).

 <sup>(</sup>٧) جامع الترمذي رقم ( ٨١٩ ) في الحج باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ . وسنن النسائي ( ٥/ ١٦٢ ) في الحج باب
 العمل في الإهلال ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) سنن البيهقي ( ٥/ ٣٧ ) .

بإسنادٍ له عن ابن عباس . قال البيهقيُّ : إلَّا أنه لا تنفعُ (١) متابعةُ الواقدي ، والأحاديثُ التي وردَتْ في ذلك عن ابن (٢) عمر وغيره أسانيدُها قويّةٌ ثابتةٌ ، والله تعالى أعلم .

قلت: فلو صَعَّ هذا الحديثُ لكانَ فيه جَمْعٌ لما بينَ الأحاديث من الاختلاف، وبسطٌ لعذرِ منْ نقلَ خلافَ الواقع، ولكن في إسناده ضعفٌ، ثم قد رُوي عن ابن عباس وابن عمر خلاف (٢) ما تقدَّم عنهما، كما سَنُنَبَّهُ عليه ونُبَيِّنُهُ، وهكذا ذكرَ منْ قال إنه عليه السلام أهلَّ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلَتُهُ.

قال البخاري (٣): حدّثنا عبدُ الله بن محمد ، حدّثنا هِشامُ بن يوسف ، أنبأنا ابن جُرَيْج ، حدّثني محمد بن المُنْكَدِر ، عن أنس بن مالك قال : صَلَّى النبيُّ ﷺ بالمدينة أربعاً وبذي الحُلَيْفَة رَكْعَتَيْن ، ثم باتَ حتى أَصْبَحَ بذي الحُليْفة ، فلمّا ركبَ راحلتَه واستوتْ به أهلّ .

وقد رواه البخاريّ ومسلمٌ ، وأهلُ السنن<sup>(٤)</sup> من طرقٍ ، عن محمد بن المُنْكَدِر وإبراهيم بن مَيْسَرة ، عن أنسِ .

( وثابتٌ ) في « الصحيحين » ( من حديث مالك ، عن سعيد المَقْبري ، عن عُبَيْد بن جُرَيْج ، عن ابن عمر قال : وأما الإهلالُ فإنّي لم أرَ رسولَ الله ﷺ يُهِلّ حتى تنبعثَ به راحلتُه .

وأخرجاه في « الصحيحين »<sup>(٦)</sup> من رواية ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنَّ رسول الله كان يركَبُ راحلتَهُ بذي الحُلَيْفَة ، ثم يُهِلُّ حينَ تَسْتَوي به قائمةً .

وقال البخاري (<sup>۱۷)</sup>: باب من أهلَّ حينَ استوتْ به راحلَّتُه ، حدَّثنا أبو عاصم ، حدَّثنا ابن جريج ، أخبرني صالحُ بن كَيْسان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أهلَّ النبيُّ ﷺ حين اسْتَوَتْ به راحِلَتُه قائمةً .

وقد رواه مسلم والنسائي (^) ، من حديث ابن جُرَيْج به .

<sup>(</sup>١) ط: (ينفع).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ١٥٤٦ ) كتاب الصلاة باب في تقصير الصلاة .

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (١٠٨٩) ومسلم رقم ( ١٩٠) (١١) في صلاة المسافرين ، وسنن أبي داود رقم ( ١٢٠٢) في الصلاة باب متى يقصر المسافر وسنن الترمذي رقم ( ٥٤٦) في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر وسنن النسائي ( ١/ ٢٣٤) في الصلاة باب صلاة العصر في السفر ، وليس الحديث عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ١٦٦ ) ومسلم ( ١١٨٧ ) (٢٥) في الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة .

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥١٤) ومسلم (١٨٧) (٢٩) .

٧) صحيح البخاري ( ١٥٥٢ ) كتاب الحج .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٧ ) (٢٨) في الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة وسنن النسائي ( ٨) ١٦٢ ) في الحج باب العمل في الإهلال .

وقال مسلم (۱): حدّثنا أبو بكر بن أبي (۲) شيبة ، حدّثنا عليُّ بن مُسْهِر ، عن عُبَيْد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان رسولُ الله ﷺ إذا وضع رجله في الغَرْز (۳) وانبعثتْ به راحلتُه قائمةً أهلَّ من ذي الحُليفة .

انفرد به مُسلمٌ من هذا الوجه ، وأخرجاه من وجه آخر (٤) ، عن عُبَيْد الله بن عمر ، عن نافعِ عنه .

ثم قال البخاري ( ) : باب الإهلال مستقبلَ القبلة . قال أبو معمر : حدّثنا عبدُ الوارث ، حدّثنا أيوب ، عن نافع قال : كان ابنُ عمر إذا صلَّى الغَداة ( ) بذي الحُليْفة أمر براحلته فرُحلت ، ثم ركب ، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ، ثم يُلبِّي حتى يبلغ الحرم ( ) ، ثم يمسك ، حتى إذا جاء ذا طُوى ( ) بات به حتى يُصْبِحَ ، فإذا صلَّى الغداةَ اغْتَسَلَ ، وزعمَ أنّ رسولَ الله عَلَيْ فعل ذلك ، ثم قال : تابعه إسماعيلُ ، عن أيوب في الغُسْل .

وقد عَلَّق البخاري (٩) أيضاً هذا الحديث في كتاب الحجّ ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد بن زيد ، وأسنده فيه (١١٠) عن (١١٠) يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي ، عن إسماعيل ، هو ابن عُلَيَّة .

ورواه مُسْلمٌ ، عن زهير بن حَرْبٍ ، عن إسماعيل ، وعن أبي الربيع الزَّهراني وغيره ، عن حماد بن زيد ، ثلاثتُهم عن أيوب بن أبي تَميمة السِّخْتياني به (١٢) . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن عُليَّة به .

ثم قال البخاري (١٣) : حدّثنا سليمان أبو الربيع ، حدّثنا فُلَيْح ، عن نافع قال : كان ابنُ عمر إذا أراد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٧ ) (٢٧) في الحج باب الإهلال من حيث تنبعث راحلته .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) الغرز : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب ، وقيل : هو الكور مطلقاً مثل الركاب للسرج ( النهاية : غرز ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٢٨٦٥) ولم نره عند مسلم من وجه آخر .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ١٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري « بالغداة » .

<sup>(</sup>V) في صحيح البخاري « المحرم » .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  ذو طوى : بفتح الطاء وضمها واد بمكة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>۹) برقم (۱۷۲۹).

<sup>(</sup>۱۰) برقم (۱۵۷۳) .

<sup>(</sup>۱۱) ط : ( فهو يعقوب ) .

<sup>(</sup>١٢) رواه مسلم رقم (٢٢٥٩) من طريق أبي الربيع الزهراني عن حماد .

<sup>(</sup>١٣) صحيح البخاري ( ١٥٥٤ ) كتاب الحج باب الإهلال مستقبل القبلة .

الخروجَ إلى مكة ادَّهَنَ بدُهْنِ ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيْفة فيُصلِّي ، ثم يَرْكَب ، فإذا استوت به راحلتُه قائمة أَحْرَمَ ، ثم قال : هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يفعلُ .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وروى مسلم (۱) ، عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن أبيه قال : بَيْداؤُكم هذه التي تَكْذِبون على رسول الله ﷺ إلا عند الشجرة ، حين قام به بعيرُه .

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه ، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد ، ولكن بعدما ركب راحلته واستوت به على البيداء يعني الأرض وذلك قبل<sup>(٢)</sup> أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء .

ثم قال البخاري (٣) في موضع آخر: حدّثنا محمد بن أبي بكر المُقدَّمي ، حدّثنا فُضَيْل بن سليمان ، حدّثنا موسى بن عقبة ، حدّثني كُريب ، عن عبد الله بن عباس قال: انطلق النبي على من المدينة بعدما ترجَّلَ وادَّهَنَ ولبسَ إزارَهُ ورداءَه هو وأصحابه ، ولم يَنْهَ عن شيء من الأردية والأزُر تُلْبَسُ ، إلا المُزَعْفَرَةَ التي تُرْدَعُ على الجلد ، فأصبح بذي الحُلَيْفَة ، ركب راحلته ، حتى استوَتْ على البَيْداء ، أهل هو وأصحابه ، وقلد ( بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحجّة فطافَ بالبيت وسعى بين الصَّفا والمَرْوة ولم يُحِلَّ من أجل بُدْنِه لأنّه قلَّدها ثم نزل بأعلى مكة ) (٤) عند الحَجون وهو مُهِلِّ بالحجِّ ، ولم يَقْرَبِ الكعبة [ بعد ] طوافه بها حتى رجعَ من عرفة ، وأمر أصحابه أن يَطُوّفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يُقصِّروا من رؤوسهم ، ثم يُحِلُّوا ، وذلك لمن لم يكن معه بَدَنةٌ قلَدها ، ومن كانت معه امرأته فهي له حَلالٌ والطَّيْب والثَيَّاب .

انفرد به البخاري .

وقد روى الإمام أحمد (٥) ، عن بَهْز بن أسد ، وحجّاج ، ورَوْح بن عُبادة ، وعفان بن مسلم ، كلُّهم عن شعبة ، قال : أخبرني قتادة قال : سمعتُ أبا حسّان الأعْرِج الأجْرَد وهو مُسْلم بن عبد الله البصري ، عن ابن عباس ، قال : صلَّى رسولُ الله ﷺ الظهرَ بذي الحُليْفة ، ثم دعا بَبَدنَتِه فأشْعَر صفحةَ سنامِها

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ١١٨٦ ) (٢٤) كتاب الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم ( ١٥٤٥ ) كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية .

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين في ط: (بدنه لأنه قلدها ولم تزل بأعلامكه).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (١/٢٥٤).

الأيمن ، وسَلَت الدَمَ عنها ، وقلَّدها نَعْلَيْن ، ثم دعا براحِلَتِهِ ، فلما اسْتَوَتْ على البَيْداء أهَلَّ بالحَجّ

ورواه أيضاً (۱) ، عن هُشَيْم ، أنبأنا أصحابنا ، منهم شُعبة ، فذكر نحوه . ثم رواه أحمد (۲) أيضاً عن رَوْح وأبي داود الطَّيالسي ، ووكيع بن الجَرّاح ، كلُّهم عن هشام الدَّستُوائي ، عن قتادة به نحوه . ومن هذا الوجه رواه مسلم في « صحيحه » وأهل السنن في كتبهم (۳) .

فهذه الطرق عن ابن عباس ، من أنه عليه السلام أهلَّ حين استوت به راحلته أصحّ وأثبتُ من رواية خُصَيْف الجَزَري ، عن سعيد بن جبير عنه . والله أعلم .

وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنَّه أهلَّ حينَ اسْتَوَتْ به الراحلةُ مقدَّمة على الأخرى ، لاحتمال أنَّه أحرم من عند المسجد حين استوَتْ به راحلتُه ، وتكونُ روايةُ رُكُوبهِ الراحلةَ فيها زيادةُ عِلْم على الأخرى ، والله أعلم .

ورواية أنس في ذلك سالمة عن المُعارض ، وهكذا رواية جابر بن عبد الله في « صحيح مسلم » أن من طريقِ جَعْفر الصّادق ، عن أبيه ، [ محمد بن علي ] أبي (٥) الحسين زين العابدين ، عن جابر في حديثه الطويل الذي سيأتي ، أن رسول الله عن أهل حينَ اسْتَوَتْ به راحلتُه سالمة عن المُعارض . والله أعلم .

وروى البخاري<sup>(٦)</sup> من طريق الأوْزاعي ، سمعتُ عطاءً ، عن جابرِ بن عَبْد الله : أنَّ إهلالَ رسولِ الله من ذي الحُلَيفة حين اسْتَوَتْ به راحلتهُ .

فأما الحديثُ الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الزِّناد ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : قال تعد : كان رسولُ الله ﷺ إذا أخذَ طريق الفُرْع (١٠) أهلَّ إذا استَقَلَتْ به راحلتُه ، وإذا أخذَ طريق أُحد (١٠) أهلَّ إذا علا على شَرَفِ البَيْداء . فرواه أبو داود والبيهقي (٩) من حديث ابن إسحاق ، وفيه غَرابةٌ ونكارةٌ ،

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۲۱٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٣٤٤ ، ٣٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم (١٢٤٣) في الحج باب تقليد الهدي وسنن الترمذي رقم (٩٠٦) في الحج باب ما جاء في إشعار البدن وسنن أبي داود رقم (١٧٥٢) في المناسك باب الإشعار والنسائي (١٧٠/٥) ، ١٧٢ في الحج باب أي الشقين يشعر وسنن ابن ماجه رقم (٣٠٩٧) في المناسك باب إشعار البدن .

<sup>(</sup>٤) رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) ط: (عن أبى الحسين) ولفظ عن زائدة .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ١٥١٥ ) في الحج باب قول الله تعالى « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » .

<sup>(</sup>٧) الفُرْع : قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: طريقاً أخرى.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود رقم ( ١٧٧٥ ) كتاب المناسك باب في وقت الإحرام ، وسنن البيهقي ( ٣٨/٥ ـ ٣٩ ) كتاب الحج باب من قال : يهل إذا انبعثت راحلته .

والله أعلم . فهذه الطرقُ كلُها دالَّةٌ \_ على القطع أو الظن الغالب \_ أنَّه عليه الصلاة والسلام أحرمَ بعد الصلاة وبعد ما ركِبَ راحلتَه وابتدأتْ به السَّيْر . زاد ابن عمر في روايته ، وهو مستقبلٌ القبلةَ .

## باث

بَسْطِ البيانِ لما أَحْرَمَ به عليه الصلاة والسلام في حجّتِه هذه من الإفْرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ ( ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه الصلاة والسلام كان مُفْرِداً )(١)

رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك :

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أنبأنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ .

ورواه مسلم (٢<sup>)</sup> عن إسماعيل ، عن أبي أُوَيس ، ويحيى بن يحيى ، عن مالك . ورواه الإمام أحمد (٣) ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك به .

وقال أحمد (٤): حدّثنا إسحاق بن عيسى ، حدّثني المُنْكَدر بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله ﷺ أفْرَدَ الحَجَّ .

وقال الإمام أحمد<sup>(٤)</sup> : حدّثنا سُرَيْج ، حدّثنا<sup>(٥)</sup> ابن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة . وعن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة : أنّ رسول الله ﷺ أفْرَدَ الحَجَّ .

تَفَرَّدَ به أحمدُ من هذه الوجوه عنها .

وقال الإمام أحمد<sup>(١)</sup> : حدّثني عبد الأعلى بن حماد قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ .

وقال (٦٠): حدّثنا رَوْحٌ ، ثنا مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ـ وكان يتيماً في حِجْر عُرُوة ـ عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن رسول الله ﷺ أفردَ الحَجَّ .

<sup>(</sup>١) هذا الجزء من العنوان ليس في ط.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ( ١٢١١ ) (١٢٢) في الحج باب بيان وجوه الإحرام .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٦/٧١).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٦/ ٢٤٣).

ورواه (١) ابن ماجه ، عن أبي مصعب ، عن مالك كذلك .

ورواه النَّسائي<sup>(٢)</sup> ، عن قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله أَهَلَّ بالحَجِّ .

وقال أحمد (٣) أيضاً : حدَّثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله ، فمنّا مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ ، ومِنّا مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ ، وأَهَلَّ رسولُ الله ﷺ بالحَجِّ ، فأمّا منْ أَهَلَّ بالعُمْرة فأحلُّوا حينَ طافوا بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ ، وأما من أَهَلَّ بالحجِّ أو بالحجِّ والعُمْرة ، فلم يُحِلّوا إلى يوم النَّحْرِ .

وهكذا رواه البخاري<sup>(٤)</sup> ، عن عبد الله بن يوسف والقَعْنَبي <sup>(٥)</sup>وإسماعيل بن أبي أُوَيْس ، عن مالك . ورواه مسلم<sup>(٦)</sup> ، عن يحيى ، عن مالك به .

وقال أحمد(٧): حدّثنا سُفْيان ، عن الزُّهْري ، عن عُرْوة ، عن عائشة قالت (^): أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ بالحَجِّ ، وأَهَلَّ ناسٌ بالحَجِّ والعُمرة ، وأهلَّ ناس بالعمرة .

ورواه مسلم (٩) عن ابن أبي عمر ، عن سُفْيان بن عُيَيْنة به نحوه .

فأما الحديثُ الذي قال الإمام أحمد (١٠): حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عَلْقَمة بن أبي علقمة ، عن أمّه ، عن عائشة : أن رسولَ الله ﷺ أمرَ النّاسَ في حجة الوَداعِ فقال : من أحَبَّ أن يبدأ [ منكم ] (١١) بعُمْرَةٍ قبل الحجِّ فليفعل ، وأفردَ رسولُ الله ﷺ الحجَّ ولم يَعْتَمر » . فإنّه حديثُ غريبٌ جداً ، تفرّد به أحمد بن حَنْبل ، وإسنادُهُ لا بأسَ به ، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله : فلم يعتمر مع الحجِّ ولا قَبْلَه فهو (١٢) قولُ مَنْ ذَهَبَ إلى الإفراد ، وإن أُريدَ أنه لم

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه رقم (٢٩٦٥) في المناسك باب الإفراد بالحج ، وهو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ( ٥/ ١٥٥ ) في مناسك الحج ، إفراد الحج .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ١٥٦٢ ) و(٤٤٠٨) .

<sup>(</sup>٥) ط: ( القعنبي ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٠/ ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم رقم ( ١٢١١ ) (١١٨) كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد (V/V).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۹) صحیح مسلم رقم ( ۱۲۱۱ ) (۱۱٤) .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٦/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من المسند .

<sup>(</sup>١٢)ط: (هو).

يَعْتَمر بالكُلِّية لا قبلَ الحجِّ ولا معه ولا بعدَه ، فهذا ممّا لا أعلمُ أحداً من العلماء قال به ، ثم هو مخالفٌ لما صَحَّ عن عائشة وغيرها من أنه ﷺ اعتمَرَ أربعَ عُمَر كلّهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حجّته . وسَيَأْتي تَقْرير هذا في فَضْل القِرانِ مُسْتَقْصى . والله أعلم .

وهكذا الحديثُ الذي رواه الإمام أحمد قائلاً في « مسنده » (١): حدّثنا رَوْحٌ ، حدّثنا صالِحُ بن أبي الأخْصَرِ ، حدّثنا ابن شِهابِ أنّ عُروةَ أخْبَرَهُ : أنّ عائشة زوجَ النبيّ عَلَيْ قالت : أهلَّ رسولُ الله بالحَجِّ والعُمْرَةِ في حجةِ الوداع، وساق معه الهَدْي، وأهلَّ ناسٌ معه بالعمرة وساقوا الهدي، وأهلَّ (٢) ناسٌ بالعمرةِ ولم يسوقوا هَدْياً . قالت عائشةُ : وكنتُ مِمَّن أهلَّ بالعُمْرة ولم أسُقْ هَدْياً ، فلما قدم رسول الله على قال : « منْ كانَ منكم أهلَّ بالعُمْرة فساق معه الهَدْي فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوة ، ولا يَجِلُّ منه شيءٌ حَرُم منه حتى يقضيَ حجَّه ويَنْحَرَ هَدْية يوم النَّحْرِ ، ومنْ كانَ منكم أهلَّ بالعُمْرةِ ولم يَسُقْ معه هَدْياً فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوة ، ثم لْيُقَصِّر (٣) وَليُحْلِلْ ، ثم ليُهِلِّ بالحَجِّ وليُهْدِ ، فمَنْ لم يَجدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيام في الحجِّ وسَبْعَةِ إذا رَجَعَ إلى أهله » .

قالت عائشة : فِقدَّمَ رسولُ الله الحجَّ الذي خاف فَوْتَهُ وأُخَّر العُمرة .

فهو حديث من أفراد الإمام أحمد ، وفي بعض ألفاظه نكارة ، ولبعضه شاهد في الصّحيح (٤). وصالح بن أبي الأخضر ليس من عِلْيَةِ أصحابِ الزُّهْري ، لا سيما إذا خَالَفَهُ غَيْرُه كما هاهنا في بعض ألفاظِ سياقِهِ هذا . وقوله : فَقَدَّم الحجَّ الذي يخافُ فَوْتَه وأخَّرَ العُمرة لا يَلْتَئِمُ مع أول الحديث أهل بالحجِّ والعُمْرة ، فإنْ أرادَ أنّهُ أهل بهما في الجملة وَقَدَّمَ أفعالَ الحجِّ ، ثم بعد فراغه أهل بالعمرة - كما يقوله من ذهب إلى الإفراد - فهو مما نحن فيه هاهنا ، وإنْ أرادَ أنه أخَر العُمْرة (٥) بالكلية بعد إحرامه بها ، فهذا لا أعلمُ أحداً من العلماء صار إليه ، وإن أراد أنه اكتفى بأفعالِ الحجِّ عن أفعالِ العُمْرة ، ودَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ ، فهذا قولُ من ذَهَبَ إلى القِران ، وهم يُؤوِّلون قولَ منْ روى أنه عليه الصلاة والسلام أفردَ الحجَّ ، أي : أفردَ أفعالَ الحجِّ ، وإن كان قد نوى مَعَه العُمْرة ، قالوا : لأنّه قد روى القِران كلّ منْ روى الإفراد ك

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٤٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (وأقل) تحريف.

<sup>(</sup>٣) في مسند الإمام أحمد: « ثم ليفض وليحل » .

<sup>(</sup>٤) في البخاري رقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٥) ط: (بالعمرة) ، والباء مقحمة .

## رواية جابر بن عبد الله في الإفراد :

قال الإمام أحمد (١): حدّثنا أبو مُعاوية ، حدّثنا الأعْمش ، عن أبي سُفيان ، عن جابر بن عبد الله قال : أهلَّ رسولُ الله ﷺ في حجته (٢) بالحَجّ . إسنادُه جيدٌ على شرط مسلم .

ورواه البيهقي (<sup>٣)</sup> عن الحاكم وغيره ، عن الأصمِّ ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : أهَلَّ رسولُ الله في حجته بالحجِّ ليس معه عمرةٌ .

وهذه الزيادةُ غريبة جداً . ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظُ . والله أعلم .

وفي صحيح مسلم (<sup>1)</sup> من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : وأَهْلَلْنا بالحَجِّ لسنا نعرفُ العُمْرَة .

وقد روى ابن ماجه (٥) عن هشام بن عمار ، عن الدَّراوَرْدي وحاتم بن إسماعيل ، كلاهما عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أنَّ رسولَ الله ﷺ أفرد الحجَّ .

وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد (٢): حدّثنا عبد الوهاب الثقفي ، حدّثنا حبيب ـ يعني المُعَلِّمَ ـ عن عطاء ، حدّثني جابر بن عبد الله : أنّ رسول الله ﷺ أهل هو وأصحابه بالحجّ ، ليس مع أحد منهم هَدْيٌ إلا النبي ﷺ وطلحة . . . وذكر تَمامَ الحَديث .

وهو في صحيح البخاري $^{(v)}$  بطوله ، كما سيأتي ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب .

## رواية عبد الله بن عمر للإفراد:

قال الإمام أحمد (^ ): حدّثنا إسماعيل بن محمد ، حدّثنا عَبَّاد ـ يعني ابن عباد ـ حدّثني عبيدالله بن عمر (٩) عن نافع ، عن ابن عمر قال : أهللنا مع النبي ﷺ بالحَجِّ مُفْرداً .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) **في** المسند : (حجة الوداع) .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ( ٤/٥ ) كتاب الحج باب من اختار الإفراد .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلّم ( ١٢١٨/١٤٧ ) .

<sup>(°)</sup> سنن ابن ماجه رقم ( ٢٩٦٦ ) في الحج باب الإفراد في الحج .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>V) رواه البخاري رقم (١٦٥١) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  مسند الإمام أحمد (  $(\Lambda)$  ).

<sup>(</sup>٩) ط: (عبيد الله بن عبد الله بن عمر ) وانظر تهذيب الكمال ( ١٢٤/١٩ ) .

ورواه مسلم (١<sup>)</sup> في « صحيحه » ، عن عبد الله بن عون ، عن عبّاد بن عباد ، عن عُبَيْد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ أهلَّ بالحجِّ مُفْرداً .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين قالا: حدّثنا بشرُ بن بكر ، حدّثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أَهَلَّ بالحجِّ ـ يعني مفرداً ـ .

إسناده جيد ، ولم يخرجوه .

### رواية ابن عباس للإفراد:

روى الحافظ البَيْهَقي (٢) من حديث رَوْح بن عبادة ، عن شُعبة ، عن أيوب ، عن أبي العالية البرَّاء ، عن ابن عباس أنه قال : أهَلَّ رسولُ الله ﷺ بالحجِّ ، فَقَدِمَ لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة ، فصلَّى بنا الصُّبْحَ بالبطحاء ، ثم قال : منْ شاء أن يجعلَها عُمْرةً فَلْيَجْعَلْها ؛ ثمَّ قال : رواه مسلم (٣) ، عن إبراهيم بن دينار ، عن رَوْح .

وتقدَّم من رواية قتادة عن أبي حَسّان الأعْرج ، عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الظهرَ بذي الحُلَيْفة ، ثم أتى ببدَنَةِ فأشعرَ صَفْحةَ سنامِها الأيمن ، ثم أتى براحلته ، فركبَها ، فلما اسْتَوَتْ به على البَيْداء أَهَلَّ بالحَجِّ .

وهو في صحيح مسلم أيضاً (٤) .

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (°): حدّثنا الحسين بن إسماعيل ، حدّثنا أبو هشام ، حدّثنا أبو بكر أبو بكر بن عَيّاش ، حدّثنا أبو حصين ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه قال : حَجَجْتُ مع أبي بكر فَجَرَّدَ ، ومع عمر فَجَرَّدَ ، ومع عثمانَ فَجَرَّدَ .

تابعه الثوريُّ عن أبي حصين . وهذا إنما ذكرناه هاهنا ، لأنَّ الظاهر أن هؤلاء الأئمةَ رضي الله عنهم ، إنما يفعلون هذا عن توقيف . والمراد بالتَّجريد هاهنا الإفراد والله أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ( ١٢٣١ ) في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقى ( ٥/٤) كتاب الحج باب من اختار الإفراد .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ١٢٤٠ ) (٢٠١) كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ( ١٢٤٣ ) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٩).

وقال الدارقطني (١): حدّثنا أبو عُبيد (٢) القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مَخْلَد (٣) قالا: حدّثنا عليّ بن محمد بن معاوية الرزاز (٤)، حدّثنا عبد الله بن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ النبيَّ على الحجِّ فَأَفْرَدَ ، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحجَّ ، ثم حجَّ النبي على سنة عشر فأفرد الحجَّ ، ثم توفي رسول الله على واستُخْلف أبو بكر ، فبعث عمر ، فأفرد الحجَّ ، وتوفي أبو بكر واستُخْلِف عُمر ، فبعث عبد الرحمن بن عَوْف ، فأفرد الحجَّ ، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج )(٢) ثم حُصر عثمان ، فأقام عبد الله بن عباس للناس ، فأفرد الحج .

في إسناده عبد الله بن عمر العُمَري ، وهو ضعيفٌ ، لكن قال الحافظ البيهقي : له شاهدٌ بإسنادٍ صحيحٍ .

# ذِكْرُ مَنْ (٧) قال إِنَّه ﷺ حَجَّ مُتَمَتِّعاً

قال الإمام أحمد (^^) ، حدّ ثنا حَجّاج ، حدّ ثنا ليثُ ، حدّ ثني عُقَيْل ، عن ابن شِهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنَّ عبد الله بن عمر قال : تَمَتَّعَ رسولُ الله ﷺ في حجَّةِ الوداع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، وأهدى (٩) فساق الهَدْي من ذي الحُلَيْفة ، وبدأ رسولُ الله ﷺ ، فَأَهَلَّ بالعُمْرَةِ ، ثم أَهلَّ بالحَجّ ، وكان (١٠) من الناس من أَهْدَى فَساق الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة ، ومنهم من لم يُهْدِ ، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للنّاس : « مَنْ كانَ منكم أهْدى فإنَّه لا يَحلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى يَقْضي حَجَّه ، ومنْ لم يَكُنْ [ منكم ] أهدى فلْيَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوة وليُقصِّر وليُحْلِلْ ثم ليُهِلَّ بالحَجّ وليَهْدِ ، فَمنْ لم يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَة أيّام [ في الحج ] وسبعةً إذا رجعَ إلى أهله » وطاف رسولُ الله ﷺ حينَ قَدِمَ مكة ، استلمَ الرُكن (١٠) أولَ

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ( ٢/ ٢٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) ط: (عبيد الله) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٦٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) الإكمال (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) في سنن الدارقطني: البزاز.

<sup>(</sup>٥) في سنن الدارقطني : (ثم حج عمر سنيه كلّها فأفرد).

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٧) ط: (ذكر ما قاله أنه).

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ١٣٩ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٠) في مسند الإُمام أحمد « ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج ، فإنّ من الناس من أهدى . . » .

<sup>(</sup>١١) ط: ( الحجر ) .

شيء ، ثم خَبَّ (١) ثلاثة [ أطواف ] من السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيتِ عند المقام ركعتين ، ثم سلَّم فانصرف ، فأتى الصَّفا ، فطاف بالصَّفا والمَرْوة ، ثم لم يُحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه ، حتى قَضَى حَجَّه ونَحَر هَدْيه يوم النَّحْرِ ، وأفاض فطاف بالبَيْتِ (٢) وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى فساق الهَدْيَ من النّاسِ .

قال الإمام أحمد (٣): وحدّثنا حجاجٌ ، حدّثنا ليثٌ ، حدّثني عُقَيْل ، عن ابن شهابٍ ، عن عروة بن الزبير ، أنَّ عائشة أخبرتُهُ عن رسول الله ﷺ في تمتُّعِه بالعُمْرة إلى الحجّ ، وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالمُ بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ .

وقد رَوى هذا الحديث البخاريُّ ، عن يحيى بن بكير ، ومسلمٌ وأبو داود ، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه . والنسائي (٤) ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرَّمي ، عن حُجَيْن بن المُثنَّى ، ثلاثتُهم عن الليث بن سعد ، عن عُقَيْل ، عن الزهري ، ( عن سالم عن أبيه به ، وأخرجاه صاحبا الصحيح (٥) من طريق الليث ، عن عقيل ، عن الزهري )(١) ، عن عروة ، عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله .

وهذا الحديثُ من المُشْكِلاتِ على كلِّ من الأقوال الثلاثة ؛ أما قول الإفراد ، ففي هذا إثبات عمرة إما قبلَ الحجّ أو معه ، وأمّا على قول التَّمتّع الخاص ، فلأنّه ذكر أنه لم يَجِلَّ من إحرامِه بعدَ ما طافَ بالصَّفا والمَرْوة ، وليس هذا شأن المُتَمَتِّع . ومَنْ زَعَمَ أنّه إنّما مَنَعه من التَّحَلُّلِ سَوْقُ الهَدْي كما قد يُفْهَم من حديث ابن عمر ، عن حَفْصَة أنها قالت : يا رسولَ الله ما شأنُ الناسِ حلُّوا من العُمْرة ولم تجِلَّ أنتَ من (٧) عُمْرَتك ؟ فقال : « إني لبَّدْتُ رأسي ، وقلَّدْتُ هَدْيي ، فلا أجِلُّ حتى أنحر »(٨) . فقولُهُم بعيدٌ لأنَّ

<sup>(</sup>١) الخبب ضرب من العدو ( النهاية : خبب ) .

<sup>(</sup>٢) بعدها في المسند: ( ثم حَلَّ من كل شيءٍ حَرُّمَ منه ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ( ١٦٩١ ) في الحج باب من ساق البدن معه ، وصحيح مسلم رقم ( ١٢٢٧ ) في الحج باب وجوب الدم على المتمتع ، وسنن أبي داود برقم ( ١٨٠٥ ) في الحج باب في الإقران وسنن النسائي ( ٥/ ١٥١ ) في الحج باب التمتع .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري رقم ( ١٦٩٢ ) في الحج باب من ساق البدن معه وصحيح مسلم رقم ( ١٢٢٨ ) كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في ط .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ( ١٥٦٦ ) في الحج باب التمتع والإقران والإفراد في الحج ، وصحيح مسلم رقم ( ١٢٢٩ ) كتاب الحج باب أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد ، وسنن أبي داود رقم ( ١٨٠٦ ) في المناسك وسنن النسائي ( ١٣٠٥ ) في الحج باب التلبيد عند الإحرام ، وسنن ابن ماجه ( ٣٠٤٦ ) في المناسك ومسند الإمام أحمد=

الأحاديث الواردةَ في إثبات القِران تردُّ هذا القول ، وتأبى كونَه عليه الصلاة والسلام إنما أهَلَّ أولاً بعمرةٍ ، ثم بعدَ سَعْيِهِ بالصَّفا والمَرْوة أهلَّ بالحج ، فإنَّ هذا على هذه الصِّفَةِ لم يَنْقُلْه أحدٌ بإسنادِ صحيح ، بل ولا حسن ولا ضعيفٍ .

وقوله في هذا الحديث: تَمَتَّعَ رسولُ الله ﷺ في حجّةِ الوَداعِ بالعُمْرة إلى الحجِّ ، إن أُريد بذلك التّمتع الخاص ، وهو الذي يحلّ منه بعد السَّعْي فليس كذلك ، فإنّ في سياق الحديث ما يرُدُّه ، ثم في إثبات العُمْرة المقارنة لحجّه عليه الصلاة والسلام ما يأباه ، وإن أُريد به التمتُّع العامِّ دخل فيه القِرانُ ، وهو المراد .

وقوله: وبَداً رسولُ الله على فأهل بالعُمْرة، ثم أهل بالحَجِّ، إن أُريد به بَداً بلفظ [ العمرة على لفظ ] الحجِّ بأن قال: « لَبَيْكَ اللهُمَّ عمرةً وحَجَّا ، فهذا سَهْلٌ ، ولا يُنافي القِرانَ . وإن أُريد به أنه أهل بالعُمْرة أولاً ، ثم أَدْخَلَ عليها الحَجَّ بتراخ () ولكن قبل الطَّواف قد صار قارناً أيضاً . وإن أُريد به أنّه أهل بالعُمْرة ، ثم لمّا () فرغَ من أفعالها تَحلَّل ، أو لم يَتَحلَّل بسَوْقِ الهَدْي ، كما زَعَمه زاعمون ، ولكنه أهل بحجِّ بعد قضاء مناسِكِ العُمْرة ، وقبل خُروجِه إلى منّى ، فهذا لم يَنْقُلُه أحدٌ من الصَّحابة كما قدَّمْنا ، ومنِ ادَّعاهُ من النّاسِ فقولُهُ مَرْدودٌ لعدم نقله ، ومُخالفَتِهِ الأحاديث الواردة في إثبات القِرانِ كما سيأتي ، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سيأتي ، والله أعلم .

والظَّاهرُ واللهُ أعلم أنَّ حديثَ الليثِ هذا ، عن عُقَيْلٍ ، عن الزُّهري ، عن سالمٍ ، عن ابن عمر . مَرْويُّ من الطريق الأخرى ، عن ابن عمر حين أراد الحج ، زمن (٢) مُحاصَرة الحَجَّاج لابن الزُّبيْر ، فقيل (٤) له : إنَّ الناسَ كائنُ بينَهم شيءٌ ، فلو أَخَرْتَ الحَجَّ عامك هذا . فقال : إذا أفعل كما فعل النبي ﷺ يعني زمن حُصرَ عامَ الحُديبية ، فأحرم بعُمرةٍ من ذي الحُليفة ، ثم (٤) لما علا شَرَفَ البَيْداء قال : ما أرى أمرهما إلا واحداً ، فأهلَّ بحجٍ معها . فاعتقد الراوي أنَّ رسول الله ﷺ هكذا فعَلَ سواء ، بَدَأ فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلً بالحَجِّ ، فَرَوَوْهُ كذلك ، وفيه نظر لما سَنُبيَّنُهُ .

وبيانُ هذا في الحديثِ الذي رواهُ عبدُ اللهِ بن وهبٍ ؛ أخبرني مالك بن أنس وغيره ، أنَّ نافعاً حَدَّثَهم ، أنَّ عبدَ اللهِ بن عُمَرَ خَرَجَ في الفِتْنَةِ مُعْتَمِراً ، وقال : إنْ صُددْتُ عن البيت صَنَعْنا كما صَنَعَ رسولُ الله ﷺ ، فَخَرَجَ فأَهَلَّ بالعُمْرة ، وسارَ حَتَّى إذا ظَهَرَ على ظاهرِ البَيْداء التفتَ إلى أصحابه فقال : ما أمْرُهُما إلا

<sup>. ( \$\</sup>tau \ \$\tau \ \\ \$\tau \ \ \$\tau \ \\ \$\tau \ \ \$\tau \ \\ \$\tau \ \\ \$\tau \ \ \$\tau \ \\ \$\tau \ \\ \$\tau \ \\ \$\tau \

<sup>(</sup>١) ط: (متراخ).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط : (حين أفرد الحج ومن ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

وَاحَدٌ ، أُشْهِدُكُم أَنِّي قد أَوْجَبْتُ الحَجَّ مع العُمْرة ، فخرجَ حتَّى جاءَ البيتَ فطافَ به ، وطاف بينَ الصَّفا والمَرْوة سبعاً ، لم يَزِدْ عليه ، ورأى أن ذلك مُجْزئُ (١) عنه ، وأَهْدَى .

وقد أخرجهُ صاحبا « الصَّحيح » من حديث مالكِ ، وأخْرَجاه من حديث عُبَيْد الله عن نافع به ، ورواه عبد الرزاق ، عن عُبَيْد الله وعبد العزيز بن أبي داود ، عن نافع به نحوه ، وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله ﷺ '۲) .

وفيما رواه البخاري حيثُ قال (٣): حدّثنا قُتيبة ، حدّثنا لَيْثٌ ، عن نافع ، أنَّ ابنَ عمر أرادَ الحجَّ عامَ نزلَ الحَجاج بابن الزُّبَيْر ، فقيل له : إنّ الناسَ كائنٌ بينهم قِتالٌ وإنّا نخافُ أن يصدُّوك ، قال : ﴿ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ عُمرة ، ثم خَرَجَ ، حتى إذا كان بظاهر البَيْداء قال : ما أرى شأنَ الحَجِّ والعُمرة إلا واحداً ، أَشْهِدُكُمْ أنّي أوجبتُ حَجّاً مع عُمْرتي ، فأهدَى هَدْياً اشتراه بقُدَيد (٤) ، ولم يَزِدْ على ذلك ، ولم يَنْحَر ، ولم يَخِل من شيءِ حَرُم منه ، ولم يَحْلِقْ ، ولم يُقَصِّر ، حتى كانَ يومَ النَّحْر ، فَنَحَرَ وَحَلَق ، ورأى أن قد قضى طواف الحجِّ والعمرة بطوافِه الأول ، وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله ﷺ .

وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: حدّثنا يَعْقوبُ بن إبراهيم ، حدّثنا ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر دخل<sup>(٢)</sup> ابنه عبد الله بن عبد الله ، وظهرُهُ في الدّار<sup>(٧)</sup> فقال : إنّي لا آمن أن يكونَ العامَ بينَ النّاس قتال فيَصُدُّوك عن البيت ، فلو أَقَمْتَ ، قال : قد خرجَ رسول الله ﷺ فحال كُفّار قُريش بينه وبينَ البيت ، فإنْ يحل بيني وبينه أفعلُ كمّا فعَلَ رسولُ الله ﷺ : ﴿ لَّقَدُ كَانَلَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] إذاً أصنع كما صنع رسول الله ﷺ إني أُشهدكم أنّي قد أوجبت مع عمرتي حَجّاً ، ثم قدِمَ فطافَ لهما طوافاً واحداً .

وهكذا رواه البخاري(^) ، عن أبي النُّعمان ، عن حمّاد بن زيد ، عن أيوب بن أبي تَميم

<sup>(</sup>١) ط: ( مجزياً ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري رقم ( ٤١٨٣ ) و(٤١٨٤) ومسلم ( ٢٢٣٠ ) ورواه النسائي في « الكبرى » (٣٩١٥) من طريق عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قُدَيْد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ١٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (دخل (عليه) ابنه).

<sup>(</sup>٧) ط: ( المدار ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ( ١٦٩٣ ) .

السُّخْتياني ، عن نافع به . ورواه مسلم (١) من حديثهما ، عن أيوب به .

فقد اقتدى ابن عُمَر رضي الله عنه برسول الله ﷺ في التَّحَلُّلِ عندَ حَصْرِ العَدو ، وفي الاكتفاء بطواف واحد عن الحجّ والعمرة ، وذلك لأنه كانَ قَدْ أحرمَ أولاً بعمرة ، ليكون مُتَمتعاً ، فخشي أن يكون حَصْرٌ ، فَجَمَعَهُما وأدخل الحج على أن العمرة قبل الطواف ، فصار قارناً ، وقال : ما أرى أمرهما إلا واحداً ، يعني لا فرقَ بينَ أن يحصر الإنسانُ عن الحجّ أو العُمرة أو عنهما ، فلما قدمَ مكةَ اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرَّحَ به في السِّياقِ الأول الذي أوردناه أن ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحَجِّ والعُمْرة بطوافه الأول . قال ابن عمر : كذلك فعلَ رسولُ الله ﷺ ، يعني أنه اكتفى عن الحجّ والعمرة بطواف واحدٍ ، يعني بين الصَّفا والمَرْوة . وفي هذا دلالةٌ على أن ابن عمر روى القِران .

ولهذا روى النّسائي<sup>(٤)</sup> ، عن محمد بن منصور ، عن سفيان بن عُيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع أن ابنَ عمر قرنَ الحجَّ والعُمْرة فطافَ طوافاً واحداً .

ثم رواه النسائي (٥) ، عن علي بن ميمون الرّقي ، عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى [ وأيوب ] السّختياني وعبيد الله بن عمر ، أربعتُهم عن نافع : أن ابن عمر أتى ذا الحُليفة ، فأهلّ بعُمرة ، فخشي أن يُصَدَّ عن البيت . فذكر تمامَ الحديثِ من إدخاله الحجَّ على العُمْرة وصيرورته قارناً .

والمقصود أن بعض الرواة لما سمعَ قولَ ابنِ عمر : « إذاً أصنع كما صَنَعَ رسولُ الله ﷺ » ، وقوله : « كذلك فعل رسول الله ﷺ » ، اعْتَقَدَ أنَّ رسول الله ﷺ بدأ فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلَّ بالحجِّ فأدْخَلَه عليها قبلَ الطَّوافِ ، فرواه بمعنى ما فَهِم ، ولم يُرِدِ ابنُ عُمر ذلك ، وإنّما أرادَ ما ذكرناه ، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ .

ثم بتَقْديرِ أن يكونَ أهَلَّ بالعمرة أولاً ، ثم أدخلَ عليها الحَجِّ قبلَ الطّوافِ فإنّه يصيرُ قارِناً لا مُتَمَتِّعاً التَّمَتُّعَ الخاصَّ ، فيكون فيه دلالةٌ لمن ذهب إلى أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم .

وأما الحديث الذي رواه البخاري<sup>(٦)</sup> في « صحيحه » : حدّثنا موسى بنُ إسماعيل ، حدّثنا همامٌ ، عن قَتادة ، حدّثني مُطَرِّف ، عن عِمرَان ، قال : تَمَتَّعْنا على عَهْدِ النبيّ ﷺ ، ونزَلَ القُرآن ، قال رجل برأيه

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۲۳۰) (۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) ط: (قبل).

<sup>(</sup>٣) ط: (أفردناه).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٢٥) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٥/٢٢٦) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ١٥٧١ ) في تفسير سورة البقرة : باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وفي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله ﷺ .

ما شاء . فقد رواه مسلم (۱) عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن هَمام ، عن قتادة به . والمراد به المتعة التي أعم من القِران والتمتع الخاص . ويدلُّ على ذلك ما رواه مسلم (۲) من حديث شعبة ، وسعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن مُطَرّف ، عن عبد الله بن الشّخير ، عن عمران بن الحصين : أنَّ رسول الله ﷺ جَمَعَ بين حَجٍّ وعمرة . . . وذكر تمام الحديث .

وأكثر السلف يُطلقونَ المتعةَ على القرانِ كما قال البخاري (٣): حدّثنا قتيبة ، حدّثنا حجاج بن محمد الأعور ، عن شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن سعيد بن المُسَيّب ، قال : اختلف عليٌّ وعثمانُ رضي الله عنهما وهما بعُسْفان (٤) في المُتْعةِ ، فقال علي : ما تُريدُ إلى أن تَنْهَى عن أمرٍ فَعَلهَ رسولُ الله ﷺ ، فلما رأى ذلك عليّ بن أبي طالب أَهَلَ بهما جميعاً . ؟

ورواه مسلم<sup>(٥)</sup> من حديث شعبة ( وأخرجه البخاري<sup>(٦)</sup> من حديث شعبة )<sup>(٧)</sup> أيضاً ، عن الحكم بن عُتيْبة ، عن علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم عنهما به .

وقال علي : ما كنتُ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله ﷺ بقولِ أحدٍ من النَّاس .

ورواه مسلم (^^ من حديث شعبة أيضاً ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق عنهما ، فقال له علي : لقد علمتَ أنّا (٩) تَمَتَّعْنا مع رسولِ الله ﷺ ؟ قال أجل ، ولكنّا كُنّا خائفين .

وأما الحديث الذي رواه مسلم (۱۱) من حديث غُنْدر ، عن شُعبة ، وعن عُبَيْد الله بن مُعاذ ، عن أبيه ، عن شُعبة ، وعن عُبَيْد الله بن مُعاذ ، عن أبيه ، عن شُعبة ، عن مسلم بن مِخْراق القُرِّي (۱۱) ، سمع ابن عباس يقول : أهَلَّ رسولُ الله ﷺ ولا من ساق الهَدْي من أصحابه ، وحلّ بقيَّتُهم . فقد رواه أبو داود

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٢٢٦ ) في الحج ، باب جواز التمتع .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٢٢٦ ) (١٦٨) و(١٦٩) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : الحديث رقم ( ١٩٦٩ ) في الحج ، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج .

<sup>(</sup>٤) « عُسْفان » : قال ياقوت : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة وهي على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة على ثلاث مراحل ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ٢٣ ) (١٥٩) في الحج باب جواز التمتع .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ١٥٦٣ ).

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم ( ١٢٢٣ ) (١٥٨) .

<sup>(</sup>٩) ط: (إنما).

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم ( ١٢٣٩ ) في الحج باب في متعة الحج .

<sup>(</sup>١١) ط: ( المقبري ) وانظر تهذيب الكمال ( ٢٧/ ٥٣٥ ) .

الطيالسي (١) في « مسنده » ورَوْحُ بن عُبادة ، عن شعبة ، عن مسلم القُرِّي (٢) ، عن ابن عباس قال : أَهَلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ ـ وفي رواية أبي داود ـ أَهَلَّ رسولُ الله وأصحابه بالحجِّ ، فمن كان منهم لم يكن له متعة هَدْي حَلّ ، ومَنْ كانَ معه هَدْيٌ لم يَحلّ . . . الحديث .

فإن صَحَّحْنا الرّوايَتَيْن جاء القِرانُ ، وإن تَوَقَّفْنا في كل منهما ، وَقَفَ الدليلُ ، وإن رجَّحْنا رواية مسلم في « صحيحه » في روايةِ العمرة ، فقد تقدَّم عن ابن عباس أنّه رَوَى الإفْرادَ وهو الإحرامُ بالحجِّ ، فتكونُ هذه زيادة على الحجِّ ، فيَجيءُ القَوْلُ بالقِران ، لاسيما وسيأتي عن ابن عباس ما يدُلُّ على ذلك .

وروى مسلم (٣) من حديث غُنْدَرٍ ومُعاذ بن معاذ ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ قال : هذه عمرة اسْتَمْتَعْنا بها ، فمنْ لم يكن معه هَدْيٌ فليَحِلَّ الحِلَّ كلّه ، فقد دَخَلت العمرةُ في الحجّ إلى يوم القيامة .

وروى البخاري<sup>(٤)</sup> عن آدم بن أبي إياس ، ومسلم<sup>(٥)</sup> من حديث غُنْدَر ، كلاهما عن شعبة ، عن أبي جَمْرة قال : تَمتَّعتُ فنهاني ناسٌ ، فسألتُ ابنَ عباس فأمرني بها ، فرأيتُ في المنام كأنَّ رجلاً يقولُ : حجٌّ مَبْرورٌ ومتعةٌ متقبَّلةٌ ، فأخبرتُ ابنَ عباس ، فقال : اللهُ أكبرُ سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه ، والمرادُ بالمتعة هاهنا القِران .

وقال القعنبي (٢) وغيره: عن مالك بن أنس (٧) عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث (٨) بن عبد المطلب أنه حدَّثه ، أنه سمع سعد بن أبي وقّاص والضّحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتُّع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنَعُ ذلك إلا مَنْ جَهِل أمرَ الله ، فقال سعد : بئسَ ما قلتَ يا بنَ أخي ، فقال الضحاك : فإنَّ عمر بن الخطاب كان يَنْهَى عنها ، فقال سعد : قد صَنَعَها رسولُ الله ﷺ وصنعناها معه .

ورواه الترمذي (٩) والنسائي (١٠) ، عن قتيبة ، عن مالك . وقال الترمذي : صحيح .

<sup>(</sup>١) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ( ٢٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (المقبري) وقد تقدمت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ١٢٤١ ) في الحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ١٥٦٧ ) في الحج ، باب من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم ( ١٢٤٢ ) باب جواز العمرة في أشهر الحج .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقى ( ١٦/٥ ـ ١٧ ) .

<sup>.</sup> (V) and (V) and (V) (V)

<sup>(</sup>٨) ط: ( محمد بن عبد الله بن نوفل الحارث ) .

<sup>(</sup>٩) الترمذي رقم ( ٨٢٣ ) في الحج : ما جاء في التمتع . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٠) النسائي ( ١٥٢/٥ ، ١٥٣ ) في الحج : باب التمتع . وهو حديث حسن .

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك ، كلاهما عن سليمان التَّيْمي ، حدَّثني غُنيَّم بن قيس ، سألتُ سعد بن أبي وقاص عن التّمتُّع بالعمرة إلى الحج ، قال : فعلتُها مع رسول الله ﷺ ، وهذا يومئذٍ كافرٌ في العُرُش<sup>(۲)</sup> يعني مكة \_ويعني بها معاوية .

ورواه مسلم (٣) من حديث شعبة وسُفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري أربعتهم (٤) ، عن سليمان التَّيْمي ، سمعتُ غُنيم (٤) بن قيس ، سألت سعداً عن المتعة ، فقال : قد فَعَلناها وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرُش . وفي رواية يحيى بن سعيد ـ يعني معاوية ـ وهذا كلَّه من باب إطلاق التمتّع على ما هو أعمُّ من التمتّع الخاص ، وهو الإحرام بالعمرة والفراغُ منها ، ثم الإحرام بالحجِّ . ومن القِران ، بل كلام سعدٍ فيه دلالةٌ على إطلاق التمتّع على الاعتمار في أشهر الحجّ ، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعدُ كافر بمكة قبل الحج ، إما عمرة الحُديْبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه ، فأما عمرة الجِعْرانة ، فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قصّر من شعر النبي ﷺ بمِشْقَص (٥) في (٢) بعض عُمَرهِ : وهي عمرة الجِعْرانة ، والله أعلم .

# ذِكْرُ حُجَّةِ مِنْ ذَهَبَ إلى أنّه عليه السلام كان قارناً وسَرْدُ الأحاديثِ في ذلك

رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

قد تقدم ما رواه البخاري (<sup>(۷)</sup> من حديث أبي عمرو الأوزاعي ، سمعت يحيى بن أبي كَثير ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ﷺ بوادي العَقيق يقول : « أتاني آتٍ من ربّي عزَّ وجلَّ فقال : صَلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقُلْ : عُمْرةً في حَجَّةٍ » .

وقال الحافظ البيهقي (^): أنبأنا على بن أحمد بن عمر بن حفص المُقْرئ (٩) ببغداد ، أنبأنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ( ١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) « العُرُش » : جمع عريش ، والمراد بها بيوت مكة . وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل وتسمى أيضاً عروشاً واحدة عرش ( جامع الأصول ٣/ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم رقم ( ١٢٢٥ ) في الحج باب جواز التمتع .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) « مِشْقُص » \_ كمنبر \_ نصل عريض ( القاموس : شقص ) .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) رقم ( ١٥٣٤ ) .

<sup>. (</sup>  $\Lambda$  ) السنن الكبرى للبيهقي (  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (المقبري) تحريف. انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٢/١٧).

سلمان أقال: قُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ، حدّثنا أبو زيد الهَروي ، حدّثنا علي بن المبارك ، حدّثنا يحيى بن أبي كثير ، حدّثنا عِكْرمة ، حدّثني ابن عباس ، حدّثني عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله على : « أتاني جبريل (٢) عليه السلام ، وأنا بالعَقيق ، فقال : صَلِّ في هذا الوادي المُبارك ركعتين ، وقُلْ : عمرةٌ في حجَّة . فقد دَخَلتِ العمرة في الحَجّ إلى يوم القيامة » .

ثم قال البيهقي : رواه البخاري (٣) عن أبي زيد الهَرَوي .

وقال الإمام أحمد (٤) : حدّثنا هُشَيم (٥) ، حدّثنا سَيّار ، عن أبي وائل أنَّ رجلاً كان نصرانياً ، يقال له : الصُّبَيُّ بن مَعْبَدِ ، [ أسلم ] فأراد الجهاد ، فقيل له : ابْداً بالحَجّ . فأتى الأشعريَّ ، فأمره أن يهلَّ بالحَجّ والعمرة جميعاً ففعل ، فبينما هو يُلبِّي إذ مرَّ بزيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة ، فقال أحدهما لصاحبه : لَهذا أضلُّ من بعيرِ أهلِه ، فسمعها الصُّبَيُّ ، فكبُر ذلك عليه ، فلما قَدِم أتى عمرَ بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : هُدِيتَ لسُنَّة نَبيكَ ﷺ . قال : وسَمِعْتُه مرة أخرى يقول : وُفِقت لسُنَّة نَبيك ﷺ .

وقد رواه الإمام أحمد أن عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن الأعْمش ، عن شَقيقٍ أبي وائل (<sup>()</sup> ، عن الصُّبيِّ بن مَعْبَدٍ ، عن عمر بن الخطاب ، فذكره . وقال : إنَّهما لم يقولا شيئاً ، هُديتَ لسُنَّة نَبيك ﷺ . ورواه عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثَّوري ، عن منصور ، عن أبي وائل به .

قال عبدة : قال أبو وائل : كثيراً ما ذهبتُ أنا ومسروقٌ إلى الصُّبيِّ بن مَعْبَدٍ نسأله عنه .

<sup>(</sup>١) ط: (سليمان) تحريف. وانظر شذرات الذهب (٢٥١/٤).

<sup>(</sup>٢) ط: ( جبرائيل ) .

<sup>(</sup>۳) رقم (۷۳٤۳) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( 1/3 ) والزيادة عنه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) ط ، أ : ( هاشم ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء (  $\Lambda$  / ٢٨٧ ) ، وتهذيب الكمال (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) .

<sup>(7)</sup> مسند الإمام أحمد ( 1/2 ) ، وإسنادهما صحيحان .

<sup>(</sup>٧) في d: (3) في d: (3) في رائل هو شقيق (بشار).

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  المسند (  $(\Lambda)$  ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد في المسند (١/ ٢٥) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( عبيدة ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/ ٢٢٩ ) . والحديث في مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٥ ) .

وهذه أسانيدُ جيدةٌ على شرط الصحيح . وقد رواهُ أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) من طرقٍ عن أبى وائل شَقيق بن سَلَمَة به .

وقال النسائي<sup>(١)</sup> في كتاب الحج من « سننه » : حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَقيقٍ ، حدّثنا أبي، عن أبي حمزة ، السكري<sup>(٥)</sup> ، عن مُطَرِّف ، عن سلمة بن كُهيل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، أنه قال : والله إنّي لأنْهاكُمْ عن المُتعةِ ، وإنّها لفي كتاب الله ، وقد فعلَها النبيّ ﷺ . إسناد جيد .

### رواية أميري المؤمنين عثمان وعلى رضى الله عنهما:

قال الإمام أحمد أن : حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة (١٠) ، عن سعيد بن المُسيّب ، قال : اجتمع عليٌّ وعثمانُ بعُسْفان (١٠) ، وكان عثمان يَنْهى عن المتعة أو العمرة . فقال عليٌّ : ما تريد إلى أمرٍ فعلَه رسولُ الله ﷺ تَنْهَى عنه ، فقال عثمان : دَعْنا مِنْكَ .

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً .

وقد أخرجاه في « الصحيحين <sup>(٩)</sup> من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المُسيّب ، قال : اختلف علي وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة ، فقال علي : ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ ؟ فلما رأى ذلك على بن أبي طالب أهَلَّ بهما جميعاً .

وهكذا لفظ البخاري .

وقال البخاري(١٠٠): حدّثنا محمد بن بَشّار(١١)، حدّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم، قال: شهدتُ عثمان وعلياً، وعثمانُ ينهى عن المتعة، وأن يُجْمَع

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ۱۷۹۸ ، ۱۷۹۹ ) .

<sup>(</sup>۲) النسائي ( ۲۷۱۸ ، ۲۷۱۹ ، ۲۷۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ۲۹۷۰ ) .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٢٧٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: ( جمرة السكري ) تحريف وهو أبو حمزة السكري محمد بن مَيْمون المروزي عالم مرو وحافظ إمام حجة روى عن مُطَرِّف بن طريف . وعنه علي بن الحسن بن شقيق وغيرهم مات سنة سبع وستين ومئة وقيل سنة ثمان ( سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ١٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) تقدم تعريفه قبل صفحات.

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٥٦٩ ) ومسلم ( ١٢٢٣ ) (١٥٩) .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ( ١٥٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) ط: «يسار » وهو تحريف وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٤٤/١٢ ) .

بينهما ، فلما رأى عليٌّ أهَلَّ بهما لَبَّيْكَ بعمرةٍ وحجٌّ ، قال : ما كنت لأَدَعَ سُنَّة النَّبي ﷺ لقولِ أحدٍ .

ورواه النسائي من حديث شعبة به، ومن حديث الأعمش، عن مسلم البَطين، عن علي بن الحسين به (۱). وقال الإمام أحمد (۲): حدّثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: قال عبد الله بن شقيق:

كان عثمان يَنْهَى عن المُتْعَةِ وعليٌّ يأمرُ بها . فقال عثمانُ لعليٍّ : إنَّكَ لكذا وكذا ، ثم قال عليٌّ : لقد علمت (٣) أنا تَمَتَّعْنا مع رسول الله ﷺ . قال : أجل ، ولكنّا كنا خائفين .

ورواه مسلم $^{(2)}$  من حدیث شعبة .

فهذا اعتراف من عثمان بما رواه عليٌّ رضي الله عنهما ، ومعلوم أن عليّاً رضي الله عنه أحرمَ عامَ حَجَّةِ الوداع بإهلالِ كإهلالِ النَّبي ﷺ ، وكان قد ساقَ الهَدْيَ ، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن أن يمكث حراماً ، وأشركه النبيُّ ﷺ في هَدْيه كما سيأتي بيانه .

وروى مالك في «الموطأ »<sup>(٦)</sup> عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن المِقْدادَ بن الأَسْوَد دخلَ على علي بن أبي طالب بالسُّقْيا ، وهو ينجعُ بكَرَاتٍ<sup>(٧)</sup> له دقيقاً وخَبَطاً <sup>(٨)</sup> ، فقال : هذا عثمانُ بن عفّان يَنْهى عن أن يُقرَن <sup>(٩)</sup> بين الحجِّ والعمرة ، فخرج عليٌّ وعلى <sup>(١١)</sup> يده أثر الدَّقيق والخبط ـ ما أنسى أثر الدقيق والخَبَط على ذراعيه ـ حتى دخل على عثمان ، فقال : أنت تنهى أن يُقْرَن بين الحجِّ والعُمْرَة ؟ فقال عثمان : ذلك رأيي ، فخرج عليٌّ مُغْضَباً ، وهو يقول : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بحجةٍ وعمرةٍ معاً .

وقد قال أبو داود في سننه (۱۲) : حدَّثنا يَحْيَى بن مَعين ، حدثنا حجاج ، حدَّثنا يونس ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۷۲۱) و (۲۷۲۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده ( ۱/ ۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (عامت) تحريف.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ( ١٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أمرهأن).

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في الموطأ ( ١/ ٣٣٦ ) ( ٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أ : ( لركاب ) وهو تحريف ، وينجع بكرات أي يعلفها يقال : نَجَعْتُ الإبل أي علفتها النَّجوع والنّجيع . وهو أن يُخْلِط العلف من الخبطة والدقيق بالماء ، ثم تسقاه الإبل ( النهاية : نجع ) .

<sup>(</sup>٨) «الخَبْط»: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خَبَط ـ بالتحريك، وهو من علف الإبل (النهاية: خبط).

<sup>(</sup>٩) أ: (يفرق) تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) ط : ( علمي ) بلا واو .

<sup>(</sup>١١) ط : ( أمر ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۲) رواه أبو داود ( ۱۷۹۷ ) .

أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : كنتُ مع عليِّ حين أمَّره رسول الله ﷺ على اليمن (١) ، فذكر الحديثَ في قدوم علي .

قال عليٌّ : فقال لي رسول الله ﷺ : كيف صَنَعْتَ ؟ قال : قلتُ : إنما أَهْلَلْتُ بإهلالِ النبيِّ ﷺ . قال : إني قد سُقْتُ الهَدْيَ وقرنتُ .

وقد رواه النسائي  $^{(7)}$  من حديث يَحْيى بن مَعين بإسناده ، وهو على شرط الشيخين ، وعلَّه الحافظ البيهقي  $^{(7)}$  بأنه لم يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل ، وهذا التعليل فيه نظر ، لأنه قد رُويَ القِران من حديث جابر بن عبد الله كما سيأتي قريباً  $^{(3)}$  إن شاء الله تعالى .

وروى ابن حبان في « صحيحه » عن علي بن أبي طالب ، قال : خرج رسول الله ﷺ من المدينة ، وخرجتُ أنا من اليمن ، وقلت : لبيكَ بإهلالِ كإهلال النبي . فقال النبي ﷺ : فإني أَهْلَلْتُ بالحجّ والعُمرةِ جَميعاً .

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقد رواه عنه جماعة من التابعين ، ونحن نورِدُهم مرتَّبين على حروف المعجم :

ا ـ بكر بن عبد الله المُزَني [ عنه : قال الإمام أحمد : ثنا هُشَيْم ، ثنا حُمَيْد الطَّويل ، أنبا بكر بن عبد الله المُزَني ] تا الله على الله على الله عبد الله المُزَني ] تا قال : سمعتُ رسولَ الله على الله على الله عبد الله المُزَني أنساً فحدَّثُه بقولِ ابن عمر . فقال : جَميعاً ، فَحَدَّثُهُ بذلك ابنَ عُمَرَ . فقال : لبَّى بالحجِّ وَحْدَهُ ، فلقيتُ أنساً فحدَّثُه بقولِ ابن عمر . فقال : ما تَعُدُّونا الله عِبْناناً . سمعتُ رسولَ الله على يقول : لبَيْكَ عُمْرةً وحَجَّا . ورواه البخاري من عن مسدّدٍ ، عن بشر بن المُفَضَّل (٩) عن حُمَيْد به . وأخرجه مسلم ، عن سُرَيْج (١٠) بن يونس عن هُشَيْم به .

<sup>(</sup>١) ط: (اليمين) تحريف.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۱٤٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في سننه ( ٥/٥١ ) ( ٨٦٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان ( ٩/ ٨٩ ) ( ٣٧٧٧ ) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة عن أ وليس في ط والحديث في مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>V) ط: (ما تعودنا) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ٤٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: ( الفضل ) تحريف . وهو بشر بن المُفضَّل بن لاحق أبو إسماعيل الرّقاشي مولاهم البصري حدث عن حميد الطويل وغيره ، روى عنه مُسَدَّد وغيره ( سير أعلام النبلاء ( ٣٦/٩ ) وفي هامشه مصادر أخرى ) .

<sup>(</sup>١٠) ط : (شريح ) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ١٤٦/١١ ) .

وعن أمية بن بِسْطام عن يزيد بن زُرَيْع ، عن حَبيب بن الشَّهيد ، عن بكر بن عبد الله المُزَني به (١) .

٢ ـ ثابتُ البُناني عن أنس: قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا وَكيعٌ عن ابن أبي [ ليلى عن ] (٣) ثابت عن أنس: أن النبيّ ﷺ قال: « لَبَّيكَ بعمرةٍ وحَجَّةٍ معاً ».

تفرَّد به من هذا الوجه الحسنُ البَصْري عنه (٤) .

قال الإمام أحمد (٥): حدّثنا رَوْحٌ ، حدّثنا أشْعَث ، عن الحسن عن أنس بن مالك : أنَّ رسولَ الله ﷺ وأصحابَهُ قَدِموا مكَّةَ وقد لَبُوا بحجٍّ وعُمْرةٍ ، فأمرهُمْ رسولُ الله ﷺ بعدما طافوا بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوة أن يُجلّوا وأن يَجْعَلوها عمرةً ، فكأنَّ القومَ هابوا ذلك . فقال رسول الله ﷺ : لولا أني سُقْتُ هَدْياً لأحْلَلْتُ ، فأحلّ القومُ وتَمَتَّعوا .

وقال (الحافظ أبو بكر) (٢) البزّار (٧) ، حدّثنا الحسن بن قَزَعة ، حدّثنا سفيان بن حبيب ، حدّثنا أشْعَث ، عن الحسن ، عن أنس : أنَّ النبيَّ ﷺ أهَلَّ هو وأصحابُه بالحجِّ والعُمْرةِ ، فلما قَدِموا مكَّة طافوا بالبيت وبالصَّفا والمَرْوة ، أمرهم رسولُ الله ﷺ أن يُجِلّوا فهابوا ذلك . فقال رسول الله ﷺ : أجلُّوا ، فلولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَخْلَتُ . فحَلُّوا حتى حَلُّوا (١) إلى النّساء . ثم قال البزار : لا نَعْلَمُ رواه عن الحسن إلا أشْعَتُ بن عبد الملك .

٤ ـ حُمَيْدُ بنِ تيرَويْه (٩) الطَّويلُ عنه . قال الإمام أحمد (١٠) : حدَّثنا يحيى ، عن حُمَيْد ، سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱۲۳۲ ) (۱۸۵) و (۱۸۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٣/ ١٨٣ ) وهو صحيح بطريقه الأخرى عند أحمد (٣/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة عن أوليس في ط

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٤٢) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٧) لم أجده .

<sup>(</sup>۸) أ : (حتى خلوا ) تحريف .

<sup>(</sup>٩) أ: (تيزويه) تحريف، وهو حُمَيْد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات، ويقال مولى سُلمى، وقيل غير ذلك. وفي اسم أبيه أقوال أشهرها تَيرويه، وقيل: تَيْر، وقيل: زاذويه، لا بل ابن زاذويه: شيخ مقلّ. حدث عنه ابن عون، هو يروي أيضاً عن أنس، وقيل: اسم والد حُميد الطويل: داور أو مهران أو طَرْخان، أو مخلد أو عبد الرحمن. سمع أنس بن مالك وروى عنه يحيى القطان. مات سنة (١٤٠) وقيل (١٤١) وقيل (١٤٣) وقيل (١٤٣) (سير أعلام النبلاء (١٢٥٦ ـ ١٦٩) وفي هامشه مصادر أخرى).

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد ( ٣/ ١٨٢ ) بلفظ : « سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعاً » .

أنساً ، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول : لَبَيْكَ بعُمْرةٍ وحج (١) . هذا إسنادٌ ثلاثيٌّ على شرطِ الشَّيْخَين ، ولم يُخرجاه ولا أحدٌ من أصحاب الكُتب من هذا الوجه .

لكن رواه مسلم (٢) عن يحيى بن يحيى ، عن هُشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، وعبد العزيز بن صُهَيْب ، وحُميد أنهم سمعوا أنس بن مالك . قال : سَمعتُ رسولَ الله ﷺ : أهلَّ بهما جميعاً لَبَيْكَ عُمرةً وحَجَّاً ، لَبَيْكَ عُمْرةً وحَجَّاً .

وقال الإمام أحمد (٣): حدّثنا يَعْمَر بن بشر (٤) حدثنا عبدُ الله ، أنبأنا حُمَيْد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : ساقَ رسولُ الله ﷺ بُدْناً كثيرةً وقال : لَبَّيْكَ بعمرةٍ وحجّ ، وإنّي لَعِنْدَ فخذ ناقتِهِ اليُسْرى .

تفرَّد به أحمد من هذا الوجه أيضاً .

• حُمَيْد بن هِلال العَدَوي البَصْري عنه . قال الحافظ أبو بكر البَزّار في « مسنده » : حدّثنا محمد بن المُثنَّى ، حدّثنا عبدُ الوهاب ، عن أبوب ، عن أبي قِلابة ، عن أنس بن مالك . ح (٥) وحدّثناه سلمة بن شبيب (٢) ، حدّثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أبوب ، عن أبي قلابة ، وحُمَيْد بن هلال ، عن أنس . قال : إنّي لردف (٧) أبي طلحة ، وإنّ ركبتَه لتمسُّ ركبةَ رسول الله ﷺ وهو يُلبِّي (٨) بالحجِّ والعمرة .

وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌ على شرط الصحيح ولم يُخْرِجوه. وقد تأوّله البزّارُ على أنّ الذي كان يُلَبِّي بالحجّ والعمرة أبو طلحة ، قال : ولم يُنْكِر عليه النبي ﷺ . وهذا التأويلُ فيه نظرٌ ولا حاجةَ إليه لمجيء ذلك من طرق عن أنس ، كما مضى ، وكما سيأتي ، ثم عَوْدُ الضَّمير إلى أقرب المذكورين أولى ، وهو في هذه الصورة أقوى دلالة ، والله أعلم . وسيأتي في رواية سالم (٩) بن أبي الجعد عن أنس صريح الرد على هذا التأويل .

<sup>(</sup>١) أ : ( لبيك بعمرة وحجة وحج ) وفي ط : ( لبيك بحج وعمرة وحج ) وما هنا عن المسند .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱۲۵۱ ) (۲۱٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٣/ ٢٦٦ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) أ : ( يسر ) تحريف . وهو يعمر بن بشر أبو عمرو المروزي من مشايخ الإمام أحمد ومن كبار أصحاب عبد الله بن المبارك وسمع منه وكان ثقة مات بمرو . ( تاريخ بغداد ( ٣٥٨\_٣٥٧) .

<sup>(</sup>٥) ليست حاء التحويل في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: (سبيب) تحريف. وهو سلمة بن شبيب النيسابوري يكنى أبا عبد الرحمن ، سمع عبد الرزاق ، وتوفي بمكة سنة (٢٤٧) روى عنه مسلم ( الجمع بين رجال الصحيحين ( ١٩٢/١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٥٦/١٢ ) وفي هامشه مصادر أخرى ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (ردف).

<sup>(</sup>٨) ط: (يلي) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) ليس لفظ (سالم) في أ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/ ١٠٨ ) وسيرد اسمه فيمن روى حديث أنس من التابعين .

آ ـ زيد بن أسلم عنه . قال الحافظ أبو بكر<sup>(۱)</sup> البزار : روى سعيد بن عبد العزيز التَّنوخي ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس بن مالك : أنَّ النبيَّ ﷺ أهلَّ بحجٍّ وعُمْرةٍ . حدّثناه الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي ومحمد بن مِسْكين . قالا : حدّثنا بِشْرُ بن بكر ، عن سَعيد بن عبد العزيز ، عن زَيْد بن أسْلَم ، عن أنس .

قلت : وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الصَّحيح ، ولم يُخرجوه من هذا الوجه .

وقد رواه الحافظ أبو بكر<sup>(۲)</sup> البَيْهقي<sup>(۳)</sup> بأبسط من هذا السياق. فقال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد<sup>(٥)</sup>، أخبرني أبي ، حدّثنا سعيد<sup>(٢)</sup> بن عبد العزيز ، عن زيد بن أسلم وغيره<sup>(٧)</sup> ؛ أنَّ رجلاً أتى ابنَ عُمر فقال: بِمَ أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ ؟ قال<sup>(٨)</sup> ابن عمر: أهلَّ بالحجِّ ، فانصرف ، ثم أتاه من العام المقبل ، فقال: بم أهلَّ رسول الله ؟ قال: ألَمْ تَأْتني عامَ أوَّل ؟ قال: بلى! ولكنَّ أنسَ بن مالك يزعمُ أنَّه قرنَ . قال ابن عمر: إنّ أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهنَّ مُكَشَّفاتُ الرُّؤوس ، وإنّي كنتُ تحت ناقةِ رسولِ الله ﷺ يمسُني لُعابُها أَسْمَعُهُ يُلَبِّي بالحجِّ .

٧ ـ سالم بن أبي الجعد الغَطَفاني الكوفي (٩) عنه: قال الإمام أحمد (١٠): حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس بن مالك، يرفعه إلى النبي ﷺ:

أنَّه جمعَ بينَ الحجِّ والعمرة فقال: لَبَّيكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ معاً. حسن ولم يخرجوه.

وقال الإمام أحمد(١١) ، حدّثنا عفان ، حدّثنا (١٢) أبو عوانة ، حدّثنا عثمان بن المغيرة ، عن سالم بن

<sup>(</sup>۱) ليس (أبو بكر) في أ.

<sup>(</sup>٢) ليس (الحافظ أبو بكر) في أ.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في سننه ( ٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس لفظ (أنبأنا) في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: (يزيد) تحريف. وهو العباس بن الوليد بن مَزيد العذري البيروتي ، أبو الفضل: سمع أباه وتفقّه به . حدث عنه أبو داود والنسائي في كتابيهما وأبو زرعة وغيرهم كثير ، سمّى الحافظ ابن عساكر منهم أربعين نفساً . مات سنة (٢٧١) ( سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٤٧١ ) وفي هامشه مزيد من المصادر ) .

<sup>(</sup>٦) ط : (شعیب ) وانظر تاریخ دمشق ( ۲۱/ ۱۹۳ – ۲۱۳ ) وسیر أعلام النبلاء ( ۲۸/۸ – ۳۲ ) ، وتهذیب التهذیب ( ۶/ ۵۹ – ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>A) أ: « فقال » .

<sup>(</sup>٩) أ: (الكوفة) خطأ.

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٣/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>١١) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٣/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) ليس اللفظ في ط .

أبي الجعد ، عن سعد مَوْلَى الحسن بن علي (١) ، قال : خرجنا مع علي فأتينا ذا الحُلَيْفة . فقال علي : إني أريد أن أجمع بين الحجِّ والعُمْرة ، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول ، ثم لبَّى وقال : لبَّيك بحَجَّة وعُمْرَة معاً . قال : والله إنَّ رجلي لتمسُّ رِجْلَ رسول الله ﷺ معاً . قال : والله إنَّ رجلي لتمسُّ رِجْلَ رسول الله ﷺ وإنه ليُهلُّ بهما جميعاً . وهذا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه . وهذا السياق أيضاً " يردُّ على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال ، عن أنسٍ ، كما تقدّم والله أعلم .

٨ - سُلَيْمان بن طَرْخان التَّيْمي عنه: قال الحافظ أبو بكر البزّار: حدّثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدّثنا المُعْتَمِر بن سليمان، سمعت أبي يحدِّث عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ النبي عَلَيْهِ يُلبِّي بهما جميعاً. ثم قال البزار: لم يروه عن التيمي إلا ابنُه المعتمر ولم يَسْمَعْه إلا من يحيى بن حبيب بن عربي عنه. قلت: وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه.

9 - سُويْد بن حُجَيْر عنه: قال الإمام أحمد (٥) ، حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن أبي قَزَعة سُويْد بن حُجَيْر، عن أنس بن مالك ، قال : كنتُ رَديفَ أبي طلحة ، فكانت ركبة أبي طلحة تكادُ أن تُصيبَ ركبة رسولِ الله عَلَيْ فكانَ رسولُ الله عَلَيْ يهلّ بهما . وهذا إسناد جيّدٌ تفرَّدَ به أحمد ولم يخرجوه وفيه ردٌ على الحافظ البزار صريح .

١٠ عبد الله بن زَيْد أبو قِلابة الجَرْمي عنه: قال الإمام أحمد (١٠): حدّثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن أبي قِلابة ، عن أنس: قال: كنت رديفَ أبي طَلْحة ، وهو يُسايرُ النبيَّ ﷺ . قال: فإنَّ رجلي لتمسُّ غَرْزَ النبيِّ ﷺ ، فسمعته يُلبِّي بالحجِّ والعُمْرة معاً .

وقد رواه (٧) البخاري (٨) من طرق عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال : صلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظهرَ بالمدينةِ أربعاً ، والعصرَ بذي الحُلَيْفة ركعتينِ ، ثم باتَ بها حتى أصبح ثم ركبَ راحلتَه ، حتى استَوَتْ به على البَيْداء حمِدَ اللهَ وسبَّحَ وكَبَّر ، وأهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ وأهلَّ الناسُ بهما جميعاً . وفي روايةٍ له (٩) : كنتُ

<sup>(</sup>١) أ : (ولم يخرجوه عن سالم بن أبي الجعد عن عفان حدّثنا أبو عوانة حدّثنا عثمان بن المغيرة عن سعد مولى الحسن بن على ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٣) أ: (عن عربي ، وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ١٥٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط : (حبيب العربي ) . وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/١٧١).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٣/١٦٤).

<sup>(</sup>٧) أ: (روى).

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري رقم ( ۱٥٤٧ ) و ( ۱٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري رقم (٢٩٨٦).

رديفَ أبي طلحة وإنهم ليَصْرُخون بهما جميعاً الحجّ والعُمرة . وفي رواية له () عن أيوب عن رجل ، عن أنس ، قال : ثم باتَ حتَّى أصبحَ فصلَّى (٢) الصبحَ ، ثم ركب (٣) راحلته ، حتّى إذا استوَتْ به البَيْداء أهلّ بعمرةٍ وحجٍّ .

١١ ـ عبد العزيز بن صهيب ، تقدَّمَتْ روايتُه عنه مع رواية حُمَيد الطُّويل عنه عند مسلم .

۱۲ \_ على بن زَيْد بن جُدْعان عنه : قال (الحافظ أبو بكر ) البزار ، حدَّثنا إبراهيم بن سعد ، حدَّثنا علي بن حكيم ، عن شريك ، عن علي بن زيد ، عن أنس : أنَّ رسولَ الله ﷺ لبَّى بهما جميعاً . هذا غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن وهو على شرطهم .

۱۳ ـ قَتادة بن دِعامة السَّدوسي (٥) عنه ، قال الإمام أحمل (٢) : حدّثنا بَهْزٌ وعبد الصمد ـ المعنى ـ ، قال : أخبرنا هَمّام بن يحيى ، حدّثنا قتادة . قال : سألتُ أنسَ بن مالكِ ، قلتُ : كمْ حَجَّ النبيُّ عَلَيْ ؟ قال : حَجَّةً واحدةً ، واعتمرَ أربعَ مرات ، عُمْرته زمن الحديبية ، وعمرة (١) في ذي القعدة من المدينة ، وعمرته من الجغرانة (١) في ذي القعدة (٩) ، حيث قسم غنيمة حُنَيْنٍ ، وعمرته مع حجته . وأخرجاه في (الصحيحين (١٠٠) من حديث همام بن يحيى به .

11 \_ مُصْعَبُ بن سُلَيْم الزُّبَيْري مولاهم (١١) عنه . قال الإمام أحمل (١١) : حدَّثنا وكيع ، حدَّثنا مصعب بن سُلَيم ، سمعت أنس بن مالك يقول : أهَلَّ رسول الله ﷺ بحجةٍ وعمرةٍ ، تفرّد به أحمد .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أ: ( فلما صلَّى ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (راكب) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) ط: ( السدودي ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/ ٢٦٩ ـ ٢٨٣ ) ، وفي هامشه مصادر أخرى .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) أ: ( مرار عمرة ) .

<sup>(</sup>٨) الجعْرانة قال ياقوت: بكسر أوله إجماعاً ، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه ، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء . والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان . وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب ، نزلها النبي على لما قسم غنائم هوازن مرجعه من حنين وأحرم فيها على وله فيها مسجد وهي من مكة على بريد من طريق العراق . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٩) أ: ( زمن الحديبية في ذي القعدة ) .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري رقم ( ١٧٧٨ )\_( ١٧٨٠ ) ورواه مسلم رقم ( ١٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر الجمع بين رجال الصحيحين ( ٢/ ٥١٢ ) ، وتهذيب التهذيب ( ١٦٠ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) رواه أحمد (٣/ ١٨٣) ، وإسناده حسن .

الحَضْرمي عنه . قال الإمام أحمد (٢) : حدّثنا هُشَيْم ، أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق (١٥ الحَصْرمي عنه . قال الإمام أحمد (٢) : حدّثنا هُشَيْم ، أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صُهَيْب وحُمَيْد الطَّويل ، عن أنس أنَّهم سَمعوه يقول : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُلبِّي بالحجِّ والعُمْرة جميعاً يقول (٣) لبَيك عُمْرة وحَجَّاً ، لبيك عمرةً وحجَّاً .

وقد تقدُّم أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى عن هُشَيْم به .

وقال الإمام أحمد (٤) أيضاً : حدّثنا عبد الأعلى ، عن يحيى ، عن أنس ، قال : خرجنا مع رسول الله وَقَالَ الله على عن يحيى ، عن أنس ، قال : فسمعته يقول : لبَّيْكَ عُمْرةً وحَجّاً .

17 ـ أبو أسماء (٥) الصَّيْقَل عنه . قال الإمام أحمد (٢) : حدَّننا حسن ، حدَّننا زهير ، وحدَّننا أحمد بن عبد الملك ، حدَّننا زهير عن أبي إسحاق ، عن أبي أسماء الصَّيْقَل ، عن أنس بن مالك . قال : خرجنا نصرُخ بالحجّ فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله عَلَيْ أن نَجْعَلهَا عُمْرة . وقال : لو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَوْتُ لجَعَلْتُها عُمرةً ولكنّي سُقتُ الهَدْيَ وقرنتُ الحجّ بالعمرة .

ورواه النَّسائي (٧) عن هنّاد عن أبي الأحْوص عن أبي إسحاق ، عن أبي أسماء الصَّيْقَل ، عن أنس بن مالك قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يُلبِّي بهما .

۱۷ ـ أبو قُدامة الحَنفَي ، ويقال إن اسمه محمد بن عُبيد ، عن أنس . قال الإمام أحمد (^) : حدّثنا رُوحُ بن عُبادة ، حدّثنا شعبة ، عن يونس بن عُبيد ، عن أبي قُدامة الحَنفي ، قال : قلت لأنس بن مالك (٩) : بأيّ شيء كان رسول الله ﷺ يُلبّي ؟ فقال : سمعتُه سبعَ مرّاتٍ يُلبّي بعُمْرةٍ وحجّةٍ .

تفرد به الإمام (١٠٠) أحمد ، وهو إسنادٌ جيدٌ ، قويٌّ ، ولله الحمدُ والمنَّةُ وبه التوفيق والعصمة .

وروى ابن حِبان (۱۱) في « صحيحه » عن أنس بن مالك . قال : كان رسول الله ﷺ قَرَنَ بين الحجِّ والعُمْرة وقَرَنَ القوم معه .

<sup>(</sup>۱) ط (يحيى بن إسحاق). وهو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي: روى عن أنس بن مالك. روى عنه هُشيم ( الجمع بين رجال الصحيحين ( ٥٦٦/٢ )، وتهذيب التهذيب ( ١٧٩/١١ ـ ١٨٣ ).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/٩٩).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ ، ط واستدركته عن المسند .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣/ ١٨٧) ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٥) زيادة عن أوسيرد الاسم تاماً بعد أسطر .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( ٢٦٨ و ٢٦٦ ) ، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي ( ٥/ ١٥٠ ) ، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد (٣/١٤٢) .

<sup>(</sup>٩) لفظا (بن مالك) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>١١) رواه ابن حبان في الإحسان ( ٩/ ٢٤١ ) (٣٩٣١ ) .

وقد أورد الحافظ البيهقي (١) بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك ، ثم شرع يُعَلِّلُ ذلك بكلام فيه نظر وحاصلُه أنَّه قال : والاشتباه (٢) وقع لأنس ، لا لمن دونه ، ويحتمل أن يكون سمعه رسول الله (٣) عَلَيْهُ يُعَلِّمُ عُيْرَه كيف يُهِلُّ بالقرانِ ، لا أنه يُهِلِّ بهما عن نفسه والله أعلم .

( قال : وقد رُوي ذلك عن غير أنس بن مالك وفي ثبوته نظر  $(^{(3)}$  .

قلت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمّله ، وربّما كان ترك هذا الكلام أولى منه ، إذ فيه تطرُّقُ احتمالٍ إلى حفظِ الصحابيّ مع تواتره عنه كما رأيت آنفاً ، وفتح (٥) هذا يُفْضي إلى مَحْذورٍ كبيرٍ ، والله تعالى أعلم .

### حديث البراء بن عازِب في القِران

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٢): أنبأنا أبو الحسين بن بِشْران ، أنبأنا علي بن محمد المصري ، حدّثنا أبو غَسّان مالك بن يحيى ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ، عن البَراء بن عازب ، قال : اعتمر رسولُ الله عَلَيُ ثلاثَ عُمَرٍ ، كلُّهنّ في ذي القعدة . فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربعَ عُمَرٍ بعمرته التي حجَّ معها .

قال البيهقي : وليس هذا بمحفوظٍ ، قلتُ : سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه .

#### رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (٧): حدّثنا أبو بكر بن أبي داود ، ومحمد بن جعفر بن رُمَيْس (^) ، والقاسم بن إسماعيل أبو عُبَيْد ، وعثمان بن جعفر الّلبّان وغيرهم ؛ قالوا: حدّثنا أحمد بن يحيى

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٥/٩، ١٠).

<sup>(</sup>٢) أ: (الاشتباه) بلا واو .

<sup>(</sup>٣) ليس لفظا (رسول الله ) في أ .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) أ : ( ولفتح ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ١١/٥ )

<sup>(</sup>٧) رواه الدارقطني في سننه ( ٢٧٨ / ) .

<sup>(</sup>۸) انظر تاریخ بغداد ( ۱۳۹/۲ ) .

الصوفي ، حدّثنا زيد بن حُباب ، حدّثنا سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله . قال :

حجَّ النبيُّ ﷺ ثلاث حِجَجِ : حَجَّتَيْنِ قبل أَنْ يُهاجر ، وحجةً قَرَنَ معها عمرة . وقد روى هذا الحديث الترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حُديث سُفيان بن سعيد الثوري به .

أما<sup>(٣)</sup> الترمذي فرواه (٤) عن عبد الله بن أبي زياد عن زيد بن حُباب عن سُفيان به . ثم قال : غريبٌ من حديث سفيان لا نعرفه إلا<sup>(٥)</sup> من حديث زيد بن الحُباب . ورأيتُ عبدَ الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي (٢) روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد ، وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه (٧) ، ورأيته لا يعده محفوظاً . قال : وإنما روي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مُجاهد مُرْسلاً .

وفي السنن الكبير (^) للبيهقي قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري (٩) عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، وإنما روي هذا عن الثوري مرسلاً. قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظاً (١٠) ربما غَلِط في الشّيء.

وأما ابن ماجه فرواه ، عن القاسم بن محمد بن عباد المُهَلَّبي ، عن عبد الله بن داود الخُرَيْبي ، عن سفيان به ، وهذه طريق لم يقف عليها التِّرمذي ولا البَيْهقي ، وربما ولا البخاريّ حيث تكلم في زيد بن الحباب ظاناً أنّه انفردَ به وليس كذلك ، والله أعلم .

### طريق أخرى عن جابر

قال أبو عيسى التَّرْمذي (١١): حدَّثنا ابن أبي عمر ، حدَّثنا أبو معاوية ، عن حجّاج ، عن أبي الزبير ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٨١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۳۰۷٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ط : ( وأما ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( فروى ) .

<sup>(</sup>٥) ليست ( إلا ) في أ .

<sup>(</sup>٦) ط ( الرازي ) تحريف . وانظر ترجمة الدارمي في سير أعلام النبلاء ( ٢٢٤/١٢ ) .

<sup>(</sup>v) أ: ( محمد عن هذا فلم يعرفه ) .

<sup>(</sup>٨) انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>١٠)ط ( خطأ ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١)رواه الترمذي ( ٩٤٧ ) ، وهو حديث حسن ، يشهد له حديث ابن حبان الذي بعده .

عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قَرَنَ الحجَّ والعُمْرةَ وطاف (١) لهما طوافاً واحداً. ثم قال: هذا (٢) حديثٌ حسنٌ ، وفي نسخة : صحيح .

ورواه ابن حبان<sup>(٣)</sup> في « صحيحه » ، عن جابر قال : لم يَطُفِ النبيُّ ﷺ إلا طوافاًواحداً لحجهِ ولعُمْرَتِهِ .

قلت: حَجّاج هذا هو ابن أرطاة ، وقد تكلم فيه غيرُ واحد من الأئمة ، ولكن قد رُوي من وجهٍ آخر عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أيضاً ، كما قال الحافظ أبو بكر البزّار في « مسنده » : حدّثنا مُقَدَّم بن محمد ، حدّثني عمي القاسم بن يحيى بن مُقَدَّم ، عن عبد الله (٤) بن عثمان بن خُثيم (٥) ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أنّ رسول الله ﷺ قدم فَقَرَن بين الحجّ والعُمْرة وساق الهَدْيَ ، وقال (٢) رسول الله ﷺ : من لم يُقلِّد الهَدْيَ فليجعلُها عُمْرةً ، ثم قال البزار : وهذا الكلام لا نَعْلَمُه يُرْوَى عن جابر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريب (٧) جداً وليست في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم .

### رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه

قال الإمام أحمد (^): حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا حجاج \_ هو ابن أرطأة \_ عن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس . قال : أخبرني أبو طلحة أنَّ رسول الله ﷺ جمَعَ (٩) بين الحجِّ والعمرة . ورواه (١٠) ابن ماجه (١١) ، عن علي بن محمد ، عن أبي معاوية بإسناده ولفظه : أنَّ رسول الله ﷺ قرنَ بين الحجِّ والعمرة .

<sup>(</sup>١) ط: (طاف) بلا واو .

<sup>(</sup>٢) أ : (وهذا) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان بألفاظ متقاربة ( ٣٨١٩ ) و( ٣٩١٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: عبد الرحمن بن عثمان بن خثيم، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

<sup>(</sup>٥) ط: (خيثم) تحريف.

<sup>(</sup>٦) أ : ( قال ) بلا واو .

<sup>(</sup>٧) ط: (غريبة).

<sup>(</sup>٨) انظر مسند الإمام أحمد ( ٢٨/٤ ) ، إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٩) ط: (جميع) وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠)أ : (رواه) بلا واو .

<sup>(</sup>۱۱)رواه ابن ماجه ( ۲۹۷۱ ) ، إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح بشواهده .

الحجاج بن أرطأة (١) فيه ضعف والله أعلم .

# رواية سُراقةً بن مالك بن جُعْشُم

قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا مكي بن إبراهيم ، حدّثنا داود \_ يعني ابن يزيْد (٣) \_ سمعت عبد الملك الزَّرَّاد يقول: سمعت النَزّال بن سَبْرة (٤) صاحب عليّ يقول: سمعتُ سُراقة يقول: سمعتُ رسول الله عليه يقول: « دخلت العُمْرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ». قال: وقَرَنَ رسول الله عليه في حجّة الوداع.

# رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنَّه تمتَّعَ بالحَجّ إلى العمرة وهو القِران

قال الإمام مالك (°): عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنّه حَدَّثه أنّه سمع سعد بن أبي وقاص والضَّحّاك بن قَيْس عام حجّ معاوية بن أبي سُفيان يذكُر التَّمتُّع بالعُمْرة إلى الحج . فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمرَ الله . فقال سعد : بئسَ ما قلتَ يا بن أخي . فقال الضحاك : فإنّ عمر بن الخطاب كان يَنْهَى عنها . فقال سعد : قد صنعها رسول الله (۲) على وصنعناها معه .

ورواه الترمذي (٧) والنسائي (٨) جميعاً، عن قتيبة، عن مالك به. وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمد (٩) : حدّثنا يحيى بن سعيد ، حدّثنا سليمان ـ يعني التَّيْمي ـ ، حدّثني غُنيَّم ، قال : سألت ابن أبي وقّاص عن المُتْعة فقال : فعلناها ، وهذا كافر بالعُرُش ـ يعني معاوية ـ هكذا رواه مختصراً .

وقد رواه مسلم (۱۰) في « صحيحه » من حديث سُفيان بن سعيد (۱۱) الثوري وشعبة ومروان الفزاري

<sup>(</sup>۱) تقدم تجریحه قبل أسطر . وانظر سیر أعلام النبلاء ( $\sqrt{7}$ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الإمام أحمد ( ٤/ ١٧٥ ) ، وهو حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: سويد.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: ( سبرة: بفتح المهملة وسكون الموحدة) تقريب التهذيب ( ٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك ( ١/ ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أ : ( قد صنعها النبي ﷺ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي ( ٨٢٣ ) ، وهو حديث حسن .

٨) رواه النسائي ( ٥/ ١٥٢ ) ( ٢٧٣٤ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد (١٨١/١).

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم ( ۱۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>١١) لفظ ( سعيد ) زيادة عن أ .

ويحيى بن سعيد القطان ، أربعتُهم عن سليمان بن طَرْخان التَّيمي ، سمعت غُنيْم بن قيس : سألتُ سعد بن أبي وقاص عن المتعة ؟ فقال : قد فعلناها ، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش ، قال يحيى بن سعيد في روايته : \_ يعني معاوية \_ ورواه عبد الرزاق (۱) ، عن مُعْتَمِر بن سليمان ، وعبد الله بن المُبارك ، كلاهما عن سليمان التَّيْمي ، عن غُنيْم بن قيس : سألتُ سعداً عن التَّمتُّع بالعُمْرَة إلى الحجِّ ، فقال : فعلتُها مع رسول الله على وهذا يومئذ كافر بالعُرُش (۱) \_ يعني مكة ، ويعني به معاوية \_ وهذا الحديث الثاني أصحُ إسناداً ، وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداً ، والأول صحيحُ الإسناد وهو (۱) أصرح في المقصود من هذا والله أعلم .

## رواية عبد الله بن أبي أوْفَى

قال الطبراني (٤): حدّثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصري ، حدّثنا سعيد بن سليمان ، حدّثنا ين عطاء ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوْفَى ، قال : إنّما جمع رسولُ الله على الله بين الحجّ والعمرة لأنّه علم أنّه لم يكن حاجاً بعد ذلك العام .

#### رواية عبد الله بن عباس في ذلك

قال الإمام أحمد (٥): حدّثنا أبو النَّضْر حدّثنا داود \_ يعني العَطّار (٢) \_ عن عمرو ، عن عكرمة ، عن البغرانة ، ابن عباس قال : اعتمر رسول الله ﷺ أربعَ عُمَرٍ ؛ عمرةَ الحُدَيْبية ، وعُمْرة القَضاء ، والثالثة من الجِعْرانة ، والرابعة التي مع حجته .

وقد رواه أبو داود  $(^{\vee})$  والترمذي  $(^{\wedge})$  وابن ماجه  $(^{\circ})$  من طرق ، عن داود بن عبد الرحمن العطّار المكي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به . وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عُيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة . مُرْسلاً . ورواه الحافظ

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي من طريقه (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) ليست عبارة : ( يعني مكة ) في أ .

<sup>(</sup>٣) ط: (وهذا).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ٣٦٠٨ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ( ٢٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (القطان) تحريف وسيرد الاسم أكثر من مرة مصححاً.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه الترمذي (۸۱٦).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه ( ٣٠٠٣ ) .

البيهقي (١) من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي ، عن الحسن بن الربيع ، وشهاب بن عَبّاد ، كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العَطّار . . . فذكره . وقال : والرابعة (٢) التي قَرنها مع حجته . ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز : ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن ، أبو الحيمة عن البخاري أنّه قال : داود بن عبد الرحمن صدوق ، إلا أنَّه رُبَّما يَهِمُ في الشيء .

وقد تقدم ما رواه البخاري<sup>(٣)</sup> من طريق ابن عباس عن عمر أنَّه قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول بوادي العَقيق : « أتاني آتٍ من ربّي فقال : صَلِّ في هذا الوادي المبارك . وقُلْ : عمرة في حجة » فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه ، والله أعلم .

### رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قد تقدم فيما رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) من طريق الليث ، عن عُقيل ، عن الزُّهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه قال : تَمتَّعَ رسولُ الله ﷺ في حجةِ الوَداع ، وأهْدَى فساق الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة وبدأ رسول الله ﷺ فأهَلَّ بالعمرة ثم أهَلَّ بالحَجّ ، وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السَّعي ، فعلم كما قرَّرناه أولا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن (١) متمتعاً التمتُّعَ الخاصَّ ، وإنما كان قارناً لأنّه حكى أنه عليه السلام لم يكن متمتعاً اكتفى (٧) بطواف واحد بين الصَّفا والمَرْوَة عن حجه وعمرته (٨) . وهذا شأنُ القارنِ على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانُه ، والله أعلم .

وقال الحافظ أبو يعلى (٩) الموصلي : حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن عُبَيْد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسولَ الله ﷺ طافَ طوافاً واحداً لإقرانه لم يُحِلِّ بينهما ، واشترى من الطريق \_ يعني الهَدْيَ \_ وهذا إسناد جيد رجاله (١٠) كلهم ثقات إلا أنّ يحيى بن يَمانٍ \_ وإن كان من رجال مسلم \_ في أحاديثه عن الثوري نكارةٌ شديدةٌ ، والله أعلم . ومما يُرَجِّحُ أن ابنَ عمر أراد بالإفراد الذي

 <sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ( ۱۲/۵ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( الرابعة بلا واو ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم ( ١٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم ( ١٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (أنه لم يكن عليه السلام).

<sup>(</sup>V) أ: ( لأنه اكتفى بطواف . . ) .

<sup>(</sup>٨) أ: ( من حجة وعمرة ) .

٩) وأخرجه أحمد (٣٨/٢).

<sup>(</sup>١٠) ليس لفظ ( رجاله ) في أ .

رواه إفراد أفعال الحج لا الإفراد الخاص الذي يصير (١) إليه أصحاب الشافعي ، وهو الحجُّ ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة .

قول الشافعي : أنبأنا مالك ، عن صَدَقَةَ بن يسار ، عن ابن عمر ، أنه قال : لأنْ أعتمرَ قبل الحجّ وأُهْدي أحبُّ إليَّ من أن أعتمرَ بعدَ الحجِّ في ذي الحجة .

### رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

قال الإمام أحمد (<sup>۲)</sup>: حدّثنا أبو أحمد ـ يعني الزُّبَيْري ـ ، حدّثنا يونس بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قرنَ خشيةَ أن يُصَدّ عن البيت وقال : إنْ لم تكن (<sup>۳)</sup> حجةً فعُمْرةً .

وهذا حديث غريب سَنَداً ومَتْناً ، تفَرَّدَ بروايته الإمام أحمد .

وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا : كان مضطربَ الحديث ، وضعَّفَه ، وكذا ضَعَّفَهُ يحيى بن مَعين في رواية عنه ، والنسائي .

وأما من حيث المتن ، فقوله : إنَّما قَرَنَ رسولُ الله ﷺ خشيةَ أَنْ يُصَدِّ عن البيت . فَمَنِ الذي كان يَصُدُّه عليه الصلاة والسلام عن البيت وقد أطَّد الله له (٤٠) الإسلام ، وفتح البلدَ الحرامَ ، وقد نُودي برحاب (٥٠) منى أيام الموسم في العام الماضي أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ ، ولا يطوفَنَّ بالبيت عريان (٢)(٧) وقد كان معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قريبٌ (٨) من أربعين ألفاً .

فقوله: «خشية أن يُصَدَّ عن البيت »: وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلي بن أبي طالب حين قال له علي: [لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ﷺ. فقال: أجل ولكنّا كنّا خائفين ] (٩) ولست أدري علام يُحْمَل هذا الخوف من أي جهة كان ؟ إلا أنه تضمَّن رواية الصحابي لما

<sup>(</sup>۱) أ:(يسير).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه أحمد (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>۳) ط: (یکن).

<sup>(</sup>٤) ليس لفظ (له) في أ.

<sup>(</sup>٥) أ: (برجام) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري رقم ( ٣٦٩ ) ورواه مسلم ( ١٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أ: (عرياناً) خطأ .

 <sup>(</sup>٨) أ: (قريباً) خطأ.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم ( ۱۲۲۳ ) .

رواه ، وحمله على معنى ظنه ، فما رواه صحيح مقبول ، وما اعتقده ليس بمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه ، وليس بمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه ، وليس بحجة على غيره ، ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه . وهكذا(١) قول عبد الله بن عمرو . لو صحَّ السَّنَدُ إليه ، والله أعلم .

#### رواية عمران بن حصين رضي الله عنه

قال الإمام أحمل<sup>(۱)</sup> : حدّثنا محمد بن جعفر ، وحجاج ، قالا : حدّثنا شعبة ، عن حُمَيْد بن هِلال ، سمعت مُطَرِّفاً <sup>۳</sup> قال : قال لي عمران بن حُصَيْن : إني محدِّثُكَ حديثاً ، عسى الله أنْ ينفعَكَ به : إنَّ رسولَ الله ﷺ قد جمعَ بين حجةٍ وعمرةٍ <sup>(۱)</sup> . ثُمَّ لمْ يَنْهَ عنه ، حتى مات ولم ينزل قرآن فيه يُحَرِّمه ، وأنه كان يُسَلّم عليَّ ، فلما اكتويتُ أمسكَ عنّي ، فلما تركتُه عاد إليَّ .

وقد رواه مسلم<sup>(٥)</sup> ، عن محمد بن المُثنَّى ومحمد بن بَشّار<sup>(٢)</sup> ، عن غُنْدَر ، [و]عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه .

والنسائي(٧) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن حُمَيْد بن هِلل ، عن مُطَرّف ، عن عمران به .

ورواه مسلم<sup>(٨)</sup> من حديث شعبة ، وسعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن مُطَرِّف ( بن عبد الله بن الشِّخِير ، عن عمران بن الحُصَين : أنَّ رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمرة . . . الحديث .

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حديث شعبة عن حميد بن هلال ، عن )(٩) مُطَرف صحيح . وأما حديثه عن قتادة ، عن مطرف ، فإنما رواه عن شعبة كذلك بقيةُ بن الوليد . وقد رواه غُنْدر وغيره ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة .

<sup>(</sup>١) ط: (هكذا) بلا واو.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أ: ( مطرف ) وط: ( مطرقاً ) وفي الأولى خطأ وفي الثانية تحريف .

<sup>(</sup>٤) ط: (حجته وعمرته).

<sup>(</sup>o) رواه مسلم (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) في ط: (يسار) تحريف. وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، أبو بكر العبدي البصري لقب ببندار ومعناه الحافظ لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده توفي سنة ( ٢٥٢) سير أعلام النبلاء ( ١٤٤/١٢ ـ ١٤٩)، وتهذيب التهذيب ( ٧٩ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي ( ٥/ ١٤٩ ) ( ٢٧٢٦ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٩) ليس ما بين القوسين في أ .

قلت: وقد رواه أيضاً النّسائي<sup>(۱)</sup> في سننه عن عمرو بن علي الفلاّس ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة ، وفي نسخة : عن سعيد بدل شعبة ، عن قتادة ، عن مُطَرّف ، عن عمران بن الحصين . . . فذكره ، والله أعلم .

وثبت في « الصحيحين » من حديث همام ، عن قتادة ، عن مُطَرف ، عن عمران بن الحصين ، قال: تَمَتَّعنا على عهد رسول الله ﷺ (٢) ، ثم لم ينزل قرآنٌ يحرِّمه ، ولم يُنْهَ عنها حتى مات رسول الله ﷺ (٣) .

#### رواية الهرماس بن زياد الباهلي

قال عبد الله بن الإمام أحمد (٤): حدّثنا عبد الله بن عمران بن علي أبو محمد ، من أهل الرّيّ ، وكان أصله أصبهانياً (٥) ، حدّثنا يحيى بن الضُّريس ، حدّثنا عِكْرمة بن عَمّار ، عن الهِرْماس . قال : كنت رِدْفَ أَسِه أَسِه النبيَّ عَلَيْ وهو على بعيرٍ ، وهو يقول : « لبَّيْكَ بحجةٍ وعُمْرَةٍ معاً » ، وهذا على شرط السنن ، ولم يُخرجوه .

## رواية حَفْصَة بنت عُمر أم المؤمنين رضي الله عنهما

قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حَفْصة : أنّها قالت للنبي ﷺ : ما لك لم تحلّ من عُمْرتِكَ ؟ قال : « إني لَبَّدْتُ (٧) رأسي وقلدتُ هَدْبي فلا أُحلّ حتى أنحر » وقد أخرجاه في « الصحيحين » (٨) من حديث مالك وعُبَيْد الله بن عمر ، زاد البخاري (٩) : وموسى بن عقبة ، زاد مسلم (١٠٠) : وابن جريج كلهم ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، وفي لفظهما أنّها

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥/ ١٤٩ ) ( ٢٧٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ١٥٧١ ) ومسلم ( ١٢٢٦ ) (١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم (٤٥١٨) ومسلم (١٢٢٦) (١٧٢) من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ( ٣/ ٤٨٥ ) وهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد ، ووقع في المطبوع : من رواية أحمد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: (أصبهاني) وهو خطأ. صححته عن مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٦/ ٢٨٤) (٢٦٤٧٥).

 <sup>(</sup>٧) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يَشْعثَ ويقمل إبقاء على الشعر . وإنما يُلَبِّدُ من يطول مُكثُهُ
 في الإحرام ( النهاية في غريب الحديث والأثر : لبد ) .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري رقم ( ۱۵۶۲ ) و ( ۱۲۹۷ ) ، ومسلم رقم ( ۱۲۲۹ ) ( ۱۷۲ ) و ( ۱۷۷ ) .

<sup>(</sup>۹) رقم (٤٣٨٩).

<sup>(</sup>۱۰) رقم (۱۲۲۹) (۱۷۹).

قالت : يا رسولَ الله ما شَأْنُ النّاس حلّوا من العمرة ، ولم تحلّ أنتَ من عُمْرتك ؟ فقال : « إني قلّدتُ هَدْيي ولبَّدتُ رأسي فلا أَحِلّ حتى أنْحَرَ » .

وقال الإمام ('' أحمد أيضاً: (حدثنا أبو اليمان) ('' حدّثنا شُعَيْبُ بن أبي حَمْزَةَ. قال: قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حَفْصَة زَوْجُ النبيّ ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ أمر أزواجَه أن يَحْلِلْنَ عامَ حجةِ الوَداع. فقالت له فلانة: ما يَمْنَعُكَ أن تحلّ. قال: « إنّي لَبَّدْتُ رأسي وقَلَّدتُ هَدْيي فلست أُحِلّ حتى أنْحَرَ هَدْيي ».

وقال أحمد (٣) أيضاً : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدّثني نافع (٤) ، عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة بنت عمر ، أنها قالت : لمّا أمر رسولُ الله ﷺ نساءَهُ أن يَحْلِلْنَ بعمرةٍ ، قلنا : فما يَمْنَعُكَ يا رسولَ الله أن تَحلّ معنا ؟ قال : « إني أهديت (٥) ولَبَّدتُ فلا أُحِلّ حتى أنحر هَدْيي » .

ثم رواه أحمد (٢) ، عن كثير بن هشام ، عن جعفر بن بُرْقان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة . . . فذكره ، فهذا الحديث فيه أن رسول الله على كان مُتَلبِّساً بعُمْرةٍ ولم يَحِلَّ منها ، وقد عُلِمَ بما تقدَّم من أحاديث الإفرادِ أنّه كان قد أَهَلَّ بحجِّ أيضاً ، فدلَّ مجموعُ ذلك أنَّه قارنٌ مع ما سلَفَ من روايةِ منْ صَرَّح بذلك ، والله أعلم .

## رواية عائشة أم المؤمنين (٧) رضي الله عنها

قال البخاري (^) : حدّثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي على قالت : خَرَجْنا مع رسول الله على عجّة الوداع فأهْلَلْنا بعُمْرَةٍ . ثم قال النبيُ على : منْ كانَ معه هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بالحَجّ مع العُمْرة ، ثم لا يَحِلَّ حتّى يَحِلّ منهما جميعاً ، فقدمت مكة وأنا حائض ، فلم أطُف بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمَرْوَة ، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله على فقال : انقضي (٩) رأسَكِ ، وامْتَشِطي وأهِلِّي بالحجّ ، ودَعي العُمْرَة ، ففعلتُ ، فلما قضيتُ الحجّ ، أرسلني رسول الله على مع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ( ٦/ ٢٨٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) لم يرد ما بين القوسين في أولا في ط ، واستدركتهما عن المسند .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٦/ ٢٨٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) ط: (عن أبي إسحاق نافع) وما أثبته عن أ ويوافق ما في المسند .

<sup>(</sup>٥) ط: (اهتدیت).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( ٦/ ٢٨٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) أ : ( رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري رقم (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٩) ط: (انفضي) تحريف.

عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَّنعيم فاعْتَمَرْتُ . فقال : هذه مكان عُمْرتِك . قالت : فطاف الذين كانوا أَهَلُوا بالعُمْرة بالبيت وبين الصَّفا والمَرْوَة ، ثم حَلُوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِنى ، وأما الذين جمعوا الحجَّ والعمرة فإنما طافوا طَوافاً واحداً .

وكذلك(١) رواه مسلم(٢) من حديث مالك ، عن الزهري . . . فذكره .

ثمّ رواه<sup>(٣)</sup> عن عَبْدِ بنِ حُمَيْد ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، عن عُرْوَة عن عائشة قالت :

خَرَجْنا مع رسول الله ﷺ عامَ حجَّةِ الوداعِ ، فأهْلَلْتُ بعمرةٍ ولم أكُنْ سُقْتُ الهَدْيَ ، فقال رسول الله ﷺ منْ كانَ معه هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بالحجّ مع عُمْرَتِهِ لاَ يَحِلَّ حتّى يَحِلَّ منهما جميعاً . . . وذكر تمام الحديث كما تقدم .

والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله ﷺ: « منْ كانَ معهُ هَدْيٌ فليهلّ بحج وعمرة » ، ومعلومٌ أنّه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هَدْيٌ فهو أول<sup>(٤)</sup> وأولى من ائتمر بهذا ، لأنَّ المخاطبَ داخلٌ في عموم مُتَعلّقِ خطابه على الصَّحيح . وأيضاً فإنّها قالَتْ : وأمّا الذينَ جَمَعوا الحجَّ والعُمْرَة فإنّما طافوا طوافاً واحداً ، يعني بين الصَّفا والمروة .

وقد روى مسلم (٥) عنها (٦) : أنَّ رسولَ الله ﷺ إنَّما طافَ بين الصَّفا والمروة طوافاً واحداً ، فعُلم من هذا أنَّه كان قد جمعَ بين الحجّ والعمرة .

وقد روى مسلم (۱) من حديث حَمّاد بن زيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة قالت : فكانَ الهَدْيُ مع النبيِّ ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسار (۸) ، وأيضاً فإنّها ذكرت أنَّ رسول الله ﷺ لم يَتَحَلَّلُ من النَّسْكَيْن فلم يكن مُتَمَتِّعاً ، وذكرتْ أنَّها سألَتْ رسولَ الله ﷺ أن يُعْمِرها من التَّنعيم (۹) . وقالَتْ :

<sup>(</sup>١) أ : ( وكذا ) .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) (۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) (۱۱۳) .

<sup>(</sup>٤) أ: (أولى وأولى).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١٢١١ ) ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: ( منها ) تحريف .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) عن عبد العزيز بن الماجشون .

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم (اليسارة).

<sup>(</sup>٩) التنعيم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة. وسمي بذلك لأنّ جبلاً عن يمينه يقال له نُعيْم، وآخر عن شماله، يقال له ناعم، والوادي نَعْمان. وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة، وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة (معجم ما استعجم (١/ ٣٢١)، ومعجم البلدان: التنعيم).

يا رسولَ الله يَنْطَلِقون (١) بحجٍّ وعمرةٍ ، وأنطلقُ بحجٍّ ؟! فبعثها (٢) مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأَعْمَرَها من التَّنْعيم ولم يُذْكَرْ أنَّه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته ، فلم يكن مُفْرداً . فعُلم أنه كان قارناً ، لأنه كان باتّفاقِ النّاس قد اعتمر في حجة الوداع ، والله أعلم .

وقد تقدم ما رواه الحافظُ البيهقيُّ (٣) من طريق يزيد بن هارون ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب : أنّه قال : اعتمرَ رسولُ الله ﷺ ثلاث عُمَرٍ كلُّهن في ذي القعدة ، فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عُمَرٍ بعُمرته التي حَجَّ معها . وقال البيهقي (٤) في الخلافيات (٥) : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا أبو محمد بن حَيَّان (٢) الأصبهاني ، أنبأنا إبراهيم بن شَريك ، أنبأنا أحمد بن يونس ، حدّثنا زهير ، حدّثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد ، قال : سُئِل ابنُ عُمَر : كَم اعْتَمَر رسولُ الله ﷺ ؟ فقال : مرَّتين . فقالت عائشة : لقد علمَ ابنُ عمر أنَّ رسول الله ﷺ اعتَمَر ثلاثاً سوى العُمْرةِ التي قَرَنها مع حجةِ الوداع . ثم قال البيهقي : وهذا إسنادٌ لا بأسَ به ، لكن فيه إرسال ـ مجاهد لم يسمعْ من عائشة في قول بعض المحدثين .

قلتُ : كان شعبة يُنْكِره . وأما البُخاري ومُسلم فإنهما أثبتاه ، والله أعلم .

وقد روي (٧) من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغير واحد ، عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان معه الهَدْيُ عامَ حجّةِ الوَداعِ ، وفي إعمارها من التَّنْعيم ومصادقتها له منهبطاً على أهل مكة وبيتوته (٨) بالمُحَصَّب حتى صلَّى الصُّبحَ بمكة ثم رجع إلى المدينة . وهذا كله مما يدلُّ على أنّه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجّته تلك ، ولم أعلم أحداً من الصحابة نقله . ومعلومٌ أنه لم يَتَحَلَّلْ بين النُّسْكَيْن ، ولا روى أحدٌ أنه عليه الصلاة والسلام بعد طوافه بالبيت ، وسعيه بينَ الصّفا والمَرْوة حَلَقَ ولا قصَّر ولا تَحَلَّل ، بل استمرّ على إحرامه باتفاق ، ولم يُنقل أنه أهلَّ بحج لما سار إلى منى ، فعُلم أنّه لم يكن مُتَمتِّعاً . وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلامُ اعتمرَ عامَ حجةِ الوداعِ فلم يَتَحَلَّلْ بين النُّسْكَيْن ، ولا أنشأ إحراماً للحج ، ولا اعتمرَ بعد الحج ، فلزم القِرَانُ ، وهذا مما يَعْشُرُ الجوابُ عنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أ : ( تنطلقون ) .

<sup>(</sup>٢) أ: ( مبعثها ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٥/١١) (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي ( ٥/١٠ ) ( ٨٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: ( الخلافات ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ط: «حبان»، وهو تصحيف، وهو أبو محمد بن حيَّان المعروف بأبي الشيخ صاحب «طبقات المحدثين بأصبهان» المتوفى سنة ٣٦٩هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٧٦/١٦).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري رقم ( ١٥٦٠ ) و ( ١٥٦١ ) و ( ١٥٦١ ) و مسلم رقم ( ١٢١١ ) ( ١١٩ ) و ( ١١٨ ) و ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

وَأَيضاً فَإِنْ رَوَايَةَ القِرَانَ مُثْبَتَةٌ لَمَا سَكَتَ عَنَهُ أَوْ نَفَاهُ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ وَالتَّمَتَعُ فَهِي مُقَدَّمَةٌ عليها كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول .

وعن أبي عمران أنّه حجَّ مع مواليه ، قال : فأتيتُ أمَّ سلمةَ فقلتُ : يا أمَّ المؤمنين إنّي لم أحجّ قطُّ فَبَايِّهما أبداً ؛ بالعُمرةِ أم بالحَجِّ ؟ قالت : ابْدَأ بأيهما شِئْتَ . قال : ثُمَّ أَتَيْت صَفِيَّة أمّ المؤمنين فسألتُها فقالت لي مثلَ ما قالت ، قال : ثم جئتُ أمَّ سلمة فأخبرتُها بقولِ صَفيّة ، فقالت لي أم سلمة : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « يا آلَ مُحَمَّدٍ منْ حَجَّ منكم فليُهِلّ بعُمْرةٍ في حجةٍ » . رواه ابن حِبان في صحيحه ، وقد رواه ابن حزم في حجةِ الوَداعِ من حديث اللَّيثِ بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم ، عن أبي عمران ، عن أم سلمة به (۱) .

#### فص\_ل

إن قيل : قد رَوَيْتُمْ عن جَماعةٍ من الصّحَابة أنَّه عليه السلام أفردَ الحجَّ ، ثم رَوَيْتُمْ عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنَّه جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ ، فما الجمع من ذلك ؟!

فالجواب: أنّ رواية منْ روى أنه أفرد الحج محمولةٌ على أنّه أفردَ أفعالَ الحجّ ، ودخلت العمرة فيه نية وفعلاً ووقتاً ، وهذا يدلُّ على أنه اكتفى بطواف الحجّ وسَعْيه عنه وعنها ، كما هو مذهبُ الجمهور في القارن ، خلافاً لأبي حنيفة ، رحمه الله ، حيثُ ذهبَ إلى أنّ القارنَ يطوفُ طوافَيْن ، ويسعى سَعْيَين ، واعتمدَ على ما روي في ذلك ، عن عليّ بن أبي طالب ، وفي الإسناد إليه نظر . وأما منْ روى التّمتُّع ، ثم روى القِرانَ ، فقد قدَّمنا الجواب عن ذلك بأن التمتُّع في كلام السَّلف أعمُّ من التمتُّع الخاصّ والقِرانِ ، بل ويطلقونه على الاعتمار في أشهر الحجِّ وإن لم يكن معه حجٌّ . كما قال (٢) سعد بن أبي وقاص : تمتَّعنا مع رسول الله على وهذا \_ يعني (٣) معاوية \_ يومئذ كافرٌ بالعُرش \_ يعني بمكة \_ وإنّما يريدُ بهذا إحدى العُمْرتَيْن : إما الحُدَيبية ، أو القضاء ، فأما عُمْرةُ الجِعرانة ، فقد كان معاوية (٤) قد أسلم ، لأنها كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر ، وهذا بيّنٌ واضحٌ ، والله أعلم .

#### فصــــل

إن قيل : فما جوابكم (٥) عن الحديث النذي رواه أبوداود الطّيالسي في

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان ( ٣٩٢٠ ) ، و( ٣٩٢٢ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۱۲۲۵ ).

<sup>(</sup>٣) أ: ( يعني وهذا ) وفوق اللفظين إشارتا تبديل .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٥) ط: ( جوابها ) .

مسنده (') : حدّثنا هشام عن قتادة ، عن أبي شيخ الهُنائي ـ واسمه حَيْوان (') بن خالد ـ أنَّ معاوية قال لنَفَر من أصحاب رسول الله ﷺ : أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن صُفَف (") النمور ؟ . قالوا : اللهم نعم ! قال : وأنا أشهدُ . قال : أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُبْس الذَّهب إلا مُقَطَّعاً (ن) . قالوا : اللهم نعم ! قال : والله إنها لهم أن يُقْرَنَ بين الحجِّ والعمرة ؟ قالوا : اللهم لا ! قال : والله إنها لَمَعَهُنَّ .

وقال الإمام أحمد (°): حدّثنا عَفّان ، حدّثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهُنائي قال : كنتُ في مَلاً من أصحاب رسول الله ﷺ عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم بالله أتعلمونَ أنَّ رسول الله نهى عن جُلود النُّمور أن يُرْكَبَ عليها ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : وتَعْلَمونَ أنَّه نَهَى عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : وتعلمون أنه نهى عن الشُّرب في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : وتعلمون أنه نهى عن الشُّرب في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : وتعلمون أنَّه نهى عن المتعة \_ يعني متعة الحج ؟ قالوا (٢) : اللهم لا [ قال : أما إنها معهن ] !

وقال أحمد (٧) : حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهُنائي أنَّه شهدَ معاوية ، وعنده جمعٌ من أصحاب النبي ﷺ ، فقال لهم معاوية : أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله نهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمور . قالوا : نعم ! قال : أتعلمون (٨) أنَّ رسولَ الله نهى عن لُبْسِ الحَريرِ ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : أتعلمون (٨) أن رسول الله نهى أنْ يُشْرِبَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : أتعلمون (٨) أنَّ رسول الله نهى عن جَمْعِ بينَ حجِّ وعمرةٍ ؟ قالوا : اللهم لا ! قال فوالله إنها لَمَعَهُنَ .

وكذا رواه (٩) حماد بن سلمة عن قتادة وزاد : ولكنَّكم نَسيتُم .

<sup>(</sup>١) ورواه البيهقي ( ٥/ ١٩) من طريق الطيالسي .

<sup>(</sup>٢) ط: (أبي سيح الهناني واسمه صفوان بن خالد) وقال ابن حجر: قيل اسمه حيوان بن خالد وقيل خيوان (تهذيب التهذيب ١٢٩/١٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (صفف فيه : نهى عن صُفَفِ النُّمور . هي جمع صُفَّة ، وهي للسَّرج بمنزلة المِيثَرَة من الرَّحل وهذا كحديثه الآخر « نهى عن ركوب جلود النمور » ) .

<sup>(</sup>٤) وقال أيضاً : ( وفيه : « نهى عن لُبْس الذهب إلا مُقَطعاً » أراه الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك ، وكره الكثير الذي عادة أهل السَّرَف والخُيلاء والكِبْر . واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) أ: (قال).

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد (۲/۹۹).

<sup>(</sup>٨) أ، ط ( تعلمون ) بلا همزة الاستفهام .

<sup>(</sup>٩) انظر سنن البيهقي الكبرى ( ١٩/٥ ) ( ٨٦٥١ ) ونص الحديث كاملاً في سنن أبي داود ( ١٧٧٢ ) ( ١٧٩٤ ) .

وكذا رواه أشعثُ بن براز ، وسعيد بن أبي عَرُوبة  $^{(1)}$  وهمام  $^{(7)}$  عن قتادة  $^{(7)}$  بأصله .

ورواه مطر الوراق (١٠ وبَيْهَسُ (٥)(٢) بن فهدان ، عن أبي شيخ في مُتْعة الحج . فقد (٧٠) رواه أبو داود والنسائي من طرق ، عن أبي شيخ الهُنائي به (٨٠) ، وهو حديث جيّد الإسناد ، ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه ، النهي عن الجمع بين الحج والعمرة ، ولعل أصل الحديث النهي (٩٠) عن المتعة ، فاعتقد الراوي أنّها متعة الحاج ، وإنما هي متعة النساء ، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها ، أو لعل النهي عن الإقران في التمر ، كما في حديث ابن عمر (١٠) فاعتقد الراوي (١١) أنّ المراد القران في الحجّ ، وليس كذلك ، أو لعل (٢١) معاوية رضي الله عنه إنما قال (١٠) : أتعلمون أنّه نُهي عن كذا ، فبناه بما لم يسمّ فاعله ، فصرح الراوي بالرفع إلى النبي على وهم في ذلك ، فإنّ الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يكن نهيه عن ذلك (١٠) : وقد كان الصحابة ، وقدمنا . وإنّما كان يَنْهى عنها لتُفرد عن الحج بسفر آخر ، لتكثر (١٠) زيارة البيت ، وقد كان الصحابة ، وسمي الله عنهم ، يهابونه كثيراً ، فلا يتجاسرون على مخالفته غالباً ، وكان ابنه عبد الله يخالفه ، فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها فيقول : لقد خَشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء ، قد فعلها رسولُ الله عنه ، ينهى أفسأنة رسولِ الله تُتَبعُ أم سُنَة عُمَر بن الخَطاب ، وكذلك كان عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، ينهى عنها ، وخالفه عليّ بن أبي طالب كما تقدّم ، وقال : لا أدعُ سنَة رسول الله على أب أبي طالب كما تقدّم ، وقال : لا أدعُ سنَة رسول الله على من النّاس .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/۹۹).

<sup>(</sup>٢) ط: (وعمام) تحريف.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٤/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن البيهقي الكبرى (٥/١٩) ( ١٩٥١ ) وذكره النسائي (٥/٨٠٥) ( ٩٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ( ٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (وبهيس) تحريف. وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر ( ١/٥٠٧).

<sup>(</sup>٧) أ: (وقد).

<sup>(</sup>A) أ : (أبو داود عن مطرق عن أبي شيخ الهنائي وهو) .

<sup>(</sup>٩) ليس لفظ ( النهي ) في أ .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري رقم ( ٢٤٥٥ ) ومسلم رقم ( ٢٠٤٥ ) .

<sup>(</sup>١١) أ : ( فاعتقد بعض الرواة ) .

<sup>(</sup>١٢) أ : ( ولعل ) .

<sup>(</sup>١٣) ط: (قال إنما قال).

<sup>(</sup>١٤) ليس لفظ (عن) في أ .

<sup>(</sup>١٥) ط : (والحتم).

<sup>(</sup>١٦) ط : ( ليكثر ) .

وقال عمران بن حصين : تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ ، ثم لم ينزل قرآنٌ يُحرِّمُه ولم يَنْهَ عنها رسول الله ﷺ حتى مات . أخرجاه في « الصحيحين » (١) .

وفي صحيح مسلم (٢٠): عن سعدٍ أنه أنكرَ على معاوية إنكارَه المُتْعَة وقال: قد فعلناها مع رسول الله عليه وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرُش، يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله عليه كافرٌ بالعُرُش، يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله عليه كافرٌ بالعُرُش،

قلت : وقد تقدّم أنّه عليه الصلاة والسلام حجَّ قارناً بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك ، ولم  $^{(7)}$  يكن بين حجّة الوداع وبين وفاة رسول الله ﷺ إلا  $^{(3)}$  أحد وثمانون يوماً ، وقد شهد تلك الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابيّ قولاً منه وفعلاً ، فلو كان قد نهى عن القِران في الحَجّ الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحدٌ من الصحابة ، ويردّه عليه جماعةٌ منهم ممن سمعَ منه ومنْ  $^{(6)}$ لم يسمع ، فهذا كلّه يدلّ على أنّ هذا هكذا ليس محفوظاً عن معاوية رضي الله عنه ، والله أعلم .

وقال أبو داود (٢): حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا ابن وهب ، أخبرني حيوة ، أخبرني أبو عيسى الخراساني ، عن عبد الله بن القاسم الخراساني ، عن سعيد بن المسيّب ؛ أنَّ رجلاً من أصحاب النبيّ عليه أتى عُمر بن الخطّاب فشهدَ أنّه سمعَ رسولَ الله عليه في مرضه الذي قُبض فيه يَنْهَى عن العُمْرَة قبلَ الحجّ . وهذا الإسناد لا يخلو عن نَظَرٍ ، ثم إن كانَ هذا الصحابيُّ هو (٢) معاوية ، فقد تقدّم الكلامُ على ذلك ، ولكن في هذا النهيُ عن المتعة لا القران . وإن كان في (٨) غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران ، والله أعلم .

ذكر مستند من قال : إنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ولم يعين حجاً ولا عمرةً أوَّلًا ، ثم بعد ذلك صرفه إلى مُعَيَّنِ

وقد حُكِيَ عن الشافعي أنه الأفضلُ ، إلا أنَّه قول ضعيف .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم ( ٤٥١٨ ) ومسلم رقم ( ١٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (لم) بلا واو.

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۱۷۹۳ ) .

<sup>(</sup>V) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ .

قال الشافعي (١) رحمه الله : أنبأنا (سفيان أنبأنا)(٢) ابن طاوس ، وإبراهيم بن مَيْسرة سمعا<sup>(٣)</sup> طاوساً ، يقول :

وهذا مرسل طاوس ، وفيه غرابة . وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يَعتضدَ بغيره ، اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين ، كما عُوِّل عليه كلامُه في « الرسالة » ، لأنَّ الغالب أنهم لا يُرسِلون إلا عن الصحابة ، والله أعلم . وهذا المُرْسَل ليس من هذا القبيل ، بل هو مخالف للأحاديث المتقدّمة كلِّها : أحاديث الإفراد ، وأحاديث التَّمتُّع ، وأحاديث القِران ، وهي مُسْنَدة صحيحة ، كما تقدَّم ، فهي مقدَّمة عليه ، ولأنها مُثبتة أمراً نفاه هذا المُرْسَل ، والمُثبت مقدَّم على النّافي لو تكافآ فكيف والمُسْنَد صحيح . والمُرْسَل من حيث لا ينهض (٢) حجة لانقطاع سنده ، والله تعالى أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر (٧) البيهقي (^) : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدّثنا العباس بن محمد الدُّوري ، حدّثنا محاضر ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت :

خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر حجَّاً ولا عُمْرةً ، فلما قَدِمْنا أمرنا أن نَحِلّ ، فلما كانتْ ليلةُ النَّفرِ حاضَتْ صَفيَّةُ بنت حُيَيّ . فقال النبي ﷺ : « حَلْقَى عَقْرى »(٩) ما أراها إلا حابِسَتكُم . قال : هل كنتِ

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في مسنده رقم ( ٩٦٠ ترتيبه ) وذكره الشافعي في الأم ( ٢/ ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٣) في الأصول : وإبراهيم بن ميسرة ، وهشام بن حجير سمعوا ، وما أثبتناه من مسند الشافعي رقم ( ٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (من أهل).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) أ: ( لا تنهض ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي ( ٦/٥ ) ( ٨٦٠٤ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: ( وقال البيهقي ) .

<sup>(</sup>٩) هذا مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( حلق ، عقر ) برواية ( عقراً حلقاً أو عَقْرى حَلْقى ) ومصادره =

طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قالت : نعم ! قال : فانْفِري . قالت : قلت : يا رسول الله إني لم أكن أهْلَلْتُ قال : « فاعْتَمِري من التَّنْعيم » قال : موعدك كذا وكذا . هكذا رواه البيهقي .

وقد رواهُ البخاريُّ (۱) عن محمد ـ قيل هو ابن يحيى ـ الذُّهْلي عن مُحاضِر بن المُوَرِّع (۲) به ، إلا أنه قال : قالت (۳) : خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة .

لكن روى مسلم (٤) عن سُوَيْد بن سعيد ، عن علي بن مُسْهِر ، عن الأعْمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكرُ حجّاً ولا عُمْرة .

وقد أخرجه البخاري<sup>(°)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> من حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عنها<sup>(۲)</sup> . قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج ، وهذا أَصَحُ <sup>(۸)</sup> وأثبت ، والله أعلم . وفي رواية لها<sup>(۹)</sup> من هذا الوجه : خرجنا نُلَبِّي لا نذكرُ حَجَّاً ولا عُمْرَةً ، وهو محمول على أنَّهم لا يذكرون ذلك مع التلبية ، وإن كانوا قد سَمَّوه حال الإحرام ، كما في حديث أنس : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « لَبَيْكَ اللهمَّ حجّاً وعُمْرةً » (۱۱) . وقال أنس : وسمعتُهم يصرخون بهما جميعاً (۱۱) .

فأما الحديث الذي رواه مسلم (١٢) من حديث داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن جابر وأبي سعيد الخدري . قالا : قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نصرخ بالحجّ صراخاً ، فإنّه حديثٌ مشكلٌ على هذا ، والله أعلم .

القديمة: مجمع الأمثال ( ٣٨ /٢ ) ، وجمهرة الأمثال العربية ( ٣٢ /٢ و٥٨ ) ، والمستقصى للزمخشري
 ( ٢/ ١٦٤ ) ، وأمثال القاسم بن سلام ( ٧٨ ) ، وشرحه فصل المقال ( ٩٩ ) ، واللسان : ( عقر ، حلق ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أ: (المودع) وهو تحريف . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۲۸ ) .

<sup>(</sup>٧) أ: (عن الأسود عنهما).

<sup>(</sup>٨) أ: (وهو أصح).

<sup>(</sup>٩) أ: (لهما) رواه مسلم ( ١٢١١) ( ١٢٩).

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم رقم ( ۱۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري رقم ( ٢٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>۱۲) رواه مسلم ( ۱۲٤۸ ) .

#### ذكر تلبية رسول الله عَلَيْكُ

قال الشافعي (١): أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنَّ تلبيةَ رسول الله ﷺ : « لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، إنّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ . والمُلْكُ (٢) لا شَريكَ لك » وكان عبد الله مَّ ليَيْكَ ، والحَدْثُونُ في يَدَيْكَ لَبَيْكَ ، والرغباءُ إليك والعمل .

ورواه البخاري (3) ، عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم (6) عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك به .

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلُتُه قَائِمةً عَنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفة أَهَلَّ ؛ فقال : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَك » . قالوا : وكان لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَك » . قالوا : وكان عبد الله يقول هذه (^) تلبية رسول الله . قال نافع : وكان عبد الله يزيد مع هذا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَمْل . وَسَعْدَيْك ، والْخَيْر بِيدَيْك لَبَيْك ، والرغباء إليك والعمل .

حدّثنا محمد بن المثنى ، حدّثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله (٩) ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، قال : تلقّفْتُ التلبيةَ من [ في ] رسول الله ﷺ . فذكر بمثل حديثهم .

حدّثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال سالم بن عبد الله بن عمر : أخبرني عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يهل مُلَبِّداً (١٠) يقول : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك » لا يزيد على هؤلاء الكلمات ، وإنَّ عبد الله بن عمر كان يقول :

<sup>(</sup>١) انظر مسند الشافعي (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ط: (والملك لك).

<sup>(</sup>٣) ط: (لبيك لك) ولبيك الأولى زيادة من أوحدها .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٥٤٦ ) دون زيادة ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۱۱۸٤ ) ( ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱۱۸٤ ) ( ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (عن سالم بن عبد الله عن عمر عن نافع) وما أثبته عن أ.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: في.

<sup>(</sup>٩) في الأصول : (عبد الله) .

<sup>(</sup>١٠)ط: (ملبياً).

كان رسول الله ﷺ يركَعُ بذي الحُلَيْفَة ركعتين ، فإذا استوَتْ به الناقَةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحُلَيْفة أهلّ بهؤلاء الكلمات .

وقال عبد الله بن عمر : كان عمر بن الخطّاب يهلّ بإهلال النبي ﷺ من هؤلاء الكلمات وهو يقول : لبيك اللَّهُمَّ لَبّيك ، [ لبيك ] وسَعْدَيْك ، والخَيْر في يَدَيْك ، لَبّيكَ والرَّغباء إليك والعمل .

هذا لفظ مسلم ، وفي حديث جابر (١) من التلبية كما في حديث ابن عمر وسيأتي مُطَوَّلًا قريباً ، رواه مسلم منفرداً به .

وقال البخاري<sup>(۲)</sup> بعد إيراده من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ما تقدَّم ، حدَّننا محمد بن يوسف ، حدَّننا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبي عطية ، عن عائشة ، قالت : إني لأعلم كيف كانَ النبيُّ يلبِّي : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك » تابعه أبو معاوية ، عن الأعمش . وقال شعبة : أخبرنا سليمان ، سمعت خيثمة ، عن أبي عطية ، سمعت عائشة ، تَفَرَّدَ به البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد  $^{(7)}$  ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن سليمان بن مِهْران الأعمش ، عن عمارة بن عُمَيْر ، عن أبي عطية الوادعي  $^{(3)}$  ، عن عائشة . فذكر مثل ما رواه البخاري سواء . ورواه أحمد  $^{(7)}$  عن أبي معاوية ، وعبد الله بن نُمَيْر ، عن الأعمش ، كما ذكره البخاري سواء ، ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة ، عن شعبة ، عن سليمان بن مهران الأعمش به  $^{(V)}$  . كما ذكره  $^{(A)}$  البخاري . وكذلك رواه أبو داود الطيالسي  $^{(P)}$  في  $^{(P)}$  مسنده  $^{(P)}$  عن شعبة سواء .

وقال الإمام أحمد (١٠٠): حدّثنا محمد بن فضيل ، حدّثنا الأعمش ، عن عمارة بن عُمَير ، عن أبي عطية ، قال : ثم سمعتها تُلبّي .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) (۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦/١٨١).

<sup>(</sup>٤) أ : ( المرادي ) وفي ط : ( الوادي ) وكلاهما تحريف وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( ١٦٩/١٢ ـ ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (رواه) بلا واو.

<sup>(</sup>r) رواه أحمد (r/۲۲) و (۲۳۰).

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في المسند ( ٦ ٢٤٣ ) كلاهما من طريق الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية به .

<sup>(</sup>٨) أ: ( ذكر ) .

<sup>(</sup>٩) رواه الطيالسي في مسنده ( ١٥١٣ ) من طريق شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية .

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد في المسند ( ٦/ ٣٢) .

فقالت : لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك لا شريكَ لكَ لبيك ، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملك ، لا شريك لك . فزاد في هذا السياق وحده : والملك لا شريك لك .

وقال البيهقي (١): أخبرنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (٢) ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة : أن عبد الله بن الفضل حدَّثه ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هُريرة ، أنه قال : كان من تلبية رسول الله ﷺ : « لبيك إله الحق » .

وقد رواه النسائي<sup>(٣)</sup> ، عن قتيبة ، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن ، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة ؛ وابن ماجه (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن عبد العزيز به . قال النسائي (٥) : ولا أعلم أحداً أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز ورواه (٢) إسماعيل بن أمية مُرْسلاً .

وقال الشافعي (٧): أنبأنا سعيد (٨) بن سالم القَدّاح ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني حُميد الأعرج ، عن مجاهد ، أنه قال : كان النبي ﷺ يُظْهِر من التلبية : لبيكَ اللهمَ لبيك ، فذكر التلبية . قال : حتى إذا كان ذات يوم ، والناسُ يُصْرَفون عنه كأنه (٩) أعجبه ما هو فيه ، فزاد فيها : لبَيْكَ إنّ العيشَ عيشُ الآخرة . قال ابن جُرَيْج : وحسبتْ أنّ ذلك يومَ عرفة . هذا مرسل من هذا الوجه .

وقد قال الحافظ أبو بكر (۱۱) البيهقي (۱۱): أخبرنا عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد يوسُفُ بن محمد بن يوسف ، حدّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدّثنا نصر بن علي الجَهْضَمي ، حدّثنا محمد بن الحسن ، حدّثنا داود ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباسٍ أنَّ رسول الله على خطب بعرفات ، فلما قال : لبيك اللهمَّ لبيك . قال : إنما الخير خير الآخرة . وهذا إسناد غريب وإسناده على شرط السُّنن ولم يخ جه ه .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٥) ( ٨٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( عبد الحكيم ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٤٩٧ ـ ٥٠١ ) وفي هامشه مزيد من المصادر .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في سننه ( ٥/ ١٦١ ) ( ٢٧٥٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في السنن ( ٢٩٢٠ ) ، وهو حديث صحيح . ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ٢/ ٣٤١ و٣٥٢ و٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر عند تخريج الحديث (٥/١٦١) (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٦) أ: (رواه) بلا واو.

<sup>(</sup>۷) رواه الشافعي في مسنده ( ۱۲۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) أ : ( سعد ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٩/ ٣١٩ ـ ٣٢٠ ) وفي هامشه مزيد من التخريج .

<sup>(</sup>٩) ليس لفظ (كأنه) في .

<sup>(</sup>١٠) ليس ( أبو بكر ) في أ .

<sup>(</sup>١١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥/ ٤٥ ) ( ٨٨١٦ ) .

وقال الإمام أحمد (١): حدّثنا روح ، حدّثنا أسامة بن زيد ، حدّثني عبد الله بن أبي لَبيد ، عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب ، سمعتُ أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « أمرني جبريل (٢) برفع الصَّوت في الإهلال ؛ فإنّه من شعائر (٣) الحج » . تَفَرَّدَ به أحمد .

وقد رواه البيهقي (٤) ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وعبد الله بن أبي لبيد ، عن المطلب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على . . . فذكره .

وقد قال عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>: أخبرنا الثوري ، عن ابن أبي لَبيد ، عن المُطَّلب بن حَنْطب ، عن خَلَّد بن<sup>(٢)</sup> السائب ، عن زيد بن خالد ، قال :

جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شِعارُ الحَجّ.

وكذا رواه ابن ماجه <sup>(۷)</sup> عن علي بن محمد ، عن وكيع ، عن الثوري به . وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة ، عن عبد الله بن أبي لَبيد به .

وقال الإمام أحمد (^): حدّثنا وكيع ، حدّثنا سفيان (٩) عن عبد الله بن أبي لَبيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطب ، عن خَلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجُهني ، قال : قال رسول الله ﷺ : جاءني جبريل (١١) فقال : يا محمد مُرْ أصحابك فَلْيَرْ فَعوا أصواتَهم بالتَّلْبية فإنها شِعارُ الحَجّ .

قال شيخنا أبو الحجاج المِزيِّ (١١) في كتابه « الأطراف »(١٢) : وقد رواه معاوية بن (١٣) هشام

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ( ٢/ ٣٢٥ ) ، وهو حديث صحيح من حديث زيد بن خالد ، كما سيومئ إليه المصنف .

<sup>(</sup>٢) ط: (جبرائيل).

<sup>(</sup>٣) أ: ( من شعار ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/٤٢) ( ٨٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه البيهقي ( ٥/ ٤٢ ) من طريقه .

<sup>(</sup>٦) أ ، ط : (عن ) تحريف وانظر تهذيب الكمال ( ٣٥٣ /٨ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه في السنن ( ٢٩٢٣ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>A) رواه أحمد في المسند ( ٥/ ١٩٢ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) أ ، ط : ( سليمان ) وهو تحريف وانظر تهذيب الكمال ( ١٥٤/١١ ) وسير أعلام النبلاء ( ٧٢٩/٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: ( جبرائيل ) .

<sup>(</sup>١١) ط: (المزنى) تحريف.

<sup>(</sup>١٢) تحفة الأشراف (٣/ ١٨٤) عقيب حديث رقم (٣٧٥٠) بتحقيقنا (بشار).

<sup>(</sup>١٣) ط: (عن) تحريف وانظر تهذيب الكمال (٢١٨/٢٨).

وقَبيصة ، عن سُفيان الثوري ، عن عبد الله بن أبي لَبيد ، عن المطلب ، عن (١١) خلَّاد بن السائب ، عن أبيه ، عن زيد بن خالد به .

وقال أحمد (٢): حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام ، عن خَلاَّد بن السائب بن خَلاَّد ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « أتاني جبريل (٣) فقال : مُرْ أصحابَكَ فيلرفعوا أصواتَهم بالإهلال » .

وقال أحمد (٤): قرأتُ على عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن مالك (٥) ، وحدّثنا رَوْح ، حدّثنا مالك - يعني ابن أنس ـ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك (٦) بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خَلاد بن السائب الأنصاري ، عن أبيه : أنَّ رسول الله ﷺ قال :

« أتاني جبرائيل (٧) فأمرني أن آمر أصحابي \_ أو منْ مَعي \_ أن يرفعوا أصواتَهم بالتَّلْبية أو بالإهلال » يريد أحدهما .

وكذلك رواه الشافعي (^) عن مالك ، ورواه أبو داود(٩) عن القعنبي عن مالك به .

ورواه الإمام أحمد (۱۰) أيضاً من حديث ابن جُرَيْج والترمذي (۱۱) والنسائي (۱۲) وابن ماجه (۱۳) من حديث سُفيان بن عُيينة عن عبد الله بن أبي بكر به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحافظ البيهقي (۱۱) : ورواه ابن جُرَيْج . قال : كتب إليّ عبد الله بن أبي بكر . . . فذكره ولم يذكر أبا خلّاد في إسناده . قال : والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك عن خلّاد بن السائب ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ ، كذلك قال البخاري وغيره ، كذا قال .

<sup>(</sup>١) أ: (بن) تحريف.

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد في المسند ( ٢٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (جبرائيل).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٤/٥٦).

<sup>(</sup>٥) أ : ( عبد الرحمن بن مهدي ذلك وحدّثنا ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (عبد الله) تحريف. وانظر تهذيب الكمال (١٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) أ : ( بن ) وهو تحريف . تقدم سند مثله .

<sup>(</sup>٨) رواه الشافعي في المسند ( ١٢٣/١ ) ترتيبه ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود ( ١٨١٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد في المسند ( ١٠/٥) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١١) رواه الترمذيُّ في السنن ( ٨٢٩ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٢) رواه النسائي في السنن ( ٥/ ١٦٢ ) ( ٢٧٥٣ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٣) رواه ابن ماجه في السنن ( ٢٩٢٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٤) السنن الكبرى (٥/٢٤).

وقد قال الإمام (۱) أحمد في « مسنده » : حدّثنا السّائب بن خلّاد بن سُوَيْد أبي سهلة الأنصاري ، حدّثنا محمد بن بكر ، أنبأنا ابن جُرَيْج . وحدّثنا (۲) روح ، حدّثنا (۳) ابن جریج ، قال : كتب إليَّ عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خَلّاد بن السائب الأنصاري ، عن أبيه السائب بن خَلّاد ، أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول :

« أتاني جبريل ( ) فقال : إنَّ اللهَ يأمرُكَ أن تأمر أصحابَكَ أن يرفعوا أصواتَهُمْ بالتَّلْبية والإهلال » . وقال رَوْحٌ : بالتلبية أو الإهلال . قال : لا أدري أيّنا ؟ وهل : أنا أو عبد الله أو خَلَّد في الإهلال أو التلبية . هذا لفظ أحمد في « مسنده » . وكذلك ذكره شيخنا في « أطرافه (7) عن ابن جُرَيْج كرواية مالك وسُفيان بن عيينة ، فالله أعلم .

### فص\_ل

في إيراد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حَجَّةِ رسول الله ﷺ وهو وحدَه مَنْسكٌ مُسْتَقِلٌ ، رأينا أنّ إيرادَهُ هاهنا أنسبُ لِتَضمُّنهِ التلبية وغيرها ممّا سلف وما(٧) سيأتي ، فنوردُ طرقَهُ وألفاظه ، ثم نُتْبِعُهُ بشواهِدِهِ من الأحاديث الوارده في معناه ، وبالله المستعان .

قال الإمام أحمد (^): حدّثنا يحيى بن سعيد ، حدّثنا جعفر بن محمد ، حدّثني أبي ، قال : أتينا جابر بنَ عبد الله ، وهو في بني سَلِمة ، فسألناه عن حَجَّةِ رسول الله ﷺ فحدّثنا :

أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ مكثَ في المدينة تِسْعَ سنين لم يَحُجِّ ، ثم أُذِّن في الناس أن رسول الله عَلَيْهِ حاجٌ في هذا العام . قال : فنزل المدينة بَشَرٌ كثير ، كلُّهم يَلْتَمِسُ أن يأتمَّ برسول الله عَلَيْهِ ويفعل ما يفعل ، فخرج رسول الله عَلَيْهِ لعشر (٩) بقينَ من ذي القعدة ، وخرجنا معه ، حتى إذا أتى ذا الحُلَيْفَة نَفِسَت أسماء بنت عُمَيْس بمحمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله عَلَيْهِ كيفَ أصنعُ ؟ قال اغتسلي ثم اسْتَثْفِري (١٠)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ( ٥٦/٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ليست (حدّثنا) في أ .

<sup>(</sup>٣) ليست حدّثنا في ط.

<sup>(</sup>٤) ليس لفظ (بن) في ط. وانظر سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) ط: (جبرائيل).

<sup>(</sup>٦) تحفة الأشراف (٣/ ١٨٤) عقيب حديث (٣٧٥٠) بتحقيقنا (بشار).

<sup>(</sup>٧) أ: (مما سلف ومما ) وفي ط: (كما سلف وما ).

<sup>(</sup>A) رواه أحمد في المسند ( ٣/ ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (لخمس).

<sup>(</sup>١٠) ط : ( استنفري ) وفي المسند : ( استذفري ) وهما بمعنى . والاستثفار أن تشُدُّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن=

بثوبٍ ، ثم أهلِّي . فخرج رسول الله ﷺ حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء أهلّ بالتوحيد : لَبَّيكَ اللَّهُم لبيكَ ، لبيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك ، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملك ، لا شريك لك ، ولَبَّى النَّاسُ ، والناس يزيدون : ذا المعارج ونحوه من الكلام ، والنبي ﷺ يسمعُ ، فلم يَقُلْ لهم شيئاً ، فنظرتُ مَدَّ بَصَري بينَ يَدَيْ رسول الله ﷺ من راكبٍ وماشٍ ، ومن خَلْفَه مثل ذلك (١) وعن يمينه مثل ذلك ، وعن شماله مثل ذلك ، قال جابر : ورسول الله ﷺ بين أظهرنا ينزل عليه (٢) القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملناه ، فخرجنا لا ننوي إلا الحجَّ ، حتى إذا أتينا الكَعْبَةَ فاستلم نبيُّ الله ﷺ الحجرَ الأسودَ ، ثم رَمَلَ ثلاثةً ، ومشى أربعةً ، حتى إذا فَرَغَ عَمَدَ إلى مقام إبراهيم فصلَّى خلفه ركعتين ، ثم قرأ : ﴿ وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] . قال أحمد : وقال أبو عبد الله ـ يعني جعفراً (٣) ـ : فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون ، ثم استلم الحَجَرَ ، وخرج إلى الصَّفا ، ثم قرأ : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] . ثم قال : نبدأ بما بَدَأ اللهُ به ، فَرَقِيَ على الصَّفا حتى إذا نَظَرَ إلى البيت كَبَّر ، ثم قال : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، وصدَّقَ عبده (٤) ، وهزَم ـ أو غَلَب ـ الأحزاب وحده . ثم دعا ، ثم رجع إلى هذا الكلام ، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رَمَل ، حتى إذا صعِد مشى ، حتى إذا أتى المَرْوَةَ فرقيَ عليها ، حتى نَظَر (٥) إلى البيت فقال عليها(٦) كما قال على الصفا ، فلما كان السابع عند المروة ، قال : « يا أيُّها الناسُ إنّى لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ، لم أسُقِ الهَدْيَ ، ولجعلتها عُمْرَةً ، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليحلّ ، وليجعلها عمرة » . فحلّ الناس كلهم ، فقال سُراقة بن مالك بن جُعْشُم (٧) وهو في أسفل الوادي : يا رسول الله ألعامِنا هذا أم للأبد ؟ فشبَّكَ رسول الله ﷺ أصابعَهُ فقال : للأبد ، ثلاث مرات . ثم قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

قال : وقَدِم عليٌّ من اليمن بهَدْي . وساق رسول الله ﷺ معه من هدي(^) المدينة هَدْياً ، فإذا فاطمةُ

تحتشى قطناً ، وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم ( النهاية في غريب الحديث :
 ثفر ، ذفر ) .

<sup>(</sup>١) ط: (ومن خلفه كذلك).

<sup>(</sup>٢) ط: (عليه ينزل).

<sup>(</sup>٣) أ، ط: (جعفر) وما هنا للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: وعده.

<sup>(</sup>٥) أ: (حتى إذا نظر).

<sup>(</sup>٦) ط: (عليهما).

<sup>(</sup>٧) ط: (جعثم) تحريف.

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ .

قد حلَّت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أمرني به أبي (١) . قال : قال عليًّ بالكوفة :

قال جعفر: قال أبي (٢) هذا الحرف لم يذكره (٣) جابر ، فذهبت مُحَرّشاً أستفتي رسول الله ﷺ في الذي ذكرتْ فاطمةُ . قلت : إن فاطمة لبسَتْ ثياباً صَبيغاً ، واكْتَحَلَتْ وقالتْ : أمرني [ به ] (٤) أبي . قال : صدقت (٥) ، صدَقَتْ ، صَدَقَتْ ، أنا أمرتُها به .

وقال جابر : وقال لعلي بم أهللت ؟ قال : قلت : اللهم إنّي أُهِلّ بما أَهَلّ به رسولُك . قال : ومعي الهَدْيُ . قال : فلا تَجِلّ . قال : وكان جماعةُ الهَدْي الذي أتى به عليّ من اليمن ، والذي أتى به رسول الله ﷺ بيده ثلاثاً وستين ، ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر أن ، وأشركه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدَنَة ببضعةٍ فجعلت في قِدر فأكلا من لحمها وشربا من مَرْقها . ثم قال رسول الله ﷺ : قد نَحَرْتُ هاهنا ، ومنى كلها مَنْحرٌ . ووَقَفَ بعرفة فقال : وقفتُ هاهنا ، وعَرَفةُ كلّها موْقِفٌ ، ووقف بالمزدلفة ، وقال : وقفتُ هاهنا ، والمُزْدَلِفَةُ كُلّها مَوْقِف .

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جداً.

ورواه الإمام مسلم (٧) بن الحجاج في المناسك (٨) من «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله . . . فذكره .

وقد أعلمنا (٩) على الزيادات المُتفاوتة من سياقِ أحمد ومسلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي : صَدَقَتْ مَدَا قلتَ حينَ فَرضتَ الحجّ. قال : قلت : اللهم إنّي أهلُّ بما أهَلَّ به رسولك (١٠) عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) أ: (أمربيبه).

<sup>(</sup>٢) ط: (جعفر إلى هذا).

<sup>(</sup>٣) أ: لا يذكره .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المسند .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) غبر أي بقي ( اللسان : غبر ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ۱۲۱۸ ) ( ۱٤٧ ) .

<sup>(</sup>۸) أ: ( ورواه مسلم في المناسك ) .

<sup>(</sup>٩) ليست علامات المصنف على هذه الزيادات في نسخنا .

<sup>(</sup>١٠)أ: (رسول الله عليه ).

قال(١): فإنَّ معيَ الهَدْيَ . فلا تحلّ (٢) . قال : فكان جماعة الهَدْي الذي قدم به عليٌ من اليمن ، والذي أتى به رسول الله علي منى فأهلوا بالحج . وركب رسول الله هي ، فصلًى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والمغربَ يوم النَّروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . وركب رسول الله هي ، فصلًى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجْرَ ، ثم مكثَ قليلاً حتى طلعتِ الشَّمس ، وأمر بقُبّة له من شعر . فضُربت له بنَمرة . فسار رسول الله هي ولا تشكُ قريشٌ إلا أنّه واقفٌ عند المَشْعَر الحَرام ، كما كَانَتْ قريشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية ، فأجازَ رسول الله على حتى أتى عرفة ، فوجدَ القُبّة قد ضُربَتْ له بنَمِرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ، عليكُمْ كُومُومَ يَوْمِكُم هذا ، ألا كُلُّ شَيْءٍ من أمْرِ الجاهِليَّة تحت قَدَميً عليكُمْ ومُومُوع ، ودماءُ الجاهِلية موضوعة ، وإنَّ أولَ دَمِ أضعُ من دِمائِنا دمُ أبنِ ربيعة بن الحارث ، كان عليكُمْ ردفهُنَ قريشَ عُدِ ، فقتلتهُ هُذَيْلٌ . وربا الجاهلية موضوع . وأوّلُ ربا أضَعُهُ من ربانا ربا(٤) العباس بن مسترضِعا في بني سَعْدِ ، فقتلتهُ هُذَيْلٌ . وربا الجاهلية موضوع . وأوّلُ ربا أضَعُهُ من ربانا ربا(٤) العباس بن علم الله ، والنَّمُ الله في النساء ، فإنَّكُمْ أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله ، واستَحْلَلُتُمْ فُروجهُنَّ بكم والله ، أن لا يُوطِئنَ فُوشَكُمْ أحداً تكرهونَهُ ، فإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضربوهُنَّ ضَرباً غير بكلمةِ الله ، ولكم عَلَيْهن ون أن لا يُوطِئنَ فُوشَكُمْ أحداً تكرهونَهُ ، فإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضربوهُنَ ضَرباً غير بكلمةِ الله ، وأنتم تُسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نَشْهَدُ أنَّكَ قد بَلَغْتَ ونصَحْتَ وأدَّيْتَ . مُنْ فقال (^) بأصبعه السّبَابة يوفعُها إلى السماء ويَنكُتُها (٩) إلى الناس : « اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

ثم أذَّن بلال(١٠٠) ثم أقام فصلَّى الظُّهْر ، ثم أقام فصلَّى العصرَ ، ولم يصلِّ بينهما شيئاً ، ثم ركبَ

<sup>(</sup>١) ط : (قال [على] وليست على في الأصول) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال: فلا نحل.

<sup>(</sup>٣) القَصْواء: لقب ناقة رسول الله ﷺ ( النهاية: قصا ) .

<sup>(</sup>٤) أ: (أضعه ربا العباس) بإسقاط الجار والمجرور ( من ربانا ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (عليهم) خطأ.

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: لن.

<sup>(</sup>٧) ط: ( اعتصتم ) تحریف .

<sup>(</sup>٨) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فقال بيده أي أخذ ، وقال برجله أي مشى ، وقال بعينه أي أوماً . ( النهاية : قول ) قلت : فالعرب يوجّهون المعنى بحسب العضو القائل ، فاليد للأخذ والرجل للمشي والعين للإيماء . . وهكذا ، وعلى هذا المقياس قال بالسبابة هزّها عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٩) ينكتها : يضرب بطرفها ( النهاية : نكت ) .

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في ط واستدركته عن أ .

رسولُ الله ﷺ حتى أتى الموقف ، فجعلَ بطن ناقته القَصْواء(١) إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلةَ فلم يزل واقفاً حتى غَرَبَتِ الشمسُ ، وذهبت الصُّفْرةُ قليلًا ، حتى غابَ القُرصُ ، وأردف أسامةَ بن زيد خلفَه (٢) ، ودفع رسولُ الله ﷺ وقد شَنَقَ للقصواء (٣) الزِّمام حتى إنَّ رأسَها ليصيبُ مورك رَحْله (٤) ويقول (٥): بيده اليمني: أيها الناس، السَّكينةَ السَّكينةَ . كُلُّما أتى جَبَلاً من الجبال، أرخى لها قليلاً ، حتى تصعد ، حتّى أتى المزدلفة ، فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ بأذانٍ وإقامتَيْن ، ولم يسبِّحْ بينهما شيئاً . ثم اضْطَجَع رسولُ الله ﷺ حتَّى طلعَ الفَجْر ، فصلَّى الفجرَ حتى (٦) تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ بأذانٍ وإقامة(٧) . ثم ركبَ القَصْواء حتى أتى المشعرَ الحَرام ، فاستقبل القبلةَ ، فدعا فحمدَ اللهَ وكبَّره وهَلُّله وَوَحَّدَه ، فلم يزل واقفاً حتى أسفرَ جداً ، ودفع قبل أن تطلعَ الشمس ، وأردف(^) الفضلَ بن العباسِ ، وكان رجلًا حسنَ الشعرِ أبيضَ وسيماً ، فلمّا دفعَ رسول الله ﷺ مرَّتْ ظُعُن يَجْرينَ ، فطفق الفضل ينظرُ إليهن ، فوضع رسول الله ﷺ يدَه على وجه الفضل ، ( فحوَّل الفضلُ يَدَهُ (٩) إلى الشقِّ الآخر ، فحوَّل رسولُ الله ﷺ يدَه من الشقِّ الآخر على وجْهِ الفضل )(١٠) فصرفَ وَجْهَهُ من الشَّقِّ الآخر ينظرُ ، حتَّى إذا(١١) أتى بطن مُحَسِّر فَحَرَّكَ قليلًا ، ثم سلك الطريقَ الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات يُكَبِّر مع كلِّ حصاةٍ منها حصى الخَذْف(١٢) رمى من بطن الوادي ، ثم انصرفَ إلى المَنْحَر ، فنحر ثلاثاً وستّين بيده ، ثم أعطى عليّاً فنحر ما غَبَر ، واشركه في هَدْيه ، ثم أمر منْ كلّ بَدَنة بَبضعةٍ ، فجُعلت في قِدرٍ ، فطبخت ، فأكلا من لحمها ، وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت ، فصلَّى بمكة الظُّهرَ ، فأتى بني عبد المطلب ، وهم يَسْتَقون (١٣) على

<sup>(</sup>١) ط: (القصوى).

<sup>(</sup>٢) أ: (وأردف أسامة خلفه).

<sup>(</sup>٣) أ ، ب : ( القصواء ) وما أثبته عن صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ط: (رجله) تحريف. والمَوْرِكُ: المِرْفقة التي تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب. أراد أنه كان قد بالغ في جذب رأسها إليه ، ليكُفَّها عن السَّيْر ( النهاية: ورك).

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية رقم (٨) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: حين .

<sup>(</sup>٧) ط: ( وإقامتين ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (وأردفه).

<sup>(</sup>٩) في صحيح مسلم : وجهه .

<sup>(</sup>١٠) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>١١) ليس لفظ (إذا) في أ.

<sup>(</sup>١٢) حصى الخذف أي صغاره ( النهاية : خذف ) .

<sup>(</sup>١٣) أ : ( المطلب يسقون ) .

زمزم ، فقال : « انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناسُ على سقايتكم لنَزَعْتُ معكم » . فناولوه دَلْواً فشرب منه .

ثم رواه مسلم (۱) عن عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . . . فذكره بنحوه . وذكر قصة أبي سَيَّارة (۲) وأنّه كانَ يدفع بأهل الجاهلية على حمار عُرْي ، وأن رسول الله عَلَيْهِ قال : نحرتُ هاهنا وعرفة كلها موقفٌ ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقفٌ ، ووقفت هاهنا وجَمْعٌ كلها موقف .

وقد رواه أبو داود (۲) بطوله عن التُّفَيْلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، وربَّما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء ، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، بنحو (٤) من رواية مسلم . وقد رمزنا لبعض زياداته عليه ، ورواه أبو داود (٥) أيضاً ، والنسائي (٢) عن يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن جعفر به . ورواه النسائي (٧) أيضاً عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ببعضه ، وعن (٨) إبراهيم بن هارون البلخي ، عن حاتم بن إسماعيل ببعضه (٩) .

# ذِكْرُ الأماكِن الّتي صَلَّى فيها رسول الله (۱۰) عَلَيْهِ وهو ذاهِبٌ منَ المَدينةِ إلى مكَّة في عمرتِه (۱۱) وحجّته

قال البخاري (۱۲) رحمه الله (۱۳) : ( باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلَّى فيها النبعُ ﷺ ) :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱۲۱۸ ) ( ۱٤۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (سنان).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( كنحوٍ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱۹۰۹ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ۱/ ١٥٤ ) ( ۲۷٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي ( ١/ ١٥٤ ) ( ٢٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>A) ط: (عن) بلا واو ، وهو عند النسائي في « الكبرى » رقم ( ٤١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٩) ينظر تفصيل تخريج هذا الحديث في كتابنا: المسند الجامع ٢٧/٤ ـ ٥٥ حديث ٢٤١٩ حيث تجد تفصيل طرقه (٩) .

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظان في ط.

<sup>(</sup>١١) أ : ( وعُمَره وحجته ) .

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري ( ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٣) جملة الترحم ليست في ط.

حدّثنا محمد بن أبي بكر المَقدّمي قال (١): ثنا فُضَيْل بن سُليمان ، قال (١): ثنا موسى بن عقبة ، قال :

رأيت سالم بن عبد الله يَتَحَرَّى أماكنَ من الطريق ، فيصلِّي فيها ، ويحدِّثُ أن أباه كان يُصلِّي فيها ، وأي النبيَّ ﷺ يصلِّي في تلك الأمكنة .

وحدَّثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يُصلِّي في تلك الأمكنة. وسألتُ سالماً فلا أعلمه إلا وافقَ نافعاً في الأمكنة كلِّها، إلا أنَّهما اختلفاً في مسجدٍ بشرف الرَّوْحاء (٢).

قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أنس بن عياض، قال (۱): ثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أنَّ عبد الله أخبره: أنَّ رسول الله على كان ينزلُ بذي الحُلَيْفة حين يعتمر، وفي حجته حين حجَّ، تحتَ سَمُرَة (٢) في موضع المسجد الذي بذي الحُلَيْفة. وكان إذا رجع من غزو (٤) كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من (١) بطنٍ واد، فإذا ظهرَ من بطن وادٍ أناخَ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرَّس ثَمَّ حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثمَّ خليجٌ يُصلِّي عبد الله عنده في بطنه كُثبٌ كان رسول الله على أيضلِّي ، فدحا (١) السيلُ فيه بالبطحاء حتى دَفَنَ ذلك المكانَ الذي كانَ عبدُ الله يصلِّي فيه .

وأنّ عبد الله بن عمر حَدَّثه أنَّ النبيَّ عَلَيْ صلَّى حيث المسجدُ الصغيرُ الذي (^) دون المسجد الذي بشَرَفِ الرَّوْحاء ، وقد كان عبدُ الله يُعْلِمُ المكانَ الذي كان صلَّى فيه النبي عَلَيْ يقول : ثَمَّ عن يمينك حين تقوم في المسجد تُصلّي ، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى ، وأنت ذاهبٌ إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رميةٌ بحجر أو نحو ذلك .

وأن ابنَ عمر كان يُصلِّي إلى العِرْق الذي عند مُنْصَرف الرَّوْحاءِ ، وذلك العِرْقُ انتهاءُ طَرَفه (٩) على حافَةِ الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المُنْصَرَف وأنت ذاهبٌ إلى مكة ، وقد ابتُنِيَ ثَمَّ مسجدٌ ، فلم

<sup>(</sup>۱) ليست (قال) في أ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۸۳/۱ ) ( ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أ : ( العمرة ) . والسَّمُرَة هي الشجرة ( كما في النهاية : سمر ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( غزوة ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أو في حج أو عمرة).

<sup>(</sup>٦) ط: (أو في حج).

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير : ( ومنه حديث ابن عمر : « فدحا السيلُ فيه بالبطحاء » أي رمي وألقي . ( النهاية : دحا ) .

<sup>(</sup>٨) ليس لفظ (الذي) في أ.

<sup>(</sup>٩) أ: (طرقه).

يكُنْ عبدُ الله يُصلّي في ذلك (۱) المسجد كان (۲) يتركه عن يساره ووراءه ، ويصلّي أمامه إلى العِرْق نفسه ، وكان عبد الله يَرُوحُ من الرَّوْحاء فلا (۲) يُصلّي الظهرَ حتى يأتيَ ذلك المكان فيُصَلّي فيه الظهرَ ، وإذا أقبل من مكة فإن مرّ به قبلَ الصُّبْحِ بساعةٍ أو من آخر السَّحَرِ عَرَّسَ حتى يُصلّي بها الصُّبْحَ .

وأن عبد الله حدَّثه أن النبيَّ ﷺ كان يَنْزِلُ تحت سَرْحَةٍ ضَخْمةٍ دون الرُّويَثة (٤) عن يمين الطريق ووُجاه الطَّريق في مكان بطح سَهْلِ حتى يُفْضي من أكمَةٍ دُويْنَ بَريد (٥) الرُّويْثَةِ بميلَيْن وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها ، وهي قائمةٌ على ساقٍ وفي ساقها كُثُبٌ كثيرة .

وأن عبد الله بن عمر حَدَّثه أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى في طَرَفِ تَلْعَةٍ من وراء العَرْجِ وأنت ذاهبٌ إلى هضبةٍ ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على القبور رَضْمُ (٦٠) من حجارةٍ عن يمين الطريق عند سَلِماتِ (٧٠) الطريق بين أولئك السَّلِمات كان عبد الله يَروحُ من العَرْج بعد أن تَميلَ الشَّمْسُ بالهاجرة ، فيُصَلِّي الظُّهْرَ في ذلك المسجد .

وأنَّ عبد الله بن عمر حدَّثَه أنَّ رسول الله ﷺ نزلَ عندَ سَرَحاتٍ عن يسار الطَّريق في مسيلٍ دون هَرْشى (^) ذلك المَسيلُ لاصقٌ بكراعِ هَرْشى بَيْنه وبينَ الطَّريق قريب من غَلْوَةٍ (٩) ، وكان عبد الله يُصَلِّي إلى سرحةٍ (١١) هي أقربُ السَّرَحات إلى الطريق وهي أطولُهُنَّ .

وأنَّ عبد الله بن عمر حَدَّثُه أنَّ رسول الله ﷺ كانَ ينزل في المَسيل الذي في أدنى مرِّ الظَّهْرانِ (١١٠ قِبَلَ المدينة حين يهبط من الصَّفْراوات (١٢٠ ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهبٌ إلى مكة ليس بين منزل رسول الله ﷺ وبين الطريق إلا رميةٌ بحجرٍ .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط لأنها مستدركة في هامش الأصل أ .

<sup>(</sup>٢) أ : (وكان) .

<sup>(</sup>T) i: (eK).

<sup>(</sup>٤) « رويثة » : قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً ( فتح الباري ١/ ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (يريد).

<sup>(</sup>٦) « رَضْم ورِضام واحدتهما » : رَضْمةٌ وهي صخور بعضها على بعض ( النهاية : رضم ) .

<sup>(</sup>٧) « سلمات » : جمع سَلِمة وهي الحجر : ( النهاية : سلم ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (هرشي ) تحريف . وهُرْشي : موضع بين مكة والمدينة . وكراعها : ما استطال من حَرَّتها ( النهاية : كرع ــ هرش ) وانظر معجم البلدان : كراع ــ وهرشي .

<sup>(</sup>٩) « الغَلْوة » : قدرُ رَمْيَةٍ بسهم ( النهاية : غلا ) .

<sup>(</sup>١٠) ( السَّرْحة ) : الشجرة العظيمة ( النهاية : سرح ) .

<sup>(</sup>١١) « مرّ الظّهران » : بفتح الميم وتشديد الراء : موضع على مرحلة من مكة . وقال ياقوت عن عرام : مرّ : القرية ، والظهران هو الوادي ( معجم البلدان والنهاية : مر الظهران ) .

<sup>(</sup>١٢) « الصَّفْراوات » : موضع بين مكة والمدينة ، قريب من مرّ الظهران ( معجم البلدان ) .

وأنّ عبد الله بن عمر حَدَّثَه أنّ رسول الله ﷺ كان ينزل بذي طُوى (١) ، ويبيتُ حتّى يُصبحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حين يَقْدَمُ مكة ، ومُصَلِّى رسول الله ﷺ ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بُني ثمَّ ، ولكن أسفلَ من ذلك على أكمة غليظة .

وأن عبد الله حَدَّثَه أنَّ رسول الله ﷺ استقبل فُرْضَتي الجَبَلِ الذي بينه وبين الجبل الطويل نحوَ الكعبة ، فجعل المسجد الذي بُني بُني ثمَّ يسارَ المسجد بطرفِ الأكمة ، ومُصَلَّى (٢) النبي ﷺ أسفلَ منه على الأكمة السَّوداء ، تدعُ من الأكمة عشرة أذرعٍ أو نحوها ، ثُمَّ تُصلِّي مُستقبلَ الفُرْضَتَيْنِ من الجبل الذي بينَكَ وبينَ الكَعبة .

تفرَّدَ البخاريُّ رحمه الله بهذا الحديث بطولِه وسياقِهِ ، إلَّا أن مسلماً (٣) روى منه عند قوله في آخره : وأنَّ عبد الله بن عمر حدَّثهَ أنَّ رسول الله ﷺ كان ينزل بذي طُوَّى إلى آخر الحديث ، عن محمد بن إسحاق المُسَيَّبي ، عن أنس بن عِياضٍ ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . فذكره .

وقد رواه الإمام أحمد (٤) بطوله عن أبي قُرَّة موسى بن طارِقٍ ، عن موسى بن عقبة ، عن نافعٍ ، عن ابن عمرَ به نحوه .

وهذه الأماكن لا يُعْرَفُ اليوم كثيرٌ منها أو أكثرها لأنّه قد غيّر أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك ، فإن الجَهْلَ قد غلب على أكثرهم . وإنما أوردَها البُخاريّ رحمه الله في كتابه لعل أحداً يهتدي إليها بالتأمُّلِ والتّفرُّسِ والتَّوسُمِ ، أو لعلّ أكثرها أو كثيراً منها كان معلوماً في زمان البخاري . والله تعالى أعلم .

# باب دُخول النبيِّ ﷺ إلى مكة شرَّفَها اللهُ عزَّ وجلَّ وعَظَّمَها (٥)

: قال البخاري (٦) : حدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا يحيى عن عُبَيْد (٧) الله ، حدّثني نافع ، عن ابن عمر ، قال

<sup>(</sup>۱) طُوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة : موضع عند باب مكة يستحبُّ لمن دخل مكة أن يغتسل به ( النهاية : طوى ) .

<sup>(</sup>٢) أ: (ومصى)وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ۱۲۹۹) (۲۲۸) و (۱۲۹۰) (۲۲۹).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ( ٢/ ٨٧ ) متفرقاً .

<sup>(</sup>٥) اللفظ زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٧) ط : ( يحيى بن عبد الله ) وفيها تحريفان .

بات النبي ﷺ بذي طُوئ حتَّى أصبح ، ثم دخلَ مكة ، وكان ابنُ عمر يفعلُه . ورواه مسلم (١) من حديث يحيى بن سعيد القَطَّان به . وزاد : حتّى صلَّى الصبح ، أو قال : حتى أصبح .

وقال مسلم (۲): حدّثنا أبو الربيع الزهراني ، حدّثنا حَمّاد ، عن أيوب ، عن نافع ، أنَّ (۳) ابن عمر كان لا يَقْدَمُ مكةَ إلا باتَ بذي طوى حتى يُصْبحَ ويغتسل ، ثم يدخُلُ مكةَ نهاراً ، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله . ورواه البخاري (٤) من حديث حمّاد بن زيد ، عن أيوب به .

ولهما<sup>(٥)</sup> من طريق أخرى عن أيوب ، عن نافع ، أنَّ (٣) ابن عمر كان إذادخل أدنى الحرم أمسك عن التَّلْبية ، ثم يبيتُ بذي طُوى . . . وذكره . وتقدَّمَ آنفاً ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ﷺ كان يبيتُ بذي طُوىً حتى يصبح ، فيصلّي الصبح حين يَقْدمُ مكة ، ومُصلَّى رسول الله ﷺ استقبلَ فُرْضَتي الجبل الذي بينه وبينَ الجبل الطويل نحوَ الكعبة ، فجعل المسجد الذي بُني ثَمَّ يسارَ المسجد بطرفِ الأكمة ومُصَلِّى رسول الله ﷺ أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرعٍ أو نحوَها ، ثم يصلي مستقبلَ الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة . أخرجاه في « الصحيحين » .

وحاصلُ هذا كلِّه أنَّه عليه الصلاة (٢) والسلام لما انتهى في مَسيره إلى ذي طُوًى ، وهو قريب من مكة متاخمٌ للحرم ، أمسك عن التلبية ، لأنه قد وصل إلى المقصود ، وبات بذلك المكان حتى أصبح ، فصلَّى هُنالك الصُّبْحَ في المكان الذي وَصَفوه بين فُرْضَتَي الجَبل الطَّويل هنالك .

ومن تأَمَّلَ هذه الأماكنَ المُشارَ إليها بعينِ البَصيرة عرفَها معرفةً جيدةً ، وتعيَّن له المكانُ الذي صلَّى فيه رسول الله ﷺ ، ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه ، لأجل دخول مكة ثم ركب ودخلَها نهاراً جهرةً علانيةً من الثنيّة العُليا التي بالبَطْحاء (٧) \_ ويقال كَداءُ (٨) \_ ليراهُ الناسُ ويشرف عليهم ، وكذلك دخلَ منها يوم الفَتْح ، كما ذكرناه .

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( ۱۲۵۹ ) ( ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۱۲۵۹ ) ( ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (عن ابن عمر).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقاً ( ١٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٥٧٣ ) ومسلم فيما ذكره المزي في التحفة .

<sup>(</sup>٦) اللفظ زيادة عن أوحدها .

<sup>(</sup>٧) بطحاء مكة هي ما حاز السيل من الردم إلى الحَنَّاطين يميناً مع البيت وليس الصفا من البطحاء ( معجم ما استعجم / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (كذا ) تحريف . وكَداء ـ بالفتح والمد ـ : الثَّنيَّة العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المَعلا ( النهاية : كذا ) .

قال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ﷺ دخلَ مكةَ من الثَّنِيَّة العُلْيا ، وخرج من الثَّنِيَّةِ السُّفْلي . أخرجاه في « الصحيحين »(١) من حديثه .

ولهما (٢) من طريق (٣) عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ﷺ دخلَ مكةً من الثنيَّة العُليا التي في البَطْحاء ، وخرج من الثنيَّة السُّفْلي . ولهما (٤) أيضاً من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مثل ذلك .

ولمّا وقع بصرُه عليه الصلاة والسلام على البيت ، قال : ما رواه الشافعيُ (٥) في « مسنده » : أخبرنا سعيدُ بن سالم ، عن ابن جريج أنّ النبي عَلَيْ كان إذا رأى البيتَ رفع يديه وقال : اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تَشْريفاً وتَعْظيماً وتَكْريماً ومهابةً ، وزدْ من شرفه وكرمه ممّن (٢) حجّه واعتمره (٢) تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً . قال الحافظ البيهقي (٧) : هذا منقطعٌ ، وله شاهدٌ مرسلٌ ، عن سفيان الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، قال : كان النبيُ عَلَيْ إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبّر وقال : اللهمَّ أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ ، فحيّنا ربّنا بالسلام ، اللهمّ زِدْ هذا البيتَ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وبراً ، وزِدْ مَن حجّه أو اعتمرَه تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً .

وقال الشافعي (^): أنبأنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج ، قال : حُدِّثْتُ عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، عن النبي على الصفا والمَرْوة ، وعشية عباس ، عن النبي على الصفا والمَرْوة ، وعشية عرفة ، وبِجمْع (٩) ، وعند الجمرتين ، وعلى المَيِّت .

قال الحافظ البيهقي (١٠٠): وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، مرةً موقوفاً عليهما، ومرة مرفوعاً إلى النبي عَلَيْ دونَ ذكر الميّت. قال : وابن أبي ليلى هذا غير قوي . ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شيبة . قال الحافظ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۵۷۵ ) ورواه مسلم ( ۱۲۵۷ ) من طريق عبيد الله عن نافع : فقط كما في الذي بعده ، والذي اشترك مع البخاري برواية الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هو أبو داود ( ۱۸۶۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٥٧٦ ) ورواه مسلم ( ١٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أ: ( من حديث ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱۵۷۷ ) ورواه مسلم ( ۱۲۵۸ ) ( ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في المسند (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ط: (فمن حجه واعتمره).

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في السنن ( ٥/ ٧٣ ) ( ١٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه الشافعي في المسند ( ١٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (ويجمع).

<sup>(</sup>١٠) رواه البيهقي في السنن ( ٥/ ٧٢ ) ( ١٩٩٢ ) .

البيهقي (١) روينا عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: يدخل المُحْرِم من حيث شاء. قال: ودخل النبيُّ ﷺ من باب بني مخزوم إلى الصفا. ثم قال البيهقي: وهذا مرسلٌ جيدٌ.

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما رواه (٢) من طريق أبي داود الطيالسي ، حدّثنا حماد بن سَلَمَة ، وقيس وسَلاَّم (٣) ، كلّهم عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عَرْعَرة ، عن عليّ رضي الله عنه ، قال : لما أن هُدِم (٤) البيت بعد جُرْهم بَنَتْهُ قريشٌ ، فلمّا أرادوا وضعَ الحجر تشاجروا منْ يضعُه ، فاتّفقوا أن يضعَهُ أولُ منْ يدخل من هذا الباب ، فدخل رسول الله عليه من باب بني شيبة ، فأمر رسول الله عليه بثوبٍ ، فوضع الحجر في وسطه ، وأمر كلَّ فَخِذٍ أن يأخذوا بطائفةٍ من الثوب ، فرفعوه ، وأخذه رسول الله عليه فوضعه .

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في باب بناء الكعبة قبل البعثة ، وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر . والله أعلم .

## صِفَةُ طَوافِهِ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُه عليه

قال البخاري<sup>(٥)</sup>: حدّثنا أصْبَغُ بن الفَرَج ، عن ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث<sup>(٢)</sup> ، عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : ذكرتُ لعروة ، قال : أخبرَتْني عائشة : أنَّ أولَ شيءٍ بدأ به حينَ قدم النبيُّ أنه توضّأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ، ثم حجَّ أبو بكر وعمرُ مثلَه . ثم حججتُ مع أبي الزبير ، فأول شيء بدأ به الطواف ، ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلونه . وقد أخبرتني أمي أنها أهلَّت هي وأختُها والزبيرُ وفلانٌ وفلانٌ بعمرة ، فلما مسحوا الركن حلوا . هذا لفظه . وقد رواه في موضع آخر ، عن أحمد بن عيسى (٧) ومسلم (٨) عن هارون بن سعيد ، ثلاثتهم عن ابن وهب به .

وقولها « ثم لم تكن عمرة » يدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يَتَحَلَّل بين النُّسْكين ، ثم كان أولَ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن ( ٥/ ٧٢ ) ( ٨٩٩١ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في السنن ( ۷۲/۷ ) ( ۹۹۹۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) ط، أ: (وقيس بن سلام) وما أثبته عن سنن البيهقي . وهما راويان :
 الأول قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي ، انظر سير أعلام النبلاء ( ١٩/٨ ) .
 والثاني سلام بن سَليم أبو الأحوص الحنفي انظر سير أعلام النبلاء ( ١٨/ ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (انهدم).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: عمرو بن محمد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١٦٤١ ) .

<sup>(</sup>A) رواه مسلم في الصحيح (  $\Lambda$ 

ما ابتدأ به عليه الصلاة والسلام استلام الحجر الأسود قبل الطواف ، كما قال جابر : حتى إذا أتينا البيتَ معه ، استلم الرُّكن ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً .

وقال البخاري (۱): حدّثنا محمد بن كثير ، حدّثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن عمر : أنَّه جاءَ إلى الحَجَر فقبَّلَه ، وقال : إنِّي لأعلمُ أنَّك حجرٌ لا تَضرُّ ولا تَنْفَعُ ، ولولا أنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ .

ورواه مسلم (٢) ، عن يحيى بن يحيى ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن نُمَيْر (٣) جميعاً ، عن أبي معاوية ، عن الأعْمَش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، قال : رأيتُ عمر يُقبِّلُ الحجرَ ، ويقول : إنّي لأعلمُ أنّك حَجَرٌ لا تَضرُّ ولا تَنْفَعُ ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقبَلكَ ما قبّلتُكَ .

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية ، قالا : حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله [ إني ] لأعْلَمُ أنَّكَ حجرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، ولولا أنّي رأيت رسولَ الله قَبَّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ ، ثم دنا فقبَّله . فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال ، ثم قبَّله بعد ذلك ، بخلاف سياق صاحبي الصحيح ، فالله أعلم .

وقال أحمد (°): حدثنا وكيع ويحيى ، واللفظ لوكيع ، عن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى (٦) الحجر فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله يقبِّلك ما قبَّلتك . وقال : ثُمَّ قَبَّلَه ، وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر .

وقال البخاري (١٥/٥) أيضاً: حدثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني زيد بن أسْلَم، عن أبيه ، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال للرُّكْنِ : أما والله إنّي لأعلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ استَلَمَكَ ما اسْتَلَمْتُكَ ، فاسْتَلَمَهُ . ثم قال : وما لنا وللرَّمَل (٩) إنما كنَّا راءينا (١٠) به

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۷۰) (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) ط: (وابن أبي نمير). وانظر سير أعلام النبلاء ( ١١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ( ٢٦/١ ) و ( ٤٦ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند ( ١/ ٥٣) و ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (أن عمرأتي).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ليس لفظ ( البخاري ) في أ .

<sup>(</sup>٩) في ط : والرمل .

<sup>(</sup>١٠) طَ : (رأينا ) وهو تحريف . قال ابن الأثير : ( ومنه حديث رمل الطواف : « إنّا كُنّا راءينا به المشركين » ، هو فاعلنا ، من الرُّؤية : أي أريناهم بذلك أنّا أقوياء ) .

المشركين ولقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيءٌ صَنَعَهُ رسول الله ﷺ فلا نحبُّ أن نتركه . وهذا يدلّ على أنّ الاستلامَ تأخّر عن القولِ .

وقال<sup>(۱)</sup> البخاري<sup>(۲)</sup>: ثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا وَرْقَاء ، ثنا<sup>(۳)</sup> زيد بن أَسْلَم عن أبيه ، قال : رأيت عمر بن الخطاب قَبَّل الحجر ، وقال : لولا أنّي رأيتُ رسول الله ﷺ يُقبَّلك ما قَبَّلتك .

وقال مسلم<sup>(٤)</sup> بن الحجاج ، ثنا حرملة ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ـ هو ابن يزيد الأيلي ـ وعمرو ـ هو<sup>(٥)</sup> ابن دينار ـ .

ح<sup>(٢)</sup> وحدّثنا هارون بن سعيد الأيلي ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، عن ابن شهاب ، عن سالم : أنَّ أباه حدّثه أنه قال : قَبَّلَ عمرُ بن الخطاب الحجرَ ، ثم قال : أما والله لقد علمتُ أنّك حجرٌ ، ولولا أنّي رايتُ رسول الله ﷺ يُقبِّلكَ ما قَبَّلْتُكَ . زاد هارون في روايته : قال عمرو : وحدّثني بمثلها زيد بن أسْلَم ، عن أبيه أسْلَم ـ يعني ـ عن عمر به .

. وهذا صريح في أنّ التقبيلَ تقدم  $^{(\vee)}$  على القول ، فالله أعلم

وقال الإمام أحمد (^): ثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد الله، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّ عمر قَبَّلَ الحجرَ ، ثم قال : قد علمتُ أنَّكَ حجرٌ ولولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ قَبَّلَك ما قَبَّلْتُك . هكذا رواه الإمام أحمد .

وقد أخرجه مسلم (٩) في « صحيحه » عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي ، عن حماد بن زيد ، عن أبي بكر المُقَدَّمي ، عن حماد بن زيد ، عن أبّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ عمر قَبّلَ الحجرَ ، وقال : إنّي لأقَبّلُكَ ، وإني لأعلمُ أنّكَ حجرٌ ، ولكنّي رأيتُ رسول الله ﷺ يُقبّلك .

ثم قال(١٠) مسلم(١١): ثنا خَلَف بن هشام والمُقَدَّمي وأبو كامل وقتيبة ، كلُّهم عن حماد ، قال

<sup>(</sup>١) جاء هنا الخبر قبل سابقه في أ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصحيح ( ١٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (حدّثنا ورقاء زيد ) وفيها نقص .

<sup>(3)</sup> (110) (1710) (1111).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٦) ليست حاء التحويل في ط.

<sup>(</sup>٧) ط: (يقدم).

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد في المسند ( ١/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۹) رواه مسلم ( ۱۲۷۰ ) ( ۲٤۹ ) .

<sup>(</sup>١٠)أ : ( وقال ) .

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم رقم ( ۱۲۷۰ ) ( ۲۵۰ ) .

خَلَف : حدَّثنا حمادُ بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَرْجِس (١) ، قال : رأيت الأَصْلَعَ \_ يعني عمر \_ يُقَبِّلُ الحجرَ ، ويقول : والله إنّي لأقبِّلُكَ ، وإنّي لأعلمُ أنَّكَ حجرٌ ، وأنّك لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقبِّلك ما قَبَّلْتُكَ . وفي رواية المُقَدَّمي وأبي كامل : رأيتُ الأُصَيْلِعَ (٢) وهذا من أفراد مسلم دون البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد (٣) عن أبي معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَرْجِس به .

ورواه أحمد $^{(2)}$  أيضاً : عن غُنْدَر $^{(0)}$ عن شعبة ، عن عاصم الأحول به .

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غَفْلَة ، قال : رأيتُ عمر يُقَبِّلُ الحجرَ ، ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ولكنّي رأيتُ أبا القاسم عَلَيْ بك حَفيّاً (٧) . ثُمَّ رواه أحمد (٨) ، عن وكيع ، عن سفيان الثوري به ، وزاد : فقبّله والتُزَمه .

وهكذا رواه مسلم<sup>(٩)</sup> من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلا زيادة . ومن حديث وكيع<sup>(١٠)</sup> بهذه الزيادة : قبَّل الحجر والتزمه ، وقال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ بك حفيّاً (٧) .

وقال الإمام أحمد (١١): ثنا عَفَّان ، ثنا وهيب ، ثنا (١٢) عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنَّ عمر بن الخطاب أكَبَّ على الركن (١٣) ، وقال : إنّي لأعلمُ أنَّكَ حَجَرٌ ولو لم أرَ حَبيبي ﷺ قَبَّلَكَ واسْتَلَمَكَ ما اسْتَلَمْتُكَ ولا قَبَّلْتُكَ ﴿ لَقَدْ كَانَلَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سَرْجس ـ بفتح المهملة ، وسكون الراء ، وكسر الجيم بعدها مهملة ـ المزني حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة ( تقريب التهذيب ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أ، ط: ( الأصلع ) وما أثبته عن الصحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ( ١/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ( ١/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) «غنْدَر »: محمد بن جعفر الهذلي البصري مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين (تقريب التهذيب ٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند ( ٢٩ /١ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (خفيا ) تحريف.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد في المسند ( ١/ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٢٧١).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم ( ۱۲۷۱ ) ( ۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٢١/١).

<sup>(</sup>١٢) ليس (حدّثنا ) في ط .

<sup>(</sup>١٣) أ : ( على الحجر ) .

وهذا إسناد جيِّدٌ قوي ، ولم يخرّجوه .

وقال أبو داود الطَّيالسي (۱): ثنا جعفر بن عثمان القرشي ، من أهل مكة ، قال : رأيتُ محمد بن عبّاد بن جعفر قَبَّلَ الحَجَر وسَجَدَ عليه . وقال ابن عبّاس قبَّله وسجد عليه . وقال ابن عبّاس رأيت عمر بن الخطاب قبَّله وسجد عليه ، ثم قال عمر : لَوْ لَمْ أَر النبي ﷺ قبَّله ما قَبَّلْتُهُ .

وهذا أيضاً إسنادٌ حسنٌ ، ولم يخرّجه إلا النَّسائي  $^{(7)}$  ، عن عمرو بن عثمان ، عن الوليد  $^{(8)}$  بن مسلم ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، فذكر نحوه . وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد  $^{(3)}$  أيضاً من حديث يعلى بن أمية عنه . وأبو يعلى الموصلي في « مسنده »  $^{(0)}$  ، من طريق هشام بن حُبَيْش بن الأشْعَر  $^{(7)}$  عن عمر .

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي جمعناه في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، ولله الحمد والمنة .

وبالجملة ، فهذا الحديث مرويٌّ من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالجملة ، فهذا الصلاة والسلام سجدً وهي تفيد القطع (٢) عند كثير من أئمة هذا الشأن ، وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجدً على الحجر إلا ما أشعر به رواية أبي داود الطيالسي ، عن جعفر بن [ عبد الله بن ] عثمان ، وليست صريحة في الرفع .

ولكن رواه الحافظ (^^ البيهقي (٩ من طريق أبي عاصم النبيل ، ثنا جعفر بن عبد الله ، قال : رأيت محمد بن عَبّاد بن جعفر قبّل الحجرَ وسجدَ عليه ، ثم قال : رأيت خالَكَ ابنَ عَبّاسٍ قبّله وسجد عليه . وقال ابن عباس : رأيتُ عمرَ قبّله وسجدَ عليه ، ثم قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ فعلَ هكذا ففعلت .

<sup>(</sup>۱) مسند الطيالسي ( ۲۹ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سنن النسائي ( ۲۹۳۸ ) .

<sup>(</sup>۳) أ : ( الزبير ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٣٧/١ ، ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) أ : ( هشام بن حبيش بن الأشعث ) . وفي ط : ( هشام بن حشيش بن الأشقر ) وما أثبته عن المسند وانظر الجرح والتعديل ( ٥٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) أ : ( وهي مفيدة للقطع ) .

<sup>(</sup>٨) أ : ( الحافظ والبيهقي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> السنن الكبرى ( ٥/ ٧٤ ) .

وقال الحافظ(۱) البيهقي(۲): أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدان، أنبأنا الطبراني، أنبأنا أبو الزِّنْباع، ثنا يحيى بن سليمان الجُعْفي، ثنا يحيى بن يَمان، ثنا سفيان، عن ابن أبي حسين(٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يسجد(٤) على الحجر. قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا يحيى بن يمان.

وقال البخاري<sup>(٥)</sup> : ثنا مُسَدَّد ، ثنا حمّاد ، عن الزَّبَيْر بن عربي ، قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر عن استلامِ الحجر قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَسْتَلِمُه ويقبّلُه . قال : أرأيتَ إن زُحِمْتُ ، أرأيتَ إنْ غُلْبْتُ ؟ قال اجعلُ أرأيتَ باليمن . رأيت رسول الله ﷺ يستَلِمُه ويُقبَّلُه . تفرَّد به دون مسلم .

وقال (٦) البخاري (٧) : ثنا مُسَدَّد ، ثنا يحيى ، عن عُبَيْد الله عن (٨) نافع عن ابن عمر ، قال : ما تركتُ استلامَ هذين الرُّكْنَيْن في شدةٍ ولا رخاءٍ منذُ رأيتُ رسولَ الله يَسْتَلِمُهُما . فقلت (٩) لنافع : أكانَ ابنُ عمرَ يَمْشي بين الرُّكْنين ؟ قال : إنَّما كانَ يَمْشي ليكونَ أَيْسَرَ لاستلامه .

وروى أبو داود (۱۱ والنسائي (۱۱) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ رسولَ الله ﷺ «كانَ لا يَدَعُ أن يستلمَ الرُّكْنَ اليَماني والحَجَر في كل طَوْفَةٍ » .

وقال البخاري (۱۲): ثنا أبو الوليد، ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: لم أر النبيَّ ﷺ يستلمُ من البيت إلا الرُّكْنَيْن اليَمانيين. ورواه مسلم (۱۳) عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، عن الليث بن سعد به. وفي رواية (۱۵) عنه: أنه قال: ما أرى (۱۵) النبيَّ ﷺ تركَ استلامَ الرُّكْنَيْن الشّاميين إلا أنهما لم يُتَمَّما على قواعد إبراهيم.

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٥/٥٧).

<sup>(</sup>٣) ط: (سفيان بن أبي حسين).

<sup>(</sup>٤) ط: (سجد).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦١١).

<sup>(</sup>٦) أ: (وقال أيضاً ).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٦٠٦ ) .

<sup>(</sup>۸) أ: (عبيد الله بن نافع) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) أ: (قلت).

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود ( ۱۸۷٦ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١١) سنن النسائي ( ٢٩٤٧ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۱۲) البخاري (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>۱۳) مسلم ( ۱۲۲۷ ) ( ۲٤۲ ) .

<sup>(</sup>١٤) البخاري ( ١٥٨٣ ) ، ومسلم ( ١٣٣٣ ) ( ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>١٥) أ: (مارأى).

وقال (۱) البخاري (۲): وقال محمد بن بكر (۳): أنبأنا ابن جُرَيْج ، أخبرني عمرو بن دينارٍ ، عن أبي الشَّعْثاء ، أنه قال : ومنْ يَتَّقي شَيْئاً من البيت ؟. وكان معاوية يستلم الأركان ، فقال له ابن عباس : إنَّه لا يُسْتَلمُ هذان الركنان (٤)! فقال له : ليس من البيت شيء مهجوراً (٥). وكان ابن الزبير يستلمُهُنَّ كُلُهن . انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى .

وقال مسلم (٦) في « صحيحه » : حدّثني أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث . أنَّ قَالَةُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ يستلمُ عَبّاس يقول : لم أرَ رسولَ الله عَلَيْهُ يستلمُ عَيْرَ الرُّكْنَين اليَمانيين .

انفرد به مسلم ، فالذي رواه ابن عمر موافقٌ لما قاله (۱) ابن عباس : أنَّه لا يُسْتَلَمُ الرُّكنان الشّاميان ، لأنَّهما لم (۱) يتمّما على قواعد إبراهيم ، لأنَّ قريشاً قصَّرتْ بهم النفقةُ فأخرجوا الحِجْرَ من البيت حين بَنَوْه كما تقدم بيانه . ووَدَّ النبيُ ﷺ أَنْ لو بناه فتمّمه على قواعد إبراهيم ، ولكنْ خَشِيَ من حداثةِ عَهْدِ النّاس الجاهلية فَتُنْكِره قلوبُهم ، فلما كانت إمرةُ عبد الله بن الزبير هَدَمَ الكعبةَ وبناها على ما أشار إليه ﷺ كما أخبَرَتْهُ خالتُهُ أمُّ المؤمنين عائشة بنت الصديق .

فإن كان ابن الزبير استلمَ الأركانَ كلَّها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحَسَنٌ جداً ، وهو والله المظنون (٩) به .

وقال أبو داود (۱۰۰ : حدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا يحيى ، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله ﷺ : « لا يدعُ أن يستلمَ الركنَ اليمانيَّ والحَجَرَ في كل طَوْفَةٍ (۱۱۰ » .

<sup>(</sup>١) أ: (قال) بلا واو . وبعده يتكرر في أعدة سطور .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٦٠٨ ) معلقاً .

<sup>(</sup>٣) ط: (بن أبي بكر).

<sup>(</sup>٤) ط : ( هذين الركنين ) .

<sup>(</sup>٥) أ: ( مهجور ) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) أ: (لما قال).

<sup>(</sup>٨) أ: [ لا ] تحريف.

<sup>(</sup>٩) أ : ( قواعد إبراهيم وهو والله أعلم المظنون به فحسن به ) .

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود ( ۱۸۷٦ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١١) ط : ( طوافه ) .

ورواه النَّسائي (١) عن محمد بن المثنى (٢) عن يحيى .

وقال النسائي (٣): ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا يحيى بن سعيد القطّان ، عن ابن جُرَيْج ، عن يحيى بن عبد الله عن أبيه ، عن عبد الله بن السّائب ، قال : سمعت رسول الله على يقول بين الرُّكْن اليماني والحجر (٤) : ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّادِ ﴾ [البقرة : ٢٠١] . ورواه أبو داود (٥) عن مُسَدَّد ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن جُرَيْج به .

وقال الترمذي<sup>(٦)</sup>: ثنا محمود بن غَيْلان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : لما قدم النبيُّ عَلَيْهُ مكةَ دخلَ المسجدَ فاستلمَ الحجر ، ثم مضى على يمينه (٧) فرمل ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، ثم أتى المقام ، فقال : ﴿ وَالَّغِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة : ١٢٥] فصلًى ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى الحجر بعد الرّكعتين ، فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنّه ، قال : ﴿ وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم . وهكذا رواه إسحاق بن رَاهَوَيْه عن يحيى بن آدم (٨) . ورواه الطبراني (٩) عن النّسائي وغيره ، عن عبد الأعلى بن واصل ، عن يحيى بن آدم به (١٠٠) .

# ذِكْرُ رَمَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في طَوافِهِ واضْطِباعِهِ

قال البخاري (۱۱): حدّثنا أَصْبَغُ بن الفَرَج ، أخبرني ابن وهب ، عن يونُسَ ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : رأيتُ رسول الله ﷺ حينَ يقدَمُ مكةَ إذا استلم الرُّكْن الأسْود أولَ ما يطوفُ يخبّ ثلاثةَ أشواطٍ من السَّبْعِ . ورواه مسلم (۱۲) عن أبي الطَّاهر بن السَّرْح وحَرْمَلة ، كلاهما عن ابن وهبٍ به .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢٩٤٧ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) أ: ( مُوسى ) وانظر جامع الأصول ( ١٥/ ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي ( ٣٩٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱۸۹۲ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٨٥٦).

<sup>(</sup>٧) ط: (مينه) وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۱۸) (۱۵۰) من طریق ابن راهویه مختصراً

<sup>(</sup>٩) المعجم الأوسط (١٦٨٢).

<sup>(</sup>۱۰) ط: ( يحيى بن آدم بن آدم به ) .

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ١٦٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱۲) مسلم ( ۱۲۲۱ ) ( ۲۳۲ ) .

وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: حدّثنا محمد بن سلام ، حدّثنا سُرَيْجُ<sup>(۲)</sup> بن النُّعمان ، حدّثنا فُلَيْح ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سعى النبيُّ ﷺ ثلاثة أشواطِ ومشى أربعة في الحج والعمرة . تابعه الليث ، حدّثني كثير بن فرقد<sup>(۳)</sup> ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ . انفرد به البخاري . وقد روى النسائي<sup>(٤)</sup> ، عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله بن عبد الحكم ، كلاهما عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: حدّثنا إبراهيم بن المنذر ، حدّثنا أبو ضَمْرَة أنس بن عياض ، حدّثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحجِّ أو العمرة أول ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثة أطوافٍ ، ومشى أربعةً ، ثم سجد سَجْدَتين ، ثم يطوف بين الصَّفا والمَرْوة . ورواه مسلم (٢) من حديث موسى بن عقبة .

وقال البخاري (٧): حدّثنا إبراهيم بن المنذر ، حدّثنا أنس ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ﷺ : « كان إذا طاف بالبيت الطواف الأوَّل يَخُبُّ ثلاثةَ أطوافٍ ، ويمشي أربعةً ، وأنَّه كان يَسْعَى بَطْنَ المَسيلِ إذا طاف بين الصفا والمروة » . ورواه مسلم (٨) من حديث عبيد الله بن عمر (٩) .

قال مسلم(١٠): أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان الجُعْفي ، أنبأنا ابن المبارك ، أنبأنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : رملَ رسولُ الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً . ثم رواه(١١) من حديث سليم بن أخضر ، عن عبيد الله بنحوه .

وقال مسلم(١٢) أيضاً : حدَّثني أبو طاهر ، حدَّثني عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ، وابن جُريْج ،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) ط: (شريح) وهو تحريف. انظر سير أعلام النبلاء (٢١٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) ط: (كثير بن نافع بن فرقد ) . وانظر تقريب التهذيب ( ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي ( ٣٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦١٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٢٦١ ) ( ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٦١٧).

<sup>(\*)</sup> 

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۲۱) (۲۳۰).

<sup>(</sup>٩) أ : ( عبد الله بن عمرو ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم ( ۱۲۲۲ ) ( ۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>١١) مسلم ( ١٢٦٢ ) ( ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱۲) مسلم ( ۱۲۱۳ ) ( ۲۳۲ ) .

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ﷺ رملَ ثلاثةَ أطواف (١) من الحجر إلى الحجر .

وقال عمر بن الخطاب: فيمَ الرَّمَلان والكشفُ عن المناكب؟ وقد أطَّأ (۱) اللهُ الإسلام ونفى (۱) الكفر [ وأهله ] وأعله ] ومع ذلك لا نتركُ شيئاً كنا نفْعَلُه مع رسول الله الله ( رواه أحمد (٥) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٧) والبيهقي (٨) من حديث هشام بن سعد (٩) عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عنه ) (١٠). وهذا كلُّه ردُّ على ابن عباس ومن تابعه من أنّ الرمل (١١) ليس بسنَّة ، لأنّ رسولَ الله الله إنّما فعله لمّا قدم ، هو وأصحابه ، صبيحة رابعة \_ يعني في عمرة القضاء \_ وقال المشركون : إنّه يقدَم عليكم وفد وهنتهم حُمّى يثرب فأمرهم رسول الله الله أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا (٢١) ما بين الركنين ولم يمنعهم (١٦) أن يرملوا الأشواط كلًه الإ الإبقاء (١٤) عليهم . وهذا ثابت عنه في « الصحيحين »(١٥) فكان (٢١) ابن عبّاس يُنكر وقوعَ الرمل في حجة الوداع . وقد صعّ بالنقل الثابت كما تقدَّم \_ بل فيه زيادة تكميل \_ الرمل من الحجر إلى الحجر ، ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف .

وقد ورد في الحديث الصحيح ، عن ابن عباس : أنَّهم رَمَلوا في عُمْرة الجِعْرانة (١٧)

<sup>(</sup>١) ط: (أشواط).

<sup>(</sup>٢) ط: (أطّد). وأطَّأ أي ثبَّته وأرساه والهمزة فيه بدل من واو وطأ النهاية (أطأ) والوطد: الإثبات والغمز في الأرض (النهاية: وطد).

<sup>(</sup>٣) أ: (وكف*ى*).

<sup>(</sup>٤) زيادة من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٤٥) ، وإسناده حسن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ( ۱۸۸۷ ) ، وإسناده حسن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ( ۲۹۵۲ ) ، وإسناده حسن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (۵/۷۹).

<sup>(</sup>٩) ط: (سعيد) وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٤٤) .

<sup>(</sup>١٠) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>١١) ط: ( المرسل ) تحريف .

<sup>(</sup>١٢) أ : ( الثلاثة يمسون ما بين ) .

<sup>(</sup>١٣) أ : ( يمنعه ) .

<sup>(</sup>١٤) ط: ( إلا خشية الإبقاء ) .

<sup>(</sup>١٥) البخاري ( ١٦٠٢ ) ومسلم ( ١٢٦٦ ) ( ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>١٦) ط : ( وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم أظهر فكان . . ) .

<sup>(</sup>١٧) الجعرانة وهي موضع قريب من مكة وهي في الحلّ وميقات للإحرام ، وهي بتسكين العين ، والتخفيف ، وقد تكسر العين ، وتشدّد الراء ( النهاية : جعر ) .

واضْطَبَعُوا(١) وهو ردٌّ عليه(٢) ، فإنَّ عُمْرَةَ الجِعْرانة لم يَبْقَ في أيامها خوفٌ لأنَّها بعد الفتح كما تقدم .

رواه حماد<sup>(۳)</sup> بن سلمة<sup>(٤)</sup> ، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم<sup>(٥)</sup> ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ﷺ وأصحابَه اعْتَمروا من الجِعْرانة ، فَرَملوا بالبيت واضْطَبعوا ، ووضعوا أرْدِيَتَهُمْ تحت آباطِهم وعلى عواتِقهم . ورواه<sup>(٢)</sup> أبو داود<sup>(٧)</sup> من حديث حمّاد بنحوه . ومن حديث <sup>(٨)</sup> عبد الله بن خُثَيْم ، عن<sup>(٩)</sup> أبي الطُّفَيْل ، عن ابن عباس به .

فأما الاضطباع في حجّة الوداع فقد قال قُبيصة والفِرْيابي ، عن سُفيان الثوري ، عن ابن جُرَيْج ، عن عن الله عليه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن ابن (١١) يعلى بن أمية ، عن أمية (١١) . قال : رأيتُ رسولَ الله عليه يطوفُ بالبيت مُضْطَبعاً رواه الترمذي (١٢) من حديث الثوري ، وقال : حسن صحيح .

وقال أبو داود(۱۳ : ثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن (۱۱ ) يعلى ، عن أبيه ، قال : طافَ رسولُ الله ﷺ مُضْطَبعاً برداً أخْضَر (۱۵ ) .

وهكذا رواه الإمام أحمد (١٦) ، عن وكيع ، عن الثوري ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن يعلى (١٤) عن أبيه . أن النبي ﷺ لمّا قدمَ طافَ بالبيت ، وهو مضْطَبعٌ ببُرْدٍ له حضرمي (١٧) .

<sup>(</sup>١) الاضطباع هو أن يأخذ الإزار أو البُرْد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره ، وسمّي بذلك لإبداء الضَّبْعَيْن ، ويقال للإبط الضَّبُع . للمجاورة ( النهاية : ضبع ) .

<sup>(</sup>٢) أ: (وهو وارد) تحريف.

<sup>(</sup>٣) أ : ( رواه أحمد بن سلمة ) . وهو تحريف وانظر ( تقريب التهذيب ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٣٧١ ، ٣٠٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) خثيم ـ بالمُعجمة ، والمثلثة ، مُصَغَّراً ( تقريب التهذيب ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (رواه) بلا واو .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ( ١٨٨٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) أبو داود ( ۱۸۹۰ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) أ: (بن) تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) في ط : ( عن يعلى ) .

<sup>(</sup>١١) أ : ( عن أبيه ) .

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن ماجه ( ٢٩٥٤ ) من حديث قبيصة ومحمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن الثوري . ورواه الترمذي ( ٨٥٩ ) من حديث الثوري ، أقول : وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۱۳) أبو داود ( ۱۸۸۳ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٤) أ : ( عن أبي ) .

<sup>(</sup>١٥) ط : ( برداءً أخضر ) وفي أ ( برداء حضرمي ) وما بين هذا اللفظ إلى لفظ أخضر في الخبر التالي سقط من أ .

<sup>(</sup>١٦) مسند الإمام أحمد ( ٢٢٣/٤ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل : أخضر .

وقال جابر في حديثه المتقدّم: حتَّى إذا أتَيْنا البيتَ معه استلمَ الركنَ ، فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم نفذ (١) إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فجعل المقامَ بينه وبين البيت ، فذكر أنه صلَّى ركعتين (٢) قرأ فيهما: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، و ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ . فإن قيل : فهلْ كانَ عليه السلام في هذا الطواف راكباً أو ماشياً ؟ فالجوابُ أنَّه قد وردَ نقلان قد يُظنّ أنهما مُتعارضان ، ونحنُ نَذْكُرُهما ونُشيرُ إلى التَّوفيقِ بَيْنَهما ، ورفعِ اللَّبسِ عندَ منْ يتوَهَّم فيهما تعارضاً ، وبالله التوفيق ، وعليه الاستعانة ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قال البخاري رحمه الله (٣): حدّثنا أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان ، قالا: ثنا ابن وَهْب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبيُّ ﷺ على بعيره في حجّة الوداع يستلمُ الركنَ بمحْجَنِ (٤) .

وأخرجه بقيَّةُ الجماعة (٥) إلا الترمذيّ من طُرُقٍ ، عن ابن وَهْبٍ . قال البخاري : تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه ، وهذه المتابعة غريبة جداً .

وقال البخاري<sup>(٢)</sup> : ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طافَ النبيّ ﷺ بالبيتِ على بعيرٍ كُلَّما أتى الرُّكْنَ أشار إليه .

وقد رواه الترمذي (٧) من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وعبد الوارث (٨) ، كلاهما عن خالد بن مهران الحذَّاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف رسولُ الله ﷺ على راحلته ، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه . وقال : حسن صحيح .

ثم قال (٩) البخاري (١٠) : ثنا مُسَدَّد ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذّاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبيُّ ﷺ بالبيت على بعيرٍ ، فلما أتى الركنَ أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر . تابعه

<sup>(</sup>١) في الأصول: تقدم.

<sup>(</sup>٢) أ: (صلى الله عليه وسلم) وليس لفظ (ركعتين) فيهما .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٦٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) « المِحْجَن » : عصاً مُعَقَّفة الرأس كالصولجان ، والميم زائدة ، ويجمع على محاجن ( النهاية : حجن ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٢٧٢ ) ، وأبو داود ( ١٨٧٧ ) ، والنسائي ( ٢٩٥٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٩٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٦١٢).

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: (وعبد الوهاب).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١٦١٣).

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في أ.

إبراهيم بن طَهْمان ، عن خالد الحذَّاء ، وقد أسند هذا التعليق (١) هاهنا في كتاب الطّواف عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عامر ، عن إبراهيم بن طهمان به .

وروى مسلم (٢) عن الحكم بن موسى ، عن شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله على طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير (٣) يستلمُ الركنَ كراهيةَ أن يضرب عنه الناس : فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ، ولكنّ حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف : الأول طواف القدوم (٤) ، والثاني : طواف الإفاضة ، وهو طواف الفرض ، وكان (٥) يوم النحر ، والثالث : طواف الوداع ، فلعل ركوبه على كان في أحد الأخيرين (١) أو في كليهما ، فأما الأول ، وهو طواف القدوم ، فكان ماشياً فيه . وقد نصَّ الشافعي (٧) على هذا كله ، والله أعلم وأحكم .

والدّليلُ على ذلك ما قالَ الحافظُ أبو بكرِ البَيْهَقيّ في كتابه « السنن الكبير الم الم أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن المُؤمَّل بن الحسن بن عيسى ، حدّثنا الفضل بن محمد بن المسيّب ، حدّثنا نُعيم بن حماد ، حدّثنا عيسى بن يونس ، عن محمد بن إسحاق ـ هو ابن يسار رحمه الله ـ عن أبي جعفر ـ وهو محمد بن علي بن الحسين ـ عن جابر بن عبد الله ، قال : دخلنا مكة عند ارتفاع الضُّحى ، فأتى النبيُّ البَّ بابَ المسجد فأناخَ راحلتَه ، ثم دخلَ المسجدَ ، فبدأَ بالحجرِ فاستلمَهُ وفاضَتْ عيناهُ بالبكاء ، ثم رَمَلَ ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، حتى فرغ ، فلما فرغ قبَّل الحجر ، ووضع يَدَيْه (٩) عليه ومسحَ بهما وَجْهَه . وهذا إسناد جيد .

فأما ما رواه أبو داود (۱۱۰ حدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا خالد بن عبد الله ، حدّثنا يزيد بن أبي زياد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنَّ رسول الله ﷺ قدم مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على راحلته ، فلما أتى على الركن استلمه بمِحْجنٍ ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين . تفرد (۱۱۱) به يزيد بن أبي زياد ، وهو

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٤) أ : ( الأول والثاني طواف الإفاضة ) .

<sup>(</sup>٥) أ: ( فكان ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (الآخرين).

<sup>(</sup>V) انظر كتاب « الأم » للشافعي ٢/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى ٥/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٩) ط: (يده) تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود ( ۱۸۸۱ ) .

<sup>(</sup>١١) أ: ( فقد تفرّد ) .

ضعيف . ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع ، ولا ذكر أنّه في الطّواف الأوّل من حجّة الوداع ، ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم ، وكذا جابر : أنّ النبيّ على ركبَ في طوافه لضعفه (۱) ، وإنما ذكرا كثرة (۲) الناس وغشيانهم له ، وكان لا يحبّ (۳) أن يُضْربوا بين يديه ، كما سيأتي تقريرُه قريباً إن شاء الله . ثم هذا التقبيلُ الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطّواف وبعد ركعتيه أيضاً ثابت في صحيح مسلم (٤) من حديث جابر . قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتي الطواف : ثم رجع إلى الركن فاستلمه .

وقد قال مسلم (٥) بن الحجّاج في « صحيحه » : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نُمير جميعاً ، عن أبي خالد ، قال أبو بكر : حدّثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال :

رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم قبل يده ، قال : وما تركتُه منذ رأيتُ رسول الله ﷺ يفعله . فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله ﷺ في بعض الطوفات (٦) أو في آخر استلام ، فعل هذا لما ذكرنا . أو أن ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعف كان به ، أو لئلا يُزاحِمَ غيرَه فيحصل لغيره أذًى به .

وقد قال رسول الله على لوالده ما رواه أحمد (٢) في « مسنده » : حدّثنا وكيع ، حدّثنا سُفيان عن أبي يَعْفور العَبْدي ، قال : سمعتُ شيخًا بمكة في إمارة الحجّاج يحدث عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله على قال له : يا عمر إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدتَ خلوةً فاستلمه ، وإلا فاستقبله [ فهلًلْ ] (١) وكبر . وهذا إسناد جيّد : لكن راويه (٩) عن عمر مُبْهَمٌ لم يسمّ . والظاهر أنه ثقةٌ جليلٌ . فقد رواه الشافعي (١٠) ، عن سُفيان بن عُيينة ، عن أبي يَعْفور العَبْدي ـ واسمه وقدان ـ سمعت رجلاً من خزاعة حين قُتل ابن الزبير ، وكان أميراً على مكة ، يقول : قال رسول الله على لعمر : «يا أبا حفص إنَّكَ رجلٌ قويٌّ ، فلا تزاحم على الرُّكنِ فإنَّكَ تُؤْذي الضَّعيف ، ولكن إن وجدتَ خلوةً فاستلمه وإلا فكبر وامض » . قال سفيان بن عيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليها منصر فه منها حين قتل ابن الزبير .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (١٢٦٥) و(١٢٧٣) (٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) ط: ( ذكر لكثرة ) ، وأ : ( ذكر كثرة ) وما أثبته عن السنن .

<sup>(</sup>٣) ط: (يحب).

<sup>(</sup>٤) رقم (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ۱۲۲۸ ) (۲۶۲) .

<sup>(</sup>٦) ط: (الطواقات).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة عن المسند .

<sup>(</sup>٩) أ: (رواية) وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) رواه الشافعي في سننه المأثورة ١/ ٣٧٥ ( ٥١٠ ) .

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبيرَ القدر، وكان أحدَ النَّفَرالأرْبَعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف الأئمة (١) التي نفذها إلى الآفاق، ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق.

## ذِكْرُ طُوافِهِ عَلَيْ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة

روى مسلم في «صحيحه »(٢) عن جابر في حديثه الطويل المتقدّم ، بعد ذكره طوافه ، عليه الصلاة والسلام ، بالبيت سبعاً وصلاته عند المقام ركعتين . قال : ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلمّا دنا من الصفا قرأ : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوهَ مِن شَعَآبِرِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا ، فَرَقيَ عليه حتى رأى (٣) البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحّد الله وكبّره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله [ وحده ] أنْجَزَ وَعْدَه ( ونصَرَ عَبْدَه ) (٥) وهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَه . ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل حتى إذا انصبت (٢) قدماه في الوادي رَمَلَ حتى إذا صعِد مشى حتى أتى المروة فرقيَ عليها حتى نظر إلى البيت ، فقال عليها كما قال على الصفا .

وقال الإمام أحمد<sup>(٧)</sup> : حدّثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص ، حدّثنا ابن جُرَيْج ، عن بعض بني يَعْلَى بن أمية ، عن أبيه ، قال :

رأيتُ النبيَّ ﷺ مضطبعاً بين الصَّفا والمَرْوة ببُرْدٍ له نَجْرانيّ .

وقال الإمام أحمد (^^) : حدّثنا يونس ، حدّثنا عبد الله بن المُؤَمّل ، عن عمر بن عبد الرحمن ، حدّثنا عطاء (٩) ، عن حبيبة بنت أبى تَجْراة (١٠) ، قالت :

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم رقم ( ۱۲۱۸ ) (۱٤۷) .

<sup>(</sup>٣) أ : ( رأيت ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن الصحيح .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) أ: (نَفَستْ).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٢٢٣/٤)، حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً، فإن عمر بن هارون البلخي متروك (بشار).

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٢١)، وهو حديث حسن بطرقه وشاهده ، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل واضطرابه فيه .

<sup>(</sup>٩) أ ، ط : ( عطية عن حبيبة ) وما أثبته عن المسند .

<sup>(</sup>١٠) ط: (تجزأة) وهو تحريف. فقد ذكرها ابن حجر في الإصابة (٢١٩/٤) وروى حديثها المذكور أعلاه وهي بفتح التاء في الإصابة وكسرها في الاستيعاب وأسد الغابة (١٨٠٦/٤) ، وضمها في « القاموس » .

دخلت دار أبي حسين (١) في نِسْوةٍ من قريش (٢) والنبي ﷺ يطوف بين (٣) الصفا والمروة . قالت : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه : « اسْعَوْا إنَّ (٤) الله كتب عليكم السعي » .

وقال أحمد (٥) أيضاً : حدّثنا سُرَيْج (٢) ، ثنا عبد الله بن المُؤَمّل ، ثنا (٧) عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة (٨) بنت أبي تجراة ، قالت : رأيت النبيَّ ﷺ يطوفُ بين الصَّفا والمَرْوة ، والناس بين يديه ، وهو وراءَهم ، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور (٩) به إزاره وهو يقول : « اسْعَوْا فإنّ الله كتبَ عليكم السَّعْيَ » . تفرد به أحمد .

وقد رواه أحمد (١٠) أيضاً ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن واصل مولى أبي عُيينة ، عن موسى بن عُبَيْدة ، عن صفية بنت شيبة : أنَّ امرأةً أخبرتها أنها سمعَتِ النبيَّ ﷺ بين الصَّفا والمروة يقول : « كُتِبَ عليكم السعي فاسْعوا » ، وهذه المرأة هي حَبيبةُ بنت أبي تجراة المُصَرَّحُ بذكرها في الإسنادَيْن الأوَّلَين .

وعن أم ولد شيبة بن عثمان . أنها أبصرت النبيَّ ﷺ وهو يَسْعَى بين الصَّفا والمَرْوة ، وهو يقول : « لا يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إلا شدَّاً »(١١) . رواه(١٢) النَّسائي (١٣) ، والمراد بالسَّعي (هاهنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ، ومنها إليها ، وليس المراد بالسعي )(١٤) هاهنا الهرولة والإسراع ، فإن الله لم يكتبه علينا حتماً ، بل لو مشى الإنسانُ على هينته (١٥) في السَّبْع الطوفات (١٦) بينهما ، ولم يَرْمُلْ في المَسيل أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافاً في ذلك .

<sup>(</sup>١) أ ، ط : (حصين وما هنا عن المسند والإصابة والاستيعاب وأسد الغابة ) .

<sup>(</sup>٢) أ: (قيس).

<sup>(</sup>٣) أ: ( يطوف بالصفا ) وفي الإصابة ( يطوف بالبيت ) ، وما هنا من المسند .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: فإن . وما هنا من ط، وهو الموافق لما في المسند، وهو المصدر الذي ينقل منه.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٢١ ـ ٤٢١) ، وهو حديث حسن بطرقه وشاهده ، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

<sup>(</sup>٦) ط: (شريح) تحريف.

<sup>(</sup>٧) أ: (عن).

<sup>(</sup>A) في الاستيعاب (١٨٠٦/٤) ( حَبيبة ويقال : حُبيبة ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (يكور).

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٣٧) ، وهو حديث حسن بطرقه .

<sup>(</sup>١١)ط: (الأسدا).

<sup>(</sup>١٢) أ : ( ورواه ) .

<sup>(</sup>١٣) النسائي (٥/ ٢٤٢) ( ٢٩٨٠ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>١٥) ط : ( هينة ) . وفي النهاية ( هين ) : على هينته أي على عادته في السكون والرفق ، يقال : امش على هِينَتِكَ : أي على رسْلِكَ .

<sup>(</sup>١٦) ط: ( الطوافات ) .

وقد نقله التّرمذي رحمه الله عن أهل العلم ، ثم قال (۱) : ثنا يوسف بن عيسى ، ثنا ابن فُضَيْل ، عن عطاء بن السّائب ، عن كثير بن جُمْهان (۲) ، قال : رأيتُ ابنَ عمر يمشي في المَسْعى ، فقلت : أتمشي في السعي بين الصَّفا والمروة ، فقال : لئن سَعَيتُ فقد (أيتُ رسولَ الله ﷺ يَسعى ، ولئن مشيتُ لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَسعى ، وأنا شيخ كبير . ثم قال : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روى سعيدُ بن جُبَيْر عن ابن عباس (٤) نحو هذا .

وقد رواه أبو داود (٥) والنَّسائي (١) وابن ماجه (٧) من حديث عطاء بن السائب عن كثير بن جُمْهان السُّلَمي الكوفي ، عن ابن عمر . فقولُ ابنِ عمرَ إنه شاهدَ الحالين منه على يحتمل شيئين : أحدُهما أنه رآه يسعى في وقتٍ ماشياً لم يمزجه برمَلٍ فيه بالكلية ، والثاني أنّه رآه يسعى في بعض الطريق ، ويمشي في بعضه ، وهذا له قوةٌ لأنّه قد روى البخاري (٨) ومسلم (٩) من حديث عبيد الله بن عمر العُمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على كان يَسْعَى بطنَ المَسيل إذا طافَ بين الصَّفا والمَرُوة . وتقدَّم في حديث جابر أنه عليه الصلاة (١٠) والسلام : نزل من الصفا ، فلما انصبت (١١) قدماه في الوادي رَمَلَ حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة . وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة ؛ أنّ الساعيَ بينَ الصَّفا والمَرْوة (٢١) يُسْتَحَبُ له أن يَرْمل في بطن الوادي، في كل طوفَة (٣) في بطن المَسيل الذي بينهما، وحدَّدوا ذلك بما بين الأميال الخضر ، فواحدٌ مفردٌ من ناحية الصّفا مما يلي المسجد ، واثنان مُجْتَمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضاً . وقال بعض العلماء : ما بينَ هذه الأميال اليومَ أوسعُ من بطنِ المَسيلِ الذي رَمَلَ فيه رسول الله عَلَيْ ، فالله أعلم (١٤):

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٨٦٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ط: (جهمان). وانظر تقريب التهذيب ٤٥٩، والتهذيب ٨/٤١٢.

<sup>(</sup>٣) أ : ( الصفا فقال لئن سعيت ولقد ) .

<sup>(</sup>٤) في السنن ( ابن عمر ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ۱۹۰٤ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) النسائي ٥/ ٢٤١ ( ٢٩٧٦ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ۲۹۸۸ ) ، وهو حدیث صحیح .

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٩) مسلم ((١٢٦١) (٢٣٠).

<sup>(</sup>١٠) ط: (عليه السلام).

<sup>(</sup>١١) أ : ( انتصبت ) .

<sup>(</sup>١٢) بعدها في ط : ( وتقدم في حديث جابر ) .

<sup>(</sup>١٣) ط : ( طوافه ) .

<sup>(</sup>١٤) ليست جملة ( فالله أعلم ) في أ .

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع : ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ، فقرأ ﴿ فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَارِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بَداً الله به ، فطاف بين الصَّفا والمرّوة أيضاً سبعاً راكباً على بعير ، يخُبُ ثلاثاً ، ويمشي أربعاً ، فإنه لم يتابَعْ على هذا القول ولم يتفوّه به أحدٌ قبله من أنه عليه الصلاة والسلام خبّ ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ، ومشى أربعاً ، ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر (١) عليه دليلاً بالكليّة ، بل لمّا انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال : ولم نَجِد (١٥ عَددَ الرَّمَل بين الصفا والمروة منصوصاً ، ولكنه متفق عليه هذا لفظه ، فإن أراد بأن الرَّمَل في الثلاث الطوفات (١٣) الأول على ما ذكر متفقٌ عليه ، فليس بصحيح بل لم يقله أحدٌ ، وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه فلا يُجْدي له شيئاً ولا يُحَصّل له مقصوداً ، فإنهم كما اتفقوا على الرَّمَل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه ، كذلك اتَّفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً . في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه ، كذلك اتَّفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً . وأما قول في نصب حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء ، والله أعلم . وأما قول فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء ، والله أعلم . وأما قول كان يسعى بطنَ المَسيل أخرجاه . وللترمذي عنه : إن أسعى فقد رأيتُ رسول الله يَسْعى ، وإن مشيتُ فقد رأيتُ رسول الله يمشي . وقال جابر : فلما انصبًا قدماه في الوادي رَمَل حتى إذا صعدَ مشى . رواه أحمد . وفي مسلم . وقالت حبيبة بنت أبي تجراة (١٠ : يسعى يدور به إزاره من شدة السّعي . رواه أحمد . وفي مصميح مسلم » عن جابر كما تقدم أنه رقي على الصفاحتى رأى البَيْتَ ، وكذلك على المَوْوة .

وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر الباقر ، عن جابر : أنَّ رسول الله ﷺ أناخَ بعيرَه على باب المسجد ـ يعني حتى طاف ـ ثم لم يذكر أنه ركبه (٧) حال ما خرج إلى الصفا . وهذا كله مما يقتضي أنّه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة ماشياً .

ولكن قال مسلم (^) : حدّثنا عبد (٩) بن حُمَيْد ، حدّثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أنا ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزُّبَيْر ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبي ﷺ في حجَّة الوداع على راحلته بالبيت

<sup>(</sup>١) أ: (لم يدل).

<sup>(</sup>٢) ط: (تجد) ، أ: (تحدد) وما هنا للسياق.

<sup>(</sup>٣) أ: (أراد بالرسل).

<sup>(</sup>٤) ط: ( الجملة المتفق عليه ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (ولا يحصل له شيئاً مقصوداً).

<sup>(</sup>٦) ط: (مجزأه) خطأ. وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر ترجمتها.

<sup>(</sup>٧) ط: (رجبه).

<sup>(</sup>۸) مسلم ( ۱۲۷۳ ) (۲۵۵ ) مع (۱۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٩) أ: (عبد الله).

وبين (١) الصَّفا والمروة على بعير (٢) ليراه الناس ، وليشرف وليسألوه ، فإنَّ الناس غَشُوه ، ولم يَطُفِ النبيّ ولا أصحابه بين الصَّفا والمَرْوة إلا طوافاً واحداً . ورواه مسلم (٣) أيضاً ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر ، وعن (٤) علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، وعن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، كلّهم عن ابن جريج به ، وليس في بعضها ( وبين الصفا والمروة ) . وفي المعجم (٥) للطبراني من طريق زياد بن عبد الله ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى : أنَّ رسول الله ﷺ كان يكبّر على الصفا والمروة ثلاثة أسابيع إحدى وعشرين تكبيرة .

وقد رواه أبو داود (٦٠) عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبيُّ ﷺ في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة .

ورواه النسائي  $^{(V)}$  ، عن الفَلَّس ، عن يحيى ، وعن عمران بن يزيد ، عن شعيب  $^{(A)}$  بن إسحاق ، كلاهما عن ابن جُرَيْج به . فهذا محفوظ من حديث ابن جُرَيْج ، وهو مشكل جداً ؛ لأنّ بقية الروايات عن جابر وغيره تدُلّ على أنّه عليه الصلاة والسلام ، كان ماشياً بين الصفا والمروة ، وقد تكون رواية أبي الزُّبير عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله : وبين الصفا والمروة ، مُقْحَمةً أو مدرجةً ممّن بعدَ الصحابي ، والله أعلم . أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفات  $^{(P)}$  على قدميه ، وشوهد منه ما ذُكر ، فلما ازدَحم الناسُ عليه وكثروا ركبَ كما يدلّ عليه حديثُ ابن عباس الآتي قريباً . وقد سَلَّمَ ابنُ حزم أن طوافَه الأول بالبيت كان ماشياً وحمل ركوبه في الطواف على ما بعد ذلك ، وادعى أنه كان راكباً في السعي بين الصفا والمروة ، قال : لأنه لم يَطُفْ بينهما إلا مرةً واحدةً ، ثم تَأَوَّل قول جابر : (حتى إذا انصبت علم الوادي رمل ) بأنه يَصْدُقُ ((()) ذلك ، وإن كان راكباً ، فإنّه إذا انصبَّ بعيره ((()) فقد انصبَّ كله ،

<sup>(</sup>١) : (بين).

<sup>(</sup>٢) ليس الجار والمجرور (على بعير) في أ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٢٧٣ ) (٢٥٤) مع (١٢٧٩ ) (٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست (عن) في أ .

<sup>(</sup>٥) ليس هذا الخبر في ط ، واستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ۱۸۸۰ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) النسائي ٥/ ٢٤٤ ( ٢٩٨٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) ط: (سعيد) تحريف، وانظر سير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٣ وتهذيب الكمال ١٠٢/١٥ .

<sup>(</sup>٩) ط: (الطوفان).

<sup>(</sup>١٠) ط: (لم يصدق).

<sup>(</sup>١١) ليس اللفظ في أ.

وانصبَّتْ قدماه مع سائر جسده . قال : وكذلك ذِكْرُ الرَّمل يعني به رمل الدابة براكبها ، وهذا التأويل بعيدٌ جداً ، والله أعلم .

وقال أبو داود (۱) : حدّثنا أبو سَلَمَة موسى ، حدّثنا حماد ، أنبأنا أبو عاصم الغَنَويّ ، عن أبي الطُفيل قال : قلت لابن عباس : يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قد رَمَلَ بالبيت ، وأن ذلك من سنته (۲) ، قال : صدقوا وكذبوا ، فقلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا رمل (۳) رسول الله ، وكذبوا ، ليس بسنة ، إن قريشاً قالت زمن الحُديبية دَعُوْا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النغف (٤) . فلما صالحوه على أن يحجُوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام ، فقدم رسول الله ﷺ والمشركون من قبل قُعيَقِعان (٥) ، فقال رسول الله الله المصحابه : ارملوا بالبيت ثلاثاً وليس بسنة . (قلت : يزعم قومك أنّ رسول الله ﷺ طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة ، قال : صدقوا وكذبوا . قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ، قد طاف رسول الله بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليس بسنة )(١) كان النّاسُ لا يدفعون عن رسول الله ﷺ ، ولا يصرفون (۷) عنه ، فطاف على بعير ، ليسمعوا كلامه ، وليروا مكانه ، ولا تناله أبديهم . هكذا رواه أبو داود .

وقد رواه مسلم (^) عن أبي كامل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن الجُريري ، عن أبي الطُّفَيْل ، عن ابن عباس ، فذكر فضلَ الطَّوافِ بالبَيْتِ بنحوِ ما تقدم . ثم قال : قلت لابن عباس : أخْبِرْني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنَّةٌ هو ؟ فإن قومك يزعمون أنَّهُ سنةٌ ؟ قال : صدقوا وكذبوا . قلت : فما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله كَثُر عليه الناس ، يقولون : هذا محمد ، هذا محمد ! حتى خرج العواتق (٩) من البيوتِ ، وكان رسول الله لا يُضْرَبُ الناسُ بين يديه ، فلما كَثُر عليه الناس ركب . قال ابن عباس : والمشيُ والسَّعْيُ أفضلُ . هذا لفظ مسلم ، وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال ، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث ، والله أعلم .

۱) سنن أبي داود ( ۱۸۸۵ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) أ: ( من سننه ) .

<sup>(</sup>٣) أ: (قدرمل).

<sup>(</sup>٤) النَّغَفَ ـ بالتحريك ـ : دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدتها : نَغَفَه . ( النهاية : نغف ) .

<sup>(</sup>٥) قُعَيْقعان : بالضم ثم بالفتح ، بلفظ تصغير : وهو اسم جبل بمكة ( النهاية ومعجم البلدان ) .

عن أوحدها دون ط .

<sup>(</sup>٧) أ: (ولا يضربون).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۹۶) (۲۳۷).

<sup>(</sup>٩) العواتق: جمع العاتق وهي الشابة أول ما تدرك ( النهاية: عتق).

وأما ما رواه مسلم في « صحيحه » ( ) حيث قال : حدثنا محمد بن رافع ، حدّثنا يحيى بن آدم ، حدّثنا زهير ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن أبي الطُفيل ، قال : قلت لابن عباس : أراني قد رأيتُ رسول الله على . قال : فَصِفْهُ لي ! قال ( ) قلت : رأيتُه عند المروة على ناقة ( وقد كثر الناسُ عليه ، فقال ابن عباس : ذاك رسول الله على إنهم كانوا لا يُضربون ( ) عنه ولا يُكُرهون . فقد تفرد به مسلم وليس فيه ) ( ) دلالة على ( ) أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصَّفا والمروة راكباً ( ) إذْ لم يُقيَّد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها ، وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع ، فمن الجائز أنه عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يَسُقِ الهَدْيَ منهم أن ( ) يفسخ الحج إلى العُمْرة ، وحلق الناسُ كلُهم إلا منْ ساق الهَدْيَ ، كما تقدَّم في حديث جابر . ثُمَّ بعدَ هذا كله أَتيَ بناقتِه فركبَها ، وسار إلى منزله بالأبْطَح كما سنذكره قريباً . وحينئذ رآه أبو الطُفَيْل عامر بن واثلة البَكْري ، وهو معدودٌ في عفول طوافَيْن ويسعى سَعْيَيْن . وهو مرويٌّ عن عليّ وابن مسعود ومجاهد والشعبي . ولهم أن يحتجوا يطوف طوافَيْن ويسعى سَعْيَيْن . وهو مرويٌّ عن عليّ وابن مسعود ومجاهد والشعبي . ولهم أن يحتجوا بعديثِ جابرِ الطويل ، دلالة على أنه سعى بين الصفا والمروة ماشياً ، وحديثه هذا أنَّ النبيَّ على بينهما مرة ماشياً ومرة راكباً . وقد روى سعيد بن منصور في سننه ( ) على بينهما راكباً على تعداد الطواف بينهما مرة ماشياً ومرة راكباً . وقد روى سعيد بن منصور في سننه ( ) على بينهما والمرقة العمرة ، ثم عاد فظاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ، ثم عاد فظاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ، ثم أقام حراماً إلى يوم النحر . هذا لفظه .

ورواه أبو ذرِّ الهَرَوي في « مناسكه » عن عليِّ أنَّه جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ فطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، وقال : هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ فعل .

وكذلك رواه البيهقي والدارقطني (١٠٠) والنّسائي في « خصائص علي » فقال البيهقي في « سننه » (١١١) :

<sup>(</sup>١) مسلم (١٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) عن أوحدها .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: « يُدَعُون » أي : يدفعون .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٦) أ: (إذا).

<sup>. (7)</sup> d : (7)

<sup>(</sup>٨) ط: (قد ) بلا واو . وقد جاء في أقبل هذه الفقرة ثلاث فقرات سأشير إليها بعدُ .

<sup>(</sup>٩) ط: (سند).

<sup>(</sup>١٠) سنن الدارقطني ٢/٣٦٣ ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>١١) السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١٠٨ \_ ١٠٩ ( ٩٢١٠ \_ ٩٢١١ ) .

أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ: أنبأنا(١) أبو محمد بن صاعد ، حدّثنا محمد بن زُنبور ، حدّثنا فُضَيْل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث أو منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال : لقيت علياً وقد أهللتُ بالحجِّ وأهلَّ هو بالحجِّ والعمرة . فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلتَ ؟ قال : ذلك لو كنتَ بدأتَ بالعمرة . قلت : كيفَ أفعلُ إذا أردتُ ذلك ؟ قال : تأخذُ إداوة من ماء فتُفيضها عليك ، ثم تُهلُّ بهما جميعاً ، ثم تطوفُ لهما طوافَيْن ، وتسعى لهما سَعْيَيْن ، ولا يَحِلُّ لك حرامٌ دون يوم النحر . قال منصور : فذكرتُ ذلك لمجاهد قال : ما كنا نُفتي إلا بطواف واحد ، أما الآن فلا نفعل . قال الحافظ البيهقي : وقد رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة ، عن منصور ، فلم يذكُر فيه السعيَ .

قال : وأبو نصر(٢) هذا مجهول ، وإن صحّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّه أَرادَ طُوافَ القُدوم وطوافَ الزيارة .

قال : وقد رُوي بأسانيدَ أُخَر عن علي مرفوعاً وموقوفاً ، ومدارها على الحسن بن عُمارة وحفص بن أبي داود ، وعيسى بن عبد الله ، وحماد بن عبد الرحمن ، وكلُّهم ضعيف لا يحتجُّ بشيء مما رَوَوْهُ في ذلك ، والله أعلم .

وقد روى الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) من حديث الدراوردي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : قال رسول الله ﷺ : « منْ جَمَعَ بين الحجِّ والعُمْرة طاف لهما ، طوافاً واحداً ، وسعى لهما سَعْياً واحداً » . قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب . قلت : إسناده على شرط مسلم (٢) . وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين فإنها كانت ممَّنْ أهلَّ بعمرةٍ لعدم سوق الهَدْي معها ، فلما حاضَتْ أمرَها رسول الله ﷺ أن تغتسل ، وتَهِلَّ بحجِّ مع عمرتها فصارت قارنة ، فلما رجعوا من منى طلبت أن يُعْمرَها من بعد الحجِّ ، فأعمرها تطييباً لقلبها ، كما جاء مصرحاً به في الحديث .

<sup>(</sup>١) أ: (حدّثنا).

<sup>(</sup>٢) أ: (وأبو منصور).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١٠٧ ( ٩٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) لكنه معلول ، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه .

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي (١): أنبأنا مسلم \_ هو ابن خالد \_ الزنجي ، عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء أن رسول الله قال لعائشة : « طوافُكِ بالبَيْتِ وبينَ الصَّفَا والمَرْوةِ يكفيكِ لحَجّكِ وعُمْرتِكِ » . وهذا ظاهره الإرسالُ ، وهو مسندٌ في المعنى ، بدليل ما قال الشافعي أيضاً (١): أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن عَطاء ، عن عائشة ، عن النبي عَيِّة قال الشافعي ، وربما قال : سفيان ، عن عطاء ؛ عن عائشة ، وربّما قال : عن عطاء أنّ النبي عَيِّة قال لعائشة . . . فذكره . قال الحافظ البيهقي : ورواه ابن أبي عمر ، عن سُفيان بن عُيينة موصولاً . وقد رواه مسلم (٣) من حديث وُهَيْبِ ، عن ابن طاووسٍ عن أبيه (١٤) عن عائشة بمثله .

وروى مسلم (٥) من حديث ابن جُرَيْج : أخبرني أبو الزبير : أنّه سمعَ جابراً يقول : دخل رسول الله على عائشة ، وهي تبكي ، فقال : « مالكِ تَبْكين ؟ » قالت : أبكي أنّ الناسَ حَلّوا ولم أحِلّ ، وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر . قال : « إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلي وأهلّي بحجّ » قالت : ففعلت ذلك ، فلما طهُرْتُ قال : « طوفي بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة . ثم قد حَللْتِ من حَجّكِ وعمرتكِ » . قالت : يا رسول الله ، إني أجدُ في نفسي من عُمْرتي أني لم أكن طُفْت حتى حَجَجْتُ . قال : اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التّنعيم . وله (٢) من حديث ابن جريج أيضاً : أخبرني أبو الزبير سمعت جابراً قال : لم يطف النبيُ ﷺ وأصحابُه بين الصَّفا والمروة إلا طوافاً واحداً .

وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : أنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابه الذين ساقوا الهَدْيَ كانوا قد قرنوا بين الحج والعمرة كما دلّ عليه الأحاديث المتقدمة ، والله أعلم .

وقال الشافعي (٧): أنبأنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال في القارن : يطوف طوافَيْن ويسعى سَعْيَين (٨) ، قال الشافعيُّ : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان ، واحتج فيه بروايةٍ ضعيفةٍ عن عليّ . قال : جعفر يروي عن علي قولنا ، ورُوِّيناه عن النبي ﷺ (٩) لكن (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۱۰۰۵) ترتيبه .

<sup>(</sup>۲) في مسنده (۱۰۰٦) ترتيبه .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٢١١) (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ط: (عن ابن طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن عائشة وأثبت ما في الصحيح).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢١٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٢١٥).

<sup>(</sup>V) السنن الكبرى للبيهقي ١٠٧/٥ ( ٩٢٠٩ ) من طريق الشافعي ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) أ: (سعياً).

<sup>(</sup>٩) ليست الصلاة على النبي في ط . ومن هذا اللفظ إلى لفظ ( فصل ) ليس في أ هنا وإنما جاء قبل ورقة واحدة .

<sup>(</sup>١٠) من هذا اللفظ إلى كلمة ( فصل ) جاء في أ قبل صفحات حيث أشرت إليه .

قال أبو داود<sup>(۱)</sup> ، حدّثنا هارون بن عبد الله ، ومحمد بن رافع ، قالا : حدّثنا أبو عاصم ، عن معروف \_ يعني ابن خَرَّبوذ \_المكي ، حدّثنا أبو الطُّفيل ، قال :

رأيت النبيَّ ﷺ يطوفُ بالبيت على راحلته ، يستلم الركن بِمِحجَنِهِ ثم يُقَبِّله ـ زاد محمد بن رافع ، ثم خرج إلى الصَّفا والمَرْوة ، فطافَ سبْعاً على راحلته .

وقد رواه مسلم (۲) في صحيحه من حديث أبي داود الطيالسي ، عن معروف بن خَرَّبوذَ به بدون الزيادة التي (۳) ذكرها محمد بن رافع . وكذلك رواه عبيد الله بن موسى ، عن معروف بدونها ( وأخرجه ابن ماجه من حديث وكيع والطفيل بن موسى عن مسروق بدونها ) (٤) .

ورواه الحافظ البيهقي<sup>(٥)</sup> عن<sup>(٢)</sup> أبي سعيد بن [ أبي ] عمرو ، عن الأصمّ ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن يزيد بن أبي حكيم ، عن يزيد بن مُلَيْك<sup>(٧)</sup> ، عن أبي الطُّفَيْل بدونها . فالله أعلم .

وقال الحافظ البيهقي (^): أنبأنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدّثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم ، حدّثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عُبيد الله بن موسى ، وجعفر بن عون ، قالا : أنبأنا أيمن بن نابل ، عن قدامة بن عبد الله بن عمار ، قال : رأيت رسول الله على يستمى بين الصّفا والمَرْوة على بعير لا ضَرْب ولا طَرْد ولا إليك إليك إليك إليك أبيهقي : كذا قالا . وقد رواه جماعة عن (١٠) أيمن فقالوا : يرمي الجمرة يوم النحر . قال : ويحتمل أن يكونا صحيحين .

قلت : رواه الإمام أحمد في « مسنده »(١١) عن وكيع وقُرّان(١٢) بن تَمّام وأبي قُرَّة موسى بن طارق(١٣)

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۱۸۷۹ ) ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٢) رقم (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أ: (الذي )وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٥) انظر السنن الكبرى ٥/ ١٠٠ ( ٩١٦٧-٩١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ: (عن أبيه عن أبي سعيد).

<sup>(</sup>٧) ط: ( مالك ) وهو تحريف . انظر التاريخ الكبير ٨/ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى للبيهقى ٥/ ١٠١ ( ٩١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٩) قال ابن الأثير : معناه : تنج وأبعد ، وتكريره للتأكيد ( النهاية في غريب الحديث : ألى ) .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( غير ) .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ٣/ ٤١٢ \_ ٤١٣ ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٢) قُرّان : بضم أوله ، وتشديد الراء ـ ابن تمام الأسدي الكوفي ، نزيل بغداد . مات سنة إحدى وثمانين صدوق ، ربما أخطأ ( تقريب التهذيب ـ عوامة ـ ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) ط: (طارف) تحريف انظر تقريب التهذيب ـ عوامة ـ ٥٥١ .

قاضي أهل اليمن ، وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزُّبَيْري ، ومعتمر بن سليمان (١) ، عن أيمن بن نابل الحبشي أبي عمران المكي ، نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق (٢) ، وهو ثقة جليلٌ من رجال البخاري ، عن قُدامة بن عبد الله بن عَمار الكِلابي أنه رأى رسول الله ﷺ يرمي الجمرة يوم النَّحر من بطن الوادي على ناقة صَهْباء لا ضرب ولا طرد (٥) ولا إليك إليك وهكذا رواه الترمذي (٣) ، عن أحمد بن منيع ، عن مروان بن معاوية وأخرجه النسائي (٤) ، عن إسحاق بن راهويه ، وابن ماجه (٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن وكيع ، كلاهما عن أيمن بن نابل ، عن قُدامة كما رواه الإمام أحمد وقال الترمذي : حسن صحيح .

#### فصـــل

قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ . رواه مسلم . ففيه دلالة على منْ ذهبَ إلى أن السعيّ بين الصفا والمروة أربعة عشر ، كلّ ذهاب وإياب يحسب<sup>(7)</sup> مرة . قاله جماعة من أكابر الشافعية . وهذا الحديث ردٌّ عليهم لأنَّ آخر الطواف على (۷) قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة ، ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر : فلما كان السابع عند المروة قال : أيها الناس ، إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ ، وجعلتُها عمرة ، فمنْ لمْ يكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فليحلّ وليَجْعَلْها (۸) عُمْرةً . فَحَلَّ الناس كلُّهم . وقال مسلم : فَحَلَّ الناس كلُّهم وقَصَّروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هَدْيٌ .

#### فصـــل

روى أمْرَه عليه السلام ، لمن لم يَسُقِ الهَدْي ، بفسخِ الحجّ إلى العمرة خلقٌ من الصَّحابة يطولُ ذكرُنا لهم هنا<sup>(۹)</sup> ، وموضع سَرْدِ ذلك كتابُ « الأحْكام الكَبير » إن شاء الله . وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : كان ذلك من خصائص الصّحابة ، ثم نسخ جواز الفسخِ لغيرهم ، وتمسّكوا بقول أبي ذَرِّ رضي الله عنه : لم يكن فَسْخُ الحجّ إلى العمرة إلا لأصحابِ محمد عَيْلِيّ . رواه

<sup>(</sup>١) بعدها في أ : كلهم .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٩٠٣ ) صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي ٥/ ٢٧٠ ( ٣٠٦١ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٣٠٣٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) أ: (يحتسب).

<sup>(</sup>٧) ط: (عن) تحريف.

<sup>(</sup>٨) أ : ( فليحل فليجعلها ) ، وط : ( فيحل وليجعلها ) وما أثبته منهما معاً .

<sup>(</sup>٩) أ: (هاهنا).

مسلم (١) . وأما الإمام أحمد فردَّ ذلك ، وقال (٢) : قد رواه أحد عشر صحابياً ، فأين تقعُ هذه الروايةُ من ذلك ؟ وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما . بوجوب الفسخ على كل من لم يَسُقِ الهَدْيَ بل عنده أنّه يحلّ شرعاً إذا طاف بالبيت ، ولم يكن ساق هَدْياً صار حلالاً بمجرد ذلك ، وليس عنده (٣) النُّسُكُ إلا القِران لمن ساق الهَدْيَ أو التَّمتّع لمن لم يَسُقْ ، فالله أعلم .

قال البخاري (٤): حدّثنا أبو النعمان حدثنا (٥) حماد بن زيد ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، وعن طاووس ، عن ابن عباس ، قالا : قدم النبيُّ وأصحابه صُبْحَ رابعة من ذي الحجة يُهلُّون بالحَجِّ لا يَخْلِطُهُ شيءٌ ، فلما قدمنا أمرَنا فجعلناها (٢) عمرةٌ ، وأن نَحِلٌ إلى نسائنا ، ففشت في ذلك يُهلُّون بالحَجِّ لا يَخْلِطُهُ شيءٌ ، فلما قدمنا أمرَنا فجعلناها إلى منى وذكرُهُ يَقْطُرُ مَنِيّاً . قال جابر ـ بكفه ـ فبلغ ذلك القالة (٧) . قال عطاء : قال جابر : فيروحُ أحدُنا إلى منى وذكرُهُ يَقْطُرُ مَنِيّاً . قال جابر ـ بكفه ـ فبلغ ذلك النبي على فقال : بلغني أنّ قوماً يقولون كذا وكذا ، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ، ولو أنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ ، ولولا أنّ معي الهَدْي لأحللتُ ، فقام سراقة بن جُعْشُم ، فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال : لا ، بل للأبد . وقال (٨) مسلم (٩) : حدّثنا قتيبة ، حدّثنا الليث ، هو ابن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أنّه قال : أقبلنا مُهلّين (١٠) مع رسول الله بحجّ مفردٍ ، وأقبلت عائشةُ بعمرةٍ ، حتّى إذا كُنّا بسَرَف عَرَكت (١١) ، حتى إذا قدمنا طُفْنا بالكَعْبة والصَّفا والمَرْوة، وأمرنا رسول الله على أن يحلّ منا ولبسنا ثيابنا (١٢) ، وليس بيننا وبين عَرَفَة إلا أربع ليالٍ ، فهذان الحديثان فيهما التصريحُ بأنَّه عليه الصلاة والسلام قدمَ مكةَ عامَ حجة الوَداع لصبح رابعةِ ذي الحجّةِ ، وذلك يوم الأحد ، حين ارتفع النهارُ وقتَ الضّحاء (٣٠)، لأنّ أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف ، لأن يوم عرفة منه كان يوم الضمي بالا خلاف ، لأن يوم عرفة منه كان يوم

<sup>(1)</sup> amla (1771).

<sup>(</sup>٢) أ: ( وقد ) بإسقاط الفعل ( قال ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (عنه).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ۲۳۷۱ ) (۲۵۰۵) .

<sup>(</sup>٥) ليست (حدّثنا) في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: ( فجعلنا ) .

<sup>(</sup>v) ط: (تلك المقالة).

<sup>(</sup>٨) ط: (فقال بل للأبد قال مسلم).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٢١٣).

<sup>(</sup>١٠)أ : ( مهلون ) .

<sup>(</sup>١١) عركت : حاضت ( النهاية : عرك ) .

<sup>(</sup>۱۲)ط: (ثياباً).

<sup>(</sup>١٣) أ : ( الضحى ) .

الجمعة بنصِّ حديث عمر بن الخطاب الثابت في « الصحيحين » كما سيأتي . فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ ـ كما ذكرنا ـ بالطّواف بالبيت ، ثم بالسعي بين الصفا والمروة ، فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر منْ لم يكن معه هَدْيٌ أن يحلّ من إحرامه حتماً ، فوجب ذلك عليهم لا محالة ، ففعلوه وبعضهم متأسف ، لأجل أنّه عليه الصلاة والسلام لم يَجِلّ من إحرامه لأجل سَوْقِه الهَدْي ، وكانوا يحبون موافقته عليه الصلاة والسلام والتأسِّي به ، فلما رأى ما عندهم من ذلك ، قال لهم : « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقت الهَدْي ولجعلتها عمرة » . أي : لو أعلم أن هذا يشق (۱) عليكم لكنتُ تركتُ سَوْقَ الهَدْي حتى أُجِلَّ كما أحللتم ، ومن هاهنا تتَضح (۲) الدلالةُ على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد أخذاً من هذا ، فإنه قال (۳) : لا أشكُ أنّ رسول الله ﷺ كان قارناً ، ولكنّ التمتع أفضل لتأسُفه عليه ، وجوابه : أنه عليه الصلاة والسلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضلَ من القرانِ في حقّ منْ ساقَ الهَدْيَ ، وإنما (٤) تأسَّفَ عليه لئلا يَشُقَّ على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال ، ولهذا والله أعلم لمّا تأمَّلَ الإمام أحمد هذا السرّ نصّ في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضلُ في حق منْ لم يَسُوق الهَدْيَ لأمره عليه الصلاة والسلام ، منْ لمْ يَسُوق الهَدْي من أصحابه بالتمتع (٥) وأن القِرانَ أفضلُ في حق منْ لم يَسُو الهَدْي كما اختار الله عزَّ وجلَّ لنبيّه ، صلوات الله وسلامه عليه ، في حجة وأن القِرانَ أفضلُ في حق منْ ساق الهَدْي كما اختار الله عزَّ وجلَّ لنبيّه ، صلوات الله وسلامه عليه ، في حجة الوداع وأمره له بذلك كما تقدم . والله أعلم .

### فصــل

ثُمَّ سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصّفا والمَرْوة وأمره بالفَسْخ لِمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ ، والناسُ معه ، حتى نزلَ بالأبطح شَرْقيَّ مكة ، فأقام هُنالكَ بقية يومِ الأحد ويوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء ، حتَّى صَلَّى الصبحَ من يومِ الخميس ، وكلّ ذلك يُصَلِّي (٦) بأصحابه هنالك ، ولم يَعُدْ إلى الكعبة في (٧) تلك الأيام كلها .

قال البخاري(٨): باب مَنْ لم يقرب الكعبة ولم يَطُفْ حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف

<sup>(</sup>١) ط: (ليشقّ).

<sup>(</sup>٢) أ: (تتعطل).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٤) أ: (فإنما).

<sup>(</sup>٥) ليست في ط، واستدركتها من أ.

<sup>(</sup>٦) ط: (كل ذلك يصلي) وفي أ: (وكل ذلك لا يصلي).

<sup>(</sup>٧) ط: (من).

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ١٦٢٥ ) .

الأول : حدّثنا محمد بن أبي بكر ، حدّثنا فُضَيْل بن سليمان ، حدّثنا موسى بن عقبة ، قال : أخبرني كُرَيْب ، عن عبد الله بن عباس ، قال :

قدم النبيُّ ﷺ مكةَ فطافَ سبعاً (١) وسعى بين الصَّفا والمروة ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة .

انفرد به البخاري .

### فصل

وقدم في (٢) هذا الوقت ـ ورسول الله على منيخ بالبَطْحَاءِ خارجَ مكَّةَ ـ عليٌّ من اليمن ، وكان النبي على قد بعثه ، كما قدمنا ، إلى اليمن أميراً بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما ، فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله على قد حلّت كما حلّ أزواج رسول الله على والذين (٣) لم يسوقوا الهَدْي ، واكتحلَتْ ، ولبسَتْ ثياباً صبيغاً ، فقال : من أمرَكِ بهذا ؟ قالت : أبي ، فذهب مُحَرِّشاً عليها إلى رسول الله على ، فأخبره أنها حَلَّتْ ، ولبستْ ثياباً صبيغاً واكتحلتْ ، وزعمَتْ أنّك أمَرْتَها بذلك يا رسول الله على : بمَ أهْلَلْتَ حين أوْجَبْتَ الحجّ ؟ قال : بإهلالٍ كإهلالِ النبي على . قال : فإنَّ معي الهَدْي فلا تَحِلّ ، فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي قال : بإهلالٍ كإهلالِ النبي على من المدينة (٤) واشتراه في الطريق مئة من الإبل ، واشتركا في الهَدْي جميعاً ، وقد تقدّم هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله .

وهذا التقرير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني (٥) رحمه الله من حديث عكرمة عن ابن عباس : أنَّ علياً تلقَّى النبي ﷺ إلى الجُحْفَة (٦) والله أعلم ، وكان أبو موسى في جملة منْ قدمَ مع عليّ ، ولكنه لم يَسُق هَدْياً فأمره رسول الله ﷺ بأن يَحِلَّ بعد ما طاف للعمرة وسعى ، ففسخ حجّه إلى العمرة ، وصار متمتعاً ، فكان يُفْتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب ، فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد الحجّ عن العمرة ، ترك فُتياه مهابةً لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في البخاري .

<sup>(</sup>٢) أ: ( من ) .

<sup>(</sup>٣) أ : ( الذين ) بلا واو ، وما أثبته يوافق ما في البخاري .

<sup>(</sup>٤) أ: (قال: فإن معى الهدي من المدينة واشتراه في الطريق).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ ( ١١٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الجُحْفَةُ : قال ياقوت : الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة ، وقيل على أربع مراحل ( معجم البلدان ) .

وقال الإمام أحمد '' : حدّثنا عبد الرزاق ، أنبأنا سفيان ، عن عون بن أبي جُحَيْفَة ، عن أبيه ، قال : رأيتُ بلالاً '' يُؤذّنُ ويدورُ ، وأتتبع '' فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه '' . قال : ورسول الله على في قُبّةٍ له حمراء أُراها من أَدَم . قال ' فخرجَ بلالٌ بين يديه بالعَنزة ' فركزها فصلَّى رسول الله على قال عبد الرزاق : وسمعته بمكة ، قال : \_ بالبطحاء \_ ويمرُّ بين يديه الكلبُ والمرأةُ والحمارُ ، وعليه حُلَّةُ حمراء ، كأني أنظرُ إلى بريق ساقيه . قال سفيان : نراها حِبَرَةً .

( وقال أحمد (٧) : حدّ ثنا ) (٨) وكيع ، حدّ ثنا سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة (٩) عن أبيه . قال : أتيت النبي على بالأبطَح ، وهو في قُبّة له حمراء ، فخرج (١٠) بلالٌ بفضل وضوئه ، فمن ناضح ونائل (١١) . قال : فأذّ نبلال ، فكنت أتنبّع فاه هكذا وهكذا \_ يعني يميناً وشمالاً \_ قال : ثم رَكَزْتُ له عَنزَة ، فخرج رسول الله على وعليه جبة له حمراء ، أو حلة حمراء ، وكأنّي أنظر إلى بريق ساقيه ، فصلى بنا إلى عَنزة الظهرَ أو العصرَ ركعتين ، تمرُّ المرأةُ والكلبُ والحمارُ لا يمنعُ ، ثم لم يزل يُصَلِّي ركعتين حتى أتى المدينة . وقال مرة (١٢) : فصلَّى الظهرَ ركعتين ، والعصرَ ركعتين . وأخرجاه في « الصحيحين ١٣١٠ من حديث سفيان الثوري .

وقال أحمد (١٤) أيضاً: حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، (ح) وحجاج [ أخبرني شعبة ] عن الحكم ، سمعت أبا جحيفة قال : خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة إلى البطحاء ، فتوضأ وصلى الظهرَ ركعتين ، وبين يديه عَنَزة . وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة : وكان يمرُّ من ورائها (١٥) الحمارُ والمرأةُ .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣٠٨/٤ ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ط: (رأيت بلال) خطأ.

<sup>(</sup>٣) أ ، ط : ( يتبع ) وما أثبته عن المسند وهو الأشبه .

<sup>(</sup>٤) ط: (أذنه) تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ط: (قال:قال).

<sup>(</sup>٦) العَنَزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً ، وفيها سنان مثل سنان الرمح ( النهاية: عنز ) .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد ( ٣٠٨/٤ ) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ما بين القوسين زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في أ . ( وانظر تقريب التهذيب ـ عوامة ـ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) أ : ( قال : فخرج ) .

<sup>(</sup>١١) قال ابن الأثير تعليقاً على هذا الحديث : ( أي مُصيب منه وآخِذ ) . ( نهاية الأرب : نيل ) .

<sup>(</sup>١٢) في المسند : ( وقال وكيع مرة ) .

<sup>(</sup>١٣) البخاري ( ٦٣٤ ) ومسلم ( ٥٠٣ ) (٢٤٩) .

<sup>(</sup>١٤) مسند الإمام أحمد (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>١٥) ط : ( من ورائنا ) .

قال حجاج في الحديث : ثم قام الناسُ ، فجعلوا يأخذونَ يدَه ، فيمسحون بها وجوههم . قال : فأخذتُ يَدَه فوضَعْتُها على وجهي ، فإذا هي أبردُ من الثَّلْج ، وأطيبُ ريحاً من المسك . وقد أخرجه (١) صاحبا الصحيح (٢) من حديث شعبة بتمامه .

#### فصـــل

فأقام عليه السلام بالأبطح \_ كما قدمنا \_ يوم الأحد ويوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، وقد حلَّ الناسُ إلا من ساق الهَدْيَ .

وقدمَ في هذه الأيام عليُّ بن أبي طالب من اليَمَن بمنْ مَعَهُ من المُسلمين ومامعه من الأموال ، ولم يَعُدْ عليه الصلاة والسلام إلى الكَعْبة بعدما طافَ بها ، فلما أصبحَ عليه السلامُ يومَ الخميس صلَّى بالأبطح الصبحَ من يَوْمئذِ ، وهو يوم التَّروية ، ويقال له : يومُ مِنى ، لأنه يُسارُ فيه إليها . وقد رُوي أنَّ النبيَّ عَلَى خطبَ قبلَ هذا اليوم ، ويقال للذي قبلَه فيما رأيتُه في بعض التّعاليق : يومُ الزِّينة ، لأنّه تُزيَّن (٣) فيه البُدْنُ بالجِلال ، ونحوها ، فالله أعلم .

قال الحافظ البيهقي (٤): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الجُلوديُّ ، حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن مِهْران ، حدَّثنا محمد بن يوسف ، حدَّثنا أبو قُرَّةَ ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل (٥) يوم التروية خطبَ النّاس فأخبرهم بمناسكهم .

فركبَ عليه السلام ، قاصداً إلى منى قبلَ الزَّوال ، وقيل بعده ، وأَحْـرَمَ الَّذين كانوا قد حَلَّوا بالحجِّ من الأبطح حين توجَّهوا إلى منى ، وانبعثت رواحلهم نحوها .

قال عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : قدمنا مع رسول الله ﷺ فأَحْلَلْنا حتَّى كان يومُ التَّرْوية ، وجعلنا مكة منّا بظَهْرٍ ، لَبَيْنا بالحَجِّ .

ذكره البخاري (٦) تعليقاً مجزوماً .

وقال مسلم (v) : ثنا محمد بن حاتم ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزبير ، عن جابر . قال :

<sup>(</sup>١) أ: (أخرجاه) على لغة أكلوني البراغيث.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم ( ١٨٧ ) ومسلم ( ٥٠٣ ) (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) ط: (يزين).

<sup>(</sup>٤) ليس لفظ « الحافظ » في أ ، والحديث في السنن الكبرى ( ١١١/٥ ) ( ٩٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ط : ( إذا خطب يوم التروية ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري قبل (١٦٥٣).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۱٤).

أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى . قال : وأهللنا من الأبطح (١) .

وقال عُبَيْد بن جُرَيْج لابن عمر : رأيتُكَ إذا كنتَ بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال ، ولم تُهِلَّ أنتَ حتى يوم التَّرْويةِ . فقال : لم أر النبيَّ ﷺ يُهلَّ بها<sup>(٢)</sup> حتى تَنْبعثَ به راحلتُه . رواه البخاري<sup>(٣)</sup> في جملة حديث طويل .

قال البخاري<sup>(٤)</sup>: وسئل عطاء عن المجاور<sup>(٥)</sup> منىً يُلَبِّي بالحجِّ . فقال : كان ابنُ عمر يُلبِّي يوم التروية إذا صلَّى الظُّهْر ، واستوى على راحلته .

قلت: هكذا كان ابنُ عمر يَصنَعُ إذا حجَّ مُعْتمراً ؛ يحلُّ من العمرة ، فإذا كان يوم الترويةِ لا يُلَبِّي حتى تنبعث به راحلتُه مُتَوَجِّها إلى مِنَى ، كما أحرم رسول الله على من ذي الحُلَيْفة بعدما صلَّى الظُهْرَ وانْبَعَثَتْ به راحلتُه ، لكن يوم التروية لم يُصَلِّ النبيُ على الظهر بالأبْطَح ، وإنّما صلاها يَوْمَئِذِ بمنى ، وهذا مما لا نزاع فيه . وقال البخاري (٢) باب أين يصلي (٧) الظهر يومَ التَّرْوية : حدّثنا عبد الله بن محمد ، حدّثنا إسحاق الأزْرق ، حدّثنا سُفيان ، عن عبد العزيز بن رُفَيْع . قال : سألت أنسَ بن مالك قلت (٨) : أخبرني بشيء عَقَلْتَهُ عن (٩) رسول الله على أين صلَّى (١٠) الظُهْرَ والعَصْرَ يومَ التَّرْوية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلَّى العَصْرَ يومَ التَّرْوية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلَّى العَصْرَ يومَ التَّرْوية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلَّى العَصْرَ يومَ التَّرْوية ؟ قال : بالأبْطَح . ثم قال : افعل كما يفعلُ أُمراؤك .

وقد أخرجه بقيَّةُ الجَماعةِ (١١) إلا ابن ماجه ، من طرقٍ ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان الثوري به . وقال الترمذي : حسن الثوري به . وكذلك رواه الإمام أحمد (١٢) ، عن إسحاق بن يوسف (١٣) الأزرق به . وقال الترمذي : حسن صحيح يستغرب من حديث الأزرق ، عن الثوري .

<sup>(</sup>١) أ: (وأهللنا بالأبطح).

<sup>(</sup>٢) عن أوحدها .

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (١٦٦) .

<sup>(</sup>٤) البخاري معلقاً قبل ( ١٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (المجاوز).

<sup>(</sup>٦) هو في صحيح البخاري (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٧) أ: ( صلى النبي ﷺ ).

<sup>(</sup>٨) ط: (قال: قلت).

<sup>(</sup>٩) ط ، أ : ( عقلت من ) وما أثبته عن صحيح البخاري .

<sup>(</sup>١٠) ط: (يصلي).

<sup>(</sup>١١) مسلم ( ١٣٠٩ ) ، والترمذي ( ٩٦٤ ) وأبو داود ( ١٩١٢ ) ، والنسائي ( ٥/ ٢٤٩ ) ( ٢٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>١٣) ليس اللفظ في أ ، وانظر المسند ( ٣/ ١٠٠ ) .

ثم قال البخاري (١) أنبأنا على ، سمع أبا بكر بن عيّاش ، حدّثنا عبد العزيز بن رُفَيْع ، قال : لقيتُ أنسَ بن مالك ، وحدّثني إسماعيل بن أبان ، حدّثنا أبو بكر بن عَيّاش ، عن عبد العزيز ، قال : خرجتُ إلى منى يومَ التَّروية ، فلقيتُ أنساً ذاهباً على حمار ، فقلت : أين صلّى النبيُّ ﷺ هذا اليومَ الظهرَ ؟ فقال انظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أمراؤُكَ فَصَلِّ .

وقال أحمد (٢): حدّثنا أَسْوَد بن عامر ، حدّثنا أبو كدّينة (٣) ، عن الأعمش ، عن الحَكَم (٤) عن مِقْسَم ، عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى خمس صلوات بمنى .

وقال أحمد (٥) أيضاً ، حدّثنا أسود بن عامر ، حدّثنا أبو مُحَيّاة يحيى بن يَعْلَى التَّيْمي ، عن الأعْمَش ، عن الحكَم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس : أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى الظهرَ يومَ التروية بمنىً ، وصَلَّى الغداة يوم عرفة بها .

وقد رواه أبو داود (٦) ، عن زُهَير بن حَرْب ، عن أَحْوَص بن جَوّاب (٧) ، عن عمار بن رُزَيْق (٨) ، عن سليمان بن مِهْران الأعْمَش به ، ولفظه : صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهْرَ يوم التَّروية والفجر يومَ عرفة بمنى (٩) .

وأخرجه الترمذي (١٠) ، عن الأشج ، عن عبد الله بن الأجْلَح ، عن الأعمش بمعناه ، وقال : ليس هذا مما عدَّه شعبة فيما سمعه الحكم عن مِقْسَم (١١) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) أ : (قَال ) ، والحديث في مسند الإمام أحمد ( ٢٩٧/١ ، ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أ : ( أبو كرنبة ) وهو تحريف . وأبو كدينة بالتصغير ـ اسمه يحيى بن المُهَلَّب البجلي أبو كُدَيْنة الكوفي روى عن الأعمش وغيره ، وروى عنه أسود بن عامر ( انظر تهذيب التهذيب ( ٢٨٩/١١ ) ، وتقريبه ـ عوامة ـ ٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (الحكيم) وهو تحريف. والحكم هو ابن عُتَيْبَة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عمرة ويقال: أبو عبد الله . حدث عن مِقْسَم وغيره، وعنه الأعمش وغيره. مات سنة خمس عشرة ومئة وقيل أربع عشرة . (سير أعلام النبلاء ( ٢٠٨/٥ ـ ٢١٣)، وتهذيب التهذيب ( ٢/ ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ١٩١١ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (عن جواب). وهو تحريف. انظر تهذيب التهذيب ( ١٩١/١)، وتقريبه ( ٩٦).

<sup>(</sup>٨) أ : ( زريق ) تحريف ، وهو عمار بن رُزَيق بتقديم الراء \_ مصغراً \_ ( تقريب التهذيب ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: ( ولفظه ﷺ الظهر يوم عرفة بمنى ) .

<sup>(</sup>۱۰) رواه الترمذي رقم (۸۸۰) .

<sup>(</sup>١١) قال بشار: أعل الإمام الترمذي هذا الحديث بالانقطاع ، فهذا الحديث لم يسمعه الحكم بن عتيبة من مقسم ، فإنه لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث وهي : حديث الوتر ، والقنوت ، وعزمة الطلاق ، وجزاء الصيد ، والرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فهذا ليس منها ، ومن ثم فإن تصحيح محققي مسند أحمد لهذا الحديث (١/ ٢٩٧ و٣٠٣) فيه نظر .

وقال الترمذي (١): حدّثنا أبو سعيد الأشَجُّ ، حدّثنا عبد الله بن الأجْلَح، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : صَلَّى بنا رسول الله بمِنَى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ والفَجْر ، ثم غدا إلى عرفاتٍ .

ثم قال : وإسماعيل بن مسلم قد تُكلِّم فيه .

وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ، وأنس بن مالك .

وقال الإمام أحمد (٢): [حدّثنا يزيد بن عبد ربه ، حدّثنا الوليد بن مسلم (٣) عن عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ] عَمَّنْ رأى النبيَّ ﷺ أنَّه راحَ إلى منى يومَ التَّرُوية ، وإلى جانبه بلال(١) بيده عودٌ عليه ثوبٌ يُظلِّلُ به رسولَ الله ﷺ عني من الحَرِّ - تَفَرَّدَ به أحمد .

وقد نصَّ الشافعيُّ على أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ رَكِبَ من الأَبْطَح إلى مِنىً بعدَ الزَّوالِ ، ولكنه إنَّما صَلَّى الظُّهْرَ بمنًى ، فقد يُسْتَدَلُّ له بهذا الحديث . والله أعلم .

وتقدمَ في حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : فحَلَّ الناسُ كُلُّهُمْ وقَصَّروا إلا النبيَّ ، ومنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُّ ، فلمّا كَانَ يومُ التَّروية تَوَجَّهوا إلى مِنِّى فأَهلُّوا بالحج ، وركب رسول الله ﷺ ، ومنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُّ ، فلمّا كَانَ يومُ التَّروية تَوَجَّهوا إلى مِنِّى فأهلُّوا بالحج ، وركب رسول الله ﷺ فصَلّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ ، ثم مكثَ قليلاً حتى طلعَتِ الشَّمْسُ ، وأمر بقُبَةٍ له من شَعْرٍ ، فضربتُ له بنَمِرة (٥) فسار رسول الله ﷺ ، ولا تشُكُّ قُريْشٌ إلا أنَّه واقِفٌ عِندَ المَشْعر الحَرام ، كما كانت قريشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية ، فاجتاز (٦) رسول الله ﷺ حتَّى أتى عَرَفةَ ، فوجد القُبَّة قد ضُربت له بنَمِرة فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمرَ بالقَصْواءِ فرُحلَتْ له ، فأتى بطنَ الوادي فخَطَبَ النّاسَ ، وقال :

« إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُم ، كَحُرْمَةِ يَوْمَكُم هَذَا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كُلُّ شيء من أَمْرِ الجاهلية موضوع تحت قدميَّ ، ودماءُ الجاهليّة موضوعةٌ ، وإِنَّ أُولَ دمٍ أَضَعُ من دمائِنا دمُ ابن ربيعة بن الحَارث، وكان (٧) مُسْترضعاً في بني سَعْدٍ فقتلتْهُ هُذَيْل. وربا الجاهلية موضوع، وأوَّلَ ربا أضعُ ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنّه موضوع كله ، واتقوا الله في النِّساء ، فإنّكم أخذتُموهن بأمانةِ اللهِ ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ ، ولكم عليهن أن لا يُوطئنَ فُرُشَكُم أحداً تَكْرَهُونَهُ ، فإن فَعَلْنَ ذلك

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٢٦٨/٥ ) وما بين المعقوفتين مستدرك عنه ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الوليد أبو مسلم، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

<sup>(</sup>٤) بعد هذا اللفظ في أ: (قال).

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٦) ط: (فأجاز).

<sup>(</sup>٧) أ : (كان) بلا واو .

فَاضْرِبوهِنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح ، ولهنَّ عليكُم (١) رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتهنَّ بالمعروف ، وقد تركتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بَعْدَه (٢) إن اعْتَصَمْتُم به ؛ كتابَ الله ِ، وأنتم تُسْألُونَ عني فما أنْتُمْ قائِلون ؟ قالوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ ونَصَحْتَ . فقال بإصْبعِهِ السَّبابةِ يَرْفَعُها إلى السماء ويَنْكُتُها إلى (٣) الناس ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللهمَّ اشْهَدْ ، اللهمَّ اشْهَدْ ، اللهمَّ اشْهَدْ ، اللهمَّ اللهمُ اللهمُ اللهمُ اللهمَّ اللهمَ اللهمَّ اللهمَ اللهمَّ اللهمُ اللهمَ اللهمَّ اللهمُ اللهُ اللهمُ اللهُ اللهمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال أبو عبد الرحمن النسائي أن أنبأنا عليُّ بن حُجْرٍ [ أنبأنا جرير ] عن مغيرة ، عن موسى بن زياد بن حِذْيَم بن عَمْرِو السَّعدي عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقولُ في خطبته يوم عَرَفَة في حجَّةِ الوداع : « اعْلَموا أنَّ دماءَكُمْ وأمْوالكُمْ وأعْراضَكُمْ حرامٌ عليكمْ كحُرْمة يومكم هذا ، كحُرْمةِ شَهْرِكُم هذا ، كحُرْمةِ بَلَدكُمْ هذا » .

وقال أبو داود (°): باب الخُطبة على المنبر بعرفة، حدّثنا هَنّادٌ عن ابن أبي زائدة ، حدّثنا سُفيان بن عُيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضَمْرَة، عن أبيه أو عمه. قال: رأيتُ رسول الله ﷺ وهو على المنبر بعَرَفَة.

وهذا الإسناد ضعيف . لأنّ فيه رجلًا مُبْهَماً ، ثم تقدَّم في حديث جابرٍ الطويل أنَّه عليه الصلاة والسلام خَطَب على ناقته القَصْواء .

ثم قال أبو داود<sup>(٦)</sup> : ثنا مُسَدّد ، ثنا<sup>(٧)</sup> عبد الله بن داود ، عن سلمة بن نُبَيْط ، عن رجل من الحي ، عن أبيه نُبيْط : أنه رأى رسول الله ﷺ واقفاً بعَرَفَةَ على بعيرٍ أحمَرَ يخطبُ . وهذا فيه مُبْهمٌ أيضاً ، ولكن حديث جابر شاهدٌ له .

ثم قال أبو داود (^): حدّثنا هَنّاد بن السَّرِيّ ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا: ثنا وكيعٌ ، عن عبد المجيد ، عبد المجيد ، عن عبد المجيد ، عن عبد المجيد ، عن عبد المجيد ، حدّثني خالد بن العَدّاء بن هَوْذَة \_ قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يخطبُ الناسَ يومَ عرفةَ على بعيرٍ قائماً في

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٢) ط: (بعدي).

<sup>(</sup>٣) أ، ط: (على) وما هنا عن مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ٤٢٢ ) ( ٤٠٠٢ ) وفيه ( أنبأنا جرير عن مغيرة ) .

<sup>(</sup>٥) رقم (١٩١٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٩١٦).

<sup>(</sup>V) ليس اللفظ في ط ، واستدركته من أ .

<sup>(</sup>٨) أبو داود ( ١٩١٧ ) و (١٩١٨) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) ط: (عن عبد المجيد بن أبي عمرو). وانظر تهذيب الكمال ( ٢٧٦/١٨ ).

الرّكابَيْن . قال أبو داود : رواه ابنُ العَلاء ، عن وكيع ، كما قال هَنّاد ، وحدّثنا عباسُ بنُ عبد العظيم ، حدّثنا عثمانُ بن عمر ، حدّثنا عبد المجيد أبو عمرو ، عن العَدّاء بن خالد بمعناه .

وفي الصحيحين (١) عن ابن عباس . قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يخطبُ بعرفاتٍ : منْ لمْ يَجدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبِسِ الخُفَيْن ، ومنْ لم يجد إزاراً فَلْيَلْبِسِ السَّراويل للمُحرِمِ .

وقال محمد بن إسحاق (٢) : حدّ ثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عَبّاد ، قال : كان الرجلُ الذي يصرُخُ في الناس بقول رسول الله على وهو بعرفة ربيعة بنَ أميَّة بن خلف ، قال يقول له (٣) رسول الله على قُلْ : أيُّها الناس إنَّ رسولَ الله على يقول : هل تَدْرون أيِّ شَهْرٍ هذا ؟ فيقولون : الشَّهْرُ الحرامُ . فيقول : قُلْ لهم : إنَّ الله قد حَرَّمَ عليكم دِماءَكُمْ وأموالكم كحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هذا . ثم يقول : قل : أيُّها النّاس إنَّ رسولَ الله يقول : هَلْ تَدْرُونَ أيَّ بلدٍ هذا ؟ وذكر تمام الحديث .

وقال محمد بن إسحاق: حدَّثني ليثُ بن أبي سُلَيْم، عن شهر بن حَوْشَبْ، عن عمرو<sup>(٤)</sup> بن خارجة ، قال: بعثني عَتّاب بن أسيد إلى رسول الله ﷺ ، وهو واقف بعرفة في حاجة فبلَغَتْهُ ، ثم وقفت<sup>(٥)</sup> تحت ناقته وإنَّ لعابَها ليقَعُ على رأسي ، فسمعتُهُ يقول: أيُّها النّاس إنّ الله [قد] أدَّى إلى (٦) كل ذي حَقِّ حَقَّهُ ، وإنه لا تجوز<sup>(٧)</sup> وصيةٌ لوارثٍ ، والولدُ للفِراش ، ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ ، ومنِ ادّعى إلى غير أبيه ، أو تَولَى غير مواليه ، فعليه لعنهُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ له صَرْفاً ولا عَدْلاً .

ورواه الترمذي (^) والنسائي (<sup>+)</sup> وابن ماجه ('`) من حديث قَتادة ، عن شَهْرِ بن حَوْشب ، عن عبد الرحمن بن غَنْم ، عن عمرو بن خارجة به . وقال الترمذي : حسن صحيح . قلت : وفيه اختلاف على قتادة ، والله أعلم . وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم النحر ، وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۱۸٤۱ ) ومسلم ( ۱۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة (يقول له) زيادة عن أوليست في ط.

<sup>(</sup>٤) أ: (عمر).

<sup>(</sup>٥) أ: (وقف).

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط وزدته عن أ .

<sup>(</sup>٧) ط: (الايجوز).

<sup>(</sup>٨) الترمذي ( ٢١٢١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) النسائي (٦/٧٦) (٣٦٤٣) وهو صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) ابن ماجه ( ۲۷۱۲ ) وهو صحیح .

وقال (۱) البخاري: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ، حدّثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن محمد بن أبي بكر الثقفي ، أنه سأل أنس بن مالك ، وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ ؟ فقال : كان يهلُّ منّا المُهِلُّ فلا يُنْكَر عليه ، ويكبّر المُكبِّر منا فلا يُنْكر عليه . وأخرجه مسلم (۲) من حديث مالك وموسى بن عقبة ، كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي الحجازي ، عن أنس به .

وقال البخاري<sup>(۳)</sup>: حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمة<sup>(٤)</sup>، حدّثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن<sup>(٥)</sup> عبد الله بن عمر في الحج ، فلما عبد الله أن<sup>(١)</sup> عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر ، وأنا معه ، حين زاغت الشمس - أو زالت الشمس (٢) - فصاح عند فُسْطاطه أين هذا فخرج إليه . فقال ابن عمر : الرَّواح . فقال : الآن؟ قال : نعم ! فقال : أنْظِرْني حتى أُفيضَ عليً ماء ، فنزل ابن عمر حتى خرج ، فسار بيني وبين أبي ، فقلت : إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم ، فأقصر الخطبة وعَجِّل الوقوف ، فقال ابن عمر : صدق ، ورواه البخاري أيضاً ، عن القعنبي (٧) ، عن مالك به . وأخرجه النَسائي (٨) من حديث أشهب وابن وهب عن مالك .

ثم قال البخاري<sup>(٩)</sup> بعد روايته هذا الحديث: وقال الليث: حدّثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم : أنَّ الحجاج عامَ نزلَ بابن الزبير سأل عبدَ الله كيفَ تصنعُ في هذا الموقف فقال (١٠٠) : إن كنتَ تريدُ السنة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة . فقال ابن عمر : صدَق ، إنهم كانوا يجمعون بين الظُّهر والعصر في السنة ، فقلت لسالم : أفَعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ ؟! فقال : هل تَبْتغون بذلك إلا سُنَّتَه .

وقال أبو داود<sup>(١١)</sup> : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي<sup>(١٢)</sup> ، عن ابن إسحاقَ ، عن نافع ، عن

<sup>(</sup>١) ط: (قال) بلا واو. وهو في البخاري ( ١٦٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( مسلم ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٠/ ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أن عبد الله بن عبد الملك).

<sup>(</sup>٦) البيت عبارة (أو زالت الشمس) في أ.

 <sup>(</sup>٧) مكان هذا الراوي في صحيح البخاري ( ١٦٦٠ ) ( عبد الله بن يوسف ) ، فلعله اشتبه عليه بعبد الله بن مسلمة .

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي ( ٥/ ٢٥٢ ) ( ٣٠٠٥ ) ، ( ٥/ ٢٥٤ ) ( ٣٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٦٦٢ ) معلقاً .

<sup>(</sup>١٠) أ : ( فقلت ) وفي البخاري ( فقال سالم ) .

<sup>(</sup>۱۱) أبو داود ( ۱۹۱۳ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٢) ط : ( حدّثنا أبي عوف وما هنا عن أبي داود ) .

ابن عمر : أنّ رسولَ الله ﷺ غدا من مِنًى حينَ صَلَّى الصُّبحَ صَبيحة يوم عرفة ، فنزل بنَمِرة ، وهي منزل الإمام الذي ينزلُ به بعرفة ، حتى إذا كان عندَ صلاة الظُّهر ، راح رسول الله ﷺ مُهَجِّراً ، فجمع بين الظّهر والعصر ، وهكذا ذكر جابر في حديثه بعدما أورد الخطبة المتقدمة ، قال : ثم أذن بلالٌ ، ثم أقام فصلًى الظهر ، ثم أقام فصلًى العصر ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً . وهذا يقتضي أنّه عليه الصلاة والسلام خطبَ أولاً ، ثم أقيمت الصلاة ، ولم يتعرَّضْ للخطبة الثانية .

وقد قال الشافعي (۱): أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر في حجَّةِ الإسلام (۲) قال : فراح النبي على إلى الموقف بعرفة ، فخطبَ النّاسَ الخطبة الأولى ، ثم أذّنَ بلالٌ ، ثم أخذ النبي على في الخطبة الثانية ، ففرغ من الخطبة ، وبلال من الأذان ، ثم أقام بلال فصلًى الظهرَ ثم أقام فصلًى العصرَ . قال البيهقيّ : تفرّد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .

قال مسلم: عن جابر ثمَّ ركبَ رسولُ الله ﷺ حتَّى أتى الموقفَ فجعل بطنَ ناقته القَصْواء إلى الصَّخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة .

وقال البخاري (٣): حدثنا يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بُكَيْر ، عن كُرَيْب ، عن ميمونة : أنّ النّاسَ شَكُّوا في صيام النبيّ ﷺ [يوم عرفة] ، فأرسلتُ إليه بحِلاب (٤) ، وهو واقف في الموقف ، فشربَ منه ، والناس ينظرون . وأخرجه مسلم (٥) ، عن هارون بن سعيد الأيْلي ، عن ابن وهب به .

وقال البخاري (٢): أنبأنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن أبي (٧) النَّضْر مولى عمر بن عبيد الله، عن عُمَيْر مولى ابن عباس ، عن أمّ الفَضْل بنت الحارث: أنّ ناساً تمارَوْا عندَها يومَ عرفَة في صوم النبي عَلَيْهُ فقال بعضُهم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: ليس بصائم (٨)، فأرسلتُ إليه بقَدح لبنِ، وهو واقفٌ على بعيره، فشربه.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/ ١١٤ ) ( ٩٢٣٨ ) من طريق الشافعي ، وهو في مسنده ( ١/ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( الوداع ) وهي رواية الشافعي .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) « الحِلاب والمِحْلَبُ » : الإناء لذي يُحْلَبُ فيه اللبن ( النهاية في غريب الحديث والأثر : حلب ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٢٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ١٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) اللفظة زيادة عن (أ) ليست في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٨) أ : ( ليس هو بصائم ) .

ورواه مسلم(١) من حديث مالك أيضاً . وأخرجاه من طرق أخر عن أبي النضر به(٢) .

قلتُ : أمُّ الفضل هي أختُ ميمونةَ بنتِ الحارثِ أمِّ المؤمنين ، وقصَّتُهُما واحدةٌ . والله أعلم . وصح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندهما(٣) ، اللَّهمَّ إلا أن يكونَ بعدَ ذلك ، أو تَعَدَّدَ الإرْسالُ من هذه ومن هذه ، والله أعلم .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، قال : لا أدري أَسَمِعْتُهُ من سعيدِ بن جُبَيْر أم نُبِّئتُه (٥) عنه . قال : أنطر رسول الله ﷺ بعرفة ، وهو يأكل رُمّاناً . وقال : أفطر رسول الله ﷺ بعرفة ، وبعثَتْ إليه أمُّ الفضل بلبنِ فشربه .

وقال أحمد (٧) : ثنا وكيع ، ثنا ابن أبي ذِئب ، عن صالح مولى التَّوْأمة ، عن ابن عباس : أنَّهم تمارَوْا في صَوْمِ النبيِّ ﷺ يومَ عرفة . فأرسلَتْ أمُّ فضلٍ إلى رسول الله بلبنٍ فشربه .

وقال الإمام أحمد (^^): ثنا عبد الرزاق وابن بكر (٩) قالا: أنبأنا ابن جُرَيْج قال: قال عطاء: دعا عبدُ الله بن عَبّاسِ الفضلَ بنَ عبّاسِ إلى الطعام يومَ عرفةَ فقال: إنّي صائمٌ. فقال عبد الله: لا تَصُمْ ، فإنّ رسولَ الله قُرِّبَ إليه حِلابٌ (١٠) فيه لبنٌ يومَ عرفةَ فشربَ منه ، فلا تَصُمْ ، فإنّ النّاسَ مُسْتَنُّون بكم .

وقال ابن بَكْرٍ وروح(١١) : إنَّ الناس يستنون(١٢) بكم .

وقال البخاري (۱۳): حدّثنا سليمان بن حرب ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بينا رجلٌ واقفٌ مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته ـ أو قال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲۳) (۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۱۲۵۸) و مسلم (۱۱۲۳) (۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) ط: (إليه لأنه من عندها).

<sup>(</sup>٤) المسند ( ١/ ٣٥٩ ) ( ٣٣٧٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) أ: (بنيه) تحريف، وانظر تقريب التهذيب ٥٥٩.

<sup>(</sup>٦) ط: (وهو بعرفة).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٣٤٤ ) ( ٣٢١٠ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٣٦٧ ) ( ٣٤٧٦ ) ، وهو حديث حسن بطرقه .

 <sup>(</sup>٩) أ: (ابن بكير) وط: (وأبو بكر) وفي كليهما تحريف. وابن بكر هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني،
 أبو عثمان الأزدي البصري انظر سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٢١)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>١٠) الإناء الذي يحلب فيه اللبن ( النهاية : حلب ) .

<sup>(</sup>١١) هو روح بن عبادة ، أبو محمد البصري الثقة الذي روى له الستة ، وهو شيخ أحمد .

<sup>(</sup>١٢) أ : ( مستنون ) في المرتين .

<sup>(</sup>١٣) البخاري ( ١٨٥٠ ) .

فأوقصته \_ فقال النبيُّ ﷺ : \_ اغْسِلوه بماءٍ وسِدْر ، وكَفِّنوهُ في ثوبين ، ولا تمسُّوه طيباً ، ولا تُخَمِّرواً رأسه ، ولا تُحَنِّطوه ، فإنَّ الله يبعثُهُ يومَ القيامة مُلَبِّياً .

ورواه مسلم(١) عن أبي الربيع الزَّهْراني ، عن حماد بن زيد .

وقال النّسائي<sup>(۲)</sup>: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ـ هو ابن راهويه ـ أخبرنا وكيع ، أنبأنا سُفيان الثَّوري ، عن بُكَيْر بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي قال :

شهدتُ رسولَ الله ﷺ بعرفة ، وأتاه ناسٌ (٣) من أهل نجدٍ ، فسألوه عن الحجّ ، فقال رسول الله ﷺ : « الحجُّ عَرَفَة » فمن أدرك ليلةَ عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جَمْعِ فقد تَمَّ حجُّه .

وقد رواه بقية (٤) أصحاب السُّنَن من حديث سُفيان الثوري ـ زاد النسائي: وشعبة ـ عن بُكَير بن عطاء به .

وقال النّسائي<sup>(ه)</sup>: أنبأنا قتيبة ، أنبأنا سُفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان ، أنَّ يزيد بن شيبان قال :

كُنّا وقوفاً بعرفة مكاناً بعيداً من الموقف ، فأتانا ابن مِرْبَع الأنصاري فقال : إنّي رسولُ رسولِ الله إليكم ، يقولُ لكم : كونوا على مشاعركم ، فإنّكم على إرثٍ من إرثِ أبيكم إبراهيم . وقد رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث سُفيان بن عُييْنة به . وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ ، ولا نعرفه إلا من حديث ابن عُيينة عن عمرو بن دينار . وابن مِرْبَع اسمه (٩) يزيد بن مربع الأنصاري ، وإنّما يُعرف له هذا الحديث الواحد . قال (١٠) : وفي الباب عن عليّ وعائشة وجُبَيْر بن مُطْعِم والشّريد بن سُويْد .

وقد تقدم : من رواية مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) السنن رقم (٣٠١٦).

<sup>(</sup>٣) ط: (أناس).

<sup>(</sup>٤) أ : (بقية الجماعة من أصحاب السنن ) وانظر سنن أبي داود ( ١٩٤٩ ) والسنن الكبرى للنسائي ( ٢/٢٦ ) ( ٤١٨٠ ) وسنن الترمذي ( ٨٨٩ ) وسنن ابن ماجه ( ٣٠١٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي (٢/ ٤٢٤) ( ٤٠١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ۱۹۱۹ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>V) الترمذي ( ۸۸۳ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>A) ابن ماجه ( ۳۰۱۱ ) ، وهو حدیث صحیح .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في أ . وفي ط : ( اسمه زيد ) والروايتان جائزتان انظر تهذيب الكمال ( ١٠٧/١٠ ) و( ٣٣/ ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>١٠)م : (وقال) .

وقفتُ هاهنا ، وعرفة كلُّها موقفٌ . زاد مالك في مُوَطَّئِهِ (١) : وارفعوا عن بطن عُرَنة (٢) .

### فَصْلٌ

### فيما حُفِظَ مِنْ دُعائِهِ عليه الصلاة والسلام ، وهو واقِفٌ بعَرَفَةً

قد تقدَّمَ أنّه عليه الصلاة والسلام ، أفطر يومَ عرفَة ، فدلَّ على أنَّ الإفطار هناك أفضلُ من الصِّيام لما فيه من التقوية (٣) على الدعاء ، لأنّه المقصودُ الأهَمُّ هناك ، ولهذا وقفَ عليه السلام وهو راكبٌ على الراحلة من لَدُنِ الزّوال إلى أن غربت الشمس .

وقد روى أبو داود الطّيالسي (٤) في « مسنَدِه » ، عن حوشب بن عَقيل ، عن مَهْديّ الهَجَريّ ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن صَوْمٍ يَوْمٍ عرفة بعرفة .

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حوشب بن عَقيل ، حدّثني مَهْديّ المُحاربي ، حدّثني عِكْرمة مولى ابن عباس ، قال : دخلتُ على أبي هريرة في بيته ، فسألتُه عن صوم يوم عرفة بعرفات ؟ فقال : نهى رسولُ الله على عن صوم يوم (٢) عرفة بعرفات . وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي . وكذلك رواه أحمد (٧) ، عن وكيع ، عن حوشب ، عن مَهْدي العَبْديّ فذكره . وقد رواه أبو داود (٨) ، عن سليمان بن حرب ، عن حوشب . والنسائي (٩) عن سليمان بن مَعْبَد (١٠) ، عن سليمان بن مَعْبَد وعلي بن سليمان بن حرب به \_ وعن الفَلّاس عن ابن مهدي به . وابن ماجه (١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن سليمان بن حرب به \_ وعن الفَلّاس عن ابن مهدي به . وابن ماجه (١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن

<sup>(</sup>۱) رواه مالك بلاغاً ، كما في جميع الموطآت (رقم ١١٥١ برواية يحيى الليثي ـ بتحقيقنا ، ورقم ١٣٣٨ برواية أبي مصعب الزهري بتحقيقنا ، ورقم ٢٠٢ برواية سويد بن سعيد) . على أن ابن عبد البر قال في التمهيد : «أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة ، ولا بطن محسر من مزدلفة ، وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج ، ليس فيه استثناء بطن عرنة ولا محسر » (التمهيد ٢١٨/٤ فما بعدها) (بشار) .

<sup>(</sup>٢) ط: (عرفة).

<sup>(</sup>٣) ط: (التقوى).

<sup>(</sup>٤) وهو من طريقه في السنن الكبير للبيهقي ( ١١٧/٥ ) ( ٩٢٥٥ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>a)  $\operatorname{Auth}(Y \setminus X \setminus X) = \operatorname{Auth}(X \setminus X \setminus X)$ 

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ٤٤٦ ) ( ٩٧٥٩ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۸) أبو داود ( ۲٤٤٠ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ١٥٥ ) ( ٢٨٣٠ ـ ٢٨٣١ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( عبد ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٨٥ / ١٨ ) .

<sup>(</sup>۱۱) ابن ماجه ( ۱۷۳۲ ) ، وإسناده ضعيف .

محمد ، كلاهما عن وكيع ، عن حوشب . وقال الحافظ (١) البيهقي : ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ) (٢) أبو أسامة الكلبي ، ثنا حسن بن الربيع ، ثنا الحارث بن عُبَيْد ، عن حَوْشَب بن عَقيل ، عن مَهْدي الهَجَريّ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى النبيُّ عن صوم يوم عرفة بعرفة . قال البيهقي : كذا قال الحارث بن عبيد ، والمحفوظ : عن عكرمة عن أبي هريرة .

وروى أبو حاتم محمد بن حبّان البُسْتي في « صحيحه »(٣) عن عبد الله بن عمر (٤) أنَّه سُئل عن صَوْمِ يومِ عَرَفَةَ فقال : حججتُ مع رسولِ الله فلم يَصُمْهُ ، ومع أبي بكر فلم يَصُمْهُ ، ومع عمر فلم يصمه ، وأنا فلا أصومه ، ولا آمرُ به ، ولا أنهى عنه .

قال الإمام مالك (٥) عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عيّاش (٦) ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : أن رسول الله ﷺ قال : أفضلُ الدُّعاء يومَ عرفةَ ، وأفضلُ ما قلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبْلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قال البيهقي : هذا مرسل . وقد رُويَ عن مالك بإسنادٍ آخر موصولًا ، وإسناده ضعيفٌ .

وقد روى الإمام أحمد والترمذي (٧) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله قال : أفضلُ الدّعاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون منْ قَبْلي لا إله إلا الله ، وَحْدَهُ لا شَريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير .

وللإمام أحمد أيضاً : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان (^^) أكثر دعاء (٩) النبيِّ يومَ عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وقال أبو عبد الله بن منده (۱۰): أنبأنا أحمد (۱۰) بن إسحاق بن أيوب النيسابوري، ثنا أحمد بن داود بن جابر الأحْمَسي، ثنا أحمد بن إبراهيم المَوْصِلي، ثنا فَرَجُ بن فَضَالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع عن

<sup>(</sup>١) ليس لفظ (الحافظ) في أ.

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط ، واستدركته عن أ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ( ١١٧/٥ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الإحسان ( ٣٦٠٤ )، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عمرو، والتصحيح من ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ( ٢٢/١ ) ( ٩٤٥ ) قلت : وهو حسن بما بعده .

<sup>(</sup>٦) ط: ( مولى أبي عباس ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٠) باللفظ الذي بعده والترمذي رقم (٣٥٨٥) ورواه الطبراني في فضل عشر ذي الحجة عن علي مرفوعاً ، ومالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً عنه فهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٩) استدرك اللفظ في هامش أ .

<sup>(</sup>١٠) وهو في الضعفاء الكبير للعقيلي من طريق الموصلي في ترجمة الفرج بن فضالة ، وهو ضعيف .

ابن عمر ، قال : قال رسول الله ﷺ : « دعائي ودعاءُ الأنبياءِ قَبْلي عشيةَ عرفة : لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير » .

وقال الإمام أحمد (١): ثنا يزيد يعني ابن عبد ربه الجرجسي (٢)، ثنا بقية بن الوليد ، حدّثني جبير بن عمرو القرشي ، عن أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي يحيى مولى آل (٣) الزبير بن العوام ، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله على وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَ الْعَرِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ١٨]. وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في « مناسكه » : ثنا الحسن بن مُثنَى بن مُعاذ العَنبُري ، ثنا عَفَّان بن مسلم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن الأغرّ بن الصَّبّاح ، عن خليفة ، عن عليّ قال : قال رسول الله ﷺ : أفضلُ ما قلت أنا والأنبياء قَبْلي عَشيَّة عرفة لا إله إلا الله وحدَهُ ، لا شريكَ له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير (٤).

وقال الترمذي (٥) في الدعوات : ثنا محمد بن حاتم المؤدب ، ثنا على بن ثابت ، ثنا قيس بن الربيع ، وكان من بني أسد ، عن الأغرِّ بن الصَّبَّاح ، عن خليفة بن حُصَيْن ، عن علي رضي الله عنه ، قال :

كان أكثر (٢) ما دعا به رسول الله على يوم عرفة في الموقف : اللهم لكَ الحمدُ كالذي نقول ، وخيراً (٧) مما نقول ، اللهم لكَ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، ولك ربِّ تراثي ، أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر . اللهم إنّي أعوذُ بكَ من شَرِّ ما تهبّ به الريحُ . ثم قال : غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي .

وقد رواه الحافظ البيهقي (^) من طريق موسى بن عُبَيْدَة ، عن أخيه عبد الله بن عُبيدة ، عن عليّ ، قال : قال رسول الله ﷺ : إنَّ أكثر دعاءِ منْ كانَ قَبْلي ودعائي يومَ عرفة أنْ أقول : لا إله إلا الله ، وحدَهُ لا شريكَ له ، له المُلْكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كل شيء قدير . اللهمَّ اجعلْ في بَصَري نوراً ، وفي

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۱/۱۲۱ ) ( ۱٤۲۰ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أ : ( ابن عبد الله الجرجشي ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٠/ ٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٥٢٠)، وإسناده ضعيف ، كما قال الترمذي .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٧) أ، ط : ( وخيرٌ ) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقى (٥/١١٧) ( ٩٢٥٨ ) .

سمعي نوراً ، وفي قلبي نوراً ، اللهمَّ اشرحْ لي صدري ، ويسِّرْ لي أمري ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من وسواس الصدر ، وشتات الأمر ، وشر فتنة القبر ، وشرّ ما يلج في الليل ، وشر ما يلجُ في النهار ، وشر ما تهبُّ به الرياح ، وشرّ بوائق الدهر (١) . ثم قال : تفرَّد به موسى بن عُبَيْدة ، وهو ضعيف ، وأخوه عبد الله لم يدرك علماً .

وقال الطَّبراني في «مناسكه »(٢): حدَّثنا يحيى بن عثمان المصري<sup>(٣)</sup>، ثنا يحيى بن بُكَيْر، ثنا يحيى بن بُكَيْر، ثنا يحيى بن صالح الأَيْلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: كان فيما دعا به رسول الله ﷺ في حجة الوداع:

« اللهم إنك تسمع كلامي ، وترى مكاني ، وتعلم سري وعلانيتي ، ولا يخفى عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير ، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المُذْنب (٤) الذَّليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خضعَتْ لكَ رقبتُه وفاضَتْ لكَ عَبْرَتُه ، وذلَّ لك جسدُه ، ورَغِمَ لكَ أَنْفُهُ . اللهمَّ لا تجعلني بدعائك ربِّ شقياً ، وكن بي رؤوفاً رحيماً ، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين » .

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا هُشَيْم (٢)، أنبأنا عبد الملك، ثنا عطاء، قال: قال أسامة بن زيد، كنتُ رَديفَ النبيِّ ﷺ بعرفاتٍ فرفعَ يدَيْه يدعو فمالت (٧) به ناقتُه فسقطَ خِطامُها. قال: فتناولَ الخِطامَ بإحدى يَدَيْه، وهو رافع يَدَه الأخرى.

وهكذا رواه النَّسائي  $^{(\Lambda)}$  ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم به  $^{(P)}$  .

وقال الحافظ البيهقي (١٠٠): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله الهاشمي ، عن عكرمة ،

<sup>(</sup>١) أ : ( الدهور ) .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أيضاً الطبراني في « المعجم الكبير » (١١٤٠٥) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) ط: (النصري) تحريف. وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٥٤/١٣).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط ، واستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٩/٥ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) أ : ( هشام ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٨/ ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (قالت) تحریف.

<sup>(</sup>٨) النسائي ( ٥/ ٢٥٤ ) ( ٣٠١١ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/١١٧ ) ( ٩٢٥٧ ) .

عن ابن عباس ، قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يدعو بعرفة ، يداهُ إلى صدره كاستطعام المسكين(١١) .

وقال أبو داود الطيالسي (٢) في « مسنده » : حدّثنا عبد القاهر بن السري ، حدّثني ابن لكنانة (٣) بن العباس بن مرداس :

أنَّ رسول الله على دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة ، فأكثر الدعاء ، فأوحى الله إليه : إنّي قد فعلتُ ، إلا ظلمَ بعضهم بعضاً ، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم ، فقد غَفَرْتُها ، فقال : يا ربِّ إنكَ قادرٌ على أن تُثيبَ هذا المظلوم خيراً من مظلمته ، وتغفر لهذا الظالم ، فلم يُجبْهُ تلك العشية ، فلما كان غداة المُزْدلفة أعاد الدعاء ، فأجابه الله تعالى : إنّي قد غفرتُ لهم . فتبسَّم رسولُ الله على فقال له بعض أصحابه : يا رسولَ الله تبسَّمْتَ في ساعة لم تكن تَبسَّم (٥) فيها ، قال : تبسَّمْتُ من عدو الله إبليس ، إنه لمَّا علمَ أنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ قد استجابَ لي في أُمّتي أهْوَى يَدْعو بالوَيْل والثُّبور ، ويَحْثو التراب على رأسه .

ورواه أبو داود السجستاني في «سُننه» (٦) عن عيسى بن إبراهيم البِرَكي وأبي الوليد الطَّيالسي، كلاهما عن عبد القاهر بن السري ، عن ابن لكِنانة (٣) بن عَبَّاس بن مِرْداس ، عن أبيه ، عن جده مختصراً .

ورواه ابن ماجه (۱) ، عن أيوب بن محمد الهاشمي عن (۱) عبد القاهر بن السَّرِيّ ، عن عبد الله بن كِنانَة بن عباس ، عن أبيه ، عن جدّه به مطولاً . ورواه ابن جرير في « تفسيره  $(1)^{(9)}$  عن إسماعيل بن سيف  $(1)^{(1)}$  العِجْلي ، عن عبد القاهر بن السَّريّ ، عن ابنٍ لكِنانة  $(1)^{(1)}$  ويقال له أبو كنانة  $(1)^{(1)}$  عن أبيه ، عن جده العباس بن مرداس . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) أ : ( المساكين ) .

<sup>(</sup>۲) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/١١٨) ( ٩٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( ابن كنانة ) وانظر تهذيب التهذيب ( ٨/ ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في أ : ( السلمي ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (تبتسم).

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٥٢٣٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه ( ۳۰۱۳ )، وإسناده ضعیف .

<sup>(</sup>٨) ط: (بن) تحريف.

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (٢/٤٢).

<sup>(</sup>۱۰)أ: (يوسف).

<sup>(</sup>١١) ط : ( ابن كنانة ) .

<sup>(</sup>١٢) أ ، ط : ( أبو لبابة ) وما أثبته عن الطبرى .

وقال (الحافظ أبو القاسم )() الطبراني ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري ، حدّثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عمَّن سَمِعَ قتادةَ يقول : حدّثنا خِلاسُ () بن عَمْرو ، عن عُبادة بن الصّامت ، قال : قال رسول الله ﷺ يومَ عَرفَة : أيُّها الناس إن الله تَطُوّلَ عليكم في هذا اليوم ، فَغَفَرَ لكم ، إلا التَّبعاتِ فيما بينكم ، وَوَهَبَ مُسيئكُم لمُحْسِنِكُمْ . وأعْطى مُحسِنكم ما سَأَلَ . فادفعوا باسم الله . فلما كانوا بجَمْعِ قال : إنّ الله قد غفر لصالحيكم " وشفَّع صالحيكم في طالحيكم ، تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَتَعُمَّهُم ثم تُفَرَّقُ الرَّحْمَةُ في طالحيكم ، تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَتَعُمَّهُم ثم تُفَرَقُ الرَّحْمَةُ في طالحيكم ، وإبليسُ وجنودُه على جبالِ عرفاتٍ يَنْظرون في الأرض فتقع على كل تائب ممَّن حَفِظَ لسانَهُ ويَدَهُ . وإبليسُ وجنودُه على جبالِ عرفاتٍ يَنْظرون ما يصنع اللهُ بهم ، فإذا نَزَلتِ الرَّحْمَةُ دعا هو وجنودُه بالوَيْلِ والثُّبورِ () يقول () : كنت أَسْتَفِزُهُمُ مُ حُقُبًا من الدَّهر ، [ فجاءت ] المغفرة فغَشيَتْهُمْ ، فَيَتفرَّقونَ يَدْعونَ بالوَيْلِ والثُّبورِ () يقول () : كنت أَسْتَفِزُهُمْ مُقْبًا من الدَّهر ، [ فجاءت ] المغفرة فغشيَتْهُمْ ، فَيَتفرَّقونَ يَدْعونَ بالوَيْلِ والثُبورِ () .

### ۮؚػ۠ٮؖۯؙ

# ما نَزَلَ على رسولِ الله ﷺ في الشُّريف (١) من الوَحْيِ المُنيف (١) في هذا المَوْقِفِ الشَّريفِ (١)

قال الإمام أحمد (^): ثنا جعفر بن عَوْن ، ثنا أبو العُمَيس ، عن قَيْسِ بن مُسْلِم ، عن طارقٍ بن شِهابٍ ، قال : جاء رجلٌ من اليَهودِ إلى عمرَ بن الخطّابِ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنكم تَقْرؤُون آيةً في كتابِكُمْ ، لو علينا معشرَ اليهود نزلَتْ لاَتَّخَذْنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأيُّ آيةٍ هي ؟ قال : قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة : ٣] . فقال عُمر : والله إنّي لأعْلَمُ اليومَ الذي نزلَتْ فيها على رسول الله عَلَيْ نزلت عشيةَ عرفة في يوم جمعة .

ورواه البخاري(١٠٠) ، عن الحسن بن الصَّبّاح ، عن جَعْفر بن عَوْن .

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٢) أ ، ط : ( الجلاس ) تحريف . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٤٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (لصالحكم وشفع لصالحيكم).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط ، ومكانه بياض في أ ، واستدركته عن الطبري .

<sup>(</sup>٧) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ( ٢٨/١ ) ( ١٨٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) بعدها في أ : ( فيه ) .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ( ٤٥ ) .

وأخرجه أيضاً (١) ، ومسلم (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من طرق عن قيس بن مسلم به .

# ذِكْرُ إِفَاضَتِهِ عليه الصلاة والسلام منْ عَرَفاتٍ إلى المَشْعَرِ الحَرامِ

قال جابر في حديثه الطويل: فلم يَزَلْ واقفاً حتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وذَهَبَتِ الصُّفْرةُ قليلاً (°) حينَ غابَ القُرْصُ ، فأردف أسامة خلفَه ، ودفع رسولُ الله ﷺ وقد شَنَقَ للقصواء (٢) الزّمام حتى إنّ رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحْلِهِ (٧) ، ويقول بيده اليمنى: أيُّها الناسُ ، السكينة السكينة !! كُلَّما أتى حَبْلاً من الحِبالِ (٨) أَرْخَىٰ لها قليلاً حتى تصعد ، حتى أتى المُزْدَلِفة ، فصلَّىٰ بها المغربَ والعشاءَ بأذانٍ وإقامتين ولم يُسَبِّح بَيْنهما شيئاً . رواه مسلم .

وقال البخاري<sup>(۹)</sup>: باب السير إذا دفع من عرفة . حدّثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : سئل أسامة ، وأنا جالس ، كيف كان النبي على يسير في حجة الوداع حين دفع ، قال : كان يسير العَنَقَ (١٠) ، فإذا وجد فَجُوةً نَصَّ . قال : هشام ـ والنص : فوق العنق . ورواه الإمام أحمد (١١) وبقيَّة الجماعة إلا الترمذي من طرقٍ عدةٍ ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد به (١٢) .

وقال الإمام أحمد (١٣): ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد، قال: كنتُ رَديفَ رسولُ الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٨/ ١١٤ ) ( ٥٠١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تكور اللفظ في ط .

<sup>(</sup>٦) ط : (ناقته القصواء ) .

<sup>(</sup>V) ط: (رجله)، وتقدم شرح ذلك.

<sup>(</sup>A) ط: (جبلاً من الجبال). والحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. وقيل: الحبال من الرمل ( النهاية: حبل ) .

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ( ١١٦٦ ) ومسلم ( ٢/ ٨٨٦ ) ( ١٢١٨ ) في حديث طويل .

<sup>(</sup>١٠) العَنَقَ : السُّرعة ( النهاية : عنق ) وفي فتح الباري ( ٣/ ٥١٨ ) ـ العَنَقَ : هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع .

<sup>(</sup>۱۱) مسنيد الإمام أحميد ( ٥/ ٢٠٥ ) ( ٢١٨٣١ ) ومسلم ( ١٢٨٦ ) وأبيو داود ( ١٩٣٣ ) والنسائي ( ٢٥٨/٥ ) ( ٢٠٢٣ ) وابن ماجه ( ٣٠١٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) ليس ( بن زيد ) في أ .

<sup>(</sup>١٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٠١/٥ \_ ٢٠٢ ) ( ٢١٨٠٨ ) ، وهو حديث حسن .

فلما سمعَ حَطْمة (۱) النّاس خَلْفَه . قال : رُويداً أَيُها الناسُ ، عليكم السَّكينَةَ ، إن البرَّ ليس بالإيضاع (۲) . قال : فكان رسول الله ﷺ إذا التحمَ عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص ، حتى أتى المزدلفة ، فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة . ثم رواه الإمام أحمد (۳) من طريق محمد بن إسحاق ، حدّثني إبراهيم بن عُقْبَة عن كُرَيْب ، عن أسامة بن زيد ، فذكر مثله .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا أبو كامل ، ثنا حَمّاد ، عن قَيْس بن سَعْد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد قال : أفاض رسول الله ﷺ من عرفة ، وأنا رديفه ، فجعل يَكْبَحُ راحلته ، حتى إن ذِفراها لتكاد تُصيب (٥) قادمة الرَّحل . ويقول : يا أيها الناس عليكم السَّكينة والوقار ، فإن البرَّ ليس في إيضاع الإبل . وكذا رواه عن عفّان عن حمّاد بن سَلَمة به ، ورواه النسائي (٢) من حديث حمّاد بن سَلَمة به . ورواه مسلم (٧) ، عن زهير بن حرب ، عن يزيد بن هارون ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بنحوه . قال : وقال أسامة : فما زال يسير على هينتِه (٨) حتى أتى حَمْعاً .

وقال الإمام أحمد (٩): حدثنا أحمد بن الحجاج ، ثنا ابن أبي فُدَيْك ، عن ابن أبي ذِئْبٍ ، عن شعبة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أنَّه أردفه رسولُ الله ﷺ يومَ عرفة حتى دخل الشعب ، ثم أهراقَ الماءَ وتوضأ ، ثم ركب ولم يُصلِّ .

وقال الإمام أحمد (١١٠): ثنا عبد الصمد ، ثنا همَّام ، عن قتادة ، عن عَزْرة (١١١) عن الشعبي ، عن

<sup>(</sup>١) حطمة الناس: ازدحامهم حتى يحطم بعضهم بعضاً ( النهاية واللسان: حطم ) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاع: السير السريع ( النهاية: وضع).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٢/٥ ) ( ٢١٨٠٩ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٧/٥ ) ( ٢١٨٥١ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) ط: ( إن ذَفرها ليكاد يصيب ) والذِّفْري مؤنثة ، وهما ذِفْريان ، وذِفري البعير أصل أذنه ( النهاية : ذفر ) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥/ ٢٠١) والنسائي ( ٥/ ٢٥٧ ) ( ٣٠١٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۲) (۲۸۲).

<sup>(</sup>٨) ط: (هينة).

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٦/٥ ) ( ٢١٨٣٨ ) وفي مطبوعة مسند أحمد ، (أبو أحمد) وهو خطأ ، وهو حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف شعبة ، وهو ابن دينار الهاشمي ، مولى ابن عباس .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٦/٥ ) ( ٢١٨٤١ ) ، وإسناد هذا الحديث معلول بالانقطاع فقد غَلَّط أبو حاتم الرازي في العلل (١/ ٢٧٨) قول الشعبي في هذا الحديث أنه حدثه أسامة . وذكره الجهابذة ابن المديني وابن معين وأحمد أنه لم يسمع من أسامة شيئاً ، كما في المراسيل للعلائي ص ٢٤٨ ، لكن الحديث يصح من طرق أخرى ( بشار ) .

<sup>(</sup>١١) أ ، ط : ( عروة ) وهو تحريف . وما أثبته عن المسند .

أسامة بن زيد (١) أنه حدثه قال : كنت رديف رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفات فلم تَرْفَعْ راحلتُه رجلَها عادية (٢) حتى بلغَ جَمْعاً .

وقال الإمام أحمد (٣): ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كُريْب ، عن ابن عباس ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي على أرْدَفَهُ من عرفة ، فلما أتى الشَّعْبَ نزلَ فبال ، ولم يَقُلْ : أهْراقَ الماءَ ، فَصَبَبْتُ عليه ، فتوضَّأ وضوءً خفيفاً فقلت : الصلاة ؟ فقال : الصلاة أمامك ، قال : ثم أتى المزدلفة فصلَّى المغربَ ، ثم حَلُّوا رِحَالَهُمْ (١) ، ثم صلَّى العشاء .

كذا رواه الإمام أحمد عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد . . . فذكره . ورواه النسائي عن الحسين بن حُرَيْث ، عن سُفيان بن عُيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حَرْمَلَة ، كلاهما عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، قال شيخُنا أبو الحجاج المزيّ في « أطرافه  $^{(V)}$  : والصحيح كُرَيْب عن أسامة .

وقال (^) البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن أسامة بن زيد ، أنه سمعه يقول: دفع رسولُ الله على من عرفة فنزلَ الشّعب فبال ، ثم توضًا فلم يُسْبغ الوضوء ، فقلت له: الصلاة فقال: الصلاة أمامَك . فجاء المزدلفة فتوضًا ، فأسْبَغ ، ثم أُقيمتِ الصّلاة فصلًى المغرب ، ثم أناخ كلُّ إنسانِ بعيرَهُ في منزله ، ثم أقيمت الصلاةُ فصلًى العشاء ولم يُصلِّ بينهما . وهكذا رواه البخاري (٩) أيضاً عن القعنبي . ومسلم (١٠) عن يحيى بن يحيى . والنسائي (١١) عن قتيبة ، عن مالك ، عن موسى بن عقبة به . وأخرجاه (١٢) من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة

<sup>(</sup>۱) ليس (بن زيد) في أ.

<sup>(</sup>٢) أ ، ط : ( غادية ) وماهنا عن المسند .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٠/٥ ) ( ٢١٧٩٧ ) ، وهو حديث صحيح ، وإن كان سفيان بن عيينة قد خالف فيه الثقات فرواه عن كريب ابن عباس ، عن أسامة ، والصواب : حذف « ابن عباس » ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) بعدها في أ : ( وأحسبه ) وفي المسند : ( وأعنته ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ١/ ٢٩٢ ) ( ٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (حرب) وفي أ: ( الحرث ) وكلاهما تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١١/ ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) تحفة الأشراف (١/٨٤).

<sup>(</sup>٨) أ : ( وقد قال ) . رواه البخاري (١٦٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۲۸۰) (۲۷۲).

<sup>(</sup>۱۱) النسائي في السنن الكبرى ( ۲/ ٤٢٧ ) ( ٤٠٢٩ ) .

<sup>(</sup>١٢) البخاري رقم ( ١٨١ ) ومسلم ( ١٢٨٠ ) (٢٧٧) .

أيضاً . ورواه مسلم<sup>(۱)</sup> من حديث إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة ، عن كُرَيْب كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه .

وقال البخاري<sup>(۲)</sup> أيضاً: ثنا قتيبة ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حَرْمَلة ، عن كُرَيْب ، عن أسامة بن زيد ، أنه قال : ردفتُ رسولَ الله ﷺ ، فلما بلغَ رسولُ الله ﷺ الشِّعبَ الأيسرَ الذي دونَ المزدلفة أناخَ فبالَ ، ثم جاء فصببتُ عليه الوضوءَ ، فتوضَّأ وضوءاً خفيفاً . فقلت : الصلاة يا رسولَ الله ؟ قال : الصلاة أمامَكَ ، فركبَ رسول الله ﷺ حتَّى أتى المُزْدلفة ، فصلَّى ثم ردفَ الفَضْلُ رسولَ الله ﷺ عنداةَ جَمْعِ . قال كُرَيْب<sup>(۳)</sup> : فأخبرني عبد الله بن عباس ، عن الفضل :

أن رسول الله لم يزل يُلَبِّي حتى بلغ الجمرة . ورواه مسلم<sup>(١)</sup> ، عن قتيبة ، ويحيى بن يحيى ، ويحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وعليّ بن حُجْر ، أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به .

وقال الإمام أحمد (٥): ثنا وكيع ، ثنا عمر بن ذرّ ، عن مجاهد ، عن أسامة بن زيد ، أنَّ رسولَ الله عن عرفة الرُّدَفَه من عرفة ، قال : فقال الناس : سَيخبرُنا صاحبُنا ما صنَع . قال : فقال أسامة : لمّا دفع من عرفة فوقف ، كفَّ رأسَ راحلتِه حتى أصاب رأسُها واسطة الرَّحْلِ أو كاد يُصيبُه ، يُشير إلى الناس بيده : السكينة السكينة ، السّكينة ، فقال الفضل : لم يزلْ يسيرُ سيراً ليّنا كَسيره بالأمس ، حتى أتى على وادي مُحسِّر بما صنَع رسولُ الله . فقال الفضل : لم يزلْ يسيرُ سيراً ليّنا كَسيره بالأمس ، حتى أتى على وادي مُحسِّر فدَفَعَ فيه حتى استوت به الأرض .

وقال البخاري (٧): ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا إبراهيم بن سُوَيْد ، حدَّثني عمرو بن أبي عمرو مولى المُطَّلب ، أخبرني سعيد بن جبير مولى والِبَةَ الكوفي ، حدَّثني ابن عباسٍ ، أنه دفع [ مع ] النبي ﷺ يومَ عرفة ، فسمع النبيّ وراءَهُ زَجْراً شديداً وضَرْباً للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال : أيها الناس عليكم بالسَّكينة ! فإنّ البرّ ليس بالإيضاع . تفرَّد به البخاري من هذا الوجه .

وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي هذا من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۲۸۰) (۲۷۹) و (۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٢٠٨/٥ ) ( ٢١٨٦١ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم ( ١٦٧١ ) : والزيادة عنه .

وقال الإمام أحمد (۱): حدّثنا إسماعيل بن عمر ، ثنا المسعودي ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباسٍ ، قال : لما أفاض رسولُ الله على من عرفات أوْضَع الناسُ ، فأمر رسول الله على منادياً ينادي : أيُّها الناس ليس البرّ بإيضاعِ الخَيْل ولا الرّكاب . قال : فما رأيتُ من رافعة يديها (۲) عادية (۳) حتى نزل جَمْعاً .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا حسين وأبو نعيم . قالا : ثنا إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، قال : حدّثني من سمع ابن عباس يقول : لم ينزل رسولُ الله ﷺ من عرفاتٍ وجمع إلا ليريق (٥) الماء .

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عبد الملك ، عن أنس بن سيرين ، قال : كنتُ مع ابن عمر بعرفاتٍ ، فلمّا كان حين راح رُحتُ معه حتى أتى (٧) الإمام فصلّى معه الأولى والعَصْر ، ثم وقف معه (٨) وأنا وأصحابٌ لي حتى أفاض الإمام ، فأفضنا معه ، حتى انتهينا إلى المضيق دون المَأْزِمَيْن ، فأناخ وأنخنا ، ونحن نحسَب أنّه يريد أن يُصلِّي ، فقال غُلامُه الذي يُمْسكُ راحلته : إنّه ليس يريدُ الصلاة ولكنّه ذكر أنّ النبيّ ﷺ لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجتَه ، فهو يحبّ أن يقضيَ حاجَته .

وقال البخاري<sup>(۹)</sup>: ثنا موسى ، ثنا جويرية ، عن نافع ، قال : كانَ عبدُ الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجَمْع ، غير أنّه يمرّ بالشعب الذي أخذه رسول الله ﷺ فيدخل فينتفض ويتوضّأ ولا يصلّي حتى يجيء جمعاً . تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه .

وقال البخاري (۱۰): ثنا آدم ، ثنا آدم ، ثنا أبن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، قال : جَمَعَ النبيُّ ﷺ المغربَ والعشاء بجَمْعٍ ، كل واحدة منهما بإقامةٍ ، ولم يسبِّحْ بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما .

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ٢٥١) ( ٢٢٦٤)، وإسناده ضعيف، فإن الحكم بن عتيبة لم يسمع هذا الحديث من مقسم، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>۲) أ : ( يدها ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (غادية).

<sup>(</sup>٤) أ : ( وقال أيضاً ) رواه أحمد في المسند (١/ ٢٧٣) وإسناده ضعيف لجهالة شيخ عبد العزيز بن رفيع . ولكن له طريق أخرى تقدمت برقم ( ٢٢٦٥ ) وأخرى برقم ( ١٨٠٠ ) فهو حسن لغيره .

<sup>(</sup>٥) ط: (أريق) وفي المسند (ليُهريق).

<sup>(</sup>٦) أ: (وقال أيضاً) وانظر مسند الإمام أحمد (٢/ ١٣١) ( ٦١٥١) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في طواستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط واستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٩) البخاري رقم (١٦٦٨).

<sup>(</sup>١٠) البخاري رقم ( ١٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>١١) ليس اللفظ في ط.

ورواه مسلم (۱) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ صلّى المغربَ والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً .

ثم قال مسلم (٢): حدّثني حرملة ، حدّثني ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب : أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره : أنّ أباه قال : جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجَمْع ، ليس بينهما سَجْدة ، فصلّى المغرب ثلاث ركعات ، وصلّى العشاء ركعتين ، فكان عبد الله يصلّي بجَمْع كذلك حتى لحق بالله .

ثم روى مسلم $^{(7)}$  من حديث شُعبة ، عن الحكم وسَلَمة بن كُهَيْل ، عن سعيد بن جبير :

أنه صلَّى المغربَ بجَمْعٍ والعشاء بإقامة واحدةٍ ، ثم حدَّثَ عن ابن عمر أنه صلَّى مثلَ ذلك . وحدث ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ صنع مثل ذلك . ثم رواه من طريق الثوري (٤) ، عن سَلَمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ صلَّى المغربَ ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامةٍ واحدة .

ثم قال مسلم (٥): ثنا أبو بكر (٦) بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نُمَيْر (٧) ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، قال : قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً فصلّى بنا المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ ثم انصرف ، فقال : هكذا صلّى بنا رسول الله ﷺ في هذا المكان .

وقال البخاري (^): حدّثنا خالد بن مَخْلَد ، حدّثنا سليمان بن بلال ، حدّثني يحيى بن سعيد ، حدّثني عديّ بن سعيد ، حدّثني عديّ بن ثابت ، حدّثني عبد الله بن يزيد الخَطْمي ، حدّثني أبو أيّوب (٩) الأنصاري ؛ أن رسول الله ﷺ جمع في حجّة الوداع (١١) المغرب والعشاء بالمزدلفة. ورواه البخاري (١١) أيضاً في المغازي، عن القَعْنبي،

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۷۰۳ ) (۲۸۲) الذي بعد (۱۲۸۷) .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۱۲۸۸ ) (۲۸۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم ( ۱۲۸۸ ) (۸۸۲ ) (۳۸۸ ) .

<sup>(3) (</sup>٨٨٢١)(١٩٢).

<sup>(</sup>۵) مسلم (۱۲۸۸) (۲۹۰).

<sup>(</sup>٦) أ : (أبو عمر ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٢٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (جبير) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٩/ ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٩) ط: (أبو يزيد). وانظر سير أعلام النبلاء (٢/٢٠٤).

<sup>(</sup>۱۰) بعدها في ط: (بين).

<sup>(</sup>١١) ليس اللفظ في أ ، وانظر البخاري ( ٤٤١٤ ) .

عن مالك ، ومسلم (۱) من حديث سليمان بن بلال والليث بن سعد ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عدي بن ثابت به . عن عدي بن ثابت به .

ثم قال البخاري (٣): باب من أذّن وأقام لكل واحدة منهما: حدّثنا عمرو بن خالد ، ثنا زهير بن حرب (١) ، ثنا أبو إسحاق ، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجَّ عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعَتَمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذّن وأقام ، ثم صلَّى المغرب وصلّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فتعَشّى ، ثم أمر رجلاً فأذّن وأقام . . . قال عمرو: لا أعلم الشكَّ إلا من زهير ثُمَّ صلَّى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجرُ ، قال: إن النبي على كان لا يُصلِّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتهما ، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال: رأيت النبي على يفعله . وهذا اللفظ ، وهو قوله: « والفجر حين يبزغ الفجر » أبين وأظهرُ من الحديث الآخر الذي رواه البخاري (٥) ، عن حفص بن عمر بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: ما رأيتُ رسولَ الله على صلاةً بغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء ، وصَلاة (٢) الفجر ، قبل ميقاتها . ورواه مسلم (٧) من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش به .

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتَّى طَلَعَ الفجرُ فصلَّى الفجر حين تَبَيَّن له الصبحُ بأذانٍ وإقامةٍ. وقد شهد معه هذه الصلاة عروةُ بن مُضَرِّس بن أوسِ بن حارثة بن لأمِ الطائيّ.

قال الإمام أحمد (^^): ثنا هُشَيْم ، ثنا ابن أبي خالد ، وزكريا ، عن الشعبي ، أخبرني عروة بن مُضَرِّس ، قال : أتيت النبيَّ ﷺ وهو بجَمْع فقلتُ : يا رسول الله جئتُكَ من جَبَلي طَيِّئِ أتعبتُ نفسي وأنْصَبْتُ (٥) راحلتي ، والله ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفتُ عليه ، فهل لي من حجٍّ ؟ فقال : من شهدَ معنا هذه الصلاة \_ يعني صلاة الفجر \_ بجَمْع ووقف معنا حتى نُفيضَ (١٠) منه ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفاتٍ ليلاً أو نهاراً ، فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَهُ .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ٤٢٧ ) ( ٤٠٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) ليس (بن حرب) في أ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٦) في البخاري : ( وصلى ) .

<sup>(</sup>۷) رقم (۱۲۸۹).

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد: (١٥/٤).

<sup>(</sup>٩) ط: (وأنضيت).

<sup>(</sup>١٠)ط: (يفيض).

وقد رواه الإمام أحمد (١) أيضاً وأهل السنن الأربعة (٢) من طرقٍ عن الشعبيّ عن عروة بن مُضَرِّس . وقال الترمذي : حسن صحيح .

### فصـــل

وقَد كانَ رسولُ الله ﷺ قدَّم طائفةً من أهله بينَ يَدَيْه من اللَّيْلِ قبلَ حَطْمَةِ النَّاسِ من المُزْدَلِفة إلى منًى . قال البخاري (٣) : باب منْ قَدَّمَ ضَعَفَة أهلِه بالليلِ فيقفون بالمُزْدَلفة ويَدْعون ويُقَدِّم إذا غاب القمر .

حدّثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال سالم : كان عبد الله بن عمر يقدِّم ضَعَفَةَ أهله فيقفون عند المَشْعَرِ الحَرام بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، [ثم] يَدْفَعون قبلَ أن يقف الإمام وقبل أن يدفَع ، فمنهم من يَقْدَمُ منى لصلاةِ الفجرِ ، ومنهم منْ يَقْدَمُ بعد ذلك ، فإذا قدموا رَمَوا الجَمْرةَ . وكان ابنُ عمر يقول : أرْخَصَ في أولئك رسول الله ﷺ .

حدّثنا (٤) سليمان بن حرب ، ثنا حمّادُ بن زيدٍ ، عن أيوب ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبّاسٍ ، قال : بعثني رسولُ الله ﷺ من جَمْع بلَيْلٍ .

وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، أخبرني عُبَيْد<sup>(٦)</sup>الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : أنا ممن قدَّم النبيُّ ﷺ ( ليلة المزدلفة في ضعفة أهله .

وروى مسلم (<sup>۷)</sup> من حديث ابن جُرَيْج أخبرني عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال : بعثَ بي رسولُ الله ﷺ ) (<sup>۸)</sup> من جَمْع بسَحَرٍ مع ثَقَلِه .

وقال الإمام أحمد (٩): ثنا رَوْحُ (١٠)، ثنا سفيان الثوري، ثنا سلمة بن كُهَيْل، عن الحسن العُرَني،

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۲۲۱/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود ( ۱۹۵۰ ) والنسائي ( ۲۱۳/۵ ) ( ۳۰۳۹ ) و ( ۳۰٤۰ ) ، والترمذي ( ۸۹۱ ) ، وابن ماجه ( ۳۰۱۲ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> البخاري ( ۱۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٦٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (عبد).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۹٤).

<sup>(</sup>٨) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٩) المسند ( ٣١١ / ٣١١) ( ٣٨٤٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) ليس ( حدّثنا روح ) في ط .

عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله ﷺ أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب على حُمُراتِنا(١) فجعل يَلْطَح(٢) أفخاذنا بيده ويقول: أَبَنِيَّ ، لا تَرْموا الجَمْرَةَ ، حتى تطلعَ الشمسُ .

(قال ابن عباس: ما إخالُ أحداً يَرْمي الجَمْرَةَ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )( $^{(7)}$ . وقد رواه أحمد  $^{(2)}$  أيضاً ، عن عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن سفيان الثوري . . . فذكره . وقد رواه أبو داود  $^{(0)}$  ، عن محمد بن كثيرٍ ، عن الثوريّ به . والنّسائي  $^{(7)}$  ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عُيننة ، عن سفيان الثوري به . وأخرجه ابن ماجه  $^{(7)}$  ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعليّ بن محمد ، كلاهما عن وكيع عن مسعر  $^{(\Lambda)}$  وسفيان الثوري ، كلاهما عن سَلَمَة بن كُهيْل به .

وقال أحمد<sup>(٩)</sup> : ثنا يحيى بن آدم ، ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن الحكم بن عُتَيْبة (١٠) ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، قال : مَرَّ بنا رسولُ الله ليلةَ النَّحْرِ ، وعلينا سوادٌ من الليل ، فجعل يضربُ أفخاذَنا ويقول : أَبنيَّ أَفيضوا لا تَرْموا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

ثم رواه الإمام (١١) أحمد من حديث المَسْعُودي ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : قدَّم رسول الله ﷺ ضَعَفَةَ أَهْلِه من المُزْدَلِفَةِ بلَيْلٍ ، فجعلَ يُوصيهم ألَّا يَرْموا جَمْرَةَ العقبة حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

وقال أبو داود (۱۲): ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا الوليد بن عقبة ، ثنا حمزة الزّيّات ، عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله ﷺ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهلِه بغَلَس ويأمرهم \_ يعني ألا يرموا الجمرة حتى تطلُعَ الشَّمْسُ \_ . وكذا رواه النسائي (۱۳) عن محمود بن غَيْلان ، عن بِشْر بن السَّريّ ، عن سُفيان ،

<sup>(</sup>١) ط: (حراثنا).

<sup>(</sup>٢) أ: (يلطخ) واللطخ: الضرب بالكفّ وليس بالشديد. (النهاية: لطخ).

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٣٤٣/١ ) ( ٣١٩٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ۱۹٤٠ ) ، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٦) النسائي (٥/ ٢٧٠) (٣٠٦٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٣٠٢٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) أ: (ومسعر).

<sup>(</sup>a) مسند الإمام أحمد ( ٣٢٦/١) ( ٣٠٠٣) ، وإسناده ضعيف ، لأن الحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم .

<sup>(</sup>١٠) أ : ( عيينة ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٠٨/٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱) ليس اللفظ في أ . وانظر مسند الإمام أحمد ( ۳۲٦/۱ ، ۳٤٤ ) ، وإسناده ضعيف مثل سابقه ، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس يقوي بها ، انظر رقم ( ۲۰۸۲ ) .

<sup>(</sup>١٢) أ : ( بن ) تحريف ، رواه أبو داود (١٩٤١) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٣) النسائي ( ٥/ ٢٧٢ ) ( ٣٠٦٥ ) ، وهو حديث صحيح .

عن حَبيب . قال الطبراني<sup>(۱)</sup> : وهو ابن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس<sup>(۲)</sup> ، فخرج حمزةُ الزّيّاتُ من عُهْدَتِه ، وجاد إسنادُ الحديث . والله أعلم .

وقد قال البخاري (٣): ثنا مُسَدَّدٌ، عن يحيى، عن ابن جُرَيْج، حدّثني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء، أنها نزلت ليلة جَمْعِ عند المُزْدَلِفَةِ فقامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ ساعة ثم قالت: يا بُنَيَّ هَلْ غابَ القَمَرُ (قلت: لا. فَصَلَّتْ ساعةٌ، ثم قالت: هل غاب القمر) (٤) قلت: نعم! قالت: فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رَمَتِ الجَمْرَةَ. ثم رجعت فَصَلَّت الصُّبْحَ في منزلها، فقلتُ لها: يا هَنتَاهُ، ما أُرانا إلاَّ قد غَمَّسْنا. فقالت: يا بُنَيَ إن رسول الله ﷺ أَذِنَ للظُّعُن . ورواه مسلم (٥) من حديث ابن جُرَيْج به. فإنْ كانتُ أسماءُ بنتُ الصِّدِيق رمت الجِمارَ قبلَ طُلوعِ الشَّمْسِ كما ذُكِرَ هاهنا عن توقيفٍ، فروايتها مُقدَّمةٌ على رواية ابن عباس، لأنّ إسنادَ حديثِها أصحُّ من إسناد حديثِه، اللهم إلا أن يُقالَ: إن الغلمانَ أخفُّ حالاً من النساءِ وأنشطُ، فلهذا أمر الغِلْمانَ بألاّ يَرْموا قبلَ طُلوعِ الشَّمْسِ، وأذِنَ للظُّعُن في الرَّمْي قبلَ طلوعِ الشَّمس، لأنَّهم أثقلُ حالاً وأبلغُ في التَّستر. والله أعلم . وإن كانت (٢) أسماءُ لم تَفْعَلهُ عن توقيفٍ، الشَمس، لأنَّهم أثقلُ حالاً وأبلغُ في التَّستر. والله أعلم . وإن كانت (٢) أسماءُ لم تَفْعَلهُ عن توقيفٍ، فحديثُ ابنِ عبّاسٍ مُقَدَّم على فِعْلها . لكن يُقَوِّي الأولَ قولُ أبي داود: حدّثنا محمد بن خلاَدِ الباهِليّ، عبّاسٍ مُقَدَّم على فِعْلها . لكن يُقَوِّي الأولَ قولُ أبي داود: حدّثنا محمد بن خلَادِ الباهِليّ، حدّثنا يحيى ، عن ابن جُريْج ، أخبرني عظاء ، أخبرني مُخبرٌ عن أسماء أنها رَمَتِ الجَمْرَةَ بليّلٍ . قلت : إنا الجمرة بليّلٍ ! قالت: إنّا كُنّا نَصْنَعُ هذا على عهد النبيّ ﷺ .

وقال البخاري (^) : ثنا أبو نُعَيْم ثنا أَفْلَحُ بنُ حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : نزلنا المُزْدَلِفَة فاستأذنَتِ النبيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَن تدفعَ قبل حَطْمَةِ النّاسِ وكانت امرأةً بطيئةً ، فأذن لها ، فدفعَتْ قبل حَطْمَة النّاس ، وأقمنا نحن حتى أَصْبَحْنا ، ثم دَفَعْنا بدَفْعِهِ ، فلأنْ أكون (٩) استأذَنْتُ رسولَ الله ﷺ كما استأذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إليَّ مِنْ مَفْروحٍ به . وأخرجه مسلم (١٠) عن القَعْنَبي ، عن أَفْلَحَ بن حُمَيْدٍ به . وأخرجه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٣٨/١١ ) ( ١١٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أ: (به).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٦٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين الرقمين في أ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٩١).

<sup>(</sup>٦) ط: (كنت).

<sup>(</sup>V) أ: (لها).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٦٨١).

<sup>(</sup>٩) أ: (نكون).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم ( ۱۲۹۰ ) (۲۹۳) .

في « الصحيحين »(١) من حديث سُفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به .

وقال أبو داود: ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا ابن أبي فُدَيْك ، عن الضَّحَّاك \_ يعني ابن عثمان \_ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : أرْسَلَ رسولُ الله ﷺ بأمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قبلَ الفَحْر ، ثم مضت فأفاضَتْ (٢) وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ . قال أبو داود \_ يعني عندها \_ . انفردَ به أبو داود ، وهو إسنادٌ جيدٌ قويٌ ، رجالُهُ ثقاتٌ (٣) .

## ذِكْرُ تَلْبِيَتِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ بالمُزْدَلِفَةِ

قال مسلم (١٠) : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحْوَص ، عن حُصَيْن ، عن كَثيرِ بن مُدْرِكٍ ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : ونحن بجَمْعٍ : سمعتُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البقرة يقولُ في (٥) هذا المَقام . لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ .

#### فصل

# في وُقوفِهِ عليه الصلاة والسلام بالمَشْعَرِ الحَرامِ ، ووَفُعِهِ من المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلوع الشَّمْس ، وإيضاعِهِ في وادي مَحَسِّر

قال الله تعالى: ﴿ فَاإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذَكُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] لآية.

وقال جابر في حديثه (٢): فصلَّى الفَجْرَ حين تَبيَّنَ له الصبحُ بأذانٍ وإقامةٍ ، ثم ركبَ القَصْواءَ حتى أتى المَشْعَرَ الحرام ، فاستقبلَ القبلةَ ، فدعا الله عزَّ وجلَّ ، وكبَّره وهلَّله ووحّده ، فلم يَزَلْ واقفاً حتى أَسْفَرَ جداً ، ودفعَ قبل أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وأردفَ الفَضْلَ بنَ عباسٍ وراءه .

وقال البخاري $^{(V)}$ : ثنا حَجّاج بن مِنْهال ، ثنا شُعبة ، عن أبي $^{(\Lambda)}$  إسحاق . قال : سمعتُ عَمْرَو بن

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۲۸۰ ) ومسلم ( ۱۲۹۰ ) (۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٩٤٢) أقول: وهو حديث ضعيف الضطرابه سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۱۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) تقدم حدیث جابر .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: ( ابن ) تحريف . وهو أبو إسحاق السبيعي . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/ ٣٩٢ ) .

مَيْمون يقول : شَهِدْتُ عمرَ ـ رضي الله عنه ـ صلَّى بجَمْعِ الصُّبْحَ ، ثم وَقَفَ فقال : إن المُشْركين كانوا لا يُفيضون حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ويقولون : أشْرِقْ ثَبيرُ ، وإن رسولَ الله ﷺ أفاضَ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْس .

وقال البخاري(١): ثنا عبد الله بن رَجاءٍ ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد : خَرَجْتُ مع عبدِ الله إلى مكة ، ثم قدمنا جَمْعاً . فَصَلَّى الصَّلاتين(٢) ، كلِّ صلاة وَحْدَها(٣) بأذانِ وإقامةٍ ، والعشاء بينهما ، ثم صَلَّى الفَجْرَ حينَ طلَع الفَجْرُ . قائلٌ يقولُ : طلَعَ الفَجْرُ . وقائلٌ يقولُ : لَمْ يَظُلُع الفَجْرُ . ثم قال : إنَّ ماتَيْن الصَّلاتين حُوِّلتا عن وَقْتِهما في هذا المكان ، يَطلُع الفَجْر . ثم قال : إنَّ رسولَ الله عَيْقِ قال : إنّ هاتَيْن الصَّلاتين حُوِّلتا عن وَقْتِهما في هذا المكان ، المَغْرب [ والعشاء ] ، فلا يَقْدَمُ الناسُ جَمْعاً حتى يُعْتِموا(٤) ، وصلاة الفجرِ هذه الساعة . ثم وقف حتى أسفَر ، ثم قال : لو أنَّ أميرَ المؤمنين أفاضَ الآن أصاب السنة . فلا أدري أقولُه كان أسرعَ أو دفعُ عثمانَ رضي الله عنه ، فلم يزل يُلبِّي حتّى رمى جَمْرَة العقبةِ يوم النحر .

وقال الحافظ (٥) البيهقي (٦): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن (٧) المبارك الْعَيْشيّ (٨) ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جُرَيْج ، عن محمد بن قيس بن مَخْرَمة ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمة ، قال : خطبَنَا رسولُ الله بعرفة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فإنَّ أهْلَ الشِّرْكِ والأوثانِ كانوا يَدْفَعون من هاهنا عند غروب الشمس ، حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائِم الرِّجال على رؤوسها ، هَدْيُنا مُخالفٌ (هَدْيَهُمْ ، وكانوا يدفعون من المَشْعَرِ الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها ، هديُنا مخالف )(٩) لهديهم .

قال : ورواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جُرَيْجٍ ، عن محمد بن قَيْس بن مَخْرَمَةَ مرسلًا .

وقال الإمام أحمد(١٠): ثنا أبو خالد سليمانُ بنُ حَيّان [ قال ] سمعت الأعمش ، عن الحكم ، عن

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٦٨٣ ) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) أ، ط: (صلاتين).

<sup>(</sup>٣) أ : (وحده ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (حتى يقيموا).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي (٥/١٢٥) ( ٩٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) ط: (العبسي) والحفظ حروفه مهملة في أوانظر تهذيب الكمال ( ١٧/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٩) ليس ما بين القوسين في ط . واستدركته عن النسخة « أ » .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٣١) ( ٢٠٥١) والزيادة منه ، وإسناده ضعيف ، فإن الحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم . قال الترمذي رقم ( ٨٩٥) : وفي الباب عن عمر ولذلك قال عنه : هذا حديث حسن صحيح .

مَقْسَم ، عن ابن عباس ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أفاضَ من المُزْدَلِفَة قبلَ طلوع الشَّمْس .

وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: ثنا زُهَيْر بن حَرْب ، ثنا وهب بن جَرير ، ثنا أبي ، عن يونس الأَيْليِّ ، عن الزُّهْري ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله عن (٤) ابن عباس : أن أسامة كان رِدْفَ النبيِّ عَلَيْهِ من عَرَفَةَ إلى المُؤْدَلِفَةِ ، ثم أردفَ الفضلَ من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي عَلَيْهِ يُلبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةِ . ورواه (٢) ابن جُرَيْج ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وروى مسلم (٣) من حديث الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي مَعْبَد ، عن ابن عباس ، (عن الفضل بن عباس ) (٤) . وكان رَديفَ رسولِ الله ﷺ أنه قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغداة جَمْع للناسِ حين دفعوا : عَلَيْكُمْ بالسَّكينةِ . وهو كافُّ ناقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّراً ، وهو من مِنىً قال : عليكم بحَصَى الخَذفِ (٥) الذي يُرْمى به الجمرة . (قال : ولم يزل رسول الله ﷺ يلبي حتى رمى الجمرة ) (٤) .

وقال الحافظ (٢) البيهقي (٧): باب الإيضاع في وادي مُحَسِّر: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو المُقْرئ وأبو بكر الوراق، قالا (٨): أنبأنا الحسن بن سُفيان، ثنا هشام بن عَمّار وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حجِّ (٩) النبي عَلَيْ. قال : حَتَّى إذا أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قليلاً. رواه مسلم في « الصحيح » (١٠) عن أبي بكر بن أبي (٢) شيبة.

ثم روى البيهقي (٧) من حديث سُفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أفاضَ رسولُ الله عن البيهة وعليه السَّكينةُ ، وأمرهم بالسكينة ، وأوضَعَ في وادي مُحَسِّر ، وأمرهم أن يَرْموا الجمارَ بمثل حَصَى الخَذْفِ ، وقال : خُذوا عَنِّي مناسِكَكُم لعلِّي لا أراكُمْ بَعْدَ عامي هذا .

ثم روى البيهقي (١١) من حديث الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٢٨٢ ) (١٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) الخذف : الرمي : وحصى الخذف : أي صغار ( النهاية : خذف ) .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٢٥ ) ( ٩٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) أ: (حجة).

<sup>(</sup>١٠) تقدم قبل ، وهو حديث جابر الطويل .

<sup>(</sup>١١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٢٥) ( ٩٣٠٨ ) .

عن عُبَيْد الله بن أبي رافع ، عن عليّ : أنَّ رسول الله ﷺ أفاضَ من جَمْع ، حتى أتى مُحَسِّراً فَفَزَّعُ (١) ناقتَهُ حتى جاوزَ الوادي فوقف ، ثم أردف الفضلَ ، ثم أتى الجَمْرَةَ فرماها . هكذا رواه مختصراً .

وقد قال الإمام أحمد (٢): ثنا أبو أحمد (٣) محمد بن عبد الله الزبيري ، ثنا سفيان عن (٤) عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَاش بن أبي ربيعة ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عُبيْد الله بن أبي رافع ، عن علي رضي الله عنه ، قال : وقف رسول الله ﷺ بعرفة ، فقال (٥) : هذا الموقف ، وعَرَفَةُ كُلُها مَوْقَفٌ . وأفاضَ حينَ غابتِ الشمسُ ، وأردفَ أسامة ، فجعل يُعْنِيُ (٢) على بعيره . والنّاسُ يضربون يميناً وشمالاً لا يلتفتُ (٧) إليهم ، ويقول : السّكينة أيُها الناس . ثم أتى جَمْعاً فصلَّى بهم الصلاتين المغرب والعشاء . ثم بات حتَّى أصبح ، ثم أتى قُرَح ، فوقف على قُرَح ، فقال : هذا الموقف ، وجَمْعٌ كُلُها موقفٌ . ثم سار حتَّى أتى مُحسِّراً ، فوقف على هُرَح ، فوقف على قُرَح ، فقال اهذا المَنْحَرُ ، ومِنى كلُها ثم أَرْدَفَ الفضل ، وسار حتى أتى الجمرة فرماها ، ثم أتى المَنْحَرَ . فقال هذا المَنْحَرُ ، ومِنى كلُها مُنْحَرُ . قال : والله عنه أو وَمِنَى كلُها في الحجِّ ، فهل يُجْزئُ عنه أن أُودِي عنه ؟ قال : نعم ! فأدِّي عن أبيكِ . قال ولَوى عنقَ الفضل ، فقال له العباسُ : يا رسولَ الله إني أفضتُ قبل أن أنْحَر . قال : (أيتُ شاباً وشابةً فلم آمَنِ الشَّيطانُ عليهما . قال : ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسولَ الله إني أفضتُ قبل أن أنْحَر . قال : (أيتُ شاباً وشابةً فلم آمَنِ الشَّيطانُ عليهما . فقال : يا رسولَ الله إني أفضتُ قبل أن أخْر ، قال : (أيتُ شاباً وشابةً فلم آمَنِ الشَّيطانُ عليهما . فقال : يا رسولَ الله إني أفضتُ قبل أن أنْحَر . قال : انْحَر ، ثم أتى البيتَ فطافَ ، ثم أتى البيت فطافَ ، ثم أتى أنو دود (١٠) ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمذي (١١) ، عن إحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمذي (١١) ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمذي (١١) ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمذي (١١) ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمذي (١١) ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن شُفيان الثوري ، ورواه الترمدي (١١) ، عن

<sup>(</sup>١) ط: (فقرع).

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد ( ۱/ ۷۵ ) ( ۲۹۵ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) بعدها في أ : ( عن ) خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٩/ ٥٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (سفيان بن عبد الرحمن ) خطأ .

<sup>(</sup>٥) بعدها في أ ، ط : ( إنّ ) وما أثبته عن المسند .

<sup>(</sup>٦) أ:(يعبر).

<sup>(</sup>٧) في المسند: يلتفت.

<sup>(</sup>٨) أ: (تغلبكم).

<sup>(</sup>٩) ط: (معكم).

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود ( ۱۹۲۲ ) .

<sup>(</sup>۱۱) الترمذي ( ٣/ ٢٣٢ ) ( ۸۸٥ ) .

بندار ، عن أبي (١) أحمد الزبيري . وابن ماجه (٢) عن عليّ بن محمد ، عن يحيى بن آدم . وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ ، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه . قلت : وله (٣) شَواهدُ من وجوهٍ صحيحةٍ مُخَرَّجةٌ في الصحاح وغيرها ، فمن ذلك قصةُ الخَثْعميّة ، وهو في « الصحيحين »(٤) من طريق الفَضْل ؛ وتقدَّمت في حديث جابرٍ ، وسنذكر من ذلك ما تيسر .

وقد حكى البيهقي (°) بإسناده (٦) ، عن ابن عباس أنّه أنكر الإسراعَ في وادي مُحَسِّرٍ ، وقال : إنّما كان ذلك من الأعراب . قال : والله أعلم . ذلك من الأعراب . قال : والله أعلم .

وقد صَحَّ ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله ﷺ . وصحَّ من صَنيع الشَّيْخَيْن أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، أنهما كانا يفعلان ذلك ، فروَى البَيْهقيُ (٨) ، عن الحاكم ، عن النجّادِ وغيره ، عن أبي عليّ محمد بن مُعاذِ بن المُسْتَهِل المعروف بدُرّان عن القَعْنبيّ ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن المِسْورِ بن مَخْرَمَة أنَّ عُمَر ، رضي الله عنه ، كان يُوضِعُ ويَقول : [ من الرجز ]

إليك تَعْدُو(٩) قَلِقاً وَضِينُها(١١) مُخالفٌ دينَ النّصاري دِينُها

ذِكْرُ رَمْيهِ عليه الصلاة والسلام جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَها يَوْمَ النَّحْرِ ، وكَيْفَ رَمَاهَا ومتى رَماها ، ومنْ أيِّ مَوْضِعِ رَماها ( وبكم رماها ) (١١) وقَطْعِه (١٢) التَّلْبِيَة حينَ رَماها

قد تقدَّم من حديث أُسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، أنه عليه الصلاة والسلام ، لم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه ( ۲/ ۱۰۰۱ ) ( ۳۰۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (له) بلا واو.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١٥١٣ ) ومسلم ( ١٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>۵) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/١٢٦ ـ ١٢٧ ) ( ٩٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (بإسناد).

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في أ .

<sup>.(\</sup>Y\\0) (A)

<sup>(</sup>٩) أ: (يعدو).

<sup>(</sup>١٠) الوضين : بطانٌ منسوج بعضه على بعض يُشدُّ به الرحل على البعير كالحزام للسرج ، أراد أنه سريع الحركة يصفه بالخفة وقلة الثبات . أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها ( النهاية : وضن ) .

<sup>(</sup>١١) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>١٢) ط : ( وقطعة ) .

وقال البيهقي (١) : أنبأنا الإمام أبو عثمان ، أنبأنا أبو طاهر بن خُزَيْمة أنبأنا جدِّي ـ يعني إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ـ ثنا علي بن حُجْرٍ ، ثنا شريك ، عن عامر بن شَقيق ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : رَمَقْتُ النبيَّ ﷺ ، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رَمَى جمرةَ العقبةِ بأولِ حصاةٍ .

وبه (٢) عن ابن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص الشيباني ، ثنا حفص بن غياث ، ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ، عن ابن عباس ، عن الفضل ، قال : أفَضْتُ مع رسول الله من عرفاتٍ ، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبةِ يُكَبِّر مع كلِّ حَصاةٍ ، ثم قطع التلبيةَ مع آخر حصاة. قال البيهقي (٣) : وهذه زيادةٌ غريبة ليست في الرواياتِ المشهورة عن ابن عباس ، عن الفضل ، وإن كان ابنُ خزيمة قد اختارها .

وقال محمد بن إسحاق<sup>(١)</sup> : حدّثني أبان بن صالح ، عن عكرمة . قال : أفضتُ مع الحسين بن عليّ فما أزالُ أسمعُه يُلبِّي حتى رمى جَمرة العقبة ، فلما قذفها أمسكَ ، فقلتُ : ما هذا ؟ فقال : رأيتُ أبي عليَّ بن أبي طالب يُلبِّي حتى رمى<sup>(٥)</sup> جمرةَ العَقَبة ، وأخبرني أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يفعلُ ذلك .

وتقدَّم من حديث الليث ، عن أبي الزبير ، عن أبي مَعْبد ، عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل (١٠) ، أن النبيَّ ﷺ أمر الناسَ في وادي مُحَسِّرٍ بحَصى الخَذْفِ الذي يُرْمَى به الجمرةُ . رواه مسلم .

وقال أبو العالية (٧) ، عن ابن عباس ، حدَّثني الفضل ، قال : قال لي رسول الله ﷺ غداةَ يومِ النَّحر : هاتِ فَالْقُطْ لي حصاً . فلقَطْتُ له حَصَياتٍ مثلَ حَصَى الخَذْفِ فوضَعَهُنّ في يده ، فقال : بأمثالِ هؤلاء ، بأمثال هؤلاء ، وإيّاكُم والغُلُوَّ فإنَّما أهْلَكَ منْ كانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ في الدين . رواه (٨) البيهقي .

وقال جابر في حديثه: حتى أتى بطنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قليلاً، ثم سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطَى التي تَخْرُجُ على الجَمْرَةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرَةَ فرماها بسبع حَصَياتٍ يُكبرُ مع كلّ حَصاةٍ منها (٩) حصَى الخَذْفِ رمى من بطن الوادي. رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٣٧) ( ٩٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/١٣٧) ( ٩٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٣٧ \_ ١٣٨ ) ( ٩٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/ ١٣٨ ) ( ٩٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس لفظا (حتى رمي ) في أ .

<sup>(</sup>٦) بعدها في أ: (قال قال).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى ( ٥/١٢٧ ) ( ٩٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) أ : ( ورواه ) .

<sup>(</sup>٩) بعدها في ط: (مثل).

وقال البخاري (١<sup>)</sup> : وقال جابر رضي الله عنه : رمى النبي ﷺ يومَ النَّحْرِ ضُحَّى ، ورمى بَعْدَ <sup>(٢)</sup> ذلك بعد الزوال .

وهذا الحديث الذي عَلَقه البخاري أَسْنَدهُ مُسْلم (٣) من حديث ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزبير ، سمع جابراً ، قال : رمى رسول الله ﷺ الجمرة يومَ النَّحْر ضحى ، وأما بعدُ فإذا زالتِ الشَّمْسُ .

وفي « الصحيحين » (٤) من حديث الأعْمَش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : رمى عبد الله من بطن الوادي ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، إن ناساً يرمونها من فوقها ، فقال : والذي لا إله غيره هذا مَقامُ الذي أُنْزلتْ عليه سورة البقرة . لفظ البخاري . وفي لفظٍ له (٥) من حديث شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه أتى (٦) الجمرة الكبرى ، فجعلَ البيتَ عن يساره ، ومنَّى عن يمينه ، ورمى بسبع ، وقال : هكذا رمى الذي أُنْزِلَتْ عليه سورة البَقَرَةِ .

ثم قال البخاري (٧): باب منْ رَمَى الجِمارَ بسبعٍ يُكَبِّر معَ كُلِّ حَصاةٍ ، قاله ابن عمر ، عن النبي على المجهارَ بسبعٍ يُكَبِّر معَ كُلِّ حَصاةٍ ، قاله ابن عمر ، عن النبي على الله وهذا إنما يُعْرِفُ في حديث جابر ، من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ـ كما تقدم ـ أنَّه أتَى الجَمْرَةَ فرماها بسبعِ حَصَياتٍ يُكَبِّر مَعَ كُلِّ حصاةٍ منها (^) حَصَى الخَذْفِ .

وقد روى البخاري<sup>(٩)</sup> في هذه الترجمة من حديث الأعْمشِ ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود : أنّه رَمَى الجَمْرة من بطن الوادي بسبع حَصيات يُكَبِّر معَ كُلِّ حصاةٍ . ثم قال : من هاهنا ، والذي لا إله غيرُه قام الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البَقَرَةِ .

وروى مسلم (۱۱) من حديث ابن جُرَيْجٍ ، أخبرني أبو الزبير ، سمع جابر بن عبد الله ، قال : رأيتُ رسول الله ﷺ رمى (۱۱) الجمرة بسبعٍ مثل حَصَى الخَذْفِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقاً قبل ( ١٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (بعدد).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٢٩٩) (٣١٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ۱۷٤٧ ) ومسلم ( ۱۲۹٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: ( آخر ) في البخاري ( ١٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) بعدها في أ : ( إلى ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري قبل ( ١٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٨) بعدها في ط: (مثل).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۲۹۹) (۳۱۳).

<sup>(</sup>١١) ط : ( يرمي ) .

وقال الإمام أحمد (١): ثنا يحيى بن زكريا ، ثنا حَجّاج ، عن الحكم ، عن أبي القاسم \_ يعني مِقْسماً \_ عن ابن عباس . أنَّ (٢) النبيَّ ﷺ رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكباً . ورواه الترمذي (٣) عن أحمد بن منيع ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وقال : حسن . وأخرجه ابن ماجه (٤) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر (٥) ، عن الحجاج بن أرطاة به .

وقد روى أحمد (٢) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) والبيهقي (٩) من حديث يزيد بن أبي (١٠) زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأخوص ، عن أمه ، أم جندب الأزدية ، قالت : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَرمي الجِمارَ من بطنِ الوادي ، وهو راكبٌ يُكبِّر مع كل حَصاةٍ ، ورجلٌ من خلفه ، يَسْتُرُهُ ، فسألتُ عن الرجل ، فقالوا : الفضل بن عباس ، فازدحمَ الناسُ ، فقال النبيُ ﷺ : يا أيها الناس ، لا يقتلُ بعضُكم بعضاً ، وإذا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فارموها (١١) بمثلِ حصَى الخَذْفِ . لفظ أبي داود . وفي رواية له (١١) قالت : رأيتُه عندَ جمرةِ العَقَبة راكباً ، ورأيت بين أصابعه حجراً ، فرمى ورمى الناسُ ، ولم يُقِمْ عندها .

ولابن ماجه (۱۳ قالت : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يومَ النَّحْرِ عندَ جمرةِ العقبةِ ، وهو راكبٌ على بَغْلةٍ . . . وذكرَ الحديث . وذِكْرُ البَغْلةِ هاهنا غَريب جدَّاً .

وقد روى مسلم في « صحيحه » (١٤) من حديث ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزبير ، سمعت جابرَ بن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ٢٣٢ ) ( ٢٠٥٦ )، إسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه، والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم، لكن متنه حسن كما قال الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٨٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( أخرجه ) بلا واو . وانظر ابن ماجه ( ٣٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (الأغر).

 <sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٣٧٩/٦) ، إسناده ضعيف لضعف يزيدبن أبي زياد ، وجهالة حال سليمان بن عمرو بن
 الأحوص ، ومتنه حسن لغيره (بشار) .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ١٩٦٦ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه ( ١٠٠٨/٢ ) ( ٣٠٢٨ ) و( ٣٠٣١ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للبيهقي (٥/١٢٨) (٩٣٢٢).

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في ط .

<sup>(</sup>١١) ط: ( فارموه ) .

<sup>(</sup>۱۲) أبو داود ( ۱۹٦۷ و۱۹٦۸ )، وإسناده مثل سابقه .

<sup>(</sup>۱۳) ابن ماجه ( ۳۰۲۸ ) .

<sup>(</sup>١٤) مسلم ( ١٢٩٧ ) .

عبد الله يقول: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْقُ يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول (١): لتَأْخذُوا مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه.

وروى مسلم (٢) أيضاً من حديث زيد بن أبي أُنيْسة ، عن يحيى بن الحُصَيْن ، عن جدَّته أم الحُصَيْن ، سمعتُها تقول : حَجَجْتُ مع رسولِ الله على حجة الوَداعِ ، فرأيتُهُ حين رَمَى جمرة العقبة ، وانصرف وهو على راحلته يومَ النَّحْرِ وهو يقول : لتأخذوا مناسِكَكُم فإنّي لا أدري لعلي لا أحُجُّ بعد حجتي هذه . وفي رواية (٣) قالت : حَجَجْتُ مع رسول الله حجة الوداع ، فرأيتُ أسامة وبلالًا ، وأحَدُهُما آخذٌ بخِطامِ ناقةِ النبيّ عَلَيْ والآخرُ رافعٌ ثوبَهُ يَسْتره من الحرِّ حتى رمَى جمرة العقبة .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ، ثنا أيمن بن نابل ، ثنا قُدامة بن عبد الله الكِلابي ، أنه رأى رسولَ الله ﷺ رمى الجَمْرَة (٥) جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له صهباء ، لا ضَرْب ولا طَرْد ولا إليكَ إليكَ .

ورواه أحمد (٢) أيضاً ، عن وكيع ومُعْتمر بن سليمان ، وأبي قُرَّة موسى بن طارق الزبيدي ، ثلاثتهم عن أيمن بن نابل (٧) به . ورواه أيضاً (^) عن أبي قرَّة ، عن سفيان الثوري ، عن أيمن . وأخرجه النسائي (٩) وابن ماجه (١٠) من حديث وكيع به . ورواه الترمذي (١١) عن أحمد بن مَنيع ، عن مروان بن معاوية ، عن أيمن بن نابل به . وقال : حديث (11) حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد (١٣): ثنا نوح (١٤) بن ميمون ، ثنا عبد الله \_ يعني العمري \_ عن نافع ، قال : كان

<sup>(</sup>١) أ: (وهويقول).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۸).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۸) (۲۱۳).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٣/٣١٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/٤١٢ ـ ٤١٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) ط: (نائل) وهو تحريف. انظر تهذيب الكمال (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>A)  $a_{mik} = (A - 1)^{mik}$  (B)  $a_{mik} = (A - 1)^{mik}$ 

<sup>(</sup>٩) النسائي ( ٣٠٦١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) ابن ماجه ( ۳۰۳۵ ) ، وهو حدیث صحیح .

<sup>(</sup>۱۱)الترمذي ( ۹۰۳ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٢) في ط : « وقال : هذا حديث » ، ولفظة هذا ليست في أ ، ولا في جامع الترمذي .

<sup>(</sup>١٣) مسند الإمام أحمد ( ١٣٨/٢ ) ( ٦٢٢٢ )، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري، ولكن له طريق أخرى عند الترمذي رقم ( ٩٠٠ ) فهو حسن .

<sup>(</sup>١٤)أ : ( فرج ) .

ابن عمر يرمي جمرةَ العقبة على دابته يوم النحر ، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً . وزعم أن النبي عن عبد الله العمري به . عن الله العمري به .

#### فصــل

قال جابر : ثمَّ انصرفَ إلى المَنْحر ، فَنَحَر ثلاثاً وستِّين بيده ، ثم أَعْطَى عَلياً فنحر ما غَبَرَ وأشْرَكَهُ في هَدْيه ، ثم أَمَرَ من كُلِّ بَدَنةٍ ببضعةٍ ، فجُعلتْ في قِدْرٍ ، فطُبختْ ، فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقِها . وسنتكلم على هذا الحديث .

وقال الإمام أحمد (٢) بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن حُميد الأعْرَج ، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ ، عن رجل من أصحاب النبي على . قال : خطبَ النبيُ الناس (٣) بمنى ، ونزّلهم منازلهم ، فقال : لينزلِ المُهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة ، والأنصار هاهنا . وأشار إلى ميسرة القبلة . ثم لينزلِ النّاسُ حولَهم . قال : وعلّمَهم مناسِكَهُم ؛ ففُتِحَتْ أسماعُ أهل منى ، حتى سَمِعوه في منازلهم . قال فسمعتُه يقولُ : ارموا الجمرة بمثل حصَى الخَذْفِ . وكذا رواه أبو داود (١٤) عن أحمد بن حنبل ، إلى قوله : ثم لينزلِ النّاسُ حَوْلَهُمْ .

وقد رواه الإمام أحمد (٥) ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه ، وأبو داود ، عن مُسدَّد ، عن عبد الوارث ، وابن ماجه من حديث ابن المبارك ، عن عبد الوارث ، عن حميد بن قيس الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عبد الرحمن بن مُعاذ التَّيْمي . قال : خَطَبنا رسولُ الله عَلَيْ ونحن بمنى ، فَفُتِحَتْ أَسْماعُنا حتّى كأنا (٦) نَسْمَعُ ما يقول . . . الحديث . ذكر جابر بن عبد الله أنَّ رسولَ الله عَلَيْ أشركَ عليَّ بن أبي طالب في الهَدْي ، وأن جماعة الهَدْي الذي قدم به عليٌّ منَ اليَمَنِ والذي جاء به رسولُ الله عَلَيْ من الإبل ، وأن رسول الله عَلَيْ نحر بيده الكريمة ثلاثاً وستين بَدَنة .

قال ابن حبان وغيره (٧٠): وذلك مناسب لعُمُرِه عليه الصلاة والسلام فإنّه كان ثلاثاً وستّين سنة .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٩٦٩ )، وهو حديث حسن برواية الترمذي رقم ( ٩٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٦١/٤ ) و ( ٥/ ٣٧٤ ) ( ٢٣٢٢٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٩٥١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٢١/٤) . (٥/ ٣٧٤) (٣٣٢٦) وأبو داود رقم (١٩٥٧) والنسائي رقم (٢٩٩٦) ، وليس عند ابن ماجه ، وانظر (جامع المسانيد) للمصنف (٨/ ٤٥٠) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ط: (كأنَّ ) والأصحُّ ما ورد في سنن أبي داود ، وسنن النسائي : (كنَّا ) .

<sup>(</sup>٧) الإحسان (٩/٢٥٢).

وقد قال الإمام أحمد (۱): ثنا يحيى بن آدم ، ثنا زهير ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : نَحَرَ رسولُ الله ﷺ في الحجّ مئة بَدَنة ، نحرَ منها بيده سِتين وأمرَ ببقيتها فنُحِرَتْ ، وأخذ من كلِّ بَدَنة بضعة ، فجُمعتْ في قِدْرٍ ، فأكل منها ، وحَسَا من مَرَقِها . قال : ونحرَ يومَ الحُدَيْبية سَبْعين ، فيها : جَمَلُ أبي جَهْل ، فلمّا صُدَّتْ عن البيتِ حَنَّتْ كما تَحِنّ إلى أولادها . وقد روى ابن ماجه (۲) بعضَه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى به .

وقال الإمام أحمد ( $^{(7)}$ : ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني رجل ، عن عبد الله بن أبي نَجيح ، عن مجاهد بن جبر ، عن ابن عباس ، قال : أهدى رسولُ الله في حجّة الوداع مئة بَدَنة ، نحرَ منها ثلاثين بَدَنة بيده ، ثم أمر علياً فنحر ما بَقيَ منها . وقال : اقْسمْ ( $^{(3)}$  لحومَها وجلودَها وجلالهَا بين الناس ، ولا تُعْطيَنَّ جَزّاراً منها شيئاً ، وخُذ لنا من كلِّ بعير حِذْية  $^{(9)}$  من لحم ، واجْعَلْها في قِدْر واحدة حتى نأكلَ من لَحْمها ونَحْسوَ من مَرَقِها ففعل .

وثبت في « الصَّحيحين »<sup>(٦)</sup> من حديث مُجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عليّ ، قال : أمرني (<sup>(۷)</sup> رسولُ الله ﷺ أن أقومَ على بُدْنِهِ ، وأن أتصدَّقَ بلحومها وجلودها وأجِلَّتِها ، وأن لا أُعْطي الجَزّار منها شيئاً ، وقال : نحن نُعْطيه من عندنا .

وقال أبو داود (^ ): ثنا محمد بن حاتم ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن حَرْمَلة بن عِمْران ، عن عبد الله بن الحارث الأَزْدي ، سمعتُ غَرَفَة (٩ ) بن الحارث الكِنْديّ ، قال : شَهدْتُ رسولَ الله ﷺ وأُتيَ بالبُدْنِ فقال : ادعوا (١٠ ) لي أبا حسنٍ ، فدُعِيَ له عليٌّ . فقال له : خُذْ بأسْفَلِ الحَرْبَةِ . وأخذَ رسولُ الله ﷺ بأعلاها ، ثم طَعَن (١١ ) بها البُدْنَ ، فلما فرغَ ركبَ بَغْلَته وأردَفَ عَليّاً .

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۳۱٤/۱) ( ۲۸۸۲)، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الحكم ومقسم .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه ( ۳۱۰۰ ) ، وهو حسن بطرقه .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٦٠/١ ) ( ٢٣٥٩ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ط: (قسم).

<sup>(</sup>٥) ط: ( جدية ) تحريف . والحذية : القطعة ( النهاية : حذا ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ۱۷۰۷ ) ومسلم ( ۱۳۱۷ ) (٣٤٨) .

<sup>(</sup>٧) أ: (أمر).

<sup>(</sup>٨) أبو داود ( ١٧٦٦ ) .

<sup>(</sup>٩) أ، ط: (عرفة) وهو تحريف صححته عن تقريب التهذيب عوّامة \_ ( ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>۱۰) ط: (ادع) تحریف.

<sup>(</sup>١١) في الأصوّل : طعنا ، والتصحيح من سنن أبي داود .

تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوِدٍ ، وَفِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ . غَرَابَةٌ . وَالله أعلم .

وقال الإمام أحمد (١): ثنا أحمد بن الحجّاج، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا الحجاجُ بن أرطاة ، عن الحكم ، عن أبي القاسم \_ يعني مِقْسماً \_ عن ابن عباس ، قال: رمى رسولُ الله ﷺ جمرةَ العقبةِ، ثم ذَبَحَ، ثم حَلَقَ.

وقد ادَّعی ابنُ حزمٍ أنه ضَحَّی عن نسائه بالبقر ، وأهدی عَنْهنَّ (۲) بقرةً ، وضَحّی هو يومئذ (۳) بكَبْشَيْن أَ أَمْلَحَين .

## صفَةُ حَلْقِهِ رَأْسَه الكريم(١) عليه أفضل الصلاة والتَّسْليم

قال الإمام أحمد (٥): ثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ﷺ حَلَقَ في حجته. ورواه النَّسائي (٦) عن إسحاق بن إبراهيم ـ هو ابن راهويه ـ عن عبد الرزاق به .

وقال البخاري (<sup>(۷)</sup> : ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، قال : قال نافع : كان عبد الله بن عمر يقول : حَلَقَ رسولُ الله ﷺ في حجته . ورواه مسلم (<sup>(۸)</sup> من حديث موسى بن عقبة عن نافع به .

وقال البخاري (٩): ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا جُوَيْرية بن أسماء ، عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر ، قال : حَلَقَ رسول الله ﷺ وطائفة من أصحابه وقَصَّرَ بعضهم .

ورواه مسلم (۱۰) من حديث الليث ، عن نافع به . وزاد قال عبد الله : قال : رسول الله ﷺ : يَرْحَمُ اللهُ المُحَلِّقين مَرةً أو مَرَّتَيْن (۱۱) . قالوا : يا رسول الله (۱۲) والمُقَصِّرين . قال والمُقَصِّرين .

وقال مسلم (١٣): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع وأبو داود الطيالسي ، [ عن شعبة ] عن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ٢٥٠ ) ( ٢٢٥٣ )، وإسناده ضعيف، ولكن له شاهد من حديث أنس عند مسلم رقم ( ١٣٠٥ ) فهو به حسن .

<sup>(</sup>٢) ط: (بمني).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) أ: (الكريمة).

<sup>(0)</sup> مسند الإمام أحمد (7/77)(844) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ٤٤٩ ) ( ٤١١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٧٢٦).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۳۰۶).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم ( ۱۳۰۱ ) .

<sup>(</sup>١١)أ : (أو ثنتين ) .

<sup>(</sup>١٢)ليست عبارة (يا رسول الله) ليست في أ.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم ( ۱۳۰۳ ) .

الحُصَيْن ، عن جدته ، أنّها سَمِعَتْ رسولَ الله عَلَيْ في حجّة الوداع دعا للمُحَلّقين ثلاثاً وللمُقَصِّرين مرة . ولم يَقُلْ وكيعٌ : في حجة الوداع . وهكذا روى هذا الحديث مسلم (۱) من حديث مالك وعُبيْد الله (۲) ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعُمارة ، عن أبي زُرْعَة ، عن أبي هريرة ، والعَلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة (۳) . وقال مسلم (٤) : ثنا يحيى بن يحيى ، ثنا حفص بن غياث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أنَّ رسول الله على أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر . ثم قال للحَلاق : خُذْ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يُعْطيه الناسَ . وفي روايةٍ له (٥) : أنه حلق شِقَّه الأيمن ، فقسمه بينَ النّاس من شعرةٍ وشعرتَيْن ، وأعطى شِقَّه الأيْسَر لأبي طلحة . وفي رواية (٢) له أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة وأعطاه الأيسر ، وأمره أن يَقْسِمَه بين الناس .

وقال الإمام أحمد (٧٠): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ والحَلاَق يَحْلِقُه ، وقد أطاف به أصحابُه ، ما يريدون أن تَقعَ (٨) شَعْرةٌ إلا في يَدِ رَجُل . انفرد به أحمد .

## فصــل

ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابَهُ وتَطَيَّبَ بعدَما رمى جمرةَ العَقَبة ونحر هَدْيَه ، وقبل أن يطوفَ بالبيت ، طَيَّبَتْهُ عائشةُ أم المؤمنين .

قال البخاري (٩): ثنا علي بن عبد الله بن المَديني ، ثنا سُفيان ـ هو ابن عُيَيْنة ـ ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكانَ أفضلَ أهلِ زمانه . أنَّه سمعَ أباه ، وكان أفضلَ أهلِ زمانه ، يقول : إنَّه سمعَ عائشةَ تقول : طَيَّبْتُ رسولَ الله ﷺ بيديَّ هاتين حينَ أحرمَ ، ولحلِّه حينَ أحلَّ قبل أن يطوفَ وبسطتْ يَدَيها .

وقال مسلم(١٠٠): ثنا يعقوب الدُّوْرَقي وأحمد بن مَنيع ، قالا : ثنا هُشَيْم ، أنبأنا منصور ، عن

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۳۰۱ ) (۳۱۷) .

<sup>(</sup>٢) م : (وعبدالله) .

<sup>(</sup>۳) مسلم ( ۱۳۰۲ ) (۳۲۰) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٣٠٥ ) (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٣٠٥ ) (٣٢٤) .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( ۱۳۰۵ ) (۲۲۳) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٣/١٣٣ ) (١٣٣٨٦ ) أقول: ورواه مسلم رقم (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) م: (يقع).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۹۱).

عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله ﷺ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ ويحلّ ، يومَ النحر قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ .

وروى النَّسائيّ (١) من حديث سفيان بن عيينة ، عن الزُّهْري ، عن عُرْوة ، عن عائشة ، قالت : طَيَّبْتُ رسولَ الله ﷺ لِحُرْمِهِ حين أحرم ، ولحِلِّه بعدما رمى جمرةَ العقبةِ قبلَ أن يطوفَ بالبيت .

وقال الشافعي : أنبأنا سُفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، قال : قالت عائشة : أنا طَيَّبْتُ رسولَ الله ﷺ لحِلِّه وإحْرامِه .

ورواه عبدُ الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهريّ ، عن سالمٍ ، عن عائشة . . . فذكره .

وفي الصَّحيحين (٢) من حديث ابن جريج ، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم يُخبران عن عائشة ، أنها قالت : طَيَّبْتُ رسولَ الله بيديَّ بذَريرةٍ في حجّةِ الوداعِ للحِلِّ والإحْرامِ . ورواه مسلم (٣) من حديث الضَّحاك بن عثمان عن أبي الرِّجال ، عن أمه عَمْرَة ، عن عائشة به .

وقال سفيان الثوري أن عن سلَمة بن كُهَيْل ، عن الحسن العُرَني أن عن ابن عباس . أنه قال : إذا رَمَيْتُمُ الجمرةَ فقد حَلَلْتُمْ من كل شيء كان عليكم حراماً إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت . فقال رجل : والطِّيبُ يا أبا العباس ؟ فقال له : إنّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يضمخُ رأسَهُ بالمسك ، أفَطيبٌ هو أم لا ؟

وقال محمد بن إسحاق (٢) : حدّثني أبو عُبَيْدة عن عبد الله بن زَمْعة ، عن أبيهِ ، وأمّهِ : زينب بنت أمّ سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كانت الليلةُ التي يدورُ فيها رسول الله على ليلةَ النّحْرِ ، فكان رسول الله على عندي ، فدخل وَهْبُ بن زَمْعَة ، ورجلٌ من آل أبي أمية مُتقَمِّصين . فقال لهما رسول الله على عندي ، فدخل وَهْبُ بن زَمْعَة ، ورجلٌ من آل أبي أمية مُتقَمِّصين . فقال لهما رسول الله . فقال : أفضْتُما ؟ قالا : لا . قال : فانزعا قميصيكما (١) فنزعاهما . فقال له وهب : ولم يا رسول الله . فقال : هذا يوم أُرْخصُ لكم فيه ، إذا رَمَيْتُم الجمرةَ ونَحَرْتُم هَديًا ، إن كان لكم ، فقد حللتُمْ من كل شيءٍ حُرِمْتُمْ

<sup>(</sup>١) النسائي (٥/١٣٧) (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٩٣٠ ) ومسلم ( ١١٨٩ ) (٣٥) .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۱۸۹) (۳۸).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٥/ ٢٧٧) ( ٣٠٨٤) وابن ماجه ( ٣٠٤١) والسنن الكبرى للبيهقي ( ١٣٦/٥) ( ٩٣٧٨)، وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن الحسن العرني لم يلق ابن عباس. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (٦/ ٢٤٤) رقم (٢٦٠٧٨) ولحديث عائشة طريق أخرى عند البيهقي (٥/ ١٣٥) فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> ط : (العوفي) والعرني : بضم المهملة ، وفتح الراء ، بعدها نون الحسين بن عبد الله العرني الكوفي . ثقة ، أرسل عن ابن عباس ( تقريب التهذيب ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) هو في السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/ ١٣٦ ) . ( ١٣٧ ) ( ٩٣٨٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> أ: ( قميصكما ) .

منه إلا النساءَ حتى تطوفوا بالبيت ، فإذا أمْسَيْتُم (١) ولم تُفيضوا صِرْتُم حُرماً كما كنتُم أولَ مرةٍ حتى تطوفوا بالبيت . وهكذا رواه أبو داود (٢) عن أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، كلاهما عن ابن أبي عَدِيّ ، عن ابن إسحاق . . . فذكره .

وأخرجه البيهقي (٣) ، عن الحاكم ، عن أبي بكر بن إسحاق (١) ، عن أبي المُثنى العنبري ، عن يحيى بن معين ، وزاد في آخره : قال أبو عُبَيْدة : وحدّثتني أمُّ قَيْس بنتُ مِحْصَنِ ، قالت : خرج من عندي عُكّاشَةُ بن مِحْصنٍ في نَفَرٍ من بني أسد مُتَقَمِّصينَ عَشيَّةَ يوم النَّحْر ، ثم رَجَعوا إلينا عَشيًا ، وقُمُصُهُمْ على أيديهم يحملونها ، فسألَتْهُمْ فأخبروها بمثلِ ما قال رسول الله عَلَيْ لوهب بن زَمْعَة وصاحبه . وهذا الحديثُ غريبٌ جداً ، لا أعلمُ أحداً من العلماء قال به .

## ذكر إفاضَتِهِ عَلَيْهُ إلى البيتِ العَتيقِ

قال جابر: ثم ركبَ رسولُ الله ﷺ فأفاضَ إلى البيت ، فصلًى بمكةَ الظهرَ ، فأتَى بني عَبْدِ المُطَّلِب ، وهم يَسْقون على زَمْزم ، فقال: انْزِعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يَغْلِبكم الناسُ على سِقايتكم لنزعتُ معكم . فناولوه دَلْواً فشرب منه . رواه مسلم . ففي هذا السِّياق ما يدُلُّ على أنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى مكة قبلَ الزّوال ، فطاف بالبيت ثم لمّا فرغَ صلَّى الظهرَ هناك .

وقال مسلم (°) أيضاً : أخبرنا محمد بن رافع ، أنبأنا عبد الرزاق ، أنبأنا (عُبَيْد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ رسول الله على أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلّى الظهر ) (٢) بمنى . وهذا خلافُ حَديث جابرٍ ، وكلاهما عند مسلم . فإن عملن (٧) بهما أمكن أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام صلّى الظهرَ بمكة ، ثم رجع إلى منى ، فوجد الناسَ يَنْتَظِرونه ، فصلّى بهم ، والله أعلم . ورجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى في وَقْتِ الظَّهْرِ ممكن ؛ لأنَّ ذلك الوقت كانَ صَيْفاً ، والنهار طويلٌ ، وإن كان صَدر منه عليه الصلاة والسلام أفعالٌ كثيرة في صَدْر هذا النهار ، فإنه دفع فيه من المُزْ دَلفة بعد ما أسفر الفجر جداً ، ولكنَّه قبلَ طلوع الشَّمس ، ثُمَّ قدمَ مِنَى فبدأ برمي جمرةِ العقبة بسبع حَصَيات ، ثم جاء فنحرَ بيده ثلاثاً ولكنَّه قبلَ طلوع الشَّمس ، ثمَّ قدمَ مِنَى فبدأ برمي جمرةِ العقبة بسبع حَصَيات ، ثم جاء فنحرَ بيده ثلاثاً

<sup>(</sup>١) ط: (رميتم).

<sup>(</sup>۲) أبو داود ( ۱۹۹۹ ) ، وأحمد في مسنده (٦/ ٢٩٥) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (٥/١٣٧) (انظر التخريج السابق).

<sup>(</sup>٤) ط: (بن أبي إسحاق) وفيها زيادة . وانظر سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٨٣) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٧) ط: (عللنا).

وستّين بَدَنةً ، ونحرَ عليّ بقيةَ المئة ، ثم أخذ<sup>(۱)</sup> من كل بدنةٍ بضعةً ، ووضعت في قِدْرٍ ، وطُبختْ حتى نضِجَتْ ، فأكل من ذلك اللحم ، وشرب من ذلك المَرَق . وفي غضون<sup>(۲)</sup> ذلك حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وتطيّبَ ، فلما فرغ من هذا كلّه ركبَ إلى البيت ، وقد خطبَ عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبةً عظيمة ، ولستُ أدري أكانت قبلَ ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى منىً . فالله أعلم .

والقَصْدُ أنَّه ركبَ إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكباً ، ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَرْوة كما ثبت في «صحيح مسلم » عن جابر وعائشة رضي الله عنهما ، ثم شرب من ماء زَمْزم ومن نبيذ بتمر (٣) من ماء زمزم . فهذا كله مما يُقَوِّي قول منْ قالَ : إنّه عليه الصلاة والسلام صلَّى الظهر بمكة . كما رواه جابر . ويُحتمل أنّه رجع إلى مِنى في آخرِ وَقْت الظُّهْرِ ، فصلَّى بأصحابه بمنى الظُّهْرَ أيضاً . وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم ، فلم يَدْرِ ما يقول فيه ، وهو مَعذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه . والله أعلم .

وقال أبو داود (١٤): ثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد ، المَعْنَى ، قالا : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أفاض رسولُ الله على من أخر يومه حين صلَّى الظهر ، ثم رجع إلى منَّى ، فمكث بها لياليَ أيام التَّشْريق يَرْمي الجَمْرة إذا زالت الشمسُ ، كلُّ جَمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ يُكَبِّر مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

قال ابنُ حَزْمٍ : فهذا جابرٌ وعائشة قد اتَّفقا على أنه عليه الصلاة والسلام صَلَّى الظُّهْرَ يومَ النَّحْر بمكة ، وهما ـ والله أعلم ـ أَضْبَطُ لذلك من ابن عمر . كذا قال ، وليس بشيء ، فإنَّ رواية عائشة هذه ليست ناصَّة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى الظُّهْرَ بمكة ، بل مُحْتملةٌ إنْ كانَ المَحْفوظ في الرواية حتى صلَّى الظُّهْر . وهو الأشبه فإنَّ ذلك دليلٌ على أنَّه عليه الصلاة والسلام ، صلَّى الظُّهر بمنى قبلَ أن يذهبَ إلى البيت ، وهو مُحْتملٌ ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وعلى هذا فيَبْقَى مُخالفاً لحديثِ جابر ، فإنّ هذا يقتضي أنه صلى الظهر بمنى قبلَ أن يَرْكَبَ إلى البيت ، وحديثُ جابرٍ يقتضي أنه ركبَ إلى البيت ، وحديثُ جابرٍ يقتضي أنه لله بمكة .

وقد قال البخاري(٥): وقال أبو الزبير: عن عائشة وابن عباس: أخَّرَ النبيُّ ﷺ [ الطواف ، يعني ]

<sup>(</sup>١) ط: (أخذت).

<sup>(</sup>٢) ط: (غبون).

<sup>(</sup>٣) ط: (تمر).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ۱۹۷۳ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) البخاري معلقاً قبل رقم (١٧٣٢).

طواف (۱) الزيارة إلى الليل ، وهذا الذي عَلَّقَه البُخاري قدْ (۲) رواه الناسُ من حديث يَحْيى بن سَعيدٍ وعبد الرحمن بن مَهْدي ونوح (۳) بن ميمون ، عن سُفْيان الثَّوري ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس : أن النبيَّ ﷺ أخَّر الطَّوافَ يومَ النَّحْرِ إلى الليل . ورواه أهل السُّنَن الأرْبَعة (٤) من حديث سفيان به . وقال الترمذي : حسن (٥) .

وقال الإمام أحمد (٢) : ثنا محمد بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن عائشة وابن عمر : أنَّ رسولَ الله ﷺ زارَ لَيْلاً . فإنْ حُمِلَ هذا على أنه أخَّر ذلك إلى ما بعد الزَّوالِ ، كأنّه يقول : إلى العَشِيّ صَحَّ ذلك . وأما إنْ حُمل على ما بَعدَ الغُروب فهو بعيدٌ جداً ، ومخالفٌ لما ثبتَ في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنّه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهاراً ، وشرب من سقاية زمزم . وأما الطوافُ الذي ذهبَ في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع . ومنَ الرُّواة من يُعَبِّر عنه بطواف الزِّيارة كما سنذكره إن شاء الله . أو طواف زيارةٍ مَحْضَةٍ قبلَ طوافِ الوَداعِ ، وبعد طواف الصَّدرِ الذي هو طواف الفرض . وقد ورد حديثُ سنذكره في موضعه : أنَّ رسولَ الله كان يزور البيت كُلَّ ليلةٍ من ليالي مِنِّي ، وهذا بعيد أيضاً ، والله أعلم .

وقد روى الحافظ البيهقي (٧) من حديث عمر (٨) بن قيس ، عن عبد الرحمن عن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنَّ رسولَ الله ﷺ أَذِنَ لأَصْحابِه ، فزاروا البيتَ يومَ النَّحْرِ ظهيرةً ، وزار رسولُ الله ﷺ مع نسائه ليلاً . وهذا حديث غريب جداً أيضاً ، وهذا قول طاووس وعروة بن الزبير : أنَّ رسول الله ﷺ أخَّر الطَّوافَ يومَ النحرِ إلى الليل . والصحيحُ من الرواياتِ ، وعليه الجمهور ، أنّه عليه الصلاة والسلام ، طاف يومَ النّحرِ بالنهارِ ، والأشبه أنّه كان قبلَ الزّوال ، ويحتملُ أن يكون بعده . والله أعلم .

والمقصودُ أنه عليه الصلاة والسلام لمّا قدِمَ مكةَ طافَ بالبيتِ سبعاً وهو راكبٌ ، ثم جاء زمزمَ ، وبنو عبد المطلب يَسْتَقون منها ، ويَسْقون الناس ، فتناول منها دَلْواً فشَرِبَ منه ، وأفرغ عليه منه .

كما قال مسلم (٩): أخبرنا محمد بن مِنْهال الضَّريرُ، ثنا يزيد بن زُرَيْع، ثنا حُمَيْدُ الطَّويل، عن بكر بن

<sup>(</sup>۱) ط: ( يعني طواف ) وفي فتح الباري ( الزيارة يعني طواف الزيارة ) (  $^{7}$ /  $^{7}$ 0 ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (فقد).

 <sup>(</sup>٣) ط، أ: (وفرج) وهو خطأ . انظر تهذيب الكمال ( ٣٠/ ٦٢) ( ٦٤٩٦) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٣٠٥٩ ) من حديث يحيى بن سعيد وأبو داود ( ٢٠٠٠ ) والترمذي (٩٢٠) والنسائي في السنن الكبرى ( ٢/ ٤٦٠ ) ( ٤٦٠ ٤ ) والإمام أحمد في المسند ( ٢٨٨/١ ) من حديث نوح بن ميمون .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ٥٠) ( ٥١١٠ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي (٥/١٤٤) ( ٩٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>A) ط: (عمرو) وما هنا عن أ والسنن .

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣١٦).

عبد الله المُزَني ، سمع ابنَ عبّاسٍ يقولُ : وهو جالس معه عندَ الكَعْبة : قَدِمَ النبيُّ عَلَى راحلَتِهِ وخلْفَه أُسامة ، فأَتَيْناهُ بإناء فيه نبيذٌ فشربَ وسقَى فَضْلَه أُسامة . وقال : أَحْسَنْتُم وأَجْمَلْتُم ، هكذا فاصنعوا . قال ابن عباس : فنحن لا نُريدُ أن نُغيِّرَ ما أمر به رسول الله ﷺ . وفي رواية (١) عن بكر أنّ أعرابياً قال لابنِ عباسٍ : ما لي أرى بني عَمِّكم يَسْقون اللبنَ والعسلَ ، وأنتُمْ تَسْقون النَّبيذَ ؟ أمِنْ حاجةٍ بكم ، أم منْ بُخْلٍ ؟ فذكر له ابنُ عباس هذا الحديث .

وقال أحمد (٢): حدثنا روح ، ثنا (٣) حمادٌ ، عن حُمَيد ، عن بكرٍ عن عبد الله : أنَّ أعرابياً قال لابن عباس : ما شأنُ آلِ معاوية يَسْقون الماءَ والعَسَلَ ، وآلُ فلانِ يَسْقونَ اللَّبَنَ ، وأنتم تَسْقونَ النبيذَ . أمِنْ بُخْلِ عباس : ما شأنُ آلِ معاوية يَسْقون الماءَ والعَسَلَ ، وآلُ فلانِ يَسْقونَ اللَّبَنَ ، وأنتم تَسْقونَ النبيذَ . أمِنْ بُخْلِ بكم أم حاجة ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ : ما بنا بُخْلُ ولا حاجةٌ ، ولكن رسولَ الله يَسْقُ جاءنا ورَديفُه أسامةُ بن زيدٍ ، فاسْتَسقى فَسَقَيْناهُ من هذا \_ يَعْني نَبيذَ السِّقاية \_ فشرب منه ، وقال : أحسَنْتُم ، هكذا فاصْنَعوا . ورواه أحمد (٤) ، عن رَوْحٍ ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جُرَيْج ، عن حُسين بن عَبْد الله بن عُبيْد الله بن عباس ، وداود بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس . . . فذكره .

وروى البخاري<sup>(٥)</sup> عن إسحاق بن شاهين<sup>(٢)</sup> عن خالد [عن خالد الحذَّاء] ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . أنَّ رسولَ الله ﷺ جاء إلى السِّقايةِ فاستسقى<sup>(٧)</sup> ، فقال العباس : يا فضلُ ، اذهَبْ إلى أُمِّكِ ، فأت رسولَ الله ﷺ بشرابٍ من عندها . فقال : اسقني ! فقال : يا رسولَ الله إنَّهم يَجْعَلون أيديَهُمْ فيه . قال : اسْقِني فَشَوِبَ منه ، ثم أتَى زَمْزَمَ ، وهم يَسْقونَ ويَعْملون فيها . فقال : اعْمَلوا فإنَّكُمْ على عملٍ صالحٍ . ثم قال : لولا أن تُغْلَبوا لنَزَلْتُ (٨) حتى أضع الحبل على هذه ـ يعني عاتقه ـ وأشار إلى عاتقه .

وعنده (٩) من حديث عاصم ، عن الشعبي ، أنَّ ابنَ عباسٍ قال : سَقَيْتُ النبيَّ ﷺ من زَمْزم ، فشربَ وهو قائم . قال عاصم : فحلَفَ عكرمة ـ ما كان يومئذ إلا على بعير . وفي رواية : ناقته .

<sup>(</sup>١) انظر بالإضافة إلى رواية مسلم السابقة : سنن أبي داود ( ٢٠٢١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٣٧٢ ) ( ٣٥٢٨ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد من طريق روح في مسنده (١/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) (٢٩٤٦) ومن طريق محمد بن بكر في ( ٣٣٦/١) (٣١١٤) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (سليمان) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ٢/ ١٣٤ ) ( ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (فاستقى).

<sup>(</sup>٨) ط: (لنزعت).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ١٦٣٧ ) .

وقال الإمام (١) أحمد: ثنا هُشَيْم، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله ﷺ طافَ بالبيت، وهو على بعيرٍ، واستلم الحجرَ بمِحْجَنِ كان معه. قال: وأتى السِّقاية فقال: أسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضُه الناسُ ولكنا نَأْتيكَ به من البيتِ. فقال: لا حاجةَ لي فيه، اسقُوني مِمّا يَشْربُ الناسُ.

وقد روى أبو داود (٢) ، عن مُسَدّد ، عن خالد الطَّحّان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس . قال : قَدِمَ رسولُ الله ﷺ مكة ، ونحنُ نَسْتَقي (٣) ، فطاف على راحلته . . . الحديث .

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا رَوْحٌ وعَفَّانُ ، قالا : ثنا حماد ، عن قيس ، وقال عفان في حديثه أنبأنا قيس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه قال : جاء النبي ﷺ إلى زمزم ، فَنَزَعْنَا له دلواً فشرب ، ثم مَجَّ فيس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه قال : لولا أن تُعْلَبوا عليها لَنَزَعْتُ بيدي . انفرد به أحمد ، وإسناده على شرط مسلم .

## فصل

ثم إنه ﷺ لم يُعِدِ الطَّوافَ بين الصفا والمَرْوة مرة ثانية ، بل اكتفى بطَوافِهِ الأول . كما روى مسلم في «صحيحه »(٥) ، من طريق ابن جُرَيْج ، أخبرني أبو الزبير ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : لم يَطُفِ النَّبي ﷺ وأصحابُه بين الصَّفا والمروة إلاَّ طوافاً واحداً .

قلت: والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهَدْيَ وكانوا قارنين. كما ثبت في «صحيح مسلم »(٢) أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لعائشة \_ وكانت أَدْخَلَتِ الحجَّ على العمرة، فصارت قارنة \_ : يَكْفيكِ طوافُكِ اللبيتِ وبينَ الصَّفا والمَرْوة لحَجِّكِ وعُمْرتك. وعند أصحاب الإمام أحمد أنَّ قولَ جابرٍ وأصحابِهِ عامٌّ في القارنين والمُتَمَتِّعين. ولهذا نصَّ الإمام أحمد على أنَّ المُتَمَتِّع يكفيه طوافٌ واحدٌ عن حَجِّه وعُمْرتِه، وإن تحلّل بينهما تحلّل . وهو قولٌ غريبٌ، مأخذه ظاهرُ عموم الحديثِ . والله أعلم .

وقال أصحاب أبي حنيفة في المُتَمتِّع ، كما قال المالكيَّة والشافعيَّة : إنَّه يجبُ عليه طوافان وسعيان ،

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۱/ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ ) ( ۱۸۶۱ )، وإسناده ضعيف، ولكن له طريق أخرى عند البخاري رقم ( ۱ ۱۲۰۷ ) فهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) أبو داود ( ۱۸۸۱ )، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في السنن : وهو يشتكي .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٧٢) ( ٣٥٢٧) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٢١١).

حتى طَرَدَت الحنفيّةُ ذلك في القارن ، وهو من أفراد مذهبهم ، أنه يطوفُ طوافَيْن ، ويسعى سَعْيَيْن ، ونقلوا ذلك عن عليّ موقوفاً . ورُوي عنه مرفوعاً إلى النبيّ ﷺ وقد قدَّمنا الكلامَ على ذلك كلّه عند الطَّواف ، وبَيَّنا أن أسانيدَ ذلك ضعيفةٌ مخالفةٌ للأحاديثِ الصَّحيحة . والله أعلم .

#### فصل

ثم رجعَ عليه الصلاة والسلام إلى منىً بَعْدَما صَلَّى الظُّهْرَ بمكة ، كمَا دَلَّ عليه حديثُ جابر . قال ابن عمر : رَجَعَ فصلَّى الظُهْرَ بمنَّى . رواهما مسلم ، كما تقدم قريباً ، ويمكنُ الجمعُ بينَهما بوقوع ذلك بمكة وبمنَى . والله أعلم . وتوقَّفَ ابنُ حَزْمٍ في هذا المقام ، فلم يَجْزِمْ فيه بشيء وهو مَعْذورٌ لتَعارض النَّقْلَيْن الصَّحيحين فيه . فالله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أفاض رسولُ الله على من آخر يومِهِ حينَ صَلَّى الظهرَ ، ثم رجعَ إلى منَّى ، فمكثَ بها لياليَ أيامِ التَّشْريق يَرْمي الجَمَراتِ إذا زالَتِ الشَّمْسُ ، كلُّ جَمْرَةٍ بسبع حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مع كُلِّ حصاةٍ . ورواه أبو داود (١) مُنفرداً به . وهذا يدلّ على أنّ ذهابه عليه الصلاة والسلام ، إلى مكة يومَ النحر كان بعد الزوالِ . وهذا ينافي حديثَ ابنِ عمر قَطْعاً ، وفي منافاتِه لحديثِ جابرٍ نظرٌ . والله أعلم .

### فصــل

وقد خطب رسولُ الله ﷺ في هذا اليوم الشريف خطبةً عظيمةً تواتَرَتْ بها الأحاديث ، ونحن نَذْكُرُ منها ما يَسَّرهُ اللهُ عزَّ وجلَّ .

قال البخاري (٢) باب الخطبة أيامَ مِنَى : حَدَّثنا علي بن عبد الله ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا فُضَيْل بن غَزْوان ، ثنا عِكْرمة ، عن ابن عباس : أنَّ رسولَ الله ﷺ خطبَ الناسَ يومَ النَّحْرِ ، فقال : « يا أيها النّاسُ، أيُّ يومٍ هذا ؟ قالوا : بلدٌ حرامٌ . قال : فأيُ شهرٍ هذا ؟ قالوا : بلدٌ حرامٌ . قال : فأيُ شهرٍ هذا ؟ قالوا : شهرٌ حرامٌ . قال : فإنَّ دماءَكُم وأمْوَالكم وأعْراضكم عَلَيْكُمْ حَرام كَحُرْمةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في بَلَدِكُمْ هذا ، في بَلَدِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، قال : فأعادَها مِراراً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه فقال : اللَّهُمَّ هل بَلَّغْتُ ، اللهم هل (٣) بلغت » قال ابن عباس : فوالذي نَفْسي بيده ، إنها لوصيّتُه إلى أمَّته \_ فليُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ ، لا تَرْجعوا بعدي كُفّاراً يَضْربُ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ۲/ ۲۰۱ ) ( ۱۹۷۳ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (قد).

بعضُكم رقابَ بعضٍ . ورواه الترمذيُّ (١) ، عن الفَلَّاس ، عن يحيى القَطَّان به . وقال : حسن صحيح .

وقال البخاري (٢) أيضاً : حَدَّثنا عبدُ الله بن محمد ، ثنا أبو عامر ، ثنا قُرَّة ، عن محمد بن سيرين ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بَكْرة ، عن أبيه ، ورجلٌ أفضلُ في نَفْسي من عبد الرحمن ، حُميدُ بن عبد الرحمن ، عن أبي بَكْرة رضي الله عنه ، قال : خَطَبنا النبيُ ﷺ يومَ النحر ، فقال : « أتدرون أيُّ يومٍ هذا ؟ قلنا : الله (٣) ورسولُه أعلمُ . فسكت حتى ظَننًا أنَّه سيُسمّيه بغير اسمه . قال : أليس هذا (٤) يومً النّحر ؟ قلنا : بلي ! قال : أيُّ شهرٍ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولُه أعلم . فسكتَ حتى ظَننًا أنّه سيُسمّيه بغير اسمه . قال : أليس ذو الحجَّة ؟ قُلنا : بلي ! قال : أيُّ بلدٍ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ، فسكتَ حتى ظننًا أنّه سيُسمّيه بغير اسمه قال : أليس بالبلدة (٥) الحَرام ، قلنا بلي ! قال : فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرْمةِ يومِكم هذا ، في شَهْرِكم هذا ، في بلدِكُمْ هذا ، إلى يوم تَلْقَوْن رَبَّكُمْ ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قالوا : نعم . قال (٢) : اللهم اشهد ، فلْيبلِغ الشاهدُ الغائبَ ، فرُبَّ مُبَلِغ أَوْعَى منْ سامِع ، فلا تَرْجِعوا وقلوا : نعم . قال (٢) : اللهم اشهد ، فلْيبلِغ الشاهدُ الغائبَ ، فرُبَّ مُبَلِغ أَوْعَى منْ سامِع ، فلا تَرْجِعوا بغدي كُفّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْض » .

ورواه البخاريُ  $^{(\vee)}$  ومسلم $^{(\wedge)}$  من طرقٍ ، عن محمد بن سيرين به .

ورواه مسلم<sup>(۹)</sup>، من حديث عبد الله بن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، فذكره . وزاد في آخره : ثم انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن فَذَبَحَهُما ، وإلى جُزَيعةٍ (۱۰) من الغنم فقسَمَها . بَيْنَنا .

وقال الإمام أحمد (١١٠): ثنا إسماعيل ، أنبأنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي بكرة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ خطب في حجَّتِهِ ، فقال : « ألا إنَّ الزمانَ قد استدار كَهَيْئَتِهِ يومَ خلقَ اللهُ السمواتِ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢١٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٧٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٥) ط: (بالبلد).

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۳۷۹).

<sup>(</sup>٩) مسلم ( ١٦٧٩ ) (٣٠) .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ط : ( جذيعة ) وهو تحريف . والجُزَيعة : القطعة : القطعة من الغنم ، تصغير جِزْعة بالكسر ، وهو القليل من الشيء ( النهاية : جزع ) .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٧٧/٥).

والأرضَ. السَّنَةُ اثنا عشر (۱) شهراً، منها أربعةٌ حُرُمٌ؛ ثلاثةٌ مُتوالياتٌ، ذو القعدة، وذو الحِجّة، والمُحَرَّم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان . ثم قال : ألا أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظَننًا أنه سيسمّيه بغير اسمه . قال : أليس ذا الحِجَّة ؟ قلنا : بلى . ثم قال : أي شَهْر هذا ؟ قلنا : الله ورسولُه أعلم . فسكتَ حتى ظَننًا أنه سيُسَمِّيه بغير اسمه . قال : أليسَ ذا الحِجَّة ؟ قلنا : بلى . ثم قال : أي بلدِ هذا ؟ قلنا : الله ورسولُه أعلم . فسكتَ حتى ظَننًا أنه سيُسَمِّيه بغير اسمه . قال : أليسَتِ البَلْدَة ؟ قلنا : الله ورسولُه أعلم ، وأموالكُمْ - أحسبه (۱) قال : وأعراضكم عليكم حرامٌ ، كَحُرْمة يَوْمِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، وسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ ، فَيَسْأَلكُم عن أغمالِكُمْ ، ألا لا تَرْجِعوا بَعْدي ضُلالاً يَضْربُ بعضُكُم رقابَ بَعْض ، ألا هل بَلَغْتُ : ألا ليُبَلِّغ الشّاهدُ الغائبَ ، فلعلً من يُبَلِغُه يكونُ أوعى ضُلالاً يَضْربُ بعضُكُم رقابَ بَعْض ، ألا هل بَلَغْتُ : ألا ليُبَلِّغ الشّاهدُ الغائبَ ، فلعلً من يُبَلِغُه يكونُ أوعى فلا من بعض ( من سَمِعهُ . هكذا وقع في « مسند الإمام أحمد » ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي بَكْرَة ( وهكذا رواه أبو داود عن مُسَدَّدٍ ) والنسائي (٤) عن عمو بن زرارة ، كلاهما عن إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - عن أبوب، عن ابن سيرين ، عن أبي بكرة به ) . وهو منقطع لكِنْ (٢) صاحبا « الصحيح » أخرجاه من غير وجه ، عن أبوب وغيره ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه به .

وقال البخاري (١٠) أيضاً: ثنا محمد بن المُثنَّى ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : قال النبي على بمنًى : أتَدْرونَ أيُّ يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : بلدٌ ورسوله أعلم . قال : فإن هذا يوم حرامٌ ، أفتدرون أيُّ بلدٍ هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنّ الله حَرَّمَ حرامٌ . قال : فأتدرون أيُّ شَهْر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شَهْرُ حرامٌ . قال : فإنّ الله حَرَّمَ عليكم دِماءَكُم وأموالكم وأعراضكم كَحُرْمةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُم هذا ، في بلدكم هذا . وقد أخرَجَهُ البخاريّ في أماكن متفرقة من «صحيحه هذا ، وبقيّة الجماعة (١٩) إلا الترمذي ، من طرق ، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن جدّه عبد الله بن عمر . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>Y) d: ( ld أحسبه ).

<sup>(</sup>٣) مكان ما بين القوسين في ط: ( من مسدد ) ، وهو عند أبى داود رقم (١٩٤٧) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/٧٧) (٤١٣٠).

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) ط: (لأنّ).

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>۸) البخاري ( ٤٤٠٣ ) و ( ٦٠٤٣ ) و ( ٦١٦٦ ) .

<sup>(</sup>۹) مسلم ( ۲٦ ) ، والنسائي ( ۱۲٦/۷ ) ( ٤١٢٥ ) وابن ماجه ( ٣٩٤٣ ) و( ٦/ ٢٤٩٠ ) ( ٦٤٠٣ ) و ( ٢/ ٢٧١٠ ) ( ٧٠٠٩ ) وأبو داود ( ٤٦٨٦ ) .

قال البخاري (۱) ، وقال هشام بن الغاز : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقفَ النبيُّ على قال البخاري المحجمة التي حَجّ بهذا . وقال : هذا يومُ الحجّ الأكبر . فطفقَ النبيُّ على يقول : يومَ النحر بينَ الجَمَرات في الحجمة التي حَجّ بهذا . وقال : هذا يومُ الحج الأكبر . فطفقَ النبيُّ على يقول : اللهم اشْهَدْ ، وَوَدّع الناسَ ، فقالوا هذه حجمة الوداع . وقد أسْنَدَ هذا الحديث أبو داود (۲) عن مؤمَّل بن الفضل ، عن الوليد بن مسلم . وأخرجه ابن ماجه (۳) ، عن هشام بن عمار ، عن صدقة بن خالد ، كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرَشي أبي العباس الدمشقي به .

وقيامه عليه الصلاة والسلام ، بهذه الخطبة عند الجمرات يَحْتَمِلُ أنّه بعد رَمْيِهِ الجَمْرة يوم النحر وقبل طوافه . ويَحْتملُ أنّه بعدَ طوافه ورجوعه إلى منى ومُروره (٤) بالجمرات .

لكن يُقوِّي الأول ما رواه النسائي (٥) حيث قال: حدثنا عمرو بن هشام الحَرَّاني ، ثنا محمد بن سَلَمَة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زَيْد بن أبي أُنيْسة ، عن يحيى بن حُصَيْن الأحْمَسي ، عن جَدَّته أم حصين قالت : حَجَجْتُ في حَجَّةِ النبيِّ ﷺ ، فرأيتُ بلالاً آخذاً بقَوْدِ (١) راحلتِه ، وأسامة بن زيد رافعٌ عليه ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ من الحرِّ وهو مُحْرِمٌ ، حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ . ثم خطبَ الناسَ ، فحمِدَ الله ، وأثنَى عليه ، وذكر قولاً كثيراً .

وقد رواه مسلم (٧) من حديث زيد بن أبي أُنيْسَة ، عن يحيى بن الحُصَيْن ، عن جَدّتِه أم الحُصَيْن ، قالت : حَجَجْتُ مع رسول الله حجة الوداع ، فرأيتُ أسامَة وبلالاً ، أحدهما آخذٌ بخِطام ناقة رسولِ الله ﷺ ، والآخرُ رافعٌ ثوبَهُ يَسْتُرهُ من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة . قالت : فقال رسول الله قولاً كثيراً . ثم سَمِعْتُهُ يقولُ : إنْ أُمِّرَ عليكم عبدٌ مُجَدَّعُ (٨) \_ حَسِبْتُها قالتْ : أسودُ \_ يَقُودُكم بكتابِ اللهِ فاسْمَعُوا له وأطيعوا .

وقال الإمام أحمد (٩): ثنا محمد بن عُبَيْد (١٠)، ثنا الأعْمَشُ، عن أبي صالح \_ وهو \_ ذَكُوانُ السَّمان، عن جابر، قال: خَطَبنا رسولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فقال: أَيُّ يَوْمٍ أعظمُ حرمةً ؟ قالوا: يومُنا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١٩٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٠٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: ( بعد رجوعه إلى منى ورميه ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي (٢/ ٤٣٦) ( ٤٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى ( بخطام ) وسترد في الرواية التالية للحديث .

<sup>(</sup>V) مسلم (NPYI).

<sup>(</sup>٨) « مُجَدّع » : أي مُقَطّع الأعضاء ، وللتشديد للتكثير ( النهاية : جدع ) .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٧١) ( ١٥٠٣٢).

<sup>(</sup>١٠) ط: ( عبيدُ الله ) ، وهو محمد بن عُبَيْد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب الحافظ أخو يعلى بن عُبيد ، حدث عن الأعمش وغيره ، حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما ، توفي سنة أربع . وقيل خمس ومئتين ( سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٦ ) .

هذا . قال : أيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حرمةً ؟ قالوا شهرُنا هذا . قال : أيُّ بلَدٍ أعظمُ حُرْمةً ؟ قالوا : بلدُنا هذا ، قال : فإنَّ دماءَكُمْ وأموالَكُم عَلَيْكُم حَرامٌ ، كَحُرْمةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في بَلَدِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، هَلْ بَلَغْتُ ؟ قالوا : نعم . قال : اللهمَّ اشْهَدْ . انْفَرَدَ به أحمدُ من هذا الوجه ، وهو على شَرْط «الصَّحيحَيْن» . ورواه أبو بكر بن أبي شَيْبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعْمش به (١٠) . وقد تقدَّم حديث جعفر بن محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام ، يومَ عرفة . فالله أعلم .

قال الإمام أحمد (٢): ثنا عليّ بن بَحْر ، ثنا عيسى بن يونس ، عن الأعْمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سالح ، عن أبي سعيد الخُدْري ، قال : قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع . . . فذكر معناه . وقد رواه ابن ماجه (٣) ، عن عيسى بن يونس به . وإسنادُهُ على شرط « الصحيحين » فالله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البزار (٤): ثنا أبو هشام ، ثنا حفص ، عن الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، أنَّ رسول الله ﷺ خَطَبَ فقال : أيُّ يوم هذا ؟ قالوا : يومٌ حرامٌ . قال : فإن دماءَكُم وأموالَكُم عليكُم حرامٌ (٥) كحُرمةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هذا ، في بلدكم هذا . ثم قال البزارُ : رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد . وجمعهما لنا أبو هشام ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد .

قلت : وتقدّم روايةُ أحمد له ، عن محمد بن عُبَيْد الطَّنافسي ، عن الأعْمَش ، عن أبي صالح ، عن جابر بن عبد الله ، فلعله عند أبي صالح ، عن الثلاثة . والله أعلم .

وقال هلال بن يساف عن سَلَمَة بن قيس الأشْجَعي ، قال : قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع : ( إنما هُنَّ أربع ؛ لا تُشْركوا بالله شيئاً ، ولا تقتلوا النفسَ التي حَرَّم الله إلا بالحقّ ، ولا تزنوا ، ولا تَسْرِقوا . قال : فما أنا بأشحّ عليهنّ مني حين سمعتُهنّ من رسول الله ﷺ . [ وقد ] رواه الإمام أحمد (٢) والنسائي (٧) من حديث منصور عن هلال بن يساف . وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور .

وقال ابن حزم في « حجة الوداع » ) (^) حَدَّثنا أحمد بن عمر بن أنس العُذْري ، ثنا أبو ذرِّ عبد (٩) بن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۰۱۲) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣/٨٠) (١١٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٩٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) في زوائده رقم ( ٣٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٣٤٠ ـ ٣٣٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>V) السنن الكبرى للنسائي (7/173) (11700)، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٩) ط: (عبد الله) انظر سير أعلام النبلاء ( ١٧/ ٥٥٥ \_ ٥٥٥ ) .

أحمد الهَرَويّ الأنصاري ، ثنا أحمد بن عَبْدان الحافظ بالأهواز ، ثنا سَهْلُ بن موسى بشيراز (۱ ثنا موسى بن عمرو بن عاصم (۲) ، ثنا أبو العَوّام ، ثنا محمد بن جُحادة ، عن زياد بن عِلاقة ، عن أسامة بن شريكِ . قال : شهدتُ رسولَ الله في حجَّة الوَداع ، وهو يخطبُ وهو يقول : أُمَّك وأباك وأُختك وأخاك ، ثم أدْناك أدناك (۳) . قال : فجاء قوم فقالوا : يا رسول الله قَتَلْتْنا (٤) بنو يَرْبوع . فقال رسول الله قَتَلْتْنا (٤) بنو يَرْبوع . فقال رسول الله قَتَلْتُنا (٤) بنو يَرْبوع . ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله إني نسيتُ (٥) الطواف . فقال : طُفْ ولا حرج ) . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال : يا رسول الله إني نسيتُ (١) الطواف . فقال : طُفْ ولا حرج ) . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال (٢) : اذْبَحْ ولا حَرَجَ . ثم قال : قَدْ أذْهَبَ الله فقال الحَرَجَ إلا رجلاً اقْتَرَض (١) امرأ مسلماً ، فذلك الذي حرج وهلك . وقال : ما أنزلَ اللهُ داءً إلا أنزلَ له دواءً الا الهَرَمَ . وقد روى الإمام أحمد (٨) وأهل السنن (٩) بعض هذا السياق من هذه الطريق . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد (۱۱): ثنا حجاج . حدّثني شعبة ، عن علي بن مُدْركِ ، سمعتُ أبا زُرْعَة يُحَدِّث عن جريرٍ ، وهو جدُّه ، عن النبي ﷺ ، قال في «حجة الوداع » : يا جريرُ اسْتَنصِتِ النّاسَ . ثم قال في خطبته : لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّاراً يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْضٍ . ثم رواه أحمد (۱۱) ، عن غُنْدرٍ ، وعن ابن مَهْديٍّ ، كل منهما عن شعبة به . وأخرجاه في « الصحيحين » (۱۲) من حديث شعبة به .

وقال أحمد (١٣): ثنا ابن نُمَيْرٍ ، ثنا إسماعيل ، عن قيس قال : بَلَغَنا أنَّ جريراً قال : قال رسول الله : استَنْصِتِ النَّاسَ . ثم قال عندَ ذلك : لا أعْرِفَنَّ بعدَ ما أرَى تُرجعون كُفّاراً يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ .

<sup>(</sup>١) ط : (بن شيرزاد) وما أثبته عن أ .

<sup>(</sup>٢) أ : ( حدّثنا أبو موسى حدّثنا عمرو بن عاصم ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (قبلنا).

<sup>(</sup>٥) أ: (نصيت) وما أثبته للسياق.

<sup>(</sup>٦) ط: (قال).

<sup>(</sup>٧) أي نال منه وقطعه بالغيبة ( النهاية : قرض ) .

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ( ٢٧٨/٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) أبو داود ( ٣٨٥٥) والترمذي ( ٢٠٣٨ ) والنسائي في السنن الكبرى ( ٣٦٨/٤ ) ( ٧٥٥٣ ) وابن ماجه ( ٣٤٣٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٣٥٨/٤).

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٣٦٣/٤ ، ٣٦٣).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ( ۱۲۱ ) ومسلم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) مسند الإمام أحمد ( ٣٦٦/٤ ) ، وهو حديث صحيح .

ورواه النّسائي (۱) من حديث عبد الله بن نُمَيْر به . وقال النسائي (۲) : ثنا هنّاد بن السّريّ ، عن أبي الأحوص ، عن ابن غَرْقَدَة ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبيه ، قال : شهدتُ رسول الله ﷺ في حجة الوداع يقول : أيها النّاسُ ، ثلاث مرات : أيُّ يوم هذا ؟ قالوا : يَومُ النحر (۳) ، يوم الحج الأكبر . قال : فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بيننكُمْ حرامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في بلدكم هذا ألا (٤) لا يجني جانٍ على ( ولده ، ولا مولود على ) (٥) والده ، ألا إنّ الشّيطان قد يئس أن يُعْبَد في بلدكم هذا ، ولكن سيكونُ له طاعةٌ في بعضِ ما تَحْتقرون من أعمالِكم فَيْرضى ، ألا وإنّ كُلَّ ربا الجاهليَّةِ يُوضَعُ ، لكم رُؤوسُ أموالِكُم لا تَظْلمون ولا تُظْلَمون . . . وذكر تمام الحديث .

وقال أبو داود (٦): باب من قال يخطب يوم النحر: ثنا هارون بن عبد الله، ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا عكرمة ـ هو ابن عمار ـ ثنا الهِرْماسُ بن زياد الباهليّ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يخطبُ الناسَ على ناقتِهِ العَضْباء يومَ الأَضْحى بمنّى.

ورواه أحمد ( ) والنسائي ( ^ ) من غير وجه عن عِكرمة بن عَمّار ، عن الهِرْماس ، قال : كان أبي مُرْدِفي ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ يخطُبُ الناسَ بمنًى يومَ النّحْرِ على ناقَتِهِ العَضْباء . لفظ أحمد ، وهو من ثلاثيات المسند ، ولله الحمد .

ثم قال أبو داود (٩): ثنا مُؤَمَّل بن الفَضْل الحَرّاني ، ثنا الوليد ، ثنا ابن جابر ، ثنا سُلَيْم بن عامر ، سمعتُ أبا أُمامة يقول : سَمِعْتُ خُطْبَةَ رسولِ الله ﷺ بمنى يومَ النَّحْرِ .

وقال الإمامُ أحمد (۱۱) : ثنا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن سُلَيْم بن عامر الكَلاعي ، سمعتُ أبا أُمامة يقول : سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ وهو يومئذ على الجَدْعاء واضعٌ رجليه في الغَرْزِ ، يَتَطاولُ ليُسْمِعَ النّاسَ . فقال بأعلا صوته : ألا تَسْمعون ؟ فقال رجلٌ من طوائف الناس : يا رسولَ اللهِ ، ماذا تَعْهَدُ إلينا ؟ فقال : « اعبدوا رَبَّكُمْ ، وصَلُوا خَمْسَكُمْ ، وصوموا شَهْرَكُمْ ، وأطيعوا ذا أمرِكم (١١) تَدْخُلوا جَنَّة

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للنسائي ( ٣١٨/٢ ) ( ٣٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبرى رقم (٤١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ليس (يوم النحر) في ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (ولايجني) أ: (ألايجني).

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين الرقمين في ط.

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ۱۹۵٤ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد (% (% ) و (% ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ٤٤٣ ) ( ٤٠٩٥ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٩) أبو داود ( ١٩٥٥ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) في المسند (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>١١) ط: (إذا أمرتم).

ربكم ». فقلت: يا أبا أُمامة ، مثلُ منْ أنتَ يومئذٍ ؟ قال: أنا يَوْمَئِذٍ ابنُ ثلاثين سنةً أُزاحِمُ البعيرَ أُزَحْزِحُهُ قدماً لرسول الله ﷺ. ورواه أحمد (١) أيضاً، عن زَيْد بن الحُباب، عن معاوية بن صالح. وأخرجه الترمذي (٢) ، عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي . عن زيد بن الحُباب . وقال حسن صحيح .

قال الإمامُ أحمد (٣): ثنا أبو المغيرة ، ثنا إسماعيل بن عَيّاش (١) ، ثنا شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني ، سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسولَ الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع : إنّ الله قَدْ أَعْطَى سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسولَ الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع : إنّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقِّ حقَّه ، فلا وصيةَ لوارثٍ ، والوَلَدُ لِلْفراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، وحسابُهم على الله . ومن أدَّعى إلى غير أبيه ، أو (٥) انْتَمى إلى غَيْر مَواليه ، فعَلَيْه لعنةُ الله التابعةُ إلى يومِ القيامة ، لا تُنفقُ امرأةٌ من بيتها إلا بإذْنِ زَوْجها . فقيل : يا رسولَ الله ، ولا الطعامَ ، قال : ذاك (٢) أفضلُ أموالنا . ثم قال رسول الله ﷺ : العاريَّةُ مُؤَدّاة ، والمنحة مَرْدودة ، والدَّيْنُ مَقْضيُّ ، والزَّعيمُ غارمٌ . ورواه أهل السنن الأربعة (٧) حديث إسماعيل بن عَيّاش ، وقال الترمذي : حسن .

ثم قال أبو داود (^) ، رحمه الله : باب متى يَخْطُب يومَ النحرِ : ثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدِّمشقي ، ثنا مروان ، عن هلال بن عامر المُزَني ، حدَّثني رافِعُ بن عَمْرو المُزَنيّ . قال : رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطُبُ الناسَ بمنَّى حين ارتفَعَ الضُّحَى ، على بغلةٍ شَهْباء ، وعليٌّ يعبِّر عنه ، والناسُ بينَ قائمٍ وقاعدٍ . ورواه النّسائي (٩) عن دُحَيْم ، عن مروان الفزاري به .

وقال الإمام أحمد (١٠٠): حدَّثنا أبو معاوية ، ثنا هلال بن عامر المُزَني ، عن أبيه ، قال : رأيتُ رسولَ الله يخطُبُ الناسَ بمنَّى على بغلةٍ ، وعليه بردٌ أحمرُ ، قال : ورجلٌ من أهل بدرٍ بينَ يديه يعبِّر عنه . قال : فجئتُ حتى أدخلتُ يدي بين قدمه وشِراكِه . قال : فجعلتُ أعجبُ من بَردها .

حدَّثنا محمد بن عُبَيْد، ثنا شيخٌ من بني فَزارة، عن هلال بن عامر المُزَني، عن أبيه، قال: رأيتُ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٥١) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٦١٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٢٦٧ ) ( ٢٢٣٤٨ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) ط: (عبّاس) تحريف. وانظر سير أعلام النبلاء ( ٨/ ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس (أو) في ط.

<sup>(</sup>٦) أ:(ذا).

<sup>(</sup>۷) أبو داود ( ۳۵٦٥ ) والترمذي ( ۲۱۲۰ ) وابن ماجه ( ۲۳۹۸ ) ، وإسناده حسن ، ولم نجده عند النسائي ، ولم يعزه له المصنف في ( جامع المسانيد ) (۲۰۱۲۸/۱۳ ) .

<sup>(</sup>٨) أبو داود ( ١٩٥٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للنسائي ( ٢/ ٤٤٣ ) ( ٤٠٩٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٧٧ ) ، وهو حديث صحيح .

رسولَ الله ﷺ على بغلةٍ شَهْباء وعليٌّ يُعَبِّر عنه. ورواه أبو داود (١) من حديث أبي معاوية ، عن هلال بن عامر .

ثم قال أبو داود (٢): بابُ ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنًى ، ثنا مُسَدَّد ، ثنا عبدُ الوارث ، عن حُميدِ الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن مُعاذِ التَّيْمي ، قال : خَطَبنا رسولُ الله ﷺ ونحن بمنى ، ففُتِحَتْ أسماعُنا ، حتى كُنّا نَسْمَعُ ما يقول ونحن في منازلنا ، فطفقَ يُعلِّمُهم مناسِكَهم حتى بلغَ الجِمارَ ، فوضَع أُصْبُعَيْه (٣) السَّبّاحَتَيْن ، ثم قال : بحَصَى الخَذْف . ثم أمر المُهاجرين فَنزَلوا في مُقَدَّم المسجد ، وأمر الأنصارَ فنزلوا من وراء المسجد ، ثم نزل الناسُ بعد ذلك . وقد رواه أحمد (٤) عن عبد الوارث ، عن عبد الوارث ، عن عبد الوارث عن حديث ابن المبارك ، عن عبد الوارث كذلك . وتقدم رواية الإمام أحمد (٢) له ، عن عبد الرزاق عن معمر (٧) [عن حميد الأعرج] عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن مُعاذ ، عن رجلٍ من الصحابة . فالله أعلم .

وثبت في «الصحيحين »(^) من حديث ابن جُرَيج ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنَّ رسولَ الله ﷺ بينا هو يخطُبُ يومَ النَّحْر فقام (٩) إليه رجلٌ ، فقال : كنت أحسبُ أن كذا وكذا قبل كذا . ثم قام آخر فقال : كنتُ أحسبُ أنّ كذا وكذا قبلَ كذا . فقال رسول الله ﷺ : افْعَلْ ولا حَرَجَ . وأخرجاه (١٠) من حديث مالك \_ زاد مسلم ويونس \_ عن الزهري به ، وله ألفاظٌ كثيرةٌ ليس هذا موضع استقصائها، ومَحَلُّه كتاب «الأحكام » وبالله المستعان. وفي لفظ [في] «الصحيحين » . قال : فما (١١) شئل رسولُ الله ﷺ في ذلك اليوم عنْ شيءٍ قُدِّم ولا (١٢) أُخِّر إلاَّ قال : افْعَلْ ولا حَرَجَ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۲۰۷۳ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١٩٥٧ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط . والسَّبَّاحتين : المسبِّحتين .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ١١/٤ ) و( ٥/ ٣٧٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٢٩٩٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/١٦) و (٥/٤٧٩) (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) في الرواية المتقدمة (عن حُميد الأعرج).

<sup>(</sup>٨) البخاري ۱۷۳۷ ومسلم (۱۳۰٦) (۳۲۹).

<sup>(</sup>٩) ط: ( فقال ) تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) البخاري رقم (۱۷۳٦) ومسلم (۱۳۰٦) (۳۲۷) .

<sup>(</sup>١١) ط: ( فلما ) .

<sup>(</sup>١٢) ط: (وإلا).

#### فصل

ثم نزل عليه السلام بمِنًى حَيْثُ المَسْجِدُ اليومَ ، فيما يُقال ، وأنزل المهاجرين يَمْنتَه والأنصار يَسْرَتَه ، والنّاس حولهم من بعدهم .

وقال الحافظ البيهقي (١) أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عليّ بن محمد بن عقبة الشَّيباني بالكوفة ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن يوسف بن ماهك ، عن أم مُسَيْكة ، عن عائشة . قالت (٢) : قيل يا رسولَ الله ، ألا نَبْني لك بمنّى بناءً يُظِلُّكَ . قال : لا ، منّى مُناخُ منْ سَبَقَ . وهذا إسنادٌ لا بأسَ به ، وليس هو في « المسند » ولا في الكتب الستة من هذا الوجه .

وقال أبو داود (٣): ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ، ثنا يحيى ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني حَريزٌ (٤) ـ أو أبو حَريزٍ ، الشك من يحيى ـ أنه سمع عبد الرحمن بن فَرُّوخ يسأل ابنَ عمرَ ، قال : إنا نتبايع (٥) بأموال ( الناس ، فيأتي أحدُنا مكة ، فيبيت على المال . فقال : أمَّا رسولُ الله ﷺ فباتَ بمنى وظلَّ . انفرد به أبو ) (٢) داود . ثم قال أبو داود (٧) : ثنا عثمان بن أبي شَيْبَة ، ثنا ابن نُمَيْر وأبو أسامة ، عن عُبيْد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : استأذن العباسُ رسولَ الله ﷺ أن يَبيتَ بمكة لياليَ منى من أجل سِقايتِه ، فأذن له . وهكذا رواه البخاري (٨) ، ومسلم (٩) من حديث عبد الله بن نُمَيْر ، زاد البخاري : وأبي ضمرة أنس بنِ عياضٍ : زاد مسلم وأبي أسامة حماد بن أسامة . وقد عَلَّقَه البخاري (١٠) ، عن أبي أسامة وعقبة بن خالد ، كلُّهم عن عُبيْد الله بن عمر به . وقد كان ﷺ يُصلِّي بأصحابه بمنى ركعتيْن ، كما ثَبَتَ عنه ذلك في « الصَّحيحين » (١٠) من حديث ابن مَسْعودٍ وحارثة بن وَهبٍ ، رضي الله عنهما ، ولهذا ذهبَ ذلك في « الصَّحيحين » (١٠)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥/ ١٣٩ ) ( ٩٣٩١ ) .

٢) ط: (عن عائشة قال يا رسول الله) وما أثبته عن أ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٩٥٨ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ليس ( أخبرني حَريز ) في ط .

<sup>(</sup>٥) ط: (نبتاع).

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ط واستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ۲/ ۱۹۹ ) ( ۱۹۹۹ ) .

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٢/ ٢٢١ ) ( ١٦٥٨ ) .

٩) مسلم (٢/ ٩٥٣) ( ١٣١٥ ) .

<sup>(</sup>۱۰) البخاري ( ۲/ ۲۲۱ ) ( ۱۲۵۸ ) .

<sup>(</sup>۱۱) البخاري رقم (۱۰۸٤) ومسلم (٦٩٥) من حديث ابن مسعود . والبخاري (۱۰۸۳) ومسلم (٦٩٦) من حديث حارثة.

طائِفَةٌ من العلماء إلى أنَّ سببَ هذا القَصْرِ النُّسُكُ ، كما هو قَوْلُ طائفةٍ من المالكية وغيرهم ؛ قالوا : ومن قال : إنه عليه الصلاة والسلام ، كان يقول بمنى لأهل مكة : أتموا فإنّا قَوْمٌ سَفْرٌ . فقد غَلِط ، إنما قال ذلك رسولُ الله ﷺ عامَ الفتح ، وهو نازلٌ بالأبطح ، كما تقدم ، والله أعلم . وكان ﷺ يَرْمي الجَمَراتِ الثلاثَ في كلّ يومٍ من أيام منى بعد الزَّوالِ ، كما قال جابر فيما تقدم ، ماشياً كما قال ابن عمر فيما سلف ، كل جمرةٍ بسبع حَصَيات يُكبِّر مع كلِّ حَصاةٍ ، ويقفُ عند الأولى ، وعند الثانية يدعو الله عزَّ وجلَّ ، ولا يقف عند الثالثة .

قال أبو داود ('': ثنا عليُّ بن بَحْرٍ وعبدُ الله بن سعيد ، المَعْنى ، قالا : ثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أفاض رسولُ الله ﷺ من آخر يومه حينَ صَلَّى الظُّهْر ثم رجع إلى مِنَّى ، فمكث بها أيام التشريق يَرْمي الجَمرة إذا زالت الشمس ، كُلُّ جَمْرة بسبع حَصَياتٍ ، ويُكبِّر مع كلِّ حَصاةٍ ، ويقفُ عندَ الأولى والثانية ، فيُطيلُ القيام ('' ويَتَضَرعُ ، ويَرْمي الثالثة لا يقفُ عندَها . انفرد به أبو داود .

وروى البخاري (٢) من غير وجه ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنَّه كانَ يَرْمي الجَمْرَة الدُّنيا بسبع حَصَياتٍ يُكَبِّر على إثْرِ كلِّ حَصَاةٍ ، ثم يَتَقَدَّم حتى (١٠) يُسْهلَ فيقومُ مستقبلَ القِبْلَةِ طويلاً ، ويدعو ويرفعُ يَدَيْه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشَّمال فيُسْهِلُ ، فيقومُ مُسْتقبلَ القبلة ، ويدعو ويرفع يديه ، ويقوم طويلاً ، ثم يَرْمي جَمْرةَ ذاتِ العقبةِ من بطنِ الوادي ولا يقفُ (٥) عندها ثم يَنْصرفُ فيقول : هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَفْعلُه .

وقال وَبْرَةُ بن عبد الرحمن : قام ابنُ عمر عندَ العقبة بقَدْرِ قراءةِ سورةِ البقرة . وقال أبو مِجْلزٍ : حَزَرْتُ قيامَه بقدر (٦) قراءة سورة يوسف ، ذكرهما البيهقي (٧) .

وقال الإمام أحمد (^^): حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البَدّاح (٩) عن أبيه : أنّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ للرّعاءِ أن يَرْموا يوماً ، ويَدَعُوا يوماً .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۱۹۷۳ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) ط: (المقام).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٧٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (ثم).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: (جزرت قيامه بعد).

<sup>(</sup>V) السنن الكبرى للبيهقى ( ٥/ ١٤٩ ) ( ٩٤٤٩ ) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) مسند الإمام أحمد ( $\Lambda$ ) ( $\Lambda$ ) ( $\Lambda$ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) أ : ( القداح ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ٣٣/ ٦٥ ) .

وقال أحمد: ثنا محمد بن بكر (١) ، ثنا رَوْحُ (٢) ، ثنا ابن جُرَيْجٍ ، أخبرني محمد بن أبي بكرِ بن محمد بن عمرو ، عن أبيه عن أبي البَدّاح (٦) بن عاصم بن عدي عن أبيه : أنَّ رسول الله ﷺ أرْخَصَ للرّعاءِ أن يَتَعاقبوا فَيَرْموا يومَ النَّحْرِ ثم يَدَعوا يوماً وليلة ، ثم يَـرْموا الغد .

وقال الإمام أحمد " : ثنا عبد الرحمن ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي (٤) بكر ، عن أبيه عن أبي عن أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه : أنّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ لرعاء الإبل في البيتوتة عن منًى (٥) يرمون يومَ النَّحرِ (٢) ثم يرمون الغَد ، أو من بعد الغدِ ليومين ، ثم يرمون يوم النَّفْرِ . وكذا رواه عن عبد الرزاق ، عن مالك ، بنحوه . وقد رواه أهل السُّننِ الأربعة (٧) من حديث مالكِ ، ومن حديث سفيان بن عيينة به . قال التّرمذي : ورواية مالكٍ أصحُ ، وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

#### فصل

# فيما وَرَدَ من الأحاديثِ الدالَّةِ على أنَّه عليه الصلاة والسلام خَطَبَ بمنىً في اليوم الثاني منْ أيامِ التَّشْريقِ وهو أوْسَطُهَا

قال أبو داود (^): باب أي يوم يَخْطبُ: [بمنى ]: ثنا محمد بن العلاء ، أنبأنا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن نَجيح ، عن أبيه عن رجلين من بني بكر ، قالا: رأينا رسولَ الله على يخطُبُ بين أوسطِ (٩) أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله على التي خطبَ بمنى . انفرد به أبو داود.

ثم قال أبو داود (۱۰): ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عاصم ، ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حِصْنِ (۱۱) ، حدّثتني جدتي سَرّاءُ بنتُ نَبْهان ـ وكانت رَبَّةَ بيتٍ في الجاهلية ـ . قالت : خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ يوم

<sup>(</sup>١) أ ، ط : (بن أبي بكر ) وانظر تهذيب الكمال ( ٢٤/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا من رواية الأقران بعضهم عن بعض ، فمحمد بن بكر وروح من طبقة واحدة ( بشار ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٥/٥٥) (٢٣٨٢٥)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: (بمني حتى).

<sup>(</sup>٦) بعدها في ط: (ثم يرمون يوم النحر).

<sup>(</sup>۷) أبو داود ( ۱۹۷۵ ) و(۱۹۷۹) والترمذي ( ۹۵۵ ) و(۹۵۵) والنسائي ( ۲۷۳/۵ ) ( ۳۰۲۸ ) و(۳۰۲۹) وابن ماجه ( ۳۰۳۲ ) و(۳۰۳۷) .

<sup>(</sup>A) أبو داود ( ۱۹۵۲ ) والزيادة منه ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) ط: (أوساط).

<sup>(</sup>١٠) أبو داود ( ١٩٥٣ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١١) ط: (أبو عاصم ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين ) وما أثبته عن أ .

الرؤوس (١) ، فقال : أيُّ يَوْمِ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ! قال : أليس أَوْسَطَ أيَّامِ التَّشْريقِ ؟ انفرد به أبو داود . قال أبو داود : وكذلك قال عم أبي حُرَّة الرّقاشي أنه خَطَبَ أَوْسَطَ أيام التَّشْريق .

وهذا الحديث قدْ رواه الإمامُ أحمد (٢) مُتَّصلاً مُطوَّلاً ، فقال : ثنا عفان ، حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة ، أخبرنا عليّ بن زَيْد ، عن أبي حُرَّة الرّقاشي ، عن عمه ، قال : كنت آخذاً بزمام ناقةِ رسولِ الله ﷺ في أَوْسَط أيام التَّشْرِيق أَذُودُ عنه الناسَ . فقال : يا أيها الناس ، أتَدْرُونَ في أيِّ شَهْرٍ أنتم ؟ وفي أي يَـومٍ أنتم ؟ وفِي أي بَلَدٍ أنتم ؟ قالوا : في يَوْمٍ حَرام ، وشَهْرٍ حَرام ، وبَلَدٍ حرام . قال : فإن دماءَكُمْ وأمْوالَكُمَّ وأَعْراضَكُمْ عليكم حرامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى يوم تلقونه (٣) . ثم قال : اسمَعُوا منِّي تَعيشوا ، ألا لا تَظْلموا ، ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا ، إنه لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ (٤) إلا بطيب نَفْسٍ منه ، ألا إنَّ كُلَّ دَمِ ومالٍ وَمْأْثَرةٍ كانَتْ في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة ، وإنَّ أولَ دَمِ يوضَعُ دَمُ ربيعة <sup>(٥)</sup> بن الحارَث بن عبد المطلب ، كان مُسْتَرْضِعاً في بني ليث<sup>(١)</sup> فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، ألا إنَّ كلُّ ربا في الجاهلية موضوع ، وإن الله قَضَى أنَّ أوَّلَ ربا يوضَعُ ربا العباس بن عبد المطلب ، لكم رؤوسُ أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظلمون ، ألا وإنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئته (٧) يوم خلقَ اللهُ السَّموات والأرْض ثم قرأ: ﴿ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٱرْبَعَــَةُ حُرُّمٌّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱنْفُسَكُمُّ ﴾ [النوبة : ٣٦] ، ألا لا تَرْجعوا بَعْدي كُفَّاراً يَضْربُ بَعْضُكمْ رقابَ بَعْض ، ألا إن الشَّيْطان قد يَئسَ أنْ يَعْبُدَه المُصَلُّون ، ولكنه في التَّحْريش بَيْنكم ، واتَّقوا الله في النِّساء ، فإنَّهُنَّ عندكُمْ عَوانٍ لا يَمْلِكُنَ لأَنْفُسِهنَّ شيئاً ، وإنَّ لهُنَّ عليكم حَقّاً ولكم عَلَيْهنّ حَقّاً (^ ) أن لا يُوطِئْنَ فرشكُمْ أحداً (٩) غيرَكم ، ولا يَأْذَنَّ في بيوتِكم لأحدٍ تَكْرهونَهُ ، فإن خِفْتُم نشُوَزهُنَّ فعِظوهنّ واهْجُروهنّ في المَضاجِع واضْربوهنّ ضرباً غَيْرَ مُبَرِّح ، ولَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وكَسْوَتُهُنَّ بالمعروف ، وإنَّما أَخَذْتُموهُنّ بأمانةِ اللهِ واسْتَحْلَلتُم فروجَهُنَّ بكَلِمَةِ اللهِ، أَلا ومَنْ كانَتْ عندَهُ أمانَةٌ فَلْيُؤَدِّها إلى منْ ائتَمَنهُ

<sup>(</sup>١) سيشرح المصنف يوم الرؤوس في آخر هذا الخبر.

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد ( ۷۲/٥ ) ، وإسناده ضعيف ، ولفقراته شواهد .

<sup>(</sup>٣) ط: ( إلى أن تلقوه ) وما هنا عن أ .

<sup>(</sup>٤) ط: (امرء مسلم) وما أثبته عن أ.

<sup>(</sup>٥) كذا في هذه الرواية ، والصحيح ما ورد في حديث جابر الطويل « ابن ربيعة » لأنّ المقتول هو إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان طفلاً صغيراً فأصابه حجر في حرب وقعت بين سعد وبني ليث بن بكر ( انظر شرح النووي على صحيح مسلم ( ٨/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (بني سعد).

<sup>(</sup>٧) ط: (كهيئة) تحريف.

<sup>(</sup>٨) ط: (حق).

<sup>(</sup>٩) ط: (أحدٌ).

عليها، وبسطَ يَدَهُ وقال: ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ألا هل بلغت!؟ ألا هل بلغت (١)!؟ ثم قال: لِيُبَلِّغِ الشَّاهدُ الغائب، فإنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغِ أسعدُ من سامِع ». قال حُميدٌ: قال الحسنُ حينَ بلَّغ هذه الكلمة: قدْ والله بِلَّغوا أقواماً كانوا أسعدَ به. وقد روى أبو داود في كتاب النكاح من «سننه» (٢) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، عن أبي حُرّة الرّقاشي \_ واسمه (٣) حنيفة \_ عن عمّه ببعضه في النُّشوز.

قال ابن حزم: جاء أنّه خطب يوم الوُووسِ، وهو اليومُ الثاني من يوم النحر بلا خلاف عن أهل مكة ، وجاء أنه أؤسطُ أيّامِ التَشْرِيقِ فَتُحْمَلُ (٤٤ على أن أوسط بمعنى أشرف ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أُمّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] . وهذا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيدٌ . والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البرّار (٥٠) : ثنا الوليد بن عمرو بن السُّكين (٦٠) ، ثنا أبو همام محمد بن محمد بن الزَّبْرِقان ، ثنا موسى بن عبدة، عن عبد الله بن دينار، وصدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر قال: نَزلَتْ هذه السورةُ على رسول الله عبدة، عن عبد الله بن دينار، وصدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر قال: نَزلَتْ هذه السورةُ على رسول الله الوداعُ ، فأمرَ براحلَتِهِ القَصْواءِ ، فَرُحلَتْ له ، ثم ركبَ فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاءَ اللهُ من المُسلمين فحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بما هو أهله ، ثم قال : أمّا بَعْدُ أَيُّها النّاسُ فإن كُلَّ دَم كانَ في الجاهلية فهو المحاهليّةِ فَهُو مَوْضوعٌ ، وإنَّ أولَ رباكم أضعُ ربا العَبّاسِ بنِ عَبُدِ المُطلِب ، أيُّها النّاسُ إنَّ الزَّمانَ قدِ اسْتدارَ كَمْ رَبِع عَلْهِ الله السموات والأرض ، وإنَّ عدة الشُّهور عندَ اللهِ إثنا عَشَرَ شهراً ١٨) ، منها أربعة حُرُم ؛ كَمْ رَبّ مُضَر الذي بينَ جُمادى وشَعْبان ، وذو القعدة وذو الحجّة والمُحَرَّم ﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ فَلا تَظْلِمُوا عَدَّ مَا مَنَ مَا اللهِ ﴿ وَالنّهِ عَامًا لِيُواعِمُوا عِدَّ مَا حَمَّمُ اللّهُ ﴾ [التربة: ٢٧] كانوا يُحِلّونَ صَفَراً عاماً ، ويحرِّمون المُحَرَّم عاماً ، ويُحرِّمون صَفَراً عاماً ، ويحرِّمون المُحَرَّم عاماً ، ويُحرِّمون صَفَراً عاماً ، ويحرِّمون المُحرَّم عاماً ، ويُحرِّمون صَفَراً عاماً ، ويعرَّمون المُحرَّم عاماً ، ويحرِّمون المُحرَّم عاماً ، ويُحرِّمون صَفَراً عاماً ، ويُحلّون المُحرَّمَ عاماً ، فذلك النَّسِيءُ . يا أيها الناس ( من كانث (١٠٠) عنده ويُحرَّمون صَفَراً عاماً ، ويحرَّمون المُحرَّمَ عاماً ، فذلك النَّسِية . يا أيها الناس ( من كانث (١٠٠) عنده

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه العبارة في أ إلا مرة واحدة ولم ترد في ط إلا مرتين وما أثبتُه عن المسند .

<sup>(</sup>۲) أبو داود ( ۲۱٤٥ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) ط: (اسمه).

<sup>(</sup>٤) ط: (فيحتمل).

<sup>(</sup>٥) في زوائده ( ١١٤١ ) وإسناده ضعيف ، ولفقراته شواهد .

<sup>(</sup>٦) أَ، ط: ( مسكين ) . وهو تحريف انظر تهذيب التهذيب ( ١٤١/ ١٤٥ ـ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (كهيئة).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) ط: (صفر) خطأ.

<sup>(</sup>۱۰) ط: (كان).

وَدِيعةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلِيها ) (١) ، أيها الناس إنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أَن يُعْبَدَ ببلادكم آخرَ الزمان ، وقد يَرْضى عنكم بمُحقَّراتِ الأعمال ، فَاحذَروه على دينكم بمُحقَّراتِ (٢) الأعمال ، أيُها الناسُ ، إن النساءَ عندكم عوانٍ ، أخذتُموهُنَّ بأمانةِ اللهِ ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ ، لكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ ولهُنَّ عَليكُمْ كَتُّ ، ومن حقِّكُم عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فرشكُمْ غَيْركمْ ، ولا يَعْصينكُمْ في معروفٍ ، فإنْ فَعَلْنَ ذلك فليس لكم عليهنَّ سبيلٌ ، ولهن رزقُهُن وكسوتُهُن بالمعروف ، فإن ضَرَبْتُمْ فاضْرِبوا ضَرْباً غير مُبَرِّح . ولا يَحلُّ لكم عليهنَّ من مالِ أخيه إلا ما طابَتْ به نفسُهُ ، أيُها الناسُ ، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتُم به لم تَضِلُوا كتابَ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما طابَتْ به نفسُهُ ، أيُها الناسُ ، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتُم به لم تَضِلُوا كتابَ الله فاعملوا (٣) به ، أيها الناس أيُّ يومٍ هذا ؟ قالوا : يومٌ حَرامٌ . قال : فأيُ بَلَدِ هذا ؟ قالوا : بَلَدٌ حرامٌ . قال : فأي بَلَدِ هذا ؟ قالوا : بَلَدٌ حرامٌ . قال : فأي الله حَرَّمَ دماءَكُمْ وأموالكُم وأعراضَكُمْ كحُرْمَةِ هذا اليوم في هذا البلد ، وهذا الشهر ، ألا لِيُبَلِغُ شاهِدُكُمْ غائِبَكُمْ ، لا نَبِيَّ بَعْدي ولا أمةَ بعدَكُم . ثم رفع يَدَيْه فقال : اللهمَ أشهد .

## ذِكْرُ إيرادِ حَدِيثٍ فيه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يزورُ البَيْتَ في كلِّ لَيْلَةٍ منْ لَيالي مِنًى (٥)

قال البخاري<sup>(٦)</sup> : يُذْكَرُ عن أبي حَسّان ، عن ابن عباس : أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يزورُ البَيْتَ في أيامِ مِنىً . هكذا ذكره مُعَلَّقاً بصيغة التَّمْريض .

وقد قال الحافظ البيهقي (٧): أخبرناه أبو الحسن بن عَبْدان ، أنبأنا أحمد بن عُبَيْد الصَّفّار ، ثنا العُمَري ، أنبأنا ابنُ عَرْعَرَةَ قال (٨): دفعَ إلينا مُعاذُ بنُ هِشام كتاباً ، قال : سمعتُهُ من أبي ، ولم يَقْرَأُهُ . قال : فكانَ فيه : عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كانَ يَزُورُ البيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ ما دام بمنى . قال : وما رأيتُ أحداً واطأه عليه . قال البيهقي : ورَوَى الثَّوْرِيُّ في « الجامع » عن طاوس (٩) عن ابن عباس . أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يفيضُ كلَّ ليلةٍ ـ يَعْني لياليَ مِنِي ـ وهذا مرسلٌ .

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي مجمع الزوائد ( فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (فاعلموا) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ط: (أي).

<sup>(</sup>٥) ط: (حديث الرسول ﷺ يزور البيت كل ليلة من ليالي مني ).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۷۳۲ ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي ( ١٤٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (فقال).

<sup>(</sup>٩) في السنن : (عن ابن طاوس عن طاوس) .

#### فصــــل

اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم: يُقالُ له: يوم الزينة، لأنه تُزَيّنُ (``فيه البُدْنُ بالجِلالِ وغيرها. واليوم السَّابع يقال له: يَوْمُ التَّروية لأنهم يَتَرَوَّوْنَ فيه من الماء، ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعدَهُ.

واليومُ الثَّامِنُ يقال له: يوم مِنَّى ، لأنهم يَرْحَلون فيه من الأبْطَحِ إلى مِنَّى .

واليوم التاسعُ يُقالُ له : يومُ عَرَفة لوقوفهم فيه بها .

واليوم العاشر يقال له: يَوْمُ النَّحْرِ ويَوْمُ الأضْحَى ويَوْمُ الحَجِّ الأكْبَر .

واليومُ الذي يليه يُقالُ له : يومُ القَرِّ ، لأنَّهم يَقِرُّون فيه ، ويقال له : يومُ الرُّؤُوس ، لأنَّهم يأكلُونَ فيه رُؤوسَ الأضاحي ، وهو أولُ أيّام التَّشْريق .

وثاني التَّشْريق يُقالُ له: يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ، لجوازِ النَّفْرِ فيه، وقيل: هو اليومُ الذي يُقال له يَوْم الرُّؤُوس.

واليوم الثالثُ من أيّام التَّشْريق يقال له: يومُ النَّفْرِ الآخر. قال الله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ اللهِ عَلَيْهِ وَمَن تَنَاّخُرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٠٣] فلمّا كان يَوْمُ النَّفْرِ الآخر، وهو اليومُ الثالِثُ من أيام التَّشْريقِ، وكان يومَ الثَّلاثاء ركبَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلمونَ معه، فنَفَرَ بهم مِنْ منَى، فَنَزَلَ المُحَصَّب، وهو وادٍ بين مَكَّة ومِنَى، فَصَلَّى به العصر.

كما قال البخاري (٢): حدَّثنا محمد بن المُثنَّى ، ثنا إسحاقُ بن يوسف ، ثنا سفيان الثوري ، عن عبد العزيز بن رُفَيْع ، قال : سألتُ أنس بن مالك : أخْبِرْني عن شيءٍ عَقَلْتَهُ عن رسول الله ﷺ ، أينَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْويَةِ ؟ قال : بمِنَّى . قلت : فأيْنَ صَلَّى العَصْرَ يوم التَّفْرِ ؟ قال بالأَبْطَحِ ، افعلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمراؤُكَ . وقد رُوِيَ أنَّه ﷺ صَلَّى الظهرَ يومَ النَّفْرِ بالأَبْطَحِ ، وهو المُحَصَّب ، فالله أعلم .

قال البخاري (٣): حدَّثنا عبد المُتَعالِ بن طالب ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أنَّ قَتادَةَ حَدَّثه ، أن أنس بن مالك حَدَّثه ، عن النبي ﷺ : أنَّه صَلَّى الظُّهرَ والعَصْرَ [ والمغرب ] والعِشاءَ ، وَرَقَد رقدةً في المُحَصَّب ، ثم رَكِبَ إلى البيتِ فطافَ به . قلت : يعني طواف الوداع .

وقال البخاري(٤): ثنا عبدُ الله بن عبد الوهاب ، ثنا خالدُ بن الحارث ، قال : سُئِلَ

<sup>(</sup>١) ط: (يزين) وليست ( لأنه) في أ.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٧٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٧٦٤ ) والزيادة منه .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١٧٦٨ ) .

عُبَيْد (۱) الله عن المُحَصَّب (۲) فحدثنا عُبَيْد الله ، عن نافع ، قال : نزلَ بها رسولُ الله ﷺ ، وعمرُ وابنُ عمر ، وعن نافع : أنَّ ابنَ عمر كان يُصَلِّي بها \_ يعني المُحَصَّب \_ الظهر والعصر ، أحسبه . قال : والمغرب . قال خالد : لا أشُكُّ في العِشاء . ثم يَهْجَع هَجْعةً ، ويذكُر ذلك عن النبي ﷺ .

وقال الإمام أحمد (٣): ثنا نوحُ بن مَيْمون ، أنبأنا عبدُ الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسولَ الله على الإمام أحمد من حديث عبد الله وأبا بكرٍ وعمر وعثمان نزلوا المُحَصَّب . هكذا رأيتُه في « مسند » الإمام أحمد من حديث عبد الله العُمَري ، عن نافع .

وقد روى التَّرمذيّ عن الحديث عن إسحاق بن مَنْصور ، وأخرجه ابن ماجه في عن محمد بن يحيى ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن عُبَيْد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسولُ اللهِ على عبد الرزاق ، عن عُبَيْد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسولُ اللهِ وأبو أب بكر وعمر وعثمان يَنْزلونَ الأَبْطح . قال الترمذي : وفي الباب : عن عائشة وأبي رافع ، وابن عباس . وحديث ابن عمر حسنٌ غريبٌ ، وإنما نعرفُه من حديث عبد الرزاق عن عُبَيْد الله بن عمر به .

وقد رواه مسلم (٧) ، عن محمد بن مِهْران الرازي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّ رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبْطَحَ . ورواه مسلم (٨) أيضاً من حديث صَخْر بن جُوَيْرية ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّه كانَ يرى التَحْصيبَ سُنّة (٩) وكان يُصلِّي الظُّهْرَ يومَ النَّفْر بالحَصْبَةِ . قال نافع : قد حَصَّب رسولُ الله ﷺ والخلفاءُ بعده .

وقال الإمام أحمد (۱۰۰ : حدَّثنا يونس ، ثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن أيوب وحميد ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر : أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى الظُّهْرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء بالبَطْحاءِ ، ثم هَجَعَ هَجْعَةً ، ثم دخل ـ يعني مكة ـ فطاف بالبيت .

ورواه أحمد(١١١) أيضاً ، عن عفان ، عن حماد ، عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر ، فذكره ، وزاد

<sup>(</sup>١) ط: (عبدالله).

<sup>(</sup>٢) أ: ( التحصيب ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١٣٨/٢ ) ( ٦٢٢٣ ) ، وإسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٩٢١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٣٠٦٩ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ط: (وأبا)خطأ.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۱۰) (۳۳۷).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۳۱۰) (۲۳۸).

<sup>(</sup>٩) ط: (أنه كان ينزل المحصب) وما أثبته عن أ .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ١٢٤ ) ( ٦٠٦٩ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٢/ ١٠٠ ) ( ٥٧٥٦ ) ، وهو حديث صحيح .

في آخره : وكان ابن عمر يَفْعَلُه . وكذلك رواه أبو داود<sup>(١)</sup> ، عن أحمد بن حنبل .

وقال البخاري (٢): ثنا الحُمَيْدي ، ثنا الوليد ، ثنا الأوزاعي ، حدَّثني الزهري عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : مِن الغدِيومَ النَّحْر بمِنًى : نحنُ نازلون غداً بخيفِ بَني كِنانة حيث تَقاسَمُوا على الكُفْر \_ يعني بذلك المُحَصَّب \_ الحديث . ورواه مسلم (٣) ، عن زُهَيْر بن حرب ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي . فذكر مثله سواء .

وقال الإمام أحمد (٤): ثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : قلت : يا رسولَ الله على أينَ تنزِلُ غداً ؟ \_ في حجته \_ قال : وهَلْ تَرَكَ لنا عَقيلٌ مَنْزِلاً ، ثم قال : نحن نازلون غداً ، إن شاء الله ، بخيف بني كِنَانَة \_ يعني المُحَسَّب حيث قاسَمَتْ قريشٌ على الكفر ، وذلك أنَّ بني كنانة حالفَتْ قُريشاً على بني هاشم أن لا يُناكِحوهم ، ولا يُبايعوهُم ، ولا يُؤووهم \_ يعني حتى يُسْلِموا إليهم رسولَ الله على أخرجاه (٥) من حديث عبد الرزاق . الكافِرَ ، ولا الكافِرُ المُسْلِمَ » قال الزهري : والخَيْفُ : الوادي . أخرجاه (٥) من حديث عبد الرزاق .

وهذان الحديثان فيهما دلالةٌ على أنه عليه الصلاة والسلام قَصَدَ النزولَ في المُحَصَّب مُراغمةً لما كان تَمالاً عليه كفارُ قُريشٍ لمَّا كتبوا الصَّحيفة في مُصارمةِ بني هاشم وبني المُطَّلب ، حتى يُسْلِموا إلَيْهم رسولَ الله ﷺ كما قَدَّمْنا بيانَ ذلك في موضعه . وكذلك نزلَهُ عامَ الفَّتْح ، فعلى هذا يكونُ نُزولُه سُنَّةً مُرَغَّباً فيها ، وهو أحدُ قَوْلَى العلماء .

وقد قال البخاري<sup>(٦)</sup>: ثنا أبو نُعَيْم ، أنبأنا سُفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : إنَّما كان مَنْزِلاً ينزلُهُ النبيُّ ﷺ ليكونَ أسمحَ لخُروجِهِ \_ يعني الأَبْطَحَ \_ وأخرجه مسلم (٧) من حديث هِشام به .

ورواه أبو داود (^،)، عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة [قالت]: إنما نَزَلَ رسولُ الله المُحَصَّبَ ليكونَ أَسْمَحَ لخرُوجِهِ وليسَ بسُنَّةٍ ، فمنْ شاءَ نزله ، ومن شاء لم يَنْزِلْه .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ۲۰۱۳ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣١٤) (٣٤٤).

<sup>(3)</sup> مسند الإمام أحمد (0/7.7-7.7)(111).

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٣٠٥٨) ومسلم ( ١٣٥١ ) (٤٤٠) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٧٦٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۱۱) (۳۳۹).

<sup>(</sup>۸) أبو داود ( ۲۰۰۸ ) والزيادة منه .

وقال البخاري (۱): حدَّثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، قال : قال عمرو : عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ليس التَّحْصيبُ بشيءٍ ، إنَّما هو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رسول الله ﷺ . ورواه مسلم (۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، وهو ابن عيينة ، به .

وقال أبو داود (") : ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومُسَدَّد ، المَعْنَى ، قالوا : ثنا سفيان ، ثنا صالح بن كيسان ، عن سليمان بن يسار ، قال : قال أبو رافع : لم يَأْمُونِي \_ يعني رسول الله ﷺ أن أنزِلَه ، ولكن ضربتُ قُبَّتَهُ أن فنزله . قال مُسَدَّدٌ : وكان على ثقَلِ (٥) النبي ﷺ وقال عثمان \_ يعني في الأبطح \_ . ورواه مسلم (١) عن قُتَيْبة وأبي بكر وزهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة به .

والمقصود أن هؤلاء كُلَّهم اتَّفقوا على نزول النبيّ عَلَيْ في المُحَصَّب لمَّا نفر من منى ، ولكن اختلفوا : فمنهم منْ قال: لم يَقْصِدْ نزولَه ، وإنما نزلَه اتفاقاً ، ليكون أسمحَ لخُروجه ، ومنهم منْ أشْعَر كلامُهُ بقصدِه عليه الصلاة والسلام نزوله ، وهذا هو الأشْبَهُ ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمرَ الناسَ أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وكانوا قبل ذلك يَنْصِرفون من كلّ وجه ، كما قال ابن عباس : فأُمِرَ النّاسُ أن يكونَ آخر عهدهم بالبيت ـ يعني طواف الوداع ـ . فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطوف، هو ومن معه من المسلمين ، بالبيت طواف الوداع ، وقد نفرَ من مِنى قُريبَ الزَّوال، فلم يكن يُمْكِنُهُ أن يَجيءَ البيتَ في بقية يومِه ويطوفَ به ويرحلَ إلى ظاهر مكةَ من جانب المدينة ، لأنَّ ذلك قدْ يَتَعذَّرُ على هذا الجَمِّ الغفير، فاحتاجَ أن يَبيتَ قبلَ مكة ، ولم يكن منزلٌ أنسبَ لمبيته من الممدينة ، الذي كانت قريشٌ قد عاقدَتْ بني كِنانةَ على بني هاشم وبني المُطّلب فيه ، فلم يُبرم اللهُ لقُريشٍ أمراً ، المُحصَّب ، الذي كانت قريشٌ قد عاقدَن بني كِنانةَ على بني هاشم وبني المُطلب فيه ، فلم يُبرم اللهُ لقُريشٍ أمراً ، المُستقيم ، فحَجَّ بالنّاس ، وبين لهم شرائع الله وشعائره ، وقد نفَر بعد إكمالِ المَناسِكِ ، فنزلَ في الموضع الذي المُستقيم ، فحَجَّ بالنّاس، وبين لهم شرائع الله وشعائره ، وقد نفَرَ بعد إكمالِ المَناسِكِ ، فنزلَ في الموضع الذي وقد كان بعث عائشة أمَّ المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليُعْمِرَها من التَّنْعيم فإذا فَرَغَتْ أتَنُهُ ، فلما قَضَتْ عُمْرَتَهَا وقد كان بعث عائشة أمَّ المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليُعْمِرَها من التَّنْعيم فإذا فَرَغَتْ أتَنُهُ ، فلما قَضَتْ عُمْرَتَهَا وقد كان بعث عائشة أمَّ المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليُعْمِرَها من التَّنْعيم فإذا فَرَغَتْ أتَنُهُ ، فلما قَضَتْ عُمْرَتَهَا وقد كان بعث عائشة أمَّ المؤمنين بالرَّحيل إلى البَيْتِ العَتيق .

كما قال أبو داود (٧): حدَّثنا وهب بن بَقيَّة ، ثنا خالد ، عن أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أَحْرَمْتُ من التَّنْعيم بعُمْرَةٍ ، فدخلت فقضيت عمرتي ، وانتظرني رسول الله ﷺ بالأَبْطَحِ حتى

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٦٦).

<sup>(</sup>Y) amba (1911).

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) «الثَّقَل»: المتاع (النهاية: ثقل).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣١٣).

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ۲۰۰۵ ) .

فَرَغْتُ ، وأمر الناس بالرحيل . قالت : وأتى رسولُ الله ﷺ البيتَ فطافَ به ، ثم خرج . وأخرجاه في « الصحيحين » (١) من حديث أفْلَح بن حُمَيْد .

ثم قال أبو داود (٢): ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو بكر \_ يعني الحَنَفي \_ ثنا أفلح ، عن القاسم ، عنها \_ يعني عائشة (٣) \_ قالت : خرجتُ معه تعني (٤) رسول الله ﷺ ، النَّفْرَ الآخِرَ ، ونزلَ المُحَصَّب . قال أبو داود : فذكر ابنُ بشار قِصَّةَ (٥) بعثها إلى التَّنعيم قالت : ثم جئتُ سَحَراً ، فأذَّنَ في الصحابة بالرَّحيل فارْتَحَلَ فمَرَّ بالبيت قبل صلاةِ الصَّبْحِ فطاف به حينَ خَرَجَ ، ثم انصرف مُتَوَجِّها إلى المدينة . ورواه البخاري (٢) عن محمد بن بَشارٍ به (٧) .

وذلك لما رواه البخاري (^) حيث قال: حدَّثنا إسماعيل، حدَّثني مالكٌ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سَلَمَة، عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْ . قالت (٩): شَكُوْتُ إلى رسول الله أنّي أَشْتَكي، قال: طوفي من وراءِ النّاس وأنت راكبة، فطُفْتُ ورسول الله عَلَيْ يُصَلِّي حينئذٍ إلى جَنْبِ البَيْتِ، وهو يقرأ ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكُنْبٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢] وأخرجه بقيةُ الجَماعة (١٠) إلا الترمذيّ من حديث مالكِ بإسناد نحوَه.

وقد رواه البخاري (۱۱) من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سَلَمة أنَّ رسول الله قال وهو بمكة ، وأراد الخروج ، ولم تكن أمُّ سَلَمة طافَتْ وأرادت الخروج ، فقال لها : « إذا أقيمت صَلاةُ الصُّبْح فَطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون » . . . فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٧٨٨ ) ومسلم ( ١٢١١ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۰٦).

<sup>(</sup>٣) أ: (عن عائشة).

<sup>(</sup>٤) ط : ( يعني ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٧) ليست عبارة (عن بشار به ) في ط .

<sup>(</sup>٨) البخاري ١٦١٩.

<sup>(</sup>٩) ط: (قال).

<sup>(</sup>١٠) مسلم ( ١٢٧٦ ) (٢٥٨) ، وأبو داود ( ١٨٨٢ ) ، والنسائي ( ٢٩٢٥ ) ، وابن ماجه ( ٢٩٦١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) البخاري (۱۲۲۱).

فأما ما رواه الإمام أحمد (١): ثنا أبو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه عن زَيْنَب بنت أبي سَلَمة عن أم سَلَمة . أنَّ رسولَ الله ﷺ : أمرَها أن توافيَ معه صلاةَ الصُّبْحِ يومَ النَّحْرِ بمكَّةَ . فهو إسنادٌ كما ترى على شَرْط « الصَّحيحيْن » ولم يُخْرِجْهُ أحد مِنْ هذا الوَجْهِ بهذا اللَّفْظِ ، ولعل قولَهُ : يوم النحر ، غَلَطٌ من الراوي ، أو من الناسخ ، وإنما هو يوم النَّفْر ، ويُؤيِّده ما ذكرناه من رواية البخاري ، والله أعلم .

والمقصودُ أنَّه عليه الصلاة والسلام ، لما فرغَ من صلاةِ الصبحِ طافَ بالبَيْتِ سَبْعاً ووقف في المُلْتَزَم بين الرُّكْنِ الذي فيه الحَجَرُ الأسود ، وبينَ باب الكَعْبة ، فدعا الله عزَّ وجلَّ ، وألزقَ خَدَّهُ (٢) بجدار الكعبة .

قال الثوري : عن المُثنّى بن الصَّبّاح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : رأيتُ رسول الله ﷺ يُلْزِقُ وَجَهَهُ (٣) وصَدْرَهُ بالمُلْتَزم . المُثنّى ضَعيفٌ .

## فصــل

ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة ، كما قالت عائشة : إنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ مكة من أعلاها ، وخرج من أسفلها . أخرجاه (٤٠) .

وقال ابن عمر: دخل رسولُ الله ﷺ: من الثَّنيَّةِ العُلْيا التي (٥) بالبطحاء، وخرج من الثَّنيَّةِ السُّفْلي. رواه البخاري (٦) ومسلم (٧). وفي لفظ: دخل من كَدَاء وخرج من كُدًى (٨).

وقد قال الإمام أحمد (٩) : ثنا محمد بن فُضَيل ، ثنا أَجْلَحُ بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : خرج رسول الله ﷺ من مكة عندَ غُروب الشّمْسِ ، فلم يُصَلِّ حتى أتى سَرِفاً (١٠) ، وهي على تسعة أميالٍ من مكة . وهذا غريب جداً . وأجْلَحُ فيه نظرٌ ، ولعلّ هذا في غير حجّة الوداع ، فإنّه عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٩١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (جسده).

<sup>(</sup>٣) ط: (وجه) تحريف.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٧٧) ومسلم ( ١٢٥٨ ) (٢٢٤) .

 <sup>(</sup>٥) أ : ( إلى التي بالبطحاء ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٧٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۵۷) (۲۲۳).

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ١٥٧٨ ) ، ومسلم ( ١٢٥٨ ) (٢٢٥) .

<sup>(</sup>٩) في مسنده (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١٠) أ ، ط : ( سرف ) وما هنا للسياق وانظر معجم البلدان : ( سرف ) .

والسلام ، كما قدمنا ، طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ، فماذا (۱) أخَرَهُ إلى وَقْتِ الغُروب !؟ هذا غريب جداً ، اللّهُمَّ إلا أَنْ يَكُونَ ما ادَّعاهُ ابنُ حَزْمٍ صَحيحاً ، من أنه عليه الصلاة والسلام ، رجع إلى المُحَصَّب من مكّة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع ، ولم يَذْكُرْ دَليلاً على ذلك إلا قولَ عائشةَ حينَ رَجَعَتْ من اعتمارِها من التَّنعيم ، فلقيته مُصْعِدةً ، وهو مُنْهَبِطُ (۲) على أهل مكة ، أو مُنْهَبِطةً ، وهو مُصْعِد . قال ابن حزم : الذي لا شك فيه أنها كانت مُصْعِدةً من مكة وهو مُنْهبط ، لأنها تَقَدَّمَتْ إلى العمرة ، وانتظرها حتَّى جاءَتْ ، ثم نَهَضَ عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوَداع ، فَلقِيها مُنْصِرَفةً إلى المُحَصَّبِ من مكة .

وقال البخاري<sup>(۳)</sup>: باب منْ نَزَلَ بذي طُوًى إذا رَجَعَ من مكة . وقال محمد بن عيسى : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . أنَّه كان إذا أقبلَ باتَ بذي طُوًى ، حتى إذا أصبحَ دَخَلَ ، وإذا نَفَرَ مرَّ (٤) بذي طُوًى ، وباتَ بها حتَّى يُصْبح ، وكان يَذْكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَفْعَلُ ذلك . هكذا ذكر هذا مُعَلَّقاً بصيغة الجَزْم ، وقد أسنده هو ومسلمُ من حديث حماد بن زيد به ، لكن ليس فيه ذكرُ المَبيتِ بذي طُوًى في الرَّجْعَةِ . فالله أعلم .

فائدة عزيزة : فيها أنَّ رسولَ الله ﷺ اسْتَصْحَبَ معه من ماء زَمْزَم شيئاً .

قال: الحافظ أبو عيسى الترمذي (٦): حدَّثنا أبو كُرَيْب: ثنا خَلَّد بن يزيد الجُعْفي، ثنا زُهَيْر بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّها كانَتْ تَحْمِلُ من ماءِ زَمْزَم، وتُخْبرُ أنَّ رسولَ الله على عَلَيْهُ كان يَحْمِلُهُ، ثم قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (٧)، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال البخاريُّ : ثنا محمد بن مُقاتل ، أخبرنا عبد الله عو ابن المبارك - ثنا موسى بن عقبة ، عن سالم ونافع ، عن عبد الله بن عمر : أنَّ رسولَ الله على كان إذا قَفَلَ من الغزو أو من الحج أو من العمرة ، يبدأ فيكبِّر ثلاث مراتٍ ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائيون عابدون ساجِدون ، لربنا حامِدون ، صدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَهُ ، وهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَه . والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ ، ولله الحمدُ والمنةُ .

<sup>(</sup>١) ط: (فإذا).

<sup>(</sup>٢) ط: ( فلقيته بصعدة ، وهو مهبط ) .

<sup>(</sup>٣) (١٧٦٩) معلقاً .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٢٥٩ ) (٢٢٧) ورواه البخاري (١٥٧٣) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٩٦٣).

<sup>(</sup>٧) هكذا قال الترمذي ، وقال الإمام البخاري « لا يتابع عليه » وساق الذهبي في الميزان حديثاً آخر من مناكير خلاّد ( بشار ) .

<sup>(</sup>٨) رقم (٤١١٦).

### فصل

في إيرادِ الحكيثِ الدالِّ على أنّه عليه الصلاة والسلام خطبَ بمكانِ بينَ مكة والمدينة مَوْجِعة من حجةِ الوداع قريب من الجُحْفةِ \_ يقال له : غدير خُمِّ \_ فبيّنَ فيها فضلَ عليً بن أبي طالب ، وبراءة عِرْضِه مما كان تكلَّم فيه بعضُ من كانَ معه بأرض اليمن ، بسببِ ما كانَ صدر منه إليهم من المَعْدِلَةِ التي ظنَّها بعضُهم جَوْراً وتَضْييقاً وبُحْلاً ، والصوابُ كان معه في ذلك ، ولهذا لمّا تفرَّغَ عليه الصلاة والسلام من بيانِ الممناسِكِ ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق ، فخطب خطبةً عظيمةً في اليوم الثامن عشر من ني الحجة عامَيْذِ ، وكان يوم الأحد بغديرِ خُمِّ تحت شجرةٍ هناك ، فبيَّن فيها أشياء ، وذكر من فضل علي وأمانته وعَدْلِهِ وقُوْبِه إليه ، ما أزاح به ما كانَ في نفوسِ كثيرٍ من النّاس منه . ونحنُ نوردُ عُيونَ الأحاديثِ الواردة في ذلك ، ونُبيِّن ما فيها من صَحيحٍ وضعيفٍ بحول الله وقوّتِه وعَوْنِه ، وقد اعْتَنَى بأمر هذا الحَديثِ أبو جعفرِ محمد بن جَريرِ الطَّبري صاحب " التفسير » و " التاريخ » فجمع فيه مُجلَّدين أورد الحَديثِ أبو جعفرِ محمد بن جَريرِ الطَّبري صاحب " التفسير » و التاريخ » فجمع فيه مُجلَّدين أورد فيهما طُرقه وألفاظه ، وساق الغَثُ والسَّمين ، والصَّحيح والسقيم ، على ما جَرَتْ به عادَةُ كثيرِ من المُحدَّدين ، يُوردونَ ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تَمْييزِ بينَ صحيحه وضَعيفه ، وكذلك الحافظُ المُحبَّدُين ، يُوردونَ ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تَمْييزِ بينَ صحيحه وضَعيفه ، وكذلك الحافظُ الكَبيرُ أبو القاسم بن عَساكر أورد أحاديث كثيرةً في هذه الخطبة ، ونحنُ نُورد عُيونَ ما روي في ذلك ، المُستعان :

قال محمد بن إسحاق (۱) \_ في سياق حجة الوداع \_ حدّثني يَحْيَى بن عَبْد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة ، عن يزيد بن طَلْحة بن يزيد بن رُكانة ، قال : لما أَقْبَلَ عليٌّ منَ اليَمن ليَلْقَى رسولَ الله ﷺ بمكة ، تَعَجَّلَ إلى رسولِ الله ﷺ واسْتَخْلَفَ على جُنْدِه الذين معه رجلاً من أصحابه ، فَعَمَد ذلك الرجلُ فكسا كلَّ رجل من القوم حُلّةً من البَرِّ الذي كان مع عليٍّ ، فلما دنا جيشُه خَرَجَ ليَلْقاهم ، فإذا عليهم الحُللُ ، قال : وَيْلَكَ ما هذا ؟ قال : كسوتُ القومَ ليتجمَّلوا به إذا قدِموا في النّاس ، قال : وَيْلَكَ ، انْزِعْ قبل أن تَنْتَهيَ به إلى رسول الله ﷺ . قال : فانْتَزَعَ الحُللُ من النّاس [فردَها] في البَرِّ ، قال : وأظهر الجيشُ شكواه لما صنع بهم .

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> : فحد ثني عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حَزْم عن سُلَيْمان بن محمد بن كَعْب بن عُجْرة عن عَمَّتِه زَيْنَبَ بنتِ كعب \_ وكانت عند أبي سعيد الخُدْري<sup>(۲)</sup> \_ عن أبي سعيد . قال : اشْتكى الناسُ عليّاً ، فقام رسول الله ﷺ فينا خَطيباً ، فسمِعْتُه يقول : أيُّها النّاسُ ، لا تَشْكوا<sup>(۳)</sup> عَلِيًا فواللهِ

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ( ۲۰۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٣) أ: ( لا تشتكوا ) .

إنه لأخْشَنُ في ذاتِ الله \_ أو في سبيل الله \_ ( مِنْ أَنْ يُشْكَى ، ورواه الإمام أحمد ( ) من حديث محمد بن إسحاق به ، وقال : إنَّه لأخْشَنُ في ذاتِ اللهِ أو في سبيلِ اللهِ .

وقال الإمام أحمد (٢) (٣) : حدَّ ثنا الفضلُ بن دُكَيْن ، ثنا ابن أبي غَنِيّة (٤) عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بُرَيْدة ، قال : غَزَوْتُ مع عليِّ اليمنَ ، فرأيتُ منه جفوةً ، فلما قدمتُ على رسول الله عَلَيُّ ذكرتُ عليًا فَتَنقَّصْتُه ، فرأيتُ وجهَ رسول الله يَتَغيَّر . فقال : يا بُرَيْدة ، ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : « من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه » وكذا رواه النسائيّ عن أبي ذكرتُ ، عن أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن ، عن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة بإسناده نحوه (٥) ، وهذا إسناد جيدٌ قويٌّ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ .

وقد روى النسائي في « سننه »(٢) عن مُحَمَّد بن المُثنَّى ، عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة (٢) ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطُّفيْل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لمّا رجَعَ رسولُ الله من حجّة الوَداع وَنَزَلَ غَدير خُمِّ ، أمر بدَوْحاتِ فقُمِمْن ، ثم قال : « كأني قد دُعيتُ فأجَبْتُ ، إنّي قد تَركثُ فيكم الثَّقَلَيْن : كتابَ الله وعِتْرتي أهل بيتي ، فانظروا كيفَ تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض ، ثم قال : مَنْ كنتُ مولاهُ فهذا عليَّ الحوض ، ثم قال : مَنْ كنتُ مولاهُ فهذا وليُّ كلّ مؤمنٍ ، ثم أخذ بيدِ عليٍّ ، فقال : مَنْ كنتُ مولاهُ فهذا وليُّه ، اللهم والِ منْ والاه ، وعادِ من عاداه » فقلتُ لزيد : سمعتَه من رسولِ الله ﷺ ؟ فقال : ما كانَ في الدَّوْحاتِ أحدٌ إلا رآه بعينيه ، وسمِعَه بأُذُنيْه . تَفَرَّدَ به النسائي من هذا الوجه . قال شيخُنا أبو عبد الله النَّهي : وهذا حديث صحيح .

وقال ابن ماجه (٨): حدَّثنا عليّ بن محمد ، حدثنا (٩) أبو الحُسَيْن ، حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۸٦ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(3)</sup> أ : ( عيينة ) تحريف انظر تهذيب الكمال ( (8) ٣٠٣ - ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي ( ٨٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي ( ٨٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>۷) أ ، ط : ( معاوية ) واسمه فيه ( الوضاح بن عبد الله اليشكري ) انظر سير أعلام النبلاء ( ۲۱۷/۸ ) وتهذيب التهذيب ( ۱۱۲/۱۱ ) .

 <sup>(</sup>٨) ابن ماجه ( ١١٦ ) ، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان . ولكن له شواهد من حديث زيد بن أرقم ، وسعد بن أبي وقاص ، وبريدة بن الحصيب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعبد الله بن عباس ، وأبى سعيد الخدري ، وأبى هريرة ، فهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٩) ط: (على بن محمد أبو الحسين بن سلمة).

على بن زيد بن جُدْعان ، عن عَديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : أقبلنا مع رسول الله على في حجة الوداع (١) التي حجّ ، فنزل في الطريق ، فأمر : الصلاة جامعة ، فأخذ بيد عليّ ، فقال : «ألستُ بأولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : ألستُ بأولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فهذا وَليُّ مَنْ أنا مولاه ، اللهمّ وال منْ والاه ، وعادِ من عاداه » . وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن على بن زيد بن جُدْعان ، عن عدي ، عن البراء .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي ، والحسن بن سفيان : ثنا هُدْبة ، ثنا حماد بن سَلَمة ، عن علي بن زيد وأبي هارون ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال : كُنّا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع ، فلما أتينا على غَدير خُمّ كُسِحَ لرسولِ الله ﷺ تحتَ شَجَرَتَيْن ، ونُوديَ في النّاس : الصلاة جامعة ، ودعا رسول الله ﷺ علياً ، وأخذ بيده فأقامه عن يمينه ، فقال : « ألستُ أوْلى بكُلِّ امرئٍ من نفسه ، قالوا : بلى . قال : فإن هذا مولى من أنا مولاه ، اللهم والله عن والاه ، وعادِ من عاداه » . فَلقِيهُ عمرُ بن الخطّاب، فقال : هَنيئاً لكَ ، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ . ورواه ابن جَريرٍ عن أبي زُرْعة ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سَلَمة ، عن عليّ بن زيد وأبي هارون العَبْديّ ـ وكلاهما ضعيف عن عديّ بن ثابت عن البَراءِ بن عازب به . وروى ابن جَريرٍ هذا الحديث من حديثِ موسى بن عثمان عن عديّ بن ثابت عن البَراءِ بن عازب به . وروى ابن جَريرٍ هذا الحديث من حديثِ موسى بن عثمان الحَضْرمي ، وهو ضعيفٌ جداً ـ عن أبي إسحاق السَّبيعي ، عن البَراء وزيد بن أرقم ، فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا ابن نُمَيْر ، ثنا عبد الملك ، عن أبي عبد الرحيم الكِنْدي ، عن زاذان أبي عمر ، قال : سمعتُ عليّاً بالرَّحْبَة ، وهو ينشدُ النّاس : منْ شَهِدَ رسولَ اللهِ عَلَيْ يومَ غَديرِ خُمّ ، وهو يقول ما قال ؟ قال : فقام اثنا عشر رجلاً ، فشهدوا أنَّهم سَمِعوا مِنْ رسولِ الله عَلَيْ مَوْلاه » تَفَرَّدَ به أحمد ، وأبو عبد الرحيم هذا لا يُعْرَفُ .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد (٣) في « مسند » أبيه : ثنا (٤) علي بن حكيم الأوْدي ، أخبرنا شَريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن سَعيد بن وهب ، وعن زيد بن يُثَيْعٍ (٥) ، قالا (٢) : نَشَدَ عليٌّ الناسَ في الرَّحْبة : مَنْ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ يومَ غَدير خُمِّ إلا قام (٧) ؟ قال : فقام من قِبَلِ سَعيدٍ ستةٌ ، ومِنْ قِبَلِ زَيْدٍ ستةٌ ،

<sup>(</sup>١) في سنن ابن ماجه : (حجته التي حَجَّ فنزل في بعض الطريق ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) ط: (حديث).

<sup>(</sup>٥) ط: (يثيغ) تحريف. وانظر تهذيب الكمال (١١٥/١٠).

<sup>(</sup>٦) أ، ط: (قال).

<sup>(</sup>٧) ط: (قال) إلا قام.

فَشَهِدُوا أَنَّهُم سَمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول لعلي يوم غدير خمّ : « أَليسَ اللهُ أُولَى بِالمُؤمنين من أنفسهم (١٠؟ قَالُوا : بلى . قال : اللهمَّ مَنْ كُنْتُ مُولاه فعليٌّ مولاه ، اللهم والرِ مَنْ والاهُ وعادِ من عاداه » .

قال عبد الله (۲<sup>)</sup> : وحدَّثني عليُّ بنُ حكيمٍ ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عمرٍو ذي مُرِّ بمثل <sup>(۳)</sup>حديث أبي إسحاق ، يعني عن سعيدٍ وزيدٍ ، وزاد فيه : « وانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ منْ خَذَلَهُ » .

قال عبدُ الله : وحدَّثنا عليٌّ ، ثنا شَريكٌ ، عن الأعمش ، عن حَبيبٍ بن أبي ثابت ، عن أبي الطُّفَيْل ، عن زيد بن أرْقَم ، عن النبي ﷺ مثله .

وقال النّسائي في كتاب « خصائص عليّ » : حدَّثنا الحسين بن حُرَيْث (٤) ، ثنا الفَضْل بن موسى ، عن الأعْمش ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : قال عليّ في الرَّحبة : أنشدُ باللهِ (٥) رجلاً سمعَ رسولَ الله ﷺ يومَ غَدير خُمِّ يقول : « إنَّ اللهَ وَلِيِّي [ وأنا وليّ ] المُؤْمنين ، ومنْ كُنْتُ وليّه فهذا وَليّه ، اللهُمَّ والِ منْ والاهُ ، وعادِ منْ عاداهُ ، وانْصُرْ من نَصَرَهُ » . وكذلك رواهُ شعبة عن أبي إسحاق (٦) ، وهذا إسنادٌ جيدٌ .

رواه النسائي (٧) أيضاً من حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مُرّ ، قال : نشد عليّ الناس بالرَّحْبَة ، فقامَ أناسٌ فَشَهِدوا أنَّهم سَمِعوا رسولَ الله ﷺ يقولُ يومَ غَدير خُمِّ : « منْ كُنْتُ مَوْلاه فإنَّ عليّاً مولاه ، اللَّهُمّ والِ منْ والاه ، وعادِ منْ عاداه ، وأحبَّ منْ أحَبّهُ ، وأبْغِضْ منْ أبْغَضَهُ ، وانْصُرْ منْ نَصَرَه » . ورواه ابنُ جَريرٍ ، عن أحمد بن منصور ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب (٨) ، وعبد خير ، عن عليّ . وقد رواه ابنُ جَرير ، عن أحمد بن منصور ، عن عُبيّد الله بن موسى ، وهو شيعيٌّ ثقةٌ ، عن فِطْرِ بن خليفة ، عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب (٩) وزيد بن يُثيع (٩) وعمرو ذي مُرِّ (١١) : أن عَليّاً نشدَ (١١) الناسَ بالكوفة . . . وذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) ليس ( من أنفسهم ) في أ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١١٨/١ ) والزيادة منه ، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>٣) ط: (عمرو ذي أمر مثل) وانظر تهذيب الكمال ( ٣٠٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أ ، ط : (حرب ) . وهو تحريف ، وانظر سير أعلام النبلاء ( ١١/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (الله).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي ( ٨٤٧١ ) .

<sup>(</sup>V) السنن الكبرى للنسائي (  $\Lambda \xi \Lambda \xi$  ) .

<sup>(</sup>A) في الأصول: زيد بن وهب.

<sup>(</sup>٩) ط: (يثيغ) وهو تحريف تقدمت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>١٠) ط: (أمر) وهو تحريف تقدمت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>١١)ط: (أنشد).

وقال عبد الله بن أحمد (۱) : حدّ ثني عُبَيْد الله بن عمر القواريريّ ، ثنا يونس بن أرْقَم ، ثنا يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : شَهِدْتُ عَليّاً في الرَّحْبة ينشُدُ الناس ، فقال : أنشد الله منْ سَمعَ رسول الله عليه يوم غَدير خُمِّ يقول : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فعليُّ مولاه ، لمّا قام فشهد » . قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشرَ رجلاً بدريّاً كأنّي أنظر إلى أحدهم ، فقالوا : نشهدُ أنّا سَمِعْنا رسولَ الله عليه يقول يومَ غَدير خُمِّ « أَلَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجي أمهاتُهم ، فقلنا : بلى يا رسولَ الله . قال : منْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليُّ مَوْلاه ، اللهُمَّ والِ مَنْ والاهُ ، وعادِ منْ عاداهُ » . إسنادٌ ضعيفٌ غريبٌ .

وقال عبد الله بن أحمد (۱) : حدَّ ثنا أحمد بن عمر (۲) الوكيعي ، ثنا زيد بن الحُباب ، ثنا الوليد بن عقبة بن نزار (۳) العَنْسي ، أنبأنا سِماك بن عُبَيد بن الوليد العَنْسي (٤) ، قال : دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فحدَّ ثني : أنَّه شهدَ عَلِيّاً في الرَّحْبَةِ قال : أنشُدُ الله (٥) رجلاً سمع رسول الله على وشهده يوم غدير خُمِّ إلا قام ، ولا يقوم إلا مَنْ قَدْ رآه ، فقام اثنا عشر رجلاً ، فقالوا : قدْ رأيناه ، وسمعناه ، حيث أخذ بيده يقول : « اللهم والِ منْ والاه ، وعادِ منْ عاداه ، وانْصُرْ مَنْ نَصَرَه ، واخْذُلْ مَنْ خَذلَه » . فقام إلا ثلاثة لم يقوموا (٢) ، فَدَعا عَلَيهم فأصابَتُهم دَعوتُه . ورُوي أيضاً ، عن عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلَبي (٧) وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به .

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن منصور ، ثنا أبو عامر العَقَدي . (ح) وروى ابن أبي عاصم (^) عن سليمان الغَيْلاني عن أبي عامر العَقَدي ، ثنا كَثيرُ بن زيد ، حدّثني محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن علي : أنَّ رسول الله حَضَرَ الشَّجَرَة بخُمِّ . . . فذكرَ الحديث ، وفيه : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، فإنَّ علياً مولاه . وقد رواه بعضهم ، عن أبي عامر ، عن كثير ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن علي مُنْقَطعاً .

وقال إسماعيل بن عمرو البجلي ، وهو ضعيف ، عن مِسْعَر ، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ ، عن عُمَيْرة بن

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (١١٩/١).

<sup>(</sup>۲) ط: (عمير بن عمير ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) أ ، ط : ( ضرار القيسي ) وهو تحريف . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( ١٤٤/١١٨ ) ، وتقريب التهذيب \_عوامة \_ ( ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( العبسي ) ط : ( القيسي ) وكلاهما تحريف وانظر تهذيب التهذيب ( ١١٤ /١١ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (بالله).

<sup>(</sup>٦) ط: (يقموا) تحريف.

<sup>(</sup>٧) ط: (التغلبي) وهو تحريف. وانظر تقريب التهذيب عوامة \_ط٢ \_ ( ٣٣١).

 <sup>(</sup>٨) في السنة (١٣٦١).

<sup>(</sup>٩) طُ : (الغلابي) وهو سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب البصري . روى عن أبي عمرو العَقَدي . روى عنه ابن أبي عاصم مات سنة ( ٢٤٦ ) وقيل ( ٢٤٧ ) ( تهذيب التهذيب ٢٠٩/٤ ) .

سعد : أنَّه شَهِدَ عليًّا على المنبر يُناشِدُ أصحابَ رسولِ الله ﷺ : منْ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يومَ خُمِّ ، فقام (١) اثنا عَشَرَ رَجُلاً ، منهم أبو هريرة ، وأبو سعيد ، وأنس بن مالك ، فَشَهدوا أنَّهم سَمِعُوا رسولَ الله ﷺ يقول : « منْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليُّ مَوْلاه ، اللهُمَّ والرِ منْ والاهُ ، وعادِ منْ عاداهُ » . وقد رواه عُبيْد الله بن موسى عن هانئ بن أيوب ، وهو ثقة ، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ به .

وقال عبد الله بن أحمد (٢): حدّثني حجاج بن الشاعر ، ثنا شَبابة ، ثنا نُعيم بن حكيم ، حدّثني أبو مريم ، ورجلٌ من جُلَساء عليّ ، عن عليّ : أنَّ رسولَ الله ﷺ قال يومَ غَدير خُمِّ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليُّ مَوْلاهُ » . قال : فزادَ النّاسُ بعدُ : والِ مَنْ والاه ، وعادِ مَنْ عاداه . روى أبو داود (٣) بهذا السند حديثَ المُخْدَج (٤) .

وقال الإمام أحمد (°): حدَّثنا حسين بن محمد وأبو نعيم ، المَعْنى ، قالا: ثنا فطر (٢) ، عن أبي الطُّفَيْل: قال جَمَعَ عليُّ الناسَ في الرَّحْبَة \_ يعني رحبة مسجد الكوفة \_ فقال: أنشدُ الله كلَّ مَنْ سَمعَ رسولَ الله يقول يَومَ غَدير خُمِّ ما سمع لما قام . فقام ناسٌ كثيرٌ ، فشهدوا حين أخذَ بيده فقال للناس: «أتعلمونَ أنّي أوْلَى بالمُؤْمنين من أنْفُسهم ؟ قالوا: نعم ، يا رسولَ الله قال: منْ كنتُ مولاه فهذا (٧) مولاه ، اللهمَّ والِ منْ والاه وعادِ منْ عاداه » قال: فخرجتُ كأنَّ في نفسي شَيْئاً فلقيتُ زيدَ بن أرقم . فقلت له: إنّي سمعتُ علياً يقول: كذا وكذا . قال: فما تنكر ؟ سمعتُ رسول الله على يقول ذلك له . هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . ورواه النسائي من حديث الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطُّفَيْل ، عن زيد بن أرقم به . وقد تقدم .

وأخرجه الترمذي (^) عن بُنْدار ، عن غُنْدَر ، عن شعبة ، عن سَلَمة بن كُهَيْل ، سمعتُ أبا الطفيل يُحَدِّثُ عن أبي سُرَيْحة \_ أو زيد بن أرقم \_ شَكَّ شُعْبَةُ : أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : منْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌّ مولاه . ورواه ابنُ جَرير عن أحمد بن حازم ، عن أبي نُعَيْم ، عن كامل أبي العلاء ، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ ، عن يحيى بن جَعْدَة ، عن زَيْدِ بن أرْقَمَ .

<sup>(</sup>١) ط: (قال) تحريف.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١٥٢/١ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤٧٧٠ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ط: (المخرج) والمخدج: ناقص الخلق، والإشارة هنا إلى ذي النُّدَيَّة الخارجي مخدج اليد (النهاية: خدج).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٧٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: (قطن) تحريف. وهو فطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الخياط الكوفي روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، وعنه أبو نعيم (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٠\_٣).

<sup>(</sup>٧) ط: (فعليّ).

<sup>(</sup>A) جامع الترمذي ( ۳۷۱۳ ) ، وهو حديث صحيح .

وقال الإمام أحمد (') : حدَّ ثنا عَفَّان ، ثنا أبو عَوانة ، عن المغيرة ، عن أبي عُبَيْد ، عن ميمون أبي عبد الله ، قال : قال زيد بن أرْقَم ، وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله مَنْزلاً يقال له : وادي خُمِّ ، فأمر بالصَّلاة فَصَلاَّها بهَجيرٍ . قال فخطبنا وظُلِّل (') لرسول الله ﷺ بثوبٍ على شجرةِ سَمُرةٍ (") من الشمس . فقال : « أَلَسْتُمْ تَعْلَمون ـ أو ألستم تَشْهَدون ـ أنّي أولى بكلِّ مُؤْمنٍ من نَفْسِه ؟ قالوا : بلى ، قال : فمن (كنتُ مولاه ، فإنّ عليّاً مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه . ثم رواه أحمد عن غُندَر ) (' عن شُعْبَة ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن زيد بن أرْقَمَ ، إلى قوله : منْ كُنْتُ مولاه فَعَليٌّ مولاه . قال ميمون : حدّثني بعض القوم ، عن زيدٍ : أنَّ رسول الله ﷺ قال : « اللهم والِ منْ والاه ، وعادِ منْ عاداه » . وهذا إسْنادٌ جَيِّدٌ ، رجالُهُ ثقاتٌ على شرطِ السُّنَنِ (°) . وقد صَحَّحَ الترمذي بهذا السند حديثاً في الزيت (۲) .

وقال الإمام أحمد (٧): ثنا يحيى بن آدم ، ثنا حَنشُ بن الحارث بن لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث . قال : جاء رهط إلى عليِّ بالرَّحْبة ، فقالوا : السلامُ عليكَ يا مولانا ، قال : كيفَ أكونُ مولاكم ، وأنتم قوم عَرَبٌ . قالوا : سمعنا رسول الله ﷺ يومَ غَديرِ خُمّ يقول : منْ كُنتُ مولاه فهذا مولاه . قال رياح (٨) : فلما مَضَوْا تَبِعْتُهم ، فسألتُ منْ هؤلاء ؟ قالوا : نفرٌ من الأنصار فيهم (٩) أبو أيوب الأنصاري . وقال الإمام أحمد (٧) : ثنا (أبو أحمد ، ثنا ) (١٠) حَنش ، عن رياح بن الحارث ، قال : رأيتُ قوماً من الأنصار قَدِمُوا على عليِّ في الرَّحْبة ، فقال : مَنِ القَوْمُ ؟ فقالوا : مَواليكَ يا أمير المؤمنين . فذكر معناه . هذا لفظُه ، وهو من أفراده .

وقال ابن جرير: ثنا أحمد أن عثمان أبو الجَوْزاء، ثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة، ثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعي، وهو صدوق، حدَّثني مُهاجرُ بن مِسْمار، عن عائشة بنت سَعْد، سمعت أباها، يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول يومَ الجُحْفَةِ، وأخذ بيدِ عليٍّ، فخطب. ثم قال: « أَيُّها النّاسُ ، إنّي وليُّكم. قالوا: صدقتَ فرفعَ يدَ عليٍّ، فقال: هذا وليِّي والمُؤدِّي عني، وإنَّ اللهَ مُوالي منْ والاهُ، ومُعادي من

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ط : (قال فخبطنا وظل رسول الله ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (ستره) وليس اللفظ في أ. وما أثبته عن المسند.

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط.

هكذا قال ، وتابعيه ميمون أبو عبد الله البصري ضعيف ، كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ( بشار ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (الريث)، وهو في الترمذي رقم (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٤١٩ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٨) ط: ( رباح ) . وهو تحريف . وانظر تقريب التهذيب ( ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (منهم).

<sup>(</sup>١٠) ط: (ابن أحمد).

عاداهُ ». قال شيخنا الذهبي: وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . ثم رواه ابنُ جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كثير (١) ، عن مُهاجر بن مِسْمار ، فذكرَ الحديث ، وأنَّه عليه الصلاة والسلام ، وقف حتى لحقه من بعده ، وأمر بردِّ مَنْ كانَ تقدَّم ، فخطبهم . . . الحديث . وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في الجزء الأول من كتاب «غَدير خُمُّ »: \_ قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن جرير \_ ثنا محمد (٢) بن عوف الطائيُّ ، ثنا عُبيد الله بن موسى ؛ أنبأنا إسماعيل بن نشيط (٣) عن جميل بن عُمارة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، قال ابن جرير أحسَبُه قال : عن عمر ، وليس في كتابي : سمعتُ رسولَ الله ﷺ، وهو آخذ بيد عليِّ : « منْ كنتُ مولاه فهذا مولاه ، اللهمَّ والِ منْ والاه ، وعادِ من عاداه » . وهذا حديثٌ غريبٌ . بل منكرٌ وإسنادُه ضعيفٌ . قال البخاري في جميل بن عمارة هذا : فيه خاله . وهذا حديثٌ غريبٌ . بل منكرٌ وإسنادُه ضعيفٌ . قال البخاري في جميل بن عمارة هذا : فيه خاله .

وقال المُطَّلَبُ بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا بالجُحْفَة بغَدير خُمِّ ، فخرج علينا رسول الله ﷺ من خِباءِ أو فُسْطاطٍ ، فأخذ بيد عليٍّ ، فقال : « منْ كُنْتُ مولاه فعليٌّ مولاه » . قال شيخُنا الذهبي : هذا حديثٌ حسنٌ . وقد رواه ابن لَهِيعة ، عن بكر بن سَوادة وغيره ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بنحوه .

وقال الإمام أحمد (١٠): ثنا يحيى بن آدم وابن أبي بُكَيْر . قالا : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حُبْشيّ بن جُنَادة قال يحيى بن آدم ، وكان قد شهد حجة الوداع ـ قال : قال رسول الله ﷺ : عليٌّ منّي وأنا منه ، ولا يُؤدِّي عَنِّي إلا أنا أو عليٌ . وقال ابن أبي بُكَيْر : لا يَقْضي عنِّي دَيْنِي إلا أنا أو علي .

وكذا رواهُ أحمد (٥) أيضاً عن أبي أحمد الزبيري ، عن إسرائيل .

قال الإمام أحمد<sup>(ه)</sup>: وحدَّثناه الزبيري ، ثنا شَريك ، عن أبي إسحاق ، عن حُبْشي بن جُنادة مثله . قال : فقلت : لأبي إسحاق : أينَ سمعتَ منه ؟ قال : وقف علينا على فرس في مَجْلسنا في جَبّانةِ السَّبيع . وكذا رواه أحمد<sup>(ه)</sup> ، عن أسود بن عامر ، ويحيى بن آدم ، عن شَريك . ورواه الترمذي<sup>(٢)</sup> عن إسماعيل بن موسى ، عن شَريك ، وابن ماجه (٧) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وسويد بن سعيد ،

<sup>(</sup>١) ط: (كبير) وانظر تهذيب الكمال ( ٢٨/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) ط: (محمود) وهو تحريف. وانظر سير أعلام النبلاء (٦١٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) ط: (كشيط) وهو تحريف. وانظر تاريخ البخاري (١/ ٣٧٥) ، والجرح والتعديل (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٦٢)، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٦٥ )، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٣٧١٩ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ۱۱۹ )، وهو حديث حسن .

وإسماعيل بن موسى ، ثَلاثَتُهُم عن شَريك به . ورواه النسائي (١) عن أحمد بن سليمان ، عن يحيى بن آدم ، عن إسرائيل به . وقال الترمذي حسن صحيح غريب .

ورواه سليمان بن قَرْمٍ ـ وهو متروك ـ عن أبي إسحاق ، عن حُبْشي بن جُنادة ، سمع رسول الله ﷺ يَقْلِلُوْ يقولُ يومَ غَدير خُمِّ : « مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه ، اللهُمَّ والِ منْ والاه ، وعادِ منْ عاداه » . . . وذكر الحديث .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنبأنا شَريكٌ ، عن أبي يزيد الأودي ، عن أبيه . قال : دخَلَ أبو هريرة المسجد فاجْتَمَعَ الناسُ إليه فقام إليه شاب . فقال : أنشُدُكَ بالله أسمِعْتَ رسولَ الله يقول : « منْ كُنْتُ مولاه فَعَليٌ مولاه ، اللهُمَّ والِ منْ والاه وعادِ منْ عاداه » قال : نعم . ورواه ابنُ جَريرٍ ، عن أبي كُرَيْب ، عن شاذان ، عن شَريكِ به . تابعه إدْريسُ الأوْدي ، عن أخيه أبي يزيد \_ واسمُه داود بن يزيد \_ به .

ورواه ابنُ جَرير أيضاً من حديث إدْريس وداود ، عن أبيهما ، عن أبي هريرة . . . فذكره .

فأما الحديث الذي رواه ضَمْرَةُ ، عن ابن شَوْذَبِ ، عن مَطَرِ الوَرّاقِ ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبِ ، عن أبي هريرة ، قال : لما أخذ رسول الله على بيد علي قال : « منْ كُنتُ مولاه فعليٌ مولاه . فأنزل الله عزّ وجلً : ﴿ اَلَيْوَمَ اَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة : ٣] . قال أبو هريرة : وهو يومُ غَدِير خُمٌ منْ صام يوم ثماني عَشْرة من ذي الحجة كُتِبَ له صيامُ ستين شَهْراً . فإنّه حديثٌ منكرٌ جداً ، بل كذبٌ ؛ لمخالفته ما ثبت في « الصّحيحيْن » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنّ هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ، ورسول الله على واقف بها كما قَدَّمْنا . وكذا قوله : إنّ صيامَ يومِ الثامن عشرَ من ذي الحجة ، وهو يوم غَديرُ خُمِّ يعدلُ صيامَ ستين شهراً ، لا يصححُ ، لأنه قد ثبتَ ما معناه في « الصحيح » (٢) أنّ صيامَ شجر رمضانَ بعشرة أشهرٍ ، فكيف يكونُ صيامُ يومٍ واحدٍ يَعْدِل ستين شهراً . هذا باطل . وقد قال شيخُنا الحافظُ أبو عبد الله الذَّهبي ، بعد إيراده هذا الحديث : هذا حديثٌ منكرٌ جداً . ورواه حَبْشون الخَلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النّيريّ ـ وهما صدوقان ـ عن عليّ بن سعيد الرّمُليّ ، عن ضَمْرة . قال : وأحمد بن عبد الله بن أحمد النّيريّ ـ وهما صدوقان ـ عن عليّ بن سعيد الرّمليّ ، عن ضَمْرة . قال : ويروى (٣) هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيدٍ وغيرِهم بأسانيد واهية . قال : وصدرُ الحديثِ متواترٌ أَيَقَنُ أنّ رسولَ الله على قاله ، وأما : اللهم والِ منْ وغيرِهم بأسانيد واهية . قال : وصدرُ الحديثِ متواترٌ أَيَقَنُ أنّ رسولَ الله على قاله ، وأما : اللهم والِ منْ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للنسائي (٨٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) ط: (يروى) بلا واو.

والاه فزيادةٌ قويةُ الإسنادِ ، وأما هذا الصوم فليس بصحيحٍ ، ولا والله ِما نزلت الآية إلا يومَ عرفة قبلَ غديرِ خُمِّ بأيام ، والله تعالى أعلم .

وقال الطبراني (۱): حدَّثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني ، ثنا محمد بن عمر بن علي المُقدَّمي ، ثنا علي بن محمد بن يوسف بن سِنان (۲) بن مالك بن مِسْمَع ، ثنا سهل بن يوسف (۳) بن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك ، عن أبيه عن جده . قال : لما قدم رسولُ الله على المدينة من حجّة الوداع صَعِدَ المِنْبَر ، فحمِدَ الله وَأَثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس (٤) إنّ أبا بكر لم يَسُؤْني قطّ ، فاعرفوا ذلك له : يا أيها الناس ، إنّي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد (٥) وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين ، راضٍ ، فاعرفوا ذلك لهم ، أيها الناس ، احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني (٦) لا يَطْلبكم الله بمظلمة أحد منهم . أيها الناس ، ارفعوا ألسنتكُم عن المسلمين ، وإذا مات أحدٌ منهم ، فقولوا فيه خيراً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٦/٦٦) رقم (٥٦٤٠) ولا يصح إسناده ، وانظر الإصابة في ترجمة سهل بن مالك .

<sup>(</sup>٢) ط: (شبان).

<sup>(</sup>٣) ط: (حنيف).

<sup>(</sup>٤) ط: (أيها) بلايا.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: (وأحبابي).

## سنَة إِحْدَى عَشْرَة منَ الهَجْرَةِ

استُهِلَّتْ هذه السَّنةُ وقد اسْتَقَرَّ الركابُ الشَّريفُ النبويُّ بالمدينةِ النبويةِ المُطَهَّرةِ مَرْجَعَهُ من حجةِ الوداع ، وقد وَقَعَتْ في هذه السنة أمورٌ عِظامٌ ، من أعظمها خَطْباً وفاةُ رسولِ الله ﷺ ، ولكنه عليه الصلاة والسلام نَقَله اللهُ عزَّ وجلَّ منْ هذه الدارِ الفانية إلى النَّعيم الأبَدَي في مَحَلَّةٍ عاليةٍ رفيعةٍ ، ودرجةٍ في الجَنّةِ والسلام نَقله اللهُ عزَّ وجلَّ منْ هذه الدارِ الفانية إلى النَّعيم الأبَدَي في مَحَلَّةٍ عاليةٍ رفيعةٍ ، ودرجةٍ في الجَنّةِ لا أَعْلَى منها ولا أَسْنَى ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ لا أعْلَى منها ولا أَسْنَى ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ [الضحى : ٤ ـ ٥] وذلك بعدَما أَكْمَلَ أَداءَ الرِّسالةِ التي أمره الله تعالى بإبلاغها ، ونصَحَ أَمَّتَهُ ودَلَّهُمْ على خيرٍ ما يَعْلَمُه لهم ، وحَذَّرَهُمْ ونَهاهُمْ عما فيه مَضَرَّةٌ عليهم في دُنْياهم وأُخْراهم .

وقد قدَّمنا ما رواه صاحبا « الصحيح » من حديثِ عمر بن الخَطَّاب ، أنّه قال : نزل قوله تعالى : ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة : ٣] يومَ الجُمْعَةِ ورسولُ الله ﷺ واقفٌ بعرفة .

ورَوَيْنا من طريق جيدٍ : أنَّ عمرَ بن الخَطَّابِ حين نزلت هذه الآية بكى ، فقيل : ما يُبْكيك ؟ فقال : إنَّه ليس بعدَ الكَمالِ إلا النُّقْصانُ ، وكأنه اسْتَشْعَرَ وفاةَ النبيِّ ﷺ .

وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه مسلم (١) من حديث ابن جُرَيْج ، عن أبي الزُّبَيْر ، عن جابر : أنَّ رسولَ الله ﷺ وقفَ عندَ جمرة العقبة ، وقال لنا : خُذوا عَنِّي مناسِكَكم ، فلعلّي لا أحجُّ بعدَ عامى هذا .

وقدَّمنا ما رواهُ الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي (٢) من حديث موسى بن عُبَيْدة الرَّبَذي ، عن صَدَقَة بن يسار ، عن ابن عمر ، قال : نزلَتْ هذه السورة : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَٰرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾ في أوسطِ أيّامِ التَّشْريق ، فعرف رسولُ الله ﷺ أنّه الوَداعُ ، فأَمَرَ براحلتِه القَصْواء فرُحِلَتْ ، ثم ذكرَ خطبتَه في ذلك اليوم كما تقدم .

وهكذا قالَ عبدُ الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمَحْضِر كثيرٍ منَ الصَّحابة ، ليُريَهُم فضلَ ابن عباس وتَقَدُّمَه وعِلْمَهُ ، حينَ لامَه بعضُهم على تقديمه

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۲۹۷.

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (١١٤١) والبيهقي في « الدلائل » (٥/ ٤٤٧) وإسناده ضعيف .

وإجلاسه له مع مشايخ بَدْرٍ ، فقالَ : إنّه من حيث تعلمون ، ثم سألهم وابنُ عَبّاس حاضرٌ عن تَفْسير هذه السورة : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ۚ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيّحْ بِحَمْدِ رَيّك وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا ﴾ [النصر : ١ - ٣] فقالوا : أُمِرْنا إذا فُتحَ لنا أن نَذْكُرَ الله ونحمده ونستغفره . فقال : هو أجلُ رسولِ الله ﷺ نُعِيَ إليه . فقال عمر : لا أعلمُ منها إلا فقال : ما تقول يا بنَ عبّاسٍ ؟ فقال : هو أجلُ رسولِ الله ﷺ نُعِيَ إليه . فقال عمر : لا أعلمُ منها إلا ما تعْلَمُ (١) . وقد ذكرنا في تَفْسير هذه السُّورة ما يدُلُّ على قولِ ابنِ عبّاسٍ من وجوهٍ ، وإن كانَ لا يُنافي ما فسر به الصَّحابةُ أيضاً (٢) رضي الله عنهم .

وكذلك ما رواه الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> : حدَّثنا وَكيعٌ ، عن ابن أبي ذِئْبٍ ، عن صالح مولى التَّوْأمة ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ الله ﷺ لمّا حجّ بنسائِه ، قال : « إنما هي هذه الحجَّة ، ثم الْزَمْنَ ظُهورَ الحُصُرِ » . تَفَرَّدَ به أحمد من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود<sup>(٤)</sup> في « سننه » من وجهٍ آخرَ جيّدٍ .

والمَقْصودُ أَنَّ النُّقوسَ اسْتَشْعرَتْ بوفاته عليه الصلاة والسلام ، في هذه السنة ، ونحن نَذْكُرُ ذلك ، ونُوردُ ما رُويَ فيما يَتَعَلَّقُ به من الأحاديث والآثار ، وبالله المُسْتَعان ، ولْنُقَدِّمْ على ذلك ما ذَكَرَهُ الأئِمةُ محمد بن إسحاق بن يَسار ، وأبو جعفر بن جرير ، وأبو بكر البيهقي ، في هذا الموضع قبلَ الوفاةِ من تَعدادِ حججه وغَزَواتِه وسَراياه وكُتبه ورسله إلى الملوك ، فلْنَذْكُرْ ذلك مُلَخَصاً مُخْتَصراً ، ثم نُتْبِعُه بالوفاةِ .

ففي « الصحيحين » (٥) من حديث أبي إسحاق السَّبيعي ، عن زيد بن أرْقَم : أنَّ رسولَ الله ﷺ غَزا تِسْعَ عَشْرَة (٢) غَزْوةً ، وحجَّ بعد ما هاجر حجَّة (٧) الوداع ، ولم يحجّ بعدها . قال أبو إسحاق : وواحدة بمكة . كذا قال أبو إسحاق السَّبيعي .

وقد قال زيد بن الحُباب (^ ) ، عن سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أنَّ رسولَ الله ﷺ حَجَّ ثلاثَ حَجَّاتٍ ، حَجَّتَيْن قبلَ أنْ يُهاجِر ، وواحدة بعدَما هاجرَ ، مَعَها عُمْرَة ، وساق ستاً وثلاثين بَدَنَةً ، وجاء عليٌّ بتمامها من اليمن .

وقد قدَّمنا عن غير واحدٍ من الصحابة، منهم أنسُ بن مالكٍ في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسلام:

١) أخرجه البخاري في علامات النبوة (٣٦٢٧) وفي المغازي (٤٢٩٤) و(٤٤٣٠) وفي التفسير (٤٩٧٠) (بشار) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٢/٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٤٤٠٤ ) ومسلم ( ١٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (تسعة عشرة ) خطأ .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي (٥/٤٥٤).

اعتمرَ أربعَ عُمَرٍ ، عُمْرَةَ الحُدَيْبية ، وعُمْرَةَ القَضاء ، وعُمْرَةَ الجِعْرانة ، والعمرةَ التي مع حجَّةِ الوَداع .

وأما الغزوات فروى البخاري(') عن أبي عاصم النَّبيلِ ، عن يزيد بن أبي عُبَيْد ، عن سَلَمة بن الأكْوَع . قال: غَزَواتٍ يُؤَمِّرُهُ علينا رسولُ الله ﷺ .

وفي « الصحيحين »<sup>(۲)</sup> : عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن يَزيد<sup>(۳)</sup> عن سَلَمة . قال : غَزَوْتُ مع رسول الله ﷺ سَبْعَ غَزْواتٍ ، وفيما يَبْعَثُ من البعُوث تِسْعَ غَزْوات ، مَرَّةً علينا أبو بكر ، ومرَّةَ علينا أُسامة بن زيد .

وفي صحيح البخاري من حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البَراء ، قال : غَزَا رسولُ الله عَشْرَةَ غَزْوةً .

وفي « الصحيحين » ( من حديث شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن أرقم ( ) : أنّ رسولَ الله ﷺ غزا تِسْع عَشَرَة غَزْوةً ، وشَهِدَ معه منها سبعَ عشرةَ ، أولها العُشَيْر أو العُسَيْر .

وروى مسلم (٧) عن أحمد بن حنبل ، عن مُعْتمرٍ ، عن كَهْمَس بن الحسن ، عن ابن بُرَيْدة ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله على ستَّ عشرة غزوة . وفي رواية لمُسْلِمٍ منْ طَريق الحُسين بن واقِدٍ ، عن عبد الله بن بُرَيْدة ، عن أبيه : أنّه غزا مع رسول الله على تسع عشرة غزوة ، قاتَلَ منها في ثمانٍ . وفي رواية عنه بهذا الإسناد (٨) ، وبعث أربعاً وعشرين سريَّة ، قاتل يوم بدرٍ ، وأُحُدٍ ، والأحْزابِ ، والمُرَيسيع ، [وقديد] وخَيْبر ، ومكَّة وحُنيْن .

وفي صحيح مسلم<sup>(٩)</sup> من حديث أبي الزبير ، عن جابر : أنَّ رسولَ الله ﷺ غزا إحدى وعشرين غزوةً ، غزوتُ معه منها تِسْعَ عَشْرَةَ غزوةً ، ولم أشْهَدْ بَدْراً ولا أُحَدا ، منعني أبي ، فلما قُتِلَ أبي يومَ أُحُدٍ ، لم أتَخَلَّفْ عنْ غزاةٍ غَزاها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٢٧٠ ) ومسلم ( ١٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (زيد) وهو يزيد بن أبي عبيد الحجازي أبو خالد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع ، روى عن مولاه وغيره ، وروى عنه حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي ، مات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومئة (تهذيب التهذيب ٢١/ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٤٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٣٩٤٩) ومسلم (١٢٥٤) (١٤٣) الذي بعد (١٨١٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: البراء، والتصحيح من الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) رقم (١٨١٤).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۸۱۳).

وقال عبد الرزاق (۱): أنبأنا مَعْمرٌ ، عن الزُّهْري . قال : سمعتُ سعيد بن المُسَيَّب يقولُ : غَزا رسولُ الله ﷺ ثماني عَشْرَةَ غَزُوةً . قال وسَمِعْتُهُ مَرَّةً يقولُ : أَرْبعاً وعِشْرين غَزُوةً ، فلا أدري : أكان ذلك وَهْماً ، أو شَيْئاً سَمِعَه (۲) بعد ذلك .

وقال قتادة (٣): غزا رسولُ الله ِ تِسْعَ عَشْرَةَ ، قاتَلَ في ثمانٍ منها ، وبعث من البُعوثِ أربعاً وعشرين ، فَجَميعُ غَزَواتِهِ وسَراياهُ ثلاثٌ وأرْبَعون .

وقد ذكر عُرُوةُ بن الزُّبَيْر ، والزُّهْري ، وموسى بن عُقْبَة ، ومحمد إسحاق بن يَسارٍ ، وغير واحد من أئمة هذا الشأن : أنه عليه الصلاة والسلام قَاتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ في رمضان من سنة اثنتين ، ثم في أُحُدٍ في شَوّال سَنةَ ثَلاثٍ ، ثم في الخَنْدَق وبَني قُرَيْظة في شَوّال أيضاً من سنة أربع وقيل خمس ، ثم في بني المُصْطَلِقِ بالمُرَيْسيع في شعبان سنة خَمْسٍ ، ثم في خَيْبَرٍ في صفر سنة سبع ، ومنهم منْ يَقولُ سنةَ ستّ ، والتَّحقيقُ أنّه في أوّلَ سَنةِ سَبْعٍ وآخر سنة ستّ ، ثم قاتَلَ أهلَ مكّة في رمضان سنة ثمانٍ ، وقاتَلَ هوازِنَ ، وحاصَرَ أهلَ الطَّافِفِ في شوال وبعض ذي القعدة (٤) سنة ثمان ، كما تَقَدَّمَ تَفْصيله ، وحجَّ في سنة ثمانٍ بالنّاسِ عَتَّابُ بن أَسيدٍ نائبُ مَكَّةَ ، ثم في سَنةٍ تِسْعِ أبو بكر الصِّدِيقُ ، ثم حَجَّ رسولُ الله ﷺ بالمسلمين سنة عَشْر .

وقال محمد بن إسحاق (٥): وكان جميعُ ما غَزا رسولُ الله ﷺ بنفسه الكريمة سبعاً وعِشْرين غَزْوةً . (غَزْوَة وَدَّانَ ، وهي غَزْوةُ الأَبْواء ) (٢) ، ثم غزوة بُواط من ناحية رَضْوى ، ثم غزوة العُشَيْرة من بطن يَنْبُع ، ثم غَزْوة بَدْرٍ الأُولى يَطْلُب (٧) كُرْزَ بنَ جابرٍ ، ثم غَزْوة بَدْرٍ العُظْمى (٨) التي (٩) قَتَلَ الله فيها صَناديدَ قُرَيْشٍ ، ثم غزوة بني سُليْم حتى بلغ الكُدْر (١٠) ، ثم غَزْوة السَّويق يطلب (٧) أبا سفيان بن حرب ، ثم غَزْوة غَرُوة السَّويق يطلب (١) أبا سفيان بن حرب ، ثم غَزْوة غطفان ، وهي غَزْوة ذي أمر (١١) ، ثم غزوة نَجْران ، معدن بالحجاز ، ثم غَزْوة أُحُدٍ ، ثم حَمْراءِ الأسَدِ ، ثم غَزْوة بني النَّضير ، ثم غَزْوة ذات الرِّقاع من نخل ، ثم غَزْوة بَدْرٍ الآخرة ، ثم غَزْوة دُومة الجَنْدَلِ ، ثم

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٩٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) ط: (سمعته).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة في مواضع كثيرة منها ( ٥/ ٤٦٢ و٤٦٣ و٤٦٨ و٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ذي الحجة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٠٨ \_ ٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٧) ط: (بطلب).

<sup>(</sup>A) في السيرة ( ۲۰۸/۲ ) : ( الكبرى ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (الذي).

<sup>(</sup>١٠) انظر معجم البلدان (كُدْر ) .

<sup>(</sup>١١) انظر معجم البلدان ( أمر ) .

غَزْوَة الخَنْدَقِ ، ثم غَزوة بني قُرَيْظة ، ثم غَزْوةَ بني لِحْيان من هُذَيل ، ثم غَزْوة ذي قَرَدٍ ، ثم غَزْوة بني المُصْطَلق من خزاعة ، ثم غَزْوة الحُدَيْبية ، لا يريد قتالاً ، فَصَدَّه المشركون ، ثم غَزْوة خَيْبر ، ثم عُمْرة القَضاء (١) ، ثم غَزْوة الفَتْح ، [ ثم غزوة حنين ] (٢) ، ثم غزوة الطائف ، ثم غَزْوة تَبوك .

قال ابن<sup>(٣)</sup> إسحاق : قَاتَلَ منها في تِسْع غَزَواتٍ ، غزوة<sup>(٤)</sup> بَدْر ، وأُحُد ، والخَنْدق ، وقُرَيْظَة ، والمُصْطَلق ، وخَيْبَر ، والفَتْح ، وحُنَيْن ، والطّائف .

قلتُ : وَقَدْ تَقَدَمَ ذلك كلُّه مَبْسُوطاً في أماكنه بشواهِدِه وأدِلَّتِهِ ، ولله الحمد .

قال ابن إسحاق (٥): وكانت بعوثه عليه الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين ، من بَيْن بَعْثٍ وسَريَّةٍ . ثم شَرَعَ رحمه الله في ذكر تَفْصيل ذلك .

وقد قدمنا ذلك كُلَّه أو أكثره مُفَصَّلاً في مواضعه ولله الحمد والمنة . ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق :

بَعْثُ عُبَيدة بن الحارث ، إلى أسفل ثنيَّةِ المَرَةِ (٦) .

ثم بَعَثَ حمزةَ بنَ عبدِ المُطَّلب إلى الساحل من ناحية العيص ، ومن الناس من يُقَدِّمُ هذا على بَعْثِ عُبَيْدَةَ كما تقدم . فالله أعلم .

بَعْثُ سَعْد بن أبي وقاص إلى الخَرّار (V).

بَعْثُ عبد الله بن جَحْش إلى نَخْلَة (<sup>٨)</sup>.

بعث زيد بن حارثة إلى القَرَدة .

بعث مُحَمّد بن مَسْلمة إلى كَعْب بن الأشرف .

بعث مَرْثَد بن أبي مَرْثَد إلى الرَّجيع .

بعثُ المُنْذر بن عمرو إلى بئر مَعونَةً .

<sup>(</sup>١) بعدها : (ثم القضاء) .

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط وانظر السيرة ( ٢/ ٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في السيرة .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر معجم البلدان (ثنية المرة ) .

<sup>(</sup>٧) ط: ( الجرار ) تحريف . وانظر السيرة النبوية ( ٢/ ٢٠٩ ) ، ومعجم البلدان : ( الخرار ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (بجيلة). وانظر السيرة ومعجم البلدان (نخيلة).

بعثُ أبي عُبَيْدة إلى ذي القَصَّة (١) .

بعث عمر بن الخطاب إلى تُرْبة (٢) في أرض بني عامر .

بعث عليّ إلى اليمن.

بعث غالبِ بن عبد الله الكَلْبي إلى الكَديد فأصاب بني المَلَوَّح ، أغار عليهم في الليل . فقتل طائفةً منهم ، واستاق نِعَمَهُمْ ، فجاء نفيرهم في طلب النَّعَمِ ، فلما اقْتَرَبُوا حالَ بَيْنَهُمْ وبينهم (٣) وادٍ من السَّيْلِ ، وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك ابن البَرْصاء . وقد حرر ابن إسحاق هذا هاهنا وقد تقدم بيانه .

بعث (٤) عليّ بن أبي طالب إلى أرض فَدَك .

بعث أبي (٥) العَوْجاء السُّلَمي إلى بني سُلَيْم ، أُصيب هو وأصحابه .

بعثُ عُكَّاشة إلى الغَمْرة .

بعث أبي سَلَمة بن عبد الأسد إلى قَطَنٍ وهو ماءٌ بنجدٍ لبني أسَد .

بعث محمد بن مَسْلَمَة [ أخي بني حارثة ] (٦) إلى القُرَطاء من هوازن . بعث بَشير بن سَعْدِ إلى بني مُرَّة بفَدَك . وبعثه أيضاً إلى ناحية حنين .

بعث زيد بن حارثة إلى الجَموم من أرض بني سُلَيْم .

بَعْثُ زيد بن حارثة إلى جُذامٍ من أرض بني خُشَيْنٍ .

قال ابن هشام (٧): وهي من أرض حِسْمَى . وكان سَبَبُها ـ فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ـ : أنَّ دِحيةَ بن خَليفة لما رَجَعَ من عند قيصر ، وقد أبلغه كتابَ رسولِ الله ﷺ يَدْعُوه إلى الله ، فأعطاه من عنده تُحَفاً وهدايا ، فلما بلغ وادياً في أرض بني جُذام يقال له : شَنارٌ . أغارَ عليه الهُنيَّدُ بن عَوْص ، وابنه عَوْصُ بن الهُنيَّد الصُّلَيْعيّان ، والصُّلَيْع (٨) بطن من جُذام ، فأخذا ما معه ، فنفرَ حَيُّ منهم قد أَسْلَموا فاسْتَنْقذوا ما كان أُخذَ لدِحية فردُّوه عليه ، فلما رجَع دِحْية إلى رسول الله ﷺ أَخْبَره الخبر ، واسْتَسْقاه دم الهُنيَّد وابنه

<sup>(</sup>١) بعدها في السيرة : ( من طريق العراق ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (برية). وهو تحريف انظر السيرة.

<sup>(</sup>٣) ط: ( فاستاق نعمهم فجاء نفرهم في طلب النعم فلما اقتربوا حال بينهم وادٍ ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٦١١) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أخي) وانظر سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين عن السيرة ومكانها في ط وأ : ( إلى ) .

<sup>(</sup>٧) السيرة (٢/٦١٢).

<sup>(</sup>٨) في السيرة ( الضُلَعيّان والضَّليع ) وانظر الاشتقاق ( ٣٥٨ ) ، ومعجم ما استعجم ( ١/٤٤٧ ) .

عَوْص ، فَبَعَث حينئذِ زيد بن حارثة في جيش إليهم ، فساروا إليهم من ناحية الأولاج ، فأغار بالماقص من ناحية الحَرّة ، فجَمَعوا ما وَجَدوا من مالٍ وناسٍ ، وقتلوا الهُنيَّد وابنَه ورَجُليْن من بني الأحْنَف ، ورجلاً من بني خصيبٍ ، فلما احتاز زيدٌ أموالهم وذراريهم اجتمع نفرٌ منهم برفاعة بن زيد ، وكان قد جاءه كتاب من رسول الله على يدعوهم إلى الله ، فقرأه عليهم رفاعة ، فاستجاب له طائفة منهم ، ولم يَكُنْ زَيْدُ بن حارثة يعلمُ بذلك (۱) ، فركبوا إلى رسول الله على إلى المدينة في ثلاثة أيام فأعطوه الكِتاب ، فأمرَ بقراءته جَهْرة على الناس . ثم قال رسول الله : «كَيْفَ أَصْنَعُ بالقَتْلَى ؟ » ثلاث مرات . فقال رجُلٌ منهم ، يقال له : على الناس . ثم قال رسول الله : «كَيْفَ أَصْنَعُ بالقَتْلَى ؟ » ثلاث مرات . فقال رجُلٌ منهم ، يقال له : أبو زيد بن عمرو : أطْلِقُ لنا يا رسولَ الله مِنْ كانَ حَيَّا ، ومن قُتِلَ فهو تَحْتَ قَدَمي هذه ؟ فبعث مَعَهم رسولُ الله على علي بن أبي طالب . فقال علي : إن زيداً لا يُطيعُني ، فأعطاهُ رسولُ الله على سيفه علامة ، ومعهم الأموالُ والذّراري بفينفاء الفَحْلتين ، فسَلَّمَهم علي فسار معهم على جَمَلٍ لهم . فلقوا زَيْداً وجَيْشَه ، ومعهم الأموالُ والذّراري بفينفاء الفَحْلتين ، فسَلَّمَهم علي جميعَ ما كانَ أُخِذَ لَهُمْ لم يفقدوا منه شيئاً .

بعث زيد بن حارثة (٢) أيضاً إلى بني فزارة بوادي القرى ، فقتل طائفة من أصحابه وارْتُثَ (٢) هو منْ بينِ القَتْلى ، فلما رَجَعَ آلى أن لا يَمَسَّ رأسَه غُسْلٌ من جَنابةٍ حتى يَغْزُوهُم أيضاً ، فلما اسْتَبَلَّ (٤) » من جِراحِه بَعْتَهُ رسولُ الله ﷺ ثانياً في جيشٍ ، فقتَلَهُمْ بوادي القُرى ، وأسرَ أمَّ قِرْفَةَ فاطِمَةَ بنتَ رَبيعةَ بن بدر ، وكانتْ عند مالكِ بن حُذَيْفَةَ بن بدرٍ ، ومعها ابنةٌ لها ، فأمر زَيْدُ بن حارِثَة قَيْسَ بن المُسَحَّر اليَعْمريَّ ، فقتَل عند مالكِ بن حُذَيْفَة بن بدرٍ ، ومعها ابنةٌ لها ، فأمر زَيْدُ بن حارِثَة قَيْسَ بن المُسَحَّر اليَعْمريَّ ، فقتَل أمَّ قِرْفَةَ المَثلُ في عِزَها (٥) ، وكانتْ بنتُها مع سَلَمَة بن الأَكْوَع فاستوَهَبها منه رسول الله ﷺ فأَعْطاه إياها ، فوَهَبَها رسولُ الله لخالِه حَزْن بن أبي وَهْبٍ ، فوَلَدَتْ له ابنهُ عبدَ الرحمن .

بَعْثُ عبد الله بن رَوَاحة (٢٠) إلى خَيْبَرَ مَرَّتين : إحداهما التي أصاب فيها اليُسيرَ بن رِزامٍ ، وكانَ يَجْمع غطفانَ لغزوِ رسولِ الله عَلَيْ سُولُ الله عبد الله بن رَواحة في نَفَرٍ منهم عبد الله بن أُنيْس فقدموا عليه ، غطفانَ لغزوِ رسولِ الله على ستةِ أميالٍ من فلم يَزالوا يُرَغِّبونه ليُقْدِموه على ستةِ أميالٍ من

<sup>(</sup>١) ط: (ذلك).

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن هشام ( ۲/ ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح ، والرثيث أيضاً : الجريح ( النهاية : رثّ ) .

<sup>(</sup>٤) من قولهم : « بَلَّ من مرضه وأبلُّ ، والبل الشفاء ( النهاية : بلل ) .

<sup>(</sup>٥) يقال: أعز من أم قرفة ، وأمنع من أم قرفة ، أوردتهما في معجم الأمثال العربية (أمم \_ عزز \_ قرف \_ منع ) ومصادرهما : مجمع الأمثال ( ٢/ ٤٥) و ( ٣٢٣ ) ، والدرة الفاخرة ( ٢/ ٢٩٧ ) و ( ٣٠٣ ) ، وجمهرة الأمثال ( ٣٣/٢ ) و ( ٣٦٨ ) و ( ٣٦٨ ) و ( ٣٣/٢ )

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٦١٨/٢ ) .

خيبر ، ندم اليسيّرُ على مَسيرِه ، ففطِنَ له عبدُ الله بن أُنيْس ـ وهو يريد السَّيْفَ ـ فضربه بالسَّيفِ فأطن (١٦ قدمه ، وضربه اليسير بمِخْرش (٢٠ من شَوْحَطِ (٣٠ في رأسه فأمَّه ، ومال كلُّ رجلٍ من المسلمين على صاحبه من اليهود فَقَتَله إلا رجلاً واحداً أَفْلَتَ على رجليه (٤٠ ، فلما قدم ابن أنيْس تَفَل في رَأْسِه رسولُ الله ﷺ فلم يَقِحْ جرحه ولم يُؤذِه .

قلتُ : وأظنُّ البعث الآخَر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام خارصاً على نخيل خَيْبَر ، والله علم .

بعْثُ عبد (٦) الله بن عَتِيكٍ وأصحابه إلى خيبر ، فقتلوا أبا رافع اليهودي .

بعث عبد الله بن أُنيْس إلى خالدِ بن سُفْيان بن نُبَيْح فقتله ، بعُرَنة (٬٬ وقد روى ابنُ إسحاق قِصَّتَهُ هاهنا مُطوَّلةً ٬٬ وقد تقدَّم ذكرها في سنة خمسِ والله أعلم .

( بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض الشام فأصيبوا كما تقدم . بعث كعب (٩) بن عمير (١٠) إلى ذات أطْلاحِ من أرض الشَّام ، فأصيبوا جميعاً أيضاً .

بعث عُيَيْنة بن حصن بن حُذَيْفة بن بدر (۱۱) إلى بني العَنْبر من تَميم ، فأغار عليهم ، فأصاب منهم أُناساً ، ثم ركبَ وَفْدُهم إلى رسول الله ﷺ في أَسراهم ، فأعْتَقَ بعضاً وفَدَى بعضاً .

بعث غالب بن عبد الله (۱۲) أيضاً إلى أرض بني مرة ، فأصيب بها مِرْداسُ بن نَهيكِ حليفٌ لهم من الحُرَقةِ من جُهَيْنة قتله أسامة بن زيد ، ورجل من الأنصار أدْركاه ، فلما شَهَرا السِّلاحَ ، قال : لا إله إلا الله ، فلما رَجَعا لامَهُمَا رسولُ الله ﷺ أشدَّ اللومِ ، فاعْتَذَرا بأنَّه ما قال ذلك ألا تَعَوُّذا من القَتْل . فقال لأسامة : هَلا شَقَقْتَ عَنْ قلبِهِ ؟ وجعلَ يَقولُ لأسامة : منْ لكَ بلا إله إلا الله يَوْمَ القِيامةِ . قال أسامة :

<sup>(</sup>١) أطنّ قدمه أي قطعها ، استعارة من الطنين ( النهاية : طنن ) .

<sup>(</sup>٢) « المِخْرشُ » : عصاً مُعْوَجَّةُ الرأس كالصولجان ( النهاية : خرش ) .

 <sup>(</sup>٣) « الشُّوْحَطُ » : ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسيّ ( النهاية : شوحط ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (قدميه).

<sup>(</sup>٥) خَرَص النخلة والكرمة يخرصُها خَرْصاً : إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ( النهاية : خرص ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (عبيد) وانظر السيرة النبوية ( ٢/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٧) ط : ( عرفة ) وانظر السيرة .

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام (۲/۹۱۲).

<sup>(</sup>٩) انظر السيرة النبوية (٦٢١/٦).

١٠) ليس ما بين القوسين في ط .

١١) السيرة النبوية ( ٢/ ٦٢١ \_ ٦٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) السيرة النبوية ( ٢/ ٦٢٢ \_ ٦٢٣ ) .

فما زال يُكَرِّرُها حَتِّى لوددت<sup>(١)</sup> أنْ لمْ أكُنْ أسلمتُ قبلَ ذلك . وقد تقدَّم الحديث بذلك .

بعث عمرو بن العاص (٢) إلى ذات السَّلاسِلِ من أَرْضِ بني عُذْرة يَسْتَنْفِرُ العَرَبَ إلى السَّام ، وذلك أنّ أمَّ العاص بن وائلٍ كانَتْ من بَلِيٍّ ، فلذلك بَعَث عَمْراً يَسْتَنْفِرُهُم ليَكُونَ أَنْجَعَ فيهم فلمّا وَصَلَ إلى ماءٍ لهم يقال له السَّلْسَل خَافَهُمْ ، فبعث يَسْتَمِدُّ رسولَ الله عَلَيْ ، فبَعَثَ إليه (٢) رسول الله عَلَيْ سريةً فيهم أبو بكر وعمر ، وعليها أبو عُبَيْدة بن الجَرّاح ، فلما انتَهْوا إليه تأمّر عليهم كُلِّهم عَمْرو (٤) ، قال : إنما بُعِثتُمْ مَدَداً لي . فلم يُمانِعْهُ أبو عُبَيْدة : لأنَّه كَانَ رَجُلاً سَهْلاً لَيِّناً هَيْناً عليه (٥) أمر الدنيا ، فسلَّم له ، وانْقادَ معه ، فكانَ عمرو يُصلِّي بهم كلِّهم ، ولهذا لما رَجَعَ قال : يا رسولَ الله ، أيُّ النّاسِ أحَبُّ إليك ؟ قال : عائشة . عمرو يُصلِّي بهم كلِّهم ، ولهذا لما رَجَعَ قال : يا رسولَ الله ، أيُّ النّاسِ أحَبُّ إليك ؟ قال : عائشة . قال : فمن الرجال (٢) ؟ قال : أبوها .

بعثُ عبدِ الله بن أبي حَدْرَدٍ<sup>(٧)</sup> إلى بطن إضَمٍ ، وذلك قَبْلَ فَتْحِ مكَّةَ ، وفيها قصة مُحَلِّمِ بن جَثّامة ، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا في سنة سبع .

بعث ابن أبي حدر د<sup>(۸)</sup> أيضاً إلى الغابة .

بعث عبد الرحمن بن عوف (٩) إلى دُومة الجَنْدَل .

قال محمد بن إسحاق : حدّثني منْ لا أتّهِمُ ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعتُ رَجُلاً من أهل البَصْرَةِ يَسْأَلُ عبدَ اللهِ بِن عُمَرَ بن الخَطّابِ عن إرسال العِمامَةِ من خَلْفِ الرَّجُلِ إذا اعْتَمَّ ، قال : فقال عبد الله : أُخْبِرُكَ ، إن شاء الله ، عن ذلك ، تَعلَم أنِّي كُنْتُ عاشِرَ عَشَرةِ رَهْطٍ من أَصْحابِ النبيّ ﷺ في عبد الله : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، ومعاذ بن مَسْجِده ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جَبَلٍ ، وحُذَيْفة بن اليَمان ، وأبو سعيد الخُدْري ، وأنا مع رسول الله ﷺ إذ (١٠) أقبلَ فتى من الأنصار فسَلَم على رسول الله على رسول الله على رسول الله على أنهُمْ خُلُقاً . قال : فَأَيُّ

 <sup>(</sup>١) أ : ( تمنيت ) وما أثبته عن ط ويوافق ما في السيرة النبوية .

<sup>(</sup>Y) السيرة النبوية ( Y/ ٦٢٣ \_ ٦٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (عمر).

<sup>(</sup>٥) ط: (عند).

<sup>(</sup>٦) ط: (الرجل).

<sup>(</sup>V) السيرة النبوية ( ٢/ ٢٢٦ \_ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية ( ٢/ ٦٢٩ \_ ٦٣٠ ) .

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية ( ٢/ ٦٣١ ) .

<sup>(</sup>۱۰)ط: (إذا).

المؤمنين أكيسُ ؟ قال : أكْثَرُهُمْ ذِكْراً للمَوْتِ وأَحْسَنُهُم استعداداً له قبلَ أنْ ينزِلَ به ، أولئك الأكياس ('' ، ثم سَكَتَ الفَتى . وأقبَلَ علينا رسولُ الله ﷺ ، فقال : يا مَعْشَرَ المُهاجرين ، خمسُ خصالٍ إذا نَزَلْنَ بكم وأعوذُ بالله أن تُدْرِكوهنَّ - إنّه لم تظْهَر الفاحِشَةُ في قَوْمٍ قَطَّ حتّى يُعْلنوا بها ('') إلا ظَهرَ فيهم الطّاعونُ والأَوْجاعُ التي لم تكُنْ في أَشلافِهم الذين ('' مَضَوْا ، ولم يَنْقُصوا المِكْيالَ والمِيزانَ إلا أُخذوا بالسّنين وشدَّة المُؤْنَةِ وجَوْرِ السُّلطان ، ولم يَمْنعوا الزكاة من أموال إلا مُنعوا القَطْر من السماء ، فلولا البّهائمُ ما مُطروا ، وما نقضوا عَهْدَ اللهِ وعهدَ رسولِه إلا سَلَّطَ عليهم عَدُوًّا من غَيْرِهم ، فأخذَ بعض ما كان في أيديهم ، وما لَمْ يَحْكُم أَثمتُهُم بكتابِ الله ويتَخَيَروا فيما أنزلَ اللهُ إلاّ جَعَلَ الله بَأْسَهُم بَيْنَهُم ('' . قال : ثم أمر عبدَ الرحمن بن عوفٍ أن يَتَجهزَ لسريَّةِ بعثه ('') عليها ، فأصبحَ وقد اعتمَّ بعمامةٍ من كرابيس ('') سَوْداء ، أمر عبدَ الرحمن بن عوفٍ أن يَتَجهزَ لسريَّةِ بعثه (') عليها ، فأصبحَ وقد اعتمَّ بعمامةٍ من كرابيس ('') سَوْداء ، فأذناهُ رسولُ الله ﷺ ، ثم نقضَها ، ثم عَمَّمه بها ، وأرسل منْ خَلْفِهِ أربعَ أصابعَ أو نحواً من ذلك . ثم قال : هكذه وسلَّى على نفسه ، ثم قال : خُذْه يا بنَ عُوفٍ ، اغْزُوا جميعاً في سَبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله لا تَقْلُوا ولا تَقْتُلوا ولا تَقْتُلوا وليداً . فهذا عَهْد الله ('') ، وسيرةُ نبيَّه (') فيكم . فأخذ لا بدُ الرحمن بن عوف اللواء . قال ابن هشام : فخرج إلى دُومة الجُنْدَل .

بَعْثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الْجَرِّاحِ<sup>(٩)</sup> وأصحابه (۱۱) وكانوا قريباً مِن ثلاثمئة راكب إلى سيفِ البَحْرِ ، وتزويده (۱۱) عليه الصلاة والسلام إيَّاهم جراباً من تمر ، و(فيها) قصة العَنْبَر ، وهي الحوتُ العظيمُ الذي دَسَرَهُ البَحْرُ وأكلُهم كلُّهم منه قريباً من شهر حتى سَمِنوا ، وتَزَوَّدوا منه وشَائق \_ أي شَرائِحَ \_ حتى رجَعوا إلى رسول الله ﷺ فأطْعَموه منه ، فأكلَ منه ، كما تقدّم بذلك الحديث .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه رقم (٤٢٥٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، وإسناده ضعيف لطوله ولكن لفقراته الأخيرة « أحسنهم خلقاً » إلى آخره ، شواهد يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) ط: (يغلبوا عليها).

<sup>(</sup>٣) ط: (الذي).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه رقم (٤٠١٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، ورواه الحاكم (٤/٥٤٠) من حديث ابن عمر ، وصححه ، ووافقه الذهبي ولكن إسناده حسن فقط ، ولبعضه شاهد من حديث بريدة بن الحصيب ، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) كرابيس هي جمع كِرْباس ، وهو القطن ( النهاية : كربس ) .

<sup>(</sup>V) أ: (فهذا عهد رسول الله عليه ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (نبيّكم).

<sup>(</sup>۹) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۱۳۲ \_ ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١١)ط: (وزودوه).

قال ابن هشام (١) : ومما لم (٢) يَذْكُر ابنُ إسحاق منَ البُعوث ـ يعني هاهنا ـ :

بَعْثُ عَمْرِو بن أُمَيَّة الضَّمْري لِقَتْل أبي سُفيان صَخْرِ بنِ حربٍ بعدَ مَقْتَلِ خُبَيْبِ بن عَدِيٍّ وَأَصْحابِهِ ، فكانَ من أَمْرِهِ ما قَدَّمناهُ وكان مع عَمْرِو بن أمية جَبّار بن صَخْرٍ ، ولم يتَّفق لهما قَتْلُ أبي سفيان ، بل قَتَلا رَجُلاً غَيْرَهُ وأنْزلا خُبَيباً عن جِذْعِهِ .

وَبَعْثُ سَالِم بِن عُمَير (٣) أحد البَكَائين ، إلى أبي عَفَكٍ أحد بني عمرو بن عَوْفٍ ، وكان قد نَجَمَ نِفاقهُ حينَ قَتَلَ رسولُ اللهِ الحارثَ بن سُوَيْدِ بن الصّامِتِ ، كما تَقَدَّم ، فقال يَرْثيه ويَذُمُّ ـ قبحه الله ـ الدخولَ في الدِّين : [ من المتقارب ]

من النّاسِ دَاراً ولا مَجْمَعا يُعاقِدُ فيهم إذا ما دَعا يَعاقِدُ فيهم إذا ما دَعا يَهُدُّ الجبالَ ولَم يَخْضَعَا حَدالٌ حَدرامٌ لَشَقَى مَعا أَوْ المُلكُ تَابَعْتُمُ مُتَعَا أَوْ المُلكُ تَابَعْتُمُ مُتَعَا

لَقَدْ عِشْتُ دَهْراً وما إِنْ أَرَى أَبَرِ عُهِوداً وَأَوْفَى لِمَنْ أَبَرَ عُهِوداً وَأَوْفَى لِمَنْ أَوْلادِ عُهِم مِنْ آوْلادِ أَنَّ قَيْلَةً في جَمْعِهم فَصَدَّعَهُمْ راكِبٌ جَاءَهُمْ فَصَدَّعَهُمْ راكِبٌ جَاءَهُمْ فَلَوْ أَنَّ بِالعِزْ صَدَّقَتُمُ فَلَوْ أَنَّ بِالعِزْ صَدَّقَتُمُ

فقال رسولُ الله ﷺ : منْ لي بهذا الخَبيثِ (٥) ، فانتدب له سالم بن عُمَيْر هذا فقتله ، فقالت أمامة المريدية (٦) في ذلك (٧) : [من الطويل]

تُكَــذّبُ ديــنَ اللهِ والمَــرْءَ أَحْمَــداً لَعَمْرُ الذي أَمْناكَ أَنْ (^ ) بِئسَ الذي يُمْني حَبــاكَ حَنيــفٌ آخــرَ اللَّيْــلِ طَعْنــةً أَبـا عَفَـكٍ خُــذْهَــا علــى كِبَــرِ السِّــنِّ

وبعث عُمَيْرَ بن عدي الخَطْمي ، لقتلِ العَصْماءِ بنتِ مَرْوان من بني أميَّة بن زيدٍ كانتْ تَهْجو الإسلام وأهْلَه ، ولما قُتِلَ أبو عَفَكِ المذكور ، أظهرت النفاق وقالت في ذلك : [من المتقارب]

وعوفٍ وباًسْتِ بَني الخَوْرجِ في الخَوْرجِ في الخَوْرجِ في مرادٍ ولا مَوْرجِ

بأُسْتِ بني مالكِ والنَّبيتِ أَطَعْتُمْ أَتَاوِيَّ مِنْ غيرِكُمْ

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ط: (۲)

<sup>(</sup>۳) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۱۳۵ \_ ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (فمن ولد).

<sup>(</sup>٥) ط: (الحديث).

<sup>(</sup>٦) كذا في ط ، وأسد الغابة ( ٢/ ٢١ ) ، والسيرة النبوية ( ٢/ ٦٣٦ ) وهي ( الربذية ) في الإصابة ( ٢٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) البيتان في الإصابة ( ٢٣٨/٤ ) والسيرة النبوية لابن هشام ( ٢/ ٦٣٦ ) ، والبيت الأولُّ وحده في أسد الغابة .

<sup>(</sup>A) ليس اللفظ في ط ، ولا يستقيم الوزن بدونه .

تُرَجُّونَهُ بعدَ قَتْلِ الرُّؤوسِ كَمَا يُرْتَجَى وَرَقُ (١) المُنْضَجِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَقْطَعَ من أَمَلِ المُ وْتَجي اللهُ وَيَقْطَعَ من أَمَلِ المُ وْتَجي قال فأجابها حسان بن ثابت فقال (٢) : [من المتقارب]

بَنُو وائِل وبَنو وَاقِف وخَطْمَةُ دُونَ بني الخَرْرِجِ مَتَى ما دَعَتْ سَفَهاً وَيْحَها بِعَوْلَتِها والمَنايَا تَجي فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِداً عِرْقُهُ (٣) كريمَ المَداخِل والمَخْرَجِ فَضَرَّجَها مِنْ نَجيعِ الدِّمَا ءِ بَعْد (٤) الهُدُوِّ فَلَمْ يَحْرَجِ (٥)

فقال رسول الله على حينَ بَلَغَهُ ذلك : ألا آخِذُ لي من ابنةِ مَرُوان ، فسَمِعَ ذلك عُمَيْر بن عديً ، فلما أمْسى من تلك الليلة سَرَى عليها فَقَتَلها (٢) . ثم أصبحَ فقال : يا رسول الله ، قَتَلْتُها . فقال : نصرتَ الله ورسولَه يا عُمَيْر . قال : يا رسولَ الله هل عليّ من شأنها ؟ قال : لا يَنتَطحُ (٧) فيها عَنْزان . فرجعَ عُمَيْر إلى قومه وهم يَخْتَلفون في قَتْلها ، وكان لها خَمْسَةٌ بَنون . فقال : أنا قَتَلتُها ، فكيدوني جميعاً ، ثم لا تُنظِرون . فذلك أول يوم عَزَّ الإسلامُ في بني خَطْمَة ، فأسلمَ منهم بَشَرُ كثير ، لما رَأَوْا منْ عِزِّ الإسلام . ثم ذكرَ البعث الذين أسروا ثُمامة بن أثالِ الحَنفيَّ ، وما كان من (٨) أمره في إسلامه ، وقد تقدَّم ذلك . في الأحاديث الصحاح . وذكر ابنُ هشام : أنَّه هو الذي قال فيه رسول الله على : « المُؤْمنُ يَأْكُلُ في مِعى واحدٍ ، والكافِرُ يأكلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءٍ » . لما كان من قلّةِ أكله بعد إسلامه ، وأنّه لما انْفَصَلَ عن المَدينة ولما عَلَمُ المِيرة حتَّى كتبَ إليه رسول الله على فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة : هلما علما الميرة عنهم المِيرة حتَّى كتبَ إليه رسول الله على فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة : هلما علما عن الميرة عنهم بن الميرة عنهم بن عليهم ، وتوعَدهم بقطع الميرة عنهم بن عليه المناء الله الله على المناه المناه المناه المناه المناه المناه الميرة حتَّى كتبَ إليه رسول الله على فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة :

ومنَّا الَّذي لَبِّى بمكَةَ مُحْرِماً بِرَغْمِ أبي سُفيان في الأشْهُرِ الحُرْمِ

<sup>(</sup>١) في السيرة (مرق).

<sup>(</sup>۲) الأبيات في ديوان حسان ـ دار صادر ـ ( ۱ / ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أ، ط: (عرفة ، كريم المدخل) وما أثبته عن السيرة والديوان .

<sup>(</sup>٤) ط: (بعيد).

<sup>(</sup>٥) بعده في الديوان:

فأوردك الله بَرْدَ الجِنا فِ جندلان في نعمة المَوْلج

<sup>(</sup>٦) ط: (قتلتها).

<sup>(</sup>٧) ط: (لا تنتطح). وهو من الأمثال العربية القديمة أوردته في كتابي « معجم الأمثال العربية »: (عنز ـ نطح) ومصادره فيه: الفاخر للضبي ٣١٦، ومجمع الأمثال (٢/ ٢٢٥)، وجمهرة الأمثال (٢/ ٣٧٦ و٤٠٣ والمستقصى في الأمثال (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

وبَعْثُ عَلْقَمة بن مُجَزِّزٍ المُدْلَجِيّ ، ليأخُذَ بثَأْرِ أخيه وَقَاصِ بن مُجَزِزٍ يومَ قُتِل بذي قَرَدٍ ، فَاسْتَأْذَنَ رسولَ الله ﷺ ، ليرجعَ في آثارِ القومِ فأذِنَ له ، وأمَّره على طائفةٍ من الناس ، فلما قَفَلُوا أذِنَ لطائفةٍ منهم في التَّقَدُّم واستعملَ عَلَيْهم عَبْدَ الله بن حُذَافَة ، وكانت فيه دُعابةٌ ، فاسْتَوْقَدَ ناراً وأمَرهم أن يَدْخُلوها (٢) في التَّقَدُّم واستعملَ عَلَيْهم عَبْدَ الله بن حُذَافَة ، وكانت فيه دُعابةٌ ، فاسْتَوْقَدَ ناراً وأمَرهم أن يَدْخُلوها (٢) فلما عَزَمَ بعضُهُم على الدخول ، قال : إنَّما كنتُ أضحكُ ، فلما بلغَ النبيَّ ﷺ ، قال : منْ أمَرَكُمْ بمَعْصيةِ اللهِ فلا تُطيعُوه . والحديث في هذا ما ذكره ابنُ هشامٍ عن الدّراوَرْدي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن عمرو بن أبي سَعيدٍ الخُدري .

وبَعْثُ كُرْز بن جابر (٣) لقتلِ أولئك النفر الذين قدموا المدينة وكانوا من قَيْس كُبّة (٤) من بَجيلة فاستوخموا المدينة واستوبؤها ، فأمرَهم رسولُ الله عَلَيْ أن يخرجوا إلى إبلهِ فيشربوا من أبوالها وألبانها فلما صَحَوْا قَتَلوا راعيَها وهو يَسارُ مولى رسول الله عَلَيْ ذَبحوهُ وغَرَزوا الشوكَ في عُييْنة واستاقوا اللقاحَ ، فبعثَ في آثارهم كُرْزَ بن جابر في نفر من الصَّحابة ، فجاء (٥) بأولئك النفر من بَجيلة مَرْجِعَه عليه الصلاة والسلام من غَزْوة ذي قرَدٍ، فأمر فقطع (٦) أيديَهم وأرجلَهُم وسُمِلتُ (٧) أعينهم، وهؤلاء النفرُ إن كانوا هم المذكورين في حديث أنس المتفق عليه أنَّ نفراً ثمانيةً من عُكْل أو عُرَيْنَة قدموا المدينة . . . الحديث والظاهرُ أنهم هم ـ فقد تقدّم قصتُهم مطولةً ، وإن كانوا غيرَهُم فها قد أورَدْنا عيونَ ما ذكره ابن هشام ، والله أعلم .

قال ابن هشام: وغزوة علي بن أبي طالب (^) التي غَزاها مَرَّتَين (٩). قال: أبو عمرو المدني: بعثَ رسول الله عليًا إلى اليمن، وخالداً في جندٍ آخر، وقال: إن اجْتَمَعْتُم فالأمير عليُّ بن أبي طالب. قال: وقد ذكر ابن إسحاق بَعْثَ خالدٍ، ولم يذكره في عدد البُعوثِ والسَّرايا، فينبغي أن تكون العِدة في قوله تسعاً وثلاثين.

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله ﷺ أسامة بن زيدٍ بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوطِئ الخَيْلَ تُخومَ البَلْقاءِ والدّارومَ من أرضِ فلسطين، فتجهزَ الناسُ وأوعب مع أسامةَ المُهاجرون الأولون. قال ابن هشام: وهو آخر بعثٍ بعَثَهُ رسولُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۱۳۹ \_ ٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (يدخلوا).

<sup>.</sup> (781 - 780 / 7) سیرة ابن هشام (74.78 - 781).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط . وانظر السيرة .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (فجاؤوا).

<sup>(</sup>٦) أ: (بقطع).

<sup>(</sup>۷) ط: (وسلمت) وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ( ۲/ ۲۶۱ ) .

<sup>(</sup>٩) في السيرة ( إلى اليمن ، غزاها مرتين ) .

وقال البخاري (۱) : حدَّثنا إسماعيل ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله بي بعث بعثا ، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن الناس في إمارته ، فقام النبي في فقال : إن تطعنوا في إمارته فقل كُنتُمْ تَطُعُنون في إمارة أبيه منْ قَبْل ، وآيْم الله إن كان لخليقاً للإمارة ، وإن كان لمنْ أحبّ الناس إلي بعده ، ورواه الترمذي (۲) من حديث مالك ، وقال : أحبّ الناس إلي بعده ، فكان من الحيث حسن صحيح . وقد انتُدِب كثيرٌ من الكبار من المهاجِرِين الأوّلين والأنصار في جيشه ، فكان من أكبرهم عُمرُ بن الخطاب ، ومنْ قال : إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط ، فإنّ رسول الله في اشتد به المرض ، وجيش أسامة مُخيّمٌ بالجُرْف . وقد أمر النبيُ في أبا بكو أن يُصلّي بالناس ، كما سيأتي . فكيف يكونُ في الجيش وهو إمام المُسلمين بإذنِ الرَّسولِ في من ربِّ العالَمين . ولو فُرِضَ أنّه كانَ قد انتَدَب مَعَهُمْ ، فقد استثناهُ الشّارعُ من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبرُ أركانِ الإسلام . ثمّ لمّا تُوفِّي عليه الصلاة والسلام استَطْلَق الصّدِيقُ من أسامة عمر بن الخطاب ، فأذِنَ له في المُقامِ عندَ الصّديق ، ونفّا الصديق جيش أسامة ، كما سيأتي بيانهُ وتفصيلُه في موضعه ، إن شاء الله .

## فَصْلٌ

في الآياتِ والأحاديثِ المُنْذِرَة بوَفاةِ رسولِ الله عَلَيْ وَكُنُ وَكُنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَكُنُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُو عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ أَنْكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠-٣١]. وقال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ يِهَا لُهُ وَنَهُ ٱلْمَوْتِّ ( وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) (٣) ﴾ [الأنبياء: ٣٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّامَتَكُ ٱلْغُرُودِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَفَرَّ اللهَ اللهَ اللهُ الشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٤]. وهذه الآية هي التي

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۸۱٦).

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في أ .

تلاها الصّدّيق يومَ وفاة رسول الله ﷺ ، فلما سمعها الناسُ كأنَّهم لم يسمعوها قبل ذلك(١) .

وقال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَيّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُۚ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر]. قال(٢)عمر بن الخطاب وابن عباس هو أجلُ رسول الله نُعِي إليه . وقال ابن عمر(٢): نزلَتْ أوسطَ أيام التَّشْريق في حجَّة الوداع ، فعرف رسول الله أنه الوداع ، فخطبَ الناسَ خطبةً أمرهم فيها ونهاهم . . . الخُطْبة المَشْهورة كما تقدم .

وقال جابر (٢): رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَرْمي الجِمارَ . فوقفَ ، وقال : « لتَأْخُذُوا عنّي مناسِكَكُم فَلَعَلّي لا أُحُجُّ بعد عامي هذا » .

قال عليه السلام لابنته فاطمة ، كما سيأتي : « إنَّ جبريلَ كانَ يُعارضُني بالقرآنِ في كلِّ سَنَة مرةً وإنه عارَضَني به العامَ مَرَّتين ، وما أرى ذلك إلا لاقتراب<sup>(٣)</sup> أجلي » .

وفي صحيح البخاري<sup>(٤)</sup> من حديث أبي بكر بن عَيَّاش ، عن أبي حَصِين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . قال : كان رسول الله يَعْتَكفُ في كلِّ شَهْرِ رمضان عَشَرَةَ أيامٍ ، فلمّا كانَ من العامِ الذي تُوفِّي فيه عرض فيه اعتكف عشرين يوماً ، وكان يَعْرِضُ عليه القرآن في كلِّ رمضان ، فلمّا كانَ العامُ الذي تُوفِّي فيه عرض عليه القرآن مرَّتين .

وقال محمد بن إسحاق (٥): رجع رسولُ الله ﷺ من حجّةِ الوداع في ذي الحجة ، فأقام بالمدينة بقيته والمُحَرّم وصفراً ، وبعثَ أُسامةَ بن زيدٍ ، فبينا الناسُ على ذلك ابتُدِئَ رسول الله ﷺ بشكُواه الذي قَبَضَهُ الله فيه إلى ما أراده الله من رَحْمَتِه وكرامته ، في ليالٍ بقينَ من صَفَرٍ أو في أوَّل شَهْرِ ربيع الأولِ ، فكان أولَ ما ابتُدئ به رسولُ الله ﷺ من ذلك ، فيما ذكر لي ، أنَّه خرجَ إلى بقيع الغَرْقَدِ من جَوْفِ اللَّيْلِ ، فاستَغْفَرَ لهم ، ثم رجعَ إلى أهله ، فلما أصبح ابتُدِئ بوَجعِهِ من يومه ذلك .

قال ابن إسحاق (٦): وحدّثني عبدُ الله بن عمر (٧) عن عُبَيْد بن جُبَيْر (٨) مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أبي مُوَيْهبة مولى رسول الله ﷺ ، قال : بعثني رسولُ الله ﷺ من جَوْفِ اللَّيْلِ

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) ط: (اقتراب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>V) أ، ط: (جعفر).

<sup>(</sup>٨) ط: (جبر) تحريف. انظر الإصابة (١٨٨/٤).

فقال: يا أبا مُوَيْهبة، إنّي قدْ أُمِرْتُ أن أستغفرَ لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقتُ معه، فلما وقَفَ بين أظْهُرِهِم. قال: السَّلامُ عليكم يا أهلَ المَقابر، ليهن لكم ما أصْبَحْتُمْ فيه مما أصبَحَ الناسُ فيه، أقبلت الفتن كَقِطَع الليل المُظْلِم يَتْبَعُ آخرُها أولَها، الآخرةُ شرُّ من الأولى، ثم أقبل عليَّ فقال: يا أبا مُويْهبة، إنّي قد أُوتيتُ مفاتيحَ خزائِن الدُّنيا والخُلْدَ فيها ثم الجَنة ، فخُيِّرْتُ بين ذلك وبينَ لقاء ربّي والجنة . قال: لا واللهِ والجنة . قال: لا واللهِ والجنة . قال: لا واللهِ يا أبا مُويْهبة، لقد اخترتُ لقاءَ ربّي والجَنّة . ثم استغفرَ لأهلِ البَقيع، ثم انصرف، فبُدئَ برسولِ الله وَجَعُه الذي قَبَضَه اللهُ فيه . لم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب. وإنما رواه أحمدُ عن يعقوب بن إسحاق به .

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا أبو النَّضْر ، ثنا الحكم بن فُضَيْل ، ثنا يَعْلَى بن عطاء ، عن عُبَيْد بن جُبَيْر (٣ ، عن أبي مُوَيْهبة . قال : أُمِرَ رسولُ الله أن يُصَلِّي على أهل البَقيع ، فَصَلَّى عليهم ثلاث مرات ، فلما كانت الثالثة . قال : يا أبا مويهبة ، أسْرِجْ لي دابَّتي . قال : فركب ومشَيْتُ ، حتى انتهى إليهم ، فنزل عن دابته ، وأمسكتُ الدابة فوقف \_ أو قال : قام \_ عليهم ، فقال : لِيَهْنِكُمْ ما أنتم فيه مما فيه الناسُ ، أتت الفتنُ كَقِطَع الَّليْلِ المُظْلِم يَتْبَعُ بعضُها بعضاً ، الآخرةُ أشَدُّ من الأولى ، فَلْيَهْنِكُمْ ما أنتُمْ فيه مما فيه الناس . ثم رجع فقال : يا أبا مُويْهبة ، إني أعْطيتُ \_ أو قال : خُيرت بَيْنَ \_ مفاتيح ما يُفْتَحُ على مَما فيه الناس . ثم رجع فقال : يا أبا مُويْهبة ، إني أعْطيتُ \_ أو قال : خُيرت بَيْنَ \_ مفاتيح ما يُفْتَحُ على ما شاء الله ، فاخترتُ لقاءَ ربى . فما لبث بعدَ ذلك إلا سَبْعاً أو ثمانياً حتى قُبض .

وقال عبد الرزاق (٤): عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله على الله على الله على أمَّتي وبينَ التَّعْجيل ، فاخترتُ بالرُّعْبِ ، وأُعْطيتُ الخَزائنَ ، وخُيِّرتُ بينَ أن أبقى حَتَّى أرَى ما يُفْتَحُ على أُمَّتي وبينَ التَّعْجيل ، فاخترتُ التَّعْجيلَ . قال البيهقي : وهذا مُرْسلٌ ، وهو شاهدٌ لحديث أبي مُوَيْهبة .

قال ابن إسحاق (٥): وحدّ ثني يعقوبُ بن عُتْبَة ، عن الزُّهْري ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبَة ، عن ابنِ مَسْعود عن عائشة ، قالت : رَجَعَ رسولُ الله ﷺ من البقيع فَوجَدني وأنا أجِدُ صُداعاً في رأسي ، وأنا أقول : وارأساهُ . فقال : وما ضَرَّكِ لو مُتِّ قَبْلي ، فقمت عليكِ وكَفَّنْتُك وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ودَفَنْتُكِ . قالت : قلت : والله لكأنّى بك لو فعلتَ ذلك لقد رجعتَ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٩ ) ، وإسناده ضعيف ، وقد صح منه استغفاره لأهل البقيع ، واختياره لقاء ربه .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٨ ) وهو كالذي قبله .

<sup>(</sup>٣) ط: (جبر) تحريف. انظر الإصابة (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٤) المصنف (٢٠٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية (٢/ ٦٤٩).

إلى بيتي فأعْرَست فيه ببعض نِسائِك . قالت : فَتَبَسَّمَ رسولُ الله ﷺ ، وتَتامَّ (١) به وجعُه ، وهو يَدورُ على نسائه ، حتى استُعِز به في بيت ميمونة ، فدعا نساءه ، فاستأذنَهُنَّ أن يُمَرَّضَ في بيتي فأذنَّ له . قالت : فخرج رسول الله بين رجلين من أهله ، أحدهما الفَضْلُ بن عباس ، ورجل آخر ، عاصباً رأسَه تَخُطُّ قدماه ، حتى دخل بيتي . قال عُبَيْدُ الله ، فحدَّثْتُ به ابن عباس ، فقال : أتَدْري منِ الرَّجلُ الآخرُ ؟ هو عليُّ بن أبي طالب . وهذا الحديث له شواهد ستأتي قريباً .

وقال البيهقي (٢): أنبأنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني يعقوب بن عتبة ، عن الزهريّ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة . قالت : دخل عليّ رسول الله وهو يُصْدُعُ ، وأنا أشتكي رأسي ، فقلت : وارَأْساهُ ، فقال : بل أنا واللهِ يا عائشةُ وارَأساه ، ثم قال : وما عليكِ لو مُتِّ قَبْلي فولِيتُ أمركِ وصَلَيْتُ عليكِ وواريتُكِ . فقلت : واللهِ إنّي لأحْسبُ لو كان ذلك لقد خَلَوْتَ ببعضِ نسائِك في بَيْتي من آخر النهار . فضحكَ رسولُ الله ، ثم تمادى إنّي لأحْسبُ لو كان ذلك لقد خَلَوْتَ ببعضِ نسائِك في بَيْتي من آخر النهار . فضحكَ رسولُ الله ، ثم تمادى به وجعُه فاستُعزِ (٣) به ، وهو يَدورُ على نِسائه في بَيْتي من آخر النهار . فقال : منْ فَعَلَ هذا ؟ فقالوا : برسولِ الله ذاتَ الجَنْبِ فَهَلُمُّوا فَلْنَلُده . فَلَدُّوه (٤) ، فأفاقَ رسولُ الله : إنّها من الشيطان ، وما كانَ اللهُ ليُسلَطَهُ عَمُّكَ العبّاسُ تَخَوَّفَ أَنْ يكونَ بك ذاتُ الجَنْبِ . فقال رسول الله : إنّها من الشيطان ، وما كانَ اللهُ ليُسلَطَهُ عَمُّكَ العبّاسُ تَخَوَّفَ أَنْ يكونَ بك ذاتُ الجَنْبِ . فقال رسول الله : إنّها من الشيطان ، وما كانَ اللهُ ليُسلَطَهُ عليّ ، لا يَبْقَى في البَيْتِ أحدٌ إلا لَدَدْتُموه إلا عمّي العباسَ ، فَلُدَّ أَهْلُ البَيْتِ كُلُّهم حتى ميمونة وإنّها لصائمةٌ ، وذلك بعينِ رسولِ الله عَنِي ، ثم استأذَنَ أزواجَهُ أن يُمَرَّضَ في بيتي ، فأذِنَّ له . فخرج وهو بين العبّاس ورجلِ آخر ، لم تُسَمِّه ، تَخُطُّ قَدماه بالأرْض . قال عُبَيْد الله ، قال ابن عباس : الرجلُ الآخرُ عليُ بن أبي طالب .

قال البخاري (°): حدَّ ثنا سعيد بن عُفَيْر ، ثنا الليث ، حدَّ ثني عُقَيْلٌ ، عن ابن شهاب ، أخبرني عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت : لما ثَقُلَ رسولُ الله واشتد به وَجَعه ، اسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ أَن يُمَرَّضَ في بيتي فأذِنَّ له ، فخرج وهو بين الرجلين تَخُطُّ رجلاه الأرض بين عباس (٢) بن عبد المطلب وبين رجل آخر . قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله ـ يعني ابن عباس ـ بالذي قالَتْ عائشةُ ، فقال لي عبد الله بن عباس : هل تَدْري منِ الرَّجُلُ الآخر الذي لم تُسَمّ عائشةُ ؟ قال : قلت : لا . قال ابن

<sup>(</sup>۱) d: ( ونام ) وأ ( وتسام ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٧/ ١٦٨ - ١٦٩).

 <sup>(</sup>٣) استُعِزَّ به : أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ( النهاية : عزز ) .

<sup>(</sup>٤) لدوه ، أي : سقوه الدواء في المرض ( النهاية : لدد ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) أقحم بين هذا اللفظ وما قبله ( قال ) .

عباس: هو عليّ. فكانت عائشة زوج النبي ﷺ تُحَدِّثُ أَنَّ رسولَ الله لما دخلَ بيتي واشْتَدَّ به وَجَعُه ، قال : هَريقوا عَلَيَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحللْ أَوْكيتُهن ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إلى الناس ، فأَجْلَسنَاهُ في مِخْضب لحفصة زوج النبيّ ﷺ ، ثم طَفِقْنا نصبُ عليه من تِلكَ القِرَبِ حتى طَفِقَ يُشير إلينا بيده أن قد فَعَلْتُنَّ . قالت عائشة : ثم خرجَ إلى النّاسِ فَصَلَّى لهم وخَطَبَهُم . وقد رواهُ البخاري (١) أيضاً في مواضعَ أُخَرَ من «صحيحه» ومسلم (٢) من طرقٍ عن الزهري به .

وقال البخاري (٣) : حدَّننا إسماعيل ، ثنا سُلَيْمان بن بلالٍ ، قال هشام بن عُرْوة ، أخبرني أبي ، عن عائشة . أنَّ رسولَ الله على كان يَسألُ في مرضه الذي مات فيه : أيْنَ أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ يريد يومَ عائشة ، فأذِن له أزواجُه أنْ يكونَ حَيْثُ شاءَ ، فكان في بيتِ عائشة حتى مات عندها . قالت عائشة رضي الله عنها : فَماتَ في اليومِ الذي كانَ يَدورُ عليَّ فيه في بيتي ، وقَبَضهُ الله ، وإن رأسه لبين سَحري (١) ونَحْري ، وخالط ريقُه ريقي . قالت : وَدَخَل عبد الرحمن بنُ أبي بكرٍ ، ومعه سواكُ يَسْتنُ به ، فنظر إليه رسولُ الله على نقلت له : أعْطِني هذا السِّواكَ يا عبد الرحمن ، فأعطانيه فقضِمْتُهُ ، ثم مَضَغْتُهُ فأعطيته رسولُ الله على ، فاسْتَنَ به ، وهو مسندٌ إلى صدري . انفردَ به البخاريّ من هذا الوجه .

وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، حدّثني ابن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات النبيُّ ﷺ وأنه لبينَ حاقنتي وذاقنتي<sup>(٦)</sup> ، فلا أكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأحدٍ أبداً بعد النبيِّ ﷺ .

وقال البخاري (٧): حدَّثنا حبان (٨)، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة : أنَّ عائشةَ أخْبَرتْه : أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا اشتكى نَفَثَ على نَفْسه بالمُعَوِّذاتِ ، ومَسَحَ عنه بيده ، فلما اشْتَكَى وَجَعه الذي تُوُفِّي فيه طَفِقْتُ أَنْفُِثُ عليه بالمُعَوِّذات التي كان يَنْفُِثُ ، وأمْسَحُ بيدِ

<sup>(</sup>١) البخاري ١٩٨، ٦٦٥، ٢٥٨٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٤٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) السَّحْر : الرئة ، أي أنه عليه الصلاة والسلام مات ، وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سَحْرَها منه ( النهاية : سحر ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في شرح هذا الحديث ، « الحاقنة » : الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق . والذاقنة : الذقن ، وقيل طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر ( النهاية : حقن ـ ذقن ) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٤٣٩).

<sup>(</sup>٨) ط : (حيان ) تحريف . وهو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكُشْميهني . روى عنه البخاري ومسلم . توفي سنة ٢٣٣هـ ( تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥ ) .

النبيِّ ﷺ عنه . ورواه مسلم(١) من حديث ابن وهبٍ ، عن يونس بن يزيد الأيْلي ، عن الزهريّ به .

وثبت في «الصحيحين »(٢) من حديث أبي عوانة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : اجتمع نساءُ رسول الله ﷺ عِنْدَه لم يُغادِرْ مِنْهنَّ امرأةٌ ، فجاءَتْ فاطمةُ تَمْشي ، ما الله عَلَى مِشْيَتُها مِشْية أبيها ، فقال : مرحباً بابنتي ، فاقعدها عن يمينه أو شماله ، ثم سارَّها بشيءٍ فَبَكَتْ ، ثم سارَّها فَضَحِكَتْ ، فقلت لها : خَصَّكِ رسولُ الله ﷺ بالسِّرار وأنْتَ تَبْكين !؟ فلما أن قام (٤) قلت لها أخبر يني ما سارَّك ؟ فقالت : ما كنتُ لأُفْشيَ سرَّ رسولِ الله ﷺ : فلمَّا تُوفِّي قلتُ لها : أسالُكِ بما (٢) لي عليك من الحق لما أخبر تني (٧) . قالت : أما الآن فنعم ، قالت : سارَني في الأول . قال لي : إنَّ جبريلَ كان يُعارِضُني بالقرآن (٨) في كلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وقد (٩) عارضني في هذا العام مَرَّتَيْن ، ولا أرى ذلك إلا لاقترابِ أَجَلي ، فاتقي الله واصبري ، فنعم السلفُ أنا لكِ . فبكيتُ ، ثم سارَّني ، فقال : أما ذلك إلا لاقترابِ أَجَلي ، فاتقي الله واصبري ، فنعم السلفُ أنا لكِ . فبكيتُ ، ثم سارَّني ، فقال : أما ترضينَ أن تكوني سيدة نساءِ المؤمنين ؟! أو سيدة نساءِ هذه الأمة فضحكتُ . وله طرق عن عائشة (١٠) .

وقد روى البخاري (١١) عن علي بن عبد الله ، ( والفلاس ومسدّد (١٢) ، ومسلم عن محمد بن حاتم ، كلهم ) (١٢) عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن سفيان الثَّوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة ، قالت : لَدَدْنا رسول الله ﷺ في مرضه ، فجعلَ يُشير إلينا أن لا تَلُدُّوني ، فقلنا : كراهيةُ المريض للدواء ، كراهيةُ المريض للدواء ، فقال : ألَمْ أَنْهَكُمْ أن لا تَلُدُّوني ، قُلْنا (١٤) كراهيةُ المريض للدواء ، فقال : لا يَبْقَى أحدٌ في البَيْت إلا لُدَّ وأنا أنْظُرُ - إلا العبّاس ، فإنّه لم يَشْهَدْكمْ .

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٢٨٥ ، ٦٢٨٦ ) ومسلم ( ٢٤٥٠ ) (٩٨) .

<sup>(</sup>٣) ط: (٤).

<sup>(</sup>٤) ط: (قامت).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: (لما).

<sup>(</sup>٧) ط : ( أخبرتيني ) .

<sup>(</sup>٨) ط: ( في القرآن كلّ سنة ) .

<sup>(</sup>٩) أ: ( وإني ) .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ( ٣٦٢٣ ، ٣٦٢٥ ، ٣٧١٥ ) ومسلم ( ٢٤٥٠ ) (٩٧) و (٩٩) .

<sup>(</sup>١١) البخاري : عن طريق علي بن عبد الله ( ٤٤٥٨ و ٥٧١٢ ) وعن طريق الفلاس ( ٦٨٨٦ ) وعن طريق مسدد ( ٦٨٩٧ ) ومسلم عن طريق محمد بن حاتم ( ٢٢١٣ ) (٨٥) .

<sup>(</sup>١٢) ليس اللفظ في أ ، ط استدركته عن البخاري .

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين جاء في أ ، ط في غير مكانه وذلك قبل خبر الصحيحين .

<sup>(</sup>١٤) ط: (قلقا) تحريف.

قال البخاري(١): ورواه ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ .

وقال البخاري (٢): وقال يونس ، عن الزهري ، قال عروة . قالت عائشة : كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشةُ ما أزالُ أجدُ ألمَ الطعامِ الذي أكلتُ بخَيْبَر ، فهذا أوانُ وجدتُ انقطاعَ أَبْهَري من ذلك السُّمِّ . هكذا ذكره البخاري مُعَلَّقاً . وقد أسنده الحافظُ البَيْهقي ، عن الحاكم ، عن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن يحيى الأشْقَر ، عن يوسف بن موسى ، عن أحمد بن صالح ، عن عَنْبسة ، عن يونس بن يزيد الأيْلي ، عن الزُّهري به .

وقال البيهقي (٣): أنبأنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن عن عن عن الله يَقْقَلُ ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لأنْ أَحْلِفَ تسعاً أن الأعمش ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لأنْ أَحْلِفَ تسعاً أن رسول الله ﷺ قُتِلَ قَتْلًا أحبُّ إليَّ من أن أَحْلِف واحدةً أنَّه لم يُقْتَلْ ، وذلك أنَّ الله اتَّخَذَهُ نَبياً واتَّخَذهُ شَهيداً .

وقال البخاري<sup>(1)</sup>: ثنا إسحاق ، أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة<sup>(0)</sup> حدّثني أبي ، عن الزهري ، قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ، وكان كعب بن مالك أحدَ الثلاثة الذين تيبَ عليهم ، أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليّ بن أبي طالب خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس : يا أبا الحسن ، كيفَ أصبحَ رسولُ الله عليه ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئاً . فأخذ بيده عباسُ بن عبد المطلب ، فقال له : أنت والله بعد ثلاثٍ عبدُ العصا<sup>(1)</sup> ، وإنّي والله لأرى رسولَ الله عليه سوف يُتوفّى من وَجَعِهِ هذا، إنّي لأعرفُ وجوهَ بني عبد المطلب عندَ الموت ، اذهَبْ بنا إلى رسولِ الله فَلْنسَالُهُ فيمنْ هذا الأمر ؟ إن كان فينا عَلِمْنا ذلك ، وإنْ كانَ في غَيْرنا عَلِمْناه ، فأوصى بنا ، فقال علي : إنّا والله لَئِنْ سَأَلْناها رسولَ الله عَلَيْ . انفردَ به البخاريّ .

<sup>(</sup>١) بعد الحديث (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٤٢٨ ) معلقاً ، وله شواهد يقوى بها ، وانظر « فتح الباري » (٨/ ١٣١) .

 <sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٧/ ١٧٢ ) والحاكم (٣/ ٥٨) وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) ط: (حدّثنا إسحاق بن بشر حدّثنا شعيب عن أبي حمزة) وأ: (حدّثنا إسحاق بن بشر بن شعيب بن أبي حمزة) ، وقال ابن حجر: بشر بن شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي مولاهم أبو القاسم الحمصي روى عن أبيه ، وعنه البخاري في غير الجامع. وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب وكأنه الكوسج (تهذيب المحديد) .

<sup>(</sup>٦) هذا مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية (عبد ـ عصا) ومصادره فيه: مجمع الأمثال للميداني ( ١٩/٢) ، والفاخر ( ١٩٢) ، والمستقصى ( ٣٩٨/٣) ، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب ( ١٩٥٨) وقال ابن حجر في فتح الباري ( ١٤٣/٨) : (هو كناية عمن يصير تابعاً لغيره ، والمعنى أنه يموت بعد ثلاث ، وتصير أنت مأموراً عليك ، وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه ) .

وقال البخاري (۱): ثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن سعيد بن جُبَيْر ، قال : قال ابن عباس : يوم الخميس وما يَوْمُ الخَميس ؟ اشتدَّ برسول الله ﷺ وَجَعُهُ . فقال : ائتوني أكتبْ لكم كتاباً لا تَضلُوا (۲) بعده أبداً فتنازعوا ، لا ينبغي عند نبيِّ تنازعٌ ، فقالوا : ما شأنُه يَهْجُرُ ؟ استفهموه . فذهبوا يردُّون عنه ، فقال : دَعوني ، فالذي أنا فيه خيرٌ مما تَدْعوني إليه ، فأوْصاهم بثلاثٍ ، قال : أخْرِجوا المُشْركين من جَزيرة العربِ ، وأجيزوا الوفد بنحوِ ما كنتُ أجيزهم ، وسَكَتَ عن الثالثة ، أو قال : فنسيتُها ، ورواه البخاري (۳) في موضع آخر ، ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به .

ثم قال البخاري (٤): حدَّننا عليُ بن عبد الله ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمرٌ ، عن الزهريّ ، عن عُبيْد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : لما حُضِرَ رسولُ الله ﷺ في وفي البيت رجال ، فقال النبي ﷺ : هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُم كتاباً لا تَضِلُوا بعدَه أبداً ، فقال بعضهم : إن رسولَ الله قد غَلَبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهلُ البيت واختصموا ، فمنهم منْ يقولُ : قَرِّبوا يَكُتُبُ لكم كتاباً لا تَضلّوا بعده . ومنهم منْ يقولُ غيرَ ذلك . فلما أكثروا اللغوَ والاختلافَ قال رسول الله ﷺ : قومُوا . قال عبد الله : قال ابن عباس : إنّ الرَّزِيَّة كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بَيْنَ رسولِ الله ﷺ وبينَ أنْ يكْتُبَ لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغَظِهم . ورواه مسلم (٥) عن محمد بن رافع وعَبْدِ بن حُمَيْدٍ ، كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه . وقد أخْرَجَهُ البُخاري (١) في مواضع من "صحيحه » من حديث مَعْمَرٍ ويونس عن الزهريّ به . وهذا الحديثُ مما قد تَوَهَّمَ به بعضُ الأغبياء ( من أهل البدع ) (١) من الشيعة وغيرهم ، كلٌّ مُلَّعٍ أنَّه كان يريدُ أن وأهلُ السُّنَة يأخذون بالمُحْكَم ، ويَرُدُون ما تَشابه إليه ، وهذا هو التمشُّكُ بالمُتَشابِهِ . وتركُ المُحْكَم ، وأهلُ السُّنَة يأخذون بالمُحْكَم . ويَرُدُون ما تَشابه إليه ، وهذا هو التمشُّكُ بالمُتَشابِهِ . وقركُ المُحْكَم ، عن حديث مُعْمَر ويونس عن الوهريّ به ، وهذا المنتق أن يأت أن يُلتَامُ اللهُ المنا أللهُ المَا ألمُ المنا أللهُ المَا ألمُ المنا أللهُ المنا أللهُ المنا ألمن الشبع أله الصلاة والسلام أن يَكْتُبُهُ قد عن الأحاديث الصحيحة التصريحُ بكَشْفِ المُرادِ منه ؛ فإنَّه قد قال الإمامُ أحمد (١٠) : ثنا مُؤمَّلٌ ، ثنا جو المؤلى المناه في الأحاديث الصحيحة التصريحُ بكَشْفِ المُرادِ منه ؛ فإنَّه قد قال الإمامُ أحمد (١٠) : ثنا مُؤمَّلٌ ، ثنا جو المن المناه في الأحديث الصحيحة التصريحُ التصريحُ المُحدد المُورود منه ؛ فإنَّه قد قال الإمامُ أحمد (١٠) : ثنا مُؤمَّلٌ ، ثنا جو المُحدد المناهُ المناهُ المن الصحيحة التصويحُ التصويحُ المَّذَلُ المُورود المَّذَلُ عنه ؛ فإنَّه قد قال الإمامُ أحمد (١٠) : ثنا مُؤمَّلٌ ، ثنا أهل الشبع المناه ال

<sup>(</sup>١) البخاري ٤٤٣١ .

<sup>(</sup>۲) في البخاري : ( لن تضلوا ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٠٥٣ ، ٣١٦٨ ) ومسلم ( ١٦٣٧ ) (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٤٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٦٣٧ ) (٢٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ۱۱٤ ، ۲۲۹ه ، ۷۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٨) ط: (يرمون).

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (١٠٦/٦).

نافع بن عمر (۱) ، ثنا ابن أبي مُلَيْكة عن عائشة ، قالت : لمّا كانَ وجعُ رسول الله ﷺ الذي قُبِضَ فيه قال : « ادْعُوا لي أبا بكر وابنَه لكي لا يطمع في أمر أبي بكرٍ طامعٌ ولا يَتَمنّى (۲) مُتَمَنِّ . ثم قال : يأبى اللهُ ذلك والمؤمنون " . مَرَّتَيْن . قالت عائشة : فَأَبَى اللهُ ذلك والمؤمنون (۳) . انفردَ به أحمد من هذا الوجه .

وقال أحمد (٤): حدَّثنا أبو معاوية ، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قالت : لما ثَقُلَ رسولُ الله . قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : « ائتني بكَتِفٍ أو لَوْحٍ حتى أكْتُبَ لأبي بكر كتاباً لا يُخْتَلف عليه (٥) . فلمّا ذَهَبَ عبدُ الرحمن ليقومَ ، قال : أبَى ألله والمُؤْمِنونُ أن يُخْتَلَفَ عَلَيْكَ يا أبا بكر » . انفردَ به أحمد من هذا الوجه أيضاً .

وروى البخاري<sup>(٦)</sup> عن يحيى بن يحيى ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إلى أبي بكرٍ وابنِه فأعْهَدَ : أَنْ يقولَ القائلون أو يَتَمنَّى مُتَمنُّون . فقُلْتُ (٧) : يأبى اللهُ ، ويدفعُ المؤمنون ، أو يدفعُ اللهُ ويأبَى المُؤْمنون .

وفي "صحيح "البخاري ومسلم (^) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، قال : أتَتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فأَمرها أن تَرْجِعَ إليه . فقالت : أرأَيْتَ إنْ جئتُ ولم أجدْكَ ؟ كأنّها تقولُ : الموت قال : "إنْ لمْ تَجديني فأتي أبا بكرٍ " . والظاهرُ ، واللهُ أعلمُ ، أنها إنّما قالَتْ ذلك له عليه الصلاة والسلام ، في مرضه الذي مات فيه ، صلوات الله وسلامه عليه . وقد خَطَبَ عليه الصّلاةُ والسلام في يوم الخميس قبل أن يُقْبَض ، عليه الصلاة والسلام بخمسةِ أيام خطبةً عظيمةً بيّن فيها فضلَ الصَّديق من بين (٩) سائر الصحابة ، مع ما كانَ قد نصَ عليه أن يَوُمَّ الصحابة أجمعين ، كما سيأتي بيانُه مع حضورِهم كلّهم . ولعل خطبته هذه كانتْ عِوَضاً عما أراد أن يَكتُبُه في الكتابِ ، وقد اغْتسَل عليه الصلاةُ والسلام بين يَدَيْ هذه الخطبة الكريمة فَصَبُوا عليه من سبع قِرَبٍ لم تُحْلَل أوْكِيَتُهُن (١٠) ، وهذا من باب الاستشفاء بالسبع ، كما وردت بها الأحاديث في غير هذا الموضع ، والمقصود أنه عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) ط: (حدّثنا نافع عن ابن عمرو) وانظر تهذيب التهذيب ( ٢٠٩/١٠ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ط: (ولا يتمناه).

<sup>(</sup>T) i: (ellambaei).

<sup>(3)</sup> amit |Y| |Y| |Y| |Y|

<sup>(</sup>٥) بعده في ط: (أحد).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٧٢١٧ ) .

<sup>(</sup>V) ط: (فقال).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۳۲۵۹) ومسلم (۲۳۸۱) (۱۰).

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٠) الوكاء : الخيط الذي تُشدّ به القربة والجمع أوكية ( النهاية : وكا ) .

والسلام اغتسلَ ثم خَرَج فَصَلَّى بالناس ، ثم خطبهم ، كما تقدَّم في حديث عائشة رضي الله عنها .

## ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

قال البيهقي '' : أنبأنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يُونس بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن أيوب بن بشير : أنَّ رسولَ الله قال في مرضه : أفيضوا عليَّ من سَبْع وَرَب من سَبْع آبارٍ شَتَّى ، حتى أُخْرُجَ فأعْهَدَ إلى النّاس . فَفَعلوا ، فخَرَج فَجَلس على المِنْبر ، فكانَ أولَ ما ذكَرَ بعدَ حَمْد اللهِ والنَّناءِ عليه ، ذكر أصحابَ أُحُدٍ ، فاستَغْفَر لهم ، ودعا لهم ، ثم قال : يا معشر المُهاجرين إنَّكُم أَصْبَحْتُم تزيدون ، والأنصارُ على هَيْئَتها لا تزيدُ ، وإنهم عَيْبَتي '' التي أَوَيْتُ إليها ، فأكْرِموا كَريمَهم وتَجاوزوا عن مُسيئهم . ثم قال عليه الصلاة والسلام : أيّها النّاسُ إن عَبْداً من عبادِ اللهِ قل خَيْره الله بين الدنيا وبينَ ما عندَ الله ''' . ففهمها أبو بكر رضي الله عنه ، من بين الناس فبكى ، وقال : بل خَيْره الله بين الدنيا وأبنائِنا وأموالِنا . فقال رسول الله ﷺ : على رِسْلِك ، يا أبا بكرٍ ؛ انظروا إلى هذه الشُوب الشارعة في المسجد فَسُدُوها ، إلا ما كانَ من بيتِ أبي بكرٍ ، فإنّي لا أعلمُ أحداً عِنْدي أفضلَ في الصَّحْبة منه . هذا مرسلٌ له شواهد كثيرة .

وقال الواقدي '' : حدَّثني فَرْوَةُ بن زُبَيْد بن طوسا ، عن عائشة بنت سعد ، عن أم ذَرَّة ، عن أم سَلَمة زوج النبي ﷺ ، قالت : خَرَجَ رسول الله عاصِباً رأسَه بخِرْقَةٍ ، فلما اسْتَوى على المِنْبَر تَحَدَّقَ الناسُ بالمنبر واسْتَكُفُّوا . فقال : والذي نَفْسي بيده إنّي لقائمٌ على الحوضِ الساعة . ثم تَشَهَّدَ فلما قَضَى تشَهُّدَه كان أولَ ما تَكلَّم به أن اسْتَغْفَرَ للشهداءِ الذين قُتِلوا بأُحُد . ثم قال : إن عَبْداً من عِبادِ الله خُيِّر بينَ الدُّنْيا وبينَ ما عندَ اللهِ ، فاختارَ العبدُ ما عندَ الله ، فبكى أبو بكر فَعَجِبْنا لبُكائِهِ ، وقال : بأبي وأمي نَفْديكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا وأنْفُسنا وأموالنا .

فكان رسول الله ﷺ هو المُخَيَّر ، وكان أبو بكر أعْلَمَنا برسول الله ﷺ . وجعل رسولُ الله يقول له : على رِسْلِكَ .

وقال الإمام أحمد<sup>(٥)</sup> : حدَّثنا أبو عامر ، ثنا فُلَيْحٌ ، عن سالم أبي النَّضْر ، عن بُسْرِ بن سَعيد عن

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٧٧ \_ ١٧٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) عيبتي أي خاصتي وموضع سرّي ، والعرب تكنّي عن القلوب والصدور بالعِياب ، لأنها مستودع السرائر ، كما أن
 العياب مستودع الثياب ( النهاية : عيب ) .

<sup>(</sup>٣) بعد لفظ الجلالة في ط : ( فاختار ما عند الله ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٧٨ ) من طريق الواقدي .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ١٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (بشر) تحريف. وهو بُسْر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه سالم أبو النضر مات بالمدينة سنة ( ١٠٠ ) ، وقيل ( ١٠١ ) ( تهذيب التهذيب ( ٢/ ٤٣٧ \_ ٤٣٨ ) .

أبي سَعيد ، قال : خَطَبَ رسولُ اللهِ الناسَ ، فقال : إنَّ اللهَ خَيَّر عَبْداً بين الدنيا وبينَ ما عندَه ، فاختار ذلك العبدُ ما عندَ الله . قال : فبكى أبو بكر . قال : فعَجِبْنا لبُكائِه أن يُخبر رسولُ اللهِ عن عَبْدِ () ، فكان رسولُ الله هوالمُخَيَّر ، وكان أبو بكر أعْلَمَنا به . فقال رسول الله عليه : إنَّ أمَنَ الناسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ ومالِه أبو بكر ، لو كُنْتُ مُتَّخذاً خَليلاً غيرَ ربي لاتَّخذتُ أبا بكر () ، ولكنْ خُلَّةُ الإسلام ومودَّتُه ، لا يَبْقَى في المسجدِ بابٌ إلا سُدَّ ، إلا بابَ أبي بكر . وهكذا رواه البخاري () من حديث أبي عامر العَقدي به . ثُمَّ رواه الإمامُ أحمد () عن عُبَيْد بن خُنين وبُسْ () بن سعيد رواه الإمامُ أحمد () عن عُبَيْد بن خُنين وبُسْ () ومسلم أبي النَّصْ ، عن عُبَيْد بن خُنين وبُسْ عن سالمٍ عن أبي سعيد به . وهكذا رواه البخاري () ومسلم أبي سعيد بنحوه .

وقال الإمام أحمد (^^): حدَّثنا أبو الوليد، ثنا هشام، ثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك، عن ابن أبي المُعَلَّى، عن أبيه: أنَّ رسولَ الله خَطَبَ يَوْمَا فقال: إنَّ رجُلاً خَيَّرهُ رَبُّه بِينَ أن يعيشَ في الدُّنيا ما شاء أنْ يعيشَ فيها ، يأكلُ من الدنيا ما شاء أنْ يأكلَ منها ، وبينَ لقاءِ ربّه ، فاخْتارَ لِقاءَ ربّه ، فبكى أبو بكر ، فقال أصحاب رسول الله عَلَيُ : ألا تَعْجبون من هذا الشيخ أنْ ذَكَرَ رسولُ الله رَجُلاً صالحاً خَيَّرهُ ربّه بين الدنيا (٩) وبين لقاء ربّه فاختار لقاءَ ربّه ؟! فكان أبو بكر أعْلَمَهُمْ بما قال رسول الله عَلَيْ . فقال أبو بكر : بَلْ نَفْديكَ بأمُوالنا وأبْنائنا. فقال رسول الله عَلَيْ : ما مِنَ النّاسِ أحدٌ أمَنَّ علينا في صُحْبَتِهِ وذاتِ يَدِهِ من ابن أبي قُحافة، بأمُوالنا وأبْنائنا. فقال رسول الله عَلَيْ : ما مِنَ النّاسِ أحدٌ أمَنَّ علينا في صُحْبَتِهِ وذاتِ يَدِهِ من ابن أبي قُحافة، ولكن وُدٌّ وإخاءٌ وإيمانٌ، ولكن وُدٌّ وإخاءٌ وإيمانٌ، مرتين ، وإنَّ صاحبَكُمْ خَليلُ اللهِ عزَّ وجلً . تَفَرَّدَ به أحمد . قالوا : وصوابه أبو سعيد بن المُعلَى . فالله أعلم .

وقد روى الحافظ البيهقي (١٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم \_ هو ابن راهَوَيْه \_ ثنا زَكَريا بن عَديّ ، ثنا

<sup>(</sup>١) بعدها في المسند: (خُيّر).

<sup>(</sup>٢) بعدها في ط: (خليلاً).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٥٤).

<sup>(3)</sup> مسند الإمام أحمد (1/1/1).

<sup>(</sup>٥) ط: (بشر) وقد تقدمت الترجمة له.

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٩٠٤ ، ٣٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>۷) مسلم ( ۳۳۸۲ ) .

<sup>(^)</sup> مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٧٨ ) و( ٢١١ ـ ٢١٢ ) ورواه الترمذي رقم (٣٦٥٩) وفي إسناده ضعف ، وقد استغربه الترمذي ( أي : ضعّفه ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (بين البقاء في الدنيا).

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٧٦ \_ ١٧٧ ) .

عُبَيْد الله بن عَمْرٍو الرَّقِيّ ، عن زيد بن أبي أُنيْسة ، عن عَمْرو بن مُرَّة ، عن عبد الله بن الحارث ، حدّثني جُنْدب : أنّه سمع رسول الله ﷺ قبلَ أن يُتَوَفَّى بخمس ، وهو يقول : قد كان لي منكم إخْوةٌ وأصْدِقاءُ ، وإني أبرأ إلى كُلِّ خَليلٍ من خُلَّتِهِ ، ولو كُنْتُ مُتَّخذاً من أُمتي خَليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكرٍ خَليلًا ، وإن رَبِّي اتَّخَذَني خَليلًا ، كما اتَّخذ إبراهيم خَليلًا ، وإنَّ قوماً ممَّن كانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخذونَ قُبورَ أَنْبيائهم وصُلَحائِهِم مساجد ، فلا تَتَّخِذوا القُبورَ مَساجد ، فإنِّي أَنْهاكُمْ عن ذلك .

وقد رواه مسلم (١) في « صحيحه » عن إسحاق بن راهَوَيْه ، بنحوه . وهذا اليومُ الذي كان قبل وفاتِه عليه الصلاة والسلام بخمسةِ أيّامٍ ، هو يوم الخميس الذي ذكره ابنُ عبّاس فيما تقدم .

وقد رَوَيْنا هذه الخطبة من طريق ابن عبّاسٍ ، قال الحافظ البيهقي (٢) : أنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمدٍ المُقْرئ ، أنبأنا الحسنُ بن محمدِ بنِ إسحاق ، ثنا يوسفُ بن يعقوبَ (٣) . قال ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، سمعت يَعْلى بن حَكيم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : خرج النبيُّ ﷺ في مرضه الذي ماتَ فيه عاصباً رأسَه بخِرْقَة ، فصعد المنبرَ فحَمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنَّه ليس من الناس أحدُ أمنَّ عليَّ بنَفْسِه وماله من أبي بكر ، ولو كُنْتُ مُتَّخذاً من الناس خَليلاً لاتَّخَذْتُ أبا بكر خليلاً ، ولكن خُلَّة الإسلام أفضلُ ، سُدّوا عني كُلِّ خَوْخة في المسجد غَيْر خَوْخة أبي بكر . ورواه (١) البخاري ولا عن عبد الله بن محمد الجُعْفي ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن أبيه به . وفي قوله عليه الصلاة والسلام : سُدُّوا عَنِي كلَّ خَوْخة ، يعني : الأبواب الصغار ، إلى المسجد ، غَيْرَ خَوْخة أبي بكر إشارة إلى الخلافة ، أي : ليَخْرُجَ منها إلى الصَّلاة بالمسلمين .

وقد رواه البخاري<sup>(٦)</sup> أيضاً ، من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة ، ابن الغسيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنَّ رسولَ الله خرجَ في مَرَضِهِ الذي مات فيه عاصباً رأسَه بعصابةٍ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۲۵ ) (۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في « دلائل النبوة » (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) بعدها في أ ، ط : ( هو ابن عوانة ) وفي كتب الرجال ما يلي :

١ - أن يوسف بن يعقوب هو ابن إسماعيل بن حمار بن زيد بن درهم الأزدي وهو المقصود بالرواية عن محمد بن أبي بكر المقدّمي . ( سير أعلام النبلاء ٤/ ٨٥ ) .

٢ ـ وأما ابن عوانة فهي محرفة عن أبي عوانة .

٣ ـ أبو عوانة الاسفرايني هو يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري ولم يرو عن المقدمي . انظر سير أعلام النبلاء ( ٤١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (رواه) بلا واو .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) قال ( ۹۷۲ و ۲۲۲۸ و ۳۸۰۰ ) .

دَسْماء (۱) مُلْتَحفاً بِمِلْحَفةٍ على مَنْكبيهِ فجلس على المنبر ، فذكر الخطبة ، وذكر فيها الوصاة بالأنصار ، إلى أن قال : فكانَ آخرَ مجلسٍ جلس فيه رسولُ الله ﷺ حتى قُبِضَ \_ يعني آخرَ خطبةٍ خَطَبَها عليه الصلاة والسلام .

وقد رُوي من وَجْهِ آخرَ عن ابن عباسٍ بإسناد غريبٍ ولفظٍ غريبٍ . فقال الحافظ البيهقي (٢) : أخبرنا علي بن أحمد بن عَبْدان ، أخبرنا أحمد بن عُبَيْد الصَّفّار ، ثنا ابنُ أبي قُماشٍ ـ وهو محمد بن عيسى ـ ثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجَبُّلي ، ثنا معن بن عيسى القَزّاز ، عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس (٣) الليثي ، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : أتاني رسولُ الله ﷺ ، وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداً ، وقد عَصَبَ رَأْسَه . فقال : خُذْ بيدي يا فضل . قال : فأخذتُ بيده حتى قعد على المنبر ، ثم قال : نادِ في النّاس يا فضل . فنادَيْتُ : الصلاة جامعة . قال : فاجتمعوا ، فقام رسولُ الله على خطيباً فقال : « أما بعدُ ، أيها الناسُ ، إنّه قد دنا منّى حقوق(٤) من بين أظهركم ، ولن تَرَوْني في هذا المقام فيكم ، وقد كنتُ أرى أن غيره غيرُ مُغْن عنى حتى أقومَه فيكم ، ألا فمن كنت جَلَدْتُ له ظهراً فهذا ظهري فَلْيَسْتقد ، ومنْ كنتُ أخذت له مالاً فهذا مالى فَلْيَأْخُذْ منه ، ومنْ كُنْتُ شَتَمْتُ له عِرْضاً فهذا عِرْضي فَلْيَسَتقِدْ ، ولا يَقولنَّ قائلٌ أخافُ الشَّحْناء(٥) من قِبَل رسول الله ، ألا وإنّ الشَّحْناء لَيْسَتْ من شَأْني ولا من خُلُقي ، وإنَّ أحَبَّكُمْ إليَّ من أَخَذَ حَقّاً إِنْ كَانَ له على ، أو حَلَّلني ، فلقيتُ الله عزَّ وجلَّ وليسَ لأحدٍ عندي مَظْلِمةٌ » . قال : فقام منهم رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ِلي عندَكَ ثلاثةُ دراهم . فقال : أمّا أنا فلا أُكذِّبُ قائِلاً ولا مُسْتَحْلِفُه على يَمينِ ، فيمَ كانتْ لكَ عندي ؟ قال : أما تذكر أنّه مرَّ بك سائلٌ فأمَرْ تَني ، فأعطيتُهُ ثلاثةَ دراهم . قال : أعْطِهِ يا فَضْلُ . قال : وأمرَ به فجَلَس. قال : ثم عادَ رسولُ الله ﷺ في مَقالَتِه الأُولى . ثم قال : يا أيها الناسُ ، منْ عندَهُ من الغُلولِ شيءٌ فَلْيَرُدَّه . فقام رجل . فقال : يا رسولَ الله ، عندي ثلاثةُ دراهم غَلَلْتُها في سبيل الله . قال : فلم غَلَلْتَها ؟ قال : كنت إليها محتاجاً . قال : خُذْها منه يا فَضْلُ . ثم عادَ رسولُ الله ﷺ في مقالَتِه الأولى ، وقال : يا أيُّها الناسُ من أحسَّ من نَفْسه شيئاً فليقُمْ أدْعو الله له . فقام إليه رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، إني لمُنافقٌ ، وإني لكَذوبٌ وإني لنؤوم (٦) . فقال عمر بن الخطاب : وَيْحَكَ أَيُّها الرَّجُلُ ، لقد سَتَرَكَ اللهُ ، لو سَتَرْتَ على نفسك . فقال رسول الله ﷺ : مهْ يا بْنَ الخَطَّابِ ، فُضوحُ الدنيا ، أهون من

<sup>(</sup>١) دسماء أي سوداء ( النهاية : دسم ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ١٧٩ ـ ١٨٠ ) .

٣) ط: (أناس) وهو تحريف. وانظر تاريخ البخاري ( ٢/ ٢٢٧٣) والجرح والتعديل ( ٣/ ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ط : ( خلوف ) ، أ : ( خفوق ) وما هنا عن مصدر الخبر .

<sup>(</sup>٥) الشحناء: العداوة (النهاية: شحن).

<sup>(</sup>٦) ط: (لشئوم).

فُضوحِ الآخرةِ ، اللَّهُمَّ ارزقُه صدقاً وإيماناً ، وأذهبْ عنه النَّوْم (') إذا شاء . ثم قال رسول الله ﷺ : عمرُ معي وأنا مع عمر ، والحقُّ بعدي مع عمر ، وفي إسناده ومتنه غرابةٌ شديدةٌ .

ذِكْرُ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام ، أبا بكر الصدّيق ، رضي الله عنه أن يُصلّي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة والسلام ، فصلى وراءه مقتدياً به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً له ولمن بعده من الصحابة

قال الإمام أحمد (٢): ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : وقال ابن شهاب الزهري : حدّ ثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه (٣) ، عن عبد الله بن زَمْعَة بن الأسود بن المُطَلب بن أسدٍ قال : لما استُعِزَّ برسول الله ، وأنا عنده في نَفَرٍ من المسلمين ، دعا بلال للصلاة فقال : مُروا منْ يُصَلِّي بالناس ، قال : فخرجتُ فإذا عُمَرُ في الناس ، وكان أبو بكر غائباً فقلت : قُمْ يا عمر فَصَلِّ بالناس . قال : فقام فلما كبَّر عمر سمع رسول الله على صوته ، وكان عمر رجلاً مُجهراً . فقال رسول الله على الله فلك والمسلمون ، يأبي الله ذلك والمسلمون . قال : فبعثَ فقال رسول الله عبد الله بن زَمْعَة . قال لي عمر : إلي أبي بكر فجاء بعدَما صَلَّى عمر تلك الصلاة ، فصلَّى بالناس . وقال عبد الله بن زَمْعَة . قال لي عمر : وَيْحَك ماذا صَنَعْتَ يا بنَ زَمْعَة ، والله ما أمرني رسولُ الله ، ولكن حينَ لم أر أبا بكرٍ رأيتُك أحقَّ منْ حَضَرَ ما صَلَّيتُ . قال : قاد داود (٥) من حديث ابن إسحاق ، حدّ ثني الزهريّ .

ورواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدّثني يعقوب بن عتبة ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زَمْعَة . . . فذكره .

وقال أبو داود (٢٠) : ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فُدَيْك ، حدَّثني موسى بن يعقوب ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أخبره بهذا الخبر . قال : لمّا سمعَ النبيُّ عَلَيْ صوتَ عمر . قال ابن زمعة : خرج النبيُّ عَلَيْ حتَّى أطلع رأسَه من

<sup>(</sup>١) ط: (الشؤم).

<sup>(7)</sup> مسند الإمام أحمد (3/777) ، وفي إسناده ضعف ، وانظر صفحة (77) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ط: (عن عبد الله بن هشام عن أبيه).

<sup>(</sup>٤) في المسند ( أمرك بذلك ولو لا ذلك ما صليت بالناس ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٦٦٠ ) ، وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٤٦٦١ ) ، وهُو حديث صحيح بطرقه .

حجْرته ، ثم قال : لا ، لا ، لا يُصلِّي (١) للنَّاس إلا ابن أبي قحافة ، يقول ذلك مُغْضَباً .

وقال البُخاري(٢): ثنا عُمر بن حَفْص ، ثنا أبي ، ثنا الأعْمَشُ عن إبرَاهيم ، قال الأسود: كُنّا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المُواظبة على الصَّلاة والمواظبة (٢) لها . قالت : لمّا مرض النبيُ مَنْ مرضَه الذي ماتَ فيه ، فحَضَرَتِ الصلاة ، فأذّنَ بلالٌ ، فقال : مُروا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالناس ، فقيل له : إن أبا بكر رجلٌ أسيفٌ ، إذا قامَ مقامَك لم يَسْتَطعْ أن يُصلِّي بالنّاس ، وأعاد فأعادوا له ، فأعاد الثالثة . فقال : إنّكُنَّ صَواحِبُ يوسف ، مُروا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالنّاس . فخرجَ أبو بكر فوجد النبي في في نفسه خِفَة فخرج يُهادَى بين رجلين ، كأني أنظر إلى رجليه تَخُطّان من الوَجَع ، فأرادَ أبو بكر أن يتأخّر فأوماً إليه النبيُ في أنْ مكانك . ثم أتي به حتى جلسَ إلى جنبه . قبل للأعمش : فكان النبي في يُصلّي وأبو بكر يُصلّي بصلاتِه والناسُ يُصلُّون بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه : نعم! ثم قال البخاري : رواه أبو داود عن شعبة بعضَه ، وزاد أبو معاوية ، عن الأعمش : جَلَسَ عن يَسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يُصلّي قائماً . وقد رواه البخاري (٤) في غير ما موضع عن الأعمش : منها ما رواهُ البخاري عن من كتابه ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية به .

وقال البخاري<sup>(^)</sup>: ثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : إنّ رسول الله على قال في مرضه : مُروا أبا بكرٍ يُصَلِّي<sup>(٩)</sup> بالنّاس . ( قالت عائشة : قلتُ : إنّ أبا بكر إذا قام مقامك ، لم يُسْمِع الناس من البكاء ، فمُرْ عمر فليصلِّ للناس [ فقلت لحفصة : قولي له : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء ، فمر عمر فليصل للناس ] [ ففعلت حفصة ، فقال رسول الله على : مَهْ ، إنكُنّ لأنتُنّ صواحبُ يوسف ، مروا أبا بكر فليصل للناس ] ( فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً . ورواه الترمذي والنسائي ، من حديث مالك به . وقال الترمذي : حسن صحيح (١١) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : ( ليُصَلِّ للناس ابن أبي قحافة ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في البخاري : ( والتعظيم لها ) .

<sup>(</sup>٤) قال ( ۷۱۲ ، ۷۱۲ ) .

<sup>(</sup>o) amla ( 113 ) (op) و (97).

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ٨٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ۱۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>۸) البخاري ( ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (فليصَلّ).

<sup>(</sup>١٠) ليس ما بين الحاصرتين في أ ، ط واستدركته عن صحيح البخاري .

<sup>(</sup>١١) رواه الترمذي رقم (٣٦٧٢) والنسائي في الكبرى (١١٢٥٢) .

وقال البخاري (۱): ثنا زكريا بن يحيى ، ثنا ابن نمير ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أمر رسول الله على أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه ، فكان يصلّي بهم . قال عروة : فوجد رسول الله على من نفسه خِفَّة فخرج فإذا أبو بكر يَوُمُّ الناس ، فلما رآه أبو بكر استأخر ، فأشار إليه أن كما أنت ، فجلس رسول الله على حذاء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله على ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . ورواه مسلم (۲) من حديث عبد الله بن نمير به .

وفي صحيح البخاري (٣): من حديث ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : لما اشتد برسول الله على وجعه فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة : يا رسول الله . إنّ أبا بكر رجل رقيق ، إذا قام مقامك لم يُسْمِع الناس من البكاء . فقال : مروا أبا بكر فليصل أبا بكر فليصل بالناس . فعاودته مثل مقالتها ، فقال : أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ) (٤) . قال ابن شهاب (٥) : فأخبرني عُبَيْد الله بن عبد الله ، عن عائشة أنها قالت : لقد عاوَدْتُ رسولَ الله في ذلك ، وما حملني على معاودته إلا أني خَشيتُ أن يتشاءم الناسُ بأبي بكر ، وإلا أني علمتُ أنه لن يقومَ مقامَه أحدٌ إلا تشاءمَ الناسُ به ، فأحببتُ أن يعدلَ ذلك رسول الله على عن أبي بكر إلى غَد. ه

وفي "صحيح مسلم "(٦) من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهريّ ، قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن عائشة ، قالت : لمّا دخل رسولُ الله ﷺ بيتي ، قال : مُروا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالناس . قالت : قلت : يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل رقيق ، إذا قرأ القرآنَ لا يَمْلكُ دَمْعَهُ ، فلو أمرت غير أبي بكرٍ (٧) . قالت : والله ، ما بي إلا كراهية أن يَتشاءَمَ النّاس بأول منْ يقومُ في مقام رسول الله ﷺ قالت : فراجَعْتُه مرَّتين أو ثلاثاً . فقال : ليُصَلِّ بالنّاسِ أبو بكرٍ ، فإنَّكُنَّ صَواحِبُ يوسف .

وفي « الصحيحين » (^ ) من حديث عبد الملك بن عُمَيْر ، عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : مرضَ رسولُ الله ، إنّ أبا بكرٍ قال : مرضَ رسولُ الله عَلَيْهِ فقال : مُروا أبا بكر فَلْيُصلِّ بالناسِ . فقالت عائشة : يا رسولَ الله ، إنّ أبا بكرٍ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۸) (۹۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٤٤٤٥ ) ومسلم ( ٤١٨ ) (٩٣) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٨٤) (٩٤).

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>۸) البخاري ( ۲۷۸ ، ۳۳۸۵ ) ومسلم ( ۲۰۱ ) (۱۰۱) .

رَجَلٌ رَقَيَقٌ ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يَسْتَطيع أَنْ (١) يُصلِّي بالنَّاسِ . قال : فقال : مُروا أبا بكر فلْيُصَلِّ بالنَّاسِ فإنكن صَواحِبُ يوسف . قال : فَصَلَّى أبو بكرِ حياةَ رسولِ الله ﷺ .

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا زائدة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله ، قال : دَخَلْتُ على عائشةَ ، فقلتُ : ألا تُحَدّثيني عن مرض رسولِ الله ﷺ ؟ فقالت : بلى ثَقُلَ رسول(٣) الله ﷺ فقال : أصَلَّى الناسُ ؟ فقلنا(٤) : لا ، هم يَنْتَظرونَك يا رسول الله . فقال ؛ ضعوا لي<sup>(٥)</sup> ماءً في المِخْضب<sup>(٦)</sup> ، ففعلنا ، قالت : فاغتسل ، ثم ذهب لينوء<sup>(٧)</sup> فأُغْميَ عليه ، ثم أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَلْنَا : لا ، هم يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ضعوا (^ ) لي ماءً في المِخْضَبِ ، ففعلنا ، فاغْتَسَلَ ، ثم ذهبَ لينوء ، فأُغْمِيَ عليه ، ثم أفاق ، فقال : أَصلَّى الناس ؟ قلنا : لا ، هم يَنْتَظِرونكَ يا رسول الله(٩) قالت : والناسُ عُكوفٌ في المسجد يَنْتَظرون رسولَ الله ﷺ لصلاةِ العشاء ، فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى أبي بكر بأنْ يُصلِّي بالناس ، وكان أبو بكرِ رجلاً رَقيقاً ، فقال : يا عُمَرُ صَلِّ بالناس . فقال : أنتَ أحقُّ بذلك فَصَلَّى بهم تلك الأيام . ثم إنّ رسولَ الله ﷺ وجد خِفَّة فخرج بين رجُلَين ، أحدُهُما العباسُ لصلاةِ الظُّهْر ، فلما رآه أبو بكرٍ ذهبَ ليتأخَّر ، فأومأ إليه أن لا يتأخَّر ، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه ، فجعلَ أبو بكر يُصلِّي قائماً ، ورسولُ الله ﷺ يُصلِّي قاعداً . قال عُبَيْدُ الله : فدخلتُ على ابن عبّاس فقلتُ : ألا أعرضُ عليكَ ما حَدَّثَتْني عائشة عَنْ مَرَضِ رسول الله ﷺ ؟ قال : هاتِ . فَحَدَّثْتُهُ ، فما أنكرَ منه شيئاً ، غير أنه قال : سمَّتْ لَكَ الرَّجلَ الذي كان مع العبّاسِ ؟ قلت : لا ، قال : هو علَّى . وقد رواه البُخاري (١٠) ومسلم (١١) جميعاً عن أحمد بن يونس ، عن زائدة به . وفي رواية : فجعلَ أبو بكرٍ يُصلَّي بصلاةِ رسولِ الله وهو قائمٌ ، والناسُ يُصلُّون بصلاة أبي بكرٍ ، ورسول الله ﷺ قاعد .

<sup>(</sup>١) ليست «أن » في أ .

<sup>(</sup>٢) في المسند (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ط : ( برسول الله ﷺ وجعه ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (قلنا).

<sup>(</sup>٥) ط: (صبوا إلى).

<sup>(</sup>٦) المِخْضب : \_ بالكسر \_ إجانة \_ أي وعاء \_ تغسل فيها الثياب ( النهاية : خضب ) .

<sup>(</sup>٧) لينوء أي لينهض . ( النهاية : نوأ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (شعوا) تحريف.

<sup>(</sup>٩) بعدها في ط: (قال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس ؟ قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ) وليست هذه الزيادة في أولا في مصدري الحديث.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ( ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم ( ۱۱۸ ) (۹۰) .

قال البيهقي (١) : ففي هذا أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ تَقَدَّم في هذه الصلاة ، وعلَّق أبو بكر صلاتَهُ بصلاته .

قال(۱): وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة ، وكذلك رواه الأرقم بن شُرَحْبيل ، عن ابن عباس . يعني بذلك ما رواه الإمام أحمد(۲): ثنا يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدّثني أبي ، عن أبي إسحاق ، عن الأرْقَم بن شُرَحْبيل ، عن ابن عباس ، قال : لمّا مرِضَ النبيُّ عَلَيُّ أُمرَ أبا بكرٍ أن يُصَلِّيَ بالنّاسِ ، ثم وَجَدَ خِفَّة ، فخرج ، فلما أحسَّ به أبو بكر أراد أن يَنْكُص ، فأوما إليه النبي عَلَيْ فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره ، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله عنه . ثم رواه أيضاً (۲) عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أرقم ، عن ابن عباس بأطول من هذا . وقال وكيع مَرّة : فكان أبو بكر يأتمُّ بالنبي على الله ، والناس يأتمّون بأبي بكر . ورواه ابن ماجه (٤) ، عن عليّ بن محمد ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أرقم بن شُرَحْبيل ، عن ابن عباس بنحوه .

وقد قال الإمام أحمد<sup>(٥)</sup>: ثنا شَبَابةُ بن سوّار ، ثنا شُعْبة ، عن نُعَيْم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مَسْروق ، عن عائشة قالت : صَلَّى رسولُ الله ﷺ خَلْفَ أبي<sup>(٢)</sup> بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه . وقد رواه الترمذي<sup>(٧)</sup> والنسائي<sup>(٨)</sup> من حديث شعبة . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال أحمد (٩): ثنا بكر بن عيسى ، سمعتُ شعبة بن الحجّاج ، عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة : أن أبا بكر صَلَّى بالناس ورسول الله ﷺ في الصف .

وقال البيهقي (١٠): أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القَطّان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : أنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى خلف أبي (١١) بكر . وهذا إسنادٌ جيدٌ ولم يخرجوه . قال البيهقي : وكذلك رواه حُمَيْد ، عن أنس بن مالك ، ويونس ، عن الحسن مرسلاً .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٣١ \_ ٢٣٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٣٥١-٣٥٦) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٢٣٥ ) وموضع الشاهد منه حسن ، دون ذِكر علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ١٥٩/٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) أ، ط: (أبا) خطأ.

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٣٦٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) النسائي ( ٧٨٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٥٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة ( ٧/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ط: (أبا).

ثم أسند ذلك من طريق هُشَيْم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن ، قال هشيم : وأنبأنا حُمَيْد ، عن أنس بن مالك : أنَّ رسولَ الله ﷺ خرجَ وأبو بكر يُصلِّي بالنّاسِ ، فجلَس إلى جَنبه ، وهو في بُرْدَةٍ ، قد خالفَ بين طرفيها فَصَلَّى بصلاته .

قال البيهقي (١): وأخبرنا علي بن أحمد بن عَبْدان ، أنبأنا أحمد بن عُبَيْد الصّفّار ، ثنا عُبَيْد بن شَريك ، أنبأنا ابنُ أبي مَرْيَم ، أنبأنا محمد بن جَعْفر ، أخبرني حُمَيْد أنَّه سَمِعَ أنساً يقول : آخر صلاةٍ صَلاَّها رسولُ الله ﷺ مع القوم في ثوبٍ واحدٍ مُلْتحفاً به ، خلف أبي بكر . قلت : وهذا إسنادٌ جيدٌ على شرط الصحيح ، ولم يخرجوه . وهذا التَّقييدُ جيدٌ . بأنها آخرُ صلاةٍ صلاَّها مع الناس ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقد ذكر البيهقي (٢) من طريق سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب ، عن حُمَيْد ، عن أنس : أنَّ النبيَّ ﷺ صَلّى خَلْفَ أبي بكر في ثوبٍ واحدٍ بُرْدٍ مُخالفاً بين طَرَفَيْه ، فلمّا أرادَ أن يقوم ، قال : ادعُ لي أُسامةَ بن زيدٍ ، فجاء فأسندَ ظَهرَهُ إلى نَحْره ، فكانت آخر صلاة صلاها . قال البيهقي (٣) : ففي هذا دلالةٌ أنَّ هذه الصلاة كانت صلاة الصّية الصّيخ من يوم الإثنين يوم الوفاة ؛ لأنّها آخرُ صلاةٍ صَلاَها ، لما ثَبَتَ أنه توفي ضُحَى يوم الإثنين . وهذا الذي قاله البيهقيُّ أخذهُ مُسَلِّماً من « مغازي موسى بن عقبة » فإنّه كذلك ذكر . وكذا روى أبو الأسود عن عروة ، وذلك ضعيف ، بل هذه آخرُ صلاةٍ صَلاَها مع القوم ، كما تقدم تَقْييده في الرواية الأُخرى ، والحديثُ واحدٌ فَيُحْملُ مُطْلَقُهُ على مُقيَّدِهِ ، ثم لا يجوزُ أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الإثنين يوم الوفاة ، لأنَّ تلك لم يُصلِّها مع الجماعة بل في بيته ، لما به من الضعف ، صلوات الله وسلامه عليه .

والدليل على ذلك ما قال البخاريُّ في «صحيحه » (٤): ثنا أبو اليمان ، أنبأنا شُعيبٌ ، عن الزهري ، أخبرني أنس بن مالك ، وكان تبعَ النبيَ ﷺ وخدَمَه وصَحِبَهُ ، أنّ أبا بكر كان يُصلِّي لهم في وجع النبي ﷺ الذي توفِّيَ فيه ؛ حتى إذا كان يوم الإثنين ، وهم صُفوف في الصلاة ، فكشف النبيُ ﷺ سِترَ الحُجْرة ينظر إلينا وهو قائمٌ ، كأنَّ وجَهَهُ ورقةُ مُصْحَفِ تَبسَّم يَضْحكُ ، فَهَمَمْنا أن نَفْتَن من الفَرَح برؤية النبي ﷺ أن (ونكصَ أبو بكرِ على عَقِبَيْهِ ليصلَ الصّف وظنَّ أنَّ النبيَّ خارج ) (٥) إلى الصلاة ، فأشارَ إلينا النبيُّ (١) ﷺ أن

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٩٢ ـ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٩٢ ـ ١٩٣ ، ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رقم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في أ.

أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، وأَرْخَى السِّتْر ، وتوفي من يومِه . وقد رواه مسلم (١) من حديثِ سُفْيان بن عُييْنة وصالح (٢) بن كيسان ومعمر ، عن الزهري ، عن أنس .

ثم قال البخاري (٣): ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، ثنا عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، قال : لم يَخُرُج النبيُ ﷺ ثلاثاً ، فأقيمت الصَّلاةُ ، فذهب أبو بكر يَتَقدَّم ، فقال نبيُّ اللهِ : عليكُم بالحِجاب ، فرفعه فلما وَضَح وَجْهُ النبي ﷺ ما نَظَرْنا مَنْظَراً كانَ أعجبَ إلينا من وجه النبي ﷺ حين وَضَحَ لنا . فأوما النبيُ ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدَّم ، وأرخى النبيُ ﷺ الحجابَ ، فلم يُقْدَر عليه حتى مات ﷺ . ورواه مسلم (١٠) من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به ، فهذا أوضحُ دليلٍ على أنّه عليه الصلاة والسلام لم يُصَلِّ يومَ الإثنين صلاةَ الصُّبْحِ مع الناس ، وأنّه كان قد انقطعَ عنهم ، لم يخرج إليهم ثلاثاً .

قلنا: فعلى هذا يكونُ آخر صلاةٍ صلاها معهم الظهرَ كما جاء مُصَرَّحاً به في حديث عائشة المتقدم ، ويكون ذلك يومَ الخميس لا يومَ السبت ، ولا يومَ الأحدِ كما حكاه البيهقيّ عن مغازي موسى بن عقبة ، وهو ضعيف ، لما (٥) قدَّمنا من خطبته بعدَها ، ولأنه انقطَعَ عنهم يومَ الجُمْعة ، والسبتِ ، والأحدِ ، وهذه ثلاثة أيام كوامل .

وقال الواقدي (٦٠): عن أبي بكر بن أبي سَبْرَة ، أنّ أبا بكرٍ صَلَّى بهم سبعَ عَشْرَةَ صِلاةً . وقال غيرُهُ : عِشْرين صلاة . فالله أعلم . ثم بدا لهم وجهُهُ الكريمُ صَبيحة يومِ الإثنين فودَّعهم بنظرةٍ كادوا يفتَتِنون بها ، عشرين صلاة . فالله أخرَ عهدِ جُمْهورِهم به ، ولسانُ حالِهم يقولُ ، كما قال بعضهم : [ من الطويل ]

وكُنْتُ أُرى كالمَوْتِ منْ بَيْنِ سَاعةٍ فكَيْفَ بِبَيْنٍ كَانَ مَوْعِدُهُ الحَشْرُ

والعجب أنّ الحافظَ البيهقي (٧) أورد هذا الحديث من هاتين الطريقين ، ثم قال ما حاصله : فلعلّه عليه الصلاة والسلام احْتَجَبَ عنهم في أولِ ركعةٍ ، ثم خرجَ في الركعة الثانية ، فصلَّى خلفَ أبي بكر ، كما قال عروةُ وموسى بن عقبة ، وخَفِيَ ذلك على أنس بن مالك ، أو أنه ذكر بعضَ الخبرِ ، وسكتَ عن آخره ، وهذا الذي قاله (٨) أيضاً بعيد جداً ، لأن أنساً ، قال : فلم يقدر عليه حتى مات . وفي رواية

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤١٩ ) (٩٨) و (٩٩) .

<sup>(</sup>٢) ط: (صبيح).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٨١ ) .

 $<sup>.(1 \</sup>cdot \cdot)(\xi 1 4)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ط: (ولما).

<sup>(</sup>٦) ط: (الزهري) وانظر دلائل النبوة (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ١٩٧ \_ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: ([ذكره]).

قال : فكان ذلك آخرَ العهد به . وقول الصحابي مقدّمٌ على قولِ التابعي والله أعلمُ .

والمقصودُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قدَّم أبا بكر الصديق إماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية .

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وتقديمُه له أمرٌ معلومٌ بالضَّرورة من دين الإسلام. قال: وتقديمه له دليلٌ على أنه أعلمُ الصحابةِ وأقْرؤُهم؛ لما ثَبَتَ في الخبر المُتَّفَقِ على صحته بين العلماء: أنّ رسولَ الله على أنه أعلمُ الصحابةِ وأقْرؤُهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القِراءَةِ سواءً فأعْلَمُهم بالسُّنَةِ ، فإن كانوا في السِّنَة سواءً فأكْبَرُهم سِنَّا ، فإن كانوا في السّنّ سواءً فأقْدَمُهُمْ سِلْماً ». قلت: وهذا من كلام الأشعري ، رحمه الله ، مما ينبغي أن يكتبَ بماءِ الذَّهب ، ثم قد اجتمعتْ هذه الصفات كلُها في الصديق ، رضي الله عنه وأرضاه ، وصلاة الرسول على خلفه في بعض الصّلواتِ ، كما قدَّمنا بذلك الرّواياتِ الصّحيحة لا يُنافي ما رُوي في « الصحيح » أنَّ أبا بكر ائتَمَّ به عليه الصلاة والسلام ؛ لأنّ ذلك في صلاةٍ أُخرى ، كما نصّ على ذلك الشافعيُّ وغيره من الأئمة ، رحمهم الله عزَّ وجلَّ .

#### فائدة

استدلَّ مالكُّ والشّافعيُّ وجماعةٌ من العلماء ( ومنهم البخاري ) (٢) بصلاتِه ، عليه الصلاة والسلام ، قاعداً وأبو بكر مُقْتَدياً به قائماً ، والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المُتَّفقِ عليه (٣) حين صلّى ببعض أصحابه قاعداً . وقد وقع عن فرسٍ فَجُحِش (٤) شِقُّه ، فصلوا وراءه (٥) قياماً (٢) فأشار إليهم أن اجلسوا فلمّا انصرف . قال : كذلك والذي نَفْسي بيدِه تفعلون كَفِعْلِ فارس والروم ، يقومون على عظمائهم وهم جلوس . وقال (٧) : « إنما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَم به ، فإذا كَبَر فكبَرُوا ، وإذا ركَع فارفعوا ، وإذا سَجَدَ فاسْجُدوا ، وإذا صَلَّى جالساً فَصَلُّوا جُلوساً أجمعون » . قالوا : ثم إنّه عليه الصلاة والسلام، أمَّهم قاعداً وهم قيام في مرض الموت ، فدلَّ على نَسْخ ما تَقَدَّم . والله أعلم .

وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة ، موضعُ ذِكرها كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله ، وبه الثقةُ وعليه التُّكُلان .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٧٨ ، ٦٨٩ ، ٧٣٢ ) ، ومسلم ( ٤١١ ، ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) جُحِش : خُدِش جلده ( النهاية : جحش ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (وراءهم).

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ( ٦٨٩ و٨٥٥٥ ) .

ومُلَخَّصُ ذلك أنّ من الناس من زَعَم أنّ الصَّحابة جَلَسوا لأمْرِه المُتَقَدِّم ، وإنما استمرّ أبو بكر قائماً لأجل التَّبليغ عنه على . ومن الناس من قال : بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر كما صرَّح به بعضُ الرواة كما تقدَّم ، وكان أبو بكر لشدّة أدَبه مع الرسول على لا يُبادِرُه بل يَقْتَدي به ، فكأنّه عليه الصلاة والسلام ، صار إمام الإمام ، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر ، وهو قائم ، ولم يجلس الصديق لأجل أنّه إمامٌ ، ولأنه يُبلّغُهم عن النبي على الحركاتِ والسَّكناتِ والانتقالاتِ ، والله أعلم . ومنَ النّاسِ منْ قال : فرقٌ بينَ أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حالِ القيام في شيئمر فيها قائماً ، وإن طرأ جلوسُ الإمام في أثنائها كما في هذه الحال ، وبين أن يَبْتدئ الصلاة خلف إمام جالس ، فيجبُ الجلوسُ للحديثِ المتقدِّم والله أعلم . ومنَ النّاسِ منْ قال : هذا الصَّنيعُ والحديثُ المُتَقَدَّم دليلٌ على جوازِ القيامِ والجلوسِ ، وإنّ كُلاً منهما سائعٌ جائزٌ ، الجلوسُ لما تقدَّم ، والقيامُ للفعلِ المُتَأخِّر . والله أعلم .

# ( فصْلٌ في كَيفيَّة )(١)

## احْتِضارِهِ وَوَفاتِهِ عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد (٢): ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم التَّيْمي ، عن الحارثِ بن سُويْدٍ ، عن عبد الله عو ابن مسعود \_ قال : دَخَلْتُ على النبي ﷺ وهو يُوعكُ فَمسِستُه ، فقلت : يا رسولَ الله ، إنّى أَوعَكُ كما يُوعَكُ الرَّجلان منكم . قلت : إنَّ لكَ أَجْرَيْن . قال : أجل ، إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ الرَّجلان منكم . قلت : إنَّ لكَ أَجْرَيْن . قال : « نعم ، والذي نفسي بيده ، ما على الأرض مسلمٌ يُصيبُهُ أذى من مَرَضٍ فما سواه ، إلا حطَّ الله عنه به خطاياه ، كما تَحُطُّ الشَّجرةُ وَرَقَها » . وقد أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٤) من طرق متعددة ، عن سليمانَ بن مهران الأغمش به . وقال الحافظ أبو يَعْلى الموصليّ في « مسنده » : ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن زيدِ بن أسْلَم ، عن رجلٍ ، عن أبي سعيد الخُدْري ، قال : وضع يده على النبيّ ﷺ فقال : والله ما أطيقُ أن أضعَ يدي عليك من شدّة حُمَّاك . فقال النبي ﷺ : قال : وضع يده على النبيّ عَلَيْ فقال : والله ما أطيقُ أن أضعَ يدي عليك من شدّة حُمَّاك . فقال النبي على القمل حتى « إنّا معشرَ الأنبياء يُضاعفُ لنا البلاء ، كما يضاعفُ لنا الله عن الأنبياء يُشِعَ من الأنبياء لَيُبْتَلَى بالقَمل حتى يقتله ، وإن كان النبيّ من الأنبياء لَيُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (١٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (٢٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (٢٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (٢٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (٢٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة فيُجَوّبَها (٢٠) ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بالعُرْي حتى يأخُذَ العَباءَة في خود المُعْلَق من الأنبياء ليُؤينا بالبلاء كما

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>Y) مسند الإمام أحمد ( 1/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٦٤٧ ، ٥٦٤٨ ، ١٢٦٥ ، ١٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٥) يجوّبها : يقطع وسطها ( النهاية : جوب ) .

تَفْرحون (١) بالرخاء » . فيه رجلٌ مُبْهمٌ لا يُعْرَفُ بالكلية ، فالله أعلم .

وقد روى البخاري ومسلم (٢) من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، زاد مسلم : وجرير ، ثلاثتهم عن الأعمش ، عن أبي وائل شَقيق بن سلمة ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ما رأيتُ الوَجَع على أحدٍ أشدَّ منه على رسول الله ﷺ .

وفي « صحيح البخاري » (٢٠) من حديث يَزيد بن الهادِ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات رسول الله ﷺ بين حاقنتي وذاقنتي ، فلا أكْرَهُ شدّةَ الموت لأحدٍ أبداً (٤٠) بعد النبي ﷺ .

وفي الحديث الآخر الذي رواه <sup>(٥)</sup>في « صحيحه » قال : قال رسول الله : « أَشَدُّ النَّاسِ بِلاءً الأَنبياءُ ، ثم الطَّالحُون ، ثم الأَمْثَلُ فالأَمثُلُ ، يُبْتَلَى الرجلُ على حَسَبِ دينه ، فإن كانَ في دينه صلابةٌ شُدِّد عليه في اللهء » .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا يعقوب ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدَّثني سعيد بن عُبيد بن السَّبَاق ، عن محمد بن أسامة بن (٧) زيد عن أبيه أسامة بن زيد ، قال : لمّا ثَقُل رسولُ الله عَلَيْ هَبَطْتُ وهبط النّاسُ معي إلى المدينة ، فدخلتُ على رسول الله ، وقد أصمتَ فلا يَتكلَّم ، فجعل يرفعُ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ ثم يصُبُّها (٨) عليَّ أعرف أنّه يدعو لي . ورواه الترمذي (٩) عن أبي كُرَيْب ، عن يونس بن بُكير ، عن ابن إسحاق . وقال : حسن غريب .

وقال الإمام مالك في مُوَطَّئِهِ (١٠) عن إسماعيل بن أبي حكيم ، أنَّه سمعَ عُمَرَ بن عبد العزيز ، يقول : كانَ منْ آخرِ ما تكلَّمَ به رسول الله ﷺ أن قال : قاتلَ اللهُ اليَهودَ والنَّصارى ، اتخذوا قُبورَ أنْبيائِهِم مساجدَ ، لا يَبْقَيَنَّ دِينان بأرضِ العرب . هكذا رواه مُرْسلاً عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ط: (يفرحون).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۶۲) ومسلم (۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) بعدها في أبياض بقدر كلمة ، وبعدها (في صحيحه ، عن ) ثم بياض بقدر كلمة واحدة ، والحديث في صحيح ابن حبان رقم (٢٩٠٠) بنحوه .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٢٠١/٥).

<sup>(</sup>٧) أ: ( بمن ) تحريف .

<sup>(</sup>٨) م: (يصوبها على أعرف ) تحريف وزيادة .

<sup>(</sup>٩) رقم (٣٨١٧) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٠) الموطأ ( ٢/ ٨٩٢ ) ( رقم ٢٦٠٦ برواية الليثي من ط . الدكتور بشار ) .

وقد روى البخاري (۱) ومسلم (۲) من حديث الزُّهري عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبَة ، عن عائشة ، وابن عباس ، قالا : لما نزل برسول الله ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَميصَةً له على وَجْهه ، فإذا اغْتَمَّ كَشَفَها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : « لَعْنَةُ الله على اليَهودِ والنَّصارى ، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجدَ » يُحَذِّرُ ما صَنَعوا .

وقال الحافظ البيهقي (٣) : أنبأنا أبو بكر بن أبي رجاء الأديب ، أنبأنا أبو العباس الأصَمّ ، ثنا أحمد بن عبد الله ، قال : سمعتُ عبد الجبار ، ثنا أبو بكر بن عَيّاش ، عن الأعمش عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعتُ رسول الله علي يقولُ قبلَ موته بثلاثٍ : أحسنوا الظن بالله .

وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم (٤) من حديث الأعمش ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يَمُوتَنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسنُ الظَّنَّ بالله تعالى » .

وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى : ﴿ أَنَا عَنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي ، فَلْيَظُنَّ بِي خيراً ﴾ (٥) .

وقال البيهقي (٢): أنبأنا الحاكم، ثنا الأصمّ، ثنا (٧) محمد بن إسحاق الصَّغانيّ، ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سليمان التَّيْمي ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كانَتْ عامَّةُ وصيةِ رسولِ الله عَلَيْ عين حَضَرهُ الوفاة : « الصلاةُ وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم » حتَّى جَعل يُغَرْغِرُ بها ، وما يَفيضُ (٨) بها لسانه . وقال الإمام أحمد (٩) : ثنا أسباط بن محمد ، ثنا التَّيْمي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : كانت عامَّةُ وصيةِ رسولِ الله على حضره الموتُ : الصَّلاةُ وما مَلَكَتْ أيمانُكُم . حتَّى جَعَلَ رسولُ الله عَلَيْ يُغَرْغِرُ بها صَدْرُهُ ، وما يكادُ يفيضُ بها لسانه . وقد رواه النسائي وابن ماجه (١١) من حديثِ سُلَيْمان بن طَرْخان ، وهو التَّيمي ، عن قتادة ، عن صاحب له ، عن أنس به .

١) البخاري ( ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٤٤٥ ، ٥٨١٥ ، ٥٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۲۸۷۷ ) (۸۱) .

<sup>(</sup>٥) انظر « حسن الظن بالله » لابن أبي الدنيا ، رقم (٨٤) ، وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٠٤ ، ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) ط: (يفصح) وبعدها في ط، ولم يرد في أ: (وقد رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد به وابن ماجه عن أبي الأشعث عن معتمر بن سليمان عن أبيه به).

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (٣/١١٧).

<sup>(</sup>١٠) النسائي في الكبرى (٧٠٩٥) وابن ماجه (٢٦٩٧) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۱) النسائي في الكبرى (۷۰۹٦).

وقال أحمد ('): ثنا بكر بن عيسى الراسبي ، ثنا عمر بن الفضل ، عن نُعيم بن يزيد ، عن علي بن أبي طالب ، قال : أمرني رسولُ الله ﷺ أن آتيه بطَبَق (') يكتب فيه ما لا تَضِلُّ أمتُه من بعده . قال : فخشيتُ أن تفوتني نَفْسُه . قال : قلت : إني أَحْفظُ وأعي . قال : أوصي بالصَّلاة والزَّكاةِ وما مَلكَتْ أيمانُكم . تَفَرَّدَ به أحمد من هذا الوجه .

وقال يعقوب بن سفيان (٣) ، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن سفينة عن أم سلمة قالت : كان عامة وصية رسول الله ﷺ عند موتِه الصّلاة الصلاة (٤) وما ملكت أيمانُكم ، حتى جعل يُلَجْلِجُها في صدره ، وما يفيضُ بها لسانُه . وهكذا رواه النسائي (٥) عن حُمَيْد بن مَسْعَدة عن يزيد بن زُرَيْع ، عن سعيد (٦) بن أبي عروبة ، عن قتادة أنّ (٧) سفينة حَدَّثَ عن أم سلمة به . قال البيهقي (٨) : والصحيحُ ما رواه عفانُ عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة به . وهكذا رواه النسائي (٩) أيضاً ، وابن ماجه (١١) من حديث يزيد بن هارون ، عن همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن سَفينة ، عن أم سلمة به (١١) .

وقال أحمد (۱۲): ثنا يونس ثنا (۱۳) الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سَرْجِس ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : رأيتُ رسولَ الله ﷺ ، وهو يموت ، وعنده قَدَحٌ فيه ماء ، فيُدخلُ يدَه في القدح ، ثم يمْسَحُ وَجْهَه بالماء ، ثم يقول : اللهم أعني على سَكَراتِ الموت . ورواه التّرمذي (۱٤) والنّسائي (۱۵)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٩٠) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الطَّبَق ( بفتحتين ) فقار الظهر التي يكتب عليها ( النهاية : طبق ) .

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٧٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) ط: (سعد) وهو تحريف. انظر سير أعلام النبلاء (٦/٦١).

<sup>(</sup>Y) ط: (عن سفينة عن أم سلمة).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۹) السنن الكبرى للنسائي (۷۱۰۰).

<sup>(</sup>۱۰) ابن ماجه ( ۱٦٢٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١١) بعدها في ط: ( وقد رواه النسائي أيضاً عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن سفينة عن النبي فذكره . ثم رواه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن يونس بن محمد قال : حدّثنا عن سفينة فذكر نحوه ) .

<sup>(17)</sup> مسند الإمام أحمد (7 / 37).

<sup>(</sup>١٣) ليس لفظ (حدّثنا) في ط.

<sup>(</sup>١٤) الترمذي ( ٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>۱۵) السنن الكبرى للنسائي ( ۷۱۰۱) .

وابن ماجه `` ، من حديث الليث به . وقال الترمذي : غريب (٢) . .

وقال الإمام أحمد (٣) : حدَّ ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن مصعب بن إسحاق بن طلحة ، عن عائشة ، عن النبيّ عَلَيْ قال (١) : إنَّه لَيُهوِّنُ عليَّ أني رأيتُ بياضَ كَفِّ عائشة في الجنّة . تفرّد به أحمد ، وإسناده لا بأس به ، وهذا دليل على شِدَّةِ مَحَبَّتِه عليه الصلاة والسلام ، لعائشة ، رضي الله عنها . وقد ذكرَ النّاسُ معانيَ كثيرةً في كثرة المحبة ، ولم يَبْلغُ أحدُهم هذا المبلغَ ، وما ذاكَ إلّا لأنّهم يُبالغون كلاماً لا حقيقة له ، وهذا كلامٌ حقٌ لا محالة ولا شَكَ فيه .

وقال حماد بن زيد (ن : عن أيّوب ، عن ابن أبي مليكة ، قال : قالت عائشة : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ في بيتي ، وتوفي بين سحري ونحري ، وكان جبريل يعوِّذه بدعاء إذا مرض ، فذهبت أدعو به (٢) فرفع بصرَه إلى السماء وقال : في الرَّفيق الأعلى ، في الرّفيق الأعلى ، ودخلَ عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جَريدةٌ رَطْبةٌ ، فنظر إليها ، فظننتُ أنّ له بها حاجةً . قالت : فأَخَذْتها فنَفضْتُها (٢) فدفعتُها إليه ، فاسْتنَّ بها أحسنَ ما كانَ مُسْتَنَّا ، ثم ذهبَ يتناولها (٨) ، فَسَقَطتْ من يده . قالت : فجمعَ الله بين ريقي وريقِه في آخر يوم من الآخرة . ورواه البخاري (٩) ، عن سليمان بن حرب (٢٠٠) عن حماد بن زيد به .

وقال البيهقي (() : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سَهْلِ الفقيه ببخارى ، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ، ثنا داود بن (() عمرو بن زهير الضبي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرنا ابن أبي مُلَيْكَة : أنّ أبا عمرو ذكوان مولى عائشة ، أخبره : أن عائشة كانت تقول : إنّ من نعمة الله عليّ أنّ رسولَ الله ﷺ تُوفِّي في يومي ، وفي بيتي ، وبين سَحْري ونَحْري ، وأن الله عليّ أن رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۱۶۲۳ )، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) يعنى : ضعيف .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١٣٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (إنه قال).

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) ط: (أعوذه).

<sup>(</sup>٧) أ : ( فقضمتها ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (يناولنها).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ٤٤٥١ ) .

<sup>(</sup>۱۰) ط: (جرير) تحريف.

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٠٦ \_ ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) ط: (عن) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٣٠/١١ ) .

إلى صدري ، فرأيته ينظرُ إليه ، وقد عرفتُ أنه يُحبُّ السِّواك ويألَفُهُ ، فقلتُ : آخُذُه لك ؟ فأشارَ برأسِه ؛ أي : نعم ، فَلَيَّنتُهُ له ، فأمرَّه على فيه . قالت : وبين يديه ركوةٌ أو علبةٌ فيها ماءٌ فجعلَ يُدْخل يدَهُ في الماءِ فيمسحُ بها وجهه ، ثم يقول : لا إله إلا الله ، إنَّ للموت لسَكَراتٍ ، ثم نصبَ أُصبُعَه اليُسْرى وجَعَلَ يقول : في الرفيقِ الأعلى ، في الرَّفيقِ الأعلى ، حتى قُبِضَ ، ومالت يَدهُ في الماء . ورواه البخاري (١) عن محمد ، عن عيسى بن يونس .

وقال أبو داود الطيالسي (٢): ثنا شُعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعتُ عروة يُحَدِّث ، عن عائشة ، قالت : كُنا نُحَدِّثُ أَنِّ النبيَّ ﷺ لا يموتُ حتى يُخَيَّر بين الدنيا والآخرة . قالت : فلما كان مرضُ رسولِ الله ﷺ الذي مات فيه عرضَتْ له بُحَّةٌ . فسمعته يقول : ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّ عَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالسَّهُ دَاءِ وَٱلسَّلُهِ مَا الله عَلَيْم مِّنَ أَوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] . قالت عائشة : فَظَننَا أَنّه كَان يُخَيَّر . وأخرجاه (٢) من حديث شعبة به .

وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزُّبير في رجال من أهل العِلْم ، أنَّ عائِشَة قالَتْ: كان رسولُ الله ﷺ يقول وهو صحيح: إنه لم يُقْبض نَبيُّ حتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ من الجَنّة ثم يُخَيَّر . قالت عائشة: فلما نزلَ برسولِ الله ﷺ ورأسُه على فَخِذي غُشِي عليه ساعةً ، ثم أفاق فأَشْخَصَ بَصَرَهُ إلى سَقْفِ البيتِ . وقال : اللَّهمَّ الرفيقَ الأعلى . فعرفتُ أنَّه الحديثُ الذي كان حَدَّثناه ، وهو صحيحُ : أنَّه لم يُقْبضْ نَبيُّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ منَ الجَنَّة ، ثم يُخَيَّر . قالت عائشة : فقلت : إذاً لا تَخْتارُنا . قالت عائشة : كانت تلك الكلمةُ آخِرَ كلمةٍ تكلَّم بها رسولُ الله ﷺ الرفيقَ الأعلى . أخرجاه (٥) من غير وجهٍ ، عن الزُّهْريِّ به .

وقال سفيان ، هو الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي بُرْدة ، عن عائشة ، قالت : أُغْميَ على رسول الله ﷺ وهو في حِجْري ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُ وَجْهَهُ وَأَدْعو له بالشفاء . فقال : لا ، بَلْ أَسأَلُ اللهَ الرفيقَ الأعلى الأسْعَدَ مع جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ . رواه النَّسائي (٦) من حديث سفيان الثوريّ به . وقال البيهقي (٧) : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره ، قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير : أنَّ عائشة أخبرتُهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) مسند الطيالسي (۱٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٤٣٥ ) ومسلم ( ٢٤٤٤ ) (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) ط: (وقالت).

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٤٤٦٣) ومسلم (٢٤٤٤) (٨٧).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٧١٠٤ ، ١٠٩٣٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) في « دلائل النبوة » (٧/ ٢٠٩).

أَنَّها سمعَتْ رسول الله ﷺ ، وأَصْغَتْ إليه قَبْلَ أن يَموتَ وهو مُسْنِد إلى صدرها يقول : اللهمَّ اغفر لي وارحمني ، وألْحِقْني بالرفيق . أخرجاه (١) من حديث هشام بن عروة .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدَّثني يحيى (٣) بن عباد بن عبد الله بن الزُّبَيْر ، عن أبيه عباد : سمعتُ عائشة تقول : مات رسول الله على بين سَحْري ونَحْري ، وفي دَوْلَتي ، ولم أظلم فيه أحداً ، فمن سَفَهي وحَداثة سني أنَّ رسول الله على وسادة وقمتُ ألْتَدِمُ (٤) مع النساء وأَضْرِبُ وَجْهي .

وقال الإمام أحمد (٥): حدَّ ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، ثنا كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، قال : قالت عائشة : كان رسولُ الله ﷺ يقول : ما منْ نَبِيّ إلا تُقْبضُ نفسُه ، ثم يرى الثوابَ ، ثم تُردَّ إليه ، فيُخَيَّرُ بينَ أن تُردَّ إليه وبين أن يَلْحَق ، فكنتُ قَدْ حَفِظْتُ ذلك منه فإني لمُسْنِدَتُهُ إلى صَدْري ، فنظرتُ إليه حينَ مالَتْ عنقُه ، فقلت : قدْ قَضَى ، فعرفْتُ الذي قال ، فنظرتُ إليه حينَ ارتفعَ فنظر . فنظرتُ إليه حينَ مالَتْ عنقُه ، فقال : مع الرَّفيقِ الأعلى في الجنة : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ قالت : قلت : إذاً والله لا يَخْتَارُنا . فقال : مع الرَّفيقِ الأعلى في الجنة : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّ عَنَ وَالصَّلِحِينَ وَكُسُنَ أُولَكَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [انساء : ٢٩] تفرَّدَ به أحمدُ ، ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا عفّان ، حدثنا همام ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قُبضَ رسولُ الله ﷺ ، ورأسُه بين سَحْري ونَحْري . قالت : فلما خرجَتْ نفسُه لم أجد ريحاً قطُّ أطيبَ منها . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الصَّحيحين ، ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب السّتة . ورواه البيهقيُ (٧) من حديث حَنْبَل بن إسحاق ، عن عفان .

وقال البيهقي (^): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس ، عن أبي معشر عن محمد بن قيس بن أبي عروة ، عن أم سلمة ، قالت : وَضَعْتُ يدي على صدر رسول الله ﷺ يومَ مات ، فَمَرَّت لي جُمَعٌ آكُلُ وأتوضَّأ ، وما يذهبُ ريحُ المِسْكِ من يدي .

<sup>(</sup>١) ط: ( وأخرجاه ) وانظر البخاري ( ٤٤٤٠ ، ٥٦٧٤ ) ومسلم ( ٢٤٤٤ ) (٨٥) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ط: (يحيي بن يحيي ). وانظر تاريخ البخاري ( ٢٩١/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (ألدم).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/٧٧)، وإسناده منقطع .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٢١ \_ ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقى (٧/٢١٩).

وقال أحمد (۱): حدَّ ثنا عفان وبَهْزُ ، قالا: ثنا سليمان بن المغيرة ، ثنا حميد بن هلال ، عن أبي بُرْدَة ، قال : دخلتُ على عائشة ، فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما صُنِع (۲) باليمن ، وكساءً من التي يدْعون المُلَبَّدة ، فقالت : إن رسول الله ﷺ قُبضَ في هذين الثوبين . وقد رواه الجماعة (۳) إلا النسائي من طرق ، عن حميد بن هلال به . وقال الترمذي : حسنٌ صحيح .

وقال الإمام أحمد (٤٠) : حدَّثنا بَهْزٌ ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا أبو عِمْران الجَوْني ، عن يزيد بن بابَنُوس ، قال : ذهبتُ أنا وصاحبٌ لي إلى عائشة ، فاسْتأذنا عليها ، فألقت لنا وسادة وجَدَبَتْ إليها الحِجابَ . فقال صاحبي : يا أم المؤمنين ، ما تقولين في العِراك ؟ قالت : وما العِراك ؟ فضربتُ مَنكِبَ صاحبي . فقالت : مَهْ (٥) آذَيْتَ أخاك . ثم قالت : ما العِراكُ ، المَحيض ! قولوا ما قال الله عزَّ وجلَّ المَحيض الله عن البيرة : ٢٢٢ ] ثم قالت : كان رسول الله على يَتَوشَّحُني ، وينال من رأسي ، وبيني وبينه ثوبٌ وأنا حائض . ثم قالت : كان رسولُ الله على إذا مَرَّ ببابي مما يُلقي الكلمة يَنْفَعني الله بها ، فمرَّ ذاتَ يوم ، فلم يقل شيئاً مَرَّ تين أو ثلاثاً . فقلتُ : يا جارية ضَعي لي وسادة على الباب ، فلم يَقُلْ شيئاً ، ثم مر فلم يقل شيئاً مَرَّتين أو ثلاثاً . فقلتُ : أشتكي رأسي . فقال : أنا وارأساه ، فلم ينبذ إلا يسيراً حتى جيء به محمولاً في كساء ، فدخل عليّ ، وبعث إلى النساء فقال : إني قد اشتكيتُ ، وإني لا أستطبعُ أن أدورَ بينكن فَأْذَنَ لي فَلاكُنْ عند عائشة (١) فكنتُ أمرِّضُهُ ولم أمرِّض أحداً قبله ، فبينما رأسُه ذات يوم على مَنكبي إذ مال رأسُه نحوَ رَأْسي ، فظننتُ أنَّ يريدُ من رأسي حاجةً ، فخرجَتْ من فيه نقطةٌ باردةٌ ، فوقعَتْ على ثغرة (٧) نحري فاقْشَعَرَ لها جلدي ، فظننتُ أنه غُشيَ عليه ، فسرَحال الله عَيْقُ قال (٨) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فننةٌ . إنّ رسول الله عَيْق قال (٨) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فننةٌ . إنّ رسول الله عَيْق قال (٨) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فننةٌ . إنّ رسول الله عَيْق قال (٨) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فننةٌ . إنّ رسول الله عَيْق قال (٨) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فنيةٌ . إنّ رسول الله عَيْق قال (٢) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فننةٌ . إنّ رسول الله عَيْق كم ، ما شتر من يه نقطة حتى عن يه من عليه ، عنونه حتى يُغْنيَ عنو المنا وسول الله عَيْق قال (١) كذبَت ، بل أنت رجلٌ تحوسُك (١) فنوا من الباب قال المغيرة : يا عمر ، ما أستر على المية وسوري عاله المنا ويا قبل عمر ، ويقونه عنه النساء ويا عمر المتورك وين علي المنا ويا أستر عنوا المنا ويا عمر المن ويونه عنو المنا ويا عمر المنا ويا أسكر الله ويونه عنو المنا ويا عمر المنا ويا عمر المنا ويا عمر المي وينه عنوا المنا ويا عمر

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ١٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (يصنع).

٣) البخاري ( ٨١٠٨ ، ٨١٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٨٠ ) (٣٤) و(٣٥) ، وأبو داود ( ٤٠٣٦ ) ، والترمذي ( ١٧٣٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٢١٩/٦، ٢٢٠)، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) ط: (قالت ما).

<sup>(</sup>٦) في المسند : (عائشة أو صفية ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (نقرة).

<sup>(</sup>٨) ط: (قلت).

<sup>(</sup>٩) تحوسك فتنة أي تخالطك وتحثُّك على ركوبها ( النهاية : حوس ) .

اللهُ المنافقين . قالت : ثم جاء أبو بكر فرفعتُ الحجاب ، فنظر إليه ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات رسولُ الله ﷺ . ثم أتاه من قِبل رَأْسِه فحدَر فاه فَقَبَّل جَبْهَتَهُ ثم قال : وانبيَّاه . ثم رفع رأسَه فحدَر فاه وقبَّل جَبْهَته ، وقال : واخليلاه ، مات فاه ، وقبَّل جَبْهَته ، وقال : واخليلاه ، مات رسولُ الله ﷺ وخرج إلى المسجد ، وعمر يخطبُ الناسَ ، ويتكلَّم ويقول : إنّ رسولَ الله لا يموتُ حتى يُفْنيَ اللهُ المنافقين . فتكلَّم أبو بكرٍ فَحَمِدَ الله وأثنني عَلَيْه ، ثم قال إن الله يقول : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ يُفْنيَ اللهُ المنافقين . فتكلَّم أبو بكرٍ فَحَمِدَ الله وأثنني عَلَيْه ، ثم قال إن الله يقول : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الرمر: ٣٠] حتى فرغ من الآية ، ثم قال : فَمَنْ كانَ يَعْبَدُ الله فإنَّ اللهَ أَعْقَدِكُمٌ وَمَن يَنقلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [آل عمران : ١٤٤] حتى فرغ من الآية ، ثم قال : فَمَنْ كانَ يَعْبَدُ الله فإنَّ اللهَ حَيِّ ( ) ومَنْ كانَ يَعْبَدُ محمداً فإنَّ مُحَمَّداً قد مات . فقال عمر : أو أنّها في كتاب الله ، ما شعرتُ أنّها في كتاب الله ، ثم قال عمر : يا أيها الناس ، هذا أبو بكر ، وهو ذو شَيْبَة ( ) المسلمين ، فبايعوه ، فبايعوه . وقد رواه ( ) أبو داود ( ) والترمذي في « الشمائل » ( ) من حديث مَرْحوم بن عبد العزيز العَظّار ، عن أبي عِمْرانَ الجَوْني به ببعضه .

وقال الحافظ البيهقي (٢) : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة بن (٢) عبد الرحمن أنّ عائشة أخبرته : أنّ أبا بكر أقبل على فَرَسٍ من مَسْكَنه بالسُّنْح (٨) ، حتى نزل ، فدخل المسجد ، فلم يكلّم النّاس حتى دخل على عائشة ، فيمَّم رسول الله عَلَيْ وهو مُسَجَّى (٩) ببردِ حِبَرَةٍ ، فكشف عن وجهه ، ثم أكبَّ عليه فقبَّله ، ثم بكى . ثم قال : بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسولَ الله ، والله لا يَجْمَعُ اللهُ عليكَ مَوتَتَيْنِ أبداً ، أما الموتةُ التي كُتِبَتْ عليكَ فَقَدْ مُتَّها .

<sup>(</sup>١) بعده في ط: ( لا يموت ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (سبية) تحريف.

<sup>(</sup>٣) ط: (وقدروي).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ۲۱۳۷ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) شمائل الترمذي ( ٣٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>V) ط : ( عن ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٨٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) السُّنح: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وقد يضم ثانيه ، وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي في طرف من أطراف المدينة ، وهي منازل الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة وبينها وبين منزل النبي على ( معجم البلدان : سنح ) .

<sup>(</sup>٩) في الدلائل : ( معشى عليه ) .

قال الزهري(١): وحدّثني أبو سلمة ، عن ابن عباس : أن أبا بكرٍ خرج ، وعمرُ (٢) يُكلِّم الناس . فقال : اجْلِسْ يا عُمَر ! فأبى عمرُ أَنْ يَجْلِسَ . فَتَشَهَّد أبو بكر ، فأقبل الناسُ إليه . فقال : أما بعد ، فمَنْ كانَ منكم يَعْبُدُ محمداً فإنّ محمداً فإنّ محمداً أن قد مات ، ومن كان يَعْبُدُ الله فإنّ الله حيُّ لا يموتُ . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ فَتَلَ الله فإنّ الله أَنزلَ هذه الآية ، فَوَالله لكأنّ الناس لم يعلموا أنّ الله أنزلَ هذه الآية ، حتَى تلاها أبو بكر ، فتلقّاها منه الناسُ كلُّهم ، فما سُمِعَ بَشَرٌ من النّاس إلا يَتْلوها .

قال الزهري<sup>(٤)</sup> : وأخبرني سعيد بن المُسَيّب أن عمر قال : والله ، ما هو إلا أن سَمِعْتُ أبا بكر تلاها ، فعرَفْتُ أنّه الحَقُّ ، فَعَقِرْتُ<sup>(٥)</sup> حتى ما تُقِلُّني رِجْلاي ، وحتى هَوَيْتُ إلى الأرض ، وَعَرَفْتُ حينَ سَمِعْتُهُ تلاها أنّ رسولَ الله ﷺ قد مات . ورواه البخاري<sup>(٢)</sup> عن يحيى بن بُكَيْر<sup>(٧)</sup> به .

وروى الحافظ البيهقي (^) ، من طريق ابن لَهيعة ، ثنا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير ، في ذكر وفاة رسول الله على . قال : وقام عُمَر بن الخطّاب يخطُبُ الناس ، ويَتَوَعَّدُ منْ قال مات بالقتل والقطع ، ويقول : إنّ رسولَ الله على في غَشْيته (٩) لو قد قام قَتَلَ وقطع . وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمّ بن أمّ مَكْتوم في مُؤخّرِ المسجد يقرأ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران : ١٤٤] الآية والنّاسُ في المسجد يَبْكون ، ويموجون لا يَسْمَعون ، فخرَجَ عباسُ بن عَبْدِ المَطّلِب على الناس . فقال : يا أيُها النّاسُ ، هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله على وفاته فليحدثنا . قالوا : لا ! قال : هل عندك يا عُمرُ من علم ؟ قال : لا ، فقال العباس : أشْهَدُ (١٠) أيُها الناسُ ، أنّ أحداً لا يَشْهدُ على رسول الله عليه بعهدِ عهده إليه في وفاته ، والله الذي لا إله إلا هو ، لقد ذاق رسولُ الله على الموتَ . قال : وأقبلَ ببابِ المَسْجد ، وأقْبَل مَكْروباً حزيناً ، فاستأذنَ أبو بكر ، رضي الله عنه ، من السُّنح على دابّته حتى نزلَ ببابِ المَسْجد ، وأقْبَل مَكْروباً حزيناً ، فاستأذنَ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (وهو).

<sup>(</sup>٣) عبارة ( فإن محمداً ) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٢١٦ / ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) العَقَر - بفتحتين - : أن تُسلمَ الرجلَ قوائمُه من الخوف . وقيل : هو أن يفحأه الروعُ ، فيدهش ولا يستطيع أن يتقدَّم أو يتأخر ( النهاية : عقر ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٤٤٥٢ ـ ٤٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢١٧ \_ ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (غشية).

<sup>(</sup>١٠) ط: (اشهدوا).

في بيتِ ابنتِه عائشة ، فأَذِنَت له فدخَل ، ورسول الله ﷺ قد تُوفّي على الْفراش والنّسوة حوله ، فخَمَّرْنَ وُجوهَهُنَّ ، واسْتَتَرْنَ من أبي بكرٍ إلا ما كان من عائشة ، فكشفَ عن رسول الله ﷺ ، فجَثَىٰ عليه يُقَبِّلُه ، ويبكي ويقولُ: ليس ما يقولُه ابنُ الخطاب شيئاً ، تُوفِّي رسولُ الله ﷺ والذي نَفْسي بيده ، رحمة الله عليك يا رسول الله ، ما أطيبَكَ حيًّا وميِّتًا . ثم غَشَّاه بالثوب ، ثم خرجَ سَريعاً إلى المسجد يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاس ، حتَّى أتى المنبرَ ، وجلَسَ عمرُ حينَ رأى أبا بكرٍ مُقْبلاً إليه ، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ، ونادي الناسَ فجلسوا وأنْصَتوا ، فَتَشهَّد أبو بكر بما علمه من التَّشهُّد ، وقال : إن الله عزَّ وجلَّ نَعَى نبيَّه إلى نفسه ، وهو حَىّ بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم ، وهو الموتُ حتى لا يَبْقى منكم أحدٌ إلا الله عزَّ وجلَّ . قال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ [ آل عمران : ١٤٤] الآية فقال عمر : هذه الآية في القرآن ؟ والله ما علمتُ أنَّ هذه الآية أُنْزلت قبل اليوم . وقد قال الله تعالى لمحمد ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] وقال الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨] وقال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠٠ وَيَبُّقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦ ـ ٢٧] وقال : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوكَوْرَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ [ آل عمران : ١٨٥ ] وقال : إن الله عمَّر محمداً ﷺ وأبقاه حتى أقام دين الله ، وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله ، وجاهد في سبيل الله ، ثم توفاه الله على ذلك ، وقد ترككم على الطريقة ، فلن يَهْلِكَ هالكٌ إلا من بعد البيِّنة والشفاء ، فمَنْ كانَ اللهُ ربَّه فإنَّ الله حيٌّ لا يموتُ ، ومنْ كَانَ يَعْبُدُ محمداً ، ويُنزِّله إلهاً فِقد هَلَكَ إلهه ، فاتقُّوا الله أيِّها الناس ، واعْتَصموا بدينكم ، وتوكُّلوا على ربكم ، فإن دينَ اللهِ قائمٌ ، وإنَّ كلمةَ اللهِ تامةٌ ، وإن اللهَ ناصرٌ منْ نَصَرَه ، ومعزٌّ دينَه ، وإنَّ كتاب الله بين أَظْهُرنا ، وهو النورُ والشِّفاءُ ، وبه هَدَى الله محمداً ﷺ ، وفيه حَلالُ اللهِ وحرامُه ، واللهِ لا نُبالي منْ أَجْلَبَ علينا من خَلْق الله ، إنّ سُيوف اللهِ لَمَسْلُولَةٌ ما وَضَعْناها بعدُ ، ولنُجاهِدَنّ منْ خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله ﷺ ، فلا يُبْقِيَنَّ (١) أحدٌ إلا على نَفْسِهِ . ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله ﷺ . فذكر الحديثَ في غُسْلِه وتَكُفينه والصَّلاةِ عليه ودفنه .

قلتُ : كما سنذكُرُه مُفَصَّلاً بدلائله وشواهده ، إن شاء الله تعالى .

وذكر الواقديُّ عن شُيوخه . قالوا : ولَمّا شُكَّ في موتِ النبيِّ ﷺ فقال بعضهم : مات . وقال بعضهم : قد توفي بعضهم : لم يمت ـ، وَضَعَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْس يَدَها بين كَتْفي رسول الله ﷺ . ( فقالت : قد توفي رسول الله ﷺ ) (۲) وقد رفع الخاتمُ من بين كَتِفيْه . فكان هذا الذي قد عُرِفَ به موته . هكذا (۳) أوردَهُ

<sup>(</sup>١) ط: (يبغين).

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٣) ط: (وهكذا).

الحافظُ البَيْهقيّ في كتابه « دلائل النبوة » (١) من طريق الواقدي ، وهو ضعيف ، وشيوخه لم يُسمَّوُ (٢) ثم هو منقطع بكل حال ، ومخالف لما صحَّ ، وفيه غرابة شديدة ، وهو رفع الخاتم . فالله أعلم بالصواب . وقد ذكر الواقديّ وغيرُه في الوفاة أخباراً كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة أضْرَبْنا عن أكثرها صَفْحاً ؛ لضَعْفِ أسانيدها ، ونكارة متونِها ، ولا سيّما ما يوردُه كثيرٌ من القُصّاصِ المُتْأخِّرين ، وغيرهم ، فكثيرٌ منه موضوع لا محالة . وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المرويَّة في الكتب المشهورة غنيةٌ عن الأكاذيب وما لا يعرف سندة ، والله أعلم .

# فصل في ذِكْرِ أُمورٍ مهمةٍ وَقَعَتْ بعد وفاتِه ﷺ وقبل دَفْنِه عليه الصلاة والسلام

ومن أعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهله بَيْعَةُ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ، لمّا مات كان الصدّيقُ ، رضي الله عنه ، قد صلَّى بالمُسلمين صلاة الصُّبْح ، وكان إذ ذاك قد أفاق رسولُ الله على الفاقة من غَمْرةِ ما كان فيه من الوَجَع ، وكشَفَ سِتْر الحُجْرةِ ، ونظر إلى المسلمين ، وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر ، فأعْجَبه ذلك وتَبَسَّم ، صلوات الله وسلامه عليه ، حتَّى هَمَّ المسلمون أن يَتْرُكوا ما هم فيه من الصلاةِ ، لفرحهم به ، وحتّى أراد أبو بكر أن يتأخّر ، ليصِل الصف ، فأشار إليهم أن يَمْكُثوا كما هم ، وأرْخَى السِّتارة ، وكان آخر العهدِ به ، عليه الصلاة والسلام ، فلما انصرف أبو بكرٍ ، رضي الله عنه ، من الصلاةِ دَخَلَ عليه ، وقال لعائشة : ما أرى رسولَ الله عليه إلا قد فلما انصرف أبو بكرٍ ، وهذا يومُ بنتِ خارجة \_ يعني إحدى زوجتيه \_ وكانت ساكنةً بالسُّنْح شَرْقيَّ المدينةِ ، فركبَ على فرسٍ له وذَهَبَ إلى منزله ، وتُوفِقي رسولُ الله على . حين اشتدَّ الضُّحَى من ذلك اليوم . وقيل : عندَ زوالِ الشمس . والله أعلم .

فلمّا ماتَ واختلفَ الصحابةُ فيما بينهم ، فمِنْ قائلٍ يقول : مات رسول الله عَلَيْ ومن قائلٍ : لم يَمُتْ . فذهب سالمُ بن عُبَيْد وراءَ الصّدّيقِ إلى السُّنْح ، فأعْلَمه بموتِ رسولِ الله عَلَيْ ، فجاءَ الصّدّيقُ من منزله حينَ بَلَغَه الخبر ، فدخل على رسول الله عَلَيْ منزلَه ، وكَشَفَ الغِطاءَ عن وجهه وقبّله ، وتَحَقَّق أنه قد ماتَ ، خرجَ إلى الناس فَخَطَبَهُمْ إلى جانب المنبر ، وبيَّن لهم وفاةَ رسولِ الله عَلَيْ كما قَدَّمنا ، وأزاح الجدالَ وأزال (٣) الإشكال ورجع الناسُ كلُّهم إليه ، وبايعَه في المسجد جماعةٌ من الصَّحابة ، ووقعتْ شُبهَةٌ لبعضِ وأزال (٣) الإشكال ورجع الناسُ كلُّهم إليه ، وبايعَه في المسجد جماعةٌ من الصَّحابة ، ووقعتْ شُبهَةٌ لبعضِ الأنصارِ ، وقومً في أذهان بعضِهم جوازُ اسْتِخْلافِ خليفةٍ من الأنصارِ ، وتوسَّطَ بعضُهم بين أن يكونَ أميرٌ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٧/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) ط: (لم يسمون) خطأ.

<sup>(</sup>٣) ط: (وأزاح الجدل، أو زال).

من المهاجرين وأميرٌ من الأنصار ، حتى بيَّن لهم الصِّدّيق أن الخِلافَة لا تكونُ إلا في قريشٍ ، فرجعوا إليه ، وأجمعوا عليه ، كما سَنُبيِّنُه ونُنبِّهُ عليه .

## قِصّة سقيفة بني ساعِدَة

قال الإمام أحمد (۱): ثنا إسحاق بن عيسى الطّبّاع ، ثنا مالكُ بن أنس ، حدّثني ابن شهاب ، عن عُبيّد الله بن (عبد الله بن (عبد الله بن عوف رجع إلى رحله عُبيّد الله بن (عبد الله بن عوف رجع إلى رحله على بن عباس : وكنتُ أَقْرِئُ عَبْدَ الرَّحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتَظِرُهُ وذلك بمنّى في آخر حجة حجّها عمرُ بن الخطاب ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إنّ رَجُلاً أتى عمرَ بن الخطّاب فقال : إنّ فلاناً يقول : لوّ قَدْ ماتَ عُمرَ بايعتُ فُلاناً . فقال عمر : إنّي قائم العَشِيّة ، إن شاء الله ، في الناس ، فمُحدِّرُهم هؤلاء الرَّهُ الذين يُريدون أن يَغْضِبوهُمْ أَمْرَهم . قال عبد الرحمن : فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، لا تَفْعلُ فإنّ الموسمَ يَجْمَعُ رعاعَ النّاسِ وَغُوغاءهم ، وإنّهم الذين يَغْلِبون على مَجْلِسِكُ إذا قمتَ في الناس ، فأخشَى أن تقول مقالة يَطيرُ بها أولئك فلا يَعوها ، ولا يَضَعوها مواضِعَها ، ولكن حتى تَقُدَم المدينة ، فإنّها دارُ الهجرةِ والشّنَةِ ، وتَخُلُصَ بعلماء النّاسِ وأشرافهم فتقول ما قلت مُتَمَكّناً ، فيعُون مقالتك ويَضعونها (٣) مواضِعَها . قال عمر : لئن قَدِمْتُ المدينة صالحاً (٤) الأكلّمنَ بها الناسَ في أول مقامٍ أقومه . فلما قَدِمنا المدينة في عَقِب ذي الحجّة ، وكان يومُ الجمعةِ عَجَلْتُ الرَّواحَ صَكَّة الأعمى - قلت : لمالكِ وما صَكَّة الأعمى - قلت : لمالكِ وما صَكَّة الأعمى (٥) ؟ قال : إنّه لا يُبالي أيّ ساعةٍ خرج ، لا يعرفُ الحَرَّ والبَرُدَ . أو (١) نحو هذا - فوجدت سعيدَ بن زيدٍ عندَ رُكْنِ المنبر الأيمن قد سَبَقني ، فجلستُ حِذاءَه تحُكُّ ركبتي ركبتَه ، فلم أنشَبُ أن طلكَ عمر : فلما رأيتُهُ قلتُ : ليقولَ العشيَة على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحدٌ قبلَهُ . قال : فأنكرَ سعيدُ بن زيد ذلك ، وقال : ما عسى أن يقولَ ما لمَ يَقُلُ أحدٌ ؟ فجلسَ عُمَرُ على المنبر ، فلما سَكَتَ زيد ذلك ، وقال : ما عسى أن يقولَ ما لمَ يَقُلُ أحدٌ ؟ فجلسَ عُمَرُ على المنبر ، فلما سَكَتَ زيد ذلك ، وقال : ما عسى أن يقولَ ما لمَ يَقُلُ أحدٌ ؟ فجلسَ عُمَرُ على المنبر ، فلما سَكَتَ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (١/٥٥\_٥٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٣) أ، ط: ( ويضعوها ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند (سالماً صالحاً).

<sup>(</sup>٥) في معجم الأمثال العربية :

\_ أتانا صَكة عُمَيّ \_ مجمع الأمثال ( ٢/ ١٨٢ ) .

\_جاء صكة عُمَى \_ جمهرة الأمثال ( ٢٩٧/١ ، ٣١٨ ) .

\_ لقيته صكة غُمَيّ \_ مجمع الأمثال ( ٢/ ١٨٢ ) ، وأمثال القاسم ( ٢٣٧٨ ) شرحه فصل المقال ( ٥٠٨ ) ، والمستقصى ( ٢/ ٢٨٧ ) ، واللسان ( صكك ) . وقال ابن الأثير : يريد في الهاجرة ( انظر النهاية : صكك ) .

<sup>(</sup>٦) ليست (أو) في أ.

المُؤَذِّنُ قام فَأَثْنَى على الله بِما هُوَ أَهْلُه ، ثم قال : أما بعد أيُّها الناسُ ، فإنّي قائلٌ مَقالةً قد قُدِّر لي أنْ أقولَها ، لا أَدْرِي لعلُّها بَيْنَ يَدَيْ أَجَلَى ، فمَنْ وَعاها وَعَقَلَها فليُحَدِّثْ بها حيث انْتَهَتْ به راحلتُه ، ومنْ لم يَعِها فلا أُحِلُّ له أن يَكذِبَ عليَّ ، إنَّ اللهَ بَعَث محمداً ﷺ بالحق ، وأنزل عليه الكِتاب ، فكان فيما أنزل عليه آيةُ الرَّجْم ، فقرأناها ووعَيْناها وعَقَلْناها ، ورجَمَ رسولُ الله ﷺ ورَجَمْنا بعدَه فأخْشَى إن طال بالنّاس زَمان أن يقول قائل لا نَجد آيةَ الرَّجْم في كتاب الله ، فيضلُّوا بتركِ فَريضةٍ قد أنزلها الله عزَّ وجلَّ . فالرجمُ في كتاب الله حقٌّ على منْ زَنَى إذا أحصنَ من الرّجال والنساء ؛ إذا قامَتِ البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف ، ألا وإنّا قد كنا نقرأ : لا تَرْغَبوا عن آبائكم ، فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، ألا وإنّ رسولَ الله ﷺ قال لا تُطروني كما أُطْرِيَ عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبدٌ فقولوا عبدُ الله ورسولُه . وقد بلغني أنّ قائِلاً منكم يقولُ لو قد مات عمرُ بايعتُ فلاناً فلا يغترَّنَّ امرؤٌ أن يقولَ : إنَّ بيعةَ أبي بكر كانَتْ فَلْتةً (١) ألا وإنها كانَتْ كذلك ، ألا إن الله وَقَى شَرَّها ، وليسَ فيكم اليومَ منْ تُقْطَعُ إليه الأعناقُ مثلَ أبي بكرٍ ، وإنّه كانَ من خَبَرنا ـحين تُوفِّي رسول الله ﷺ ـ أنّ عَلياً والزبير ومنْ كان معهما تَخَلَّفوا في بَيْت فاطمة بنتِ رسول الله ﷺ وَتَخَلُّفَ عنها الأنصار بأجمعها في سَقيفة بني ساعدة ، واجتمعَ المُهاجرونَ إلى أبي بكر ، فقلت له : يا أبا بكرٍ ، انطلقْ بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نؤُمُّهم حتى لقينا رجلان صالحان ، فذكرا لنا الذي صنعَ القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلت: نريدُ إخوانَنا هؤلاء (٢)من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تَقْرَبوهم ، واقْضوا أمْرَكُمْ يا معشر المُهاجرين ، فقلت : والله لنَأْتِيَنَّهُمْ ، فانْطَلَقنا حتى جِئْناهم في سَقيفةِ بني ساعدة ، فإذا هم مُجْتمعون ، وإذا بينَ ظَهرانيهم رجلٌ مُزَمَّلٌ ، فقلت : منْ هذا ؟ قالوا : سعدُ بن عُبادة . فقلت : ما له ؟ قالوا : وجعٌ . فلما جَلَسْنا قام خَطيبُهم ، فأثنى على الله بما هُوَ أَهْلُه ، وقال : أما بَعْدُ فنحنُ أنصارُ الله وكتيبةُ الإسلام ، وأنتم يا مَعْشَرَ المُهاجرين رَهْظٌ منّا (٣) وقد دَفَّتْ دافَّة (٤) منكم يُريدون (٥) أن يختزلونا (٦) من أصلنا ويحضُنونا (٧) من الأمر . فلما سكت أردتُ أن أتكلَّم ، وكنتُ قد زَوَّرْتُ (^) مقالةً أعْجَبَتْني ، أردتُ أن أقولها بينَ يَدَيْ أبي بكر وكنتُ أُداري منه بعض الحدِّ (٩) ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ط: ( فتمت ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط: (نبينا).

<sup>(</sup>٤) الدَّافة : القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد ( النهاية : دفف ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (تريدون) وليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٦) ط: (تختزلونا). ويختزلونا من أصلنا، أي: يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين. (النهاية: خزل).

<sup>(</sup>٧) ط: ( وتحصنونا ) ويحضنونا أي يخرجونا ( النهاية : حضن ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (رويت). وزَوَّرتُ هيَّأتُ وأصلحت ( النهاية: زور).

<sup>(</sup>٩) الحَدُّ والحدَّةُ سواء من الغضب ، يقال : حدَّ يحدُّ حدّاً وحدّة إذا غضب ( النهاية : حدد ) .

وهو كان أحْلمَ (١) مني وأوْقَرَ ، والله ِما تركَ من كَلمةٍ أعْجَبَتني في تَزْويري إلا قالها في بديهته وأفضل (٢) حتى سكت . فقال : أمّا بعدُ ، فما ذكرْتُم من خير فأنتم أهله ، وما تَعْرف العربُ هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قُرَيش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رَضيتُ لكم أحدَ هذين الرجلين ، أيهما شئتم . وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح ، فلم أكره ممّا قال غيرها ، وكان والله ِأن أُقَدَّم فتُضرب عُنْقي لا يُقرِّبني ذلك إلى إثم أحَبَّ إليّ أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ، إلا أن تَغَيَّر نفسي عند الموت ، فقال قائلٌ من الأنصار : أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك (٣) وعُذَيْقُهَا المُرَجَّب ، منا أمير ، ومنكم أمير ، يا معشر قريش ، فقلت لمالك : ما يَعْني أنا جُذَيْلُها المُحَكَّكِ وعَذَيْقُها المُرَجَّب (٤) قال : كأنه يقول : أنا داهيتُها ـ قال : فكَثُرَ اللُّغَطُ وارتَفَعَت الأصْواتُ حتى خشينا الاختلاف . فقلت : ابسُطْ يَدَكَ يا أبا بكرِ . فبَسَط يَدَه ، فبايَعْتُه وبايَعَه المُهاجِرون ، ثم بايَعَه الأنْصارُ ، ونَزَوْنا على سَعْدِ بن عبادة ، فقال قائلٌ منهم : قَتَلْتُم سَعْداً . فقلت : قَتَلَ اللهُ سَعْداً . قال عمر : أما والله ما وَجَدْنا فيما حضرنا أمراً هو أوفقَ من مُبايعة أبي بكر ، خَشينا إنْ فارَقنا القومَ ولم تَكُنْ بيعةٌ أن يُحْدِثوا بَعْدَنا بيعةً ، فإما نُبايعهم (٥) على ما لا نَرْضَى ، وإما أن نُخالِفَهم فيكون فساد ، فمن بايعَ أميراً عن غير مَشورة المُسلمين فلا بيعةَ له ، ولا بيعةَ للذي بايَعه تَغِرَّةَ أن يُقْتَلا . قال مالك : فأخبرني ابنُ شهاب ، عن عروة : أنَّ الرجلين اللذين لَقياهما عُوَيْمٌ بنُ ساعِدَة ومَعْنُ بن عدي . قال ابنُ شهاب : وأخبرني سعيدُ بن المُسَيّب أنَّ الذي قال : أنا جُذَيْلُها المُحَكَّكُ وعُذَيْقُها المُرَجَّب . هو الحباب بن المنذر . وقد أُخْرَجَ هذا الحديث الجماعة (٦) في كتبهم ، من طرق عن مالكِ وغيره ، عن الزهري به .

وقال الإمام أحمد $^{(\vee)}$ : حدَّثنا معاوية بن $^{(\wedge)}$  عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا عاصم  $(\neg)$  وحدَّثني حسين بن على ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زِرّ ، عن عبد الله عو ابن مسعود ـ قال : لما قُبض رسولُ الله على .

<sup>(</sup>١) ط: (أحكم).

<sup>(</sup>٢) ط : ( بلغطته وقصر ) .

<sup>(</sup>٣) جذيل تصغير جِذْل ، وهو العود الذي يُنْصبُ للإبل الجربي لتحتكّ به ، وهو تصغير تعظيم ، أي : أنا ممن يُسْتَشفي برأيه ، كما تستشفي الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العود . ( النهاية : جذل ) .

<sup>(</sup>٤) الرُّجْبةُ : أن تُعْمَدَ النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع ، ورَجَّبْتُها فهي مُرَجَّبة . والعُذَيْق : رجب ) .

<sup>(</sup>٥) أ : ( نتابعهم ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٦٨٣٠ ، ٢٤٦٢ ، ٣٤٤٥ ، ٣٩٢٨ ، ٢٠٢١ ، ٦٨٢٩ ، ٧٣٢٣ ) . ومسلم ( ١٦٩١ ) (١٥) وابن ماجه ( ٢٥٥٣ ) أبو داود ( ٤٤١٨ ) والترمذي ( ١٤٣٢ ) ، والنسائي في السنن الكبرى ( ٧١٦٠\_٧١٦٠ ) .

<sup>(</sup>۷) في المسند (۲۱/۱) من حديث معاوية بن عمرو ، وحسين بن علي و(۱/ ٤٠٥) من حديث معاوية بن عمرو و(۱/ ٣٩٦) من حديث حسين بن علي ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۸) ط : ( عن ) تحریف ، وانظر سیر أعلام النبلاء ( ۱۰/ ۲۱۲ ) .

قالت الأنصار : مِنّا أميرٌ ومِنْكُم أُميرٌ ، فأتاهم عُمَر فقال : يا معشرَ الأنْصار ألستم تعلمون أن رسولَ الله ﷺ قد أمر أبا بكر أن يَؤُمّ الناسَ ؟ فأيُكم تطيبُ نفسُه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذُ بالله أن نتقدم أبا بكر . ورواه النّسائي (۱) ، عن إسحاق بن راهويه . وهنّاد بن السّريّ ، عن حسين بن علي الجُعْفي ، عن زائدة به . ورواه علي بن المديني ، عن حسين بن علي ، وقال : صحيح ، لا أحفظه إلا من حديث زائدة ، عن عاصم . وقد رواه النسائي (۱) أيضاً من حديث سَلَمَة بن نُبَيْط عن نُعَيْم بن أبي هند ، عن نُبَيْط بن شَريط ، عن سالم بن عُبيد ، عن عمر مثله ، وقد رُوي عن عمر بن الخطاب نحوه من طريقٍ آخر .

وجاء من طريقِ مُحَمَّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزُّهْري ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله ، عن النُّهْ بن عبد الله ، عن النَّهْ بن عبد الله ثانِيَ اثْنَيْن إذ عن ابن عباس ، عن عمر ، أنّه قال : قلت : يا مَعْشَرَ المسلمين ، إن أوْلى النّاسِ بأمر نبيِّ الله ثانِيَ اثْنَيْن إذ هُما في الغارِ أبو (٣) بكر السّبّاقُ المُبين (٤) ، ثم أخذتُ بيده ، وبَدَرَني رجلٌ من الأنصار ، فضربَ على يده قبَلَ أن أضربَ على يده ، ثم ضَرَبْتُ على يده وَتَتَابع (٥) الناس .

وقد روى محمد بن سعد (7) ، عن عامرِ بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد القاسم بن محمد . . . فذكر نَحْواً من هذه القصة ، وسمَّى هذا الرجل الذي بايع الصدِّيقَ قبلَ عمرَ بن الخطاب ، فقال : هو بَشير بن سَعْدٍ ، والد النعمان بن بَشير .

#### ۮؚػۯۘ

# اعْتِرافِ سَعْدِ بنِ عُبادَةً بصِحَّةِ ما قالَهُ الصِّدِّيقُ يَوْمَ السَّقيفَةِ

قال الإمام أحمد (٨): حدَّثنا عفان ، ثنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأوَدْي ، عن حُمَيْد بن

<sup>(</sup>۱) النسائي ( ۷۷٦ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للنسائي ( ۱۱۲۱۹ ، ۱۱۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) أ، ط: (وأبو) والواو زائدة.

<sup>(</sup>٤) ط: (المسنّ).

<sup>(</sup>٥) ط: (وتبايع).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۷) ط: (سعد) تحريف. وهو يحيى بن سعد بن قيس بن عمرو، وقيل: يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد عالم المدينة في زمانه أبو سعيد الأنصاري الخزرجي البخاري المدني القاضي. سمع من القاسم بن محمد، وروى عنه حماد بن زيد وغيره. توفي سنة ثلاث وأربعين ومئة (سير أعلام النبلاء ٤٦٨/٥ ـ ٤٨١).

 <sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ( ١/٥)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري لم يدرك أبا بكر ولا عمر . وقوله : «توفي رسول الله . . . » له شاهد من حديث عائشة عند البخاري رقم (١٢٤١) و(٣٦٦٧) . وقوله : «لو سلك الناس وادياً . . » له شاهد من حديث أنس عند البخاري (٣٧٧٨) وآخر من حديث أبي هريرة عند =

عبد الرحمن ، قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه في طائفة () من المدينة . قال : فجاء فكشف عن وجهه فَقَبَّلَهُ ، وقال : فِدى لَكَ () أبي وأمي ما () أطيبك حَيّاً ومَيِّتاً ، مات محمدٌ وربّ الكَعْبة . . . فذكر الحديث . (قال : فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان () حتى أتوهم ، فتكلَّم أبو بكر ، فلم يترك شيئاً أُنْزِلَ في الأنصار ، ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره () وقال : لقد علمتم أنَّ رسول الله عَيْ قال : لو سلك الناسُ وادياً ، وسلكت الأنصارُ وادياً ، سلَكْتُ وادي الأنصار . ولقد علمت يا سعدُ أنَّ رسول الله عَيْ لبرِّهم ، وفاجرُهم تَبعُ للسعدُ أنَّ رسول الله عَيْ لبرِّهم ، وفاجرُهم تَبعُ لفاجرهم . فقال له سعد : صدقت ، نحن الوزراءُ وأنتم الأمراء .

وقال الإمام أحمد (٢) : حدَّ ثنا عليّ بن عيّاش (٧) ، ثنا الوليد بن مسلم ، أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عَصْوان العَبْسي ، عن عبد الملك بن عُمَيْر (٨) اللَّخْمي ، عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصّدّيق في غزوة ذات السلاسل ، قال : وسألتُه عمّا قيل في بيعتهم ، فقال : وهو يُحَدِّثه عما تَقاوَلَت به الأنصار ، وما كلَّمَهم به ، وما كلَّم به عمرُ بن الخطاب الأنصار ، وما ذكَّرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسولِ الله عليه في مَرَضِهِ ، فبايعوني لذلك وقبلتُها منهم ، وتخوَّفتُ أن تكونَ فتنةٌ بعدَها رِدَّة. وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌّ . ومعنى هذا أنه رضي الله عنه ، إنما قبل الإمامة ، تَخَوفاً أن تقع (٩) فتنةٌ أرْبَى منْ تَرْكِهِ قبولها رضي الله عنه ، وأرْضاه .

قلت : كان هذا (١٠) في بقيّة يوم الإثنين فلما كان الغدُ صَبيحةَ يومِ الثلاثاء اجْتَمَعَ الناسُ في المسجد فَتُمّمَت البيعةُ من المهاجرين والأنْصار قاطبةً ، وكان ذلك قبل تَجْهيز رسول الله ﷺ .

قال البخاري (۱۱): أنبأنا إبراهيم بن موسى ، ثنا هشام ، عن مَعْمر ، عن الزُّهري ، أخبرني أنس بن مالك ، أنه سمعَ خطبةَ عُمَرَ الأخيرةَ حينَ جلس على المنبر ، وذلك الغدُ من يوم توفِّي رسول الله ﷺ ،

البخاري (٣٧٧٩) وقالت من حديث أبي بن كعب عند الترمذي رقم (٣٨٩٦) وقوله: « قريش ولاة هذا الأمر . . » له شاهد من حديث أبي هريرة وعند البخاري (٣٤٩٥) ومسلم رقم (١٨١٨) وغيرهم ، فهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>١) ط: (صائفة).

<sup>(</sup>٢) ط: (فداك).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (يتعادان) تحريف.

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ١/٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (على بن عباس). وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٣٨/١٠).

 <sup>(</sup>۸) ط: (نضير) وانظر سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٩) ط: (يقع).

<sup>(</sup>١٠) أ : ( هذا كان بقية ) .

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ٧٢١٩ ) .

وأبو بكر صامتُ لا يَتَكلَّمُ ، قال : كنت أرجو أن يعيشَ رسولُ الله ﷺ حتى يَدْبُرَنا ـ يريد بذلك (۱) أن يكون آخرهم ـ فإنْ يَكُ محمدٌ قد مات فإنَّ الله تعالى قد جعل بينَ أظْهُرِكُم نوراً تهتَدُون به ، هدى الله محمداً ﷺ وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله ﷺ وثاني اثنين ، وإنه أولى المسلمين (۲) بأموركم ، فقوموا فبايعوه ، وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سَقيفة بني ساعدة ، وكانت بيعة العامة على المِنْبُرِ . قال الزهريّ : عن أنس بن مالك : سمعتُ عمر يقول يومئذ لأبي بكر : اصْعَدِ المِنْبُرَ! فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس .

وقال محمد بن إسحاق (٣): حدّثني الزُّهْري ، حدّثني أنس بن مالك ، قال : لما بُويعَ أبو بكر في السَّقيفة ، وكان الغدُ ، جلسَ أبو بكرِ على المنبر ، وقام عمر فتكلَّم قبلَ أبي بكر ، فَحَمِدَ الله ، وأثْنى عليه بما هو أهله ، ثمَّ قال : أيُها النّاسُ ، إني قد كنتُ قلتُ لكم بالأمس مقالةً ما كانت مما وجدتُها في كتاب الله ، ولا كانت عهدا عَهده (٤) إليَّ رسولُ الله الله ولكني كنتُ أرى أن رسولَ الله سيَدْبُرُ أمرنا \_ يقول : يكون آخرنا \_ وإنّ (٥) الله قد أبقَى فيكم كتابَهُ الذي هَدَى به (٢) رسول الله الله وثان اعْتَصَمْتُم به هداكم الله ، لما كان فقوموا فَبايعُوه ، فبايع الناسُ أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السَّقيفة ، ثمَّ تكلَّم أبو بكر ، فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : أما بعد ، أيُها الناسُ ، فإني قد وُلِيتُ عَليْكم ولستُ بخَيْرِكُم ، فإن أحسَنْتُ فاعينوني ، وإن أسأتُ فقوموني ، الصدقُ أمانةٌ ، والكَذِبُ خيانةٌ ، والضَّعيفُ فيكم (٨) قويٌ عندي حتى أربحَ عليه حقه (٩) إن شاء الله ، والقويُّ فيكم ضعيفٌ حتى آخذَ منه الحق ، إن شاء الله ، لا يَدَعُ قومُ الجِهاد في سبيلِ الله إلا ضَرَبُهُم اللهُ بالذُّلِ ، ولا تشيعُ الفاحشَةُ في قوم قط (١١) إلاّ عَمَّهُمُ اللهُ بالبلاء ، أطيعوني وهذا إسنادٌ صحيحٌ . فقوله : رضي الله عنه : \_ وَلِيْتُكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّه منْجُمِعون على أنه أفضلُهم وخَيْرُهم رضي الله عنه : \_ وَلِيْتُكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّهم منْجُمِعون على أنه أفضلُهم وخَيْرُهم رضي الله عنه . \_ وَلِيْتَكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّهم منْجُمِعون على أنه أفضلُهم وخَيْرُهم رضي الله عنه . \_ وَلِيْتَكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّه منْ الله فا أنه أنهُ منه منه ومول على أنه أنهُ أنهُ منه من ومن الله عنه . \_ وَلِيْتَكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّه عنه من على أنه أنهُ أنهُ أنهُ أنهُ منه عنه . \_ وَلِيْتَكُم ولستُ بخَيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّه أنهُ من أنهُ عنه عنه . \_ وَلِيْتَكُم ولستُ بخيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع ، فإنَّه عنه عنه . \_ وَلَيْتَكُم ولستُ بخيْركم \_ من باب الهَضْم والتَواضع .

<sup>(</sup>١) ط: (ذلك).

<sup>(</sup>٢) أ: (المؤمنين).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢/ ١٦٠ ـ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (عهدها).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) أ: ( الذي هو به هدى ) .

<sup>(</sup>V) ط: (هداه الله له).

<sup>(</sup>٨) ط: (منكم).

<sup>(</sup>٩) ط: (حتى أزيح علته إن شاء الله) وفيها تحريفان ونقص. وأرحتُ على الرجل حقّه: إذا رَدَدْتُه عليه (اللسان: روح).

<sup>(</sup>١٠) ط: ( ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا ) .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن محمد الحافظ الإسفراييني ، ثنا أبو علي الحسين بن عليّ الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وإبراهيم (() بن أبي طالب ، قالا : ثنا بندار بن بشّار (() ، ثنا أبو هشام المَخْزومي ، ثنا وُهْيب ، ثنا داود بن أبي هند ، ثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد الخُدْري ، قال : قبض رسولُ الله هم ، واجتمع الناسُ في دارِ سَعْدِ بن عُبادة ، وفيهم أبو بكر وعمر . قال : فقام خطيبُ الأنْصارِ فقال : أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله هم كانَ من المُهاجرين ، وخليفتُه من المهاجرين ، ونحي كنا أنصارَ رسول الله ونحنُ أنصارُ خليفيته كما كنا أنصارَه . قال : فقام عمرُ بن الخطّاب فقال : صَدَقَ قائِلُكُم ، أما لو قُلتُم غيرَ هذا لم نتابعكم ، وأخذَ بيد أبي بكرٍ ، وقال : هذا صاحبُكُم فبايعوه . فبايعَه عُمر ، وبايعُه المهاجرون والأنصارُ . قال : فصَعِدَ أبو بكرٍ المِنْبر فنظرَ في وجوه القوم فلم يَرَ الزُبيُر . قال : فدَعا بالزُبيْر فجاء ، فقال : قلتَ : ابنُ عَمَّة رسولِ الله هم وحوارِيُه أردتَ أن تشُقَ عصا المسلمين !؟ فقال : لا تَثْريبَ يا خليفة رسولِ الله هم وخوب الله على وخوبه على ابنته ، أردتَ (أن تشيً عصا المسلمين !؟ فقال : لا تَثْريبَ يا خليفة رسولِ الله هم ي وخوبه على ابنته ، أردتَ (أن تشقيّ عصا المسلمين . قال : لا تَثْريبَ يا خليفة رسولِ الله هم سلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث. أن تشقيّ عصا المسلمين . قال : لا تَثْريبَ يا خليفة رسولِ الله الله على معتُ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث. يَسُوى بَدَنةً ( فقلت : يَسُوى بَدَنة ) (°) . بل فكتبتُه له في رقعة ، وقرأتُه عليه ، وقال (٤) : هذا حديثٌ يَسُوى بَدَنةً ( فقلت : يَسُوى بَدَنة ) (°) . بل

وقد رواه البيهقي<sup>(٦)</sup> ، عن الحاكم ، وأبي محمد بن [أبي] حامد المُقْرئ ، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، عن جعفر بن محمد بن شاكر ، عن عفّانَ بن مسلم ، عن وُهَيْب به . ولكن ذَكَر أنّ الصّدّيق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر . وفيه : أنَّ زيدَ بن ثابتٍ أخَذَ بيد أبي بكر ، فقال : هذا صاحبُكم فبايعوه ثم انْطَلِقوا . فلما قَعَد أبو بكر على المنبرِ نظر في وجوهِ القومِ فلم يَرَ عَلِيّاً ، فسألَ عنه ، فقام ناسٌ من الأنصار فأتوا به . . . فذكر نحوَ ما تقدَّم ، ثم ذكر قصةَ الزُّبير بعدَ على ، فالله أعلم (٧٠) .

<sup>(</sup>١) ط: (وابن إبراهيم)وفيه لفظ زائد . انظر سير أعلام النبلاء (١٣/٧٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ط: (ميدار بن يسار) وفيه تحريفان وانظر سير أعلام النبلاء (١٢/١٤١).

<sup>(</sup>٣) ط: ( لو قلتم على [ غير ] هذا لم نبايعكم ) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٦) في «الكبرى» (٨/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في أ : «وقد رواه الإمام أحمد عن النضر ، عن وهيب ، مختصراً» . وهي عبارة غير صحيحة فإن الإمام أحمد لم يخرج مثل هذا في مسنده ، ولا توجد في المسند رواية للنضر عن وهيب أصلاً (بشار) .

وقد رواه علي بن عاصم عن الجُرَيْري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخُدْري . . . فذكر نحو ما تقدم . وهذا إسنادٌ صحيحٌ محفوظٌ من حديث أبي نَضْرَة المُنْذِر بن مالك بن قِطْعَة ، عن أبي سَعيدٍ سعدِ بن مالكِ بن سِنانِ الخُدريّ ، وفيه فائدةٌ جليلةٌ ، وهي مُبايَعَةُ عليّ بن أبي طالب ، إمّا في أول يوم ، أو في اليوم الثاني من الوفاة . وهذا حقٌّ ، فإنَّ عليَّ بن أبي طالب لم يفارق الصّدّيق في وقت من الأوقات ، ولم يَنْقَطِعْ في صلاةٍ من الصلواتِ خَلْفَه ، كما سنذكره ، وخرجَ معه إلى ذي القَصَّةِ ، لما خَرَجَ الصِّديقُ شاهراً سيفَه يريد قِتالَ أهل الرِّدّة ، كما سَنْبَيِّنُه قريباً ، ولكن لما حَصَلَ من فاطمة ، رضي الله عنها ، عَتْبٌ على الصِّدِّيق بسبب ما كانت متوهِّمةً من أنها تَسْتَحِقُّ ميراثَ رسول الله عَلَيْ ، ولم تَعْلَم بما أخبرها به الصّدّيق ، رضي الله عنه ، أنه قال : « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا فهو صَدَقَةٌ » فَحَجَبها وغيرَها من أزْواجِهِ وعَمَّه عن(١) الميـراث بهذا النصّ الصَّريح كمـا سنُبُـيِّن ذلك في موضعه ، فسألَتْهُ أن ينظُرَ عليٌّ زوجها(٢) في صَدَقَةِ الأرضِ التي بخَيْبَر وفَدك ، فلم يُجِبْها إلى ذلك . لأنَّه رأى أنَّ حقًّا عليه أن يقومَ في جميع ما كان يتولَّاه رسولُ الله ﷺ . وهو الصـادِقُ البارُّ الراشدُ التابعُ للحقِّ ، رضي الله عنه ، فحَصَلَ لها ـ وهي امرأةٌ من البشر ليست بواجبة (٣) العِصْمَة \_ عَتْبٌ وتَغَضُّبٌ ، ولم تُكَلِّم الصَّدِّيقَ حتى ماتت ، رضي الله عنها ، واحتاجَ عليٌّ أن يُراعيَ خاطِرَها بعضَ الشيء ، فلما ماتَتْ بعدَ سُتَّةِ أَشْهُرٍ من وفاةِ أبيها ﷺ رأى عليٌّ أن يُجَدِّد البَيْعَةَ مع أبي بكر ، رضي الله عنه ، كما سنذكره من « الصحيحين » وغيرهما فيما بعدُ ، إن شاء الله تعالى ، مما تقدَّمَ له من البَيْعَةِ قبلَ دَفْنِ رسولِ الله ﷺ ، ويزيدُ ذلك صحةً قولُ موسى بن عقبة في « مغازيه »(٤) ، عن سعد بن إبراهيم ، حدّثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ، وأنّ محمد بن مسلمة كَسَر سَيْفَ الزُّبير ، ثم خَطَبَ أبو بكر ، واعتذر إلى الناس ، وقال : ما كنتُ حَريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلةً ، ولا سَأَلْتُها في سرِّ ولا عَلانيةٍ ، فقبل المُهاجرون مقالَته . وقال عليٌّ والزُّبَيْر : ما غَضِبنا إلا لأنَّا أُخِّرْنا عن المَشورةِ ، وإنا نرَى أنَّ أبا بكر أحَقُّ الناسِ بها ، إنَّه لصاحبُ الغارِ ، وإنا لنعرفُ شَرَفَهُ وخَيْرَه (٥) ، ولقد أمَرَهُ رسولُ الله ﷺ بالصلاة (٦) بالناس وهو حيٌّ . إسنادٌ جيدٌ ولله ِالحَمْدُ والمِنَّةُ (٧).

<sup>(</sup>١) ط: (وعن) والواو زائدة.

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط: (براجيه).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ١٥٢ \_ ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (خبره) وعند البيهقي: (كبره).

<sup>(</sup>٦) ط: (أن يصلّي).

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في أ .

#### فصــل

ومن تَأَمَّلَ ما ذَكَرْناهُ ظَهَرَ له إجماعُ الصَّحابة \_ المُهاجرين منهم والأنصار \_ على تقديم أبي بكر ، وظَهَر برُهان قوله عليه الصلاة والسلام : « يَأْبَى اللهُ والمُؤْمنون إلا أبا بكر » . وظَهَرَ له أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَنُصَّ على الخلافة عَيْناً لأحدٍ من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفةٌ من أهل السنة، ولا لعليِّ كما يقولُه طائفةُ الرافِضَة ، ولكن أشار إشارة قويةً يفهمُها كلُّ ذي لُبِّ وعقلٍ إلى الصّديق كما قدمنا و[كما] سنذكره . ولله الحمد .

كما ثبت في « الصحيحين »(١) من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ قيل له : ألا تَسْتَخْلفُ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : إن أَسْتَخْلِفْ فقد استَخْلَف من هو خير مني ـ يعني رسول الله ﷺ . قال ابن عمر : فعرفتُ حينَ ذكر رسولَ الله ﷺ أنّه غير مُسْتَخْلِفٍ .

وقال سفيان الشوري<sup>(۲)</sup>: عن الأسود<sup>(۳)</sup> بن قيس ، (عن عمرو بن سفيان)<sup>(3)</sup> ، قال : لما ظَهَرَ علي على الناس [يوم الجمل آ<sup>(۵)</sup> . قال : يا أَيُّها النّاس إن رسول الله ﷺ لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا ، حتى رَأَيْنَا منَ الرَّأْي أن نستخلف<sup>(۲)</sup> أبا بكر ، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله ، (ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عُمَرَ فأقام واستقام حتى مضى لسبيله )<sup>(۷)</sup> \_ أو قال حتى ضرب الدِّين بِجِرانِهِ <sup>(۸)</sup> من الرأي أن يستخلف عُمَرَ فأقام واستقام حتى مضى لسبيله )<sup>(۷)</sup> \_ أو قال حتى ضرب الدِّين بِجِرانِهِ <sup>(۸)</sup> إلى آخره . وقال الإمام أحمد<sup>(۹)</sup> : ثنا أبو نُعيم ، ثنا شريكٌ ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال : خَطَبَ رَجُلٌ يومَ البصرةِ حينَ ظهرَ عليّ ، فقال عليّ : هذا الخَطيبُ الشَّحْشَحُ <sup>(۱)</sup> ، سبقَ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۷۲۱۸ ) و( ۱۸۲۳ ) (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط ، أ : «عمرو بن قيس » ، خطأ ، وما أثبتناه من دلائل النبوة للبيهقي ، نعم ، روى سفيان الثوري عن عمرو بن قيس ، ولكننا لا نعرف رواية لعمرو بن قيس عن عمرو بن سفيان ، بله تفرد الأسود بن قيس بالرواية عن عمرو بن سفيان ، وبعضهم يضيف في الرواة عنه « مساور » ، كما في تهذيب الكمال وغيره (بشار) .

<sup>(</sup>٤) ليس اسم هذا الراوي في أ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٦) ط: (يستخلف).

<sup>(</sup>V) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٨) أي قَرَّ واستقام ، كما أنَّ البعير إذا برك واستراح مدّ عُنُقه على الأرض والجراب باطن العنق ( النهاية : جرن ) .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ( ١٤٧/١ ) ، وهو حديث ضعيف لجهالة عمرو بن سفيان ، ولأنه لم يدرك علياً رضي الله عنه ، فضلاً عن ضعف شريك .

<sup>(</sup>١٠) الخطيب الشحشح ، أي: الماهر الماضي في كلامه ( النهاية : شحح ) وقد حرف اللفظ في أ، ط إلى ( السجسج ).

رسولُ الله ﷺ ، وصلَّى أبو بكر ، وثَلَّثَ عُمر ، ثم خَطَبتْنا فِتْنةٌ بعدهم يَصْنَعُ الله فيها ما يشاء .

وقال الحافظ البيهقي (١): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد المُزَكِّي (٢) بمَرُوَ (٣) ثنا عبد الله بن رَوْح المَدائني ، ثنا شَبابة بن سَوّار ، ثنا شُعيبُ بن ميمونٍ ، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن أبي وائل ، قال : قيل لعليّ بن أبي طالب : ألا تَسْتَخْلفُ علينا ؟ فقال : ما اسْتَخْلفَ رسولُ الله على فأستَخْلفَ ، ولكن إن يُردِ اللهُ بالنّاسِ خيراً فَسَيجْمَعُهم بعدي على خيرهم ، كما جَمَعَهم بعد نبيهم على خيرهم . إسنادٌ جيدٌ ولم يخرجوه . وقد قدّمنا ما ذكره البخاري (١٤) من حديث الزُّهْري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن ابن عباس : أنَّ عبّاساً وعَلِيّاً لما خرجا من عند رسول الله على الله على أصبح بحمدِ الله بارئاً . فقال العباس : إنَّك والله بعدَ ثلاثٍ (٥) عبد العصا ، إني لأعرف في وجو بني هاشم الموت ، وإني لأرى في وجهِ رسولِ الله على الموت ، فاذهبُ بنا إليه فنسألَه فيمن هذا الأمرُ ؟ فإنْ كانَ فينا عَرَفْناهُ ، وإن كان في غيرنا أمرناه (١) فَوَصّاهُ بنا . فقال عليّ : إنّى لا أسأله ذلك ، والله إن مَنَعناها لا يُعْطيناها الناسُ بعده أبداً .

وقد رواه محمد بن إسحاق $^{(\vee)}$  عن الزُّهري به . . . فذكره  $^{(\wedge)}$  .

وقال في آخره: فتُوفِّي رسولُ الله ﷺ حين اشتدَّ الضُّحَى من ذلك اليوم.

قلت: فهذا يكون في يوم الإثنين يوم الوفاة ، فَدَلَّ على أنّه عليه الصلاة والسلام تُوفِّي عن غير وَصيَّةٍ في الإمارة . وفي « الصحيحين » (٩) عن ابن عباس : إنَّ الرزيةَ كلَّ الرَّزيَّة ما (١٠) حالَ بينَ رسولِ الله ﷺ وبينَ أن يَكْتُبَ ذلك الكتابَ . وقد قدَّمنا أنَّه عليه الصلاة والسلام ، كان طلب أن يكتُبَ لهم كتاباً لن يَضِلُّوا بعدَه ، فلما أكثروا اللَّغَطَ والاختلاف عنده ، قال : « قوموا عنِّي ، فما أنا فيه خيرٌ ممّا تَدْعونني إليه » . وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك : « يَأْبَى اللهُ والمُؤمنون إلا أبا بكر » .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أ، ط: (الزكي).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) تقدم . وانظر أيضاً البخاري ( ٦٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: ( إنك والله عبد العصا بعد ثلاث ) وتقدم الحديث عن عبد العصا .

<sup>(</sup>٦) أي سألناه ، انظر فتح الباري ( ٦٠/١١ ) .

<sup>(</sup>۷) سيرة ابن هشام ( ۲/ ۲۰۶ ) .

<sup>(</sup>٨) بعدها في ط : ( وقال فيه : فدخلا عليه في يوم قبض ﷺ فذكره ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري (١١٤ ، ٤٤٣٢ ، ٢٦٩ ، ٢٦٣٧ ) ومسلم (١٦٣٧ ) (٢٥) .

<sup>(</sup>١٠) ليس لفظا (كل الرزّية) في ط.

وفي « الصحيحين »(١) : من حديث عبد الله بن عَوْنٍ ، عن إبراهيم التيمي (٢) ، عن الأسود ، قال : قيل لعائشة : إنَّهم يقولون إنَّ رسول الله ﷺ أوصى إلى عليّ ، فقالت : بمَ أوصى إلى عليّ!؟ لقد دَعا بطَسْتِ ليبولَ فيها ، وأنا مُسْندتُه إلى صدري فانْخَنَثَ (٣) فمات وما شعرتُ فيمَ يقول هؤلاء : إنَّه أوصى إلى على!!؟

وفي «الصحيحين »(٤) ، من حديث مالك بن مِغْولٍ ، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ ، قال : سألتُ عبد الله بن أبي أوْفَى : هل أوْصَى رسولُ الله ﷺ ؟ قال : لا . قلتُ : فلمَ أُمِوْنا بالوصِيَّةِ ؟ قال : أوصى بكتابِ الله عزَّ وجلَّ . قال طلحة بن مُصَرِّفٍ : وقال هُزَيْل (٥) بن شُرَحْبيل : أبو بكر يَتَأَمَّر على وَصِيِّ رسولِ الله ﷺ فَخَزمَ أَنْفَهُ بِخِزامةٍ (٦) .

وفي « الصحيحين »(٧) أيضاً من حديث الأعمش ، عن إبراهيم التَّيْمي ، عن أبيه . قال : خَطَبنا عليُّ بنُ أبي طالب ، رضي الله عنه ، فقال : منْ زَعَم أنَّ عندنا شيئاً نقرأه ليس (٨) كتاب الله وهذه الصحيفة عليُّ بنُ أبي طالب ، رضي الله عنه أسنانُ الإبل وأشياءُ من الجراحات \_ فقد كذب . وفيها قال رسول الله عليه « الصدينة حرَمٌ ما بينَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ من أَحْدَثَ فيها حَدَثاً أو آوَى مُحْدثاً فَعَليْهِ لعنةُ الله والملائكة والناسِ أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صرفاً ولا عدلاً ، ومن ادّعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجْمَعين ، لا يقبلُ الله منه يومَ القيامةِ صرفاً ولا عدلاً ، و ولا عَدْلاً ، ( وفِقةُ المسلمين واحدةٌ يَسْعَى بها أدْناهم ، فمنْ أخْفَر مسلماً فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجْمَعين ، لا يقبلُ الله منه يومَ القيامةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً ) »(٩) .

وهذا الحديث الثَّابِتُ في « الصَّحيحين » وغيرهما (١٠ عن عليّ ، رضي الله عنه ، يردّ على فِرْقَةِ الرّافِضَةِ في زَعْمِهم أن رسول الله ﷺ أَوْصَى إليه بالخِلافَةِ ، ولو كان الأمرُ كما زَعَموا لما رَدَّ ذلك أحدٌ منَ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۷٤۱ ، ۶۵۹۹ ) ومسلم ( ۱٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في فتح الباري ( ٥/ ٣٦١ ) و ( 124/4 ) أنه النخعي 4/4 التيمي .

<sup>(</sup>٣) طُ : ( فانخنف ) تحريف . وانخنث . أي انكسر وانثني لاسترخاء أعضائه عند الموت ( النهاية : خنث ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ۲۷٤٠ ، ۲۷٤٠ ، ٥٠٢٢ ، ١٦٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (هذيل) تحريف. وانظر تهذيب التهذيب ( ٢١/١١).

<sup>(</sup>٦) ط: ( فخرم أنفه بخرامة ) والخِزامةُ حَلَقَةٌ من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير يشدّ بها الزمام ( النهاية : خزم ) قال بشار : وقد رأيت نساء أهل الريف والبدو يستعملون الخزامة للمرأة من ذهب على شكل القفل الصغير ، أو القرط .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ۱۸۷۰ ) ومسلم ( ۱۳۷۰/٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (ليس في) وفي هنا زائدة لأن ليس بمعنى إلا .

<sup>(</sup>٩) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود ( ۲۰۳٤ ) والترمذي ( ۲۱۲۷ ) .

الصحابة ، فإنّهم كانوا أطْوَع شرورسولِه عَلَيْه في حياته ، وبعد وفاته ، من أنْ يَفْتاتوا (١) عليه فَيُقدِّموا غيرَ منْ قَدَّمَه ، ويُؤخِّروا منْ قَدَّمَهُ بنصّه ، حاشا وكلا ولمّا ، ومنْ ظنَّ بالصحابة ، رضوان الله عليهم ذلك ، فقد نسبَهُم بأجمعهم إلى الفُجور والتّواطُئ على مَعاندَة الرسول على وصَفَادَّتِهم في حُكْمِه ونصّه ، ومنْ وصَلَ من الناسِ إلى هذا المقامِ فقد خَلَع رِبْقَة الإسلامِ ، وكَفَرَ بإجماعِ الأئمةِ الأعلامِ ، وكانَ إراقَةُ دَمِه أَحلً من إراقَةِ المُدامِ . ثُمَّ لو كانَ مَع عليِّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، نصنٌ ، فلِم لا كان يَحْتَجُّ به على الصّحابة على إثباتِ إمارته عليهم وإمامتِه لهم ؟! فإن لَمْ يَقْدِرْ على تَنْفيذِ ما معه من النَّصِّ فهو عاجِزٌ ، والعاجِزُ لا يَصْلُحُ للإمارةِ ، وإن كان يَقْدِرُ ولم يَفعَلْهُ فهو خائنٌ ، والخائِنُ (٢٠) الفاسقُ مسلوبٌ مَعْزولٌ عن الإمارة ، وإن لم يَعْلَمُ فهو جاهل ، ثم وقد عرفه وعلمه منْ بَعْدِ هذا (٣٠) ، محالٌ وافتراءٌ وجهلٌ وضَلالٌ . وإنما يَحْسُنُ هذا في أَذْهانِ الجَهلَةِ الطَّغامِ والمغترِّين من الأنام ، يُزيَّنُهُ لهم الشيطانُ بلا دليلٍ ولا برهانٍ ، بل بمجردِ التَّحكُم والهذيانِ والإفكِ والبُهْتانِ ، عياذاً بالله مما هم فيه من التَّخيط والخِذُلانِ والتَخْيط والخِذُلانِ والتَقْبط والخِذُلانِ ، والوفاة على الإسلام والإيمان ، والمُوافاةِ على السُّنَة والقرآنِ ، والوفاة على الإسلام والإيمان ، والمُوافاةِ على الشَّاتِ والإيقانِ وتَثْقِيل الميزانِ ، والنَّارِ والفَوْزِ بالجِنان ، إنه كريمٌ مَانٌ رحمنٌ ، حمنُ .

وفي هذا الحديث الثابت في « الصحيحين » عن عليِّ الذي قَدَّمْناه ، ردُّ على مُتَقَوِّلةِ كثيرٍ من الطُّرُقيَّةِ والقُصّاصِ الجَهَلَةِ في دَعْواهم أنَّ النبيَّ ﷺ أوْصَى إلى عليِّ بأشياء كثيرةٍ يَسُوقُونها مُطَوَّلةً : يا عليُّ افعلْ كذا ، يا عليُّ منْ فَعَلَ كذا ، كان كَذَا وكَذَا ، بألفاظٍ رَكيكةٍ ومعانٍ أكثرُها سخيفةٌ وكثيرٌ منها ضعيفة " لا تُساوي تَسُويد الصَّحيفة . والله أعلم .

وقد أورد الحافظ البيهقي<sup>(٥)</sup> من طريق حمادِ بن عمرو النَّصيبي ـ وهو أحدُ الكَذَّابين الوضّاعين<sup>(٢)</sup> ـ عن السَّريِّ بن خَلاَدٍ ، عن جَعْفَر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي ﷺ ، قال : يا عليُّ أوصيكَ بوَصِيَّةٍ احْفَظُها فإنَّكَ لا تزالُ بخيرٍ ما حَفِظْتها ، يا عليُّ إنّ للمؤمن ثلاثَ علاماتٍ : الصلاة والصِّيامَ والزَّكاة . قال البيهقي : فذكر حديثاً طويلاً في الرَّغائب والآداب ، وهو حديثٌ موضوعٌ ، وقد شَرَطْتُ في أول الكتاب أنْ لا أُخْرِجَ فيه حديثاً أعْلَمُهُ موضوعاً . ثم روى (٧) من طريق حماد بن عمرو

ا أفتات هو افتعل من الفوات : السبق يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتات عليه فيه . ( النهاية : فوت ) .

<sup>(</sup>٢) أ: ( فهو جائر والجائر ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (من بعده هذا).

<sup>(</sup>٤) ط: (سخيفة).

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) ط: ( الصواغين ) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٢٩ ) .

هذا ، عن زيد بن رُفَيْع ، عن مَكْحُولِ الشامي ، قال : هذا ما قال رسولُ الله ﷺ لعليِّ بن أبي طالب حين رَجَع من غَزْوة حُنَيْن ، وأُنْزِلَتْ عليه سورةُ النَّصْرِ . قال البيهقي : فَذَكَرَ حَديثاً طَويلاً في الفتنة ، وهو أيضاً حديثٌ منكرٌ ليس له أصل ، وفي الأحاديث الصَّحيحة كفايةٌ . وبالله التوفيق .

وَلْنَذْكُر هاهنا ترجمة حَمادِ بن عمرو أبي إسماعيل النَّصيبي (۱) ، روى عن الأعمَش وغيره ، وعنه إبراهيم بن موسى ، ومحمد بن مِهْران ، وموسى بن أيوب ، وغيرهم . قال يحيى بن معين (۲) : هو مِمَّن يَكْذِب ويَضْعُ الحديث . وقال عَمْرو بن علي الفَلَّاس وأبو حاتم (۳) : مُنْكرُ الحديث ، ضعيفٌ جداً . وقال إبراهيم بن يعْقوب الجُوزَ جاني : كان يكذب . وقال البخاري (۱) : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال النسائي (۱) : متروك . وقال ابن حبان (۱) : يضَعُ الحديث وَضْعاً . وقال ابن عدي (۱) : عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه . وقال الدارقطني (۸) : ضعيف . وقال الحاكم أبو عبد الله : يَرُوي عن الثَّقات أحاديثَ موضوعة ، وهو ساقط بمَرَّةٍ .

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي (٩): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبي ببغداد ، ثنا عبد الله بن رَوْح المَدائنيّ ، ثنا سلام بن سليمان المَدائني ، ثنا سلام بن سُليْم الطَّويل ، عن عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن الحسن العُرَني (١٠) عن الأشعث بن طَليق ، عن مُرَّة بن شَراحيل ، عن عَبْدِ الله بن مسعود ، قال : لمّا ثَقُلَ رسولُ الله ﷺ اجتمعنا في بَيْتِ عائشة ، فنظرَ إلينا رسول الله ﷺ فَدَمَعتْ عيناه ، ثم قال لنا : قَدْ دنا الفِراقُ ونَعَى إلينا نَفْسه ، ثم قال : مَرْحباً بكم عيّاكُم الله ، هَداكُمُ الله ، وَقَاكُمُ الله ، وَقَاكُمُ الله ، أَعانَكُمُ الله ، وَقَاكُمُ الله ، أوصيكُمْ بتَقْوَى الله ، وأوصي الله بكم وأسْتَخْلِفُهُ عليكم ، إنّي لكم منه نذيرٌ مبينٌ أن لا تَعْلُوا على الله في عباده وبلاده ؛ فإنّ الله قال لي ولكم : ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلأَخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِ ٱلأَرْضِ وَلَا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( ۱۸/۳ ) ، والمجروحين لابن حبان ( ۲۰۲/۱ ) ، والمغني في الضعفاء ( ۱۸/۲ ) والضعفاء الكبير للعقيلي ( ۳۰۸/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ یحیی بن معین .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ( ٣/ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ( ٣/ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الضعفاء والمجروحين لابن حبان ( ١/ ٢٥٢ ) .

 $<sup>^{(</sup>V)}$  الكامل في الضعفاء لابن عدي (  $^{(V)}$  ) .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  الضعفاء والمتروكين للدارقطنى (  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>١٠) أ : (القرني)، م : (المقبري). وهو الحسن بن عبد الله العُرَني البجلي الكوفي. انظر تهذيب التهذيب (٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩١).

فَسَاذًا وَالْعَنِيْمَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [القصص: ٣٦] وقال: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠] . قلنا: فَمَن أَجَلُكَ يا رسول الله ؟ والمَنْقلبُ إلى الله ، والسَّدرة المُنتهى ، والكَأْسُ الأوْفى ، والفُرشُ الأعْلى . قلنا: فَمَنْ يُعَسِّلكَ يا رسولَ الله . قال: رجالُ أهلِ بيتي الأدْنى فالأدْنى ، مع ملائكة كثيرة يَرَوْنكم من حيث لا تَرَوْنهم . قلنا: فَفيم نُكَفِّنُكَ يا رسولَ الله . قال: في ثيابي هذه إن شتم ، أو في يمنيّة ، أو في بياض مِصْر . قلنا: فَمَنْ يُصلِّي عَلَيْكَ يا رسولَ الله ؟ فبكى وَبَكَيْنا . وقال: مَهُلاً! غفر الله لكم ، وجزاكم عن نبيّكم خيراً ، إذا غَسَّلْتموني وحَنَّطْتُموني وكَفَّنْتموني فَضَعوني على شَفير قَبْري ، ثم اخرجوا عتي ساعة ، فإن أوّلَ منْ يُصلِّي عليّ خليلايَ وجَليسايَ جبريلُ وميكائيلُ ، ثم إسرافيلُ ، ثم ملكُ المَوْتِ ، مع جنودٍ من الملائكة عليهم السلام ، وليُبْدأ بالصلاة عليَّ رجالُ أهلِ بَيْتي ، ثم نساؤُهُم ، ثم ادخلوا عليَّ أفواجاً أفواجاً وفُرادَى فُرادى (٢) ، ولا تُؤذوني بباكية ولا بَرنَّة ولا بصَيْحة (٣) ، ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه عني السَّلامَ ، وأَشْهدُكُمْ بأنِّي قد سَلمتُ على منْ دَخَلَ في الإسلام ، ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه عني السَّلامَ ، وأَشْهدُكُمْ بأنِّي قد سَلمتُ على منْ دَخَلَ في الإسلام ، ومن كان غائباً من اصحابي فالمؤدني مع ملائكة كثيرة (٤) يَرُونكُمْ من حيث لا تَرُونَهُمْ . ثم قال البيهقي : تابعه أحمد بن يونُس عن سَلام الطَّويل وتَفَرَدَ به سَلامً الطَّويلُ .

قلت: وهو سَلاَّمُ بن سَلْم (٥) ، ويقال: ابن سليم ، ويقال: ابن سليمان ، والأولُ أصحُّ التَّميمي السَّعْدي الطَّويل . يَرْوي عن جَعْفر الصَّادق ، وحُمَيْد الطَّويل ، وزيد العَمِّي وجماعةٍ ، وعنه جماعةٌ أيضاً منهم: أحمدُ بن عبد الله بن يونس ، وأسَدُ بن موسى ، وخلف بن هاشم البَزّار ، وعليّ بن الجَعْدِ ، وقبيصةُ بن عُقبة . وقد ضعَّفَه علي بن المَديني ، وأحمد بن حنبل ، ويَحْيَى بن مَعين ، والبخاري ، وأبو حاتم، وأبو زُرْعة ، والجُوزَجاني ، والنسائي ، وغير واحد ، وكذّبه بعض الأئمة ، وتركه آخرون (٢) .

لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظُ أبو بكر البزَّار من غير طريق سلَّم هذا ، فقال : ثنا محمد بن إسماعيل الأحْمسي ، ثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيّ ، عن ابن الأصْبهاني ، أنه أخْبَره عن مُرَّة ، عن عبد الله . . . فذكر الحديث بطوله . ثم قال البَزّار : وقد رُوي هذا عن مُرَّة من غير وجه بأسانيد

<sup>(</sup>١) ليست (يا) في ط.

<sup>(</sup>٢) أ: (أفواجاً وفرادي).

<sup>(</sup>٣) ط: (بضجة).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: ( مسلم ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( ٢٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) والأشعث بن طليق (ويقال طلق) ضعيف ، وقد استنكر أصحاب كتب الضعفاء هذا الحديث ، فانظر لسان الميزان (١/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩) ط . الفكر (بشار) .

متقاربةٍ وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يَسْمَع هذا من مُرَّةَ ، وإنما هو عَمَّن أخبره عن مُرَّة ، ولا أعلم أحداً رواه عن عبد الله غيرَ مُرَّة (١٠) .

### فَصْلُ

في ذِكْرِ الوَقْت الذي تُوُفِّي فيه رسولُ الله ﷺ ومَبْلَغِ سِنه حالَ وفاته ، وفي كَيفية غُسْلِه عليه الصلاة والسلام ، وتكفينه (٢) ، والصلاة عليه ودَفْنِه ، وفي كَيفية غُسْلِه عليه ومَوْضِع قَبْرِهِ صلواتُ اللهُ وسلامُه عليه

لا خلافَ أنّه عليه الصلاة والسلام ، توفّي يومَ الإثنين . قال ابن عباس : وُلِدَ نَبِيُّكُم ﷺ يومَ الإثنين ، ونُبِّئَ يَوْمَ الإثنين ، ودخلَ المدينةَ يومَ الإثنين ، وماتَ يومَ الإثنين . وواه الإمام أحمد (٣) والبيهقي (٤) . وقال سفيانُ الثوري : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالَتْ : قال لي أبو بكر : أيَّ يومٍ تُوفِّي رسولُ الله ﷺ ؟ قلتُ : يومَ الإثنين . فقال : إني لأرجو أنْ أموتَ فيه . فمات فيه . رواه البيهقي من حديث الثوري به .

وقال الإمام أحمد (٥): حدَّثنا أسود بن عامر، ثنا هُرَيْمُ (٦)، حدَّثني ابنُ إسحاق، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: توفي رسول الله ﷺ يومَ الإثنين، ودُفِنَ ليلةَ الأرْبعاءِ. تَفَرَّدَ به أحمدُ.

وقال عُرْوةُ بن الزبير في « مغازيه » ، وموسى بن عقبة ، عن ابن شهاب : لمَّا اشْتَدَّ برسول الله ﷺ وجعُه أرسلت عائشةُ إلى أبي بكر ، وأرسلت حَفْصةُ إلى عمر ، وأرسلت فاطمة إلى عليّ ، فلم يجتمعوا حتى تُوفي رسولُ الله وهو في صدرِ عائشة وفي يومها ، يوم الإثنين حينَ زاغتِ الشَّمْسُ لهلالِ ربيعِ الأوَّل .

وقد قال أبو يعلى (<sup>٧)</sup>: ثنا أبو خيثمة ، ثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس ، قال : آخرُ نَظْرِةِ نَظْرِةً لَغُرتُها إلى رسول الله يومَ الإثنين كَشَفَ الستارةَ والناسُ خَلْفَ أبي بكر ، فنظرتُ إلى وجهه ، كأنه ورقةُ مصحفٍ ، فأراد الناسُ أن ينحرفوا ، فأشارَ إليهم أن امكثُوا وألقَى السجفَ ، وتوفِّي من آخر ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) ط: (عن مرة) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٧٧ ) ، وإسناده ضعيف ، ولكن صح منه ، الولادة ، والبعث ، والوفاة انظر مسلم رقم (١٦٢) (١٩٧) والبخاري (١٣٨٧) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/١١٠)، وهو حديث حسن بطرقه.

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب ( ۲۱/ ۳۰ ) .

<sup>(</sup>۷) في مسنده رقم (۳٥٤٨).

وهذا الحديث في « الصحيح »(١) وهو يدلُّ على أنَّ الوفاةَ وقعت بعدَ الزَّوال . والله أعلم .

وروى يعقوب بن سفيان (٢) ، عن عبد الحميد بن بَكّار ، عن محمد بن شُعيب ، وعن صفوان ، عن عمر بن عبد الواحد، جميعاً عن الأوْزاعي، أنه قال: تُوفِّي رسولُ الله ﷺ يومَ الإثنين قبلَ أنْ يَنْتصفَ النهار .

وقال البيهقي (٣): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن كامل (٤) ، ثنا الحسن بن علي البزَّار ، ثنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، وهو سليمان بن طَرْخان التَّيْمي في كتاب « المغازي ». قال: إنَّ رسولَ الله عَلَيْ مرضَ لاثنتين وعشرين ليلةً من صفر ، وبدأه وجعُه عند وليدةٍ له يقال لها: ريحانة كانَتْ من سَبْي اليَهودِ، وكان أولَ يوم (٥) مرض يوم السبت، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين لليلتين خَلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة .

وقال الواقدي (٢): حدَّثنا أبو مَعْشَر ، عن محمد بن قيس ، قال : اشتكى رسولُ الله ﷺ يومَ الأربعاء لإحدى عَشْرَة ليلةً (٧) بقيت من صفر سنة إحدى عَشْرَة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة ، فاجتمع عنده نساؤه كلهن ، فاشتكى ثلاثة عشر يوماً ، وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة .

وقال الواقدي : وقالوا بُدِئ رسولُ الله ﷺ يومَ الأربعاء لِلَيْلَتَيْن بَقِيتا من صفرٍ ، وتُوفِّي يومَ الإثنين لثِنين الثِنين الله عُلِيْة عشرةَ ليلةً خَلَتْ من ربيع الأول . وهذا جَزَمَ به محمدُ بن سعدٍ كاتبُه . وزاد : ودفن يوم الثلاثاء .

قال الواقديّ (٩): وحدّ ثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض ، عن المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة : أنَّ رسول الله ﷺ بُدئ في بيتِ مَيْمونة .

وقال يعقوب بن سفيان<sup>(٢)</sup> : حدَّثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو مَعْشَر ، عن محمد بن قيس ، قال : اشْتَكَى رسولُ الله ﷺ ثلاثةَ عشرَ يَوْماً ، فكان إذا وجدَ خِفَّة صلَّى ، وإذا ثَقُلَ صَلَّى أبو بكرٍ ، رضي الله

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٨٠ ) ومسلم ( ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>Y) المعرفة والتاريخ ( ٣٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (حنبل) تحريف.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٣٤ ) وطبقات ابن سعد ( ٢/ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٨) ط: ( لاثنتي ) .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٣٥).

وقال محمد بن إسحاق: تُوفِّي رسولُ الله ﷺ لاثنتي عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ من شَهْرِ ربيع الأول ، في اليوم الذي قدم فيه المدينة مُهاجراً ، واسْتَكْمل رسول الله ﷺ في هِجْرته عَشْرَ سنينَ كوامل . قال الواقدي : وهو المثبتُ عندنا . وجَزَمَ به محمد بن سعدٍ كاتبُه(١) .

وقال يعقوب بن سفيان (٢): عن يَحْيَى بن بُكَير ، عن الليث ، أنه قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ يومَ الإثنين لليلةٍ خَلَتْ من ربيعِ الأوّل ، وفيه قَدِمَ المدينةَ على رأسِ عَشْرِ سنين من مَقْدَمه .

وقال سعد بن إبراهيم الزُّهْري: تُوفِّي رسولُ الله ﷺ يومَ الإثنين لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتا من ربيعِ الأول ، لتمام عَشْر سنينَ من مَقْدَمِه المدينةَ ، رواه ابن عساكر ، ورواه الواقدي ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس مثلَه سواء . وقاله خليفة بن خَيَّاط أيضاً .

وقال أبو نعيم الفَضْلُ بن دُكَيْن : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ يوم الإثنين مُسْتَهلٌ ربيع الأول سنةَ إحدى عَشْرة من مَقْدَمِه المدينة (٣) ، ورواه ابن عساكر (٤) أيضاً . وقد تقدَّم قريباً عن عروة ، وموسى بن عُقْبة ، والزهري مثلُه ، فيما نقلناه عن مغازيهما . فالله أعلم . والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي .

ورواه الواقدي (٥): عن ابن عباس وعائشة ، رضي الله عنهما ، فقال : حدّثني إبراهيم بن يزيد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . وحدّثني محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . قالا : توفي رسول الله ﷺ يوم الإثنين لاثْنَتَيْ عشرةَ ليلةً خَلَتْ من ربيع الأول .

ورواه ابن إسحاق<sup>(٦)</sup>، عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ، عن أبيه، مثله، وزاد: ودفن ليلة لأربعاء.

وروى سيف بن عمر ، عن محمد بن عبيد الله العَرْزَمي ، عن الحكم ، عن مِقْسمِ عن ابن عباس ، قال : لما قَضَى رسولُ الله على حجة الوداع ارتحل ، فأتى المدينة فأقام بها بقيَّة ذي الحجّة والمحرم وصفراً ، ومات يوم الإثنين لعشرٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول . وروى أيضاً عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة . وفي حديث فاطمة ، عن عمرة ، عن عائشة مثله ، إلا أنّ ابنَ عباسٍ قال في أوله لأيامٍ مَضَيْنَ منه . وقالت عائشة : بعدَ ما مَضَى أيامٌ منه .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٣١١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ( ٣٠٨/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا آخر لفظ من الورقة ( ٧٠٧ ) من النسخة ( أ ) وبعده انقطاع بقدر ورقة ، وستعود النسخة للانضمام إلى باقي
 النسخ في بداية الورقة ( ٧٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ( ۲/ ۳۸۷ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد الكبرى ( ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الطبري (٣/٢١٧).

فائدة : قال أبو القاسم السُّهيْلي في « الروض »(١) ما مضمونه : لا يُتصوَّرُ وقوعُ وفاتِه عليه الصلاة والسلام ، ومَ الإثنين ثانيَ عَشَرَ ربيع الأول من سنةِ إحدى عَشْرَة ؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ، وقف في حجة الوَداع سنةَ عشر يومَ الجمعة ، فكان أول ذي الحجة يوم الخميس ، فعلى تقدير أن تُحْسَبَ الشهور تامةً أو ناقصةً أو بعضُها تامٌ وبعضُها ناقصٌ ، لا يُتَصَوَّرُ أن يكونَ يوم الإثنين ثانيَ عَشَرَ ربيعِ الأول .

وقد اشتهر هذا الإيرادُ على هذا القول ، وقد حاول جماعةٌ الجوابَ عنه ، ولا يمكنُ الجوابُ عنه ، والمّا إلا بمَسْلَكِ واحدٍ ، وهو اخْتلافُ المَطالعِ ، بأن يكونَ أهلُ مكةَ رَأُوا هلالَ ذي الحجّة ليلةَ الخميس ، وأمّا أهلُ المدينة فلم يَرَوْه إلا ليلةَ الجمعة ، ويُؤيّدُ هذا قولُ عائشةَ وغيرها : خرج رسولُ الله ﷺ لخمس بقينَ من ذي القعدة \_ يعني من المدينة \_ إلى حجة الوداع . ويتعيّن بماذ كرناه أنه خرج يوم السبت ، وليس كما زَعَم ابنُ حزم أنّه خَرَج يومَ الخميس ؛ لأنه قد بَقيَ أكثر من خَمْسٍ بلا شكً ، ولا جائزٌ أن يكونَ خَرَجَ يومَ الجمعة ، الجمعة ، لأنّ أنساً قال (٢) : صلّى رسول الله ﷺ الظّهرَ بالمدينةِ أربعاً ، والعصرَ بذي الحُليفة ركعتين . فتعيّن أنه خَرَجَ يوم السبت لخمسٍ بَقينَ ، فعلى هذا إنما رأى أهلُ المدينة هلالَ ذي الحجة ليلة الجمعة ، وأدا كان أولَ ذي الحجةِ عندَ أهلِ المدينة الجمعة ، وحُسبت الشهورُ بعدَه كواملَ ، يكونُ أولَ ربيعٍ الأوّلِ يومُ الخَميسِ ، فيكونُ ثانيَ عَشرِهِ يومُ الإثنين . والله أعلم .

وثبت في « الصحيحين » (٣) من حديث مالكٍ ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، قال : كانَ رسولُ الله ﷺ ليس بالطَّويل البائن ، ولا بالقَصير ، وليس بالأبيض الأمْهَقِ ولا بالآدم ، ولا بالجعد القَطَط ولا بالسَّبط ، بعثه الله عزَّ وجلَّ على رأس أربعين سنةً ، فأقام بمكَّة عشر سنين ، وبالمدينة عشر سنين . وتوفّاهُ اللهُ على رأسِ ستين سنةً ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء . وهكذا رواه ابنُ وهب ، عن قُرَّة (٤) عن الزُّهْري ، عن أنس ، وعن قرة ، عن (٥) ربيعة ، عن أنس ، مثلَ ذلك .

قال الحافظ ابن عساكر . حديثُ قرّة عن الزُّهْري غريبٌ ، وأمّا منْ روايةِ ربيعةَ ، عن أنس ، فرواها عنه جماعةٌ كذلك . ثم أسند ( من طريق سليمان بن بلال )(٦) عن يحيى بن سعيد وربيعة عن أنس : أنّ رسول الله ﷺ تُوفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ( ٧/ ٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۷۱۵ ) ومسلم ( ۱۹۰/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٥٤٨ ) ومسلم ( ٢٣٤٧ ) (١١٣) .

<sup>(</sup>٤) ط: (عروة) وهو تحريف. وانظر تهذيب الكمال ( ٢٣/ ٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (قرة بن ربيعة).

<sup>(</sup>٦) تكرر ما بين القوسين في ط.

وكذلك رواه ابنُ البَرْبَري ، ونافِعُ بن أبي نُعيم ، عن ربيعة ، عن أنس به ، قال : والمحفوظ عن ربيعة ، عن أنس : ستون .

ثم أورده ابن عساكر من طريق مالكِ ، والأوزاعي ، ومِسْعر ، وإبراهيم بن طَهْمان ، وعبد الله بن عمر ، وسليمان بن بلال (١) وأنس بن عياض ، والدراورديِّ ، ومحمد بن قيس المدني ، كلُّهم عن رَبيعة عن أنسِ ، قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ستين سنة .

وقال البيهقي (٢) : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو عمرو بن السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، ثنا أبو مَعْمَر عبد الله بن عمرو ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبو غالب الباهلي ، قال : قلت لأنس بن مالك : بسن أي الرجال كان (٣) رسول الله إذ بعث ؟ قال : كان ابنَ أربعين سنة . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشر سنين ، فتَمَّتْ له ستُّون سنة يوم قَبَضَهُ الله عزَّ وجلَّ وهو كأشَدِّ الرجال وأحْسَنِهِمْ وأجْمَلِهم وألْحَمهم .

ورواه الإمام أحمد (٤) عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به .

وقد روى مسلم (°) عن أبي غسّان محمد بن عمرو الرازي ، الملقب بزُنيْج (۲) عن حَكَّام بن سَلْم (۷) ، عن عثمان بن زائدة ، عن الزُّبير بن عَدِيّ ، عن أنس بن مالك ، قال : قُبضَ النبيُّ ﷺ وهو ابنُ ثلاثِ وستين ، وقُبض ) (۸) عمر ، وهو ابن ثلاث وستين . انْفَرَد به مسلم . وهذا لا يُنافي ما تقدَّم عن أنس ، لأنّ العَربَ كثيراً ما تحذفُ الكَسْرَ .

وثبت في « الصحيحين »<sup>(٩)</sup> من حديث الليث بن سعد ، عن عُقَيْل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين سنةً . قال الزُّهري : وأخبرني سعيدُ بن المسيّب مثله .

وروى موسى بن عُقبة ، وعُقَيْل ، ويونس بن يزيد ، وابن جُرَيج ، عن الزُّهْري ، عن عروة ، عن

<sup>(</sup>١) بعد هذا اللفظ في ط: ( وأنس بن بلال ) وهو زيادة لا ضرورة لها .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (ابن أي الرجال رسول الله) وما أثبته عن الدلائل.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٣/١٥١)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) ط: (برشيح) وهو تحريف. وانظر تهذيب التهذيب ( ٩/ ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (حكام بن مسلم) وهو تحريف. وانظر تهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>A) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ٤٤٦٦ ) ومسلم ( ٢٣٤٩ ) (١١٥) .

عائشة ، قالت : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين . قال الزهري : وأخبرني سعيدُ بن المسيّب مثل ذلك .

وقال البخاري (١٠): ثنا أبو نعيم ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كَثير ، عن أبي سَلَمةَ ، عن عائِشَة وابن عباس : أنّ رسول الله ﷺ مكَثَ بمكة عَشْرَ سنين يُنْزِلُ (٢) عليه القرآن ، وبالمدينة عشراً . لم يخرجه مسلم .

وقال أبو داود الطيالسي في « مسنده »(٣): ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، عن جرير بن عبد الله ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : قُبضَ النبي ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين ، وأبو بكرٍ وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين ، وعمر وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين .

وهكذا رواه مسلم (٤) من حديث غُنْدَرٍ عن شُعْبَة ، وهو من أفراده دون البخاري . ومنهم من يقول : عن عامر بن سعد ، عن جرير ، عن معاوية (٥) . وروو المعاوية عن عامر بن سعد ، عن جرير ، عن معاوية (١) وروو المعاوية عن جرير بن عبد الله البَجَلي ، عن معاوية . . . فذكره .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أنس ، قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين ، وتُوفِّي عمر وهو ابن ثلاثٍ وستّين ، وتُوفِّي عمر وهو ابن ثلاث وستين .

وقال ابن لَهيعة (۱) ، عن أبي الأسود ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : تذاكر رسولُ الله وأبو بكر ميلادَهما عندي ، فكان رسولُ الله أكبرَ من أبي بكر ، فتوفِّي رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين ، وتُوفِّي أبو بكر بعدَه ، وهو ابن ثلاث وستين .

وقال الثوريُّ ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : تُوفِّي أبو بكر بعدَه ، وهو ابن ثلاث وستين .

وقال الثوريُّ عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : تُوفِّي رسولُ الله وأبو بكرٍ وعمر ، وهم بنو ثلاثٍ وستين .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٦٤ ، ٤٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (يتنزل).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٧/ ٢٣٩ ) عن الطيالسي .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۲۳۵۲ ) (۱۲۰) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ط : ( فذكره ) زيادة .

<sup>(</sup>٦) بعده في ط ، أ : ( عن الشعبي ) وعن فيها زيادة .

٧) مختصر تاريخ دمشق ( ٢/ ٣٨٩ ) .

وقال حنبلٌ: ثنا الإمام أحمد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : أُنْزِل على النبيِّ وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعين ، فأقام بمكة عشراً ، وبالمدينة عشراً . وهذا غريب منه ، وصحيح إليه .

وقال أحمد: ثنا هُشَيْم، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، قال: نُبِّئ رسولُ الله ﷺ وهو ابن أربعين سنة ، فَمَكَثَ ثلاثَ سنين ، ثم بُعثَ إليه جبريلُ بالرسالة ، ثم مكثَ بعدَ ذلك عَشْرَ سنين ، ثم هاجَر إلى المدينة ، فَقُبضَ وهو ابن ثلاثٍ وستّين سنةً .

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل(١): الثَّبَتُ ٢) عندنا ثلاثٌ وستَّون سنة ٣).

قلت : وهكذا رَوَى مُجاهِدٌ ، عن الشعبيِّ ، ورُوي من حديث إسماعيل بن أبي خالدٍ عنه .

وفي « الصحيحين »<sup>٤١</sup> من حديث ( رَوْحِ بن عُبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عبّاس : أنّ رسول الله ﷺ مَكَثَ بمكَّة ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وتُوفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين سنة .

وفي صحيح البخاري من حديث (7) رَوْحِ بن عُبادة أيضاً ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بُعث رسولُ الله ﷺ لأربعين سنةً ، فمكث بمكة ثلاث عشرة ، ثم أُمِرَ بالهجرة ، فهاجرَ عشرَ سنين ، ثم مات وهو ابنُ ثلاث وستين . وكذلك رواه الإمام أحمد عن رَوْحِ بن عُبادة ويَحْيى بن سَعيد ويَزيد بن هارون كلُّهم عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به (7) . وقد رواه أبو يَعْلَى المَوْصلي ، عن الحسن بن عمر بن شقيق ، عن جعفر بن سليمان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، فذكر مثله . ثم أوْرَدَهُ من طرقٍ ، عن ابن عباس ، مثل ذلك .

ورواه مسلم (^ ) من حديث حماد بن سَلَمة ، عن أبي جَمْرَه (٩ عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ﷺ أقام بمكَّة ثلاثَ عَشْرَةَ يُوحَى إليه ، بالمدينة عَشْراً ، ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنة .

وقد أسند الحافظُ ابنُ عساكر من طريق سَلْم (١٠) بن جُنادة ، عن عبد الله بن عمر ، عن كُريب ، عن

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۲/ ۳۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (الثابت).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ۳۹۰۳ ) ومسلم ( ۲۳۵۱ ) (۱۱۷) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٣٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في المسند (١/ ٣٧١) و(٢٢٨) و (٢٣٦).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۳۵۱) (۱۱۸).

<sup>(</sup>٩) ط: (حمزة) تحريف. وهو نصر بن عمران الضبيعي أبو جمرة البصري ( انظر سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: ( مسلم ) وانظر: تهذيب الكمال ( ٢١٨/١١ ) .

ابن عباس ، قال : تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وستين . ومن حديث أبي نَضْرَةَ ، عن سعيد بن المسيّب ، عن ابن عباس مثله ، وهذا القول هو الأشهرُ وعليه الأكثرُ .

وقال الإمام أحمد (١٠): ثنا إسماعيل ، عن خالد الحَذّاء ، حدّثني عَمّار مولى بني هاشم ، سمعتُ ابنَ عباس، يقول: تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ خَمْس وستّين سنةً. ورواه مسلمٌ (٢) من حديث خالدٍ الحَذّاء به.

وقال أحمد (٢): ثنا حسن بن موسى ، ثنا حَمّاد بن سَلَمَة عن عمار (٤) بن أبي عمار ، عن ابن عباس : أنّ رسول الله ﷺ أقام بمكة خمسَ عشرةَ سنةً ، ثماني سنين \_ أو سبع \_ يرى الضوء ويَسْمع الصوتَ ، وثمانياً أو سبعاً يُوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشراً . ورواه مسلم (٥) من حديث حَمّاد بن سلمة به .

وقال أحمد (٢) أيضاً : ثنا عَفّان ، ثنا يزيد بن زُرَيْع ، ثنا يونس ، عن عمّار مولى بني هاشم ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ : كم أتى لرسولِ الله ﷺ يومَ مات ؟ قال : ما كنتُ أرى مثلَك في قومه يَخْفَى عليك (٧) ذلك . قال : قلت : إنّي قد سألتُ فاختُلِفَ عليّ ، فأحببتُ أن أعْلَم قولَك فيه . قال : أتحسُبُ ؟ قلت : نعم ، قال : أمسِكْ ، أربعين بُعث لها ، وخمسَ عشرةَ أقام بمكةَ يأمنُ ويخاف ، وعشراً مُهاجَرَه بالمدينة . وهكذا رواه مسلمٌ (٨) من حديث يزيد بن زُرَيْع وشعبة بن الحجاج ، كلاهما عن يونس بن عُبَيْد ، عن عَمّار ، عن ابن عباس بنحوه .

وقال الإمام أحمد (٩): ثنا ابن نُمَيْر ، ثنا العلاءُ بن صالح ، ثنا المِنْهال بن عَمْرو ، عن سعيد بن جُبَيْر ، أنّ رَجُلاً أتى ابنَ عباسٍ ، فقال : أُنْزِلَ على النبيّ ﷺ عشراً بمكة وعشراً بالمدينة ، فقال من يقول ذلك ؟ لقد أُنْزِل عليه بمكة خمس عشرة ، وبالمدينة عشراً ؛ خمساً وستين وأكثر . وهذا من أفراد أحمد إسناداً ومتناً .

وقال الإمام أحمد (١٠٠٠ : ثنا هُشَيْم ، ثنا عليّ بن زيد ، عن يوسف بن مِهْران ، عن ابن عباس ، قال : قُبض النبيُّ ﷺ وهو ابنُ خَمْسِ وستّينَ سنة . تَفَرَّدَ به أحمد .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ١/٣٢٣ ، ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( ۵۳ ) (۱۲۲) .

<sup>(</sup>T) مسند الإمام أحمد ( 1/ ٢٦٦ ، ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (الاعن عمارة).

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٣٥٣ ) (١٢٣) .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>V) ليس اللفظ في ط.

<sup>. (\\</sup>T\) (\TOT) (\\)

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٢٣٠ ) ، ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٥)، وإسناده ضعيف.

وقد روى الترمذي في كتاب «الشمائل» وأبو يَعلى المَوْصلي ، والبيهقي (١) من حديث قتادة ، عن الحسن البصري ، عن دَغْفَل بن حَنْظَلَة الشَّيباني النَّسّابة ، أنَّ النبي عَلَيْ قُبض وهو ابن خَمْس وستّين . ثم قال الترمذي : دَغْفَلُ لا يُعْرفُ له سماءٌ (٢) عن النبي عَلَيْ وقد كان في زمانه رجلاً . وقال البيهقيُّ : وهذا يُوافقُ (٣) رواية عمارٍ ومنْ تابَعَه عن ابن عباس ، ورواية الجماعة عن ابن عباس : في ثلاثٍ وستين ، أصحُّ فهم أوثقُ وأكثرُ ، وروايتُهم توافقُ الرواية الصَّحيحة عن عروة ، عن عائشة وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية ، وهي قولُ سَعيدِ ( بن المسيّب وعامرِ الشعبي )(٤) وأبي جعفر محمد (٥) بن علي رضي الله عنهم . قلت : وعبد الله بن عُتْبة (٢) ، والقاسم بن عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وعلي بن الحسين ، وغير واحد .

ومن الأقوال الغريبة ما رواه خليفة بن خَيّاط<sup>(٧)</sup> عن معاذ بن هشام : حدّثني أبي عن قتادة ، قال : تُوفِّي رسول الله ﷺ وهو ابنُ اثْنَتَيْن وستين سنةً . ورواه يَعقوبُ بن سُفْيان<sup>(٨)</sup> ، عن محمد بن المُثنَّى ، عن معاذ بن هاشم ، عن أبيه ، عن قتادة مثله . ورواه زَيْد العَمِّي ، عن يزيد ، عن أنس .

ومن ذلك ما رواه محمد بن عائذٍ ، عن القاسم (٩) بن حُمَيدٍ ، عن النُّعمان بن المنذر الغَسّاني ، عن مكحول ، قال : تُوفِّي رسولُ الله وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهرٍ .

ورواه يعقوب بن سفيان (۱۱۰) ، عن عبد الحميد بن بكار ، عن محمد بن شعيب ، عن النعمان بن المنذر ، عن مكحول ، قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف .

وأغربُ (١١) من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد (١٢) عن رَوْح عن سَعيد بن أبي عَروبة ، عن قَتادة ، عن الحسنُ الحسنُ . قال : نزلَ القُرآن على رسول الله ﷺ ثمانيَ سنين بمكة ، وعشراً بعدَما هاجر . فإن كانَ الحسنُ

<sup>(</sup>١) الشمائل (٣٦٦) ومسند أبي يعلى (١٥٧٥) ودلائل النبوة (٧/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ط، أ: (سماعاً) وما هنا للسياق.

<sup>(</sup>٣) أ : ( موافق ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) ط: (وأبي جعفر جعفر بن علي) وانظر سير أعلام النبلاء (٤٠١/٤).

<sup>(</sup>٦) ط: (عقبة).

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة ( ١/ ٧٠ ) .

<sup>(</sup>A) Ihaace والتاريخ ( $\pi$ / $\pi$ ).

 <sup>(</sup>٩) في ترجمة محمد بن عائذ في تهذيب التهذيب روى عنه الهيثم بن حميد ، وليس بين الرواة عنه القاسم بن حميد .

<sup>(</sup>١٠) المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>١١) ط : (وأقرب) .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (١١/١) من طريق سعيد به .

ممَّن يقولُ بقولِ الجُمْهور وهو أنه عليه الصلاة والسلام أُنْزِل عليه القرآنُ وعُمْرُه أربعون سنةً ، فقد ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً وخمسين سنة . وهذا غريب جداً .

ولكن رُوِّينا من طريق مُسَدَّدٍ ، عن هاشم بن حسان ، عن الحسن ، أنّه قال : تُوفِّي رسول الله ﷺ وهو ابنُ ستّين سنة (١) . وقال خليفة بن خياط (٢) : ثنا أبو عاصم ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : بُعث رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ خمس وأربعين ، فأقام بمكة عشراً ، وبالمدينة ثمانياً ، وتُوفِّي وهو ابن ثلاث وستين . وهذا بهذه الصفة غريبٌ جداً والله أعلم .

#### صِفَةُ غَسْلِهِ عليه الصلاة والسَّلامُ

قَدْ قَدَّمنا أَنَّهم رضي الله عنهم اشْتَغَلوا بَبَيْعَةِ الصَّدِّيق بقيةَ يومِ الاثنين وبعضَ يوم الثلاثاء ، فلمَّا تَمَهَّدَت وتَوطَّدَتْ وتَمَّتْ ، شرعوا بعد ذلك في تَجْهيزِ رسولِ الله ﷺ مُقْتَدين في كلِّ ما أَشْكَلَ عليهم بأبي بكرٍ الصَّدِّيق رضى الله عنه .

قال ابن إسحاق<sup>(٣)</sup>: فلما بُويع أبو بكر أقبل الناسُ على جهازِ رسول الله ﷺ يومَ الثلاثاء . وقد تقدَّم من حديث ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله ﷺ توفِّي يوم الاثنين ، ودُفن ليلة الأرْبعاء .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤) : حدَّثنا أبو معاوية ، ثنا أبو بُرُدة ، عن عَلْقَمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُرَيْدة ، عن أبيه ، قال : لمّا أخذوا في غسلِ رسولِ الله ﷺ ناداهم منادٍ من الداخل أنْ لا تُجَرِّدوا (٥) عن رسول الله ﷺ قميصَه . ورواه ابن ماجه (٢) من حديث أبي مُعاوية ، عن أبي بُرْدَة ـ واسمه عمرو بن يزيد التميمي كوفي .

وقال محمد بن إسحاق: حدّثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه سمعتُ عائشة تقول: لما أرادوا غسلَ النبيِّ ﷺ، قالوا: ما نَدْري أنُجَرِّدُ رسولَ الله ﷺ من ثيابه، كما نُجَرِّدُ مَوْتانا، أم نُغَسّلُه وعليه ثيابُه ؟ فلما اختلفوا ألقى عليهم الله النومَ حتى ما منهم رجلٌ (٧) إلا وذَقَنه في صَدْره، ثم كلَّمَهُم مُكلِّمٌ

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ( ۱/ ۲۹ ) من طریق هشام به .

<sup>(</sup>۲) تاریخ خلیفة (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۳) سيرة ابن هشام ( ۲/ ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٤٣ ) من طريق ابن أبي شيبة به .

<sup>(</sup>٥) أ: (أن تخرجوا عن ) وفي ( لا تخرجوا ) .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ١٤٦٦ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) ط: (أحد).

من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسّلوا رسول الله على وعليه ثيابه ، فقاموا إلى رسول الله على فغَسّلُوه وعليه قميص يصبّونَ الماءَ فوقَ القَميصِ فَيُدَلِّكُونَهُ بالقَميصِ دون أيديهم . فكانت عائشة تقول : لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غَسَّلَ رسولَ الله على إلا نساؤُه . رواه أبو داود (١) من حديث ابن إسحاق .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدَّثني حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال : اجتَمَعَ القومُ لغسل رسول الله وقش وليس في البيت إلا أهله ؛ عمُّه العباسُ بن عبد المطلب ، وعليُّ بن أبي طالب ، والفضل بن عباس ، وقشم بن العباس ، وأسامة بن زيد بن حارثة ، وصالحٌ مولاه ، فلمّا اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس (٣) أؤسُ بن خَوْليّ الأنصاري ، أحدُ بني عوف بن الخَرْرَج ـ وكان بدريًا ـ عليَّ بنَ أبي طالب ، فقال : يا علي ننشدك الله وحظّنا من رسول الله وقلي . فقال له علي : أدخُلُ فدخل فحضر غسل رسولِ الله ولي ، ولم يَلِ منْ غسلِه شيئاً ، فأسنده عليٌّ إلى صَدْرِه وعليه قميصُه ، وكان العباس وفضلٌ وقُثمُ يُقلِّونه مع عليّ ، وكان أسامةُ بن زيد وصالحُ مولاهما يَصُبّان الماء ، وجعل عليّ يغسِلُه ، ولم يَرَ من رسول الله وسيئاً مما يرى من الميّتِ ، وهو يقول : بأبي وأمي ما أطببكَ حَيّاً وميّتاً ، حتى إذا فرغوا من غسلِ رسولِ الله ، ـ وكان يُعَسَّل بالماء والسِّدرِ ـ جَفَفُوه ثم صُنع به ما يُصْنع بالميت ، ثم أُدْرِج في ثلاثة أثوابي : ثوبين أبيضين ، وبُرْدِ حِبَرَةٍ . والسِّدرِ ـ جَفَفُوه ثم صُنع به ما يُصْنع بالميت ، ثم أُدْرج في ثلاثة أثوابي : ثوبين أبيضين ، وبُرْدِ حِبَرَةٍ . قال : ثم دعا العباسُ رَجُلَيْن ، فقال : ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح ـ وكان أبو عبيدة يضرَحُ (٤) لأهل مكة ، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري . وكان أبو طلحة يَلْحَدُ لأهْلِ المدينة . قال : ثم قال العباس حين سرَّحَهما : اللهمَّ خِرْ لرسولك ! قال : فذهبا فَلَمْ يَجِدْ صاحبُ أبي عبيدة أبا عليدة أبا عليدة أبا عليدة أبا عليدة أبا عبيدة أبي عبيدة أبا عبيدة أبا عبيدة أبا عبيدة أبا عبيدة أبا عبيدة أبا عبد أبيدة أبيدة أبي المناس عبر ع

وقال يونس بن بُكَيْرٍ: عن المُنْذِرِ بن ثعلبة (٥)، عن العِلْباء بن أَحْمر قال: كانَ عليٌّ والفَضْلُ يُغَسِّلان رسولَ الله ﷺ ، فنُودي عليٌّ: ارفع طَرْفَك إلى السَّماء. وهذا منقطعٌ.

قلتُ : وقد روَى بعضُ أهل السنن (٦) عن علي بن أبي طالب ، ( أنّ رسول الله قال له : يا عليُّ ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣١٤١ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٢٦٠/١ )، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) في المسند : ( الباب ) .

<sup>(</sup>٤) الضَّرْح : الشق في الأرض . والضارح الذي يعمل الضريح وهو القبر ( النهاية : ضرح ) .

 <sup>(</sup>٥) بعده في ط: (عن الصلت) وهو زيادة فقد روى المنذر بن ثعلبة عن العلباء بن أحمر مباشرة وليس بينهما أحد.
 ( انظر تهذيب التهذيب ( ١٠/ ٣٠٠) ( ترجمة المنذر بن ثعلبة ) و( ٧/ ٣٧٣) ( علباء بن أحمر ) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٣١٤٠ ، ٤٠١٥ ) وابن ماجه ( ١٤٦٠ ) ، وإسناده ضعيف .

لا تُبْدِ فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت . وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه . والله أعلم .

وقال الحافظ البيهقي (۱) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا ضمرة (۲) ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا مَعْمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال علي : غسّلتُ رسول الله ﷺ فذهبتُ أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً ، وكان طيّباً حيّاً وميّتاً وقد رواه أبو داود في « المراسيل » ، وابن ماجه (۳) ، من حديث معمر به . زاد البيهقي في روايته : قال سعيد بن المسيّب : وقد ولي دفنَه ، عليه الصلاة والسلام ، أربعة : علي ، والعباس ، والفضل ، وصالح مولى رسول الله ﷺ ، لحَدوا له لحداً ، ونصبوا عليه اللّبن نَصْباً .

وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين ، منهم : عامر الشعبي ، ومحمد بن قيس ، وعبد الله بن الحارث ، وغيرهم بألفاظ مختلفة يطولُ بسطُها هاهنا .

وقال البيهقي (١): وروى أبو عمرو كيسان (٥) ، عن يزيد بن بلال ، سمعتُ علياً يقول : وصَّىٰ رسول الله ﷺ ألا يُغَسِّلُه أحد غيري ؛ فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه . قال علي : فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر . قال عليٌّ : فما تناولت عضواً إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلاً حتى فرغتُ من غسله .

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في « مسنده » (٢) فقال : ثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبد الصمد بن النعمان ، ثنا كيسان أبو عمرو ، عن يزيد بن بلال ، قال : قال علي : ) أوصاني النبيُّ عَلَيْ أَن لا يُغَسِّلُهَ أَحدٌ غيري . « فإنّه لا يرى أحد عَوْرتي إلا طُمِسَتْ عَيْناه » . قال علي : فكان العباسُ وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر . قلت : هذا غريب جداً .

وقال البيهقي (^^) : أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أسيدُ بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن جُرَيْج ، سمعت محمد بن علي أبا جعفر . قال : فُسِّلَ النبيُّ ﷺ بالسِّدْرِ ثلاثاً ، وغُسِّلَ وعليه قميصٌ ، وغُسِّل من بئرٍ كان يقال لها : « الغَرْسُ » بقُباء ،

دلائل النبوة ( ٧/ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الدلائل: (مسدد).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في المراسيل (٤١٥) وابن ماجه ( ١٤٦٧ ) ، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (أبو عمرو بن كيسان) وانظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي (١٣/٤).

<sup>(</sup>٦) رقم (٨٤٨).

<sup>(</sup>V) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٨) « دلائل النبوة » (٧/ ٥٤٥) .

كانت لسعد بن خيثمة ، وكان رسول الله يَشْرَبُ منها ، وولي غسلَهُ عليّ والفضل محتضنه (١) ، والعباس يصُبُّ الماء ، فجعل الفضلُ يقولُ : أرِحْني قَطَعْتَ وَتيني ، إنّي لأجدُ شيئاً يَتَرطَّل (٢) عليّ .

وقال الواقدي : ثنا عاصم بن عبد الله الحكمي ، عن عمر بن عبد الحكم ، قال : قال رسول الله ﷺ : « نِعْمَ البِثْرُ بئرُ غَرْسٍ هي من عُيون الجَنَّة ، وماؤها أطيبُ المياهِ » . وكان رسول الله يُسْتَعذَبُ له منها ، وغُسِّلَ من بئر غَرْس .

وقال سيفُ بن عمر ، عن محمد بن عون ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما فُرغَ من القبر وصلَّى الناسُ الظهرَ ، أخذ العباسُ في غسلِ رسولِ الله ﷺ ، فضرب عليه كِلَّةً من ثيابٍ يمانيةٍ صِفاقٍ في جوف البيت ، فدخلَ الكِلَّة ودعا عليّاً والفضل ، فكان إذا ذهبَ إلى الماء ليُعاطيَهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله ، ورجالٌ من بني هاشم من وراء الكِلَّة ، ومن أُدْخِل من الأنصار حيث ناشَدوا أبي وسألوه منهم أوْس بن خَوْليّ ، رضي الله عنهم أجمعين .

ثم قال سيف عن الضَّحّاك بن يربوع الحنفي ، عن ماهان الحَنفي ، عن ابن عباس ، فذكر ضربَ الكِلَّةِ ، وأنَّ العَبّاس أدخل فيها علياً والفَضْلَ وأبا سُفْيان وأسامة ، ورجالٌ من بني هاشم من وراء الكِلَّة في البيت ، فذكر أنَّهم أُلْقيَ عليهم النُّعاسُ فسَمِعوا قائلاً يقول : لا تَغْسلوا رسول الله ؛ فإنّه كان طاهراً . فقال العباس : ألا بلى . وقال أهل البيت : صَدَق ، فلا تُغَسِّلوه . فقال العباس : لا ندَعُ سُنةً لصوتٍ لا نَدْري ما هو ؟ وغشيهم (٣) النعاس ثانية ، فناداهم أن غسِّلُوه وعليه ثيابه . فقال أهل البيت ألا لا . وقال العباس : ألا نعم ! فشرعوا في غسله وعليه قميص ومِجْوَلُ (٤) مفتوح ، فغسلوه بالماء القراح ، وطيبوه بالكافور في مواضع سجوده ومفاصله ، واعتُصِر قميصُه ومِجْوَلُه ثم أُدْرج في أكفانه . وجَمَّروه عُوداً وندًا ، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره ، وسجَّوه ، وهذا السياق فيه غرابة جداً .

#### صفة كفنه عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد (°): ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، حدّثني الزهري ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أُدْرِجَ رسولُ الله ﷺ في ثوبِ حِبَرةٍ ثم أُخِّرَ عنه . قال القاسم : إنّ بقايا ذلك الثّوبِ لَعندَنا

<sup>(</sup>١) ط: (يحتضنه).

<sup>(</sup>٢) الترطيل: التليين ( النهاية: رطل ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (غشيهم) بلا واو.

<sup>(</sup>٤) المِجْوَل : الصُّدْرة ثوب صغير وأما مجول النبي ﷺ صدرة من حديد يعني الزَّرَديّة ( النهاية : جول ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/١٦١).

بعدُ . وهذا الإسناد على شرط الشَّيْخين . وإنما رواه أبو داود (۱) ، عن أحمد بن حنبل ، والنسائي (۲) عن محمد بن مُثنَّى ، ومجاهد بن موسى ، فَرَّقَهُما (۳) ، كلُّهم عن الوليد بن مسلم به .

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (٢): ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كُفِّن رسولُ اللهِ ﷺ في ثلاثةِ أثواب بيض سَحُولية (٥) ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ . وكذا رواه البخاري (٢) عن إسماعيل بن أبي أوَيْسٍ (٧) عن مالك .

وقال الإمام أحمد (^^): حدَّثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب سَحُوليّة بيض . وأخرجه مسلم (٩) من حديث سفيان بن عيينة ، وأخرجه البخاري (١٠) ، عن أبي نُعيم ، عن سفيان الثوري ، كلاهما عن هشام بن عروة به .

وقال أبو داود (۱۱): ثنا قتيبة ، ثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنّ رسول الله كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كُرْسُف (۱۲) ، ليس فيها قميص ولا عمامة . قال : فذكر لعائشة قولُهم : في ثوبين وبُرْد حِبَرة ، فقالت : قد أُتي بالبُرْد ، ولكنهم رَدُّوه ولم يُكَفِّنوه فيه . وهكذا رواه مسلم (۵) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث به .

وقال البيهقي (١٣) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سَلَمة (١٤) ثنا هَنّاد بن السَّرِيّ ، ثنا أبو مُعاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كُفِّنَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣١٤٩).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي ( ٧١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (فرروهما).

<sup>(</sup>٤) في مسنده\_ترتيبه (٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) سحوليّة : يروى بفتح السين وضمّها ، فالفتح منسوب إلى السّحول ، وهو القَصّار لأنه يسحلها : أي يغسلها ، أو إلى سحُول وهي قرية باليمن . وأما الضم فهو جمع سَحْل ، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن . وقيل إن اسم القرية بالضم أيضاً . ( النهاية : سحل ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري رقم (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) ط: (إدريس) تحريف وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٩٢/١٠).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) amit  $\mathbb{I}[X]$  and  $\mathbb{I}[X]$  ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۱<sup>'</sup>۹) (۲۶).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ( ١٢٧١ ) .

<sup>(</sup>١١) أبو داود ( ٣١٥٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) الكرسف : القطن ( النهاية : كرسف ) .

<sup>(</sup>١٣) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١٤) ط: ( مسلم ) وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٧٣/١٣ ) .

رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثوابِ بيضٍ سَحُوليَّة من كُرْسُفٍ ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ ، فأما الحلَّةُ فإنّما شُبّه على الناس فيها ، إنّما اشْتُرِيَتْ له (١) حُلَّةٌ ، ليُكَفَّن فيها ، فتُرِكتْ ، فأخذها (٢) عبدُ الله بن أبي بكرٍ ، فقال : لأحْبسَنَها لنفْسي حتى أُكَفَّنَ فيها . ثم قال : لو رَضِيَها اللهُ لنبيّه ﷺ لكفَّنه فيها . فباعها وتصدَّق بثمنها . رواه مسلمٌ في « الصَّحيح » (٣) عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن أبي معاوية .

ثم رواه البيهقي (١) ، عن الحاكم ، عن الأصمِّ ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن هشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كُفِّن رسولُ الله في بُرْدِ حِبَرةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر ، ولُفَّ فيها ، ثم نُزِعَتْ عنه ، فكان عبدُ الله بن أبي بكر قد أمْسَكَ تلك الحلَّة لنفسه ، حتى يُكفَّن فيها إذا مات ، ثم قال بعد أن أمْسَكَها : ما كنتُ أُمسِكُ لنفسي شيئاً منع اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُكفَّن فيه فتَصَدَّق بثَمَنِها عبدُ الله .

وقال الإمام أحمد (°): حدَّثنا عبد الرَّزاق ، ثنا معمرٌ ، عن الزُّهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كُفِّن رسولُ الله ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُوليّةِ بيضٍ . ورواه النسائي (٢) ، عن إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرزاق .

قال الإمام أحمد (٧) : حدَّثنا مِسْكين بن بُكَيْر ، عن سعيدٍ ، يعني ابن عبد العزيز ، قال : قال مكحول : حدّثني عروة ، عن عائشة : أنَّ رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثةِ رياط (٨) يمانية . انفرد به أحمد .

وقال أبو يعلى المَوْصِلي: ثنا سهل بن حبيب الأنصاري، ثنا عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب، ثنا أيوب، ثنا أيوب، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كُفِّن رسولُ الله ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّة.

وقال سفيان ، عن عاصم بن عُبَيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر : أنَّ رسول الله ﷺ كُفِّن في ثَلاثَةِ أَثواب . ووقَعَ في بعض الروايات ؛ ثَوْبَيْن صُحارِيَّين (٩) وبُرْدِ حِبَرةٍ .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) ط : (وأخذها ) .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۹٤۱) (۶۵).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٤٧ \_ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٣١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ١٨٩٦ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٦/ ٢٦٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) ط: ( ثلاثة أثواب رياط ) والرياط جمع الرَّيطة: كل ملاءة ليست بلفقين ، وقيل كل ثوب رقيق لين ( النهاية: ريط ).

<sup>(</sup>٩) صحاري نسبة إلى صحار وهي قرية باليمن وهو ثوب منسوب لهذه القرية فيقال ثوب أصحر وصحاري ( النهاية : صحر ) .

وقال الإمام أحمد (١٠ : ثنا ابن إدريس ، ثنا يزيد ، عن مِقْسم عن ابن عباس ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ ، في قَميصه الذي مات فيه ، وحُلَّةٍ نَجْرانية \_الحلة ثوبان .

ورواه أبو داود<sup>(۲)</sup> عن أحمد بن حنبل ، وعثمان بن أبي شَيْبَة ، وابنُ ماجه<sup>(۳)</sup> ، عن علي بن محمد ، ثلاثتُهم عن عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ بنحوه. وهذا غريب جداً <sup>٤٤</sup>) .

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدَّثنا عبد الرزاق ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، قال : كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثَوْبَيْن أَبْيَضَيْن وبُرْدٍ أحمر أن . انفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أبو بكر الشافعي: ثنا علي بن الحسن ، ثنا حُمَيْد بن الرَّبيع ، ثنا بكرٌ ، يعني ابن عبد الرحمن ، ثنا عيسى ، يعني ابن المختار ، عن محمد بن عبد الرحمن ، هو ابن أبي ليلى ، عن عطاء عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : كُفِّنَ رسولُ الله في ثوبَيْن أَبْيَضَيْن وبُرْدٍ أحمر (٧) .

وقال أبو يعلى (^): ثنا سليمان الشاذكوني ، ثنا يحيى بن أبي الهيثم ، ثنا عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن الفضل ، قال : كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثَوْبَيْن أبيضين سَحُوليَّين ، زاد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : وبُرْدٍ أَحْمَر .

وقد رواه غيرُ واحدٍ ، عن أبي (٩) إسماعيل المُؤدّب ، عن يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس عن الفضل ، قال : كُفِّن رسولُ الله ﷺ في ثَوْبَيْن أبيضين ، وفي روايةٍ : سحولية ، فالله أعلم .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المُخَلِّص ، ثنا أحمد بن إسحاق [ البُهْلول ] ، ثنا عَبَّاد بن يَعْقوب ، ثنا شَريك عن أبي إسحاق . قال : وقعتُ على مجلس بني عبدِ المُطَّلب وهم

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٢٢١).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٣١٣/١)، وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، ولانقطاعه فإن الحكم لم يسمعه من مقسم ( مشار ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (وبدحمراء).

<sup>(</sup>٧) ط: (وبرد حمراء).

<sup>(</sup>۸) مسند أبي يعلى ( ٦٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط . وهو أبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين ، ( تهذيب التهذيب ١/ ١٢٥ ) .

متوافرون ، فقلتُ لهم : في كمْ كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ ؟ قالوا : في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميصٌ ولا قَباءٌ (١) ولا عَمامةٌ .

قلت : كمْ أُسرَ منكمٌ يومَ بدرٍ ؟ قالوا : العَبَّاسُ ونَوْفَلُ وعَقيلٌ .

وقد روى البيهقي (٢) من طريق الزهري ، عن عليّ بن الحسين زَيْن العابدين ، أنه قال : كُفِّنَ رسولُ الله في ثلاثةِ أثوابِ أحدُها بُرْد (٣) حِبَرةٍ .

وقد ساقه الحافظُ ابنُ عساكر من طريقٍ ، في صحَّتِها نظرٌ ، عن علي بن أبي طالب ، قال : كَفَّنْتُ رسولَ الله ﷺ في ثوبين سَحُوليَّين وبُرْد حِبَرَةٍ .

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي<sup>(٤)</sup>: حدَّثنا إبراهيم بن الوليد ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا هشام ، عن قَتادة ، عن سَعيد بن المُسيَّب ، عن أبي هريرة . قال : كُفِّن رسولُ الله ﷺ في رَيْطتَيْن وبُرْدٍ نَجْرانيٍّ . وكذا رَواهُ أبو داود الطَّيالسيِّ ، عن هشام ، وعمران القَطان ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن أبي هريرة به .

وقد رواه الرَّبيعُ بن سُلَيْمان ، عن أسد بن موسى ، ثنا نصر بن طَريف ، عن قَتادة ، ثنا ابن المُسيّب ، عن أم سَلَمة : أنَّ رسولَ الله كُفِّن في ثلاثة أثوابٍ أحدُها بُرْدٌ نَجْراني .

وقال البيهقي<sup>(ه)</sup> : وفيما رُوِّينا عن عائشة بيانُ سبب الاشتباه على الناس ، وأنَّ الحِبرةَ أخِّرتْ عنه . والله أعلم .

ثم روى الحافظ البيهقي ، من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي ، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي ، عن حَسَن بن صالح عن هارون بن سعد<sup>(٦)</sup> ، قال : كان عند عليًّ مِسْكُ ، فأوصى أن يُحَنَّط به ، وقال : هو من فَضْل حَنوطِ رسول الله ﷺ . ورواه (٧) من طريقِ إبراهيم بن موسى ، عن حميدٍ ، عن حسن ، عن هارون ، عن أبي وائل ، عن عليّ . . . فذكره .

#### كيفية الصلاة عليه عليه

وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقيُّ من حديث الأشعث بن طَليقٍ ، والبزَّار من حديث

<sup>(</sup>١) «القباء»: الثوب الذي يلبس، مشتق من قبا الشيء: إذا جمعه بأصابعه لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية (اللسان: قبا).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( برد حمراء ) وهي زيادة ليست في النسخة الأخرى « أ » .

<sup>(</sup>٤) ط: ( ابن الأرعبي ) تحريف.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) أ ، ط : ( سعيد ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( ٢١١ ٤ ) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٤٩ ) .

ابن (۱) الأصبهاني ، كلاهما عن مُرَّة ، عن ابن مسعود : في وصِيَّة النبيِّ ﷺ أن يُغَسِّلُه رجالُ أهلِ بَيْتِه ، وأنه قال : كَفِّنوني في ثيابي هذه ، أو في يمنية (٢) أو بياضِ مصر ، وأنه إذا كفَّنوه يضعونه على شَفير قَبْره ، ثم يَخْرجون عنه حتى تُصَلِّي عليه الملائكةُ ، ثم يدخلُ عليه رجال أهلِ بيتهِ فيصلُّون عليه ، ثمّ الناس بعدهم فرادى . . . الحديث بتمامه ، وفي صحته نظرٌ كما قدمنا ، والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق<sup>(٣)</sup>: حدّثني الحسين بن عبد الله بن عُبَيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما مات رسول الله ﷺ أُدخِلَ الرجالُ فَصَلَّوا عليه بغيرِ إمام أرسالاً حتى فرغوا ، ثم أُدخِلَ النساءُ فَصَلَّوا عليه ، ثم أُدْخِلَ العَبيدُ فَصَلَّوا عليه أَرْسالاً ، لم يَؤُمَّهُمْ على رسول الله ﷺ أحدٌ .

وقال الواقدي (٤): حدّثني أبيُّ بن عَباس (٥) بن سَهْل بن سَعْد ، عن أبيه ، عن جده . قال : لما أُدْرِجَ رسول الله ﷺ في أَكْفانِهِ وُضِعَ على سَريره ، ثم وُضِعَ على شَفير حُفْرَتِهِ ، ثم كان الناسُ يَدْخُلُونَ عليه رُفَقاء رُفَقاء ، لا يَوُمُّهُمْ عليه (٦) أحدٌ .

قال الواقدي : حدّ تني موسى بن محمد بن إبراهيم ، قال : وجدتُ كتاباً (٧٧) بخطِّ أبي فيه أنَّه لما كُفِّن رسولُ الله على ووُضِعَ على سَريره ؛ دَخَلَ أبو بكرٍ وعمر ، رضي الله عنهما ، ومَعَهُما نفرٌ من المهاجرين والأنْصار بقدرِ ما يَسَعُ البَيْتُ ، فقالا : السَّلامُ عليكَ أيُها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه ، وسلَّم المهاجرون والأنصارُ كما سلَّم أبو بكر وعمر - وهما في والأنصارُ كما سلَّم أبو بكر وعمر - وهما في الصف الأول حِيالَ رسول الله على اللهم إنّا نَشْهَدُ أنَّه قد بَلَّغَ ما أُنْزِلَ إليه ، ونَصَحَ لأمَّتِه ، وجاهدَ في سبيلِ الله حتَّى أعزَّ الله ويتمَّت كلمتُهُ ، وأُوْمِنَ به وحدَهُ لا شريكَ له ، فاجْعَلنا إلَهنا مِمَّن يَتَبعُ القولَ الذي أُنْزِل معه ، وأجمع بيننا وبينَه حتّى تُعَرِّفَه بنا وتُعَرِّفنا به (٩) فإنّه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً ، لا نَبْتَغي بالإيمان به بديلًا ، ولا نَشْتَري به تَمناً أبداً . فيقول الناس : آمين آمين ، ويخرجون ويدخلُ آخرون حتى صَلَّى الرجالُ . ثم النساء ، ثم الصبيانُ .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: (يمانية).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ( ٧/ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي (٧/٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) ط: (عياش) تحريف. وانظر تهذيب التهذيب (١٨٦/١).

<sup>(</sup>٦) ليست (عليه) في الدلائل.

<sup>(</sup>٧) أ : ( صحيفة ) وفي الدلائل ( صحيفة كتاباً ) .

<sup>(</sup>٨) ليس (عمر) في الدلائل.

<sup>(</sup>٩) ط: (له).

وقد قيل : إنَّهم صلَّوا عليه من بعدِ الزَّوال يومَ الإثنين إلى مثلِه من يومِ الثلاثاءِ . وقيل : إنَّهم مَكَثوا ثلاثةَ أيام يصلُّون عليه ، كما سيأتي بيانُ ذلك قريباً . والله أعلم .

وهذا الصَّنيعُ ، وهو صلاتُهم عليه فُرادى لم يَؤُمَّهم أحدٌ عليه ، أمْرٌ مُجْمَعٌ عليه لا خلافَ فيه ، وقد اختُلِفَ في تَعْليلهِ ؛ فَلَوْ صَحَّ الحديثُ الذي أوْرَدْناه عن ابن مسعودٍ لكانَ نَصّاً في ذلك ويكون من باب التَّعَبُّدِ الذي يعسُرُ تعقُّلُ معناه ، وليس لأحدٍ أن يقولَ لأنَّه لم يكنْ لهم إمامٌ لأنّا قد قَدَّمنا أنَّهم إنَّما شَرَعوا في تَجْهيزه عليه الصلاة والسلام بعدَ تَمام بَيْعةِ أبي بكرٍ ، رضي الله عنه وأرضاه ، وقد قال بعضُ العلماء : إنَّما لم يَؤُمَّهم أحدٌ ، ليُباشرَ كلُّ واحدٍ من النّاس الصلاة عليه منه إليه ، ولتُكرَّرَ صلاةُ المُسلمينَ عليه مرةً بعد مرةٍ ، من كلِّ فردٍ فردٍ من آحادِ الصَّحابة ، رجالُهم ونساؤُهم وصبيانُهم حتى العبيدُ والإماءُ .

وأما السُّهَيْلي (١) فقال ما حاصله : إنّ اللهَ قد أخبرَ أنه وملائكتَه يصلُّون عليه ، وأمرَ كلَّ واحدٍ من المؤمنين أن يصلِّي عليه ، فوجب على كل أحدٍ أن يُباشرَ الصلاةَ عليه منه إليه ، والصلاةُ عليه بعد موته من هذا القبيل . قال : وأيضاً فإنَّ الملائكةَ لنا(٢) في ذلك أئمةٌ . فالله أعلم .

وقد اختلف المُتَأَخِّرون من أصحاب الشافعيّ في مشروعيَّةِ الصَّلاةِ على قَبْرِه لغير الصحابة .

فقيل: نعم، لأنَّ جَسَدَهُ عليه الصلاة والسّلام طَريُّ في قَبْره، لأنَّ اللهَ قد حَرَّمَ على الأرْضِ أن تَأْكُلَ أجسادَ الأنبياء، كما وَرَدَ بذلك الحديثُ في السُّنَنِ وغيرها (٣)، فهو كالمَيِّتِ اليومَ. وقال آخرون: لا يَفْعَلُ؛ لأن السَّلفَ مِمَّنْ بَعْدَ الصَّحابة لم يَفْعَلُوهُ، ولو كان مَشْروعاً لبادَروا إليه، ولثابَروا عليه، والله أعلم.

# صِفَةُ دَفْنِهِ عليه الصلاة والسلام وأيْن دُفن ( وذكر الخلاف في دفنه ليلًا كان أو نهاراً )(٤)

قال الإمام أحمد (٥): حدَّثنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جُرَيْج ، أخبرني أبي ـ وهو عبد العزيز بن جُرَيْج ـ : أَنَّ أصحابَ النبيِّ عَلَيْهِ ، ( لـم يَـدْروا أيـن يَقْبـرُون (٦) النبـي عَلَيْهِ . حتَّى قـال أبـو بكـر : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ( ٧/ ٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (قالت لنا).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد في المسند (٨/٤) وأبو داود رقم (١٠٤٧) و(١٥٣١) والنسائي رقم (١٣٧٣) وابن ماجه رقم (١٠٨٥) ،
 وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>o) مسند الإمام أحمد ( ٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ط: (يقبروا) خطأ.

النبيَّ ﷺ )(١) يقول: لمْ يُقْبَرْ نبيٌّ إلا حيث يموتُ ، فأخَّروا فِراشَه ، وحَفَروا تحت فِراشِه ﷺ . وهذا فيه انقطاعٌ بينَ عبد العزيز بن جُرَيْجٍ وبينَ الصّدّيق ، فإنّه لم يدركه .

لكن رواهُ الحافظُ أبو يَعْلَى (٢) منْ حديث ابنِ عبّاسٍ ، وعائشةَ ، عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهم ، فقال : ثنا أبو موسى الهَرَوي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عائشة ، قالت : اخْتَلفوا في دَفْنِ النبيِّ عَلَيْ حينَ قُبضَ ، فقال أبو بكر : سَمِعْتُ النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

وهكذا رواه الترمذيّ (٣) ، عن أبي كُرَيْب ، عن أبي معاوية ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيْكي ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة ، قالت : لما قُبضَ رسولُ الله ﷺ اخْتَلفُوا في دَفْنِه ، فقال أبو بكر : سَمِعْتُ منْ رسولِ اللهِ شَيْئاً ما نَسيتُه . قال : « ما قَبضَ الله نَبيّاً إلا في المَوْضِع الذي يَجبُ أن يُدْفَنَ فيه » . ادْفِنُوهُ في مَوْضِع فِراشِهِ . ثم إنَّ الترمذيَّ ضَعَفَ المُلَيْكي ، ثم قال : وقد رُويَ هذا الحديثُ من غير هذا الوجه ، رواه ابنُ عباسٍ عن أبي بكر الصديق ، عن النبي ﷺ .

وقال الأموي ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن رجل حَدَّثَهُ ، عن عروة ، عن عائشة : أنَّ أبا بكرٍ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول : « إنَّه لَمْ يُدْفَنْ نبيٌّ قَط إلا حيث قُبض » .

وقال (٤) أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدّثني محمد بن سهل التَّميمي ، ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي ، عن حمّاد بن سَلَمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كانَ بالمدينة حَفّاران ، فلما ماتَ النبيُّ ، قالوا : أين نَدْفِنه ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : في المكان الذي مات فيه ، وكان أحدُهما يَلْحَدُ والآخر يَشُقّ ، فجاء الذي يَلْحَدُ فَلَحَدَ للنبيُّ ﷺ . وقد رواهُ مالك (٥) بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه منقطعاً .

وقال أبو يعلى (٦): حدَّثنا جَعْفَر بن مِهْران ، ثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، حدَّثني حسين (٧) بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما أرادوا أن يَحْفِروا للنبيِّ ﷺ ، وكان

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (٤٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٠١٨ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) ط: (قال) بلا واو.

<sup>(</sup>٥) الموطأ (١/٢٣١).

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أ: (حنين) وليس اللفظ في ط. وهو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني : روى عن ربيعة بن عباد وله صحبة وعن عكرمة وغيرهما . روى عنه هشام بن عروة وابن إسحاق وغيرهما . قال ابن سعد : توفي سنة (٤٠) أو (١٤١) انظر (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٤١) .

أبو عبيدة بن (١) الجراح يَضْرحُ كحفر (٢) أهلِ مكة ، وكان أبو طلحة زيدُ بن سَهْل هو الذي كان يَحْفِرُ لأهْل المدينة ، وكان يَلْحَدُ ، فدعا العبّاسُ رجلين ، فقال لأحدِهما : اذْهَبْ إلى أبي عُبَيْدة . وقال للآخر : اذْهَبْ إلى أبي طَلحة أبا طلحة ، فجاء به فَلَحَد اذْهَبْ إلى أبي طَلحة أبا طلحة ، فجاء به فَلَحَد لرسولِ الله عَلَيْ . فلما فُرغَ من جَهازِ رسول الله عليه يوم الثّلاثاء وُضِعَ على سَريره في بيته ، وقد كان المسلمون اخْتَلَفوا في دَفْنِهِ . فقال قائل : نَدْفِنُهُ في مَسْجِدِهِ . وقال قائل : نَدْفِنُهُ مَع أصحابه . فقال أبو بكر : إنّي سَمِعْتُ رسول الله عليه يقول : «ما قُبضَ نبيُّ إلا دُفِنَ حَيْثُ قُبِضَ » . فرفِعَ فراشُ رسولِ الله على الذي تُوفِّي فيه فحَفَروا له تَحْتَه ، ثمّ أُدْخِلَ الناسُ على رسول الله على يُصَلّون عليه أرسالاً ؛ ورسول الله على الله على أبو بكر : إذ فُرغَ منهم ، أَدْخِلَ النِّساءُ ، حتى إذا فَرَغَ النساءُ ، أَدْخِلَ الطّبْيانُ ، ولم يَؤُمَّ الناسَ على رسول الله على أحدٌ . فدفن رسول الله على من أوسطِ اللَّيْل ليلةَ الأرْبعاء .

وهكذا رواه ابن ماجه (٣) ، عن نصرِ بن عليّ الجَهْضَمي ، عن وهب بن جَرير ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، فذكر بإسناده مثله . وزاد في آخره ونزل (٤) في حُفْرتِه عليُّ بن أبي طالب ، والفَضْلُ وقُشَمُ ابنا عباس ، وشُقْرانُ مولى رسول الله علي . قال أوْسُ بن خَوْليّ ـ وهو أبو ليلى ـ لعليّ بن أبي طالب : أنشُدُكَ الله ! وحَظْنَا من رسول الله علي : انْزِلْ . وكان شُقْرانُ مَوْلاه أخَذَ قطيفةً أبي طالب : أنشُدُكَ الله يَ يُلْبَسُها ، فَدَفَنها في القَبْر ، وقال : والله لا يَلْبَسُها أحدٌ بَعْدَك . فدُفِنَتْ معَ رسولِ الله علي . وقد رواه الإمامُ أحمد (٥) ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، مختصراً . وكذلك رواه يونس بن بُكيْر وغيره ، عن ابن إسحاق به . وروى الواقدي (٧) : عن ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحصين عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق ، عن رسول الله عي :

وروى البيهقي  $^{(\Lambda)}$ ، عن الحاكم، عن الأصَمّ، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكَير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحُصَيْن، أو محمد بن جعفر بن الزبير،

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: (لحفر).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٦٢٨ )، وإسناده ضعيف بطوله ، وانظر ما ثبت منه عند ابن ماجه رقم (١٥٥٧) و(١٥٥٨) .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط .

<sup>(°)</sup> مسند الإمام أحمد ( ۲۹۲/۱ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٠ ٢٦١ ) .

قال: لمّا ماتَ رسولُ الله ﷺ اخْتَلَفوا في دَفْنِه فقالوا: كيف نَدْفِنُهُ مع الناس أو في بيوتِه ؟ فقال أبو بكر: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: « ما قَبَضَ اللهُ نَبيّاً إلا دُفِنَ حَيْثُ قُبضَ » . فدُفِنَ حيث كان فراشُه رُفِعَ وحُفِر تَحْتَه .

وقال الواقدي (۱): حدَّ ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عثمان بن محمد الأخسيّ ، عن عبد الرحمن بن سعيد \_ يعني ابن يربوع \_ قال : لمّا تُوفّي النبيُّ ﷺ اخْتَلَفُوا في موضع قَبْره . فقال قائل : في البَقيع ، فقد كان يُكثرُ الاستغفار لهم ، وقال قائل : عند منبره ، وقال قائل : في مُصَلّاه . فجاء أبو بكر . فقال : إنَّ عندي من هذا خبراً وعلماً ، سمِعْتُ رسولَ الله يقول : ما قُبضَ نبيٌّ إلا دُفِنَ حَيْثَ تُوفّي . قال الحافظ البيهقي (۲) : وهو في حديث يَحْيَى بن سَعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفي حديث ابن جُرَيْجٍ ، عن أبيه ، كلاهما عن أبي بكر الصّديق ، عن النبي ﷺ مرسلاً .

وقال البيهقي (٣): عن الحاكم ، عن الأصَمّ ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكَير ، عن سَلَمة بن نُبَيْط بن شَرِيط ، عن أبيه ، عن سالم بن عُبَيْد ، وكان من أصحاب الصُّفَّة ، قال : دخل أبو بكر على رسول الله عَلَيْ عين مات ، ثم خرج ، فقيل له : تُوفّي رسولُ الله عَلَيْ ؟ قال : نعم . فعلموا أنّه كما قال ، وقيل له : أنصلي عليه ؟ وكيف نصلي عليه . قال : تجيئون عُصَباً عُصَباً فتُصَلُّون ، فعلموا أنّه كما قال ، قالوا : هل يُدْفَنُ وأين ؟ قال : حيث قَبضَ اللهُ روحَه ، فإنّه لم يَقْبضْ روحَه إلا في مكانٍ طيّب فعلموا أنه كما قال .

وروى البيهقي<sup>(١)</sup> من حديث سُفْيان بن عُيينة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سَعيد بن المُسَيّب ، قال : عَرَضَتْ عائشةُ على أبيها رُؤْيا ، وكان من أعْبَر الناس ، قالت : رأيتُ ثلاثةَ أقمارٍ وَقَعْنَ في جَجْري ، فقال لها : إن صدَقَتْ رُؤْياك دُفِنَ في بيتك منْ خير أهلِ الأرض ثلاثة . فلما قُبضَ رسولُ الله عَلَيْ قال : يا عائشةُ ، هذا خيرُ أقْمارك . ورواه مالك (٥) ، عن يحيى بن سعيد ، عن عائشة مُنْقطعاً . وفي « الصحيحين »(٢) عنها أنها قالت : تُوفِّي النبيُّ عَلَيْ في بيتي وفي يومي وبين سَحْري ونَحْري ، وجَمَعَ اللهُ بَيْنَ ريقي وريقِه في آخر ساعةٍ من الدنيا وأول ساعة من الآخرة .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٦١ \_ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الموطأ ( ١/ ٢٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) البخاري ( ۳۱۰۰ ، ٤٤٤٩ ـ ٤٤١١ ) ومسلم ( ٣٤٤٢ ، ٢٤٤٢ ) .

وفي صحيح البخاري (١): من حديث أبي عَوانة (٢) ، عن هلال الوَزَّان (٣) ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : سمعتُ رسول الله ﷺ في مرضه الذي ماتَ فيه يقول : « لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى اتَّخذوا قُبور أنبيائهمْ مساجدَ » . قالَتْ عائشةُ : ولولا ذلك لأُبْرِزَ قبره ، غيرَ أنه خَشِيَ أن يُتَّخذَ مَسْجداً .

وقال ابن ماجه (٤) : حدَّ ثنا محمود بن غيلان ، ثنا هاشِمُ بن القاسِم ، ثنا مبارك بن فَضالة ، حدَّ ثني حُمَيْد الطَّويل ، عن أنس بن مالك ، قال : لمّا تُوفِّي رسول الله ﷺ ، وكان بالمدينة رجلٌ يَلْحَدُ ، والآخر يَضْرَحُ ، فقالوا : نَسْتخيرُ رَبَّنا (٥) ونبعثُ إليهما فأيُهما سُبق تركناه . فأُرْسِل إليهما فَسَبقَ صاحبُ اللَّحْدِ ، فَلَحَدوا لِلنَّبي ﷺ . تفرد به ابن ماجه ، وقد رواه الإمام أحمد (٢) ، عن أبي النَّضر هاشم بن القاسم به .

وقال ابن ماجه (٧) أيضاً : حدَّ ثنا عُمَر بن شَبَة بن عَبيدة (٨) بن زَيْد، ثنا عُبَيْد بن طُفَيْل ، ثنا عبدُ الرحمن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة ، قالت : لمّا ماتَ رسولُ الله ﷺ اخْتَلَفوا في اللَّحْدِ والشّق ، حتى تَكَلَّموا في ذلك ، وارتفعت أصواتهم ، فقال عمر : لا تَصْخبوا عندَ رسول الله ﷺ حَيّاً ولا ميّاً \_ أو كلمة نَحْوهَا \_ فارسلوا إلى الشّقّاق واللاّحِدِ جميعاً ، فجاء اللاّحد ، فلحدَ لرسول الله ﷺ ثم دُفِنَ ، تَفَرَّدَ به ابن ماجه .

وقال الإمام أحمد (١٠) : حدَّثنا وكيع ، ثنا العُمَري ، عن نافع ، عن ابن عمر (١٠) وعن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنَّ رسولَ الله ﷺ أُلْحِدَ له لَحْدٌ . تفرَّدَ به أحمد من هذين الوجهين .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) أ : ( أبي قوام ) وهو تحريف . وهو الوَضّاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء أبو عوانة الواسطي البزاز ، روى عن هلال الوزان . مات في سنة ست وسبعين ومئة ( تهذيب التهذيب ١١٦/١١ ـ ١٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) ط ، أ : ( الوراق ) تحريف . وهو هلال بن أبي حميد ، ويقال ابن حُميد ، ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن ويقال ابن مِقْلاص الجهني مولاهم أبو عمرو ويقال أبو أمية ويقال أبو الجهم الكوفي الصيرفي الجهبذ الوزّان . روى عن عروة بن الزبير وغيره وعنه أبو عوانة وغيره ( تهذيب التهذيب ٧١/ ٧٧ \_ ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ۱۵۵۷ ) ، وهو حدیث صحیح .

<sup>(</sup>٥) ط: (الله).

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ١٥٥٨ ) ، وإسنداه ضعيف ، لجهالة عبيد بن طفيل ، وضعف شيخه عبد الرحمن .

 <sup>(</sup>A) أ ، ط : (شيبة عن عبيدة) وفيها تحريف وخطأ وهو شبّة بن عَبيدة بن زيد بن رائطة النميري أبو زيد بن أبي معاذ
 البصري النحوي الأخباري ( انظر تهذيب التهذيب ( ٧/ ٤٦٠ ) وتقريبه ( ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ( ٢٤ /٢ ) ، ( ٦ / ١٣٦ ) ، وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>١٠) ط : (عمرو وعن ) .

وقال الإمام أحمد (۱): حدَّثنا يحيى عن (۲) شعبة ، وابن جعفر ، ثنا شعبة ؛ حدَّثني أبو جَمْرة (۳) عن ابن عباس ، قال : جُعِل في قبرِ النبيِّ عَلَيْهُ قَطيفةٌ حمراءٌ . وقد رواه مسلم (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) من طرقٍ ، عن شعبة به . وقد رواه وكيعٌ عن شعبة . وقال وكيع : كان هذا خاصًا برسولِ الله ﷺ رواه ابن عساكر .

وقال ابن سعد (٢٠): أخبرنا محمد بن عبد الله الأنْصاري ، ثنا أشعثُ بن عبد الملك الحُمْراني ، عن الحسن : أنَّ رسولَ الله ﷺ بُسِطَ تحتَه سَمَلُ (٨) قَطيفةٍ حَمْراءَ كان يلبسُها . قال (٩): وكانت أرضاً نَدِيَّةً .

وقال هُشَيْمٌ عن (١٠) منصور ، عن الحسن ، قال : جُعِلَ في قبر النبيّ ﷺ قَطيفةٌ حَمْراءُ ، كان أصابها يومَ حنين . قال الحسن : جَعَلَها ؛ لأنَّ المدينة أرضٌ سَبِخَةٌ .

وقال محمد بن سعد (١١): ثنا حَمّادُ بن خالد الخَيّاط ، عن عُفْبة بن أبي الصَّهْباءِ ، سمعتُ الحسنَ يقول: قال رسول الله ﷺ: «افْرشُوا لي قطيفتي (١٢) في لَحْدي ، فإنَّ الأرضَ لم تُسَلَّطْ على أجساد الأنبياء».

وروى البيهقي (١٣) من حديث مُسَدّد ، ثنا عبد الواحد ، ثنا مَعْمرٌ ، عن الزُّهْري ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : قال عليّ : غَسَّلْتُ النبيَّ ﷺ ، فذهبتُ أنظر إلى ما يكونُ من الميِّت ، فلم أر شيئًا ، وكان طَيِّبًا حيَّا وميِّتًا ﷺ . قال : وَوَلِيَ دَفْنَهُ عليه الصلاة والسلام وإجْنانه (١٤) دون النّاسِ أَرْبَعَةٌ : عليٌّ ،

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (يُحيَى بن شعبة ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٩/ ١٧٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٢١٦/١١ ) وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ روى عن خلق كثير منهم شعبة . روى عنه أحمد بن حنبل وغيره خلق كثير . توفي سنة ( ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (أبو حمزة) تحريف. وقد تقدمت الإشارة إليه. وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ٢٠١١ ) .

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد (۲۹۹/۲).

<sup>(</sup>٨) أ : ( سماك ) وليس اللفظ في ط . والسَّمَلُ : الخَلَق من الثياب . وقد سَمَلَ الثوبُ وأَسْمَلَ ( النهاية : سمل ) .

<sup>(</sup>٩) هذا آخر لفظ في الورقة ( ٧٢٣ ) من الأصل . وبعده انقطاع بقدر ورقتين في النسخة أ .

 <sup>(</sup>۱۰) ط: (هشيم بن منصور). والأشبه ما أثبته لأنّ هشيماً هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاوية بن
 أبي خازم الواسطي روى عن منصور بن زاذان وغيره. روى عن أحمد بن حنبل ( تهذيب التهذيب ١١/٥٩ - ٦٤) .

<sup>(</sup>۱۱) طبقات ابن سعد ( ۲/ ۲۹۹ ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( قطيفة ) وما أثبته عن الطبقات .

<sup>(</sup>١٣) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٤٣ ، ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٤) إجنانه ، أي دفنه وستره . ويقال للقبر : الجَنَنُ ، ويجمع على أجْنان ( النهاية : جنن ) .

والعَبّاسُ ، والفَضْلُ ، وصالحٌ مولى النبي ﷺ ، ولُحِدَ للنَّبيّ ﷺ لحدٌ ( ) ، ونُصِبَ عليه اللَّبِنُ نَصْباً . وذكر البيهقيُ ( ) ، عن بعضهم : أنه نُصِبَ على لَحْدِه عليه الصلاة والسلام تسعُ لَبناتٍ .

وروى الواقدي، عن ابن أبي سَبْرَة ، عن عباس (٣) بن عبد الله بن مَعْبَد ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس، قال : كان رسول الله ﷺ موضوعاً على سَريره من حين زاغَتِ الشمسُ من يوم الإثنين إلى أن زاغَتِ الشمسُ يومَ الثلاثاء ، يصلِّي الناسُ عليه وسريرُه على شَفيرِ قَبْره . فلما أرادوا أن يَقْبُروه عليه الصلاة والسلام نَحَوْا السَّريرَ قِبَل رِجْليه، فأُدْخِلَ منْ هُناك. ودخلَ في حُفْرتِهِ العباسُ وعليُّ وقُثَم والفَضْلُ وشُقْرانُ.

وروى البيهقي (١) من حديث إسماعيل السُّدّي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : دخلَ قبرَ رسولِ الله ﷺ العباسُ وعليٌّ والفضلُ ، وسوَّى لَحْدَه رجلٌ من الأنصار ، وهو الذي سَوَّى لحودَ قُبور الشهداء يومَ بدرٍ . قال ابن عساكر : صوابه يوم أحد . وقد تقدَّمَ روايةُ ابن إسحاق ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الذين نزلوا في قَبْرِ رسول الله ﷺ : عليٌّ والفَضْلُ وقُثَمُ وشُقْرانُ ، وذكر الخامِسَ وهو أوْسُ بن خَوْليٍّ ، وذكر قصةَ القَطيفة التي وضعها في القبر شُقْران .

وقال الحافظ البيهقي (أب أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر المُحَمَّداباذيّ ، ثنا أبو قِلابة ، ثنا أبو عاصم ، ثنا سفيان بن سعيد ، هو الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبيّ ، قال : حدّثني أنظر إليهم في قبر النبيّ الله أربعة ؛ أحدُهم عبدُ الرحمن بن عوف . وهكذا رواه أبو داود (أب) ، عن محمد بن الصَّبّاح ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد به . ثم رواه عن المودد بن يونس ، عن زهير ، عن إسماعيل ، عن الشعبيّ ، حدّثني مَرْحَبٌ أو أبو مَرْحَب ، أنهم أدْخَلوا معهم عبدَ الرحمن بن عوف ، فلما فرغَ عليٌّ قال (١٨) : إنما يَلي الرَّجُلَ أهلُهُ . وهذا حديثٌ غريبٌ جداً ، وإسنادهُ جيدٌ قويٌ ، ولا نَعْرفُه إلا من هذا الوجه .

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في « استيعابه »(٩): أبو مَرْحَب اسمه سُوَيْدُ بن قيس ، وذكر أبا مرحب

<sup>(</sup>١) ط: ( ولحد النبي لحداً ) وما أثبته هو الأشبه .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس ( عباس بن ) في ط . وهو عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني . روى عن عكرمة وغيره . ( تهذيب التهذيب ٥/ ١٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٥٤ ) .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة ( ٧/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٢١٠).

 $<sup>^{(</sup>V)}$  ليست في م استدركتها عن ابن داود (  $^{*}$  ۳۲۰۹ ) وانظر سير أعلام النبلاء (  $^{*}$  ۱۰ عن ابن داود (  $^{*}$ 

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (٤/ ١٧٥٥).

آخر ، وقال : لا أعرف خَبَرَه . قال ابن الأثير في « الغابة »(١) : فيحتملُ أن يكون راوي هذا الحديثِ ، أحدَهما أو ثالثاً غيرَهما . ولله الحمد .

### آخِرُ النَّاسِ به عَهْداً عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

قال الإمام أحمد (٢): ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدّثني أبي إسحاق بن يسار ، عن مقسم أبي القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث ، قال : اعتمرتُ مع عليِّ في زمانِ عمر ، أو زمانِ عُثمان ، فنزل على أُختِه أمّ هانئ بنت أبي طالب ، فلما فرغَ من عُمْرتِه رَجَع ، فسُكِب (٣) له غُسْلٌ فاغتسل ، فلما فَرَغَ من غُسْله دَخَلَ عليه نفرٌ من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا الحسن جِئناكَ نسألُكَ عن أمر نُجِبُ أن تخبرنا عنه . قال : أظن المُغيرة بن شُعْبة يُحدِّثُكُمْ أنه كان أحدث الناس عهداً برسول الله عَلَي ، قالوا : أجلْ عن ذلك جئنا نَسْألُكَ . قال : أحدث الناسِ عَهْداً برسول الله عَلَي فَتَمُ بن عباسٍ . تَفَرَّدَ به أحمد من هذا الوجه . وقد رواه يونُسُ بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحاق به ، مثلَه سواءٌ ، إلا أنه قال قبله : عن ابن إسحاق قال : وكان المغيرةُ بن شعبة يقول : أخذتُ طرحتُه عَمْداً ؛ لأمسٌ رسول الله عَلَي فأكونَ آخرَ الناس عهداً به .

قال ابن إسحاق (3): فحد ثني والدي إسحاق بن يَسارٍ ، عن مِقْسمٍ ، عن مولاه عن عبد الله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع عليٍّ . . . فذكر ما تقدم ، وهذا الذي ذُكِرَ عن المُغيرة بن شُعْبة لا يَقْتضي أنَّه حصل له ما أمَّلَه فإنّه قد يكون عليٌّ رضي الله عنه ، لم يُمَكِّنه من النُّزولِ في القبر ، بل أمر (٥) غيره فناوله إياه ، وعلى ما تقدَّم يكون الذي أمره بمُناوَلته له قُثَم بن عباس .

وقد قال الواقديُّ : حدَّثني عبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبَة ، قال : أَلْقَى المغيرةُ بن شعبة خاتَمَه في قبر رسول الله ﷺ ، ( فقال عليّ : إنما أَلْقَيْتَهُ لتقولَ نزلتُ (٢) في قبر النبي )(٧) ﷺ ، فنزل فأعطاه أوْ أَمَرَ رجلًا فأعطاه .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ( ٦/ ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد ( ۱/ ۱۰۰ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ط: (فسكبت له غسلاً) وما أثبته عن المسند.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) ط: (أمر أمير). وما أثبته عن الدلائل.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٧/٨٥٢).

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في أ .

وقد قال الإمام أحمد (' ) : حدَّثنا بَهْزٌ وأبو كامل ، قالا : ثنا حَمّاد بن سَلَمة ، عن أبي عمران الجَوْنيّ ، عن أبي عَسيب أو أبي عَسيم ' ) ، قال بَهْزٌ : إنه شَهِدَ الصَّلاةَ على النبيّ ﷺ . قالوا : كيفَ نصَلِي عليه (۳ ) ؟ قال : ادخلوا أرسالاً أرسالاً . فكانوا يَدْخُلون من هذا الباب ، فيُصلُّون عليه ، ثم يَخْرجون من الباب الآخر . قال : فلما وُضعَ في لَحْدِه ﷺ . قال المُغيرة : قد بَقِيَ من رِجْلَيْه شيءٌ لم تُصْلِحُوه . قالوا : فادخُلْ فأصْلِحُهُ . فدخلَ وأدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْه عليه الصلاة والسلام . فقال : أهيلوا عليه التُرابَ . فأهالوا عليه حتَّى بلغَ إلى أنصاف ساقَيْه ، ثم خرج ، فكان يقول : أنا أحْدَثُكُمْ عَهْداً برسولِ الله ﷺ .

# مَتَى وَقَعَ دَفْنُهُ عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٤)

قال (٥) يونس ، عن ابن إسحاق : حدَّثَني فاطمةُ بنتُ محمدِ امرأةُ عبدِ الله بن أبي بكر ـ وأَدْخَلني عليها ، حتى سمعتُه منها (٦) ، عن عَمْرة ، عن عائشة . أنَّها قالت : ما عَلِمْنا بدَفْن النبيِّ ﷺ حتَّى سَمِعْنا صوتَ المَساحي في جوف ليلةِ الأربعاء .

وقال الواقدي (٧): حدَّ ثنا ابن أبي سَبْرة، عن الحُلَيْس بن هاشم (٨) عن عبد الله بن وهب، عن أم سلمة، قالت: بينا نحن مجتمعون نَبْكي لم ننم، ورسول الله ﷺ في بُيوتنا، ونحن نَسَلَّى برؤيته على السّرير، إذ سمعنا صوت الكرازين (٩) في السَّحَر. قالت أم سلمة: فَصِحْنا وَصاحَ أهلُ المَسْجد، فارْتَجَتِ المدينةُ صَيْحةً واحدة، وأذَّنَ بلالٌ بالفَجْرِ، فلما ذكر النبيَّ ﷺ بكى وانتحب، فزادنا حُزْناً وعالجَ الناسُ الدخولَ إلى قَبْره، فغُلِقَ دونَهم، فيالها من مُصيبة، ما أُصِبنا بعدَها بمصيبة إلا هانَتْ إذا ذكرنا مُصيبتَنا به ﷺ.

وقد روى الإمام أحمد (١٠٠) ، من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥/٨١)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أ : (أبي غيب أو أبي غنم) وفي ط : (أبي عسيب أو أبي غنم) وانظر الاستيعاب ( ١٧١٥/٤ ) ، والإصابة ( ٣٣/٤ ) و( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط واستدركته عن الاستيعاب .

<sup>(</sup>٤) أ: ( متى دفن عليه الصلاة والسلام ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (وقال).

<sup>(</sup>٦) أ: (حتى يسمعه منا).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ط، أ: ( هشام ) وانظر الجرح والتعديل ( ٣١٠ /٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (الكرازينُ ) بالإعمال وهو تحريف . والكِرْزِين : الفأس ، ويقال له : كِرْزَن أيضاً بالفتح والكسر ، والجمع كَرازين ، وكرازِن ( النهاية : كرزن ) .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (٦/ ١١٠) ، وهو حديث حسن بطرقه .

عن عائشة : أنَّ رسولَ الله ﷺ تُوفِّي يومَ الإثنين ، ودفن ليلة الأربعاء . وقد تقدَّم مثله في غير ما حديث . وهو الذي نصَّ عليه غيرُ واحدٍ من الأئمة سلَفاً وخَلَفاً ؛ منهم سليمان بن طَرْخان التَّيْمي ، وجعفر بن محمد الصادق ، وابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، وغيرهم .

وقد روى يعقوب بن سفيان (١٠) ، عن عبد الحميد بن (٢) بكار ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، أنه قال : تُوفِّي رسول الله ﷺ يومَ الإثنين قبلَ أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء .

وهكذا روى الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيْج ، قال : أُخبرتُ أنَّ رسول الله ﷺ مات في الضُّحى يوم الإثنين ، ودُفن<sup>(۳)</sup> الغدَ في الضُّحى<sup>(٤)</sup> .

وقال يعقوب بن (<sup>()</sup> سفيان: ثنا سعيد بن منصور، ثنا سُفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وعن ابن جُرَيْج، عن أبي جعفر: أنَّ رسولَ الله تُوُفِّي يومَ الإثنين، فلبثَ ذلك اليومَ وتلكَ الليلةَ ويومَ الثلاثاء إلى آخرِ النهارِ. فهو قولٌ غريبٌ، والمشهورُ عن الجُمْهور ما أسلفْناه من أنَّه عليه الصلاة والسلام، تُوفِّي يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء.

ومن الأقوال الغريبة في هذا أيضاً ما رواه يعقوب بن سفيان (٦) ، عن عبد الحميد بن بكّار ، عن محمد بن شعيب ، عن النعمان (٧) عن مكحول ، قال : ولد رسول الله يوم الإثنين ، وأوحي إليه يوم الإثنين ، وهاجر يوم الإثنين ، وتوفي يوم الإثنين لثنتين وستين سنة ونصف ، ومكث ثلاثة أيام لا يُدْفنُ ، يدخُلُ عليه الناسُ أرْسالاً أرسالاً يُصلُّون لا يُصفُّون ولا يَؤُمُّهم عليه أحدٌ . فقوله : إنَّه مكثُ ثلاثة أيام لا يُدْفن غريبٌ . والصحيحُ أنه مكثَ بقيَّة يوم الإثنين ويوم الثلاثاء بكمالِهِ ، ودُفنَ ليلة الأربعاء ، كما قدَّمنا . والله أعلم .

وضِدُّه ما رواه سيفُ<sup>(٨)</sup> عن هشام، عن أبيه ، قال : توفي رسول الله يومَ الإثنين ، وغُسِّلَ يومَ الإثنين، وخُدِّد ودُفن ليلةَ الثلاثاء . قال سيف : وحدَّثنا يحيى بن سعيد مرةً بجمعيه عن عَمْرَة (٩) عن عائشة به ، وهذا

<sup>(</sup>١) وهو في دلائل النبوة ( ٧/ ٢٥٦ ) من طريقه .

<sup>(</sup>٢) ط: (عن) وانظر تهذيب التهذيب (١٠٩/٦).

<sup>(</sup>٣) ط: (ودفن من الغد).

<sup>(</sup>٤) بعدها في أخمسُ فقرات تأتي في ط خاتمة هذا الفصل.

<sup>(</sup>٥) ط: (حّدّثنا) وانظر دلائل النبوّة للبيهقي ( ٢٥٦/٧).

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٧/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>۷) أ، ط: (عن أبي النعمان) تحريف. وهو النعمان بن المنذر الغسّاني ويقال اللخمي أبو الوزير الدمشقي. روى عن مكحول وغيره، وروى عنه محمد بن شعيب بن شابور وغيره. مات سنة ( ۱۳۲) ( تهذيب التهذيب ۲/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>۸) ط: ( یوسف ) وانظر تهذیب التهذیب ( ۱۹۵/۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٩) ليس (عمرة عن ) في ط . وانظر تهذيب التهذيب ( ٢٢/ ٤٣٨ ) .

غريبٌ جداً . وقال الواقدي : حدَّثنا عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عون ، عن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رُشَّ على قَبْرِ النبيِّ ﷺ الماء رَشَّا ، وكان الذي رَشَّهُ بلالُ بن رباح بقِرْبَةٍ ، بدأ من قِبَلِ رأْسِه من شِقّه الأيمن حتى انتهى إلى رِجْليه ، ثم ضربَ بالماء إلى الجدار ، لم يقدرْ على أن يدور من الجدار .

وقال سعيد بن منصور (١): عن الدّراوَرْدي ، عن شريك (٢) بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أبي سَلَمَةَ . قال : توفي رسول الله يومَ الإثنين ، ودفن يوم الثلاثاء .

وقال ابن خُزَيْمة : حدَّثنا سَلْمُ بن جُنادة (٣) ، عن أبيه ، عن عُبَيْد (٤) الله بن عمر ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، قال : تُوفِّي رسولُ الله يومَ الإثنين ، ودُفنَ يوم الثلاثاء .

وقال الواقدي : حدّثني أُبَيّ بن عَباس بن سَهْل بن سعد (٥) ، عن أبيه ، قال : تُوفِّي رسولُ الله ﷺ يومَ الإثنين ، ودفن ليلة الثلاثاء .

وقال أبو بكر بن أبي الدُّنيا ، عن محمد بن سعد<sup>(٦)</sup> : تُوفِّي رسولُ الله يوم الإثنين لاثنتي عشرةَ ليلةً خَلَتْ من ربيع الأول ، ودفن يوم الثلاثاء .

وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (٧) ، ثنا الحسنُ بن إسرائيل أبو محمد النَّهْرتيري ، ثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، سمعتُ عبد الله بن أبي أوْفى ، يقول : مات رسولُ الله ﷺ يومَ الإثنين ؛ فلم يُدْفنْ إلا يوم (٨) الثَّلاثاء . وهكذا قال سعيد بن المسيّب ، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن ، وأبو جعفر الباقر .

## فصلٌ في (٩) صِفَةِ قَبْرِه عليه الصلاة والسلام

قَدْ عُلِمَ بِالتَّواتر أنَّه عليه الصلاة والسلام ، دُفِنَ في حُجْرةِ عائشةَ التي كانت تَخْتصّ بها شَرقِيّ مَسْجدِهِ

طبقات ابن سعد (۲/ ۳۰۵) .

<sup>(</sup>۲) ط: (يزيد بن عبد الله بن أبي يمن) وانظر تهذيب التهذيب و( ١١٥/١٢). سير أعلام النبلاء ( ١٥٩/٦) و و ٣٦٥/١٤).

<sup>(</sup>٣) ط: ( مسلم بن حماد ) وفي أ: ( سلمة ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣١٥/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (عبد) وانظر تهذیب الکمال ( ۱۲٤/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أبي بن عياش بن سهل بن سعيد) وفيه تحريفان . وانظر تهذيب التهذيب (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ( ۲۷٣/٢ )

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ( ۲/ ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: (ليلة).

<sup>(</sup>٩) ليس ( فصل في ) في ط .

في الزّاوية الغَرْبيّة القِبْليَّة من الحُجْرة ، ثم دُفِنَ بعدَه فيها أبو بكر ، ثم عمر ، رضي الله عنهما .

وقد قال البخاري<sup>(۱)</sup> : ثنا محمد بن مُقاتل ، ثنا عبد الله (۲) ، ثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن سُفيان التمّار ، أنه حَدَّثَه أنه رأى قبرَ النبي ﷺ مُسَنَّماً . تَفَرَّدَ به البخاري .

وقال أبو داود (٣): ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فُدَيْك ، أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ ، عن القاسم ، قال : دخلتُ على عائشة ، وقلت لها : يا أُمَّه اكْشِفي لي عنْ قبرِ رسولِ الله ﷺ وصاحِبَيْه . فكَشَفَتْ لي عن ثَلاثةِ قُبورٍ لا مُشْرفةٍ ولا لاطئةٍ ، مَبْطوحة ببطحاء العَرْصَةِ الحَمْراء .

النبى عَلَيْةٍ

أبو بكر رضي الله عنه

عمر رضي الله عنه

تَفَردَّ به أبو داود .

وقد رواه الحاكم (٤) والبيهقي (٥) منْ حَديثِ ابن أبي فُدَيْك ، عن عمرو بن عثمان ، عن القاسم ، قال : فرأيتُ النبيَ عليه الصلاة والسلام مُقَدَّماً ، وأبا بكر رأسه بين كَتِفَي النبي عَلَيْ ، وعمرَ رأسه عند رِجْلِ النبي عَلَيْ . قال البيهقي : وهذه الروايةُ تدلُّ على أنّ قبورَهُم مُسَطَّحةٌ ، لأنّ الحَصْباء لا تَشْبُتُ إلا على المُسَطَّحِ . وهذا عجيبٌ من البيهقي ، رحمه الله ، فإنّه ليس في الرواية ذكرُ الحَصْباء بالكليَّةِ ، وبتقديرِ ذلك فيُمْكِنُ أن يكونَ مُسَنَّماً وعليه الحَصْباء مَغْروزةٌ بالطِّين ونحوه . وقد روى الواقديّ عن الدَّراوَرْدي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : جُعِلَ قَبْرُ النبيّ عَلَيْهُ مُسَطَّحاً .

وقال البخاري (٦) : ثنا فَرْوَة بن أبي المَغْراء ثنا عليُّ بن مُسْهِرٍ (٧) عن هشام بن (٨) عروة عن أبيه قال : لما سَقَط عليهم الحائطُ في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه ، فبدَتْ لهم قدمٌ فَفَزِعوا ، فظنُّوا أنها

<sup>(</sup>١) البخاري: بعد الحديث (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) ليس (حدّثنا عبد الله) في ط.

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٢٢٠ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ١/ ٣٦٩) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري بعد الحديث ( ۱۳۹۰ ) .

<sup>(</sup>۷) ط: (مهر عن هشام) تحریف.

<sup>(</sup>۸) d: (amin 4.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 + 8.11 +

قدمُ النبيِّ ﷺ فما وُجِدَ واحدٌ يعلمُ ذلك ، حتى قال لهم عروة : لا والله ِما هي قدم النبي ﷺ ؛ ما هي إلّا قدم عمر .

وعن هشام ، عن أبيه عن عائشة : أنّها أوْصَتْ عبدَ الله ِبن الزُّبَير ؛ لا تَدْفِنّي معهم ؛ وادْفِنّي مع صَواحِبي بالبَقيع ، لا أُزَكّى به أبداً .

قلت: كان الوليدُ بنُ عبد الملك حينَ وَليَ الإمارةَ في سنةِ ستِّ وثَمانين ، قد شَرَعَ في بناءِ جامِع دمشق ، وكتب إلى نائبه بالمدينة ، ابن عمِّه عمرَ بن عبد العزيز ، أن يُوسِّعَ (١) مسجد المدينة . فَوسَّعَهُ حتى من ناحية الشرق فدخلتِ الحجرةُ النبويةُ فيه .

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده ، عن زاذان مولى الفُرافِصَة ، وهو الذي بنى المَسْجِدَ النبويَّ أيام [ ولاية ] (٢) عمر بن عبد العزيز على المدينة ، فذكر عن سالم بن عبد الله نحوَ ما ذكره البخاريُّ ، وحكى صفةَ القبور كما رواه أبو داود .

#### ذِكْرُ (٣) ما أصاب المسلمين من المصيبة بوفاته عَلَيْهُ

قال البخاريُّ ( ن ن اسليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا ثابت ، عن أنس . قال : لما ثَقُل النبي عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشّاهُ الكَرْبُ ، فقالت فاطمة : واكَرْبَ أبتاه (٥) . فقال لها : « ليس على أبيكِ كَرْبُ بعدَ النبي عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشّاهُ الكَرْبُ ، فقالت فاطمة : واكَرْبَ أبتاه ، منْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأُواه ، يا أبتاه إلى اليوم » . فلما مات قالت : واأبتاه (٦) أجاب ربّاً دعاه ، يا أبتاه ، منْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأُواه ، يا أبتاه إلى جِبْريل نَنْعاه . فلما دُفِنَ قالت فاطمة : يا أنسُ ، أطابَتْ أَنْفُسُكُم أن تَحْثُوا على رسولِ الله عَلَيْ التُرابَ ؟ تَفَرَّد به البُخاريّ رحمه الله .

وقال الإمام أحمد (٢) : حدَّثنا يزيدُ ، ثنا حمّادُ بن زيدٍ ، ثنا ثابتُ البُناني ، قال أنس : فلما دَفَنَا (٨) النبيَّ ﷺ في الترابِ وَرَجعْتُم . وهكذا رواه النبيَّ ﷺ في الترابِ وَرَجعْتُم . وهكذا رواه ابن ماجه (٩) مُخْتصراً من حديث حمّاد بن زيد به . وعنده : قال حمّاد : فكان ثابتُ إذا حَدَّثَ بهذا الحديث

<sup>(</sup>١) ط: (يوسع في ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) في البخاري: (أباه).

<sup>(</sup>٦) في البخاري : ( يا أبتاه ) .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد (T/T) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٨) ط: (دفن).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجه ( ۱۶۳۰ ) ، وهو حديث صحيح .

بَكَى حتى تَخْتَلِفَ أَضْلاعُه . وهذا لا يُعَدّ نياحَةً ، بل هو من بابِ ذِكْرِ فَضائِلِهِ الحَقّ عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن النياحة .

وقال الحافظ أبو بكر البزار (°): ثنا عقبة بن سنانٍ ، ثنا عثمان بن عثمان ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُنَحْ عليه . وقال الإمام أحمد (٢) : ثنا عَفّان ، ثنا جعفر بن سليمان ، ثنا ثابت ، عن أنس ، قال : لمّا كان اليومُ الذي قدِم فيه رسولُ الله ﷺ المدينة ، أضاء منها كلُّ شيء ، قال : وما نَفَضْنا عن رسول الله ﷺ الأيْدي حتى أنْكُرْنا قلوبنا . وهكذا رواه الترمذي (٧) وابنُ ماجه (٨) جميعاً ، عن بشر بن هلالِ الصَّوّاف ، عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي به . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريبٌ .

قُلْتُ : وإسنادُه على شرط « الصحيحين » ، ومحفوظٌ من حديث جعفر بن سليمان ، وقد أخرج له الجماعة رواه الناس عنه كذلك .

وقد أغرب الكُدَيْمي ، وهو محمد بن يونس ، رحمه الله ، في روايته له حيث قال (٩) : ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطَّيالسي ، ثنا جعفر بن سليمان الضَّبَعي ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ أَظْلَمتِ المدينةُ حتى لم يَنْظُر بَعضُنا إلى بعض ، وكان أحدُنا يَبْسُط يدَه فلا يراها ، أو

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ١٨٥٠ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) أ : ( مرون ) ط : ( ميمون ) وانظر تهذيب التهذيب ( ٨/ ٩٩ ـ ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) الأدب المفرد للبخاري ( ٣٦١ ) من طريق عمرو بن مرزوق ، و(٩٥٣) عن علي بن المديني ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) (كشف الأستار ـ ٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۳۲۱۸).

<sup>(</sup>۸) ابن ماجه (۱۲۳۱).

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٥).

لا يبصرها ، وما فَرَغْنا من دَفْنِه حتى أنكرنا قُلوبَنا . رواه البيهقي (١) من طريقه كذلك ، وقد رواه من طَريقِ غيره من الحُفّاظ ، عن أبي الوليد الطَّيالسي ، كما قدّمنا ، وهو المحفوظ ، والله أعلم .

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص بن شاهين : ثنا حسين بن أحمد بن بِسُطام ، ثنا محمد بن يزيد الرُّواسي ، ثنا مسلمة (٢) بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : لما دخل رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كلُّ شيءٍ ، فلما كان اليومُ الذي ماتَ فيه أظلمَ منها كلُّ شيءٍ .

وقال ابن ماجه (٣): ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء العِجلي ، عن ابن عَوْنٍ ، عن الحسن ، عن أُبَيّ بن كعب ، قال : كنّا معَ رسول الله ﷺ ، وإنما وجهُنا واحد ، فلما قُبضَ نَظَوْنا هكذا وهكذا .

وقال أيضاً (٤): ثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي ، ثنا خالي (٥) محمد بن إبراهيم بن المُطَّلب بن السائب بن أبي وداعة السَّهمي ، حدّثني موسى بن عبد الله بن أبي أُميّة المَخْزومي ، حدّثني مُصْعَب بن عبد الله ، عن أمّ سَلَمة بنت أبي أميّة زوج النبي على انها قالت : كان الناسُ في عهد رسول الله على إذا قام المُصلِّي يُصلِّي لم يعْدُ بصرُ أحدِهم موضعَ قَدَمَيْه ، فتُوفِّي رسولُ الله على (٦) فكان الناسُ إذا قام أحدُهم يُصلِّي لم يعْدُ بصرُ أحدِهم موضعَ جَبينِه ، فتُوفِّي أبو بكر ، وكان عمر ، فكان الناس إذا قام أحدُهم يُصلِّي لم يَعْدُ بصرُ أحدِهم يُصلِّي عمرُ وكان عثمانُ ، وكانتِ الفِتْنةُ ، فتلفَّت الناسُ يميناً وشمالاً .

وقال الإمام أحمد (٧): حدَّثنا عبد الصمد ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس : أنَّ أمَّ أَيْمَن بَكَتْ لما قبضَ رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فقيل لها : ما يُبكيكِ على النبي عَلَيْ ؟ فقالت : إنّي قد علمتُ (٨) أنّ رسولَ اللهِ سيموتُ ، ولكنّي إنّما أبكي على الوحي الذي رُفِعَ عنّا . هكذا رواه مُخْتصراً .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) ق : ( سلمة ) تحريف وانظر تهذيب التهذيب (١٤٤/١٠ ـ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٦٣٣ ) ، وفي سنده انقطاع .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٦٣٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في سنن ابن ماجه: (خالد) وهو تحريف (وهو على الصواب في طبعة الدكتور بشار ٣/ ١٤٠). وانظر سير أعلام النبلاء (١٤٠/١٠) وتهذيب التهذيب (١٧/٩) حيث نص ابن حجر على أن محمد بن إبراهيم بن المطلب خال إبراهيم بن المنذر الحزامي .

<sup>(</sup>٦) بعدها في ط: (وكان أبو بكر).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٣/ ٢١٢) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) ط: (سلمت).

وقد قال البيهقي (۱) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نعيم ، ومحمد بن النّضر الجارودي ، قالا : ثنا الحسنُ بن عليّ الحُلُواني (۲) ، ثنا عمرو بن عاصم الكلابيّ ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ذهبَ رسولُ الله عليه إلى أمّ أيْمن زائراً ، وذهبتُ معه ، فقرّبتُ إليه شراباً ، فإما كانَ صائماً وإما كان لا يريدُه ، فردّه ، فأقبلتُ على رسول الله تشخ تضاحِكُه . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي عليه لعمر : انطلقُ بنا إلى أم أيمن نزورها ؛ فلما انتهينا إليها بَكَتْ . فقالا لها : ما يُبْكيكِ ؟ ما عندَ الله خيرٌ لرسوله على أن لا أكونَ أعلمُ أنّ ما عند الله خيرٌ لرسوله على البُكاء ، فجعَلا يبكيان . ورواه مسلم ورواه مسلم من أبكي أن به ، عن زهير بن حرب ، عن عمرو بن عاصم به .

وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله ﷺ ، وخطبة أبي بكر فيها ، قال : ورجع الناسُ حينَ فرغَ أبو بكرٍ من الخطبة ، وأمُّ أيمن قاعدةٌ تبكي ، فقيل لها : ما يُبكيكِ ؟ قد أَكْرَمَ اللهُ نبيَّه ﷺ فأدخله جَنَّتَه ، وأراحَه من نَصَبِ الدُّنيا . فقالت : إنّما أَبْكي على خَبَرِ السّماء ، كان يأتينا غَضّاً جديداً ، كلَّ يومٍ وليلةٍ ، فقد انقطَعَ ورُفِع ، فعليه أَبْكي . فَعَجِبَ النّاسُ من قولها .

وقد قال مسلم بن الحجاج في «صحيحه »(٤): وحُدِّثْتُ عن أبي أسامة ، وممّنْ رَوَى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجَوْهري ، ثنا أبو أسامة ، حدِّثني بُرَيْد (٥) بن عبد الله ، عن أبي بُرْدَة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ ، قال : « إنَّ اللهَ إذا أرادَ رحمةَ أمةٍ من عباده قبضَ نبيَّها قبْلَها ، فَجَعَلهُ لها فَرَطاً وسَلَفاً يشهد لها ، وإذا أراد هَلَكَة أُمَّةٍ عَذَّبها ونبيُّها حيٌّ ، فأهلكها وهو يَنْظُر إليها ، فأقرَّ عينَه بهَلَكَتِها (٢) حينَ كذَّبوه وعَصَوْا أمْرَه » . تفرَّد به مسلمٌ إسناداً ومتناً .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار (٧): حدَّثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد المجيد (^) بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان (٩) ، عن عبد الله ـ هو ابن مسعود ـ عن النبي رَوّاد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن أمتي السلام » . قال : وقال رسول الله عَلَيْ : « حَياتي

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٧/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) ط: (الخولاني) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٩٤/١١).

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٤٥٤ ) .

٤) مسلمُ( ٢٢٨٨ ) معلقاً ، ووصله ابن حبان رقم (٧٢٤٥) وأبو يعلى (١٢٠٧) بسند صحيح من طريق الجوهري به .

<sup>(</sup>٥) أ، ط : (يزيد) وانظر سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) ط: (بهلکها).

<sup>(</sup>٧) (كشف الأستار : ٨٤٥) وإسناده ضعيف ، لكن أوله صحيح ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>A) d: (378 - 1) (B) d: (378 - 1)

<sup>(</sup> راذان ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٨٠ /٤ ) .

خَيْرٌ لكم تُحَدِّثُون ويُحَدَّثُ لكم ، (ووفاتي خير لكم) (١) تُعرضُ عليّ أعمالُكم ؛ فما رأيتُ من خيرٍ حَمِدْتُ الله عليه ، وما رأيتُ من شرِّ استغفرتُ (٢) الله لكمْ » . ثم قال البزار : لا (٣) نعرف آخره يُرْوَى عن عبد الله إلا من هذا الوجه . قلت : وأما أوله ، وهو قوله عليه السلام : « إنّ لله ملائكة سيّاحين يُبَلّغوني عن أمتي السلام » فقد رواهُ النسائي (٤) من طرق مُتعددةٍ ، عن سفيان الثَّوري ، وعن الأعْمش كِلاهُما عن عبد الله بن السّائب به (٥) .

وقد قال الإمام أحمد (٢): حدَّ ثنا حسين بن علي الجُعْفي ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث (٧) الصَّنعاني ، عن أوس بن أوس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من أفْضلِ أيّامِكُمْ يومُ الجُمعة ، فيه خُلقَ آدمُ ، وفيه قبض ، وفيه النَّفْخَةُ ، وفيه الصَّعْقَةُ ، فأكثروا عليَّ من الصَّلاة فيه ، فإنّ صَلاتَكُمْ مَعرُوضةٌ عليّ » . قالوا : يا رسولَ الله كيف تُعْرَضُ صلاتُنا عليك ، وقد أرَمْتَ \_ يعني قد بَليت \_ . قال : « إنَّ الله قد حَرَّمَ على الأرْضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ عليهم السلام » . وهكذا رواهُ أبو داود (٨) ، عن هارون بن عبد الله ، وعن الحسن بن علي ، والنسائي (٩) عن إسحاق بن منصور ، ثلاثتُهم عن حسين بن علي به . ورواه ابن ماجه (١٠) عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة ، عن حسين بن علي ، عن ابن أبي ابن ماجه المِزّي : وذلك وَهْمٌ من ابن ماجه ، والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي ، رضي الله عنه .

( قلت : وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصواب ، كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس )(١٢) .

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٢) ط: (استغرقت).

<sup>(</sup>٣) ط: (لم).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي ( ١٢٨١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) ط: (عن أبيه به).

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٨/٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) ط: (الأسود)خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٥٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) أبو داود ( ۱۰٤٧ و ۱٥٣١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) النسائي ( ١٣٧٣ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) ابن ماجه ( ۱۰۸۵ ) ، وهو حدیث صحیح .

<sup>(</sup>١١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>١٢) ليس ما بين القوسين في أ . قال بشار : كلام المزي صحيح ، وكلام المصنف صحيح أيضاً ، وآية ذلك أن ابن ماجة روى هذا الحديث في موضعين ، الأول في الصلاة ( ١٠٨٥ ) وفيه « شداد بن أوس » والثاني في الجنائز (١٦٣٦) وقد جاء على الصواب ، وقد نبهنا على ذلك في تعليقنا على ابن ماجه (٢/ ٢٩١) .

ثم قال ابن ماجه (۱): حدَّ ثنا عَمْرو بن سَوّاد المصري ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أيمن ، عن عُبادة بن نُسَيّ ، عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله ﷺ : « أَكْثرُوا الصَّلاة عليَّ يومَ الجمعة فإنّه مَشْهودٌ تشهدُه الملائكةُ ، وإنّ أحداً لنْ يصلي (۲) عليّ إلا عُرِضَتْ عليَّ صلاتُه حتى يَفْرُغَ منها » . قال : قلت : وبعدَ الموتِ ؟ قال : « إن اللهَ حَرّم على الأرضِ أن تأكلَ أجْسادَ الأنبياء عليهم السلام - نبيُّ الله حيُّ يرزق (۳) » وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله .

وقد عقدَ الحافظُ ابنُ عَساكِر<sup>(٤)</sup> هاهنا باباً في إيراد الأحاديثِ المَرْويَّة في زيارةِ قبْره الشَّريف صَلواتُ اللهِ وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الدين ، ( وموضعُ اسْتقْصاءِ ذلك في كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى ) (٥٠).

# ذِكْرُ (٦) ما وَرَدَ من التَّعزِيَةِ به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

قال ابن ماجه (٧): ثنا الوليدُ بن عَمْرو بن السُّكَيْن ، ثنا أبو هَمّام ، وهو محمد بن الزِّبْرِقان الأهوازي ، ثنا موسى بن عُبيدة ، ثنا مُصْعَبُ بن محمد عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن عائشة ، قالت : فتحَ رسولُ الله ﷺ باباً بينه وبين الناس ، أو كشف سِتراً ، فإذا النّاسُ يصلُّون وراءَ أبي بكرٍ ، فحَمِدَ الله على ما رأى من حُسْن حالِهم ، رجاءَ أن يَخْلُفَهُ فيهم بالذي رآهم ، فقال : « يا أيّها الناس أيّما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمُصيبةٍ فليتعزّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبُه بغيري ، فإنّ أحداً من أمتي لن يُصاب بمُصيبة بَعْدي أشدً عليه من مُصيبتي » تفرّد به ابن ماجه .

وقال الحافظ البيهقي (^): أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، ثنا شافع بن محمد ، ثنا (٩) أبو جعفر بن سلامة الطحاوي ، ثنا المزني ، ثنا الشافعي ، عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ١٦٣٧ ) وإسناده ضعيف ، ويشهد لآخره الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) ط: (ليصل).

<sup>(</sup>٣) ط: (ويرزق).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق ( ۲/۲ کا ـ ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

 <sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ١٥٩٩ )، قال بشار: وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي ، وصححه بعض العلماء بالشواهد الضعيفة والمرسلة .

<sup>(</sup>A)  $\epsilon$  k²th  $\epsilon$  limes  $\epsilon$  (  $\epsilon$  /  $\epsilon$  /  $\epsilon$  ) .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط وليست (أبو) في أ.

جعفر بن (١) محمد عن أبيه : أنَّ رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين ، فقال : ألا أحدثكم عن رسول الله على ؟ قالوا : بلى . فحدثنا عن أبي القاسم . قال : لما أنْ مرضَ رسول الله على أتاه جبريل ، فقال : يا محمد ، إن الله أرْسَلني إليك ، تكريماً لك وتشريفاً لك ، وخاصة لك ، أسألك عمّا هو أعلم به منك ، يقول : كيفَ تَجِدُك ؟ قال : « أجِدُني يا جبريلُ مَغْموماً ، وأجدُني يا جبريلُ مَكْروباً » ثم جاءه اليومَ الثاني ، فقال له ذلك ، فردَّ عليه النبيُ على كما رَدَّ أولَ يومٍ ، ثم جاءه (١) اليومَ الثالث ، فقال له كما قال أولَ يومٍ ، وردَّ عليه كما ردَّ ، وجاء مَلكُ يُقالُ له : إسماعيل على مئة ألف مَلكِ ، كُلُّ مَلكِ على مئة ألف مَلكِ ، كُلُّ مَلكِ على على الله كما قال أولَ يومٍ ، وردَّ عليه كما ردَّ ، وجاء مَلكُ يُقالُ له : إسماعيل على مئة ألف مَلكِ ، كُلُّ مَلكِ على على الله على المؤتِ يَسْتَأْذِنُ عليه ، فسأل عنه ، ثم قال جبريل : هذا مَلكُ الموتِ يَسْتَأْذِنُ عليه ، ما استأذن على آدميٍ بَعدَك ، فقال له عليه الصلاة والسلام : اثْذَنْ له . فأذِنَ له ، فدخل فسلم عليه ، ثم قال : يا محمد ، إنَّ الله أرسلني إليك ، فإن أمَرْتَني أن أقْبِضَ رُوحَك قَبَضْتُ ، وإن أمْرتَني أنْ أثرُكه تَرَكْتُه . فقال رسول الله : «أوتَفْعَلُ يا مَلكَ الموتِ ؟ » قال : نعم . وبذلك أمِرْتُ ، وأمِرْتُ أنْ أطبعَكَ .

قال: فنظر النبي ﷺ إلى جبريل، فقال له جبريل: يا محمدُ، إن الله قد اشتاقَ إلى لقائك، فقال رسول الله ﷺ لملكِ الموت: « امْضِ لما أُمِرْتَ به » فقبض رُوحَه، فلما تُوفِّي النبي ﷺ وجاءت التّعزيةُ سَمِعوا صوتاً من ناحية البيت: السَّلامُ عليكم أهلَ البيت، ورحمةُ الله وبركاته، إنَّ في الله عزاءً من كلّ مُصيبةٍ، وخَلَفاً من كُلِّ هالكِ، ودَرَكاً من كلّ فائتٍ، فبالله فَثِقوا، وإيّاهُ فارْجُوا، فإنّما المُصابُ من حُرِمَ مُصيبةٍ، وخَلَفاً من كُلِّ هالكِ، ودَركاً من كلّ فائتٍ، فبالله فَثِقوا، وإيّاهُ فارْجُوا، فإنّما المُصابُ من حُرِمَ الثّوابَ. فقال عليّ رضي الله عنه: أتَدْرونَ منْ هذا؟ هذا الخضِرُ عليه السلام. وهذا الحديثُ مُرْسلٌ (٣) وفي إسناده ضَعْفٌ بحالِ القاسم العُمَري هذا، فإنّه قد ضَعَفَه غيرُ واحدٍ من الأئمةِ، وتركه بالكلية آخرون. وقد رواه الربيعُ، عن الشافعي، عن القاسم، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، فذكر منه قصةَ التّعزية فقط موصولاً، وفي الإسناد العُمَريّ المذكور قد نَبّهْنا على أمره لئلا يُغْتَر به.

على أنه قد رواه الحافظُ البيهقيُّ (٤)، عن الحاكم ، عن أبي جعفر البغدادي ، ثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المُرْتَعد الصنعاني (٥) ، ثنا أبو الوليد المخزومي ، ثنا أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد (٢)، عن جابر بن عبد الله ، قال: لما توفي رسول الله ﷺ (ناداهم منادٍ) (٧) يَسْمَعون الحِسَّ ولا يَرَوْنَ

<sup>(</sup>١) ط: (حفص بن محمد عن أبيه).

<sup>(</sup>٢) ط: (جاء).

<sup>(</sup>٣) ط: (مرسلاً).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٧/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) ط: (الصغاني).

<sup>(</sup>٦) بعده في الدلائل : ( عن أبيه ) وبعده في ط : ( عن جعفر بن محمد ) .

<sup>(</sup>V) في الدلائل (عزتهم الملائكة).

الشَّخْصَ . فقال : السلامُ عليكم أهلَ البيتِ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ ، إن في الله عزاءً من كلِّ مُصيبةٍ ، وخَلَفاً من كُلِّ فائِتٍ ، ودَرَكاً من كل هالكِ ، فبالله فثِقُوا ، وإيّاه فَارْجوا ، فإنّما المَحْروم من حُرِم الثواب ، والسَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ، ثم قال البيهقي : هذان الإسنادان وإن كانا ضَعيفَيْن ، فأحدُهما يتأكَّدُ بالآخر ، ويدلّ على أن له أصلاً من حديث جَعْفَر . والله أعلم .

وأخبرنا (۱) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن بالوَيْهِ ، ثنا محمد بن بشر بن مَطَر ، ثنا كامل بن طلحة ، ثنا عَبّاد بن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قُبِضَ رسولُ الله عَلَيْ أَحْدَق به كامل بن طلحة ، ثنا عَبّاد بن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قُبِضَ رسولُ الله عَلَيْ أَحْدَق به أصحابُه فَبَكَوْا حَوْلَه واجتمعوا ، فدخَل رجلٌ أشهبُ اللَّيْةِ جسيمٌ صَبيحٌ ، فتَخَطَّى رِقابهم فبكى ، ثم التفت إلى أصحاب رسولِ الله عَلَيْ ، فقال : إنَّ في الله عَزاء من كُلِّ مُصيبةٍ ، وعِوَضاً من كُلِّ فائِتٍ ، وخَلَفا من كُلِّ هالِكِ ، فإلى الله فأنيبوا ، وإليه فَارْغَبوا ، ونَظَرُه إليكم في البلايا فانظروا ، فإنَّ المُصابَ من لم يَجبرْ ، فانصرف . فقال بعضُهم لبعضٍ : تَعْرِفُونَ الرَّجُلَ ؟ فقال أبو بكر وعلي : نعم ، هذا أخو رسولِ الله عَلَيْ الخَضر . ثم قال البيهقي (٢) : عَبّادُ بنُ عَبْدِ الصَّمدِ ضعيفٌ ، وهذا مُنْكرٌ بمرَّةٍ .

وقد روى الحارثُ بنِ أبي أسامة ، عن محمد بن سعد ، أخبرنا هاشم (٣) بن القاسم ، ثنا صالحُ المُرِّي ، عن أبي حازم المَدَني : أن رسول الله ﷺ حين قبضه الله عز وجل ، دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون ، ثم دخلتِ الأنصارُ على مثلِ ذلكم ، ثم دخل أهل المدينة ، حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء ، فكان منهن صوتٌ وجزعٌ كبعض ما يكونُ منهن ، فَسَمِعْنَ هَدَّةً (٤) في البيت فَفَرِقْنَ فَسَكَتْنَ ، فإذا قائلٌ يقول : إنّ في الله عَزاءً منْ كُلِّ هالِكٍ ، وعوضاً (٥) عن كل مصيبةٍ ، وخلفاً من كل فائت ، والمجبور من جَبرَه الثوابُ ، والمصابُ منْ لم يَجْبُره الثوابُ .

#### فصل

## فيما رُوِيَ منْ مَعْرِفة أَهْلِ الكتاب بيوم وَفاتِه عَلَيْهُ

قال أبو بكر بن أبي شيبة (7): ثنا عبدُ الله بن إدريس ، عن إسماعيل بن أبي (7) خالد ، عن قيس بن

دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ط: (هشام). وانظر سير أعلام النبلاء (٩/٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) ط: (هزة في البيت يعرفنا).

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (وعوض . . خلفاً ) .

<sup>(</sup>٦) المصنف (١٨٨٦٩).

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البَجَلي ، قال : كنتُ باليمن فلقيت ( الجلين من أهل اليمن ، ذا كَلاع وذا عمرو ، فَجَعلْتُ أحدّتُهما عن رسول الله على . قال : فقالا لي : إنْ كانَ ما تقولُ حَقّا فقد مَضَى صاحِبُكَ على أجلهِ منذُ ثلاثٍ . قال : فأقْبَلْتُ وأقْبَلا حتى إذا كُنّا في بعض الطريق رُفِعَ لنا رَكْبٌ من قِبَلِ ( ) المدينة ، فسألناهم فقالوا : قُبضَ رسولُ الله على واستُخْلِف أبو بكر ، والناسُ صالحون . قال : فقالا لي : أخْبِرْ صاحِبَكَ أنّا قد جِئنا ، ولعلّنا سنعود ، إن شاء الله عزَّ وجلَّ ، قال : ورجعا إلى اليَمَن ، فلما أَنْتُ أخْبَرْتُ أبا بكر بحديثهم ، قال : أفلا جئتَ بهم . فلما كان بعدُ قال لي ذو عمرو : يا جريرُ ، إن بك المؤل الله على كرامة ، وإني مُخْبركَ خَبراً ، إنَّكُمْ معشرَ العَرَبِ ، لن تَزالوا بخير ما كُنْتُم إذا هَلكَ أميرٌ تَأَمَّرتُم في آخر ، وإذا كانت بالسيف كنتمْ ملوكاً تَغْضَبون غَضَبَ الملوك ( وتَرْضَوْن رضى الملوك ( ا ) . هكذا في آخر ، وإذا كانت بالسيف كنتمْ ملوكاً تَغْضَبون غَضَبَ الملوك ( وتَرْضَوْن رضى الملوك ( ا ) . هكذا رواه البيهقي ( المحادي ) عن الحاكم ، عن عيقوب بن سفيان عنه .

وقال البيهقي (^): أخبرنا الحاكم ، أخبرنا علي بن المؤمل (٩) ثنا محمد بن يونس ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، ثنا زائدة ، عن زياد بن عِلاقة ، عن جرير ، قال : لقيني حَبْرٌ باليمن ، وقال لي : إن كان صاحبُكُم نبيّاً فقد مات يوم الإثنين . هكذا رواه البيهقي .

وقد قال الإمام أحمد ''' : حدَّثنا أبو سعيد ، ثنا زائدة ، ثنا زياد ''' بن عِلاقَة ، عن جرير ، قال : قال لي حَبْرٌ باليمن : إن كان صاحبُكم نَبياً فقد مات اليوم . قال جرير : فمات يومَ الإثنين .

وقال البيهقي (۱۲): أخبرنا أبو الحسين بن بشران المُعَدَّل ببغداد ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو ، ثنا محمد بن الهيثم ، ثنا سعيد بن كثير (۱۳) بن عُفَيْر ، حدَّثني عبد الحميد بن كعب بن عَلْقَمة بن كعب بن

<sup>(</sup>١) ط: (فلقينا).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط: (لك).

<sup>(</sup>٤) ط: (الملك).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٣٥٩).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (المتوكل).

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (٤/٤٦) ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١١) ط: (زيادة ) وانظر سير أعلام النبلاء (٥/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٧١ \_ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) ط : ( سعيد بن أبي كبير ) .

عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث ، عن ناعم بن أُجَيُل ، عن كَعْب بن عدي ، قال : أَقْبَلْتُ في وفلا من أهل الحيرة إلى النبي على ، فعرض علينا الإسلام ، فأسلمنا ، ثم انصرفنا إلى الحيرة ، فلم نَلْبثُ أن جاء تُنا وفاة النبي على النبي على النبي على المادينة ، وقالوا (١٠) : لو كان نبيّاً لم يَمُتْ ، فقلتُ : قد ماتَ الأنبياء قَبْلَه . وثبتُ على إسلامي ، ثم خرجتُ أريدُ المدينة ، فمررتُ براهب كُنا لا نَقْطَعُ أمراً دونه ، فقلت له : أخبرني عن أمر أرَدْتُه لقح (٢) في صدري منه شيء ، فقال : اثتِ باسم من الأسماء ، فأتيتُه بكعب ، فقال : ألقِه في هذا السّفْرِ ، لسِفْرٍ أخْرَجَهُ ، فألْقَيْتُ الكَعْبَ فيه ، فصفَح فيه ، فإذا بصفة النبي على كما رأيته ، وإذا هو يموتُ في الحينِ الذي مات فيه ، قال : فاستدَّتْ بصيرتي في إيماني ، وقدِمْتُ على أبي بكر ، رضي الله عنه ، فأعلمتُه ، وأقَمْتُ (٣) عندَه ، فوَجَهني إلى المُقرَقِس فرجَعْتُ ، ووجَهني أيضاً عمرُ بنُ الخطّاب ، فقال ني المحرب الذي مات فيه ، قال : ولم ؟ قلت : إنّ الله وعد نبيّه الله الله يك أن الدوم قتلت العرب وهرَمْتُهم ؟ فقلت : كلا ، قال : ولم ؟ قلت : إنّ الله وعد نبيّه الله الله يك أن يُظهِرَه على الدين كلة ، وليس أصحاب رسول الله على ، فاخبرتُه ، وأهدى إلى عمر وإليهم . وكان ممّن أهدَى إليه عليٌ وعبدُ الرحمن أصحاب رسول الله على ، فاخبرتُه ، وأهدى إلى عمر وإليهم . وكان ممّن أهدَى إليه عليٌ وعبدُ الرحمن والزُّبيُنُ وأصاب رسول الله عني عدى بن كعب : وكنتُ شَريكاً لعمر في البرِّ في الجاهلية ، فلما أن فرض والذون فوض لي في بني عدى بن كعب . وهذا أثرٌ غريبٌ ، وفيه نباً عجيبٌ ، وهو صحيح .

#### فصــل

قال محمد بن إسحاق (٥): ولما تُوفِّي رسولُ الله على ارتدَّتِ العَرب، واشْرأبَّتِ اليَهوديةُ والنَّصْرانيّةُ ونَجَمَ اللهُ وَصَارَ المُسْلِمون كالغنم المَطيرةِ في اللَّيلة الشّاتية، لفقدِ نَبيّهم على أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن هشام: وحدَّثني أبو عبيدة وغيرُه من أهل العلم أنَّ أكثرَ أهلِ مَكة لمّا تُوفِّي رسولُ الله على الله عنه، فتوا بالرُّجوعِ عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عَتَّابُ بنُ أَسِيد، رضي الله عنه، فتوارى. فقام سُهيْلُ بن عَمْرٍو، رضي الله عنه، فحَمِدَ الله ، وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله على وقال: إن ذلك لم يَزِدِ الإسلام إلا قوة ، فمَنْ رابنا ضَرَبْنا عنقَه. فتراجَعَ النّاسُ وكفُّوا عما هَمُّوا به ، فظهَر عَتَّابُ بن أسيد. فهذا المقامُ الذي أراد رسول الله على قوله لعمرَ بن الخطّاب \_ يعني حينَ فظهَر عَتَّابُ بن أسيد. فهذا المقامُ الذي أراد رسول الله على قوله لعمرَ بن الخطّاب \_ يعني حينَ

<sup>(</sup>١) ط: (وقال).

<sup>(</sup>٢) ط: (نفح) وأ: (نفخ) ولقح: هاج والمعجم الوسيط: ل ق ح.

<sup>(</sup>٣) ط: (وقمت).

<sup>(</sup>٤) بعدها في ط : (وكانت ) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ٦٦٥).

أَشَار بِقَلْع ثَنيَّتَيْهُ(١) حينَ وقع في الأُسارى يوم بدرٍ \_ إنه عَسَى أن يقومَ مقاماً لا تَذُمُّه (٢) ؟

قلت: وسَيَأْتي عَمّا قريب إن شاءَ اللهُ ذكرُ ما وَقَعَ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ مِن الرّدَّةِ في أحياء كثيرةٍ من العرب، وما كان من أمر مُسَيْلِمَة بن حَبيب المُتَنبئِ باليَمامة، والأسود العَنْسي باليمن، وما كانَ مِن أمر النّاسِ حتى فاؤوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عمّا كانوا عليه في حال رِدَّتِهم من السَّفاهةِ والجَهْل العَظيم النّاسِ حتى فاؤوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عمّا كانوا عليه في حال رِدَّتِهم من السَّفاهةِ والجَهْل العَظيم الذي استفزَّهُمُ الشَّيْطان به، حتّى نَصَرَهُمُ اللهُ وثَبَّتَهُم ؛ وَرَدَّهم إلى دينهِ الحقّ على يَدَي الخليفةِ الصِّدِيق أبي بكر، رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتي مَبْسوطاً مُبيَّناً مَشْروحاً، إن شاء الله.

#### فص\_ل

وقد ذكر ابن إسحاق وغيرُه قصائدَ لحسان بن ثابتٍ ، رضي الله عنه ، في وفاةِ رسولِ الله ﷺ ، ومن أَجَلِّ ذلك وأفْصَحِه وأعْظَمِه ، ما رواهُ عبدُ الملك بن هشام (٣) ، رحمه الله ، عن أبي زيد الأنصاري أنَّ حسانَ بن ثابتٍ رضي الله عنه قال : يَبْكي رسول الله ﷺ (٤) : [ من الطويل ]

بطيبة رَسْمٌ لِلرَّسولِ ومَعْهَدُ ولا تَمْتحي الآياتُ مِنْ دَارِ حُرْمَةٍ ولا تَمْتحي الآياتُ مِنْ دَارِ حُرْمَةٍ وَوَاضِحُ آياتٍ (٥) وباقي مَعالِم بِهَا حُجُراتُ كان يَنْزلُ وَسْطَها مَعَارِفُ لَم تُطْمَسْ على العَهْدِ آيُها عَرَفْتُ بِهَا رَسْمَ الرسولِ وَعَهْدَهُ طَلَلْتُ بها أَبْكِي الرسولَ فأَسْعَدَتْ يُخَدِّنَ آلاءَ الرَّسولَ فأَسْعَدَتْ يُخَدِّنَ آلاءَ الرَّسولَ فأَسْعَدَتْ مُفَجَّعَةٌ قَدْ شَفَها فَقْدُ أُحْمدٍ وَمَا بَلَغَتْ منْ كُلِّ أَمرٍ عشِيرَهُ وَمَا بَلَغَتْ منْ كُلِّ أَمرٍ عشِيرَهُ أَطَالَتْ وُقُوفاً تَذْرِفُ العَيْنُ جُهْدَها أَطَالَتْ وُقُوفاً تَذْرِفُ العَيْنُ جُهْدَها أَطَالَتْ وُقُوفاً تَذْرِفُ العَيْنُ جُهْدَها

مُنيرٌ وقدْ تَعْفُو الرُّسُومُ وتَهْمدُ بِهَا مِنْبُرُ الِهَادِي الذي كَانَ يَصْعَدُ وَرَبْعُ لَـهُ فيه مُصلَّـى ومَسْجدُ وَرَبْعُ لَـهُ فيه مُصلَّـى ومَسْجدُ مِسنَ اللهِ نُـورٌ يُسْتضاءُ وَيُـوقدُ أَتاها البِلا فالآيُ مِنْها تَجَدُّدُ وَقَبْراً بها وَاراهُ في التُرْبِ مُلْحِدُ عُيونٌ ومِثْلاها من الجَفْنِ تُسْعِدُ لَهَا مُحْصِياً نَفْسي فَنفْسي تَبلَّدُ فَظَلَّـتُ لآلاءِ السرَّسُول تُعَـدُدُ وَلَكِنْ لِنَفْسي بَعْدُ ما قدْ تَوجَدُلاً على طَلَل القَبْرِ الذي فيه أحْمَدُ على طَلَل القَبْرِ الذي فيه أحْمَدُ على طَلَل القَبْرِ الذي فيه أحْمَدُ

<sup>(</sup>١) ط: (ثنيته).

<sup>(</sup>٢) ط: (تذمنه).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٦٦ \_ ٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان\_ دار صادر \_ ( ١/ ٤٥٥ \_ ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان : (آثار).

<sup>(</sup>٦) أ: ( توحد ) . وما أثبته يوافق ما في الديوان .

فَبُورِكْتَ يا قَبْرَ الرَّسول وَبُورِكَتْ وبوركَ لَحْدٌ مِنْكَ ضُمِّنَ طَيِّبا تُهِالُ عَلَيْهِ التُّرْبَ أيدِ وأَعْيُنَّ لَقَدْ غَيَّبُوا(٣) جِلْماً وعِلماً وَرَحْمَةً وَراحُوا بِحُزْنٍ لَيْسَ فِيهِمْ نَبيُّهِمْ يَبْكُون منْ تَبْكى السَّمواتُ يَوْمَهُ وهَلْ عدلَتْ يَوماً رزيَّةُ هالِكِ تَقَطَّعَ فِيهِ مُنْزَلُ الوَحْي عَنْهُمُ يدُلُّ على الرحْمن منْ يَقْتدي بِهِ إمامٌ لَهُم يَهْديهمُ الحقَّ جاهِداً عَفُوٌّ عِن الزَّلاتِ يَقْبَلُ عُذْرَهُمْ وَإِنْ نَابَ أَمْرٌ لَمْ يَقُومُوا بِحَمْلِهِ فَبَيْنَاهُم في نِعْمَةِ اللهِ وَسْطَهُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوروا عَن الهُدَا عَطُوفٌ عَلَيْهِم لا يُثَنِّى جَناحَهُ فَبِينَاهُم في ذَلِكَ النُّور إذْ غَدا فأصبَحَ مَحْمُوداً إلى الله رَاجعاً وَأَمْسَتْ بلادُ الحُرْمِ وَحْشاً بقاعُهَا قِفاراً سِوَى مَعْمورةِ (٥) اللَّحْدِ ضَافَها ومَسْجِدُهُ فالمُ وحِشَاتُ لِفَقْدِهِ وبالجَمْرة الكُبْرى لَهُ ثَمَّ أَوْحَشَتْ فَبَكِّي رَسُولَ اللهِ يِا عَيْنُ عَبْرَةً

بلادٌ ثَوى فيها الرَّشيدُ المُسَدَّدُ(١) عَلَيْهِ بناءٌ مِنْ صَفِيح مُنَضَّدُ (٢) عَلَيْه \_ وَقَيْدْ غَارَتْ بِذَلِكَ \_ أَسْعُدُ عَشيَّةَ عَلَّوهُ الثَّرَى لا يُوسَّدُ وَقَدْ وَهَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وأَعْضُدُ ومَنْ قد بَكَتْهُ الأرْضُ فَالنَّاسُ أكمَدُ رَزيَّةً يَوْم مَاتَ فيهِ مُحَمَّدُ وَقَـدْ كَـانَ ذَا نُـورِ يَغُـورُ ويُنْجِـدُ ويُنْقَـذُ مِـنْ هَـوْلِ الخَـزايـا ويُـرْشـدُ مُعَلِّمُ صِدْقِ إِنْ يُطيعوهُ يُسْعَدُوا وإنْ يُحْسِنُوا فَاللهُ بِالخَيْرِ أَجْوَدُ فَمِنْ عِنْدِهِ تَيْسيرُ ما يَتشدُّدُ دَليلٌ به نَهجُ الطَّريقةِ يُقْصدُ حَريصٌ على أنْ يستقِيمُوا ويَهْتَدُوا إلى كَنَـفِ يَحْنُـو عَلَيْهِـم ويَمْهَـدُ إلى نُورهِم سَهْمٌ منَ المَوْتِ مُقْصدُ يُبكِّبهِ حَقُّ (٤) المُرْسَلاتِ ويَحْمَدُ لِغَيْبةِ ما كانَتْ منَ الوَحْي تَعْهَدُ فَقيدٌ يُبَكِّيهِ (١٦) بَلاطٌ وغَرْقَدُ خَـلا مُ لَـهُ فيـه (٧) مَقامٌ ومَقْعَـدُ دِيبارٌ وعَرْضَاتٌ وَرَبْعٌ ومَوْلِدُ وَلا أَعْرِفَنْكِ الدَّهْرَ دَمْعَكِ يَجْمُدُ

<sup>(</sup>١) أ: (المشدد). وما هنا عن ط. ويوافق ما في الديوان.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في أ .

<sup>(</sup>٣) ط: (لقد غَبُّوا حلماً ورحمة ) وفيها تحريف ونقص.

<sup>(</sup>٤) ط: (جفن).

<sup>(</sup>٥) أ: (معموده).

<sup>(</sup>٦) في الديوان : (تبكّيه).

<sup>(</sup>٧) ط ، أ : ( فيها ) وما أثبته عن الديوان .

ومَ اللَّهِ لا تَبْكِينَ ذَا النِّعْمَةِ التي فَجُودي عَلَيْهِ بِالدُّموعِ وأعْولي وما فَقَدَ الماضون مِثْل مُحَمَّدٍ أَعَهَ وأَوْفَى ذِمَّةً بعْدَ ذِمَّةٍ اعْهَدَ وَمَّةً بعْدَ ذِمَّةٍ وأَبْدَلَ مِنْهُ للطَّرِيفِ وتَ اللّهِ وتَ اللهِ وأَبْدَلَ مِنْهُ للطَّرِيفِ وتَ اللهِ وأَكْرَمَ صيتاً أَنَّ في البيوتِ إذا انتَمَى وأَمْنَعَ ذِرُواتٍ وأَبْبَتَ في العُلا وأَمْنَعَ ذِرُواتٍ وأَبْبَتَ في العُلا وأَمْنَعَ فَرْواتٍ وأَبْبَتَ في العُلا وَأَبْبَتَ فَي الفُروعِ ومَنْبِتا وَأَبْبَتَ فَي الفُروعِ ومَنْبِتا وَاللهُ وَلِيداً في الفُروعِ ومَنْبِتا وَصَاةُ المُسْلمينَ بِكَفّهِ تَنَاهُ وَلِيداً واللّهُ المُسْلمينَ بِكَفّهِ وَلَيْسَ هُوايَ (٥) لِمَا قُلْتُ عَائبُ وَلَيْسَ هُوايَ (١٠) نَازِعاً عَنْ ثَنَائِهِ وَلَيْسَ هُوايَ (١٠) نَازِعاً عَنْ ثَنَائِهِ مَعَ المُصْطَفَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوارَهُ مَعَ المُصْطَفَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوارَهُ مَعَ المُصْطَفَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوارَهُ مَعَ المُصْطَفَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوارَهُ

عَلَى النّاسِ مِنْهَا سَابِغٌ يَتَغَمَّدُ الْفَقْدِ الذي لا مِنْلُهُ الدَّهْرَ يُوجَدُ وَلا مِنْلُهُ حَتَّى القِيامَةِ يُفْقَدُ وَلا مِنْلُهُ حَتَّى القِيامَةِ يُفْقَدُ وَأَقْدَرَبَ مِنْهُ نَائِلًا لا يُنكَدُ وَأَقْدَرُ مِنْهُ نَائِلًا لا يُنكَدُ إِذَا ضَنَ (٢) مِعْطَاءٌ بِمَا كَان يُتلَدُ وَأَكْرَمَ جَددًا أَبْطَحِيّا يُسَوَّدُ وَأَكْرَمَ جَداً أَبْطَحِيّا يُسَوَّدُ وَعُوداً غَذَاهُ المُزْنُ فالعُود أَغْيَدُ وَعُوداً غَذَاهُ المُزْنُ فالعُود أَغْيَدُ وَعُوداً غَذَاهُ المُزْنُ فالعُود أَغْيَدُ عَلَى أَكْرَمِ الخَيراتِ رَبُّ مُمَجَّدُ فلا العِلْمُ مَحْبُوسٌ وَلا الرأي يُفْنَدُ اللهُ مِنْ النّاسِ إلاَّ عَازِبُ العقل مُبْعَدُ لَعَلَى بِهِ في جَنَّةِ الخُلْدِ أَخْلُدُ أَخْلُدُ الْعَلَى بِهِ في جَنَّةِ الخُلْدِ أَخْلُدُ أَخْلُدُ وَفِي نَيْلِ ذَاكَ اليَوْم أَسْعَى وأَجْهَدُ وفي نَيْلِ ذَاكَ اليَوْم أَسْعَى وأَجْهَدُ وفي نَيْلِ ذَاكَ اليَوْم أَسْعَى وأَجْهَدُ وفي نَيْلِ ذَاكَ اليَوْم أَسْعَى وأَجْهَدُ

وقال الحافظ أبو القاسم السُّهَيْلي في آخر كتابه « الروض » (٧) : وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يبكي رسول الله ﷺ : [من الوافر]

أرِقْتُ فَبَاتَ لَيْلَيَ لا يَرُولُ وَأَلْفَ فَيما وَأَسْعَدني البُكَاءُ وَذَاكَ فيما لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبتنا (^) وجَلَّتْ وأَضْحَتْ أَرْضُنَا ممَّا عَراها فَقَدْنَا الوَحْيَ والتَّنْزيلَ فِينا

وَلَيْسِلُ أَخِي المُصيبَةِ فيه طُولُ أَصيبَ المُسلمونَ بِهِ قَليلُ أَصيبَ المُسلمونَ بِهِ قَليلُ عَشِيَةَ قيلَ قدْ قُبضَ الرَّسُولُ تَكادُ بنا جَوانِبُها تَميلُ تَكادُ بنا جَوانِبُها تَميلُ يَرُوحُ به وَيَغْدُو جِبْرئيلُ

<sup>(</sup>١) أ: ( متغمد ) .

<sup>(</sup>٢) أ : ( ظن ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (حيّاً).

<sup>(</sup>٤) أ: (مفند).

<sup>(</sup>٥) أ: (يلقى).

<sup>(</sup>٦) ط: (هوائي).

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ( ٧/ ٩٣٥ ـ ٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: (مصسته).

نُهُ وسُ النَّاسِ أَوْ كَربَتْ (۱) تَسيلُ بَمَا يُسورُ النَّاسِ أَوْ كَربَتْ (۱) تَسيلُ عَلَيْنا والسرَّسُولُ لَنا دَليلُ وَإِنْ لَا مَ تَجْزَعي ذاكَ السَّبيلُ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ السرَّسولُ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ السرَّسولُ

وَذَاكَ أَحَـقُ ما سَالَـتُ عَلَيْهِ نَبِي فَيَهِ نَبِي كَانَ يَجْلُو الشَّكَ عَنَا وَيَهُ دِينَا فَلا نَحْشى ضَلالاً أَفَاطِمُ إِنْ جَرِعْتِ فَذَاك عُذْرٌ فَقَبْرُ أبيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْر

### بابُ

بيانِ أَنَّ النبيَّ ﷺ لم يترُكْ ديناراً ولا دِرْهَماً ولا عَبْداً ولا أمة ، ولا شاةً ولا بَعيراً ولا شيئاً يُورثُ عنه ، بل أرضاً جَعَلَها كلّها صدقةً لله عزَّ وجلَّ ، فإنَّ الدُّنيا بحَذافيرها كانَتْ أحقرَ عندَهُ \_ كما هي عندَ الله \_ من أن يَسْعَى لها أو يترُكها بعدَهُ مِيراثاً ، صلواتُ الله وسلامُهُ عليه ، وعلى إخوانِهِ من النبيّينَ والمُرْسَلين ، وسلّم تَسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين

قال البخاري (٢): حدَّ ثنا قُتيبةُ ، ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن الحارث ، قال : ما ترَكَ رسولُ الله ﷺ ديناراً ولا دِرْهماً ولا عَبْداً ولا أمةً إلا بغلته البيضاء التي كان يَرْكَبُها ، وسلاحه ، وأرضاً جَعَلَها لابنِ السَّبيل صدقة . إنفرد به البخاري دون مسلم ، فرواه في أماكنَ من «صحيحه » من طرقٍ مُتَعدِّدةٍ ، عن أبي الأحوص ، وسفيان الثوريّ ، وزهير بن معاوية ، ورواه الترمذيّ من حديث إسرائيل ، والنَّسائي أيضاً من حديث يونُس بن أبي إسحاق ، كلُّهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي ، عن عمرو بن الحارث بن المُصْطلِقِ بن أبي ضرار ، أخي جُويْرية بنتِ الحارثِ أم المؤمنين ، رضى الله عنهما ، به (٣) .

وقال الإمام (٤) أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش ، وابن نمير عن الأعمش ، عن شَقيق ، عن مَسْروق ، عن عائشة ، قالت : ما تَرَكَ رسولُ اللهِ ديناراً ولا دِرْهماً ولا شاةً ولا بعيراً ولا أوصى بشيء . وهكذا رواه مسلم (٥) منفرداً به عن البخاري وأبو داود (٢) والنسائي ، وابن

<sup>(</sup>١) أ: (أوكادت).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٧٣) و(٢٧٣٩) والترمذي في الشمائل (٣٨٢) والنسائي (٦٥٩٨).

٤) ط: (وقد رواه أحمد) وانظر مسند الإمام أحمد (٦/٤٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ۲۸٦٣ ) .

<sup>(</sup>۷) النسائي ( ٣٦٢٣ ـ ٣٦٢٤ ) .

ماجه (۱) ، من طرق متعددة عن سليمان بن مِهْران الأعْمش ، عن شَقيق بنِ سَلَمَة أبي وائل ، عن مسروق بن الأجدع ، عن أم المؤمنين عائشة الصّديقة (۱) بنت الصّدِّيق حبيب الله المُبَرَّأة من فوق سَبْع سماوات رضي الله عنها وأرضاها .

وقال الإمام أحمد (٣): حدَّثنا إسحاق بن يوسف ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زِرِ (٤) بن حُبَيْش عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا دِرْهماً ولا أمة ولا عَبْداً ، ولا شاةً ولا بعيراً .

وحدَّثنا ﴿ عَبِدِ الرحمن ، عن سُفيان ، عن عاصم ، عن زِرِّ (٦) عن عائشة : ما تركَ رسولُ اللهِ ﷺ ديناراً ولا دِرْهماً ، ولا شاةً ولا بعيراً . قال سُفْيان : وأكثر علمي وأشكُّ في العبد والأمَة . وهكذا رواه الترمذي في « الشمائل ﴾ (٧) عن بُنْدار ، عن عبد الرحمن بن مَهْدي به .

قال الإمام أحمد (^): وحدَّثنا وكيعٌ ، ثنا مِسْعَر ، عن عاصم بن أبي النَّجود ، عن زِرِّ (٩) ، عن عائشة ، قالت : ما تركَ رسولُ الله ﷺ ديناراً ولا دِرْهماً ولا عَبْداً ولا أَمَةً ، ولا شاةً ولا بعيراً . هكذا رواه الإمام أحمد من غيرِ شَكِّ .

وقد رواه البيهقي (١٠) عن أبي زكريا بن أبي إسحاق المُزكّي ، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن عَوْن ، أنبأنا مِسْعَر ، عن عاصم ، عن زِرِّ<sup>(٩)</sup> . قال : قالت عائشة : تَسْأَلُوني عن ميراث رسول الله عَلَيْهُ ؟ ما تركَ رسولُ الله عَلَيْهُ ديناراً ولا دِرْهماً ولا عَبْداً ولا وَليدةً . قال مِسْعَر : أُراه قال : ولا شاةً ولا بعيراً .

قال: وأنبأنا مِسْعَرٌ عن عدي بن ثابتٍ ، عن علي بن الحسين ، قال: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ ديناراً ولا دِرْهماً ، ولا عَبْداً ولا وليدةً . وقد ثبتَ في « الصَّحيحين »(١١) من حديث الأعْمَشِ ، عن إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة : أن رسول الله ﷺ اشترى طعاماً من يهوديّ إلى أجلٍ ، ورَهَنه دِرْعاً من حديد .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) ط: (ذر) تحريف.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٦/١٨٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) ط(ذر)تحريف.

<sup>(</sup>٧) الشمائل ( ٣٨٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>A) أحمد في المسند (٦/ ١٣٦) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٩) ليس اللفظ في ط.

<sup>. (</sup> 1 ) دلائل النبوة للبيهقي ( 1 ) ۲۷۶ ) .

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ٢٢٠٠ ، ٢٥١٣ ، ٢٩١٦ ) ، ومسلم ( ١٦٠٣ ) .

وفي لفظٍ للبخاري (١<sup>)</sup> رواه عن قَبيصة ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عن عن عن عن عن عن عن عائشة ، قالت : تُوفِّي النبي ﷺ ودرعُه مَرْهونةٌ عندَ يهوديِّ بثلاثين .

ورواه البيهقي<sup>(٢)</sup> من حديث يزيد بن هارون ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عنها ، قالت : تُوفِّي النبيُّ ﷺ ودرعُه مرهونةٌ بثلاثين صاعاً من شعير . ثم قال : رواه البخاري<sup>(٣)</sup> عن محمد بن كثير عن سفيان .

ثم قال البيهقي (٤): أنبأنا علي بن أحمد بن عَبْدان ، أنبأنا أبو بكر محمد بن محمويه (٥) العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم ثنا شيبان عن قتادة عن أنس . قال : لقد دُعيَ رسولُ الله على خُبْزِ شَعيرٍ وإهالةٍ سَنِخة . قال أنس : ولقد سَمِعْتُ رسولَ الله على يُعلَقُ يقولُ : « والذي نفسُ محمد بيده ، ما أصبح عند آلِ محمد صاع بُرِّ ولا صاع تَمْرٍ » . وإنّ له يَومئذِ تسعَ نسوةٍ ، ولقد رَهَنَ درعاً له عند يَهوديِّ بالمدينة ، وأخذ منه طعاماً ، فما وَجَدَ ما يَفتكُها به حتى مات على الله وقد رَوى ابنُ ماجه (٢) بعضَه من حديث شيبان بن عبد الرحمن النَّحْوي عن قتادة به .

وقال الإمام أحمد (٧) : حدَّ ثنا عبد الصمد ، ثنا ثابت ، ثنا هلال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنَّ النبيَّ ﷺ نظر إلى أُحُدٍ . فقال : « والذي نفسي بيده ما يَسُرّني أُحُداً لآل محمد ذهباً أُنْفِقُهُ في سبيل الله ، أموتُ يومَ أموتُ وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لِدَيْنِ » . قال : فمات فما ترك ديناراً ولا درهماً ، ولا عبداً ولا وليدة ، فترك دِرعَه رَهْناً عند يهوديٍّ بثلاثين صاعاً من شعير . وقد روى آخرَه ابنُ ماجه (٨) عن عبد الله بن معاوية الجُمَحيّ ، عن ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خَبّاب العَبْدي الكوفي به . ولأوله شاهدٌ في « الصحيح »(٩) من حديث أبي ذرِّ رضي الله عنه .

وقد قال الإمام أحمد (١٠٠): حدَّثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان ، قالوا : ثنا ثابتٌ ـ هو ابن يزيد ـ ثنا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>Y) دلائل النبوة للبيهقي ( V/ ۲۷٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٧/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (حمويه).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢٤٣٧ ) من حديث الدستوائي عن قتادة به ، ورواه أحمد من حديث شيبان (٣/ ٢٣٨) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٣٠١/١ ) .

<sup>(</sup>A) ابن ماجه ( ۲٤٣٩ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (١٤٨/٥)، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٣٠١).

هلال \_ هو ابن خَبّاب \_ عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ دخلَ عليه عمر ، وهو على حَصيرٍ قد أتَّر في جَنْبه ، فقال : يا نبيَّ الله لو اتخذتَ فِراشاً أوْثَرَ من هذا ؟ فقال : « ما لي وللدنيا ، ما مثلي ومثلُ الدُّنيا إلا كراكب سار في يوم صائِفٍ ، فاستظَلَّ تحتَ شجرةٍ ساعةً من نهارٍ ، ثم راح وتركها » . تَفَرَّ دَ به أحمدُ ، وإسنادُه جيدٌ ، وله شاهدٌ (١) من حديثِ ابنِ عبّاس ، عن عمر في المرأتين اللتين تَظاهَرَتا على رسول الله على ، وقصة الإيلاء . وسيأتي الحديثُ مع غيره مما شاكله في بيان زُهْدِه عليه الصلاة والسلام ، وتركه الدنيا ، وإعراضه عنها ، واطراحه لها ، وهو مما يدلّ على ما قلناه من أنه عليه الصلاة والسلام ، لم تكن الدنيا عندَه ببالٍ .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا سفيان ، ثنا عبد العزيز بن رُفَيْع ، قال : دخلتُ أنا وشَدَّاد بن مَعْقِلِ ، على ابن عباس ، فقال ابن عباس : ما ترك رسول الله ﷺ إلا ما بينَ هذين الَّلوحَيْن . قال : ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك . وهكذا رواه البخاري (٣) ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة به .

وقال البخاري (٤): حدَّ ثنا أبو نعيم ، ثنا مالك بن مِغْوَلٍ ، عن طلحة ، قال : سألتُ عبدَ الله بن أبي أوفى : أأوْصَى النبيُّ ﷺ ؟ فقال : لا . فقلت : كيف كُتب على النّاس الوصيّةُ ، أو أُمِروا بها ؟ قال : أوْصَى بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ . وقد رواه البخاريُّ أيضاً ومسلمٌ ، وأهلُ السُّنن إلا أبا داود (٥) من طرق ، عن مالك بن مِغُول به . وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ ، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِغُولٍ .

تنبيه: قد وَرَدَتْ أحاديثُ كثيرةٌ سنوردُها قريباً بعد هذا الفصل في ذكر أشياء كان يختصُّ بها ، صلوات الله وسلامه عليه ، في حياته ، من دُورٍ ومساكنِ نسائه ، وإماءٍ وعبيد ، وخيول وإبل ، وغنم وسلاح ، وبَغْلةٍ وحمار ، وثياب وأثاث ، وخاتم ، وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودلائله ، فلعلَّه عليه الصلاة والسلام تَصَدَّقَ بكثير منها في حياته مُنْجزاً ، وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده ، وأرصد ما أرْصَدَهُ من أمتعته ، مع ما خَصَّه الله به من الأرضينَ من بني النَّضير وخيبر وَفَدَك ، في مصالح المسلمين على ما سنبيّنه ، إن شاء الله ، إلا أنه لم يُخلف من ذلك شيئاً (٢) يورث عنه قطعاً لما سنذكره قريباً ، وبالله المستعان .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٤٦٨ ، ٤٩١٥ ـ ٤٩١٥ ، ١٩١٥ ، ٨٤٣ ) ومسلم ( ١٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٢/٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٧٤٠) ومسلم (١٦٣٤) والترمذي (٢١١٩) والنسائي (٣٦٢٢) وابن ماجه (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) ط: (ما).

### باب (۱)

## بيانِ أنّه عليه الصلاة والسلام قال: « لا نُورَثُ »

قال الإمام أحمد (٢): حدَّ ثنا سُفيان ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعْرَج ، عن أبي هريرة يَبلُغُ به ، وقال مرة : قال رسول الله ﷺ : « لا يَقْتسِمُ وَرَثَتي ديناراً ولا دِرْهماً ، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » . وقد رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) من طرق ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد عبد الله بن ذَكُوان ، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعْرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا يَقْتسمُ وَرَثتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ » لفظ البخاري .

ثم قال البخاري<sup>(۲)</sup>: حدَّثنا عبد الله بن مَسْلمة ، عن مالكِ ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أنّ أزْواج النبي على حين تُوفّي رسولُ الله على أردْنَ أن يَبْعثن عثمانَ إلى أبي بكر يسألنه (۷) ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله على : « لا نُورثُ ، ما تَرَكْنا صَدَقةٌ ؟ » وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القعنبي ، والنسائي عن قتيبة ، كلُّهم عن مالك به (۸) . فهذه إحدى النساء الوارثات ـ إن لو قدِّر ميراثٌ ـ قد اعترفت أنّ رسول الله على عن قالت لهنَّ من ذلك ، فإنّ عبارتَها تُؤْذنُ بأن هذا أمرٌ مُقرَّر عندهن . والله أعلم .

وقال البخاري (٩): حدَّثنا إسماعيل بن أبان ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي ﷺ قال : « لا نُورَثُ ما تَركنا صدقة » .

وقال البخاري: باب قول رسول الله ﷺ لا نورَثُ ، ما تركنا صدقةٌ: ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا هشام ، أنبأنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، عن عروة ، عن عائشة : أنَّ فاطمةَ والعباس أتيا أبا بكر ، رضي الله عنه ، يَلْتمسان ميراثَهما من رسول الله ﷺ وهما حينئذ يطلبانِ أَرْضَه من فدك وسهمه من خيبر . فقال لهما

<sup>(</sup>١) مكان اللفظ بياض في أ .

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٧٧٦ ، ٣٠٩٦ ، ٢٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٦٠) (٥٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ۲۹۷٤ ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٦٧٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (ليسألنه).

<sup>(</sup>A) رواه مسلم رقم (۱۷۵۸) (٥١) وأبو داود (۲۹۷٦) والنسائي في «الكبرى» (٦٣١١).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ٦٧٢٧ )

أبو بكر: سمعت رسول الله على يقول: « لا نورَثُ ، ما تركنا صدقةٌ ، إنما يأكلُ آل محمد من هذا المال ». قال أبو بكر: والله لا أدَّعُ أمراً رأيتُ رسولَ الله على يَصْنَعُه فيه إلا صنعتُه ، قال: فهجرته فاطمة فلم تكلِّمه حتى ماتَتْ . وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر (١).

ثم رواه أحمد (٢): عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن كَيْسان ، عن الزُّهري ، عن عروة ، عن عائشة : أنَّ فاطمةَ سَأَلَتْ أبا بكر بعدَ وفاة رسول الله ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إن رسول الله عليه . قال : « لا نورَثُ ، ما تركنا صدقةٌ » فغضبتْ فاطمةُ ، وهَجَرَت أبا بكر ، فلم تَزَلْ مُهاجرته حتى تُوفِيت . قال : وعاشت فاطمة بعدَ وفاةِ رسولِ الله عَلَيْ ستةَ أشهرٍ . . . وذكر تمام الحديث . هكذا قال الإمام أحمد .

وقد روى البخاري (٣) هذا الحديثَ في كتاب المغازي من «صحيحه » عن ابن بُكير (١) ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، كما تقدم ، وزاد : فلما تُوفِّيت دَفَنها عليّ ليلاً ولم يُؤْذن بها (٥) أبا بكر ، وصلّى عليها ، وكان لعلّي من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة ، فلما تُوفِّيت استنكرَ عليُّ وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايَعَ تلكَ الأشهر ، فأرسلَ إلى أبي بكر ائتنا ولا يأتنا معك أحد ، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شِدّة عمر ، فقال عمر : والله لا تدخُلُ عَليهم وحدك .

قال أبو بكر : وما عسى أن يَصْنَعوا بي ؟ والله لآتينَّهم . فانطَلق أبو بكر ، رضي الله عنه فتشَهَّدَ عَلِيُّ (٢) ، وقال : إنّا قد عَرَفْنا فَضْلَكَ وما أعطاك الله ، ولم نَنْفَسْ عَلَيْكَ خيراً ساقه الله إليك ، ولكنَّكم استَبْدَدْتُم بالأمر ، وكُنّا نرى لِقَرابتنا منْ رسولِ الله ﷺ أنَّ لنا في هذا الأمر نصيباً ، فلم يَزَلْ عليُّ يذكرُ حتى بكى أبو بكر ، رضي الله عنه ، وقال : والذي نفسي بيدِهِ لقرابةُ رسولِ الله ﷺ أحبُّ إليَّ أن أصِلَ من قرابتي ، وأما الذي شَجَر بَيْني وبَيْنَكُمْ (٧) في هذه الأموال ، فإني لم آلُ فيها عن الخير ، ولم أترُكُ أمراً صنعه (٨) رسول الله ﷺ إلا صَنَعْتُه . فلما صلَّى أبو بكر رضي الله عنه الظهرَ رقي (٩) على المنبر ، فتشَهَّد ، وذكر شأنَ عليٍّ وتخلُّفُه عن البيعة ، وعذرَهُ بالذي اعتذرَ به ، وتَشَهَّدَ عليٌّ رضي الله عنه ، فعظَّمَ حقَّ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ١/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ٦/١ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٢٤٠ ـ ٤٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) أ : ( ابن أبي بكر ) وط ( ابن أبي بكر ) وفيهما تحريف وزيادة . وانظر البخاري . وفيه ( يحيي بن بكير ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ليست عبارة ( فتشهّد علي ) في ط .

<sup>(</sup>٧) أ ، ط : ( شجر بينكم ) وما أثبته عن البخاري .

<sup>(</sup>٨) ط: (صنع).

<sup>(</sup>٩) ط : ( ورقّي ) والواو زائدة .

أبي بكر ، وذكرَ فضيلته وسابقتَه ، وحدَّث أنّه لم يَحْمِلْهُ على الذي صنع نفاسةٌ على أبي بكرٍ ، ثم قام إلى أبي بكر ، رضي الله عنهما ، فبايَعَهُ . فأقبل الناسُ على عليِّ فقالوا : أحسنتَ . وكانَ الناسُ إلى عليِّ قريباً حين راجعَ الأمرَ المَعْروفَ . وقد رواه البخاري<sup>(۱)</sup> أيضاً ومسلم<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> والنسائي<sup>(٤)</sup> من طرقٍ متعددةٍ ، عن الزهريّ ، عن عروة ، عن عائشة بنحوه .

فهذه البيعةُ التي وَقَعَتْ من عليٍّ ، رضي الله عنه ، لأبي بكر ، رضي الله عنه ، بعد وفاةِ فاطمة ، رضي الله عنها ، بيعةٌ مُؤكِّدةٌ للصُّلْحِ الذي وقعَ بينهما ، وهي ثانيةٌ للبيعة التي ذكرناها أولاً يومَ السَّقيفة ، كما رواه ابن خُزيْمة وصَحَّحَهُ مسلم بن الحَجّاج ، ولم يكنْ عليٌّ مجانباً لأبي بكرٍ هذه الستةَ أشهرٍ ، بل كان يُصلّي وراءه ويحضُر (٥) عِنْدَه للمَشورةِ ، وركبَ مَعَهُ إلى ذي القَصَّة كما سيأتي .

وفي « صحيح البخاري »<sup>(٦)</sup> : أن أبا بكرٍ ، رضي الله عنه ، صلَّى العصرَ بعد وَفاةِ رسولِ الله ﷺ بليالٍ ، ثم خرجَ من المسجد فوجَدَ الحسنَ بن علي يَلعبُ مع الغِلْمان ، فاحْتَمَلهُ على كاهِلِهِ ، وجَعَلَ يقول : [ من مجزوء الرجز ]

## [يا] بِأَبِي شِبْهُ النَّبِيْ لَيْسَ شبيهاً بعَلِيْ

وعليُّ يَضْحكُ . ولكن لمّا وقعتْ هذه البيعةُ الثانيةُ اعتقد بعضُ الرواةِ أنّ علياً لم يُبايعْ قَبْلَها فنفى ذلك ، والمُشْبتُ مَقَدَّمٌ على النّافي ، كما تَقَدَّمَ وكما تَقَرَّر . والله أعلم . وأما تَغَضُّبُ فاطمة ، رضي الله عنها وأرضاها ، على أبي بكرٍ ، رضي الله عنه وأرضاه ، فما أذري ما وَجْههُ ، فإنْ كانَ لمنعِه إيّاها ما سألتُهُ من الميراث ، فقد اعتذر إليها بعذرٍ يجبُ قبولُهُ ، وهو ما رواه عن أبيها رسولِ الله على أنه قال : « لا نُورَثُ ، ما تَرَكُنا صَدَقةٌ » . وهي ممن تَنْقادُ لنَص الشارعِ الذي خَفي عليها قبل سُؤالها الميراث ، كما خَفِي على أزواج النبي على حتى أخبرَتُهُن عائشةُ بذلك ، ووافَقْنَها عليه ، وليس يُظن بفاطمة ، رضي الله عنه ، أنها ، أنها (٧) أتَّهَمَتِ الصَّدِيق ، رضي الله عنه ، فيما أخبرَها به ، حاشاها وحاشاه من ذلك، كيفَ وقد وافَقَهُ على روايةِ هذا الحديث عمرُ بنُ الخطّاب، وعثمانُ بن عفان، وعليُّ بن أبي طالب ، والعباسُ بن عبد المطلب، وعبدُ الرحمن بن عوف ، وطَلْحَةُ بن عُبَيْد الله ، والزُّبيْر بن العَوّام ، وسَعْدُ بن أبي وقّاص،

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۰۹۲ ، ۳۰۹۳ ، ۳۷۱۱ ، ۳۷۱۲ ، ۲۳۳۵ ، ۲۷۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( ۱۷۵۸ ) و ( ۱۷۵۹ ) (۵۱) و (۲۵) و (۵۳) و (۵۶) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۹ ۲۷۹۲ ) .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ١٥٢ ) وفي السنن الكبرى ( ٦٣١١ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (ويحضره).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٥٤٢ ، ٣٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>V) ط: (أنها علمت أنها اتهمت).

وأبو هريرة ، وعائشة ، رضي الله عنهم أجمعين ، كما سَنُبيَّنه قريباً . ولو تَفَرَّد بروايتِه الصديق ، رضي الله عنه ، لوجَبَ على جميعِ أهْلِ الأرض قَبولُ روايتِهِ والانقيادُ له في ذلك ، وإن كان غَضَبُها لأجلِ ما سألتِ الصديق ، إذ كانتُ هذه الأراضي صَدقة لا ميراثاً ، أن يكونَ زوجُها ينظُرُ فيها ، فقد اعتذرَ بما حاصِلُهُ أنه لما كان خليفة رسولِ الله على ، فهو يرى أن فرضاً عليه أن يَعْمَلَ بما كان يَعْمله رسولُ الله على إلا صَنعْتُه ، قال : يليه رسولُ الله على إلا صَنعْتُه ، قال : يليه رسولُ الله على إلا صَنعْتُه ، قال : فهجرَتْهُ فاطمةُ فلم تُكلِّمه حتى ماتَتْ . وهذا الهجرانُ والحالةُ هذه فتح على فِرْقَة الرافضةِ شرًا عَريضاً ، وجَهْلاً طويلاً ، وأذخلوا أنفسَهم بسببه فيما لا يَعْنيهم ، ولو تَفَهَّموا الأمورَ على ما هي عليه لعَرفوا للصِّدِيق فضلَه ، وقبِلوا منه عُذْرَولةٌ ، وفِرْقَةٌ مَرْذُولةٌ ، وفرْقَةٌ مَرْذُولةٌ ، وفرْقَةٌ مَرْدُولةٌ ، وفرْقَةُ المُقرَّرَة (١٠) عند أئمة الإسلام ، من الصحابة والتابعين ، فمنْ بعدَهم من العلماء المُعْتَبرين في سائر الأعْصار والأمْصار ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين .

# بيانُ روايةِ الجَماعَةِ لمِا رَواهُ الصِّدِّيقُ ومُوافَقَتِهمْ على ذلك

<sup>(</sup>١) ط: (المقدَّرة).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٧٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( ملك بن أوس بلن الحدثنان ) وكلها تحريفات . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٧١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أ: ( ما اختارها ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (استأثرها).

يُنْفَقُ على أهله من هذا المال نفقة سَنتِهِ ، ثمَّ يأخذُ ما بَقي فَيَجْعَلَه مَجْعَلَ مالِ اللهِ ، فعملَ بذلك رسولُ الله علي حياتَه ، أنشْدُكم بالله هل تَعْلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لعلي وعباس : أنشُدُكما بالله هل تَعْلَمان ذلك ؟ قالا : نعم ! فَتَوفَّى اللهُ نبيَّه فقال أبو بكر ، رضي الله عنه : أنا وَليُّ رسولِ الله على فقبضتها فقبضها فعملَ بما عمل به رسول الله على ثم توفَّى اللهُ أبا بكر ، فقلتُ : أنا وَليُّ وليُّ رسولِ الله على فقبضتها سنتين ، أعْمَلُ فيها بما عمل رسولُ الله على وأبو بكر ، ثم جنْتُماني وكَلِمَتُكما واحدةٌ وأمرُكُما جميعٌ ، حتى جئتني تسألُني نصيبَك من ابن أخيك ، وجاءني هذا ليسألني نصيبَ امرأتِه من أبيها ، فقلتُ : إن شِئتُما دفعتُ إليكُما بذلك ، فتلتُ من ابن أخيك ، وجاءني هذا ليسألني نصيبَ امرأتِه من أبيها ، فقلتُ : إن شِئتُما دفعتُ إليكُما بذلك ، فتلتُ من الساعة ، فإن عَجَزْتُما فادفعاها إليّ فأنا أكْفيكُماها . وقد رواه البخاري (١) فيها قضاء غيرَ ذلك حتَّى تقومَ الساعة ، فإن عَجَزْتُما فادفعاها إليّ فأنا أكْفيكُماها . وقد رواه البخاري (١) في أماكن متفرقة من «صحيحه » ، ومسلم (٢) وأهل السنن (٣) من طرقي ، عن الزهري به .

وفي روايةٍ في « الصحيحين »(٤) ، فقال عمر : فَوَليها أبو بكر ، فعمل فيها بما عمل رسول الله على الله يك والله والله يعلم أنّه صادق بارٌ راشدٌ تابعٌ للحق ، (ثم وليتُها فعملتُ فيها بما عملَ رسول الله على وأبو بكر ، والله يعلم أني صادق بارٌ [ راشد ] تابعٌ للحق )(٥) ثم جئتُماني فدفعتها إليكما لتعملا فيها بما عَمِلَ رسولُ الله على وأبو بكر ، وعملتُ فيها أنا ، أنشدُكُم بالله أدفعتُها إليهما بذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لهما : أنشدُكما بالله هل دفعتُها إليكما في قضاءً غيرَ ذلك ؟ لا ، والذي بإذنه تقومُ السّماءُ والأرضُ .

وقال الإمام أحمد (٦): حدَّثنا سُفْيان عن عمرو ، عن الزُّهْري ، عن مالك بن أوس ، قال : سَمِعْتُ عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد : نَشَدْتُكُم بالله الذي تقومُ السماءُ والأرضُ بأمره ، أعلمتُم أنّ رسولَ الله ﷺ ، قال : « لا نُوَرثُ ، ما تَرَكْنا صَدَقةٌ ؟ » قالوا : نعم . على شرط الصحيحين .

قلت : وكان الذي سَأَلاهُ بعدَ تَفْويضِ النظرِ إليهما ، والله أعلم ، هو أن يَقْسِمَ بينهما النظرَ ، فيجعَل لكلِّ واحدٍ منهما نظر ما كان يستحقُّه بالإرث (٧) لو قُدِّر أنه كان وارثاً ، وكأنهما قدَّما بينَ أيديهما جماعةً من الصَّحابة ، منهم عثمانُ وابن عوفٍ وطلحةُ والزُّبيرُ وسَعْدٌ ، وكان قد وَقَعَ بينهما خُصومةٌ شديدةٌ بسبب

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۷۳۰۵ ، ۳۰۹۸ ، ۵۳۵۸ ، ۷۳۰۵ ) .

<sup>(</sup>Y) amba ( (100) ((100) ((100) ).

<sup>(</sup>٣) أبو داود ٢٩٦٣ ، والترمذي ( ١٦١٠ ) ، والنسائي في السنن الكبرى ( ٦٣٠٧ \_ ٦٣١٠ ) ، والحديث ليس عند ابن ماحه .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٧٣٠٥ ) ومسلم ( ١٥٧ ) (٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٥ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (بالأرض) وأ: (من الإرث).

إشاعة النّظر بينهما ، فقالت الصحابةُ الذين قدماهم بينَ أيديهما : يا أميرَ المؤمنين اقض بينهما ، وأرخ (۱) أحدَهما من الآخر . فكأنَّ عُمرَ ، رضي الله عنه ، تَحرَّجَ من قِسْمَةِ النّظرِ بَيْنَهُما بما يُشْبهُ قِسْمَةَ (۲) الميراث ولو في الصّورة الظاهرة ، محافظة على امتثال قوله ﷺ : « لا نُورثُ ، ما تَرَكْنا صدقةٌ » فامتنع عليهم كلّهم وأبى من ذلك أشدَّ الإباء ، رضي الله عنه وأرضاه ، ثم إنّ علياً والعباس استمرّا على ما كانا عليه ، ينظران فيها جميعاً إلى زمانِ عثمان بن عفان ، فغلبه عليها عليٌّ وتركها له العباس بإشارةِ ابنه عبد الله ، رضي الله عنهما ، بين يَدي عُثمان ، كما رَواهُ أحمدُ في « مسنده » (٣) ، فاستمرت في أيدي العَلويين . وقد تَقَصَّيْتُ طرقَ هذا الحديث وألفاظه في مسندَي الشَّيْخَيْن أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، فإنّي ، ولله الحمد ، عَمعتُ لكلِّ واحدٍ منهما مُجَلَّداً ضَخْماً مما رواه عن رسول الله ﷺ ، ورآه من الفِقْهِ النافِع الصَّحيح ، ورَبَّتُهُ على أبواب الفقهِ المُصْطَلَح عليها اليوم . وقد رُوِّينا أن فاطمة ، رضي الله عنها ، احتجَت أولاً بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة ، فأجابها الصَّديقُ بالنصِّ على الخُصوص بالمَنْع في حقّ النبيّ ، وأنها بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة ، فأجابها الصَّديقُ بالنصَّ على الخُصوص بالمَنْع في حقّ النبيّ ، وأنها عنها .

وقال الإمام أحمد (٤): حدَّ ثنا عَفّان ، ثنا حماد بن سَلَمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سَلَمة ، أنّ فاطمة قالت لأبي بكر : من يَرثُكَ إذا مِتَّ ؟ قال : ولدي وأهلي . قالت : فما لنا لا نرثُ رسول الله عَلَيْ ؟ فقال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَعولُ وأُنفقُ عقال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَعولُ وأُنفقُ على منْ كانَ رسولُ الله عَلَيْ يُغولُ وأُنفقُ على منْ كانَ رسولُ الله عَلَيْ يُنفقُ . وقد رواه الترمذي في « جامعه » (٥) عن محمد بن المُثنَى ، عن أبي الوليد الطَّيالسي (قال : حدثنا حماد بن سلمة ) (٢) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة . . . فذكره ، فوصل (٧) الحديث . وقال الترمذي : حسنٌ صحيح غريب (٨) .

فأما الحديثُ الذي قال الإمام أحمد (٩): حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن فُضيل ، عن الوليد بن جُمَيْع ، عن أبي الطُّفَيْل ، قال : لما قُبضَ رسولُ الله ﷺ أرسلَتْ فاطمةُ إلى أبي بكر : أأنتَ

<sup>(</sup>١) ط: (أوأرح).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١٣/١ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ١٠/١ ) ، وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ١٦٠٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من جامع الترمذي ، ولا بد منها .

<sup>(</sup>٧) ط: (وصل).

<sup>(</sup>٨) هكذا وقع في أ و ط ، والذي في جامع الترمذي والتحفة : حسن غريب ، وهو الصواب ، فقد ذكر غير واحد أنه روي من غير ذكر أبي هريرة فيه ، كما بيناه في تعليقنا على الترمذي (بشار ) .

<sup>(</sup>٩) في مسنده (١/٤).

وَرِثْتَ رسولَ الله عِلَى يقول : لا بل أهله ، قالت (١) : فأين سهم رسول الله على ؟ فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله على يقوم من بَعْدِه » فرأيتُ أن سمعت رسول الله على المسلمين . قال (٢) : فأنتَ وما سَمِعْتَ من رسول الله على المسلمين . قال (٢) : فأنتَ وما سَمِعْتَ من رسول الله على (٣) . وهكذا رواه أبو داود (٤) ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن محمد بن فُضيل به . ففي لفظ هذا الحديث غرابةٌ ونكارةٌ ، ولعلّه رُوي بمعنى ما فَهِمَه بعضُ الرواة ، وفيهم منْ فيه تَشَيّعٌ ، فَلْيُعْلَمْ ذلك ، وأحسنُ ما فيه قولُها : أنتَ وما سَمِعْتَ من رسول الله على ، وهذا هو (٥) المظنونُ بها ، واللائقُ بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها ، رضي الله عنها . وكأنّها (٢) سألَتُهُ بعدَ هذا أن يجعلَ زوجَها ناظراً على هذه الصدقة ، فلم يُجِبُها إلى ذلك ، لما قدمناه ، وجودِ نصّ رسولِ الله على ، ومخالفة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه وأرضاه ، وقد رُوِينا عن أبي بكر وضى الله عنه : أنه ترضّى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضي الله عنها .

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (^): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (٩) ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا عَبْدان بن عثمان العَتكي بنيسابور ، أنبأنا أبو حمزة (١٠) ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : لما مَرِضتْ فاطمةُ أتاها أبو بكر الصّدّيقُ فاستأذنَ عليها ، فقال علي : يا فاطمةُ هذا أبو بكر يَسْتَأذنُ عليكِ . فقالت : أتحبُّ أن آذنَ له ؟ قال : نعم . فأذِنَتْ له فدخلَ عليها يَتَرضَّاها ، فقال : والله ما تركتُ الدارَ والمالَ والأهل والعَشيرة إلا ابتغاءَ مَرْضاةِ الله ، ومرضاةِ رسولِهِ . ومرضاتِكُمْ أهْلَ البَيْتِ ، ثم تَرَضَاها حتى رَضَيتْ . وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌّ . والظَّاهِرُ أنّ عامِراً (١١) الشَّعبي سَمِعَهُ من على ، أو مِمَّنْ سَمِعَه من على .

وقد اعترفَ عُلماءُ أهل البَيْتِ بصحَّةِ ما حَكَم به أبو بكر في ذلك . قال الحافظ البيهقي (١٢) : أخبرنا

<sup>(</sup>١) ط: (فقالت).

<sup>(</sup>٢) ط: قالت .

<sup>(</sup>٣) بعدها في المسند (أعلم).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ۲۹۷۳ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (وهذا هو الصواب والمظنون بها )وفي أ: (وهذا الصواب والمظنون بها ).

<sup>(</sup>٦) ط : (ولكنها) .

<sup>(</sup>٧) ط: ( فعتبت ) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٩) ليست عبارة ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ) في ط .

<sup>(</sup>١٠) في سنن البيهقي : ( أبو ضمرة ) .

<sup>(</sup>١١) ط : ( أن عامر ) خطأ .

<sup>(</sup>۱۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦/ ٣٠٢) .

محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله الصَّفّار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا نَصْرُ بن علي ، ثنا ابن داود ، عن فُضَيْل بن مرزوق ، قال : قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup> : أما أنا فلو<sup>(۲)</sup> كنت مكان أبي بكر ، رضي الله عنه ، لحَكمْتُ بما حَكَم به أبو بكر رضي الله عنه ، في فَدَك .

#### فصـــل

وقد تَكَلَّمَتِ الرّافِضَةُ في هذا المقام بَجَهْلٍ ، وتكَلَّفُوا ما لا عِلْمَ لهم به ، وكذَّبوا بما لم يُحيطوا بعِلْمِه ، ولمّا يَأْتِهم تأويلُه ، وأَدْخَلُوا أَنفسَهم فيما لا يَعْنيهم ، وحاوَلَ بعضُهم أَن يَرُدَّ خبرَ أَبي بكر (٤) رضي بعيلمِه ، فيما ذكرناه بأنّه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدَ ﴾ [النمل: ١٦] الآية . وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَكُونُونَ وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ وَاَجْعَلُهُ وَحِيثٍ عَالَ تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَكُونُونَ وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ وَالْجَعَلُهُ وَمِنْ يَرْفُونَ وَيَرِثُ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَلا يَعْقُوبَ وَالْجَعَلُهُ وَيَرِثُ سُلَيْمَنُ وَيُرِثُ مِنْ المُلْكُ والنّبُوةَ ، باطلٌ من وجوه و : أحدُها أَن قوله : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَ ثَنِيرٌ مِن المُلْكُ والنّبُوةُ ، كذلك الرّعايا ، والحكم بين بني إسرائيل ، وجعلناه نبياً كريماً كأبيه ، وكما جُمع لأبيه المُلْكُ والنّبُوةُ ، كذلك الرّعايا ، والحكم بين بني إسرائيل ، وجعلناه نبياً كريماً كأبيه ، وكما جُمع لأبيه المُلْكُ والنّبوةُ ، كذلك جُعِلَ ولده بعدَه ، وليس المرادُ بهذا وراثةَ المال ؟ لأن داود كما ذكرَه كثيرٌ من المُفسِّرين كان له أولادٌ وراثةُ القيام بعدَه في النبوة والملك ، ولهذا قال : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦] وقال : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦] وما بعدها من في يَتأينُها النّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ الطّيْرِ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَا الْمُولُ الْفَضِلُ الْمُمِينُ ﴾ [النمل: ١٦] وما بعدها من اليَاسُ . وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا « النفسير » بما فيه كفاية ، ولله الحمدُ والمنة كثيراً .

وأما قِصَّةُ زَكريّا فإنّه عليه السلام ، من الأنبياء الكرام ، والدُّنْيا كانَتْ عِنْدَه أَحْقَرَ منْ أَن يَسْأَلَ اللهَ ولداً ليرثَه في ماله ، كيف ؟ وإنما كان نجاراً يأكُلُ من كَسْب يَدِهِ كما رواه البخاري (٧) ، ولم يكُنْ لِيَدَّخِرَ منها فوقَ قُوتِه حتى يَسْأَلَ الله ولداً يرثُه عنه مالَه \_ أن لو كان له مال (٨) \_ وإنما سأل ولداً صالحاً يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل ، وحملهم على السَّداد . ولهذا قال تعالى : ﴿ كَهيعَصَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ

<sup>(</sup>١) ليس (بن أبي طالب) في أ .

<sup>(</sup>٢) ط: (أمالوكنت).

<sup>(</sup>٣) ط: (وتكفلوا) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: (واستدلالاتهم بهذا).

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) ليس الحديث عند البخاري كما قال المصنف رحمه الله ، بل هو عند مسلم رقم (٢٣٧٩) .

<sup>(</sup>٨) ط: (ماله).

رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۚ إِذْ نَادَى لَبَهُ نِدَاءً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ ٱلرَّأَسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ وَيُرِثُ لِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيَّا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ﴾ [مربم: ١-٦] القصة بتمامها . فقال : ﴿ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ ﴾ [مربم: ٢] ، يعني النبوة ، كما قَرَّرنا ذلك في « التفسير » ولله الحمد والمنة . وقد تقدَّم في يعقُوبَ ۖ ﴾ [مربم: ٢] ، يعني النبوة ، كما قَرَّرنا ذلك في « التفسير » ولله الحمد والمنة . وقد تقدَّم في رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن أبي بكر ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : « النبيُّ لا يُورَثُ » وهذا اسمُ جنسٍ يَعُمُّ كُلَّ الأنبياء لا نُورَثُ » (١) .

والوجه الثاني: أنَّ رسولَ الله ﷺ قد خُصَّ من بينِ الأنْبياء بأحْكامٍ لا يُشارِكونه فيها ، كما سنَعْقدُ له باباً مُفْرداً في آخر السِّيرة ، إن شاء الله ، فلو قُدِّرَ أنّ غيرَهُ من الأنبياء يُورَثون ـ وليس الأمر كذلك ـ لكانَ ما رواهُ منْ ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة ؛ أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليٌّ مُبِّيناً لِتَخْصيصه بهذا الحكم دونَ ما سواه .

والثالث: أنه يجبُ العملُ بهذا الحديثِ والحكمُ بمقتضاه ، كما حَكَمَ به الخُلَفاءُ ، واغْتَرفَ بصحته العلماء ، سواء كان منْ خصائصه أم لا ، فإنه قال : « لا نُورَثُ ، ما تَوْكنا (٢) صَدَقةٌ » إذ يَخْتَملُ من حيثُ اللفظُ أن يكونَ قولُهُ عليه الصلاة والسلام : « ما تركنا صَدَقةٌ » أن يكونَ خَبراً عن حُكْمِه أو حُكْمِ سائر الفظُ أن يكونَ إنشاء وَصِيَّةٍ (٣) كأنه يقول : لا نورثُ لأن جميع الأنبياءِ معه ، على ما تَقَدَّم وهو الظاهر ، ويحتملُ أن يكون إنشاء وَصِيَّةٍ (٣) كأنه يقول : لا نورثُ لأن جميع ما تركناه جعلناه (٤) صدقة ، ويكون تخصيصُه من حيثُ جوازُ جعلِه ماله كلَّه صدقة ، والاحتمالُ الأولُ أظهرُ . وهو الذي سلكه الجمهور . وقدْ يَقْوَى المعنى الثاني بما تقدَّم من حديث مالكِ وغيره ، عن أبي هريرة ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال : « لا يَقْتَسِمُ (٥) وَرَثَتِي ديناراً ، ما تَرَكُتُ بعدَ نفقة نِسائي ومُؤْنَةِ عاملي فهو صدقةٌ » وهذا اللفظ مخرجٌ في « الصحيحين » وهو يردّ تَحْريفَ منْ قال من الجَهَلَة من طائفةِ الشّيعةِ في روايةِ هذا الحديث ما تركنا (١) صدقةً بالنصب ، جعل – ما – نافية ، فكيف من الجهلَة من طائفةِ الشّيعةِ في روايةِ هذا الحديث ما تركنا (١) صدقةً بالنصب ، جعل – ما – نافية ، فكيف يصنع بأول الحديث ، وهو قوله : لا نُورثُ ؟! وبهذه الرواية « ما تركت بعد نفقة نسائي ومُؤْنَة عامِلي فهو صدقةٌ » وما شأنُ هذا إلا كما حُكِيَ عن بعض المعتزلة أنه قَرَأَ على شيخٍ من أهل السُّنَة : وكَلَّمَ اللهُ مُوسى

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/۱۲) وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لانورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (٦٣٠٩) بلفظ «إنا معشر الأنبياء» أقول: وهو عند أحمد (٢/٢٣٤) من حديث أبي هريرة بإسناد

<sup>(</sup>٢) ط: (ما تركناه).

<sup>(</sup>٣) ط: (وصيته).

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: (لا تقتسم).

تكليماً بنصب الجلالة ، فقال له الشيخ : ويحك ، كيف تصنع بقوله تعالى : ﴿ ولما (١٠ جاء موسى لميقاتنا فكلمه ربه ﴾ [الأعراف : ١٤٣] .

والمقصود أنه يجبُ العملُ بقوله ﷺ : « لا نُورَثُ ، ما تركنا صَدَقةٌ » على كلِّ تقديرِ احتملَه اللفظُ والمَعْنى ، فإنّه مُخَصَّصٌ لعموم آيةِ الميراثِ ، ومخرجٌ له عليه الصلاة والسلام منها ، إما وحده ، أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام .

#### باب ذکر

### زوجاته صلوات الله وسلامه عليه وأولاده عليه

قال الله تعالى : ﴿ يَنِسَآءَ النِّي َلَسَّ ثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءَ النِّي َلَسَّ ثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءَ النِّي اَلْقَالُو فَيَطَمَعَ اللَّهِ وَالْمَعَرُوفَا ﴿ وَقَلْمَ مُرُوفًا ﴿ وَقَلْمَ مُرُوفًا ﴾ وَقَلْنَ قَلْلَا مَعْرُوفًا ﴾ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ الللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وأما الكلامُ على ذلك مُفَصَّلاً ومرتباً من حيث ما وقعَ أولاً فأولاً مجموعاً من كلام الأئمة ، رحمهم الله ، فنقول وبالله المستعان :

<sup>(</sup>١) ط: (فلما).

<sup>(</sup>٢) ط: (ألصنا) تحريف. وأنصنا: بالفتح، ثم السكون، وكسر الصاد المهملة، والنون، مقصور: مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي النيل (معجم البلدان: أنصنا) وبقي منها اليوم أطلال واقعة في مدينة النصلة في أسيوط (القاموس الجغرافي: ١/١٣٢\_١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ.

روى الحافظُ الكبيرُ أبو بكرِ البيهقي (١) من طريق سَعيد بن أبي (٢) عَروبة ، عن قتادة ، قال : تزقَجَ رسولُ الله ﷺ بخَمْسَ عَشْرَةَ امرأة، دخلَ منهن بثلاثَ عشرةَ، واجْتَمَعَ عنده إحدى عشْرَةَ، وماتَ عن تِسْعِ. ثم ذكر هؤلاء النّسع اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن (٣) . ( ورواهُ بَحْرُ بن كَنِيْرُ (٤) ، عن قتادة ، عن أنس والأول أصحُ ) (٥) ورواه سَيْفُ بن عُمر التّميمي عن سَعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله. وروى سَيْف عن سَعيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبي مُليّكة ، عن عائشة مثله ، قالت : فالمرأتان اللتان لم يدخُلْ بهما ، فهما ؛ عَمْرَةُ بنت يزيد الغِفاريّةُ والشَّنْباء ، فأمّا عَمْرَةُ ، فإنّه خَلا بها وجَرّدها فرأى بها وَصَحاً ٢٠) ، فردّها وأوجب لها الصِّداق ، وحُرِّمَتْ على غَيْره ، وأما الشَّنْباء ، فلمّا أُدْخِلَتْ عليه لم تكُنْ يَسيرةً ، فَلَكَها وأوجب لها السِّر ، فلمّا مات ابنه إبراهيمُ على تَفِئَةِ (٧) ذلك ، قالت : لو كان نبيّاً لم يَمُتِ ابنُه ، فَطَلَقَها وأوجب لها الصّداق ، وحُرِّمَتْ على غيره ، قالت : فاللاتي اجْتَمَعْنَ عنده ؛ عائشةُ ، وَسُودَةُ ، وأَوْجَبَ لها الصّداق ، وحُرِّمَتْ على غيره ، قالت : فاللاتي اجْتَمَعْنَ عنده ؛ عائشةُ ، وسُودَةُ ، ومُفيّة ، وأم سَلَمة ، وأم حَبيبة ، وزينب بنت جَحْشِ ، وزينبُ بنت (٤) خُزيْمة ، وجُويْرية ، وصَفِيّة ، ومَمْ مُريد ، وأم شريك .

قلت : وفي « صحيح البخاري » ( من عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كَانَ يَطُوفُ على نسائِه وهُنَّ إحدى عَشْرَةَ امرأةً . والمشهورُ أنَّ أمَّ شَريكِ لم يدْخُل بها ، كما سَيَأتي بيانُه ، ولكنَّ المُراد بالإحدى عَشْرَةَ اللَّآتي (٩) كان يطوفُ عليهنّ التِّمْعُ المَذْكوراتُ والجاريتانِ ماريةُ ورَيْحانةُ .

وروى يعقوب بن سُفْيان الفَسَوي ، عن الحَجّاج بن أبي مَنيع ، عن جدّه عُبيد الله بن أبي زِياد الله عن الرُّصافيّ، عن الزُّهْريّ ـ وقد علقه البخاري في «صحيحه » عن الحجّاج هذا ـ وأوردَ له الحافظُ ابنُ عساكر (۱۱) طُرُقاً عنه أنّ أولَ امرأةٍ تزوّجَها رسولُ الله ﷺ خديجةُ بنتُ خُوَيْلدِ بن أَسَدِ بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ ، زَوَّجَه إياها أبوها قبلَ البِعْثَةِ وفي روايةٍ قال الزهري : وكان عُمرُ رسول الله ﷺ يوم تزوَّج خديجةَ قُصَيّ ، زَوَّجَه إياها أبوها قبلَ البِعْثَةِ وفي روايةٍ قال الزهري : وكان عُمرُ رسول الله ﷺ يوم تزوَّج خديجةَ

دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٨٨ \_ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) بعده في ط: (ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس ، والأول أصح).

<sup>(</sup>٤) أ: (كثير) تحريف وانظر تهذيب التهذيب ( ١٨/١) والضبط عنه .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

 <sup>(</sup>٦) وَضَحٌ أي بَرَصٌ ( النهاية : وضح ) .

 <sup>(</sup>٧) ط : (على بغتة ) تحريف . وعلى تفئة ذلك ، أي على أثره ، وفيه لغة أخرى (على تئفة ذلك ) بتقديم الياء على
 الفاء ، وقد تشدد ( النهاية : تفأ ) .

<sup>(</sup>۸) البخاري ( ۲۲۸ ، ۲۸۶ ، ۵۰۱۸ ، ۵۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقى ( ٧/ ٢٨٢ \_ ٢٨٦ ) من طريق الفسوي .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ دمشق\_ دار الفكر بيروت ( ٣/ ١٧٧ ) \_ .

إحدى وعشرين سنة ، وقيل : خمساً وعشرين سنة . زمان بُنيتِ الكَعْبةُ . وقال الواقدي : وزاد ولها خمسٌ وأربعون سنة . وقال آخرون من أهل العلم : كان عمرُه عليه الصلاة والسلام يومئذِ ثلاثين سنة . وعن حكيم بن حزام ، قال : كان عمرُ رسول الله يوم تزوَّج خديجة خمساً وعشرين سنة ، وعمرها أربعون سنة . وعن ابن عباس : كان عمرها ثمانياً وعشرين سنة . رواهما ابن عساكر . وقال ابن جريج : كان عليه الصلاة والسلام ابنَ سبع وثلاثين سنةً ، فولدت له القاسم ، وبه كان يُكنَّى ، والطَّيِّب ، والطَّاهِرَ ، وزينبَ ، ورُقيةَ ، وأمَّ كلثوم ، وفاطمة .

قلت: وهي أم أولاده كلّهم سوى إبراهيم ، فَمِنْ مارية كما سيأتي بيانُه . ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول الله على ومن تزوَّجَها ، وحاصلُه : أنَّ زينبَ تَزَوَّجَها أبو (١) العاص بن الربيع بن عَبْد العُزَى بنِ عبد شمس بن عبد مناف، وهو ابنُ أختِ خديجة ، أُمه هالة بنتُ خُويْلدٍ ، فولدت له ابناً اسمُهُ عليٌّ ، وبنتاً اسمُها أُمامة بنتُ زَيْنَب ، وقد تَزَوَّجها عليُّ بنُ أبي طالب بعد وفاة فاطمة ، وماتَ وهي عنده ، ثم تزوَّجتْ بعد بعد المعلل . وأمّا رُقيَّةُ فَتَزوَّجها عثمانُ بن عَفّان ، فولدَت له ابنه عبد الله عبد المعلل . وأمّا رُقيَّة فَتَزوَّجها عثمانُ بن عَفّان ، فولدَت له ابنه عبد الله ، وبه كان يُكنّى أولاً ، ثم اكْتنَى بابنِه عَمْرٍ و ، وماتَتْ رُقيَّة ، ورسولُ الله على ببدرٍ ، ولمّا قَدِمَ ربيدُ بن حارثة بالبشارة وَجَدَهُم قد ساوَوْا التُرابَ عليها ، وكان عثمانُ قد أقام عندَها يُمَرِّضُها ، فضربَ لهُ ربيدُ بسَهْمِه وأُجْرِه ، ثم زَوَّجه بأُخْتِها أمّ كُلثوم ، ولهذا كان يُقالُ له : ذو النُّورَيْن ، فتُوفِّيتْ عنده رسولُ الله على بسَهْمِه وأُجْرِه ، ثم زَوَّجه بأُخْتِها أمّ كُلثوم ، ولهذا كان يُقالُ له : ذو النُّورَيْن ، فتُوفِّيتْ عنده أيضاً في حياة رسول الله على ، وأما فاطمةُ فتزوّجَها ابنُ عمّه عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب ، فدخلَ بها بعد وقعة بدرٍ كما قدمنا ، فولدت له حسناً وبه كان يكنّى ، وحُسيناً وهو المَقْتُولُ شَهيداً بأرض العراق .

قلت: ويقال: ومُحْسِناً. قال: وزينب وأمَّ كُلْثوم، وقد تزوَّجَ زينَب هذه ابنُ عمِّها عبدُ الله بن جعفر، فولدَتُ له علياً وعَوْناً وماتت عنده، وأمّا أمّ كلثوم، فتزوّجها أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب، فولدت له زيداً ومات عنها، فتزوَّجَتْ بعده ببني عَمِّها جعفرٍ واحداً بعد واحدٍ، تزوجت بعَوْنِ بن جعفر، فماتت عنها، فخلف عليها أخوه محمد، فمات عنها، فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر، فماتت عنده. قال الزهري: وقد كانت خديجة بنت خُويْلدٍ تزوَّجَتْ قبل رسول الله ﷺ برجُليْن؛ الأول: منهما عتيق بن عائذ (٢) بن مَخْزوم، فولدت منه جارية، وهي أم محمد بن صَيْفيّ، والثاني: أبو هالة التميمي، فولدت له هند بن هند، وقد سماه ابن إسحاق (٣)، فقال: ثُمَّ خَلَفَ عليها بعد هلاكِ التميمي، خلف بني عبد الدار، فولدت

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط . وانظر الإصابة .

<sup>(</sup>٢) ط: (عابد) وانظر جمهرة أنساب العرب ( ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٤٣ \_ ٦٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: ( عابد ) وفي السيرة ( عتيق بن عابد ) .

له رجلًا وامرأة . ثم هلك عنها ، فخلف عليها رسولُ الله ﷺ فولَدَتْ له بناتِه الأرْبَعَ ، ثم بعدَهن القاسمَ والطيّبَ والطّاهِرَ ، فذهب الغِلْمةُ جميعاً وهم يرضعون .

قلتُ : ولم يَتَزوَّج عليها رسولُ الله ﷺ مدةَ حياتها امرأةً ، كذلك رواه (١) عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت ذلك . وقد قدَّمنا تَزْويجها في موضعِه وذكرنا شيئاً من فضائلها بدلائلها .

قال الزهري : ثم تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ بعدَ خديجة بعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لُوَيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْرِ بن كبانة ، ولم يتزوج بِكْراً غيرها .

قلت : ولم يُولَد له منها ولدٌ ، وقيل : بل أسقَطت منه ولداً سمّاه رسولُ الله ﷺ عبد الله ، ولهذا كانت تُكنّى بعبد الله ابنِ أُخْتها أسماء من الزبير بن العَوّام ، رضي الله عنهم .

قلت : وقد قيل : إنَّه ﷺ تزوج سَوْدَه قبلَ عائشة ، قاله ابن إسحاق وغيرُه كما قدَّمنا ذِكرَ الخلاف في ذلك . فالله أعلم . وقد قدَّمنا صفةَ تزويجه ، عليه الصلاة والسلام بهما قبل الهجرة ، وتأخَّر دخوله بعائشة إلى ما بعدَ الهجرة .

قال (۲) وتزوّج ﷺ حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب ، وكانت قبلَه تحت خُنيْس بن حُذافَة بن قيس بن عديّ بن حُذافة بن سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤي ، مات عنها مُؤْمناً .

قال (٣) : وتزوج ﷺ أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكانَتْ قبلَهُ تحتَ ابن عمها أبي سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

قال (٤): وتزوج ﷺ سَوْدَة بنت زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤَيّ ، وكانت قبلَه تحتَ السَّكْران بن عَمْرو أخي سُهَيْل بن عمرو بن عَبْد شَمْس ، مات عنها مُسْلِماً بعدَ رجوعه وإياها من أرض الحَبَشَةِ إلى مكة رضي الله عنهما .

قال(٥) : وتزوج ﷺ أمَّ حَبيبة رَمْلَة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲٤٣٦ ) (۷۷) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ( ٢/ ٦٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ( ٢/ ١٤٤ \_ ٦٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر ذاته ( ٢/ ٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر ذاته ( ٢/ ٦٤٥ ) .

قصَيّ ، وكانت قبلَه تحتَ عُبَيْد الله () بن جَحْش بن رِئابٍ ، من بني أَسَد بن خُزيْمة ، مات بأرضِ الحَبَشَة نصرانياً ، بعث إليها رسول الله عَمْرو بن أميَّة الضَّمْري إلى أرض الحبشة ، فخَطَبها عليه ، فَزَوَّجها منه عثمان بن عفان ، كذا قال ، والصواب : خالد بن سعيد بن (٢) العاص ، وأصْدَقَها عنه النجاشي أربعمئة دينار ، وبعث بها مع شُرَحْبيل بن حَسَنة ، وقد قدَّمنا ذلك كلَّه مطولاً . ولله الحمد . قال (٣) : وتزوج زينب بنت جَحْش بن رِئاب بن أَسَد بن خُزَيْمة ، وأَمُّها أميمة بنت عبد المطلب عَمَّة رسول الله ﷺ ، وكانَتْ قبلَه تحت زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام ، وهي أول نسائه لحُوقاً به ، وأولُ من عُمِل عليها النَّعْشُ ، صَنَعَتْهُ أسماءُ بنت عُمَيْسٍ عليها ، كما رأت ذلك بأرض الحَبَشَةِ .

قال (٤): وتزوَّج ﷺ زينب بنت خُزَيمة ، وهي من بني منافِ بن هلالِ بن عامر بن صَعْصَعَة ( ويقال لها : أمّ المَساكين ، وكانت قبلَه تحتَ عبد الله بن جَحْش بن رِئاب ، قُتِلَ يومَ أُحدٍ ) (٥) ، فلم تَلْبَثْ عنده عليه الصلاة والسلام ، إلا يَسيراً حتَّى تُوفِّيتْ ، رضي الله عنها .

وقال يونس عن محمد بن إسحاق : كانت قبله عند الحُصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، أو عند أخيه الطُّفَيْل بن الحارث .

قال الزُّهْري : وتَزَوَّجَ رسول الله ﷺ مَيْمونَةَ بنت الحارث بن حَزْنِ بن بُجَيْر بن الهُزَمِ بن رُؤيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْصَعَة ، قال : وهي التي وَهَبَتْ نفسها .

قلت : الصحيح أنه ﷺ خطبها ، وكان السفيرَ بينهما أبو رافع مولاه ، كما بسطنا ذلك في عُمْرة القَضاء . قال الزهري : وقد تزوّجَتْ قَبْلَه رجلين : أولهما ابن عَبْدِ يا ليل \_ وقال سيفُ بن عمر في روايته : كانت تحتَ عُمَيْر بن عَمْرو ، أحد بني عُقدة بن ثقيف بن عمرو الثقفي ، مات عنها \_ ثم خَلَفَ عليها أبو رُهْمِ بنُ عبد العُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُد بن نَصْرِ بن مالكِ بن حِسْل بن عامر بن لُؤي .

قال: وسَبَى رسولُ الله ﷺ جُوَيْرية بنتَ الحارث بن أبي ضِرار بن الحارث بن عائذ (٢) بن مالك بن المُصْطَلق، من خُزاعة، يوم المُرَيْسيع، فأعتقها وتزوَّجها، ويقال (٧): بل قدم أبوها الحارثُ وكان ملكَ

 <sup>(</sup>١) ط : ( عبد الله ) وانظر السيرة النبوية .

<sup>(</sup>٢) ط: (عثمان بن أبي العاص) وما أثبته عن أ والسيرة النبوية .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٢/ ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٦) ط: (عامر) وانظر الاستيعاب ( ١٨٠٤) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ( ١/٤ ) .

خُزاعة فأسْلَم ، ثم تَزَوَّجَها منه ﷺ ، وكانت قبلَه عندَ ابن عمِّها صَفْوان بن أبي الشُّفْرِ (١) ، قاله (٢) قتادةً ، عن سعيد بن المسيّب ، والشعبيُّ ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم ، قالوا : وكان هذا البطنُ من خُزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله ﷺ ؛ ولهذا يقول حَسّان (٣) : [ من الوافر ]

## وحِلْفُ الحَارِثِ بنِ أبي ضِرَارٍ وَحِلْفُ قُـرَيْظَةٍ فيكُـمْ سَـواءُ(٤)

وقال سيف بن عمر في روايته ، عن سعيد بن عبد الله ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة ، قالت : وكانت جُوَيْريَة تحتَ ابن عمِّها مالكِ بن صَفْوان بن تَوْلَب ذي الشُّفْر بن أبي السَّرْح بن مالك بن المُصْطَلق .

قال: وسبى صَفيَّة بنت حُيَى بن أخْطَب من بني النضير يومَ خَيبر، وهي عروسٌ بكنانة بن أبي الحُقَيق، وقد زعمَ سيفُ بن عمر في روايته أنّها كانت قبلَ كنانة عند سَلاّم بن مِشْكَم، فالله أعلم. قال: فهذه إحدى عشْرَةَ امرأةً دخل بهن. قال: وقد قَسَمَ عمرُ بن الخطاب في خلافته لكلِّ امرأة من أزْواج النبيّ ﷺ اثْنَيْ (٥) عشر ألفاً، وأعطى جُوَيْرية وصَفية ستَّةَ آلافٍ، ستَّة آلاف (٦)، بسبب أنهما سُبيتا. قال الزهري: وقد حَجَبهما رسول الله ﷺ وقَسَم لهما.

قلت : وقد بَسَطنا الكلامَ فيما تقدَّم في تَزْويجه عليه الصلاة والسلام كلَّ واحدةٍ من هذه النِّسوة ، رضي الله عنهن ، في موضعه .

قال الزهري : وتزوج (<sup>٧٧)</sup> رسول الله ﷺ العاليةَ بنت ظَبْيان بن عَمْرو من بني أبي <sup>(٨)</sup> بكر بن كِلاب ، ودخل بها ، وطَلَّقَها يَّا فَطَلَّقَها .

وقد قال محمد بن سعد (٩) ، عن هشام بن محمد بن السائب الكَلبي : حدَّثني رجلٌ من بني أبي بكر بن كِلاب ، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ العاليةَ بنت ظَبْيان بن عَمْرو بن عَوْف بن كَعْب بن عَبْدِ بن أبي بكر بن كلاب ، فمكثت عنده دهراً ثم طلقها .

<sup>(</sup>١) ط: (السفر) وما أثبته عن . وانظر القاموس المحيط: (شفر) .

<sup>(</sup>٢) ط: (قال).

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان حسان ـ دار صادر (١٨/١) .

<sup>(</sup>٤) في ديوان حسان : ( وحلف قريظة منا براءُ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (اثنا).

<sup>(</sup>٦) ليست (ستة آلاف) الثانية في ط.

<sup>(</sup>٧) ط : ( وقد تزوج العالية ) .

<sup>(</sup>٨) ليست (أبي) في أ، ط واستدركتها عن الاستيعاب (٤/ ١٨٨١)، وتاريخ دمشق (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى ( ٨/ ١٤٣ ) .

وقد روى يعقوب بن سفيان (١) ، عن حجاج بن أبي منيع ، عن جَدِّه ، عن الزُّهْري ، عن عُرْوة ، عن عائشة : أنَّ الضَّحاكَ بن سُفْيان الكِلابيّ هو الذي دلَّ رسولَ الله ﷺ عليها ، وأنا أسْمَعُ من وراء الحِجاب ، قال : يا رسولَ اللهِ ، هَلْ لكَ في أختِ أمّ شَبيب ؟ وأمُّ شَبيب امرأةُ الضَّحاك ، وبه قال الزهري : وتزوَّجَ رسولُ الله ﷺ امرأةً من بني عَمْرو بن كلابٍ ، فأُنْبئ أن بها بَياضًا ، فَطَلَقها ، ولم يدخل بها .

قلت : الظاهر أن هذه هي التي قبلها ، والله أعلم .

قال : وتزوَّجَ أختَ بني الجَوْن الكِنْدي وهم حلفاء بني فَزارة ، فاستعاذت منه ، فقال : « لقد عُذْتِ بعَظيم ، الحقي بأهْلِكِ » فطلَّقَها ولم يَدْخُلْ بها . قال : وكانت لرسول الله ﷺ سُرِّيَّة ، يقال لها : مارية ، فولدت له غلاماً اسمه إبراهيم ، فتُوفِّي وقد ملأ المَهْدَ . وكانتْ له وَليدةٌ يقالُ لها : رَيْحانةُ بنتُ شَمْعون ، من أهل الكتاب من خنافة ، وهم بطنٌ من بني قُرَيْظة ، أعتَقها رسولُ الله ﷺ ، ويَزْعمون أنّها قد احتَجبت .

وقد روى الحافظ ابنُ عساكر (٢) بسنده ، عن عليّ بن مُجاهدٍ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ تزوَّجَ خَوْلَةَ بنت اللهُذَيْل بن هُبَيْرة التَّغلبي ، وأُمُّها خِرْنِقُ بنتُ خليفة ، أختُ دحية بن خليفة ، فحُمِلتْ إليه من الشام ، فماتَتْ في الطَّريق ، فتزوَّجَ خالتَها شَراف (٣) بنتَ فضالة (٤) بن خليفة ، فحُمِلت إليه من الشّام فماتت في الطريق أيضاً .

وقال يونس بن بُكَير ، عن محمد بن إسحاق (٥) . وقد كان رسول الله ﷺ تزوَّجَ أسماءَ بنتَ كَعْبِ الجَوْنيّة فلم يَدْخُلْ بها حتى طلَّقها ، وتزوَّجَ عَمْرَةَ بنت يزيد (٦) ، إحدى نساء بني كلاب ، ثم من بني الوحيد ، وكانت قبلَه عند الفضل بن عباس بن عبد المطلب . فطلَّقها ﷺ ولم يدخُلْ بها .

قال البيهقي : فهاتان هُما اللتان ذَكَرهما الزُّهْري ولم يُسَمِّهما ، إلا أنَّ ابنَ إسحاق لم يذكُر العالية .

وقال البيهقي (٧): أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصمّ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبيّ ، قال : وَهَبْنَ لرسولِ الله ﷺ نساءٌ أنفسَهُنّ فدخل ببعضهن وأرْجَى

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ( ۳/ ۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق ـ دار الفكر ـ ( ٣/ ٢٣٣ ) ( شراقة ) وطبعة المجمع ـ السيرة ـ ( ١/ ١٩١ ) ( شراق ) وما أثبته عن الاستيعاب ( ١٨٦٨/٤ ) ، والإصابة ( ٣٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (فضلة).

<sup>(</sup>٥) السير والمغازي لابن إسحاق ( ٢٦٧ ) وتاريخ دمشق ـ مجمع اللغة العربية ـ السيرة ـ ( ١٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط ، أ : ( زيد ) وما أثبته عن المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٧/ ٢٨٧ ) .

بغضَهُنّ ، فلم يَقْرِبْهُنّ حتى توفِّي ، ولم يُنْكَحْنَ بعده ، منهن أم شَريكِ ، فذلك قوله تعالى : ﴿ ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُوْرِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ١٥]. قال البيهقي : وقد رُوِّينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : كانت خَوْلة \_ يعني بنتَ حكيم \_ ممَّن وَهَبْنَ أنفسَهُنَّ لرسولِ الله على البيهقي : ورُوِّينا في حديث أبي أُسَيْد (١) الساعدي في قصة الجَوْنيَّة التي استعاذت فألْحَقها بأهْلها ، أنَّ اسمَها أمَيْمةُ بنت النُّعمان بن شَراحيل ، كذا قال .

وقد قال الإمام أحمد (٢): ثنا محمد بن عبد الله الزُّبَيْري ، ثنا عبد الرحمن بن الغَسيل ، عن حمزة بن أبي أُسيد ، عن أبيه ، وعباس بن سهل ، عن أبيه ، قالا : مرَّ بنا النبيُّ عَلَيْ وأصحابُ له ، فَخَرَجْنا معه حتى انطلقنا إلى حائطٍ يُقالُ له : الشَّوْطُ حتى انتهينا إلى حائطُيْن فجلسنا بينهما ، فقال رسول الله عَلَيْ : « اجلسوا » ودخل هو وقد أُتي بالجَوْنيَّةِ ، فعُزِلَتْ في بيت أُمَيْمة بنت النعمان بن شراحيل ، ومعها دايةٌ له لا الله وقة !؟ له الله عليها رسولُ الله عَلَيْ قال : هَبِي لي نَفْسَك ؛ قالت : وهل تَهَبُ الملِكةُ نفسَها للسُّوقَةِ !؟ وقالت : إني أعوذُ بالله منك . قال : لقد عُذْتِ بمَعاذٍ . ثم خرج علينا فقال : « يا أبا أُسَيْد اكسُها رازقِيَّتَيْن (٤) وألحقها بأهلها » . وقال غير أبي أحمد : امرأة من بني الجَوْنِ ، يقال لها : أُمَيْنة .

وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: ثنا أبو نُعَيْم ، ثنا عبد الرحمن بن الغَسيل ، عن حمزة بن أبي أُسَيْد ، عن أبي أُسَيْد ، عن أبي أُسَيْد ، عن أبي أُسَيْد ، عن البخاري<sup>(٥)</sup>: ثنا أبو نُعَيْم ، ثنا عبد الله حائط يُقال له : الشَّوْط ، حتى انتهينا إلى حائِطَيْن ، جَلَسْنا بينهما ، فقال ﷺ : « اجلسوا هاهنا » فدخل وقد أُتي بالجَوْنيَّة ، فأُنزِلَت في بيت في نخل (٢) في بيت أُمَيْمة بنت النُّعمان بن شَراحيل ، ومعها دايَتُها حاضنةٌ لها ، فلما دخل عليها رسول الله ﷺ ، قال : « هَبي نَفْسَكِ ليَّ اللهُ عَلَيْ ، قال : « هَبي نَفْسَكِ ليَّ مَالَ : « هَبي نَفْسَكِ ليَّ عَلَى المَلِكَةُ نَفْسها للسُّوقة ! قال : فأهوى بيده يَضَعُ يدَه عليها لتَسْكُن ، فقالت : أعوذُ بالله منك . قال : « لقد عُذْتِ بمعاذ » . ثم خرجَ علينا فقال : « يا أبا أُسَيْد اكسُها رازقيَّتَين وألْحقها بأهلها » .

قال البخاري(٨): وقال الحسين بن الوليد، عن عبد الرحمن بن الغَسيل، عن عباس بن سهل بن

<sup>(</sup>١) ط: (رشيد) تحريف. وانظر الاستيعاب( ٤/ ١٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (7/8) و (7/8) ، وإسنادهما صحيح .

<sup>(</sup>٣) أ: (دابة لها) وط: (داية بها).

<sup>(</sup>٤) ط: (دراعتين).

<sup>. (0700) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ليست ( في بيت في نخل ) في ط واستدركتها عن النسخة أ ، ومحلها في ط : ( في محل ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (هبى لى نفسك).

 <sup>(</sup>٨) البخاري ( ٥٢٥٦ \_ ٥٢٥٧ ) معلقاً ، وانظر الحديث الذي قبله في البخاري رقم (٥٢٥٥) مسنداً ، وشرحه للحافظ
 ابن حجر .

سعد ، عن أبيه وأبي أُسَيْد ، قالا : تَزَوَّجَ النبيُّ ﷺ أُمَيْمة بنت شَراحيل ، فلَما أُدخلت (١) عليه بَسَطَ يدَه إليها ، فكأنّها كَرِهَتْ ذلك . فأمر أبا أُسَيْد أن يُجَهِّزَها ويَكْسوها ثَوبَين رازقيين . ثم قال البخاري (٢) : ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا إبراهيم بن أبي (٣) الوزير ، ثنا عبد الرحمن عن حمزة ، عن أبيه ، وعن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه بهذا . انفردَ البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب .

وقال البخاري<sup>(٤)</sup>: ثنا الحميدي ، ثنا الوليد ، ثنا الأوزاعي ، سألتُ الزهري : أيُّ أزواجِ النبيِّ ﷺ استعاذَتْ منه ؟ فقال : أخبرني عروة ، عن عائشة : أن ابنةَ الجَوْن لما أُدْخلَت على رسول الله ﷺ (٥) قالت : أعوذُ بالله منك ، فقال : « لقد عُذْت بعَظيم ، الحَقي بأهْلِك » وقال : ورواه حجاج بن أبي مَنيع ، عن جدّه ، عن الزُّهري ، أن عروة أخبره أن عائشة قالت . . . (٦) انفرد به دون مسلم .

قال البيهقي (٧): ورأيتُ في كتاب « المعرفة » لابن منده ، أن اسم التي استعاذت منه أُمَيْمة بنتُ النُّعمان بن شَراحيل . ويقال : فاطمة بنت الضحاك ، والصحيح أنّها أُميمة ، والله أعلم . وزعموا أن الكِلابيَّة اسمُها عَمْرةُ ، وهي التي وَصَفَها أبوها بأنها لم تَمْرَضْ قَطُّ ، فرغب عنها رسول الله ﷺ .

وقد روى محمد بن سعد (^) ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، قال : هي فاطمة بنت الضَّحّاك بن سفيان ، استعاذَتْ منه فَطَلَّقها ، فكانت تَلْقُطُ البَعْر ، وتقول : أنا الشَّقيَّة . قال : وتزوَّجها عَلَيْ في ذي القعدة سنة ثمان ، وماتت سنة ستين .

وذكر يونس - عن ابن إسحاق فيمن تزوَّجها عليه الصلاة والسلام ، ولم يدخُلْ بها ، أسماءُ بنتَ كَعْب الجَوْنية وعمرة بنت يزيد الكلابية . وقال ابن عباس وقتادة (٩) : أسماء بنت النُّعمان بن أبي الجَوْن فالله أعلم . قال ابن عباس : لمّا استعاذت منه خرج من عندها مُغْضباً ، فقال له الأشعث : لا يَسُؤْكَ ذلك يا رسول الله فعندي أجملُ منها ، فزوَّجه أختَه قُتيلة . وقال غيره : كان ذلك في ربيع سنة تسع .

وقال سعيد بن أبي عَروبة : عن قتادة (١٠٠ : تزوّجَ رسول الله ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ امرأةً ، فذكر منهن

<sup>(</sup>١) ط: (أدخل).

<sup>(</sup>٢) بعد الرقم (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>. (0701) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) بعدها في البخاري : (ودنا منها) .

<sup>(</sup>٦) مكان النقط في ط: (الحديث) وليست في أ.

<sup>(</sup>V) دلائل النبوة للبيهقى ( V/ ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١٤١/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ـ مجمع دمشق ـ السيرة ( ١٨٨ / ١ ) .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٨٨).

أَمَّ شَرِيكِ الأنصارية النّجارية ، قال : وقد قال رسول الله ﷺ : « إنّي لأحبُّ أن أتزوَّجَ من الأنصار ، ولكنِّي أكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ » ولم يدخُلْ بها . قال : وتزوَّج أسماءَ بنتَ الصَّلْتِ من بني حَرامٍ ، ثم من بني سُلَيم ولم يدخُلْ بها ، وخطب جمرة (١) بنت الحارث المزنية .

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (٢) ، وقال أبو عُبَيْدة مَعْمَر بن المُثنّى : تزوَّج رسول الله ثمانيَ عشرة امرأة ، فذكر منهن قُتيْلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس ، فزعم بعضُهم أنه تزوَّجها قبلَ وفاته بشَهْرَيْن ، وزعم آخرون أنّه تزوِّجها في مرضه . قال : ولم تكُنْ (٣) قدمت عليه ، ولا رآها ، ولم يدخل بها . قال : وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوْصَى أن تُخَيَّر قُتيْلة فإن شاءَتْ يَضْرِبُ عليها الحجابَ وتُحرَّمُ على المؤمنين ، وإن شاءت فَلْتَنْكِحْ منْ شاءَتْ ، فاختارتِ النكاح ، فتزوَّجها عِكْرمةُ بن أبي جهلٍ بحضُرْمَوْت ، فبَلغَ ذلك أبا بكرٍ ، فقال : لقد هَمَمْتُ أن أُحرِّقَ عليهما . فقال عمر بن الخطّاب : ما هِيَ من أمّهات المُؤمنين ، ولا دخلَ بها ، ولا ضَرَبَ عليها الحجاب . قال أبو عُبَيْدة : وزعم بعضُهم أنَّ رسول الله على المؤمنين ، ولا دخلَ بها ، وال شَرَبَ عليها الحجاب . قال أبو عُبَيْدة : وزعم بعضُهم أنَّ من أمهات المؤمنين . وذكر ابنُ مَنْدَه أنَّ التي ارتدَّت هي البَرْصاء (٤) من بني عوف بن سعد بن ذُبْيان .

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طرق ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنَّ رسولَ الله ﷺ تزوج قُتَيْلة أخت الأشْعَث بن قيس ، فمات قبل أن يُخَيِّرها فَبَرَّ أها الله منه .

وروى حماد بن سَلَمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، أنَّ عِكْرِمة بن أبي جَهْلِ لمّا تَزوَّجَ قُتَيْلة أرادَ أبو بكر أن يَضْربَ عُنُقه ، فراجَعَهُ عمرُ بن الخطاب ، فقال : إنَّ رسولَ الله ﷺ لم يَدْخُل بها ، وأنها ارتدَّت مع أخيها ، فبرئت من الله ورسوله . فلم يزلْ به حتى كَفَّ عنه .

قال الحاكم (٥) وزاد أبو عبيدة في العَدَد فاطمة بنتَ شُريح ، وسَنا (٦) بنت أسماء بن الصَّلْت السُّلَميّة . هكذا روى ذلك ابن عساكر (٧) من طريق ابن مَنْدَه بسنده عن قتادة فذكره . وقال محمد بن سعد (٨) عن ابن الكلبي مثل ذلك . قال ابن سعد : وهي سبا .

<sup>(</sup>١) ط، أ: (حمزة). وما أثبته عن الإصابة (٢٦٠/٤)، وجامع الأصول (٢٦٧/١٢).

<sup>.</sup> دلائل النبوة للبيهقي (  $\sqrt{2}$  ) عن الحاكم (  $\sqrt{2}$ 

<sup>(</sup>٣) ط: (يكن).

<sup>(</sup>٤) أ : ( الرمياء ) وفي ط : ( البرحاء ) وانظر الإصابة ( ٢٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) ط: (وسبأ).

<sup>(</sup>٧) الخبر عن طريق ابن منده بسنده عن قتادة في تاريخ دمشق ـ مجمع ـ السيرة (١/ ١٨٨ ـ ١٨٩) .

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ( ۸/ ۱٤۹ ) وتاریخ دمشق ( ۱۸۹ ) .

قال ابن عساكر (۱) . ويقال : سنا (۲) بنت الصَّلْت بن حَبيب بن حارثة بن هلال بن حَرام بن سِماك بن عوفٍ السُّلَمي .

قال ابن سعد (٣) : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، حدّثني العَرْزَمي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان في نساء رسول الله على سنا (٢) بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب .

وقال ابن عمر : إن رسول الله ﷺ بعث أبا أُسَيْد يخطبُ عليه امرأةً من بني عامر ، يقال لها : عَمْرَةُ بنت يزيد بن عُبيد بن كلاب ، فتزوَّجها ، فبلغه أنَّ بها بياضاً فَطَلَقها . وقال محمد بن سعد (٣) ، عن الواقدي حدّثني أبو معشر . قال : تزوّجَ رسول الله مُليْكةَ بنت كعب ، وكانت تُذْكَرُ بجمالٍ بارع ، فدخَلَتْ عليها عائشة ، فقالت ألا تَسْتَحين أن تَنْكِحي قاتلَ أبيكِ ؟ فاسْتَعاذَتْ منه فَطَّلَقَها ، فجاء قومها ، فقالوا : يا رسول الله إنّها صغيرةٌ ولا رأي لها ، وإنّها خُدِعَتْ فارتَجِعْها ، فأبى ، فاسْتَأذنوه أن يُزوِّجوها بقريبٍ لها من بني عُذرة ، فأذن لهم . قال : وكان أبوها قد قَتَله خالدُ بن الوليد يومَ الفتح .

قال الواقدي (٤): وحدّثني عبد العزيز الجُنْدَعي ، عن أبيه ، عن عطاء بن يزيد ، قال : دخلَ بها رسول الله في رمضان سنة ثمانٍ ، وماتت عنده . قال الواقدي : وأصحابُنا ينكرون ذلك .

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (°) ، أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني (۲) ، أنبأنا شُجاع بن علي بن شُجاع ، أنبأنا أبو عبد الله بن مَنْدَه ، أنبأنا الحسن بن محمد بن حَليم (۷) المَرْوزي ، ثنا أبو المُوجِّه محمدُ بن عَمْرو بن المُوجِّه الفَزاري ، أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا عبد الله بن المُبارك ، أنبأنا يُونس بن يَزيد ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : تَزَوَّج رسولُ الله ﷺ خديجةَ بنت خُويْلدٍ بن أسَدٍ بمكة ، وكانت قَبْلهُ تَحْتَ عَتيقٍ بن عائذٍ (۸) المَحْزومي ، ثم تَزَوَّجَ بمكة عائشةَ بنت أبي بكرٍ ، ثم تَزَوَّجَ بالمدينةِ حَفْصَة بنت عُمَر ، وكانت قبله تحتَ خُنيْس بن حُذافة السَّهْمي ، ثم تَزَوَّج سَوْدَة بنتَ زَمْعة ، وكانت قَبْله تحت السَّكْران بن عَمْرو ، أخي بني عامر بن لُؤيّ ، ثم تَزَوَّج أمّ حبيبة بنتَ أبي سفيان ، وكانتْ قبلَهُ تحت

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ـ مجمع ـ السيرة ( ١/٩٨١) .

<sup>(</sup>٢) ط: (وسبأ).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١٤٨/٨ ) ، وابن عساكر \_ مجمع \_ السيرة ( ١٨٩/١ \_ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ( ۱٤٨/۸ \_ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق - المجمع - السيرة ( ١٤٤ - ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (الباهاني) تحريف.

<sup>(</sup>٧) أ ، ط : (حكيم ) تحريف . ، انظرابن عساكر مصدر الخبر ، وسير أعلام النبلاء (٣٤٧/١٣) ( في ترجمة أبي المُوَجِّه ) .

<sup>(</sup>۸) في تاريخ دمشق : (عابد) .

عَبَيْد الله بن جَحْشِ الأسدي أحد بني خُزيْمة ، ثم تَزَوَّجَ ﷺ أَمَّ سَلَمة بنت أبي أُميَّة ، وكان اسمها هند ، وكانت قَبْلَهُ تَحْتَ أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد العُزَّى ، ثم تَزَوَّجَ ارْيْنَب بنت خُزيْمة الهِلاليَّة ، وتَزَوَّجَ العالية بنت ظَبْيان ، من بني بكر بن عمرو بن كلاب ، وتَزَوَّجَ امرأة من بني الجَوْن ، من كِنْدة ، وسَبَى صَفيَّة بنت حُييٍّ بن أخطَب ، من بني النَّضير ، وكانتا مما أفاءَ اللهُ عليه ، المُصْطَلق من خُزاعة ، وسَبَى صَفيَّة بنت حُييٍّ بن أخطَب ، من بني النَّضير ، وكانتا مما أفاءَ اللهُ عليه ، فقسم لهما الله واستَسَرَّ جاريته (٢) القبطية ، فولدت له إبراهيم ، واسْتَسَرَّ رَيْحانة من بني قُريظة ، ثم أعتها فلحقت بأهلها ، واحتجبت وهي عند أهلها ، وطَلَق رسولُ الله ﷺ العالية بنت ظَبْيان ، وفارق أخت بني الجَوْن الكِنْدية من أجل بياض كان بها ، وتُوفِّيت زينتُ بنت خُزيْمة الهلالية ، ورسول الله ﷺ من والمول الله عَلَيْ العالية بنت ظَبْيان التي طُلَقتْ تَزَوَّجت قبل أن يُحَرِّمَ اللهُ النساء ، فنكحَتْ ابن عَمِّ لها من قومها وولَدَتْ فيهم . سُقْناهُ بالسَّند لغرابة ما فيه من ذِكْرِه تَزْويج سودة بالمدينة . والصحيح أنه كانَ بمكة قبلَ الهجرة ، كما قدَّمناه ، والله أعلم .

قال يونس بن بُكَيْر (٣) ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فماتت خديجة بنت خويلد قبل أن يُهاجر رسولُ الله على بثلاثِ سنين ، لم يتَزوَّجْ عليها امرأةً حتى ماتَتْ هي وأبو طالب في سنةٍ ، فتزوَّجَ رسول الله على بعد خديجة سَوْدَة بنت زَمْعَة ، ثم تزوج بعد سَوْدة عائشة بنت أبي بكر لم يَتَزوَّج بكراً غيرها ، ولم يُصبْ منها ولداً حتى مات ، ثم تزوَّجَ بعد عائشة حَفْصَة بنت عُمَر ، ثم تزوَّجَ بعد حَفْصَة زَيْنَبَ بنت خُزيْمة الهِلالية أمَّ المَساكين ، ثم تزوَّجَ بعدها أمَّ صَبيبة بنت أبي سُفيان ، ثم تزوَّجَ بعدها أمَّ سَلَمة هند بنت أبي أمية ؛ ثم تزوَّجَ بعدها زينبَ بنت جَحْش ، ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، قال ثم تزوج بعد جُويُرية صَفيَّة بنت حُيّي بن أخْطَب ، ثم تزوّج بعدها مَيْمونة بنت الحارث ألهلالية . فهذا التَّرتيب (٥) أحسنُ وأقربُ مما رتَّبه الزُّهري . والله أعلم .

وقال يونس بن بُكَيْر عن أبي يحيى عن جَميل (٦) بن زَيْد الطَّائي ، عن سهل بن زيد الأنصاري ، قال : تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ امرأة من بني غفار ، فدخلَ بها فأمرَها فنزعَتْ ثَوْبها ، فرأى بها بياضاً من بَرصٍ عند

<sup>(</sup>١) أ : ( فقسمهما لهما ) وط : ( فقسمهما له ) وما أثبته عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف .

<sup>(</sup>٢) ط : ( مارية ) وما أثبته عن أ وتاريخ دمشق مصدر المؤلف .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق\_المجمع\_السيرة (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) بعدها في ط: (بن) زيادة . وانظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٢٥٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (التقريب).

<sup>(</sup>٦) أ ، ط : (حميل ) بالمهملة . وهو تحريف . انظر التاريخ الكبير ( ٢/ ٢١٥ ) .

ثَدْيَيْها ، فانماز (١) رسول الله ﷺ وقال : « خُذي ثَوْبَك » وأصْبَحَ فقال لها : « الْحقي بأهْلِكِ » ، فأكمل لها صَداقَها .

وقد رواه أبو نُعَيْم ، من حديث جَميل (٢) بن زيد ، عن سهل بن زيد الأنصاري ، وكان ممن رأى النبيّ ، قال : تَزَوَّجَ رسولُ الله ﷺ امرأةً من غِفارٍ . . . فذكر مثله .

قلت : وممَّنْ تَزَوَّجَها ﷺ ولم يدخُلْ بها أُمُّ شَريكِ الأَزْديَّة . ( قال الواقدي (") : والمُثْبتُ أنها دَوْسيَّةُ وقيل ) (٤) الأَنْصاريَّة ، ويقال عامِريَّة ، وأنَّها خَوْلَة بنت حَكيمِ السُّلَمي . وقال الواقدي (٥) : اسمها غَزِيَّة بنتُ جابرِ بن حَكيمٍ .

قال محمد بن إسحاق عن حَكيم بن حكيم عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال : كان جميعُ ما تَزَوَّجَ رسول الله ﷺ خمسَ عشرةَ امرأةً ، منهن أمُّ شَريكِ الأنْصاريّة ( وهبت نفسها للنبي ﷺ .

وقال سَعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة : وتَزوَّجَ أمّ شَريك الأنصارية )<sup>(٤)</sup> من بني النَّجّار . وقال : « إنّي أحبُّ أن أتزوَّجَ من الأنصار ، لكنّي أكْرَهُ غَيْرتهنَّ » ولم يدخل بها .

وقال ابن إسحاق ، عن حكيم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، قال : تزوَّجَ ﷺ ليلي بنت الخَطيم الأنصارية ، وكانت غَيوراً ، فخافت نفسها عليه ، فاسْتَقالَتْهُ فأقالَها .

## فصل فيمن خطبها عليه الصلاةُ والسلامُ ولَمْ يَعْقِدْ عَلَيْها

قال إسماعيل بن أبي خالد<sup>(٢)</sup> ، عن الشعبي ، عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب : أنَّ رسولَ الله ﷺ خطبَها ، فذكرَتْ أنَّ لها صِبيَةً صِغاراً فتركها ، وقال : « خَيْرُ نساء رَكِبْنَ الإبل ، صالحُ نساءِ قُريش ، أَحْناهُ على طفل (٧) في صغره ، وأرْعاهُ على زوجٍ في ذات يده » .

<sup>(</sup>١) انماز : تنحّى ( النهاية : ميز ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (حميل) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥٤ \_ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (على ولد طفل).

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> ، عن معمر عن الزهري<sup>(۲)</sup> ، عن سَعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله ﷺ خطب أمَّ هانئِ بنتَ أبي طالبٍ ، فقالت : يا رسولَ الله ، إنّي قد كَبِرْتُ ولي عيالٌ .

وقال الترمذي (٣): ثنا عَبْدُ بن حُمَيْد ، ثنا عُبَيْد (٤) الله بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن السُّدِّيّ . عن أبي صالح ، عن أمّ هانئ بنت أبي طالب ، قالَتْ : خَطَبَني رسول الله ﷺ ، فاعْتَذَرْتُ إليه فَعَذَرني . ثم أنزل الله : ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِي عَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ عَلَىٰكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]. قالت : فلم أكن أُحِلُ له ؟ لأني لم أُهاجِرْ ، كنتُ من الطُلقاء . ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ لا نعرِفُه إلا من حديث السُّدي ، فهذا يَقْتضي أنّ من لم تكن من المُهاجِراتِ لا تَحِلُّ له ﷺ . وقد نقلَ هذا المذهبَ مُطْلَقاً القاضي الماوَرْدي في المُشاعرة ، وقيل : المرادُ بقوله ( اللاتي هاجَرْن مَعكَ ) أي : من القرابات المذكورات . وقال قتادة : ( اللاتي هاجرن معك ) أي : أسْلَمْنَ معك . فعلى هذا لا يَحْرُمُ عليه إلا نساء (٥) الكُفّار وتَحِلٌ له جميعُ المُسْلمات ، فلا ينافي تَزْويجه من نساء الأنصار إنْ ثبتَ ذلك ، ولكنْ لم يدخُلْ بواحدة منهُنَّ أصلاً . وأمّا حكاية الماوَرْدي ، عن الشَّعبي : أنَّ زينبَ بنت خُزيْمة أمّ المَساكين يدخُلْ بواحدة منهُنَّ أصلاً . وأمّا حكاية الماوَرْدي ، عن الشَّعبي : أنَّ زينبَ بنت خُزيْمة أمّ المَساكين يدخُلْ بواحدة منهُنَّ أصلاً . وأمّا حكاية الماوَرْدي ، عن الشَّعبي : أنَّ زينبَ بنت خُزيْمة أمّ المَساكين أَلْهُ فلس بجيّدٍ ، فإنّها هِلاليةٌ بلا خلاف ، كما تقدَّم بيانه . والله أعلم .

وروى محمد بن سعد (٢) عن هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : أقبلَتْ ليلى بنت الخَطيم إلى رسول الله وهو مُولِّ ظَهْرَهُ إلى الشَّمْس، فَضَرَبَتْ مَنْكِبَه فقال : «منْ هذا أكلهُ (٧) الأسود (٨) » فقالت : أنا بنتُ مُطْعِم الطَّيْر ، ومُباري الرّيح ، أنا ليلى بنتُ الخَطيم ، جئتُكَ لأعرض عليكَ نَفْسي تَزَوَّجْني ؟ قال : « قد فعلتُ » . فرجعَتْ إلى قومها . فقالت : قد تَزَوَّجْتُ النبي ﷺ ، فقالوا : بِئْسَ ما صَنَعْتِ أنتِ امرأةٌ غَيْرى ، ورسولُ الله ﷺ صاحبُ نساء ، تغارين عليه ، فَيَدْعُو اللهَ عليكِ ، فَاسْتَقيليهِ ، فرجعَتْ فقالَتْ : أقلني يا رسولَ الله . فأقالها \_ فتزوَّجَها مَسْعودُ بن أوس بن سَواد بن ظَفَر فولدت له ، فبينما هي يوماً تَغْتَسل في بعض حيطان المدينة ، إذ وثب عليها ذِئْبٌ أسود أكل بعضها ، فماتَتْ .

<sup>(</sup>١) في المصنف (٢٠٦٠٣) ، وهو في مسلم ( ٢٥٢٧ ) (٢٠١) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس (عن الزهري) في ط

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٢١٤ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ط: (وقال الترمذي: حدّثنا عبد الله بن موسى) وما أثبته عن أيوافق ما في جامع الترمذي، وانظر تهذيب الكمال (١٦٤/١٩).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٨/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (أوكله) تحريف.

<sup>(</sup>٨) في الطبقات الكبرى ( الأسد ) وليس اللفظ في أ . وبعدها في الطبقات : ( وكان كثيراً ما يقولها ) .

وبه عن ابن عباس (١) أنَّ ضُباعة بنت عامر بن قُرْطِ كانَتْ تَحْتَ عبد الله بن جُدْعَان فَطلَّقَها ، فَتَزوَّجَها بعده هشامُ بن المُغيرة ، فولدَتْ له سَلَمَة ، وكانتِ امرأةً ضَخْمةً جَميلةً ، لها شَعْرٌ غَزير يُجَلِّلُ جِسْمَها ، فَخَطبَها رسول الله من ابنها سَلَمة ، فقال : حتى أَسْتَأْمِرَها ؟ فاسْتَأذَنَها ، فقالت : يا بُنَيّ أَفي رسولِ الله عَلَيْ عنها . تَسْتأذنُ؟ فرجعَ ابنُها فسكتَ ولم يردَّ جواباً ، وكأنّه رأى أنّها قد طَعَنَتْ في السِّنّ ، وسكتَ النبيّ عَلَيْ عنها .

وبه عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> قال : خطب رسول الله ﷺ صَفيَّة بنت بَشَامة بن نَصْلَة العَنْبري ، وكان أصابها سبي<sup>(۳)</sup> فخَيَرها رسول الله ﷺ فقال : « إن شِئْتِ أنا ، وإن شئْتِ زوجكِ » فقالت : بل زَوْجي ، فأرسلها ، فلعنتها بنو تميم .

وقال محمد بن سعد أن : أخبرنا الواقدي ، ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن أبيه ، قال : كانت أمّ شَريكِ امرأة من بني عامر بن لؤي ، فوهبت في نفسَها من رسول الله ، فلم يَقْبَلْها . فلم تتزوَّجُ حتى مَاتَتْ .

قال محمد بن سعد أن وأخبرنا وكيع ، عن شريك ، عن جابر ، عن الحكم ، عن عليّ بن الحسين ، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ أم شَريك الدَّوْسيَّة . قال الواقدي (١٠) : الثَّبتُ عندنا أنَّها من دَوْسٍ من الأَزْدِ . قال محمد بن سعد (٨) : واسمها غَزيَّةُ بنت جابر بن حكيم .

وقال اللَّيثُ بن سَعْدُ<sup>(٩)</sup> : عن هاشم بن عروة (۱۱ ، عن أبيه ، قال : كُنّا نتحدَّثُ (۱۱ ) أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي ﷺ ، وكانت امرأة صالحة .

( وممن خطبها (١٢٠) ولم يَعْقِدْ عليها جَمْرَة (١٣٠) بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُزني ، فقال

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥٣ \_ ١٥٤ ) بخلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ١٥٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (سبا).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ( ٨/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (وقدوهبت).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ( ۱۵٦/۸ ) .

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ( ۱۵٤/۸ ) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ـ مجمع ـ السيرة ( ١ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط ، أ : ( هشام بن محمد ) وانظر تهذيب الكمال ( ٢٥٤/٢٤ ) .

<sup>(</sup>١١) ط: (متحدث). تحريف.

<sup>(</sup>١٢) ط : (خطب ) والخبر في دلائل النبوة ( ٧/ ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>١٣) ط ، أ : ( حمزة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ) .

أبوها : إنَّ بها سوءاً ـ ولم يكن بها ـ فرجع إليها وقد تَبَرَّصَتْ ، وهي أم شبيب بن البَرْصاء الشَّاعر ، هكذا ذكره سَعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة .

قال : وخطب أُمَّ (١) حَبيبة بنتَ العبّاس بن عبد المطلب . فوجدَ أباها أخاه (٢) من الرضاعة ، أرضعَتْهُما ثُوَيْبَةُ مولاة أبي لهب .

فهؤلاء نساؤه ، وهن ثلاثة أصناف :

وأما الصنفُ الثالث وهي منْ تَزوَّجَها وطلَّقها قبل أن يدخُل بها ، فهذه تَحِلُّ لغيره أن يَتَزوَّجَها . ولا أعلمُ في هذا القسم نزاعاً .

وأما من خطبها ولم يَعْقِدْ عَقْدَهُ عليها ، فأولى لها أن تَتزوَّج ، وأولى . وسيجيءُ فصلٌ في كتاب الخَصائص يتعلَّقُ بهذا المقام . والله أعلم .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ سَراريّه عليه الصلاة والسلام

كانت له عليه الصلاةُ والسلام سُرِّيَّتان : إحداهما ماريةُ بنت شَمْعون القِبْطيّة ، أهداها له صاحب

<sup>(</sup>١) ليست (أم) في أولا في ط. وانظر الإصابة.

<sup>(</sup>٢) ط: (أخوة) تحريف وخطأ.

<sup>(</sup>٣) ط: ( لا يبحها ) خطأ .

إِسْكَنْدُريَّة ، واسمُه جُرَيْجٌ بن مينا ، وأَهْدَى معها أُخْتَها سيرين (`` ، وذكر أبو نُعَيْم أنه أهداها في أربع جوارٍ ، والله أعلم . وغلاماً خصيّاً اسمه مَأْبُور ، وبغلة يقالُ لها : الدُّلْدُل . فقَبَلَ هَدِيَّته .

واختار لِنَفْسِه ماريَّة ، وكانت من قرية ببلادِ مصر ، يقال لها : حَفْنٌ من كورة أنْصِنا ، وقد وضع عن أهل هذه البلدة معاويةُ بن أبي سُفْيان في أيام إمارته الخَراج ؛ إكراماً لها من أجل أنها حَمَلَتْ من رسول الله على الله على الله عليه الصلاة والسلام . قالوا : وكانت ماريةُ جميلةً بيضاءَ أُعجب بها رسول الله على وأحبَها وحَظِيَتْ عنده ، ولاسيَّما بعدَما وَضَعَتْ إبراهيمَ ولده .

وأما أختُها سيرين (١) فوهبها رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت ، فولدت له ابنَه عبد الرحمن بن حَسّان .

وأما الغُلامُ الخَصيّ وهو مَأبور ، فقد كان يدخُلُ على مارية وسيرين بلا إذنٍ كما جرت عادته بمصر ، فتكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك ، ولم يَشْعروا أنه خصيٌّ حتى انكشف الحال على (٢) ما سَنُبيِّنُه قريباً ، إن شاء الله .

وأما البغلة ، فكان عليه الصلاة والسلام يركبها ، والظاهر ، والله أعلم ، أنها التي كان راكبَها يومَ حُنيَن . وقد تأخّرت هذه البغلة ، وطالت مدّتها حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام إمارته ، ومات فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وكبرت حتى كان يجُشُّ لها الشعيرَ لتأكله .

قال أبو بكر بن خُزَيْمة (٣) : حدَّثنا محمد بن زياد بن عُبيد الله ، أخبرنا سفيان بن عُبينة ، عن بشير بن المُهاجر ، عن عبد الله بن بُرَيْدة بن الحُصَيب ، عن أبيه ، قال : أهدى أميرُ القبط إلى رسول الله جارِيَتَيْن أُختَيْن ، وبغلة ، فكان يَرْكَبُ البغلة بالمدينة ، واتَّخذ إحدى الجاريتين ، فولدت له إبراهيم ابنه ، ووهب الأخرى .

وقال الواقدي: حدَّثنا يعقوب بن محمد بن أبي صَعْصَعة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة ، قال : كان رسول الله عَلَيْ يُعْجَبُ بمارية القبطية ، وكانت بيضاء جَعْدة جَميلة ، فأنزلها وأختها على أمّ سُليْم بنت مِلْحان ، فدخل عليهما رسول الله على فعرض عليهما الإسلام ، فأسلمتا هناك ، فوطئ مارية بالملكِ ، وحوَّلها إلى مالٍ له بالعالية كان من أموال بني النَّضير ، فكانت فيه في الصيف ، وفي خُرافة النَّخْل . فكان يأتيها هناك ، وكانت حسنة الدِّين ، ووهب أختها سيرين لحسّان بن ثابت ، فولدت له عبد الرحمن ، وولدت مارية لرسول الله على غلاماً سمّاه إبراهيم ، وعقَّ عنه على بشاة يوم سابعه ، وحلّق رأسَه وتصدّق بن نَد شعْرِه فِضَّة على المساكين ، وأمَرَ بشَعْرِه فدُفِنَ في الأرض ، وسمّاه وسمّا

<sup>(</sup>١) ط : (شيرين ) وانظر الاستيعاب ( ١٨٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ( ٣/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ) ـ دار الفكر ـ .

إبراهيم ، وكانت قابِلَتُها سَلْمَى مولاة رسول الله ﷺ ، فخَرَجَتْ إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنَّها قد ولدت غلاماً ، فجاء أبو رافع إلى رسول الله ﷺ ، والمتدّ عليهن حين رُزِق منها الولد .

وروى الحافظ أبو الحسن الدّارَقطني (٢) ، عن أبي عُبَيْد القاسم بن إسماعيل ، عن زياد بن أيوب ، عن سعيد بن زكريا المدائني ، عن ابن أبي سارة (٣) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ولدت مارية قال رسول الله ﷺ ، « أَعْتَقَها ولدُها » . ثم قال الدارقطني : تفرَّد به زياد بن أيوب وهو ثقة . وقد رواه ابن ماجه (٤) ( من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بمثله ، ورُوِّيناه ) (٥) من وجه آخر . وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيعُ أمهات الأولاد مُصَنَّفاً مُفْرداً على حِدَته ، وحَكَيْنا فيه أقوال العُلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال ، وذكرنا مستند كل قول ولله الحمد والمنة .

وقال يونس بن بكير<sup>(٦)</sup> ، عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن أبي طالب ، قال : أكْثَروا على مارية أمِّ إبراهيم في قِبْطيِّ ابنِ عَمِّ لها يزورُها ويَخْتَلِفُ إليها ، فقال رسول الله عَلَيْ : « خُذْ هذا السيفَ فانْطلقْ فإن وَجَدْتَه عِنْدَها فَاقْتُلْه » قال : قلت : يا رسول الله ، أكونُ في أمرك إذا أرْسَلْتني كالسِّكَةِ المُحَمَّاةِ لا يَثْنيني شيءٌ حتى أمْضِيَ لما أمَرْتَني به ، أم الشاهدُ يَرى ما لا يَرى الغائِبُ ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « بلِ الشّاهدُ يَرَى ما لا يَرى الغائِبُ » . فَأَقْبَلْتُ مُتَوشِّحاً السَّيفَ ، فلما رآني عرف أنّي أريده ، فأتى نخلةً فَرِقيَ مُتَوسِّحاً السَّيفَ ، فلما رآني عرف أنّي أريده ، فأتى نخلةً فَرِقيَ فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شال رجليه ، فإذا به أجبُ أمْسَحُ ما لَهُ مِمّا لِلرِّجال قليل (٧) ولا كثير ، فأتيتُ رسولَ الله عَلَيْ فأخبرتُه ، فقال : « الحمد لله الذي صرفَ عنّا أهلَ البَيْت » .

وقال الإمام أحمد (^^ : حدَّثنا يحيى بن سعيد ، ثنا سُفيان ، حدَّثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن عليً ، قال : قلت : يا رسولَ الله إذا بعَثْتَني أكونُ كالسِّكَّةِ المُحَمَّاة ، أم الشاهدُ يَرى

<sup>(</sup>١) ط: (عقداً).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٣١ ـ ١٣٢ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) بعدها في سنن الدارقطني (عن ابن أبي الحسين).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٥١٦ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن إسحاق (٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) ط: ( لا قليل ) .

<sup>(</sup>A)  $\lambda$  مسند الإمام أحمد (  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) ، وهو حديث حسن لغيره .

ما لا يَرى الغائبُ ؟ قال : « الشاهدُ يرَى ما لا يَرى الغائب » هكذا رواه مختصراً . وهو أصل الحديث الذي أوردناه ، وإسناده رجال ثقات (١) .

وقال الطبراني (٢): حدَّثنا محمد بن عمرو بن خالد الحَرّاني ، ثنا أبي ، ثنا ابن لَهيعة ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، وعُقَيْل ، عن الزُّهْري ، عن أنسٍ ، قال : لمّا ولدتْ ماريةُ إبراهيمَ كادَ أن يقعَ في النبيّ عَلَيْهِ منه شيءٌ حتى نَزَلَ جبريلُ عليه السلام ، فقال : السلامُ عليكَ يا أبا إبراهيم .

وقال أبو نُعيم : حدَّثنا عبد الله بن محمد ، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ، ثنا محمد بن يحيى الباهلي ، ثنا يعقوب بن محمد ، عن رجل سمّاه ، عن الليث بن سعد ، عن الزُّهْري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : أهدى مَلِكٌ من بطارِقَةِ الرُّوم ، يقال له : المُقَوقِسُ جاريةً قبطيةً من بنات الملوك ، يقال لها : مارية . وأهدى معها ابنَ عَمِّ لها شابّاً ، فدخل رسول الله على منها ذات يوم مدخل ( و فأصابها فحملت مارية . وأهدى معها ابنَ عَمِّ لها شابّاً ، فدخل رسول الله على منها ذات يوم مدخل ( و فأصابها فحملت بإبراهيم ، قالت عائشة : فلما استبان حملُها جَزِعْتُ من ذلك ، فسكتَ رسول الله على ، فلم يكن لها لبنُّ ، فاشترى لها ضَأْنَةً لبوناً تُغَدِّي منها الصبيّ ، فصلح عليه ( الشّبة ؟ فقلت : وأنا غيرى ( الله عنه ، وحسن لونه ، وصفا لونه ، فجاء به ( فقال : « يا عائشة ، كيفَ ترينَ الشّبة ؟ فقلت : وأنا غيرى ( الله عنه ) لمنها ، فقال : ولا اللّحمُهُ ؟ » فقلت : لَعَمْري ، من تَغَذَّى بأَلْبانِ الضَّأْنِ لَيَحْسُن ( الله كُمُه .

قال الواقدي (٧): ماتَتْ ماريةُ في المُحَرَّم سنة خمس (٨) عشرة ، فصلَّى عليها عمر ، ودفنها في البقيع ، وكذا قال المُفَضَّل بن غَسّان الغَلاَّبي ، وقال خليفة (٩) وأبو عُبَيْد (١١) ويَعقوبُ بن سُفيان (١١): ماتت سنةَ سِتَّ عَشْرَة ، رحمها الله .

ومنهن رَيْحانةُ بنت زَيْد من بني النَّضير ، ويقال : من بني قُرَيْظة ، قال الواقدي(١٢) : كانَتْ

<sup>(</sup>١) لكنه منقطع ، فإن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علياً رضي الله عنه ( بشار) ولكن له شواهد يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ط: (يدخل خلوته) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ط: (إليه).

<sup>(</sup>٥) ط: (فجاءته . . تحمله على عاتقها ) .

<sup>(</sup>٦) ط: ( فقلت أنا وغيري ) .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ( ۲۱٦/۸ ) .

<sup>(</sup>A) في الطبقات : ( سنة ست ) وسيرد بعد .

<sup>(</sup>٩) تاريخ خليفة ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٠)ط : ( أبو عبيدة ) .

<sup>(</sup>١١) المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) المغازي للواقدي ( ٢/ ٥٢٠ ) .

ريْحانةُ بنت زَيْدٍ من بني النَّضير (۱) ، وكانت مُزَوَّجَةً فيهم (۲) ، وكان رسول الله على قد أخذها لنفسه صفيًا ، وكانت جميلةً ، فعرض عليها رسول الله على أن تُسْلِم ، فأبَتْ إلا اليهوديَّة ، فعزلها رسول الله على ووجد في نفسه ، فأرسل إلى ابن سعية (۳) ، فذكر له ذلك ، فقال ابن سعية : فداكَ أبي وأمي هي تُسْلِم ، فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها : لا تَتبعي قومَك ، فقد رأيتِ ما أدخل عليهم حُبي بن أخطب ، فأسلمي يَصْطفيك رسولُ الله على لنفسه ، فبينا رسولُ الله على أصحابه إذ سمع وَقْعَ نعلين ، فقال : « إن هاتين لنعلا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة » فجاءه فقال (٤) : يا رسول الله ، قد أسلمَتْ رَيْحانة ، فسُرّ بذلك .

وقال محمد بن إسحاق (°): لما فتح رسول الله ﷺ قُرَيْظَةَ اصطفَى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خُنافة ، فكانَتْ عِنْدَه حتّى تُوفّي عنها ، وهي في ملكه ، وكان عرضَ عليها الإسلام ويتزَّوجُها ، فأَبَتْ إلا اليهودية ، ثم ذكر من إسلامها ما تقدَّم .

قال الواقدي (٢): فحد تني عبدُ الملك بن سليمان ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة ، عن أيوب بن بشير المُعاوي ، قال : فأَرْسَلَ بها رسول الله على إلى بيت سَلْمى بنت قَيْس أم المنذر ، فكانَتْ عندها حتى حاضَتْ حَيْضَةً ، ثم طَهُرَتْ من حَيْضِها ، فجاءَتْ أمّ المنذر ، فأخبرت رسول الله ، فجاءها في منزل أم المنذر ، فقال لها : « إن أَحْبَبْتِ أن أُعتِقَكِ وأَتَزوَّ جَكِ فعلتُ ، وإن أَحْبَبْتِ أن تكوني في مِلْكي منزل أم المنذر ، فقال لها : يا رسول الله ، إني أخفُّ عليكَ وعليَّ أن أكون في مِلْكِك ، فكانَتْ في مِلْكِ رسولِ الله عَلَيْ يطؤها حتى ماتت .

قال الواقدي (^): وحدَّثني ابن أبي ذئب ، قال: سألتُ الزَّهريَّ عن ريحانة فقال: كانَتْ أمةً لرسول الله ﷺ . لرسول الله ﷺ . قال الواقدي (١٠): وهذا أثبتُ الحَديثين عندنا ، وكان زوجُها قبلَه عليه الصلاة والسلام الحكمَ .

<sup>(</sup>١) ط: (ويقال: من بني قريظة. قال الواقدي: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير).

<sup>(</sup>٢) في المغازي (في بني قريظة).

<sup>(</sup>٣) ط : ( شعبة ) . وانظر أسد الغابة ( ٧/ ١٢٠ ـ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (فجاء يقول).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٢/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي ( ۲/ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۸) مغازي الواقدي (۲/ ۵۲۰ ـ ۵۲۱).

<sup>(</sup>٩) ط: (رسول).

<sup>(</sup>١٠) مغازي الواقدي ( ٢/ ٥٢١ ) .

وقال الواقدي (''): ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم ، عن عمر بن الحكم ، قال : أعتقَ رسولُ الله على ربحانة بنت زيد بن عمرو بن خُنافَة ، وكانَتْ عندَ زوج لها ، وكان مُحباً لها مُكْرِماً ، فقالت : لا أَسْتَخْلِفُ بعدَه أحداً أبداً ، وكانت ذات جمالٍ . فلما سُبيَت بنو قُريظة عُرض السَّبْيُ على رسول الله على ، قالت : فكنتُ فيمَن عُرِضَ عليه ، فأمر بي فعُزِلْتُ ، وكان يكونُ له صَفِيٌّ في كل غَنيمة ، فلما عُزِلَتْ خار اللهُ لي ، فأرسل بي إلى منزلِ أم المُنْذر بنت قيس أياماً حتّى قَتَلَ الأسرى وفَرَقَ السَّبْيَ ، فدخلَ عليَّ رسول الله على ، فتحيينت ('') منه حياءً ، فدعاني فأجُلسني بين يديه فقال إن اخْتَرْتِ اللهَ ورسولَه ، اختارك رسول الله لنفسه ، فقلت : إنّي أختارُ اللهَ ورسولَه . فلما أسلمَتُ أعْتَقَني رسول الله على ( وتزوَجني وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ونَشَا ، كما كان يصدق نساءه ، وأعرس بي في بيت أم المنذر ، وكان يقسم لي كما كان يقسم أوقية ونَشَا ، كما كان يصدق نساءه ، وأعرس بي في بيت أم المنذر ، وكان يقسم لي كما كان يقسم فقيل لها: لو كنتِ سألت رسول الله على بني قُريْظة لأعْتَقَهُم . فكانت تقول : لم يَخْلُ بي حتى فرَق السَّبْيَ ، فلقيل لها: لو كنتِ سألت رسول الله بي بني قُريْظة لأعْتَقَهُم . فكانت تقول : لم يَخْلُ بي حتى فرَق السَّبْيَ ، فلقد كان يَخُلُو بها ويَسْتَكْثِرُ منها ، فلم تَزَلُ عنده حتى ماتت مَرْجِعَه من حجة الوداع . فدفنها بالبقيع .

وكان تزويجه إياها في المُحرَّم سنةَ ستِّ من الهجرة .

وقال ابن وهب<sup>(٤)</sup>، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : واسْتَسرَّ رسول الله رَيْحانة من بني قُرَيظة ، ثم أعتقَها فلحقت بأهلها .

وقال أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنّى (٥): كانت رَيْحانة بنت زَيْد بن شَمْعون من بني النَّضير ، وقال بعضهم : من بني قُرَيْظة ، وكانت تكون في نخلٍ من نخل الصَّدقة ، فكان رسول الله ﷺ يَقيلُ عندَها أحياناً ، وكان سباها في شوال سنة أربع .

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة (٢): ثنا أحمد بن المِقْدام ، ثنا زُهَير ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : كانت لرسول الله وليدتان : مارية القبطية ، ورُبَيْحة (٧) أو رَيْحانة بنت شَمْعون بن زيد بن خُنافة من بني عمرو بن قُرَيظة ، كانت عند ابن عمِّ لها ، يُقال له : عبد الحكم فيما بلغني ، وماتت قبلَ وفاةِ النبي عَلَيْهُ .

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كانت لرسول الله ﷺ أربعُ ولائد : مارية القِبْطية ، وريحانة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٨/ ١٢٩ \_ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( فتجنبت ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في ط

 <sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٣/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ( ٣/ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>V) ط: (وريحه).

القُرَظيّة ، وكانت له جاريةٌ أخرى جَميلةٌ فكادها نساؤه وَخِفْن أن تغلبَهُنَّ عليه ، وكانت له جاريةٌ نفيسةٌ وَهَبَتْها له زينب بنت جحش (١) ، وكان هَجَرَها في شأن صَفِيّة بنت حُييّ ذا الحجة والمُحَرَّم وصفراً (٢) ، فلمّا كانَ شهرُ ربيع الأول الذي قُبض فيه عليه الصلاة والسلام رضي عن زَيْنَب ودخل عليها ، فقالت : ما أدري ما أجْزيك ؟ فوَهَبَتْها له ﷺ .

وقد روى سيف بن عمر ، عن سعيد بن عبد الله ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة ، أنَّ رسول الله ﷺ كان يَقْسِم لمارية وريحانة مرةً ، ويَتْرُكُهما مرةً .

وقال أبو نعيم: قال أبو محمد بن عمر الواقدي: توفيت ريحانة سنة ست<sup>(٣)</sup> عشرة وصلَّى عليها عمر بن الخطاب ودفنها بالبقيع.

## فَصْلٌ في ذِكْرِ أولادِهِ عليه وعليهم (٤) الصلاة والسلام

لا خِلافَ أَنَّ جَميعَ أُولادِهِ مِن خَديجة بنت خُويْلدٍ ، رضي الله عنها ، سوى إبراهيم ، فَمِنْ مارية بنت شَمْعون القِبْطيَّة ، قال محمد بن سعد (٥) : أخبرنا هشام بن الكلبي ، أخبرني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : كان أكبرُ ولدِ رسول الله على القاسم ، ثم زينب ، ثم عبد الله ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رُقيَّة ، فمات القاسم - وهو أول ميتٍ من ولده بمكة - ثم مات عبدُ الله ، فقال العاص بن وائل السَّهْمي : قد انقطع نَسْلُه فهو أبْتَر ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴿ اللهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ثَنَ الله عَنَّ الله عَلَى المدينة إبراهيمَ في ذي الحجة سنة ثمانٍ من الهجرة ، فمات ابنَ ثمانية عشر شهراً .

وقال أبو الفَرَج المُعافَى بن زكريا الجريري<sup>(٦)</sup>: ثنا عبد الباقي بن قانع<sup>(٧)</sup> ثنا محمد بن زكريا ، ثنا العباس بن بكار ، حدّثني محمد بن زياد ، والفرات بن السائب ، عن ميمون بن مِهْران ، عن ابن عباس ، قال : ولدت خَديجةُ من النبي ﷺ عبدَ الله بن محمد ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده ، فبينا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ليس (بنت جحش) في ط .

<sup>(</sup>٢) أ، ط: (وصفر).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ١/ ١٣٣ ) وتاريخ دمشق ( ١٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ( ٣/ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ط : (نافع) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٨/٣ ) .

يُكَلِّم رَجَلاً ، والعاصُ (١) بن وائلٍ يَنْظُرُ إليه ، إذ قال له رَجَلٌ : منْ هذا ؟ ( قال له هذا ) (٢) الأبتر . وكانت قريشٌ إذا وُلِدَ للرجل [ ولد ] ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا : هذا الأبتر ، ( فأنزل الله ﴿ إِنَ شَانِتَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ أي : مُبْغِضَك هو الأبترُ من كلِّ خيرٍ . قال : ثم ولدت له زينب ) (٣) ، ثم ولدت له رقية ، ثم ولدت له القاسم ، ثم ولدت الطاهر ، ثم ولدت المُطَهَّر ، ثم ولدت الطَّيِّب ، ثم ولدت ولدا المُطَيَّب ، ثم ولدت أمَّ كلثوم ، ثم ولدت فاطمة . وكانت أصغرهم . وكانت خديجة إذا ولدت ولدا دفعته إلى منْ تُرْضِعُهُ ، فلما ولدت فاطمة لم يُرْضعها أحدٌ (٤) غيرها .

وقال الهيثم بن عدي (٥): حدَّثنا هشام بن عُروة، عن سعيد بن المُسيّب، عن أبيه قال: كان للنبيّ ﷺ ابنان، طاهرٌ والطيّبُ. وكان يُسمِّي أحدَهما عبدَ شَمْسٍ، والآخرَ عبدَ العُزَّى. وهذا فيه نَكارةٌ، والله أعلم.

وقال محمد بن عائذ<sup>(٦)</sup>: أخبرني الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أنَّ خديجة ولدت القاسمَ والطيّبَ والطاهرَ ومُطَهَّراً وزينبَ ورُقيَّة وفاطمةَ وأمَّ كلثوم .

وقال الزُّبير بن بكار (٧): أخبرني عمِّي مُصْعَب بن عبد الله قال: ولدت خديجةُ القاسمَ والطاهرَ ، وكان يقالِ له: الطيّبُ ، ووُلدِ الطاهرُ بعد النبوة ، ومات صغيراً ، واسمه عبد الله ، وفاطمةَ وزينبَ ورقيةَ وأمَّ كلثوم .

قال الزبير: وحدّثني إبراهيم بن المنذر، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أن خديجة ولدت القاسمَ والطاهرَ والطيّبَ وعبدَ الله وزينبَ ورقيَّةَ وفاطمةَ وأمَّ كلثوم.

وحدّثني (^) محمد بن فَضالة عن بعض منْ أَدْرَكَ من المَشْيَخَةِ قال : ولدتْ خديجةُ القاسمَ وعبدَ الله ، فأما القاسم فعاشَ حتى مشَى ، وأما عبدُ الله فمات وهو صغير .

وقال الزُّبير بن بكار (٩) : كانت خديجة تُدْعي (١٠) في الجاهلية « الطاهرة بنت خويلد » . وقد ولدت

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٤) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ( ٣/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>٩) ليس ( بن بكار ) في أ . والخبر في ( ٣/ ١٣٠ \_ ١٣١ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: (تذكر).

لرسول الله على القاسم ، وهو أكبرُ ولده وبه كان يُكنَى ، ثم زينبَ ، ثم عبدَ الله ، وكان يُقال له : الطَّيِّبُ ، ويُقال له : الطَّاهِرُ . ولد بعد النبوة ، ومات صغيراً . ثم (١) أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رُقيَّة . هم (٢) هكذا الأولَ فالأولَ ، ثم مات القاسم بمكة \_ وهو أول ميتٍ من ولده \_ ثم مات عبد الله ، ثم ولدت له مارية بنت شمُعون إبراهيم ، وهي القِبْطية التي أهداها المُقَوقسُ صاحب إسْكَندريَّة ، وأهدى معها أختها سيرين (٣) وخَصِيّاً يقال له : مَأبور . فوهبَ سيرين لحسّان بن ثابت ، فولدتْ له ابنه عبدَ الرحمن ، وقد انقرَضَ نَسْلُ حسان بن ثابت .

وقال أبو بكر بن البَرْقي (٤): يقال: إنَّ الطاهِرَ هو الطَّيِّب ( وهو عبد الله . ويقال: إنَّ الطيب والمطيَّب وُلِدا في بطن ، والطاهر والمطهَّر وُلِدا في بطن .

وقال المفضل  $)^{(0)}$  بن غسان  $)^{(7)}$  : [ أخبرنا أبي ] ، عن أحمد بن حنبل ، حدَّثنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جُرَيْج ، عن مجاهد ، قال : مكث القاسم ابنُ النبيّ ﷺ سبعَ ليالٍ ثم مات . قال المُفَضَّل : وهذا خطأً ، والصَّواب أنّه عاشَ سبعةَ عَشَرَ شَهْراً . وقال الحافظ أبو نُعَيْم  $)^{(7)}$  قال مجاهد : مات القاسمُ وله سبعةُ أيامٍ . وقال الزُهْري  $)^{(7)}$  : وهو ابن سنتين . وقال قتادة  $)^{(7)}$  : عاش حتى  $)^{(8)}$  مشى .

وقال هشام بن عروة (٩): وضع أهلُ العراق ذِكْرَ الطَّيِّبِ والطَّاهِرِ ، فأما مشايخنا فقالوا : عبد العُزَّى ، وعبد مناف ، والقاسم (١١) ، ومن النساء : رُقَيَّة ، وأمُّ كُلْثوم ، وفاطِمَة . هكذا رواه ابن عساكر وهو منكر ، والذي أنكره هو المعروف . وسقَطَ ذِكْرُ زينب ولا بدِّ (١٠) منها ، والله أعلم .

فأما زينب ، فقال عبد الرزاق (١١) ، عن ابن جُرَيْج ، قال لي غير واحد : كانَتْ زَيْنَبُ أكبَرَ بناتِ رسول الله ﷺ .

وتزوج زينبَ أبو العاص بن الربيع ، فولَدتْ منه علياً وأُمامةَ ، وهي التي كان رسول الله ﷺ يَحْمِلُها

<sup>(</sup>١) ط: (ثم ابنته).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط: (شيرين).

<sup>(</sup>٤) ط، أ: ( الرقي ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١٣٠/ ٤٧ ) . والخبر في تاريخ دمشق ( ٣/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ( ٣/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ( ۱۳۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق (٣/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ دمشق ( ۱۲۹/۳ ) .

في الصلاة ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . ولعلَّ ذلك كان بعدَ موتِ أمِّها سنة ثمانٍ من الهجرة على ما ذكرهُ الواقديّ (١) وقتادةُ وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ وغيرهم ، وكأنها كانت طفلةً صغيرةً ، فالله أعلم . وقد تزوَّجها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمةَ على ما سيأتي إن شاء الله ، وكانَتْ وفاةُ زينب رضي الله عنها ، في سنة ثمانٍ . قاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وخليفة بن خَيّاطٍ ، وأبو بكر بن أبي خَيْثَمة ، وغير واحد . وقال قتادة عن ابن حزم في أول سنة ثمان .

وذكر حماد بن سلمة (٢٠ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنَّها لما هاجَرَتْ دَفَعَها رجلٌ فوَقَعَتْ على صخرةٍ فأَسْقَطَتْ حَمْلَها ، ثم لم تَزَلْ وجعةً حتى ماتَتْ . فكانوا يَرَوْنها ماتَتْ شَهيدةً .

وأما رُقَيَّة ، فكانَ قد تزوَّجها أولاً ابنُ عَمَّها عُنْبةُ بن أبي لهب ، كما تَزوَّجَ أَختَها أَمَّ كَلثُومِ أخوه عُمَيْبة (٣) ابن أبي لهب ، ثم طَلَقاهما قبلَ الدخول بهما ، بغضة في رسولَ الله على حين أنزل الله ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهِبَ وَتَبَ هُمَا أَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُسَبَ ﴿ سَيَصَلَى نَارَاذَاتَ لَهُ إِنَّ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطْبِ ﴿ إِنِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَلِمٍ ﴾ [المسد] . فتزوَّجَ عثمان بن عفان رضي الله عنه رُقيَّة ، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ، ويقال : إنه أول منْ هاجر إليها . ثم رجعا إلى مكة ، كما قدَّمنا ، وهاجرا إلى المدينة ، وولدت له ابنه عبرو(٤٠) . عبد الله ، فبلغ ستَّ سنين ، فَنَقَره ديكٌ في عَيْنيهِ فماتَ ، وبه كان يُكنَى أولاً ، ثم اكْتَنَى بابنه عمرو(٤٠) . وتُوفِيِّت وقد انتصرَ رسولُ الله على ببدرٍ يومَ الفُرقان ، يوم التَقَى الجَمْعان . ولما أن جاء البَشيرُ بالنصر إلى المدينة \_ وهو زَيْدُ بن حارثة \_ وجدهم قد ساوَوْا على قَبْرِها التراب ، وكان عثمانُ قد أقام عليها يُمَرِّضها المدينة \_ وهو زَيْدُ بن حارثة \_ وجدهم قد ساوَوْا على قَبْرِها التراب ، وكان عثمانُ قد أقام عليها يُمَرِّضها بأمر رسولِ الله على ، وضرب له بسهمْهِ وأُجْرِهِ ، ولما رَجَعَ عَلَيْ زَوِّجه بأختها أم كلثوم أيضاً ، ولهذا كان يقال له : ذو النُورين ، ثم ماتت عِنْدَه في شعبان سنة تسع ، ولم تلِدْ له شيئاً . وقد قال رسول الله على عندي ثالثةٌ لزوَّجْتها عثمان » وفي رواية : قال رسول الله على : « لو كُنَّ عَشْراً لزَوَّجْتها عثمانَ » وفي رواية : قال رسول الله على : « لو كُنَّ عَشْراً لزَوَّجْتها عثمانَ » وفي رواية : قال رسول الله على : « لو كُنَّ عَشْراً لزَوَّجْتها عثمانَ » وفي رواية : قال رسول الله المناه الله المناه عليها عثمانَ » وغير عثمانَ » وفي عثمانَ » وفي رواية : قال رسول الله الله عنها ولم المناه عليها عثمانَ » وفي رواية : قال رسول الله على المناه عليها المناه الله المناه المناه الم

وأما فاطمة ، فَتَزَوَّجَها ابن عَمِّها عليّ بن أبي طالبٍ في صفر سنةَ اثْنَتَيْن ، فولدَتْ له الحسن والحسين ، ويقال : ومُحْسِناً (٥) ، وولدت له أمَّ كلثوم وزينب ، وقد تزوَّجَ عُمَرُ بن الخطاب في أيام ولايته بأمّ كُلْثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة ، وأكرمها إكراماً زائداً ، أصدقها أربعين ألْفَ دِرْهم لأجل نسبها من رسول الله عَلَيْ ، فولدت له زيد بنَ عُمَر بن الخطاب . ولما قُتِلَ عمر بن الخطاب تَزَوَّجَها بعدَه ابن عمّها عَوْنُ بن جعفر ، فمات عنها ، فخلَف عليها أخوه محمَّد ، فمات عنها ، فتزوَّجَها أخوهما

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ( ۸/ ۳٤ ) وتاریخ دمشق ( ۳/ ۱٤۹ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱٤۸ \_ ۱٤۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط

<sup>(</sup>٤) ط: (عمر).

<sup>(</sup>٥) أ ، ط : ( ومحسن ) وما أثبته للسياق .

عبدُ الله بن جعفر ، فماتت عنده . وقد كان عبدُ الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي [ من فاطمة ] وماتت عنده أيضاً ، وقد (١) توفيت فاطمة بعد رسول الله ﷺ ، بستة أشهر على أشْهَرِ الأقوال . وهو (٢) الثابت عن عائشة في « الصحيح » (٣) . وقاله الزهري أيضاً وأبو جعفر الباقر ، وعن الزُّهري : بثلاثة أشهر . وقال أبو الزُّبير : بشهرين . وقال ابن (٤) بُرَيْدَة (٥) : عاشت بعده سبعين من بين يوم وليلة . وقال عمرو بن عمرو بن دينار : مكثت بعدَه ثمانية أشهرٍ . وكذا قال عبدُ الله بن الحارث . وفي رواية ، عن عمرو بن دينار ، بأربعة أشهر .

وأما إبراهيم فَمِنْ مارية القِبْطيَّة ، كما قدمنا ، وكان ميلادُه في ذي الحجة سنة ثمانٍ .

وقد رُوِي عن ابن لهيعة (٦) وغيره عن عبد الرحمن بن زياد . قال : لما حُبِلَ بإبراهيم أَتَى جِبْريل فقال : السلامُ عليك يا أبا إبراهيم ، إنّ الله قد وَهَبَ لك غلاماً منْ أمّ ولدِكَ مارية ، وأَمَرَكَ أن تُسَمِّيه إبراهيم ، فبارَكَ اللهُ لكَ فيه ، وجَعَلَه قُرَّةَ عَيْنِ لك في الدنيا والآخرة .

وروى الحافظ أبو بكر البَزّار (٧) عن محمد بن مِسْكين ، عن عثمان بن صالح ، عن ابن لهيعة ، عن عُقيْل ويزيد بن أبي حَبيب ، عن الزهري ، عن أنس ، قال : لما وُلِدَ للنبيِّ ﷺ ابنُه إبراهيمُ وقعَ في نفسه منه شيءٌ ، فأتاه جبريل فقال : السلامُ عليكَ يا أبا إبراهيم .

وقال أسباط (^^) ، عن السُّدِي ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : سألت أنس بن مالك ، قلت : كمْ بلغَ إبراهيم ابن النبي ﷺ من العُمر ؟ قال : قَدْ كانَ مَلاً مَهْدَه ، ولو بَقِيَ لكانَ نَبيّاً ، ولكن لم يكُنْ ليبقى ، لأنّ نبيكم ﷺ آخرُ الأنبياء .

وقد قال الإمام أحمد<sup>(٩)</sup> : حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، ثنا سفيان ، عن السُّدَّي ، عن أنس بن مالك ، قال : لو عاشَ إبراهيم ابن النبي ﷺ ، لكان صدِّيقاً نبياً .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: (وهذا).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٢٤٠ ، ٤٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) م: (أبو) تحريف. وانظر تهذيب الكمال ( ٣٢٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (٣/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق (۳/ ۱۵۹ \_ ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٧) (كشف الأستار: ١٤٩٢) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱۳۶ ـ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٣٣) ، وهو حديث حسن .

وقال أبو عبد (۱) الله بن منده (۲): ثنا محمد بن سعد ومحمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن عثمان العَبْسي ، ثنا مِنْجابٌ ، ثنا أبو عامر الأسدي ، ثنا سفيان ، عن السُّدِّي ، عن أنس قال : توفي إبراهيم ابن النبي عَلَيْ ، وهو ابنُ ستة عَشَرَ شهراً . فقال رسول الله عَلَيْ : « ادْفِنوه في البَقيعِ ، فإنّ له مُرْضعاً يتم رضاعه في الجنّة » .

وقال أبو يعلى: ثنا أبو خَيْثمة ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن أنس قال : ما رأيتُ أحداً أرْحَمَ بالعيالِ من رسول الله . كان إبراهيم مُسْتَرْضعاً في عوالي المدينة ، فكان (٣) ينطلقُ ، ونحن معه ، فيدخل إلى البيت ، وإنه ليَدْخُنُ ، وكان ظِئره قَيْنا(٤) فيأخذه فيقبِّله(٥) ثم يرجع . قال عمرو : فلمّا توفي إبراهيم قال رسول الله : « إنّ إبراهيم ابني ، وإنه مات في الثَدْي ، وإن له لظِئرين تُكْمِلان رضاعَهُ في الجنة » .

وقد روى جرير<sup>(٦)</sup> وأبو عوانة ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صُبَيْح أبي الضحى ، عن البراء قال : تُوفِّي إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وهو ابنُ سِتَّة عشرَ شَهْراً ، فقال : « ادْفِنوه في البقيع ، فإنّ له مُرْضعاً في الجنة » . ورواه أحمد (٧) : من حديث جابر (٨) ، عن عامر ، عن البراء . وهكذا رواه سفيان الثَّوري (٩) ، عن فراس ، عن الشعبيِّ ، عن البراء بن عازب بمثله . وكذا رواه الثوري أيضاً ، عن أبي إسحاق ، عن البراء .

وأورد (۱۰) ابن عساكـر من طريق عَتَّاب بن محمد بن شَوْذَب ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قـال : تُوفِّي إبراهيم ، فقال رسول الله ﷺ : « يَرْضعُ بقيَّةَ رَضاعِه في الجنة » .

وقال أبو يَعْلَى المَوْصلي: ثنا زكريا بن يحيى الواسطيّ ، ثنا هُشَيْم ، عن إسماعيل ، قال: سألتُ ابن أبي أوفى ـ أو سمعتُه يُسْأَلُ ـ عن إبراهيم ابن النبي ﷺ . فقال: ماتَ وهو صغيرٌ ، ولو قُضِيَ أن يكونَ بعدَ النبي ﷺ نبي لعاشَ .

<sup>(</sup>١) م: (عبيد) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ١٧/ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) م : (وكان ) .

<sup>(</sup>٤) القين : الحداد . والظئر : زوج المرضعة ( النهاية : قين ، ظأر ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (٣/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٢٨٣/٤ ) ، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>۸) هو جابر بن يزيد الجعفي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۹) تاریخ دمشق ( ۳/ ۱۳۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( وأورد له ) والخبر في تاريخ دمشق ( ٣/ ١٤٣ ) .

وروى ابن عساكر (١) من حديث أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ ، ثنا عُبَيْد بن إبراهيم الجُعْفي ، ثنا الحسن بن أبي عبد الله الفَرّاء ، ثنا مُصْعَبُ بن سَلاَّم ، عن أبي حمزة الثُّمالي ، عن أبي جعفر محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لو عاش إبراهيمُ لكانَ نَبياً » .

وروى ابن عساكر (٢) من حديث محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة ، عن محمد بن الحسن الأسدي ، عن أبي شيبة ، عن أنس ، قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله ﷺ ، ﴿ لاَ تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهُ حتى أَنظُرَ إليه ﴾ فجاء فانكبَّ عليه ، وبكى حتى اضطربَ لَحْياهُ وجَنْباه ﷺ .

قلت: أبو شيبة هذا لا يُتعامل بروايته. ثم روى (٣) من حديث مسلم بن خالد الزّنْجي عن ابن خُثيْم ، عن شَهْرِ بن حَوْشَب ، عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن ، قالت : لما تُوفِّي إبراهيم بكى رسولُ الله ﷺ ، فقال أبو بكر وعمر : أنتَ أحقُّ من عَلِم لله حَقَّه ، فقال ﷺ : « تَدْمَعُ العَيْن ويحزن القلب ، ولا نقول ما يُسخِط الربَّ ، ولولا (٤) أنّه وعدٌ صادقٌ ، وموعودٌ جامعٌ ، وأن (٥) الآخر منا يَتْبَعُ الأولَ ، لوَجَدْنا عليكَ يا إبراهيم وجداً أشدَّ مما وَجَدْنا ، وإنا بك يا إبراهيمُ لمحزونون » .

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا أسود بن عامر ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن البراء ، قال : صَلّى رسولُ الله ﷺ على ابنه إبراهيم ، ومات وهو ابن سِتَّة عَشَرَ شهراً ، وقال : « إن له في الجنة من يُتمّ رضاعَه وهو صِدّيقٌ » وقد رُوِيَ من حديث الحكم بن عُتَيْبَة (٧) ، عن الشعبي ، عن البراء .

وقال أبو يعلى (^): ثنا القَواريري (٩) ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن ابن أبي أوفى قال : صَلَّى رسولُ الله ﷺ على ابنه ، وصَلَّيْتُ خَلْفَه وكبّر عليه أربعاً .

وقد روى يونس بن بُكَير ، عن محمد بن إسحاق (١٠) : حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة ، قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ، وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلم يُصَلِّ عليه .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ( ١٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۳/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ( ١٣٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (لولا) بلا واو.

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٢٨٣/٤ ) ، وإسناده ضعيف ، وقد صح « إن له في الجنة من يتم رضاعه » .

<sup>(</sup>۷) أ ، ط : ( عيينة ) وانظر تهذيب الكمال (  $\sqrt{2}$  ۱۱٤ ) والخبر في تاريخ دمشق (  $\sqrt{2}$  ۱٤٣ ) .

<sup>(</sup> ۱٤٠ \_ ۱۳۹ / ۳ ) .( ۸ ) تاریخ دمشق ( ۳ / ۱۳۹ \_ ۱۶۰ ) .

<sup>(</sup>٩) بعدها في تاريخ دمشق (أنبأنا عبيد بن القاسم).

<sup>(</sup>١٠) السير والمغازي ( ٢٧٠ ) .

وروى ابن عساكر (۱) من حديث إسحاق بن محمد الفَرْوي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، [جده] عن أبي جده ، عن علي قال : لما تُوفِّي إبراهيم ابن رسول الله على الله بعث علي بن أبي طالب إلى أمه مارية القِبْطيَّة وهي في مَشْرَبة ، فحمله عليُّ في سَفَطٍ ، وجعله بين يديه على الفرس ، ثم جاء به إلى رسول الله على ، فغسَّله وكفَّنه وخرج به ، وخرج الناس معه ، فدفنَه في الزِّقاقِ الذي يلي دارَ محمد بن زيد ، فدخَل عليٌّ في قبره حتى سَوَّى عليه [ التراب ] (٢) ودفنه ، ثم خرج ورشَّ على قبره ، وأدخلَ رسولُ الله يدَه في قبره ، فقال : « أما والله إنَّه لنبيُّ ابنُ نبيًّ » . وبكى رسول الله على المُسلمون حوله حتى ارتفعَ الصَّوْتُ ، ثم قال رسول الله على : « تَدْمَعُ العينُ ، ويحزَنُ القلبُ ، ولا نقول ما يُغْضبُ الرَّبَ ، وإنا عليك يا إبراهيمُ لمحزونون » .

وقال الواقدي (٣): مات إبراهيم ابن رسول الله ﷺ يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ خَلَوْن من ربيع الأول سنة عشر ، وهو ابنُ ثمانية عشرَ شهراً في بني مازن بن النَّجار في دار أمِّ برْزه (٤) بنت المنذر ، ودفن بالبقيع .

قلت: وقد قدّمنا أن الشَّمْسَ كَسَفَتْ يوم موته، فقال الناس: كَسَفَت لموت إبراهيم. فخطب رسول الله فقال في خطبته: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزَّ وجلَّ ، لا ينكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه ».

قال (°) الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر :

باٹ

ذِكْرِ عَبِيدِهِ . عليه الصلاة والسلام وإمائِهِ وذكر (7) خدمه وكُتّابه وأمنائِه (7) مع مراعاة الحروف في أسمائهم وفي ذكر بعض ما ذكر من أنبائهم (7)

( ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان وبالله المستعان  $)^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ( ٣/ ١٤٤ ـ ١٤٥ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١٤٣/١ \_ ١٤٤ ) وتاريخ دمشق ( ٣/ ١٤٥ \_ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط ، أوتاريخ دمشق ، وفي الاستيعاب ( أم بُرْدَة بنت المنذر ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (قاله). وانظر تاريخ دمشق السيرة ١/٥.

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٨) ليس ما بين القوسين في أ .

فمنهم : أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكلبي (١) ، ويقال : أبو يزيد ، ويقال : أبو محمد ، مولى رسول الله ﷺ ، وابن مولاه ، وحِبّه وابن حِبّه ، وأمه أم أيمن ، واسمها بَركَة ، كانت حاضِنة رسول الله عَيْلِيَّةً ، في صغره ، وممن آمَنَ به قديماً بعد بعثته ، وقد أمَّره رسول الله ﷺ في آخر أيام حياته ، وكان عمره إذ ذاك ثمانيَ عَشْرَةَ أو تسِعَ عَشْرَةَ سنة ، وتُوفّى وهو أمير على جيش كثيف ، منهم عمر بن الخطاب ، ويقال : وأبو بكر الصدّيق ، وهو ضعيف ، لأنّ رسول الله على الله نصبه للإمامة ، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجيش أسامة مُخَيّم بالجُرْف كما قَدَّمناه ، اسْتَطْلَقَ أبو بكر من أسامة عمرَ بن الخطّاب في الإقامة عنده ، ليَسْتضيءَ برأيه ، فأطْلَقَهُ له ، وأنْفَذَ أبو بكر جَيْشَ أسامةَ بعد مراجعةٍ كَثيرةٍ من الصَّحابة له في ذلك ، وكلُّ ذلك يَأْبَى عليهم ويقولُ : والله ِ لا أَحُلُّ رايةً عَقَدَها رسولُ الله ﷺ . فساروا حتى بلغوا تُخومَ البَلْقاءِ منْ أرض الشّام ، حيثُ قتل أبوه زيدٌ ، وجَعْفَرُ بن أبي طالب ، وعبدُ الله بن رَواحة ، رضي الله عنهم ، فأغارَ على تِلْكَ البلادِ ، وغَنِمَ وَسَبَى ، وكَرَّ راجعاً سالماً مُؤيَّداً كما سيأتي . فلهذا كانَ عمرُ بن الخطاب ، رضى الله عنه ، لا يَلْقَى أسامةَ إلا قال له : السَّلامُ عليكَ أيُّها الأميرُ . ولما عَقَد له رسولُ الله عَيْكُ رايةَ الإِمْرَةِ ، طعَنَ بعض الناس في إمارته ، فخطَبَ رسولُ الله فقال فيها : « إنْ تَطْعُنوا في إمارته فقد طَعَنْتُمْ في إمارةِ أبيهِ منْ قَبْلُ ، وآيْمُ الله إنْ كانَ لخليقاً للإمارة ، وإنْ كانَ لمِنْ أَحَبِّ الخَلْقِ إليَّ ( وإنَّ هذا لمن أحبِّ الخلقِ إليَّ )(٢) بعده » وهو في «الصحيح » من حديث موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه ، وثبت في « صحيح البخاري »(٣) عن أسامة ، رضي الله عنه ، أنّه قال : كان رسول الله ﷺ يأخُذُني والحسنَ ، فيقول : « اللهُمّ إني أُحِبُّهما فَأحِبَّهُما » .

ورُوي<sup>(٤)</sup> عن الشعبيِّ ، عن عائشة رضي الله عنها سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « منْ أَحَبَّ اللهَ ورسولَه فلْيُحِبَّ أسامة بن زيدٍ » ولهذا لما فَرَضَ عمرُ بن الخطاب للنّاسِ في الدّيوان فَرَضَ لأسامة في خمسة آلاف . وأعْطَى ابنَه عبدَ الله بن عمر في أربعة آلاف . فقيل له في ذلك ، فقال : إنّه كانَ أحبَّ إلى رسول الله عَيْقُ منكَ ، وأبوه كان أحبَّ إلى رسول الله من أبيكَ .

وقد روى عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن أسامة : أنَّ رسول اللهِ أَرْدَفَهُ خَلْفَه على حِمارٍ عليه قطيفةٌ ، حين ذهب يعودُ سعدَ بن عُبَادة ، قبلَ وقعةِ بدرٍ .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الاستيعاب ( ١/ ٧٥) ، وتاريخ دمشق ـ مجمع ـ السيرة : ( ٢/ ٢٦٤) ، ودار الفكر ( ٢٥١/٤) ، وجامع الأصول ( ١٣/ ١٥) ، وأسد الغابة ( ١/ ٧٩) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٩٦/٢) ، والإصابة ( ١/ ٥٤) ، وتهذيب التهذيب ( ٢٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٧٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٦/٦٥٦ ـ ١٥٧) وتاريخ دمشق (٨/٥٥)، وهو حديث صحيح لغيره .

قلت : وهكذا أَرْدَفَه وراءَهُ على ناقَتِهِ حينَ دفَع منْ عَرَفات إلى المُزْدَلِفَة ، كما قَدَّمنا في حجّةِ الوَداع . وقَدْ ذَكَرَ غيرُ واحدٍ أنّه ، رضي الله عنه ، لم يَشْهَدْ مع عليّ شيئاً من مَشاهِدِه ، واعتذر إليه مما قال له رسول الله على قتَلَ ذلك الرجل ، وقد قال : لا إله إلا الله ، فقال : « من لك بلا إله إلا الله يومَ القيامة ، أقتَلْتُهُ بعدما قال لا إله إلا الله ؟ منْ لك بلا إله إلا الله يومَ القيامة ؟! » . . . الحديث (١٠ . . .

وذكر فضائله كثيرةٌ ، رضى الله عنه :

وقد كان أسود كاللّيل، أفْطَسَ حُلْواً حَسَناً كَبيراً فَصيحاً عالماً ربانيّاً، رضي الله عنه. وكان أبوه كذلك، إلا أنّه كان أبيض شديد البياض، ولهذا طَعَنَ بعضُ منْ لا يَعْلَمُ في نسبه منه. ولما مَرّ مُجَزِّزٌ المُدْلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة، وقد بدَت أقدامهما، أسامة بسواده، وأبوه زيدٌ ببياضه قال: سبحان الله، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، أُعْجِب بذلك رسولُ الله عَلَيه و دخلَ على عائشة مسروراً تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهه فقال: « ألم تريْ أن مُجَزِّزاً نظر آنفاً إلى زيدِ بن حارثة وأسامة بن زيدٍ. فقال: إنَّ بعضَ هذه الأقدام لمن بعض " . ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشّافِعيّ وأحمد من هذا الحديث، من حيث التقرير عليه والاستبشار به، العملَ بقول القافة " في اختلاطِ الأنساب واشتباهها، كما هو مُقرَّر في موضعه .

والمقصود أنه رضي الله عنه ، تُوفِّي سنةَ أربعٍ وخمسين فيما أن صَحَّحَه أبو عمر أه . وقال غيره : سنةَ ثمانٍ أو تسعٍ وخمسين ، وقيل : مات بعدَ مَقْتَلِ عَثمان ، فالله أعلم . وروى له الجماعةُ في كتبهم السّتّة .

ومنهم أسلم ، وقيل : إبراهيم ، وقيل : ثابت ، وقيل : هُرْمُز ، أبو رافع القِبْطي (٢) :

أسلم قبل بدر ، ولم يشهدها ، لأنه كان بمكة مع سادته آل العبّاس ، وكان يَنْحِتُ القِداحَ ، وقِصَّتُه مع الخبيث أبي لَهَبِ ، حين جاء خبرُ وقعةِ بدرٍ تقدَّمَت . ولله الحمد . ثم هاجرَ وشَهِدَ أُحداً وما بعدها ، وكان كاتباً ، وقد كتب بين يَدَيْ عليِّ بن أبي طالب بالكوفة ، قالَهُ المُفَضَّل بن غَسّان الغَلابي ، وشهدَ فتحَ مصر في أيام عُمَر ، وقد كان أولاً للعبّاس بن عبد المطلب ، فوهَبهُ للنبيّ عَيْكِ وأعْتَقَهُ وزَوَّجه مولاته سَلْمى ، فولَدَتْ له أولاداً ، وكان يكون على ثقل النبي عَيْكِي .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) ط: (القيافة).

<sup>(</sup>٤) ط: (مما).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ( ١/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الاستيعاب ( ١/ ٨٣ ـ ٨٥ ) ، والحلية ( ١/ ١٨٣ ـ ١٨٥ ) وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة ( ٢/ ٢٦٤ ) ودارالفكر ( ٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٤ ) وجامع الأصول ( ١٩ / ١٩ ـ ٢٠ ) وأسد الغابة ( ١/ ٩٣ ـ ٩٤ ) وسير أعلام النبلاء ( ١٦/ ٢ ـ ١٧ ) والوافي ( ٩/ ٥١ ) ، والإصابة ( ٣٨ / ١ ) وتهذيب التهذيب ( ٢١ / ٩٢ ـ ٩٣ ) .

وقال الإمام أحمد (١): ثنا محمد بن جعفر وبَهْزٌ ، قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ، عن أبي رافع ، عن أبي رافع ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ رَجُلاً منْ بَني مَخْزوم على الصَّدَقَةِ ، فقال لأبي رافع : ٱصْحَبْني كَيْما تُصيبَ منها ، فقال : لا ، حتَّى آتِيَ رسولَ الله عَلَيْ فأسألَه ، فأتى رسولَ الله فسأله فقال : « الصدقةُ لا تَحِلُّ لنا ، وإنَّ مَوْلى القَوْم منهم » . وقد رواه الثَّوري ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم به (٢) .

وروى أبو يعلى في « مسنده » (٣) عنه ، أنه أصابهم بردٌ شديدٌ ، وهم بخيبر ، فقال رسول الله : « منْ كانَ له لِحافٌ فَلْيُلْحِفُ منْ لا لِحافَ له » قال أبو رافع : فلم أجِدْ منْ يُلْحِفُني معه، فأتيتُ رسولَ الله ، فألْقَى عليَّ لحافه ، فنِمْنا حتى أصْبَحْنا ، فوجد رسولُ الله ﷺ عند رِجْلَيْه حَيَّةً فقال : « يا أبا رافع اقْتُلْها اقْتُلْها » .

وروى له الجماعة في كتبهم ومات في أيام عليّ رضي الله عنه .

ومنهم أنسة بن بادَة أبو مِسْرَح<sup>(٤)</sup> ، ويقال : أبو مَسْروح : من مولدي السَّراة ، مُهاجريٌّ . شَهِدَ بدراً فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد<sup>(٥)</sup> . قالوا : وكان ممن يأذنُ على النبيِّ ﷺ إذا جلس .

وذكر خليفة بن خياط في كتابه (٦): قال: قال علي بن محمد ، عن عبد العزيز بن أبي ثابت ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: استُشهد يومَ بَدْرٍ أَنسَةُ مولى رسول الله ﷺ . قال الواقدي (٧): وليس هذا بثبتٍ عندنا ، ورأيت أهل العلم يُثبتون أنه شَهِدَ أحداً أيضاً ، وبقي زماناً ، وأنه تُوفّى في حياة أبي بكر ، رضي الله عنه ، أيام خلافته .

( لا رواية له )<sup>(۸)</sup> .

ومنهم أَيْمنُ بن عُبَيْد بن زَيْدٍ الحبشيّ (٩) : ونسبه ابن مَنْدَه إلى عوف بن الخَزْرج ، وفيه نظر ، وهو ابنُ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٦/١١).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند ( $1/\Lambda$ ) وهو صحيح بما قبله .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ( ٢٥٣/٤ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) ط: (أنسة بن زيادة بن مشرح ويقال: أبو مسرح) وترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة (٢/ ٢٦٧ ـ ٢٦٩) وطبعة دار الفكر (٤/ ٢٥٥ ـ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ١/ ٦٧٨ ) ، وتاريخ دمشق ( ٤/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ( ٢٠/١ ) ، وتاريخ دمشق ( ٢٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ( ٣/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>A) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الاستيعاب ( ١٢٨/١ ـ ١٢٩ ) ، وأسد الغابة ( ١٨٩/١ ) ، وجامع الأصول ( ٤٢/١٣ ـ ٤٣ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١٨٩/١ ) ، والوافي ( ٢٩/١٠ ـ ٣٠ ) ، والإصابة ( ٢/١٢ ـ ٩٣ ) .

أُمِّ أَيْمَن بَرَكَة ، أَخُو أَسَامَة لأُمِّه . قال ابن إسحاق (١) : وكان على مَطْهَرة النبي ﷺ ، وكان ممن ثَبَتَ يوم حُنيْن ، ويقال (٢) : إنَّ فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى : ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف : ١١٠]. قال الشافعي : قُتِلَ أيمنُ مع النبي ﷺ يومَ حُنيْن . قال : فروايةُ مجاهدِ عنه منقطعةٌ .

يعني بذلك ما رواه الثوري (٣) ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عطاء ، عن أيمن الحبشي قال : لم يَقْطَعِ النبيُّ ﷺ السارِقَ إلا في المِجَنِّ ، وكان ثمن المجن يومئذ ديناراً (٤) . وقد رواه أبو القاسم البَغَويّ في « معجم الصحابة » عن هارون بن عبد الله ، عن أسود بن عامر ، عن الحسن بن صالح ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن ، عن النبي ﷺ نحوه .

وهذا يقتضي تَأخُّر موته عن النبيِّ ﷺ إن لم يكن الحديثُ مُدَلَّساً عنه ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ أُريدَ غَيْره ، والجمهورُ كابنِ إسحاق وغيره ذكروه (٥) فيمن قُتِل منَ الصَّحابة يومَ حُنين ، فالله أعلم .

ولابنه الحَجّاج بن أيْمَن مع عبد الله بن عمر قصة .

ومنهم باذام . وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان .

ومنهم ثَوْبان بن بُجدُد . ويقال : ابن جَحْدَر ، أبو عبد الله (٢) ، ويقال (٢) : أبو عبد الكريم ، ويقال : أبو عبد الرحمن . أصلُه من أهل السَّراة مكانٌ بينَ مكَّة واليَمَن ، وقيل : من حِمْير من أهل اليمن ، وقيل : من الحكم بن سَعْد العَشيرة ، من مَذْحج ، أصابه سِباء (٧) في الجاهلية . فاشتراه رسول الله على أفاعتقه وخيَّره إن شاء أن يَرْجع إلى قومه ، وإن شاء يَثْبُتَ فإنّه منهم أهل البيت . فأقام على ولاء رسول الله على أولم يُفارِقُهُ حَضَراً ولا سَفَراً حتى تُوفّي رسول الله على الله وحمسين ، وقيل : سنة أربع حمص بعد ذلك ، وابْتنَى بها داراً ، وأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين ، وقيل : سنة أربع وأربعين ، وهو خطأ . وقيل : إنه مات بمصر ، والصحيح بحمص ، كما قدَّمنا . والله أعلم .

روى له البُخاري ، في كتاب « الأدب » ، ومسلم في « صحيحه » وأهل السنن الأربعة .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ٢/٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (ويقول).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ( ٢٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أ، ط: (دينار).

<sup>(</sup>٥) ط: (وذكروه). والواو زائدة.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الاستيعاب ( ٢١٨/١ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة ( ٢/ ٢٧١ ) ، وطبعة دارالفكر ( ٢٥٩/٤ ) وأسد الغابة ( ٢٩٦/١ ) ، والإصابة ( ٢/ ٢٠٤ ) وتهذيب التهذيب ( ٢/ ٣١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٠/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (سبي).

ومنهم حُنيْن (١) مولى النبي ﷺ : وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حُنيْن ، ورُوِّينا أنَّه كان يَخدُمُ النبي ومنهم من يَشْرَبُ منه ، ومنهم من يَشْرَبُ منه ، ومنهم من يَشْرَبُ منه ، ومنهم من يَتُمسَّحُ به ، فاحْتَبسَه حُنينٌ فَخَبَّاهُ عندَه في جَرَّةٍ حتى شكوْه إلى النبي ﷺ فقال له : « ما تَصْنَعُ به ؟ » فقال أَدْخِرُهُ عندي أَشْرَبه يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « هَلْ رَأَيْتُمْ غُلاماً أَحْصَى ما أَحْصَى هذا ؟ » ثم إن النبي ﷺ وهبَهُ لعَمّه العَبّاس فأعْتَقَه رضي الله عنهما .

ومنهم ذَكُوان يأتي ذكره في ترجمة طَهْمان .

ومنهم رافِعٌ أو أبو رافِع . ويقال له : أبو البَهِيّ (٢) . قال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان لأبي أُحَيْحَة سعيد بن العاص الأكبر ، فورثَهُ بنوه ، وأعتَقَ ثلاثةٌ منهم أنْصباءَهُمْ وشهد معهم يَوْمَ بَدْرٍ ، فقُتِلوا ثلاثتُهُمْ ، ثم اشْتَرى أبو رافع بقيَّة أنْصِباء بني سعيدٍ مولاه ، إلا نَصيبَ خالد بن سعيدٍ ، فوهبَ خالد نَصيبَهُ لرسول الله ﷺ ، فقبِلَهُ وأعْتَقَةً ، فكان يقول : أنا مولى رسول الله ﷺ ، وكذلك كان بنوه يقولون من بعده .

ومنهم رباحٌ الأسْودُ (٣) : وكان يأذنُ على النبي ﷺ ، وهو الذي أخذ الإذْنَ لعمر بن الخطاب حتَّى دَخَلَ على رسول الله ﷺ في تلك المَشْرَبَةِ يومَ آلى من نسائه ، واعتَزَلَهُنَّ في تلك المَشْرَبَةِ وحدَه ، عليه الصلاة والسلام ، هكذا جاء مُصَرَّحاً باسمه في حديثِ عِكْرِمة بن عمار ( عن أبي زُمَيْل ) (٤) عن سِماك بن الوليد ، عن ابن عباس ، عن عمر .

وقال الإمام أحمد (٥): ثنا وَكيعٌ ، ثنا عكرمة بن عَمّار ، عن إياس بن سَلَمةَ بن الأكوع ، عن أبيه ، قال : كان للنبيِّ عَلِيُهُ غلامٌ يُسَمَّى رباحاً (٦).

ومنهم رُوَيْفِعِ<sup>(٧)</sup> مولاه عليه الصلاة والسلام : هكذا عَدَّهُ في الموالي مُصْعَبُ بن عبد الله الزُّبَيْري وأبو بكر بن أبي خَيْثَمة ، قالا : وقد وَفَدَ ابنُه على عمر بن عبد العزيز في أيّام خِلافَتِهِ فَفَرَضَ له . قالا : ولا عَقِبَ له .

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ دمشق\_السيرة (٢/ ٢٧١)، ودار الفكر (٤/ ٢٥٩)، وأسد الغابة (١/ ٥٤٦)، والإصابة (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمته فيّ تاريخ دمشق\_ المجمع \_ جزء السيرة ( ٢/ ٢٧٢ \_ ٢٧٤ ) ، ودار الفكر ( ٤/ ٢٦١ \_ ٢٦٣ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٣٧ ) ، والإصابة ( ١/ ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة ( ٢/٤٧٢ ) وط . دار الفكر ( ٢٦٣/٤ ـ ٢٦٣ ) ، وأسد الغابة ( ٢٤٩/٢ ) والإصابة ( ٢/٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٤٦/٤ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) أ ، ط : ( رباح ) وما أثبته للسياق النحوي .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الاستيعاب (١/١٠١)، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة (٢/٢٧٥)، وط. دار الفكر
 (٤/٤٦) وأسد الغابة (٢٨/٢) والإصابة (١/٢٢٥).

قلت: كان عُمر بن عبد العزيز ، رحمه الله شديدَ الاعتناء بموالي رسول الله ﷺ ، يُحبُّ أن يعرفهم ويُحْسنَ إليهم . وقد كَتَبَ في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه أن يَفْحَصَ له عن موالي رسول الله ﷺ ، الرجالِ والنساءِ وخُدّامِهِ . رواه الواقدي (١) . وقد ذكره أبو عمر مُخْتَصَراً وقال: لا أعلمُ له رواية ، حكاه ابن الأثير في « الغابة (٢) » .

ومنهم زَيْدُ بن حارِثَةَ الكَلْبيّ<sup>(٣)</sup> : وقد قدمنا طَرَفاً من ذكره عندَ ذِكْرِ مَقْتَلِهِ بغزوة مُؤْتَة رضي الله عنه ، وذلك في جُمادى من سَنَةِ ثمانٍ قبلَ الفَتْحِ بأشهرٍ ، وقد كانَ هو الأميرَ المُقَدَّمَ ، ثم بعدَهُ جَعْفرٌ ، ثم بعدهما عبد الله بن رَواحة رضي الله عنهم .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما بَعَثَ رسولُ الله ﷺ زيد بن حارثة في سَرِيَّةٍ إلا أمَّره عليهم ، ولو بَقيَ بَعْدَهُ لاسْتَخْلَفَه . رواه أحمدُ .

## ومنهم زَيْدٌ أبو يَسار (١) :

قال أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » : سكن المدينة ، رَوَى حَديثاً واحداً لا أعلم له غيره . حدثنا محمد بن علي الجُوزجاني ، ثنا أبو سَلَمة \_ هو التَّبوذكيُّ \_ ثنا حفصُ بنُ عمر (٥) الطّائي (٢) ، ثنا أبي عمر بن مرة : سمعتُ بلال بن يسار بن زيد مولى النبي ﷺ ، سمعتُ أبي ، حدّثني عن جدّي ، أنَّه سمع رسولَ الله يقول : «منْ قالَ أَسْتَغْفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم ، وأتوبُ إليه ، غُفِر له ، وإن كان فرَّ منَ الزَّحْفِ » وهكذا رواه أبو داود (٨) عن أبي سَلَمَة . وأخرجه الترمذي (٩) ، عن محمد بن إسماعيل البخاري ، عن أبي سَلَمَة موسى بن إسماعيل به . وقال الترمذي : غَريبٌ لا نَعْرِفُه إلا من هذا الوجه (١٠) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ١/ ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الاستيعاب (٤٧/٤) ، وتاريخ دمشق طبعة دار الفكر (٢٦٥/١) ، وجامع الأصول (١٠٥/١٤ \_ ١٠٥/ \_ ١٠٧) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٧ ـ ٢٠٢) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٧ ـ ٢٠٠ ) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠٢ ـ ٢٠٠ ) والإصابة (١/ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ) وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٠١ ـ ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الاستيعاب ( ٢/٥٥٩ ) ، تاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة : ( ٢٧٦/٢ ) ، وط دار الفكر ( ٤/٢٦٥ ) . وجامع الأصول ( ١١١/١٤ ) وأسد الغابة ( ٢/١٥٠ ) ، والإصابة ( ١/٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (عمرو) تحريف، وقد تقدم قبل سطر.

<sup>(</sup>٦) الذي في « تهذيب الكمال » حفص بن عمر الشُّنِّي . ووالده : عمر بن مُرَّة الشُّنِّي .

<sup>(</sup>٧) ط: (أبو) وانظر تهذيب الكمال ( ٥٠٨/٢١ ).

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۱۵۱۷).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>١٠) أي : ضعيف ، وبلال وأبوه مجهولان ، وزيد جد بلال لا يُعرف له إلا هذا الحديث ، ولكن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود ، وأبي بكر الصديق ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، =

ومنهم سَفِينة (١) أبو عبد الرحمن . ويقال : أبو البَخْتري ، كان اسمه مِهْران ، وقيل : عَبْس ، وقيل : أحمر ، وقيل : رُومان ، فَلَقَبَه رسول الله ﷺ سفينة (١) لسبب سنذكره ، فغلب عليه . وكان مولئ الأمّ سَلَمَةَ فأَعْتَقَتْه واشْتَرَطَتْ عليه أن يَخْدُمَ رسولَ الله ﷺ حتّى يَموتَ ، فقَبلَ ذلك . وقال : لَوْ لَمْ تَشْتَرِطي عليّ ما فارقْتُهُ . وهذا الحديث في « السنن » (٣) . وهو من مُولَّدي العَرَبِ ، وأصلُه من أبناء فارس ، وهو سفينة بن مارْفَنَة بن مارْفَنَة (١) .

وقال الإمام أحمد (٥): ثنا أبو النَّضْر، ثنا حَشْرَج بن نُباتة العَبْسي كوفي ، ثنا سعيد بن جُمْهان ، حدِّثني سَفِينة قال: قال رسول الله ﷺ: « الخِلافَةُ في أمتي ثلاثون سنة ، ثم مُلْكاً بعد ذلك » ، ثم قال لي سفينة : أمْسِكْ خلافة أبي بكر ، وخِلافَة عُمر ، وخِلافَة عثمان ، وأمْسِكْ خلافة عليّ ، ثم قال : فوجدناها ثلاثين سنةً . ثم نظرتُ بعد ذلك في الخلفاء فلم أجِدْهُ يَتَّفِقُ لهم ثلاثون . قلت لسعيد : أيْنَ لَقيتَ سفينة ؟ قال ببطن نَخْلَة ، في زمن الحجّاج ، فأقَمْتُ عنده ثلاث ليالٍ أسألهُ عن أحاديث رسول الله ﷺ . قلت له : ما اسْمُك ؟ قال : ما أنا بمُخْبركَ ، سَمّاني رسولُ الله ﷺ سفينة . قلت : ولم سَماكَ سَفينة ؟ قال : خرجَ رسولُ الله ومعه أصحابه ، فَثَقُلَ عليهم متاعُهم ، فقال لي : « ابْسُط كساءك » فبسطته ، فجعلوا فيه متاعَهم ثم حملوه عليً ، فقال لي رسول الله : « احمل فإنما أنت سَفينة » فلو حمَلْتُ يومئذ وقْرَ بعيرٍ أو بَعيرينِ أو ثم حملوه عليً ، فقال لي رسول الله : « احمل فإنما أنت سَفينة » فلو حمَلْتُ يومئذ وقْرَ بعيرٍ أو بَعيرينِ أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ، ما ثَقُلَ عليً ، إلا أن يَجْفُوا . وهذا الحديثُ عن أبي داود والترمذي والنسائي (١٠) . ولفظه عندهم « خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم تكون مُلْكاً » .

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا بَهْزٌ ، ثنا حماد بن سَلَمة ، عن سعيد بن جُمْهان ، عن سَفينة ، قال : كُنّا في سَفَرٍ ، فكان كُلَّما أعْيا رَجُلٌ أَلْقَى عليَّ ثيابه ، تُرْساً أو سيفاً ، حتى حَمَلْتُ من ذلك شيئاً كثيراً ، فقال النبي ﷺ : « أنت سفينة » هذا هو المشهورُ في تَسْمِيَتِه سَفينة .

<sup>=</sup> فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الاستيعاب ( ۲/ ۱۲۹) ، تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ۲۷۷/۲ ) وجامع الأصول ( ۱۸۳/۱۶ ) . ـ ۱۸۶ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱/ ۲۲۰ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۳/ ۱۵۸ ) ، وأسد الغابة ( ۲/ ۱۹۰ ) ، والإصابة ( ۲/ ۵۸ ) ، وتهذيب التهذيب ( ۱۲۰/۶ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٩٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٩٩٥) وابن ماجه (٢٥٢٦) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) ط : (مافنة) وفي أ : ( ماقنَّة ) وكُلاهما تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ١١/ ٢٠٥ ) ، فإن فيه : ويقال : شنبة بن مارفنّة .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٦٤٦) والترمذي (٢٢٢٦) والنسائي في «الكبرى» (٨١٥٥) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٢٢)، وإسناده صحيح.

وقد قال أبو القاسم البَغَوي: ثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزَّهْراني ومحمد بن جَعْفر الوَرْكاني ، قال: ثنا شَريك بن عبد الله النَّخعي ، عن عمران النَّخْلي (١) ، عن مولى لأمِّ سلمَةَ . قال: كنّا مع رسول الله فَمَرَرْنا بوادٍ ، أو نَهْرٍ ، فكُنْتُ أُعَبِّرُ النّاسَ . فقال لي رسول الله : « ما كنتَ منذُ اليومِ إلا سَفينة » وهكذا رواه الإمام أحمد (٢) ، عن أسود بن عامر ، عن شريك .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَه ، ثنا الحسن بن مُكْرَم ، ثنا عُثْمان بن عمر ، ثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن المُنْكَدر ، عن سَفينة ، قال : ركبتُ البحرَ في سَفينة ، فكسِرَتْ بنا ، فركبْتُ لوحاً منها فَطَرَحَني في جزيرة فيها أسدٌ ، فلم يَرُعْني إلا به ، فقلت : يا أبا الحارث : أنا مولى رسول الله عَلَيْ ، فَجَعَلَ يَغْمِزُني بمَنْكِبهِ حتى أقامني على الطريق ، ثم هَمْهَمْ فَظَنَنْتُ أنّه السَّلام . وقد رواه أبو القاسم البَعَوي عن إبراهيم بن هانئ ، عن عُبَيْد الله بن موسى ، عن رجل ، عن محمد بن المُنْكَدِر عنه . ورواه أيضاً ، عن محمد بن عبد الله المَخْرَمي ، عن حسين بن محمد . قال : قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة ، عن محمد بن المُنْكَدِر عن سَفينة . . . فذكره .

ورواه أيضاً: ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا علي بن عاصم ، حدّثني أبو رَيْحانة ، عن سَفينة مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْقُ . قال : فضربَ بذَنَبِه الأرضَ وقعدَ .

وروى له مسلمٌ وأهلُ السُّنَن . وقد تقدَّم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان يسكن بَطن نَخْلَة ، وأنه تأخَّر إلى أيام الحجّاج .

ومنهم سَلْمان الفارِسيِّ (٣) أبو عَبْدِ الله مَوْلَى الإسْلام : أصلُه من فارس ، وتنقَّلَتْ به الأحوال إلى أن صار لرجلٍ من يَهودِ المدينة ، فلما هاجَرَ رسولُ الله ﷺ إلى المدينةِ أسلم سلمان ، وأمره رسول الله ﷺ فكاتَبَ سَيِّدَهُ اليَهودي ، وأعانَهُ رسول الله ﷺ على أداءِ ما عليه فنُسب إليه ، وقال : « سلمانُ منّا أهلَ البيت »(٤) . وقد قدَّمنا صِفَة هِجْرتِهِ من بلده وصُحْبَتِهِ لأولئك الرُّهبان واحداً بعد واحدٍ حتى آل به الحالُ

ا في الأصول ومطبوع المسند: البجلي وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) في المسند (٥/ ٢٢١) وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في حلية الأولياء (١/١٨٥ ـ ٢٠٨)، والاستيعاب ( ١٣٤)، وتاريخ بغداد ( ١/١٦٣ ـ ١٧١)، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٤/ ٢٨١) وط دار الفكر ( ٤/ ٢٦٤) وجامع الأصول ( ١٨٦/١٤ ـ ١٨٦)، وأسد الغابة ( ٢/ ٤١٧ ـ ٤١١)، وسير أعلام النبلاء ( ١/ ٥٠٥ ـ ٥٥٨)، وتهذيب الأسماء واللغات ( ١/ ٢٢٦)، وسير أعلام النبلاء ( ١/ ٥٠٥ ـ ٥٥٨)، وتهذيب التهذيب ( ١٣٧/٤)، والإصابة ( ٢/ ٢٢ ـ ٣٣)، وشذرات الذهب ـ أرناؤوط ( ١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠) ـ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٠٤٠) والحاكم (٥٩٨/٣) وهو حديث ضعيف جداً في المرفوع، وقد صح من قول علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٨٠).

إلى المدينة النبوية ، وذِكْر صِفَةِ إسْلامِه ، رضي الله عنه ، في أوائل الهجرة النبويّة إلى المدينة ، وكانَتْ وفاتُه في سنةِ خمسٍ وثلاثين في آخر أيامِ عثمان ، أو في أولِ سنةِ ستِّ وثلاثين . وقيل : إنّه تُوفِّي في أيّام عُمر بن الخطاب ، والأول أكثر .

قال العباس بن يزيد البَحْراني (١): وكانَ أهلُ العلم لا يَشكون أنه عاشَ مئتين وخمسين سنةً ، واختَلَفُوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمئة وخمسين . وقد ادَّعى بعضُ الحُفّاظ المتأخّرين أنه لم يُجاوِزِ المئة . فالله أعلم بالصواب .

ومنهم شُقْرانُ الحَبَشيّ (٢) واسمه صالِحُ بن عَديّ : ورثه عليه الصلاة والسلام من أبيه . وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد (٣) : كان لعبد الرحمن بن عوف ، فوهبَهُ للنبيّ على . وقد روى أحمدُ بن حنبل ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي مَعْشر ، أنّه ذكره فيمن شهد بَدْراً ، ( قال : ولم يَقْسِمْ له رسولُ الله على وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً )(٤) ، وهو مَمْلوكٌ ، فلهذا لم يُسْهِم له ، بل استعمله على الأسرى ، فجزاه (٥) كلُّ رجل له أسيرٌ شيئاً ، فحصَل له أكثرُ من نصيب كامل . قال : وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيرُه : غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف ، وغلامٌ لحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وغُلامٌ لسعد (٢) بن معاذ . فرَضَخ لهم ولم يَقْسمْ . قال أبو القاسم البغوي : وليسَ له ذِكرٌ فيمن شهدَ بدراً في كتاب الزُّهْري ، ولا في كتاب ابن إسحاق .

وذكر الواقدي (٢) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جَهْم ، قال : استعمل رسول الله شُقْران مولاه على جميع ما وُجد في رحال [ أهل] المُرَيْسيع من رِثَّةِ المَتاعِ والسِّلاح والنَّعَم والشَّاءِ وجَمْع الذريّةِ ناحيةً .

وقال الإمام أحمد (^): حدَّثنا أسودُ بن عامر ، ثنا مسلم بن خالد ، عن عمرو بن يحيى المازنيّ ، عن أبيه ، عن شُقْران مولى رسول الله ﷺ قال : رأيتُهُ \_ يعني النبي ﷺ مُتَوَجِّهاً إلى خَيْبَرَ على حِمار يُصَلّي عليه ، يُومِئ إيماءً . وفي هذه الأحاديث شواهدُ أنّه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ( ۱/۱۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريخ دمشق ـ السيرة ( ٢/ ٢٨١ ) ، ودارالفكر ( ٤/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٢٧٥ ) والإصابة ( ٢/ ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٣/ ٤٩ \_ ٥٠ ) والاستيعاب ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط .

<sup>(</sup>٥) ط: (فخذاه).

<sup>(</sup>٦) ط: (لسعيد) خطأ.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ( ٣/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٩٥ ) ، وإسناده ضعيف ، وله شواهد عن عدة من الصحابة .

وروى الترمذي (۱) عن زيد بن أخْزَم ، عن عثمان بن فَرْقَد ، عن جعفر بن محمد ، أخبرني ابن أبي رافع ، قال : سَمِعْتُ شُقْران يقول : أنا والله طَرَحْتُ القَطيفة تحت رسول الله على ، في القبر . وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي ألْحَدَ (۲) قبر النبي على أبو طلحة ، والذي ألْقَى القَطيفة تحته (۳) شُقْران . ثم قال الترمذي : حَسَنٌ غريبُ (٤) . وقد تقدم أنه شهد غُسْلَ رسولِ الله على . ونزل في قبره ، وأنه وضع تحته القَطيفة التي كان على يُصَلِّي عليها ، وقال : والله لا يَلْبَسُها أحدٌ بعدَكَ . وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في « الغابة » (٥) أنَّه انقرضَ نَسْلُهُ فكانَ آخرُهُمْ موتاً بالمدينة في أيام الرشيد .

ومنهم ضُمَيْرَة بن أبي ضُمَيْرَة الحِمْيَري<sup>(٦)</sup>: أصابه سِباءٌ<sup>(٧)</sup> في الجاهلية ، فاشتراهُ النبيُّ ﷺ فأعتقه ، ذَكَرَهُ مُصَعَبٌ الزُّبَيْري ، قال : وكانَتْ له دارٌ بالبقيع ، ووَلَدٌ .

قال عبد الله بن وهب ، عن ابن أبي ذِئْب ، عن حسين بن عبد الله بن ضُمَيْره ، عن أبيه ، عن جَدّه ضُمَيْرة أنَّ رسولَ الله على مَرَّ بأمّ ضُمَيْرة ، وهي تَبْكي فقال لها : « ما يُبْكيكِ ؟ أجائعةٌ أنتِ ، أعاريةٌ أنتِ » قالت : يا رسولَ الله على الوالدة وولدِها » ثم أرسل إلى الذي عند فَرَّقَ بين الوالدة وولدِها » ثم أرسل إلى الذي عند فَمَميْرة فدعاه فابتاعه منه ببَكْر . قال ابن أبي ذئب ، ثم أقْرأني كتاباً عنده : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ منْ مُحَمَّدٍ رسولِ الله لأبي ضُميْرة وأهل بيته ، أنّ رسولَ الله أعْتَقَهُمْ ، وأنّهُمْ أهلُ بيثٍ من العَرَبِ ، إن أحَبُّوا أقاموا عِنْدَ رسول الله ، وإن أحَبُّوا رَجَعوا إلى قَوْمهم ، فلا يُعْرضُ لهم إلا بحقٌ ، ومن لقِيَهُمْ من المسلمين فَلْيَسْتَوْص بهم خيراً ، وكتب أبَيُّ بنُ كَعْبِ .

ومنهم طَهْمان (^ ) ، ويقال : ذَكُوانُ ، ويقالُ : مِهْرانُ ، ويقال : مَيْمون ، وقيل : كَيْسان ، وقيل

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ۱۰٤۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ط : (اتخذ) تحریف .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٥٤): « سألتُ أبي عن حديث رواه علي بن المديني عن عثمان بن فرقد عن جعفر بن محمد عن ابن أبي رافع ، قال : سمعتُ شقران مولى رسول الله على يقول : أنا والله طرحتُ لرسول الله على قطيفة في القبر . قال أبي : هذا حديث منكر » (بشار) . وقال الترمذي رقم ( ١٠٤٨ ) عن ابن عباس قال : جعل في قبر النبي قطيفة حمراء ، قال : وهذا أصح ، فالحديث به حسن .

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> ترجمته في الاستيعاب ( ٢١٤/٢ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السير ( ٢٨٢/٢ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٢ ) . وأسد الغابة ( ٢/ ٤٤٦ ) ، والإصابة ( ٢/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (سبي).

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الاستيعاب ( ٢٣٨/٢ ) وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السير ( ٢/ ٢٨٣ ) وطبع دار الفكر ( ٢٧٣/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٤٤٧ ) ، والإصابة ( ٢/ ٢١٤ ) ، وإسناده ضعيف .

باذام . رُوى عن النبي ﷺ قال : « إنّ الصَّدَّقَةَ لا تَحِلُّ لي ولا لأهْلِ بَيْتي ، وإنّ مَوْلَى القَوْمِ من أنْفِسِهم » . رواه البَغَوي ، عن مِنْجاب بن الحارث وغيره ، عن شَريكٍ ، عن عطاء بن السائب ، عن إحدى بنات عليّ بن أبي طالب ، وهي أمُّ كُلْثوم بنت عَلي ، قالت : حدّثني مَوْلَى للنّبي ﷺ يقال له : طَهْمان أو ذَكُوان . قال : قال رسول الله ﷺ . . . فذكره .

ومنهم عُبيَّد (١) مولى النبي على الله على النبي عن أبو داود الطَّيالسيّ، عن شُعبة ، عن سُليْمان التَّيْمي عن شيخ ، عن عُبيَّد مولى للنبيِّ على قال : قلتُ : هَلْ كَانَ النَّبي على يأمرُ بصَلاةٍ سوى المكتوبة ؟ قال : صلاة بينَ المغرب والعشاء . قال أبو القاسم البغوي : لا أعْلمُ روى غيره . قال ابن عساكر : وليس كما قال . ثم ساق مِنْ طريق أبي يَعْلى المَوْصِلي ، ثنا عبدُ الأعلى بن حماد ، ثنا حماد بن سَلمَة ، عن سُليمان التَّيْمي ، عن عُبيْد مولى رسول الله أن امرأتيْنِ كانتا صائِمَتيْن ، وكانتا تَغْتابان النّاسَ، فَدَعا رسولُ الله على بقدَح ، فقال لهما : « قِيئا » . فقاءتا قَيْحاً وَدَماً ولَحْماً عَبيطاً ٢٠ ثم قال : إن هاتيْنِ صامَتا عن الحلالِ ، وأفْطَرَتا على الحرام » . وقد رواه الإمام أحمد ٣٠ عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي عن سليمان التَّيْمي ، عن رجلٍ حَدَّتَهُمْ في مجلسِ أبي عثمان ، عن عُبيْد مَوْلَى رسول الله . . . فذكره . ورواه أحمد ٣٠ أيضاً ، عن غُندَرٍ ، عن عثمان بن غِياث ، قال : كنتُ مع أبي عثمان ، فقال رجلٌ : حدَّتني سعيدٌ ، أو عُبيْد ـ عثمان يشك ـ مولى النبيّ على . . . فذكره .

ومنهم فضالة (٤) مولى النبي على : قال محمد بن سَعد ، أنبأنا الواقدي ، حدّثني عُتْبة بن جَبيرة (٥) الأَشْهلي ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن افْحَصْ لي عن خَدَم رسول الله على من الرجال والنساء ومواليه ، فكتب إليه قال : وكان فَضالَةُ مولى له يمانياً نزل الشام بعدُ ، وكان أبو مُويْهبة مُولَداً من مُولَدي مُزَيْنة فأعْتَقَهُ . قال ابن عساكر (٢) : لم أجد لفضالة ذِكْراً في الموالي إلا من هذا الوجه .

ومنهم قَفيز (٧) أوَّلُه قافٌ وآخرُهُ زايٌ : قال أبو عبد الله بن منده : أنبأنا سَهْلُ بن السَّريّ ، ثنا أحمد بن

ر) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٢/ ٢٨٤ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٧٤ ـ ٢٧٦ ) ، وأسد الغابة ( ٣/ ٤٣٤ ) ، والإصابة ( ٢/ ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) لحم عبيط أي طري غير نضيج ( النهاية : عبط ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٣١) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الاستيعاب ( ١٩٨/٣ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السير ( ٢٨٧/٢ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٧ ) ، وأسد الغابة ( ٦٣/٤ ) ، والإصابة ( ٢٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (خيرة).

<sup>(</sup>٦) في ترجمته (٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>۷) ترَّجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ـ ( ۲۸۷/۲ ) ، ودار الفكر ـ ( ۲/۲۷۷ ) ، وأسد الغابة ( ١١٠/٤ ) ، والإصابة ( ٣/٢٤ ) .

محمد بن المُنْكَدر: ثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان الحَرّاني، عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن عبيد (١) الله بن أنس عن أنس، قال: كان لِرسول الله ﷺ غلام (٢) يُقال له: قَفيزٌ ، تَفَرَّدَ به محمد بن سليمان.

ومنهم كِرْكِرَة (٣): كانَ على ثَقَلِ النبيّ عَلَيْ في بعض غزواته ، وقد ذَكَرَه أبو بكر بن حزم (٤) فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز . قال الإمام أحمد (٥): ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كان على ثَقَلِ النبيّ عَلَيْ رجلٌ يقال له كَرْكَرَة . فمات ، فقال : « هو في النار » عند الله بن عمر ، قال : كان على ثَلَها النبيّ عَلَيْ رجلٌ يقال له كَرْكَرَة ، فمات ، فقال : « هو في النار » فنظروا فإذا عليه عباءةٌ ( قد غَلَها ، أو كِساءٌ قد غَلّه . رواه البخاري (١) ، عن علي بن المَديني ، عن سفيان .

قلت ) $^{(V)}$ : وقصَّته شَبيهة بقصة مِدْعَم الذي أهداه رفاعة من بني الضُّبَيْب  $^{(\Lambda)}$ كما سيأتي .

ومنهم كَيْسانُ (٩) . قال البَغَوي : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا ابن فُضَيْل ، عن عطاء بن السائب . قال : أَتَيْتُ أُمَّ كلثوم بنت علي ، فقالت : حدّثني مولى للنبي ﷺ يُقالُ له : كَيْسان . قال له النبي ﷺ في شيءٍ من أمرٍ الصَّدقة : « إنّا أهلُ بيتٍ نُهينا أن نأكُلَ الصَّدَقَة ، وإن مولانا منْ أنفسِنا فلا يَأْكُلِ (١٠٠) الصدقة » .

ومنهم مَأْبُور القِبْطيّ الخصِيّ (١١) : أهداه له صاحب إسْكَنْدريَّة مع مارية وسيرين والبَغْلَة .

وقد قدَّمنا من خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفايةٌ.

<sup>(</sup>١) ط: (عبد الله بن أنيس قال ) تحريف ونقص . وانظر تهذيب التهذيب ( ٢٢/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ق: (غلاماً) خطأ.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٢/ ٤٩٨) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٢/ ٢٨٧ ـ ٢٨٩ ) ، ودار الفكر ( ٣/ ٢٨٧ ـ ٢٨٧) ، وقال ابن ( ٤/ ٢٧٧ ـ ٢٧٩ ) ، والإصابة ( ٣/ ٢٩٣ ) ـ وقال ابن الأثير في جامع الأصول : ( كركرة : بفتح الكافين ، وبكسرهما ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ( ١/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٢/١٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٠٧٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٨) ط: ( النصيب ) تحريف . وانظر مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ـ ( ٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٠ ) ، وأسد الغابة ( ٢٠٤/٤ ) ، والإصابة ( ٣/ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( تأكل ) .

<sup>(</sup>۱۱) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ۲/ ۲۹۰ ) ، وطبعة دار الفكر ( ۶/ ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ) ، وأسد الغابة ( ۶/ ۲۰۶ ) ، والإصابة ( ۳/ ۲۰۹ ) .

ومنهم مِدْعَم (') ، وكان أسودَ من مُولَدي حِسْمى (') أهداه رفاعةُ بن زَيْد الجُذامي (") ، قُتِل في حياةِ النبي ﷺ ، وذلك مَرْجِعهُم من خَيْبَر . فلما وصلوا إلى وادي القُرى ، فبينما مِدْعَمٌ يَحُطَّ عن ناقةِ رسول الله ﷺ رَحْلَها ، إذ جاءه سَهْمٌ عائرٌ (نَ فقتله . فقال الناس : هنيئاً له الشهادةُ ، فقال رسول الله ﷺ : «كلا والذي نَفْسي بيده ، إن الشَّمْلَة التي أخَذَها يوم خَيْبَر \_ لم تُصِبْها المَقاسِمُ \_ لتَشْتَعِلُ عليه ناراً » ، فلما سَمِعوا ذلك جاء رجلٌ بشراكِ \_ أو شِراكين \_ فقال النبي ﷺ : «شِراكُ من نارٍ ، أو شِراكانِ من نارٍ » أخرجاه (٥) من حديث مالك ، عن ثور بن زيد ، عن أبي (١) الغَيْث ، عن أبي هريرة .

ومنهم مِهْران (٧) ، ويقال : طَهْمان :

وهو الذي رَوَتْ عنه أمُّ كُلْثوم بنت علي في تَحريم الصَّدقة على بني هاشم ومواليهم كما تقدم.

ومنهم ميمون (٨) ، وهو الذي قبله .

ومنهم نافع (٩) مولاه :

قال الحافظ ابن عساكر : أنبأنا أبو الفتح الماهاني ، أنبأنا شُجاعٌ الصُّوفي ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا أحمد بن زياد ، ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا أبو مالك الأشجعي ، عن يوسف بن مَيْمون ، عن نافع مولى رسول الله عَيَيُهُ قال : سمعتُ رسولَ الله عَيَيُهُ يقول : « لا يَدْخُلُ الجَنَّة شيخٌ زانٍ ، ولا مِسْكينٌ مُسْتَكبرٌ (۱۱) ، ولا مَنّانٌ بعمله على الله عزَّ وجلَّ » .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ۲/ ۲۹۰ ـ ۲۹۱ ) ـ مطبعة دار الفكر ـ ( ٤/ ٢٨١ ـ ٢٨٣ ) وأسد الغابة ( ٤/ ٣٥٥ ) والإصابة ( ٣/ ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) حسمی ـ علی وزن فِعلی ـ أرض ببادیة الشام من أرض جذام ( معجم ما استعجم ( ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ) ، ومعجم البلدان : حسمی ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( الخزامي ) تحريف . وانظر مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٤) السهم العائر هو الذي لا يُدرى منْ رماه ( النهاية : عير ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٢٣٤) ومسلم (١١٥) (١٨٣).

<sup>(</sup>٦) ط: ( ثور بن يزيد عن جبي الغيث ) وفيها تحريفان انظر تاريخ دمشق ـ المجمع ـ ( ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ ( ٢٩٣/٢ ـ ٢٩٤ ) وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٤ ) ، وأسد الغابة ( ٤/ ٥٠٤ ) ، والإصابة ( ٣/ ٤٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ ( ٢/ ٢٩٤ ) وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ( ٢/ ٢٩٤ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٢٨٥/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٤/ ٥٢٥ ) والإصابة ( ٣/ ٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( متكبر ) .

ومنهم نُفَيْع (١) ، ويقال : مسروح ، ويقال : نافع بن مَسْروح . والصحيح نافِعُ بن الحارث بن كَلِدَة بن عَمْرو بن عِلاج بن أبي (٢) سلِمة عبْد العُزَّى بن غِيرة بن عَوْف بن قَسِيٍّ ـ وهو ثقيف ـ أبو بَكْرَةَ الثَّقفي :

وأمه سُمَيَّةُ أم زياد ، تدلَّى هو وجماعة من العَبيد من سور الطائف ، فأعْتَقَهُم رسولُ الله ﷺ ، وكان نزوله في بَكْرة ، فَسَمّاه رسولُ الله ﷺ ، قال أبو نعيم : وكانَ رَجُلاً صالحاً ، آخى رسول الله ﷺ بينَه وبينَ أبي بَرْزَةَ الأسلميّ .

قُلْتُ : وهو الذي صَلَّى عليه بوصيّته إليه ، ولم يَشْهَد أبو بكرة وَقْعَةَ الجَمَلِ ، ولا أيَّام صِفِّين ، وكانَتْ وفاتُه في سنة إحْدى وخَمْسين ، وقيل سنة اثْنَـتَيْن وخَمْسين .

ومنهم واقِد (٣) ، أو أبو واقِدٍ مَوْلَى رسول الله ﷺ :

قال الحافظُ أبو نُعَيْم الأصْبَهاني : حدَّثنا أبو عمرو بن حَمْدان ، ثنا الحسن بن سُفيان ، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم ، ثنا الحسين بن محمد ، ثنا الهَيْثَم بن حماد ، عن الحارث بن غسان ، عن رجُل من قُريْش من أهل المدينة ، عن زاذان ، عن واقدٍ مولى النبي ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أطاعُ الله فقد ذكر الله ، وإن قَلَتْ صلاتُه وصيامُه وتلاوتُه القرآنَ ، ومَنْ عَصى اللهَ فلم يَذْكُرُه وإن كَثُرَتْ صلاتُه وصيامُه وتلاوتُه القرآن ، ومَنْ عَصى اللهَ فلم يَذْكُرُه وإن كَثُرَتْ صلاتُه وصيامُه وتلاوتُه القرآن » .

ومنهم هُرْمُز أبو كَيْسان (٤) ، ويقال : هُرْمُز ، أو كَيْسان ، وهو الذي يقال فيه : طَهْمان ، كما تقدم .

وقد قال ابن وهب: ثنا علي بن عابس (٥) ، عن عطاء بن السائب ، عن فاطمة بنت علي أو أم كلثوم بنت علي ، قال : سمعت رسول الله عليه بنت علي ، قالت : سمعت رسول الله عليه بنت علي ، قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : « إنا أهل بيت لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ ، وإنّ مَوالينا من أنفسنا فلا تَأْكلوا الصَّدَقَة » . وقد رواه الرَّبيعُ بن سليمان ، عن أسدِ بن موسى ، عن ورقاء ، عن عطاء بن السائب قال : دخلتُ على أمّ كُلْثوم ، فقالت : إنّ هُرْمُزَ أو كَيْسان حدثنا أنّ رسولَ الله عليه ، قال : « إنّا لا نَأْكُل الصَّدَقَةَ » .

وقال أبو القاسم البغوي : ثنا مَنْصور بن أبي مُزَاحِم ، ثنا أبو حفص الأبّار ، عن ابن أبي زياد ، عن

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الاستيعاب (۱۵۳۰)، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة (۲۹٤/۲ ـ ۲۹۰) وطبعة دار الفكر (۲) ترجمته في الاستيعاب (۱۵۳۰)، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة (۲۸۵/۶)، وسير أعلام النبلاء (۳/۵)، وأسد الغابة (۲۸۰/۶)، وسير أعلام النبلاء (۳/۵)، والإصابة (۳/۷۶)، وشذرات الذهب (۲/۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٢/ ٢٩٥ ) وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ) وأسد الغابة ( ١٤/ ٦٥ ) ، والإصابة ( ٣/ ٦٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ـ ( ٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ) وطبعة دار الفكر ( ٢٨٦ ـ ٢٨٦ ) ، وأسد الغابة ( ٢ / ٦١٧ ) ، والإصابة ( ٣/ ٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (عباس) وانظر تهذيب الكمال ( ٥٠٢/٢٠).

معاوية ، قال : شَهِدَ بدْراً عشرون مملوكاً ، منهم مملوك للنبيِّ ﷺ ، يُقال له هُرْمُز فأَعْتَقَه رسول الله ﷺ ، وقال : « إنَّ الله قد أَعْتَقَك ، وإنَّ مَوْلَى القوم من أنفسهم ، وإنَّا أهل بيت ، لا نأكلُ الصَّدَقة فلا تَأكُلُها » .

## ومنهم هشام مولى النبي (١) عَلَيْقٍ :

قال محمد بن سعد : أنبأنا سليمان بن عُبَيد الله الرّقي ، أنبأنا محمد بن أيوب الرَّقي ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عن أبي الزبير ، عن هشام مولى رسول الله ﷺ ، قال : جاء رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، إنَّ امرأتي لا تَدْفَع يَدَ لامِس (٢) ، قال : « طَلِّقْها » ، قال : إنها تُعْجِبُني ، قال : « فَتَمتَّعْ بها » (٣) . قال ابن منده : وقد رواه جماعةٌ عن سُفْيان الثَّوري ، [ عن عبد الكريم ] عن أبي الزبير ( عن مولى بني هاشم ، عن النبي ﷺ ولم يُسَمِّه . ورواه عُبَيْد الله بن عَمْرو عن عبد الكريم ، عن ) (٤) أبي الزُّبَيْر عن جابر .

ومنهم يسار (°) ، ويقالُ : إنَّه الذي قَتَله العُرَنِيُّون ومثلوا (٢) به . وقد ذكر الواقدي (٧) بسنده عن يعقوب بن عتبة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أخذَه يومَ قَرْقَرة الكُدْرِ مع نَعَم بني غَطَفان وسُلَيْم ، فَوَهَبَهُ النّاسُ لرسولِ الله ﷺ ، فَقَبَلِهُ منهم ، لأنَّه رآهُ يُحْسنُ الصَّلاةَ فأعْتَقَهُ ، ثم قَسَمَ في النّاسِ النَّعَمَ ، فأصابَ كلُّ إنسانِ منهم سبعة أبْعرةٍ ، وكانوا مئتين .

ومنهم أبو الحَمْراء<sup>(٨)</sup> مولى النبي ﷺ وخادِمُه ، وهو الذي يُقالُ : إنَّ اسمَه هِلالُ بنُ الحارِثِ ، وقيل : ابن ظَفَر<sup>(٩)</sup> ، وقيل : هلال بن الحارث بن ظَفَر<sup>(١١)</sup>السّلمي ، أصابه سِباءٌ(١١) في الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ۲۹۲/۲ ـ ۲۹۷ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ) وأسد الغابة ( ٤/ ٦٢٤ ) ، والإصابة ( ٣/ ٦٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : تعطي من ماله من يطلب منها ، ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة ، قال أحمد : لم يكن ليأمر
 بإمساكها وهي تفجر .

<sup>(</sup>٣) ورواه أبو داود رقم (٢٠٤٩) والنسائي (٦/ ٦٧) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٨ ) ، وطبعة دار لفكر ( ٢٨٨/٤ ـ ٢٨٩ ) وأسد الغابة ( ٤/٧٣٨ ) ، والإصابة ( ٣/٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ط : ( وقد مثلوا ) .

<sup>(</sup>٧) مغازي الواقدي ( ١/ ١٨٢ \_ ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۸) ترجمته في الاستيعاب ( ٤/ ١٦٣٣ ) تاريخ دمشق\_ المجمع \_ السيرة ( ٣٠٨ ـ ٣٩٨) وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٨٩ ـ ٢٩٩ ) . \_ ٢٩١ ) . وأسد الغابة ( ٤/ ٦٣١ ) والإصابة ( ٣/ ٢٠٧ ) ، ونهاية الأرب ( ١٨/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٩) أ ، ط : ( مظفر ) وانظر مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>١٠)أ: (مظفر).

<sup>(</sup>١١)ط: (سبي).

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيْم ، ثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عُبَيْد (۱) الله بن موسى ، والفضل بن دُكَيْن ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي داود القاص ، عن أبي الحمراء قال : رابَطْتُ المدينة سبعة أشهر كَيوم ، فكان النبي على يأتي باب على وفاطمة كلَّ غداةٍ فيقول : « الصلاة الصلاة ، ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٣] » .

قال أحمد بن حازم: وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكَيْن \_ واللفظ له \_ عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي داود ، عن أبي الحمراء ، قال : مَرَّ النبيُّ اللهِ برجلِ عندَهُ طعامٌ في وعاء ، فأدْخَلهُ يدَهُ ، فقال : «غَشَشْتَه ! منْ غَشَّنا فَلَيْسَ منّا » وقد رواه ابن ماجه (٢) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي نُعَيْم به . وليس عنده سواه . وأبو داود هذا هو نُفَيْع بن الحارث الأعْمى ، أحدُ المَتْروكين الضَّعفاء . قال عباس الدُّوري عن ابن مَعين : أبو الحمراء صاحبُ رسول الله الله السمه هلال بن الحارث ، كان يكون بحِمْصَ ، وقد رأيتُ بها غلاماً من ولده ، وقال غيرُه : كان منزلُه خارجَ بابِ حِمْص . وقال أبو الوازع ، عن سَمُرَة : كان أبو الحمراء من (٣) الموالى .

ومنهم أبو سلمي (١٤) راعي النبي ﷺ ، ويقال : أبو سَلام واسمه حُرَيْثٌ .

قال أبو القاسم البغوي: ثنا كامل بن طلحة ، ثنا عَبّاد بن عبد الصمد ، حدّثني أبو سلمى (٥) راعي النبي ﷺ قال : سمعتُ رسولَ الله يقول : « منْ لَقِيَ اللهَ يَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسولُ الله ، وآمنَ بالبَعْثِ والحِسابِ ، دَخَلَ الجَنَّةَ » . قلنا : أنتَ سَمِعْتَ هذا منْ رسولِ الله ﷺ ؟ فأدْخَلَ أُصْبُعَيْه في أُذُنيه ، ثم قال : أنا سَمِعْتُ هذا مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، ولا مَرَّتَيْنِ ولا ثلاثٍ ، ولا أربع .

لم يُوردْ له ابنُ عساكر سوى هذا الحديث . وقد روى له النّسائي<sup>(٢)</sup> في اليوم والليلة آخر ، وأخرج له ابن ماجه (<sup>٧)</sup> ثالثاً .

<sup>(</sup>١) أ ، ط : ( عبد ) . وانظر تهذيب الكمال ( ١٦٤ / ١٦٤ ) ، وسيأتي الاسم صحيحاً في الخبر التالي .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٢٢٥ ) ، وهو ضعيف جداً . أقول : وجملة « من غشنا فليس منا » في صحيح مسلم (١٠١) ، من حديث أبي هريرة ، وهي في حديث ساقه ابن ماجه قبل هذا الحديث ( ٢٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (في)

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الاستيعاب ( ١٦٨٣ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ ج السيرة ( ٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠١ ) ، ودار الفكر ( ٤/ ٢٩١ ـ ٢٩١ ) . ـ ٢٩٢ ) ، وأسد الغابة ( ١٥٣/٥ ) ، والإصابة ( ٤/ ٩٤ ) ، ونهاية الأرب ( ١٨/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أ ، ط : ( أبو سلمة ) وقد تقدم اسمه بالألف المقصورة ، وانظر مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي ( ٩٩٩٥ ) .

<sup>.</sup> ابن ماجه (  $^{\mathsf{YAV} \cdot}$  ) ، وإسناده ضعيف .

ومنهم أبو صَفيّة (١) مولى النبيّ ﷺ:

قال أبو القاسم البَغَوي : ثنا أحمد بن المِقْدام ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، ثنا أبو كعب ، عن جدِّه بقيّة عن أبي صفية ، مولى النبي ﷺ ، أنه كان يُوضَعُ له نِطْعٌ ويُجاءُ بزَبيلٍ فيه حَصًى ، فيُسَبِّحُ به إلى نصفِ النَّهارِ ، ثم يُرْفَعُ ، فإذا صلَّى الأولى سَبَّحَ حتى يُمْسي .

ومنهم أبو ضُمَيْرة (٢) مولى النبي ﷺ والد ضُمَيْرة المتقدم وزوج أم ضُمَيْرة :

وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذِكرهم وخبرهم في كتابهم .

وقال محمد بن سعد في الطبقات : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أوَيْس المدني ، حدَّثني حسين بن عبد الله بن أبي ضُمَيْرة : عبد الله بن أبي ضُمَيْرة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، كتابٌ من محمدِ رسولِ الله لأبي ضُمَيْرة وأهل بيته ، إنَّهم كانوا أهلَ بيتٍ من العرب ، وكانوا ممن (٢) أفاءَ الله على رسوله فأعْتَقَهُمْ . ثم خَيَّر أبا ضُمَيْرة إن أحبَّ أن يَلْحَقَ بقومِهِ فقد أذِنَ له ، وإن أحَبَّ أن يمكُثَ مع رسول الله فيكونوا من أهل بيته ، فاختارَ الله ورسولَه ودخلَ في الإسلام ، فلا يعْرِضْ لهم أحدٌ إلا بخيرٍ ، ومن لَقِيهُمْ من المسلمين فَلْيَسْتَوْصِ بهم خيراً ، وكتب أبي بن كعب . قال إسماعيل بن أبي أُويْس : فهو مولى رسولِ الله عَيْ وهو أحد حِمْيرٍ . وخرج قومٌ منهم في سَفَرٍ ، ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص ، فأخذوا ما معهم ، فأخرجوا هذا الكتاب إليهم وأعلموهم (٤) بما فيه ، فقر ؤوه فَرَدُوا عليهم ما أخذوا منهم ، ولم يَعْرِضوا لهم .

قال: ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهديّ أمير المؤمنين ، وجاء معه بكتابهم هذا ، فأخذَهُ المهدي فوضعَهُ على بَصَرِهِ ، وأعطى حُسَيْناً ثلاثَمئة دينار .

ومنهم أبو عُبَيْدٍ (°) مولاه عليه الصلاة والسلام . قال الإمام أحمد (٢) : ثنا عفّان ، ثنا أبان العطار ، ثنا قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي عبيد ، أنّه طبخ لرسولِ الله ﷺ قِدْراً فيها لحمٌ ، فقال رسول الله

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الاستيعاب ( ١٦٩٣/٤ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ( ٣٠١/٢ ) ، وطبعة دار الفكر ـ ( ٢) ٢٩٢ ـ ٢٩٢ ) وأسد الغابة ( ٥/ ١٧٥ ) ، والإصابة ( ١٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الاستيعاب (٤/ ١٦٩٥) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ جزء السيرة ـ ( ٣٠٢/٢ ) ، وطبعة دار الفكر ( ٤/ ٢٩٣ ) وأسد الغابة ( ١٧٧/٥ ) ، والإصابة ( ١١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أ: ( مما ) وما أثبته عن ط ، وهو الأشبه .

<sup>(</sup>٤) ط: (فأعلموهم).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الاستيعاب ( ١٧٠٩/٤ ) ، وتاريخ دمشق ـ المجمع ـ السيرة ـ ( ٣٠٢/٢ ـ ٣٠٣ ) وطبعة دار الفكر ببيروت ( ٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ) . وأسد الغابة ( ٢٠٤/٥ ) ، والإصابة ( ١٣١/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥ ) ، وهو حديث حسن ، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب .

عَلَيْ : « ناوِلْني ذِراعها » فناولتُه ، فقال : « ناوِلْني ذِراعَها » فناولته ، فقال : « ناولني ذراعها » فقلت : يا نبي الله كم للشاة من ذراع ؟ قال : « والّذي نَفْسي بيدِه لو سَكَتَّ لأَعْطَيْتَني ذِراعَها ما دعوتُ به » . ورواه الترمذيّ في « الشمائل (١٠ عن بُنْدار ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن أبانِ بن يزيد العطّار به .

ومنهم أبو عَسيب ، ومنهم من يقول: أبو عَسيم (٢). والصحيح الأول ، من النّاس منْ فَرَّقَ بينهم (٣) ، وقد تَقَدَّمَ أنَّهُ شَهِدَ الصلاةَ على النبيّ ﷺ ، وحضرَ دَفْنَهُ ، وَرَوَى قِصَّةَ المُغيرةِ بن شُعْبة .

وقال الحارث بن أبي أُسامة (٤): ثنا يزيدُ بن هارون ، ثنا مسلم بن عُبَيْد أبو نُصَيْرة قال : سمعتُ أبا عَسيب مولى رسولِ الله ﷺ قال : ( أتاني جِبْريلُ بالحُمَّى والطاعون ، فأمْسَكُتُ الحُمَّى بالمدينةِ ، وأرسلتُ الطّاعونَ إلى الشام ، فالطّاعونُ شهادةٌ لأمَّتي ، ورحمةٌ لهم ، ورِجْسٌ على الكافرِ » . وكذا رواه الإمام أحمد (٥) عن يزيد بن هارون .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَه : أنبأنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصّاغاني ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا حَشْرَج بن نُباتة ، حدّثني أبو نُصَيْرة البَصْري عن أبي عَسيب مَوْلى رسولِ الله عَلَيْ قال : خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ ليلاً ، فمرَّ بي فَدَعاني [ فخرجتُ إليه ] ثم مرَّ بأبي بكر فدعاهُ فخرجَ إليه ، ثم مرَّ بعُمر فدعاهُ فخرجَ إليه ، ثم انطلق يَمْشي حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فقال رسول الله لصاحب الحائط : « أَطْعِمْنَا بُسْراً » فجاء به فَوَضَعهُ ، فأكلَ رسولُ الله وأكلوا جميعاً ، ثم دعا بماء فشربَ منه ، ثم قال : « إن هذا النّعيمُ ، لَتُسْألُنَ يومَ القيامة عن هذا » فأخذ عمرُ العِذْق ، فضرب به الأرض حتى تناثر البُسْرُ ، ثم قال : « نعم إلا من ثلاثة ؛ خِرْقَة يَسْتُر بها الرجلُ قال : « نعم إلا من ثلاثة ؛ خِرْقَة يَسْتُر بها الرجلُ عَوْرتهُ ، أو كِسْرة يَسُدُّ بها جَوْعَتَهُ ، أو جُحْرٍ يدخُلُ فيه ـ يعني من الحرِّ والقرّ ـ » .

ورواه الإمام أحمد $^{(Y)}$  ، عن سُرَيْجٍ  $^{(\Lambda)}$  ، عن حَشْرَجٍ .

<sup>(</sup>١) الشمائل للترمذي ( ١٦٢ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) ط: (ومنهم أبو عشيب ومنهم من يقول أبو عسيب).

<sup>(</sup>٣) انظر الإصابة (٤/ ١٣٣) و(٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) زوائده (٢٥١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٨١/٥ )، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٦) ليست في الأصول واستدركتها عن تاريخ دمشق ـ السيرة ( ٢/ ٣٠٤ ) مصدر المؤلف .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٥/ ٨١ ) ، وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>A) أ، ط: (شريح). وهو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن البغدادي روى عن حشرج بن نباتة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة ( ٢١٧)
 ( تهذيب التهذيب ( ٣/ ٤٥٧) وسير أعلام النبلاء ( ٢١٩/١٠) .

وروى محمد بن سعد في « الطبقات » (۱) ، عن موسى بن إسماعيل ، حدثتنا مسلمة بنت زبّان القُريعيَّة (۲) قالت : سمعت مَيْمونة بنتَ أبي عَسيبِ قالت : كان أبو عَسيبِ يواصِل بينَ ثلاث في الصّيام ، وكان يُصَلِّي الضُّحى قائماً فعجز (۳) [ فكان يصلي قاعداً ] ، وكان يَصُومُ البِيضَ (٤) . قالتْ وكان في سَريره جُلْجُلٌ فيعجز صوتهُ حتى (٥) يناديها به ، فإذا حَرَّكهُ جاءت .

في اسمه أقوال ، أشهرها أنّ اسمه سُلَيْمٌ ، وقيل : عمرو بن سعد ، وقيل عكسُه . وأصله من مَولَّدي أرض دَوْسٍ ، وكان ممن شهدَ بدراً ، قاله موسى بن عقبة عن الزُّهْري . وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقدي ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة . زاد الواقدي ، وشَهِدَ أُحُداً وما بعدها من المشاهد ، وتُوفِّي يومَ اسْتُخْلِف عمرُ بن الخطاب ، وذلك في يوم الثّلاثاء لثمانٍ بقينَ من جُمادَى الآخِرة سنةَ ثلاثَ عَشْرةَ من الهجْرة .

وقال خليفة بن خَيّاط (٧) . وفي سنةِ ثلاثٍ وعِشْرين تُوفّي أبو كَبْشَةَ مولى رسول الله ﷺ .

وقد تقدَّم عن أبي كبشة أنَّ رسولَ الله ﷺ لما مرَّ (^) في ذهابه إلى تَبوك بالحِجْر جَعل النّاسُ يَدْخُلُون بيوتَهم ، فنُوديَ أنَّ الصّلاةَ جامعةٌ ، فاجتَمَعَ النّاسُ ، فقال رسول الله ﷺ : « ما يُدْخِلُكُم على هؤلاء القومِ الذين غَضِبَ اللهُ عليهم ؟ » فقال رجل : نَعْجَبُ منهم يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : « ألا أُنْبئكُم بأعْجَبَ من ذلك ؟ رجلٌ من أنفسكم يُنَبَّئكمْ بما كان قَبْلَكُم ، وما يكون (٩) بعدكم » . . . الحديث (١٠) .

وقال الإمام أحمد (١١) : حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن معاوية بن صالح ، عن أزْهَر بن سعيد

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٧/ ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٢) ط: (سلمة بنت أبان القريعية) وفي أ: (سلمة بنت أبان القريعية) وما أثبته عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف.
 وانظر طبقات ابن سعد ( ٧/ ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( يعجز ) واستدركت ما بين المعقوفتين عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف .

<sup>(</sup>٤) ط: (أيام البيض).

<sup>(</sup>٥) ط: (حين).

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في الاستيعاب (٤/ ١٧٣٩). وتاريخ دمشق المجمع جزء السيرة (٢/ ٣٠٩ ـ ٣٠٦)، وطبعة دار الفكر
 ببيروت (٤/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨) وأسد الغابة (٥/ ٢٦١)، والإصابة (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة ( ١٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: (لمانزل).

<sup>(</sup>٩) ط: (وما هو كائن).

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد في المسند (٤/ ٢٣١) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٦٢ ) ، وهو حديث صحيح .

الحَرازي ، سمعت أبا كبشة الأنماري قال : كان رسول الله ﷺ جالساً في أصحابه ، فدخل ، ثم خرج وقد اغتسل ، فقلنا : يا رسول الله ، قد كان شيء ؟ قال : « أَجَلْ ، مَرَّتْ بي فلانة فوقَعَ في نفسي شهوةُ النّساءِ ، فأتَيْتُ بعضَ أزواجي فأصَبْتُها ، فكذلك فافعلوا ، فإنّه من أماثل أعمالِكُم إتيانُ الحلال » .

وقال أحمد ('): حدَّ ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن أبي كَبْشَة الأنْماري ، قال : قال رسول الله على : « مَثَلُ هذه الأمَّةِ مَثَلُ أربعة نَفَر ، رجلٌ آتاه الله مالاً وعلماً ، فهو يعملُ به في ماله ، ويُنْفقُه في حقّه ، ورجلٌ آتاه الله علماً ولم يُؤتِهِ مالاً ، فهو يقول : لو كان لي مثلُ مالِ هذا عَمِلْتُ فيه مثلَ الذي يعملُ » . قال رسول الله على : « فهما في الأجْر سَواء ، ورجلٌ آتاه الله مالاً ولم يُؤتِه علماً فهو يخبِطُ فيه يُنْفِقُه في غير حَقِّه ، ورجلٌ لم يُؤتِه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو كانَ لي مثلُ هذا عَمِلْتُ فيه مثلَ الذي يَعْمَلُ » قال رسول الله على : « فهما في الوزْرِ سواءٌ » . وهكذا رواه ابن ماجه (') ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، كلاهما عن وكيع . ورواه ابنُ ماجه أيضاً من وجه آخر ، من حديث منصور ، عن سالم بن أبي الجُعْد ، عن ابن أبي كَبْشَة عن أبيه . وسَمّاه بعضُهم عبد الله بن أبي كَبْشَة .

وقال أحمد (٣): حدَّثنا يزيد بن عبد رَبِّه ، ثنا محمد بن حرب ، ثنا الزُّبَيْدي ، عن راشد بن سعدٍ ، عن أبي عامر الهَوْزَني (٤) ، عن أبي كَبْشة الأنماري ، أنّه أتاه فقال أطْرِقْني (٥) منْ فَرسِك ، فإنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « من أطْرَقَ مُسْلماً فعقَب له الفرسُ كان كأَجْرِ سَبْعين [ فرساً [٢] حُمِلَ عليه في سبيل الله عزَّ وجلَّ » .

وقد روى الترمذي (٧) : عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي نُعَيم ، عن عبادة بن مسلم ، عن يونس بن خَبّاب ، عن سعيدٍ أبي البختريّ الطائيّ ، حدّثني أبو كبشة أنه قال : ثلاثٌ أُقسمُ عليهن ، وأحدّثُكُم حَديثاً فاحْفَظوه ، ما نَقَصَ مالُ عبدٍ [ من ] صدقة ، وما ظُلِمَ عَبْد بمَظْلَمَةٍ فَصَبَر عليها إلا زادَهُ الله بها عِزّاً ، ولا يَفْتَحُ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فَتح الله عليه بابَ فقر . . . الحديث . وقال حسن صحيح . وقد رواه أحمد (٨) ، عن شُعبة ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجَعْد عنه .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٢٣٠/٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤٢٢٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٢٣١/٤ ) ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٤) ط: (الهورني) وأ: (الهوري) وانظر تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) أطرقني فحلك ، أي : أعرني فحلك ليضرب في إبلي ( اللسان : طرق ) .

<sup>(</sup>٦) الاستدراك عن المسند.

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٢٣٢٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) أقول : رواه أحمد في المسند (٤/ ٢٣١) عن عبد الله نمير عن عبادة بن مسلم به . وأما السند الذي ذكره المصنف ، فقد روى به الإمام أحمد (٤/ ٢٣٠) حديث « مثل هذه الأمة . . . » الذي مضى قبل حديث .

وروى أبو داود (۱) وابن ماجه (۲) من حديث الوليد بن مسلم ، عن ابن ثَوْبان ، عن أبيه ، عن أبي كَبْشَهَ الأَنْماري ، أنّ رسول الله ﷺ كان يَحْتَجِمُ على هامَتهِ وبين كَتفَيه . وروى الترمذي (۳) : ثنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ ، ثنا محمد بن حُمْران ، عن أبي سعيدٍ ، \_ وهو عبد الله بن بُسْرٍ \_قال : سمعتُ أبا كَبْشة الأَنْماري يقول : كانَتْ كِمام (٤) أَصْحاب رسول الله ﷺ بُطْحاً .

ومنهم أبو مُوَيْهِبة مولاه عليه الصلاة والسلام ، كان من مُولَّدي مُزَيْنَة ، اشتراه رسول الله فأَعْتَقَهُ ، ولا يُعْرَفُ اسمُه رضى الله عنه .

وقال مصعب<sup>(٥)</sup> الزُّبَيْري: شهدَ أبو مُوَيْهبة المُرَيْسيع، وهو الذي كانَ يقودُ لعائشة رضي الله عنها بعيرَها.

وقد تقدَّم ما رواه الإمام أحمد بسنده (١) عنه في ذهابه مع رسول الله ﷺ في الليل إلى البقيع ، فوقف عليه الصلاة والسلام ، فدعا لهم ، واستغفر لهم ، ثم قال : « لِيَهْنكُم ما أُنتُمْ فيه مما فيه الناس (٧) ، أتت الفتنُ كَقطَع اللَّيْلِ المُظْلِم (٨) يركَبُ بعضُها بعضاً ، الآخِرَةُ أشدُّ من الأولى ، فَلْيَهْنِكُم [ ما ] أنتم فيه » ثم رَجَعَ فقال : « يا أبا مُويْهِبَة إني خُيِّرْتُ مفاتيحَ ما يُفْتحُ على أُمَّتي من بعدي والجَنَّةَ أو لقاءَ ربِّي ، فاخْتَرْتُ لِقاءَ ربِّي ، فاخْتَرْتُ لِقاءَ ربِّي » قال فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً ـ أو ثمانياً ـ حتى قُبِضَ .

فهؤلاء عبيده عليه السلام.

## إماؤه (٩) عليه الصلاة والسلام

فمنهن أمة الله بنت رَزينة (١٠). الصحيحُ أنّ الصُّحْبَة لأُمِّها رَزينة كما سيأتي ، ولكن وَقَعَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۳۸۵۹). وإسناده حسن ، ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي صدوق حسن الحديث ، كما بيناه في التحرير ( ۳۰۹/۲) وأبوه ثقة .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه ( ۳٤٨٤ ).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ۱۷۸۲ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) كانت كمام أصحاب رسول الله ﷺ بُطْحاً : والكمام جمع كُمّة ، وهي القلنسوة ، يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة ، أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء ( النهاية : بطح ـ كمم ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (أبو مصعب). والخبر في تاريخ دمشق ـ دار الفكر ( ٣٠١/٤) ـ .

<sup>(</sup>٦) ط: ( وبسنده ) والواو زائدة ، وهو عند أحمد في المسند (٣/ ٤٨٨) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) ط: ( بعض الناس ) .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>١٠) ترجمتها في تاريخ دمشق ( ٣٠٥/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٧/ ٢٣ ) ، والإصابة ( ٣٠٢/٤ ) .

في (١) رواية ابن أبي عاصم حدَّثنا عقبة بن مُكْرَم ، ثنا محمد بن موسى ، حدَّثتنا عُلَيْلة بنت الكُمَيْت العُمَيْت العَتكية (٢) قالت : حدّثتني أُمِّي (٣) عن أمةِ الله ِخادم النبي ﷺ . أنَّ رسولَ الله ِسَبَى صَفيَّةَ يومَ قُرَيْظَة والنضير ، فأَعْتَقَها وأمهرها رَزِينة أم أمةِ الله ِ .

وهذا حديث غريب جداً .

ومنهن أُمَيْمةُ . قال ابن الأثير (٤) : وهي مولاة رسول الله ﷺ . روى حديثها أهلُ الشّام . روى عنها جُبَيْر بن نُفَيْر : أنها كانَتْ تُوضّئ رسولَ الله ، فأتاه رجلٌ يوماً فقال له : أوْصِني ، فقال : « لا تُشْرِكْ بالله شيئاً ، وإن قُطِّعْتَ أو حُرِّقْتَ بالنار ، ولا تَدَعْ صلاةً مُتَعمِّداً ، فمنْ تَرَكَها مُتَعمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ منه ذِمَّةُ الله وذِمّة رسوله ، ولا تَشْرَبَنَ مُسْكراً (٥) فإنّه رأس كلّ خَطيئة . ولا تَعْصينَّ والدَيْكَ وإن أَمَراك أن تَخْتَلِي (٦) من أهْلِكَ ودُنْياك » (٧) .

ومنهن بَرَكَة (^) أم أَيْمَنَ وأم أُسامة بن زيد بن حارثة ، وهي بَرَكةُ بنت ثَعْلَبة بن عَمْرو بن حِصْن (٩) بن مالك بن سَلَمة بن عمرو بن النعمان الحَبَشيَّة ، غلبَ عليها كُنْيتها أمُّ أَيْمن ، وهو ابنُها من زوجها الأوّل عُبَيْد بن زيد الحَبَشي ، ثم تزوجها بعدَه زَيْدُ بن حارثة ، فولدَتْ له أسامةَ بن زَيْدٍ ، وتُعْرَفُ أيضاً بأم الظّباء ، وقد هاجَرَت الهِجْرَتَيْن رضي الله عنها ، وهي حاضنَةُ رسولِ الله ﷺ مع أمّه آمنة بنت وهب ، وقد كانَتْ ممَّن وَرِثَها رسولُ الله ﷺ من أبيه ، قاله الواقدي (١٠٠ : وقال غيره : بل ورثها من أمه ، وقيل : بل كانت لأخت خديجة فَوَهَبتها من رسول الله ﷺ . وآمنت قديماً وهاجَرَتْ ، وتأخّرتْ بعدَ النبيّ ﷺ .

وتقدَّم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعدَ وفاةِ النبيِّ ﷺ وأنَّها بَكَتْ ، فقالا لها : أما تَعْلَمين أنَّ ما عندَ الله ِخَيْرٌ لرسول الله ﷺ ؟ فقالت : بلى ، ولكن أبكي لأنَّ الوحيَ قَد انْقَطَعَ من السّماء ، فَجَعلا يَبْكيان معها .

<sup>(</sup>١) أ : ( ولكن وقع في ) وبعدها بياض بقدر ثلاث كلمات وبعده ( روى ابن أبي عاصم ) .

<sup>(</sup>٢) في أ : ( العبلية ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (قالت حدّثني أبي عن أم أمة الله).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ( ٧/ ٢٦ \_ ٧٧ ) والإصابة ( ٤/ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في أسد الغابة (خمراً).

<sup>(</sup>٦) في أسد الغابة ( تُجْلي ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في « الكبير » (٢٤/ ١٩٠) وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٨) ترجمتها في الاستيعاب ( ٤/ ١٧٩٣ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( ٣٠٢/٤ ) وأسد الغابة ( ٣٦/٧ ) وتهذيب الكمال (٣٢٩/٣٥) ، والإصابة ( ٤٣٢/٤ ـ ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ: « حُصين » وما هنا من الاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الكمال وغيرها.

<sup>(</sup>۱۰) طبقات ابن سعد ( ۸/ ۲۲۳ ) .

وقال البخاري في « التاريخ » : وقال عبد الله بن يوسف ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزُّهْري قال : كانت أمُّ أيمن تحضُنُ النبيَّ ﷺ حتى كَبر . فأعتقها ، ثم زوَّجَها زيدَ بنَ حارثة ، وتُوفِّيت بعدَ النبيِّ ﷺ بخمسة أشهرٍ .

وقيل : إنّها بقيَتْ بعدَ قَتْل عمر بن الخطّاب . وقد رواه مسلم (١) عن أبي الطاهر وحرملة ، كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري قال : كانت أم أيمن الحبشية . . . فذكره .

وقال محمد بن سعد عن الواقدي (٢) : توفّيَتْ أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان .

قال الواقدي (٣): وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار ، عن شيخ من بني سعد بن بكر ، قال : كان رسول الله ﷺ يقول لأم أيمن « يا أمَّه » وكان إذا نظر إليها قال : « هذه بقيَّةُ أهل بيتي » .

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال (٤) : كان النبي ﷺ يقول : « أمُّ أيمن أمّى بعدَ أُمِّى » .

وقال الواقدي (° عن أصحابه المدنيين قالوا: نَظَرَتْ أَمُّ أَيْمَنَ إلى النبيِّ ﷺ وهو يشربُ ، فقالت : اسْقِني ، فقالت عائشة : أتقولين هذا لرسول الله ﷺ ؟! فقالت : ما خدمتُه أطولُ ، فقال رسول الله ﷺ : « صَدَقَتْ » فجاء بالماء فسقاها .

وقال المُفَضَّلُ بن غَسّان : حدَّثنا وهبُ بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعتُ عُثمان بن القاسم قال (٢٠) : لمّا هاجَرَتْ أَمُّ أيمن أَمْسَتْ بالمُنْصَرَفِ دونَ الرَّوْحاء ، وهي صائمةٌ ، فأصابها عَطَشٌ شديدٌ حتى جهَدَها . قال : فدُلِّي عليها دَلْوٌ من السَّماءِ برشاءِ أبيض فيه ماءٌ ، قالَتْ : فشربتُ فما أصابَني عَطشٌ بَعْدُ ، وقد تَعَرَّضْتُ لِلْعَطَش بالصَّوم في الهَواجِر فما عَطِشْتُ بَعْدُ .

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ثنا سَلْم بن قُتَيْبة، عن الحُسَيْن بن حُرَيث، عن يَعْلى بن عَطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن قالت (٧٠): كانَ لرسولِ الله ﷺ فَخّارة يبولُ فيها فكانَ إذا أصبحَ يقول: « يا أم أيمن صُبِّي ما في الفَخّارة » فقمتُ ليلةً وأنا عَطْشَى [ فَعَلِطت ] فَشَرِبْتُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷۱) (۷۰).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ( ۱۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ۲۲۳ / ۲۲۳ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ( ٢٠٤/٤ ) ، والإصابة ( ٤/ ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق ( ٢/ ٣١٧ ـ ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ( ٨/ ٢٢٤ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ٣١٨ /٢ ) .

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ( ۳۰۳/۶ ) .

ما فيها ، فقال رسول الله : « يا أمَّ أيمن صُبِّي ما في الفَخّارة » . فقالت : يا رسولَ الله قُمْتُ وأنا عَطْشَى فَشَرِبْتُ ما فيها . فقال : « إنّكِ لن تَشْتَكي بَطْنَكِ بعدَ يَوْمِك هذا أبداً » .

قال ابن الأثير في الغابة (١): وروى حجّاجُ بنُ محمدٍ ، عن ابن جُرَيْج ، عن حَكيمة بنت أُمَيْمَة عن أمها أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة (٢) قالت : كان للنبي ﷺ قَدَحٌ من عَيْدان (٣) فيبول فيه يضعه تحت السرير ، فجاءت امرأة اسمُها بَرَكة فَشَرِبَتْهُ ، فطلبه فلم يجده ، فقيل : شربَتْهُ بركة . فقال : « لقد احْتَظَرَتْ من النار بحِظار » (٤) قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير : وقيل : إنّ التي شَرِبَتْ بَوْلَهُ عليه السلام إنّما هي بَرَكة الحَبَشيّةُ التي قَدمَتْ مَعَ أم حَبيبة من الحَبَشَة ، وفرّق بينهما . فالله أعلم .

قلت: فأما بَريرَة (٥) فإنَّها كانَتْ لآلِ أبي أحْمد بن جَحْش ، فكاتَبوها فاشْتَرَتْها عائِشَةُ رضي الله عنها منهم، فأَعْتَقَتْها، فَثَبَتَ ولاؤُها لها ، كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين (٦) ، ولم يَذْكُرْها ابنُ عَساكرٍ.

ومنهن خَضِرَةُ<sup>(٧)</sup> ذَكَرَها ابن مَنْدَه فقال : روى مُعاوية عن هشام ، عن سُفيان ، عن جَعْفر بن محمد ، عن أبيه قال : كان للنبيِّ ﷺ خادمٌ يُقالُ لها : خَضِرَةُ .

وقال محمد بن سعد (^) ، عن الواقدي ، ثنا فائِدٌ مَوْلَى عُبَيْد الله عن عُبَيْد الله (٩) بن علي بن أبي رافع ، عن جَدَّته سَلْمى ، قالت : كان خَدَمَ رسولَ اللهِ أنا وخَضِرةُ ورَضْوى ومَيْمونَة بنت سعد ، أعتَقَهُنَّ رسولُ اللهِ عَن جَدَّته سَلْمى .

ومنهن خُلَيْسَة مولاة حَفْصَة بنت عمر ، قال ابن الأثير في الغابة : رَوَتْ حَديثَها عُلَيْلَة (١٠) بنتُ الكُمَيْت ، عن جَدَّتِها ، عن خُلَيْسَة مولاةِ حَفْصَة في قصَّة حَفْصة وعائشة مع سودة بنت زَمْعَة ، ومَزْحِهِما

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ( ٧/ ٢٧ \_ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ط : (رقية ) وهو تحريف . انظر ترجمتها في تاريخ دمشق ـ تراجم النساء ـ طبعة مجمع اللغة العربية دمشق ـ ص( ٥٢ ـ ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) العَيْدان : جمع العيدانة وهي النخلة الطويلة المتجرِّدة من السَّعَف ، والمراد : إناء من جذع نخلة مجوَّف ليحفظ ما يجعل فيه .

<sup>(</sup>٤) لقد احتظرت بحظار من النار أراد: لقد احتمت بحمى عظيم من الناريقيها حرّها ويؤمنها دخولها ( اللسان : حظر ).

<sup>(</sup>٥) لها ترجمة في طبقات ابن سعد (٢٥٦/٨ ـ ٢٦١)، والاستيعاب (٤/ ١٧٩٥) وفيه (بُرَيْرَة) بالضم، وأسد الغابة (٧/ ٣٧)، والإصابة (٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) وتهذيب التهذيب (٢١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ۲۷۲۹ ) ومسلم ( ۱۵۰٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في أسد الغابة (٧/ ٨٧) والإصابة (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق (۶/ ۳۰۴) .

<sup>(</sup>٩) أ، ط: (مولى عبدالله عن عبدالله بن علي) وفيها تحريفان.

<sup>(</sup>١٠) في أسد الغابة ( علية ) وفي الإصابة ( عليكة ) .

معها بأن الدَّجال قد خرج . فاختبأت في بيتٍ كانوا يوقِدون فيه ، واسْتَضْحَكَتا . وجاء رسول الله فقال : « ما شَأْنُكُما ؟ » فأَخْبَرَتاهُ بما كان من أمر سودة ، فذهب إليها فقالت : يا رسول الله أَخَرَجَ الدَّجّال ؟ فقال : « لا ، وكأن قد خرج » فخرجت ، وجعلت تَنْفُضُ عنها بَيْضَ العَنْكَبوت .

وذكر ابن الأثير خليسة (١) مولاة سلمان الفارسي وقال : لها ذِكْرٌ في إسلام سلمان رضي الله عنه وإعْتاقها إياه ، وتَعْويضه عليه الصلاة والسلام ، لها بأن غَرَسَ لها ثلاثمئة فَسيلةٍ ، ذَكَرْتُها تَمْييزاً .

ومنهنَّ خَوْلَةُ (٢) خادِمُ النبيِّ ﷺ ، كذا قال ابن الأثير .

وقد روى حديثها الحافظُ أبو نُعَيْم من طريق حَفْص بن سَعيد القُرشيّ ، عن أُمِّه ، عن أُمِّها خولة ، وكانت خادم النبي ﷺ ، فذكر حديثاً في تأخُّرِ الوَحْي بسبب جَرْو كَلْب ماتَ تحتَ سَريره عليه الصلاة والسلام ، ولم يشعروا به ، فلما أخرجه جاء الوحي ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَالْيَلْ إِذَا سَجَىٰ ﴾ والسلام ، 1 - ٢] وهذا غريب ، والمشهور في سبب نزولها غير ذلك [ والله أعلم ] .

ومنهن رَزِينة (٣) ، قال ابن عساكر : والصحيح أنّها كانَتْ لصَفِيَّة بنت حُمَي . وكانت تخدم النبي ﷺ . قلت : وقد تقَدَّمَ في ترجمة ابنتها « أمّة الله » أنه عليه الصلاة والسلام أمهرَ صَفيَّةَ بنتَ حُمَيِّ أُمَّها رَزِينة ، فعلى هذا يكون أصلها له عليه الصلاة والسلام .

وقال الحافظ أبو يعلى : ثنا أبو سعيد الجُشمي ، حدّثتنا عُلَيْلَة بنتُ الكُمَيْتِ قالت : سمعتُ أمي أُمَيْنة قالت : حدّثتني أمةُ الله بنتُ رَزينة (عن أمّها رَزينة )(٤) مولاة رسول الله ﷺ أَنَّ رسولَ الله ﷺ مَنَى صَفيَّة يومَ قُرَيْظَة والنّضير حينَ فتحَ الله عليه ، فجاء بها يقودها سَبيَّة ، فلمّا رأت النّساء قالت : أشهدُ أنَّ لا إله إلا الله ، وأنّك رسولُ الله . فأرْسَلها وكان ذراعُها في يَدِه ، فأعْتَقَها ، ثم خَطَبَها ، وتَزَوَّجَها ، وأمهرها رَزِينة . هكذا وَقَعَ في هذا السّياق ، وهو أجودُ ممّا سَبقَ من رواية ابن أبي عاصم ، ولكنَّ الحقَّ أنّه عليه الصلاة والسلام اصطفى صَفيَّة من غَنائم خَيْبَر ، وأنّه أعْتَقَها وجَعَل عِتْقَها صداقَها ، وما وقع في هذه الرواية يوم قُرَيْظة والنّضير تَخْبيطٌ ، فإنّهما يومان ، بَيْنَهُما سنتان والله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل »(٥) : أخبرنا ابن عَبْدان ، أخبرنا أحمد بن عُبَيْد الصّفّار ، ثنا عليّ بن الحسن السُّكَّري ، ثنا عُبَيْد الله بن عمر القَواريري ، حَدَّثَتْنا عُلَيْلَةُ بنتُ الكُمَيْت العَتكيّة ، عن

١) ترجمتها في أسد الغابة ( ٧/ ٨٧ ) ، والإصابة ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في الاستيعاب (٤/ ١٨٣٤) وأسد الغابة (٧/ ٩٤ \_ ٩٥) ، والإصابة (٤/ ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في الاستيعاب ( ١٨٣٨/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٧/ ١١٠ ) ، والإصابة ( ٣٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي (٦/٢٦).

أُمها أُمَيْنَةَ ، قالت : قلت : لأَمَة الله بنت رَزينة مولاة رسول الله : يا أَمَةَ الله ، أَسَمِعْتِ أُمَّكَ تذكرُ أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله : يا أَمَةَ الله ورُضعاءِ ابنتِه فاطمة سَمِعَتْ رسولَ الله يَذْكُرُ صَوْمَ عاشوراء . قالت : نعم كان يُعَظِّمُه ويدعو برُضَعائِهِ ورُضعاءِ ابنتِه فاطمة فَيَتْفُلُ في أَفْوَاهِهِم ويقول لأُمَّهاتِهِم : « لا تُرْضِعيهم إلى اللّيْلِ » له شاهد في الصحيح .

ومنهن رَضْوَى (۱) ، قال ابن الأثير : روى سَعيدُ بن بشير ، عن قَتادة ، عن رَضْوى بنت كعب . أنَّها سَأَلَتْ رسولَ الله ﷺ عن الحائِضِ تَخْتَضِبُ (۲) ، فقال : « ما بذلك بأسٌ » رواه أبو موسى المديني .

ومنهن رَيْحانة بنتُ شَمْعون القُرَظيّة (٣) ، وقيل : النَّضريّة ، وقد تقدم ذِكْرُها بعد أزواجه رضي الله نهن .

ومنهن زَرينة (١٤) والصَّحيح رَزينة كما تقدم .

ومنهن سائِبَة (٥) مولاةُ رسول الله ﷺ . رَوَتْ عنه حديثاً في اللُّقَطَة ، وعنها طارق بن عبد الرحمن ، روى حديثها أبو موسى المديني . هكذا ذكر ابن الأثير في « الغابة » .

ومنهن سَديسَةُ الأنصارية (٦) ، وقيل مولاة حَفْصَة بنت عمر . رَوَتْ عن النبيِّ عَلَيْ قال : « إنَّ الشيطانَ لم يَلْقَ عُمَرَ منذ أَسْلَم إلا خَرَّ لوجهه » قال ابن الأثير : رواه عبد الرحمن بن الفضل بن المُوفَق ، عن أبيه ، عن إسرائيل ، عن الأوزاعي ، عن سالم ، عن سديسة . ورواه إسحاق بن يَسار ، عن الفضل ، فقال : عن سَديسة عن حَفْصَة عن النبي عَلَيْ . . . فذكره . رواه أبو نُعَيْم وابن مَنْدَه .

ومنهن سَلامَة (٧) حاضِنَةُ إبراهيم ابن رسول الله ﷺ ، رَوَتْ عنه حديثاً في فضل الحَمْلِ والطَّلْقِ والرَّضاع والسَّهر ، فيه غرابةٌ ونَكارَةٌ من جهة إسناده ومتنه ، رَواه أبو نُعَيْم ، وابن مَنْدَه ، من حديث هشام (٨) بن عَمَّار بن نُصَيْر خَطيبِ دِمَشْق ، عن أبيه عن (٩) عَمْرو بن سَعيدِ الخَوْلاني عن أنس عنها . ذكرها ابن الأثير . ومنهن سلمى (١٠) وهي أم رافع امرأة أبي رافع ، كما رواه الواقدي (١١) عنها ، أنَّها قالت : كنتُ أخدمُ

<sup>(</sup>١) ترجمتها في أسد الغابة ( ٧/ ١٣٧ ) ، والإصابة ( ٣٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ط : (تخضب) . وفي الإصابة (تحيض) .

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في الاستيعاب ( ٤/ ١٨٤٧ ) وأسد الغابة ( ٧/ ١٢١ ) ، والإصابة ( ٣٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ( ٧/ ١٢٣ ) والإصابة ( ٣١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ترجمتها في أسد الغابة (٧/ ١٣٧ ) والإصابة (٤/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمتها في الاستيعاب (٤/ ١٨٦٠) وأسد الغابة (٧/ ١٣٩) والإصابة (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في أسد الغابة ( ٧/ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في أسد الغابة ( هاشم ) وهو تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( ١١/ ٥١ \_ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) ليست (عن ) في ط .

<sup>(</sup>١٠) ترجمتها في الاستيعاب ، ( ١٨٦٢/٤ ) . وأسد الغابة ( ١٤٨/٧ \_ ١٤٩ ) ، والإصابة ( ١٨٣٣ ) .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ دمشق ( ۲۰۶/۶ ) .

رسول الله ﷺ أنا وخَضِرَةُ ورَضُوى وميمونة بنت سعد ، فأعتقنا رسول الله ﷺ كلَّنا .

قال الإمام أحمد (۱): حدَّثنا أبو عامر ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن فائد مولى ابن (۲) أبي رافع ، عن جَدَّته (۳) سَلْمى خادِم النبيّ عَلَيْ قالت : ما سمعتُ قَطَّ أحداً يَشْكو إلى رسول الله عَلَيْ وَجَعاً في رأسه إلا قال « احْتَجِمْ » وفي (٤) رِجْلَيْه إلا قال : « اخْضِبْهُما بالحِنّاء » .

وهكذا رواه أبو داود ، من حديث ابن أبي الموالي ، والترمذيّ ، وابن ماجه (٥) ، من حديث زيد بن الحُباب ، كلاهما عن فائد ، عن مولاه عُبَيْد الله بن علي بن أبي رافع عن جدّتِه سَلْمي به .

وقال التّرمذي ، غريبٌ إنما نعرفه من حديث فائد .

وقَدْ رَوَتْ عدةَ أحاديث عن النبي عله الله يكله علول ذكرها واستقصاؤها .

قال مصعب الزُّبيري: وقد شَهِدَتْ سَلْمَى وَقْعَةَ خيبر (٦).

قلت : وقد وَرَدَ أَنَّهَا كَانَتْ تَطْبُخُ للنبي ﷺ الحَريرة فَتُعْجِبُهُ . وقد تَأَخَّرتْ إلى بعد مَوْتِهِ عليه الصلاة والسلام . وشهدت وفاة فاطمة رضي الله عنها . وقد كانَتْ أولاً لِصَفيَّة بنت عبد المطلب عمته عليه الصلاة والسلام ، ثم صارت لرسول الله ﷺ ، وكانت قابلة أولادِ فاطمة ، وهي التي قَبِلَتْ إبراهيمَ ابنَ رسولِ الله ﷺ وقد شَهدَتْ غُسْلَ فاطمة ، وغسَّلَتْها مع زوجها عليّ بن أبي طالب وأسماء بنت عُمَيْس امرأة الصديق .

وقد قال الإمام أحمد (٧): حدَّثنا أبو النضر، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عُبَيْد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمى، قالت: اشتكَتْ فاطِمَةُ ، عليها السلامُ ، شكواها التي قُبضتْ فيها ، فكنتُ أُمَرِّضُها ، فأصْبَحْت يوماً كأمْثَلِ ما رأيتها في شَكُواها تلك (٨) قالت: وخرج عليٌ لبعض حاجته، فقالت: يا أُمَّهُ اسكبي لي غُسْلاً، فسكبتُ لها غُسْلاً، فاغتسلت كأحْسَن ما رأيتها تَغْتَسِلُ،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٦/ ٤٦٢) عن أبي سعيد وحده به ، ورواه عن أبي عامر عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع عن سلمى به . قال بشار : وهو حديث ضعيف كما قال الإمام الترمذي ، وذلك لاضطرابه فقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن بن أبي الموالي ، ولكن لأوله شواهد يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٣) في المسند : (عمته) .

<sup>(</sup>٤) في المسند : ( ولا وجعاً في ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داود رقم (٣٨٥٨) والترمذي (٢٠٥٤) وابن ماجه (٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصول : حنين .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد (7/173).

<sup>(</sup>A) أ ، ط : ( فيه . . كمثل . . شكوها ذلك ) وما أثبته عن المسند .

ثم قالت : يا أمه ، أعْطِني ثيابي الجُدَد (١) فلبسَتْها ، ثم قالت : يا أمه قَدِّمي لي فراشي وَسْطَ البَيْت ، ففعلتُ، واضطجعت، فاستقبلَتِ القِبْلَةَ، وجعلَتْ يَدَها تَحْتَ خَدِّها. ثم قالت: يا أمه إنّي مَقْبوضة الآن، وقد تَطَهَّرْتُ فلا يَكْشِفْني أحدٌ ، فقُبضتْ مكانَها . قالت : فجاء علي ، فأخْبَرْتُه . وهو غريب جداً (٢) .

ومنهن سيرين (٣) ، ويقال : شيرين (٤) أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام ، وقد (٥) قدمنا أن المُقَوقِسَ صاحبَ إسْكَنْدَريَّةَ ، واسمُه جُرَيْج بن مينا ، أهداهما مع غُلام اسمه مَأْبُورٌ ، وبغلة يقال لها : الدُّلْدُل ، فَوَهَبها رسولُ الله ﷺ لحسّان بن ثابت ، فولَدَتْ له ابنَه عبدَ الرحمن بن حَسّان .

ومنهن عُنْقُودَةُ أم صبيح (٦) الحبشية جارية عائشة ، كان اسمها عِنْبَة فسمّاها رسولُ الله ﷺ عُنقودة ، رواه أبو نُعَيْم ، ويقال : اسمها غُفَيْرة .

فروة ظِئْر النبي ﷺ ﴿ عني مرضعه \_ قالت : قال لي رسول الله : « إذا أويتِ إلى فراشِكِ فاقْرَئي ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ فإنّها براءةٌ من الشِّرْكِ » ذكرها أبو أحمد العسكري ، قاله ابن الأثير في « الغابة » .

فأما فضة النُّوبية (٨) فقد ذكر أبن الأثير في « الغابة » : أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله على أورد بإسناد مظلم ، عن محبوب بن حُمَيْد البَصْري ، عن القاسم بن بَهْرام ، عن لَيْث ، عن مُجاهد ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِمَا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان : ٨] ثم ذكر ما مضمونه : أنّ الحسن والحسين مَرِضا فَعادَهُما رسولُ الله عَلَى وعادَهُما عامةُ العَرَبِ ، فقالوا لعلي : لو نذرت ؟ فقال علي : إن برئا مما بهما صُمْتُ لله ثلاثة أيام ، وقالت فاطمة كذلك ، وقالت فضة كذلك . فألبسهما الله العافية فصاموا . وذهبَ عليّ فاستقرض من شَمْعون الخيبري ثلاثة آصُع من شَعير ، فهيّئوا منه تلك الليلة صاعاً ، فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء ، وقف على الباب سائِلٌ ، فقال : أطعموا المسكين ، أطعمكم الله على موائد الجنة ، فأمرهم عليّ فأعطوه ذلك الطعام ، وطَوَوْا ، فلما كانت الليلة الثانية صَنَعُوا لهم الصاعَ الآخرَ ، فلما وضعوه بين أيديهم ، وقف سائل فقال : أطعموا اليتيم . فأعطوه ذلك وطَوَوْا . فلما التيم . فأعطوه ذلك وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعلون وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعطوه ذلك وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعطوه ذلك وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعطوه وذلك وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعطوه ذلك وطَوَوْا . فلما المنتيم . فأعلوه وفي المنا وضعوه بين أيديهم ، وقف سائل فقال : أطعموا اليتيم . فأعطوه ذلك وطوروْا . فلم

<sup>(</sup>١) بعدها في المسند ( فأعطيتها ) .

<sup>(</sup>٢) قال بشار : هذا الحديث ساقه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ( ٣/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ) ولكن رد الحافظ ابن حجر عليه في القول المسدد (١٠٠ ـ ١٠١) ، وهو كما قال المؤلف : غريب جداً .

٣) ترجمتها في الاستيعاب ( ١٨٦٨/٤ ) وأسد الغابة ( ١٥٨/٧ ـ ١٥٩ ) ، والإصابة ( ١٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ط : ( ومنهنّ شيرين . . ويقال سيرين ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (وقدمنا).

<sup>(</sup>٦) ترجمتها في أسد الغابة ( ٢١٠/٧ ) : والإصابة ( ٤/ ٣٧١ ) ، وفي الأصول : أم مليح .

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في أسد الغابة ( ٧/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ) ، والإصابة ( ٣٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ترجمتها في أسد الغابة ( ٧/ ٢٣٦ ) ، والإصابة ( ٤/ ٣٨٧ ) .

كانت الليلة الثالثة قال: أطعموا الأسيرَ فأعطوه وطُوَوْا ثلاثةَ أيام وثلاثَ ليالٍ. فأنزل الله في حَقَّهم: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا نُرِبُهُ مِنكُمْ جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ١-٩]. وهذا الحديث منكر، ومن الأئمة من يجعله موضوعاً، ويسند ذلك إلى رِكَّةِ ألفاظِهِ، وأنّ هذه السورةَ مكيَّةٌ، والحسنُ والحسينُ إنّما ولدا بالمدينة. والله أعلم.

ليلى مولاة عائشة (١) ، قالت : يا رسولَ الله إنك تخرجُ من الخلاء فأدْخُل في أثركَ فلا أرى (٢) شيئاً ، إلا أني أجدُ ريحَ المِسْكِ ؟ فقال : « إنّا مَعْشَرَ الأنْبياء تَنْبُتُ أجسادُنا على أرواحِ أهلِ الجنّة ، فما خرجَ منّا من نَتَنِ ابتَلَعَتْهُ الأرْضُ » . رواه أبو نُعَيْم من حديث أبي عبد الله المدني ـ وهو أحد المجاهيل ـ عنها .

مارية القبطية (٣) أم إبراهيم: تقدّم ذِكْرُها مع أمهات المؤمنين. وقد فرَّقَ ابن الأثير بَيْنَها وبينَ مارية أم الرَّباب، قال: وهي جاريةٌ للنبيّ (٤) عَلَيْ أيضاً. حديثُها عند أهل البصرة، رواه عبد الله بن حبيب، عن أم سليمان (٥) عن أمها، عن جدتها مارية قالت: تَطَأطأتُ للنبيّ عَلَيْ حَتّى صَعِد حائطاً ليلةَ فَرَّ من المشركين. ثم قال: ومارية خادمُ النبيّ عَلَيْ . روى أبو بكر بن عيّاش، عن المثنى بن صالح، عن جدَّتِه مارية \_ وكانت خادم النبي عَلَيْ \_ أنها قالت: ما مَسِسْتُ بيدي شَيْئاً قَطُّ ألينَ من كَفِّ رسول الله عَلَيْ . قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٢): لا أدري أهي التي قبلها أم لا .

ومنهن مَيْمونَةُ (۱) بنت سعد ، قال الإمام أحمد (۱) : ثنا عليّ بن بحر (۹) ، ثنا عيسى - هو ابن يونس - قال ثور - هو ابن يزيد - عن زياد بن أبي سَوْدَة عن أخيه (۱) أن ميمونة مولاة النبي عَلَيْ قالت : يا رسول أفتنا في بيتِ المَقْدِس ؟ قال : « أرضُ المَنْشَر والمَحْشَر ، ائتوه فَصَلُوا فيه ، فإنَّ صلاةً فيه كَأَنْفِ صلاةٍ فيما سواه (۱۱) » قالت : أرأيتَ منْ لم يُطِقْ أن يَتَحمَّل إليه أو يَأْتيه ؟ قال : « فَلْيَهْدِ إليه زَيْتاً يُسْرَجُ فيه ، فإنّه منْ أهدى له كان كَمَنْ صَلَّى فيه » .

<sup>(</sup>١) ترجمها في الاستيعاب (٤/ ١٩١٠) : وأسد الغابة (٧/ ٢٥٨) ، والإصابة (٤٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( فلم أر ) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمتها في الاستيعاب (٤/ ١٩١٢) ، وأسد الغابة ( ٧/ ٢٦١ \_ ٢٦٢ ) والإصابة (٤/٤٠٤ \_ ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ط : ( جارية النبي ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (سلمي).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ( ١٩١١ ) .

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في الاستيعاب ( ١٩١٨/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٧/ ٢٦٥ ) ، والإصابة ( ٤١٣/٤ ـ ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ( ٢/٣٢٦ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٩) ط: (على بن محمد بن محرز). وانظر تهذيب الكمال ( ٢٠/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>١٠)أ : (أخته) .

<sup>(</sup>١١) عبارة ( فيما سواه ) زيادة عن المسند وليست في الأصلين .

وهكذا رواه ابنُ ماجه (۱) ، عن إسماعيل بن عبد الله الرَّقِي ، عن عيسى بن يونس ، عن ثور ، عن زياد ، عن أخيه عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ .

وقد رواه أبو داود ( عن النُّفَيْلي عن مُسكين )<sup>(۲)</sup> بن بُكَيْر ، عن سعيد بن عبد العزيز <sup>(۳)</sup> عن زياد ، عن ميمونة ، لم يذكر أخاه ، فالله أعلم .

وقال أحمد (٤): حدَّثنا حسين وأبو نُعَيْم ، قالا : ثنا إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد الضبي ، عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي عَلَيْهِ قالت : سُئل النبي عَلَيْهِ عن ولد الزنا قال : « لا خَيْرَ فيه ، نعلان أجاهِدُ بهما في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أُعتق ولدَ الزنا » .

وهكذا رواه النّسائي (٥) عن عباس الدُّوري ، وابن ماجه (٢) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن به ، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا المحاربي ، ثنا موسى بن عُبَيْدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة \_ وكانت تخدم النبي ﷺ \_ قالت : قال رسول الله : « الرّافِلَةُ (٧) في الزّينة في غَيْرِ أهْلها ، كالظُّلْمةِ يومَ القيامة لا نورَ لها » .

ورواه الترمذيّ <sup>(۸)</sup> من حديث موسى بن عُبَيْدة . وقال : لا نعرفه إلا من حديثه ، وهو يُضَعَّفُ <sup>(۹)</sup> في الحديث . وقد رواه بعضُهم عنه فلم يرفعه .

ومنهن ميمونة (١٠) بنت أبي عَنْبسة أو عُنْبَسَة (١١) ، ( قاله أبو عُمَر وابن منده . قال أبو نُعَيْم : وهو تصحيف . والصواب ميمونة بنت أبي عَسيب )(١٢) ، كذلك روى حديثها المشجع (١٣) بن مصعب

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۱٤۰۷ )، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ط: (أبو داود عن الفضل بن مسكين ) وما أثبته عن أ وانظر سنن أبي داود ( ٤٥٧ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) بعده في ط : (عد ثور ) ولم يرد في أ ولا في السنن .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٦/٦٦) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في «الكبرى» (٤٩١٣) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) رقم (٢٥٣١) وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير في النهاية ( رفل ) معلقاً على هذا الحديث : ( هي التي ترفل في ثوبها : أي تَتَبَخْتَر . والرِّفْل : الذَّيْل . ورَفَلَ إزارَه : إذا أَسْبَلَه وتبختر فيه ) .

<sup>(</sup>٨) رقم (١١٦٧) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩) ط: (يضعفه) ، أ: (ضعيف) . وما أثبته عن الترمذي .

<sup>(</sup>١٠) ترجمتها في الاستيعاب ( ١٩١٩/٤ ) ، وأسد الغابة ( ٧/ ٢٦٦ ) ، والإصابة ( ٤/ ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>١١) أ : ( بنت أبي عنيسة ) وط : ( بنت أبي عسيبة أو عنبسة ) وما أثبته عن مصادر ترجمتها .

<sup>(</sup>١٢) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>١٣) أ : ( السجع ) ، وأسد الغابة ( المسجع ) وما في الإصابة مثل رواية ط : المثبتة فوق .

أبو عبد الله العبدي ، عن ربيعة بن يزيد ، كانت تنزلُ في بني قُرَيْع ، عن مُنبَّه ، عن مَيْمونة بنت أبي عَسيب ، وقيل : بنت أبي عنبسة مولاة النبي ﷺ : أنَّ امرأةً من حريش أتت النبي ﷺ فقالت (٢) : يا عائشة أغيثيني بدعوةٍ من رسول الله تسكِّنيني بها وتُطَمئِنيني بها . وأنه قال لها : ضعي يَدَكِ اليُمْني على فُؤادِكِ فامْسَحيه ، وقولي : بسمِ اللهِ ، اللهم ، داوني بدوائِكَ ، واشْفني بشفائك ، وأغْنِني بفَضْلِك عمَّنْ سِواك » قالت : ربيعة : فدعوتُ به فَوَجَدْتُه جيِّداً (٣) .

ومنهن أم ضُمَيْرة زوجُ أبي ضُمَيْرة (٤) ، قد تقدم الكلام عليهم رضي الله عنهم .

ومنهن أمّ عيّاش (٥) بعثها رسولُ الله ﷺ مع ابنته تخدمُها حينَ زوّجها بعثمان بن عفان رضي الله عنهما . قال أبو القاسم البَغَوي : ثنا هدبة (٦) ثنا عبد الواحد بن صفوان حدّثني أبي صفوان ، عن أبيه ، عن جدته أم عياش \_ وكانت خادم النبي ﷺ \_ بعث بها مع ابنته إلى عثمان ، قالت : كنت أمْغَثُ ( لعثمان التّمْرَ غدوةً ، فيشربُه عشيةً فيشربُه غُدوةً ، فسألني ذات يوم . فقال : تَخْلطين فيه شيئاً ؟ فقلتُ : أَجَلْ ، قال : فلا تعودي .

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن .

وقد قال الإمام أحمد (^): ثنا وكيع ، ثنا القاسم بن الفضل ، حدّثني ثُمامة بن حَزْنٍ ، قال : سألت عائشة عن النّبيذ فقالت : كنتُ أنبذُ لرسولِ الله ﷺ عائشة عن النّبيذ فقالت : كنتُ أنبذُ لرسولِ الله ﷺ في سقاءٍ عشاءً فأوكيه (٩) ، فإذا أصبحَ شربَ منه .

ورواه مسلم (١٠)، والنسائي (١١)من حديث القاسم بن الفضل به .

هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عائشة ، والأليق ذكره في مسند جارية حبشية كانت تخدم النبي ، وهي إما أن تكون واحدةً ممن قدمنا ذكرهن ، أو زائدة عليهن ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) أ: (حبش) وأسد الغابة (حريش) وما أثبته عن ط ويوافق ما في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) ط: (فنادت) وما أثبته عن أويوافق ما في المصادر.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٢٥/ ٣٩) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ترجمتها في أسدُّ الغَّابة ( ٣٤٣/٧ ) وقد تقدمت في ذكر زوجها أبي ضُمَيرة .

<sup>(</sup>٥) ترجمتها في الاستيعاب (٤/١٩٤٩) ، وأسد الغابة (٧/٣٦٣\_٣٦٣) ، والإصابة (٤/١/٤) .

<sup>(</sup>٦) ط: (عكرمة) وما أثبته عن ط. ويوافق ما في أسد الغابة والإصابة.

<sup>(</sup>٧) المغث : المرس والدلك بالأصابع ( النهاية : مغث ) .

<sup>(</sup>۸) مسند الإمام أحمد ( ٦/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٩) أي أشدّ رأسها بالوكاء وهو الخيط لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء . ( النهاية : وكا ) .

<sup>(</sup>۱۰)مسلم ( ۲۰۰۵ ) (۸٤) .

<sup>(</sup>١١)السنن الكبرى للنسائي ( ٦٨٤٨ ) .

#### فُصْل

## وأمَّا خُدَّامُه عَلَيْ الذين خَدَموه من الصَّحابة من غَيْرِ مَواليه

فمنهم أنسُ بن مالكِ بن النَّصْر (۱) بن ضَمْضَم بن زيدِ بن حَرام بن جُنْدُب بن عاصم بن غَنْم بن عَدّي بن النجّار الأنصاري النَّجَّاري ، أبو حمزة المدني ، نزيل البصرة . خدم رسول الله ﷺ مُدَّة مُقامِه بالمدينة عشرَ سنين ، فما عاتبه على شيء أبداً ، ولا قال لشيءٍ فعلَه : لم فعلْتَهُ ، ولا لشيءٍ لم يَفْعَلْه : ألا فَعَلْتَه .

وأمُّه أمُّ سُلَيْم بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام ، هي التي أعطته رسول الله ﷺ فقَبِلَهُ ، وسألَتْهُ أن يدعوَ له فقال (٢) : « اللهمَّ أكْثِرْ مالَه وولَدَه ، وأطل عُمْرَه ، وأدخله الجنة » .

قــال أنس : فقد رأيتُ اثنتين وأنا انتظـرُ الثالثةَ ، والله ِإنّ مالي لكثيرٌ ، وإنَّ ولدي وولد ولدي ليُتَعادُّون على نحوٍ من مئة ، وفي رواية : وإنّ كَرْمي ليَحْمِلُ في السنة مرتين ، وإنْ ولدي لِصُلْبي مئة وستةُ أولاد .

وقد اختُلِفَ في شهوده بدراً ، وقد روى الأنصاريّ ، عن أبيه ، عن ثمامة قال : قيل لأنس : أشَهِدْتَ بَدْراً ؟ فقال : وأينَ أغيبُ عن بدرٍ لا أُمَّ لك !؟ والمشهورُ أنّه لمْ يَشْهَدْ بدراً لصغرِه . ولم يشهدُ أُحُداً أيضاً لذلك . وشهدَ الحُدَيْبية وخَيْبَر ، وعُمْرَةَ القضاء ، والفتحَ وحُنيّناً والطائفَ ، وما بعد ذلك .

قال أبو هريرة (٣): ما رأيتُ أحداً أشْبَه صلاةً برسول الله ﷺ من ابن أم سُلَيْم ـ يعني أنس بن مالك ـ . وقال ابن سيرين (٤) ، كانَ أحسنَ النّاسِ صلاةً في سفره وحضره .

وكانت وفاتُه بالبصرة ، وهو آخر منْ كان قد بقيَ فيها من الصحابة فيما قاله عليُّ بن المديني<sup>(٥)</sup> ، وذلك في سنة تسعين ، وقيل : إحدى ، وقيل : اثنتين ، وقيل : ثلاث وتسعين ، وهو الأشهر ، وعليه الأكثر . وأما عُمْرُه يومَ ماتَ ، فقد روى الإمام أحمد في « مسنده »<sup>(٢)</sup> : ثنا مُعْتَمِر بن سليمان ، عن

<sup>(</sup>۱) ط: (فمنهم أنس بن مالك أنس بن مالك بن النضر . . إلخ ) وترجمة أنس في الاستيعاب ( ١٠٩/١ \_ ١١١ ) وأسد الخابة ( ١/ ١٥١ \_ ١٥٢ ) ، وجامع الأصول ( ٣١/ ٣١ \_ ٣٢ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١/ ١٢٧ \_ ١٢٨ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ٥/ ٦٤ \_ ٧٦ ) ، وتهذيب الكمال (٣ / ٣٥٣ \_ ٣٧٨) وسير أعلام النبلاء ( ٣/ ٣٩٥ \_ ٣٠٥ ) ، والوافي ( ١/ ١١٤ \_ ٤١٦ ) ، والإصابة ( ١/ ٧١ \_ ٧٢ ) ، وتهذيب التهذيب ( ١/ ٣٧٦ \_ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد بتمامه ، صفحة (٣٧٥) وأخرجه مسلم رقم ( ٢٤٨١ ) دون « وأدخله الجنة » .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٧/ ٢٠ ـ ٢١ ) ، وتاريخ دمشق ( ٩/ ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٢٩/١ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ( ۹/ ۳۷۸ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد (٣/١٢٤)، وإسناده صحيح.

حُمَيْد : أَنَّ أَنَساً عُمِّر مئةَ سنةٍ غير سنةٍ ، وأقلّ ما قيل : ستُّ وتسعون ، وأكثر ما قيل : مئة وسبع سنين ، وقيل : ست ، وقيل : مئة وثلاث سنين . فالله أعلم .

ومنهم رضي الله عنهم الأسْلَعُ بن شَريك بن عَوْف الأعْرَجي (١) .

قال محمد بن سعد (۲) : كان اسمه ميمون بن سِنْباذ ، قال الربيعُ بن بَدْر الأعْرجي (٣) (عن أبيه ، عن جده ، عن الأسْلَع ، قال : كنتُ أخدمُ النبيَّ الله وأزحل له (٤) فقال ذات ليلة : «يا أسلع ، قُمْ فارْحَلْ » قال : أصابتني جَنابةٌ يا رسول الله ، قال : فسكتَ ساعةً ، وأتاه جبريل بآية الصَّعيد (٥) ، قال : فتمسَّحت وَصَلَّيْتُ ، فلما انتهيتُ إلى الماء قال : «يا أسلعُ قُمْ فاغْتسل (٢) » فضربَ رسولُ الله يَدَيْهِ إلى الأرض ، ثم نَفضهما ، ثم مَسَح بهما وَجْهَهُ ، ثم ضرب بيديه الأرْض ، ثم نَفضهما ، فمَسَح بهما وَجْهَهُ ، ثم ضرب بيديه الأرْض ، ثم نَفضهما ، فأل الربيع (١) : وأراني ذراعَيْه ، باليُمْنَى على اليسرى ، وباليُسْرى على اليُمْنى ، ظاهرهما وباطنهما ، قال الربيع (١) : وأراني أبي ، كما أراه الأسلع ، كما أراه رسول الله الله على الله والله والبَغوي في كتابيهما عُوْفَ بن أبي جميلة ، فقال هكذا والله رأيتُ الحَسَنَ يَصْنَعُ . رواه ابن مَنْدَه والبَغوي في كتابيهما «معجم الصحابة » من حديث الربيع بن بدر هذا ، قال البغوي : ولا أعلمه روى غيره . قال ابن عساكر (٨) : وقد روى ـ يعني هذا الحديث ـ الهيثمُ بن رُزَيْق المالكي المُدْلِجي ، عن أبيه ، عن الأسلع بن شريك .

ومنهم رضي الله عنهم أسماء (٩) بن حارِثَة بن سعيد (١٠) بن عبد الله بن غياث (١١) بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي . وكان من أهل الصفة .

قاله محمد بن سعد(١٢): وهو أخو هند بن حارثة وكانا يخدمان النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) ترجمة الأسلع في الاستيعاب ( ١/ ١٣٩ ) وأسد الغابة ( ١/ ٢١١ ) ، والإصابة ( ٣٦/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ( ۳۱۳/۶ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ( ٣١٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (معه).

<sup>(</sup>٥) بعده في ط ( فقال قم يا أسلع فتيمم قال : فتيممت ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ط: (قال فأراني التيمم).

<sup>(</sup>V) ط: (قال الجميع).

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق ( ۳۱۳/۶ ) .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الاستيعاب ( ٨٦/١ ) ، وأسد الغابة ( ١/٢١٧ ـ ٢١٨ ) ، والإصابة ( ٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: ( سعد ) وما أثبته عن أ والإصابة .

<sup>(</sup>١١) ط ، أ : ( عباد ) وما أثبته عن طبقات ابن سعد ( ٤/ ٣٢١ ) ، وانظر الإكمال ( ٦/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) طبقات ابن سعد ( ٤/ ٣٢٢ ) . وتاريخ دمشق ( ٤/ ٣١٥ ) .

قال الإمام أحمد ('): ثنا عفان ، ثنا وُهَيْب ، ثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن يحيى بن هند بن حارثة ، وكان هند من أصحاب الحُدَيْبية ، وكان أخوه الذي بَعَثَه رسولُ الله على يأمر قومه بالصيام يومَ عاشوراء ، وهو أسماء بن حارثة : فحدّ ثني يَحْيى بن هِنْد ، عن أسماء بن حارثة : أنَّ رسولَ الله على بَعْتُه فقال : « مُرْ قَوْمَكَ بصِيامِ هذا اليوم » . قال : أرأيتَ إنْ وَجَدْتُهُمْ قد طَعِمُوا ؟ قال : « فَلْيُتِمّوا آخرَ يَوْمِهِم » . وقد رواه أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق (') ، حدّ ثني عبد الله (") بن أبي بكر ، عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه هند ، قال : بَعَثني رسولُ الله على إلى قومٍ من أسْلَم فقال : « مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُ آخِرَهُ » .

قال محمد بن سعد (٤) عن الواقدي : أخبرنا محمد بن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر ، عن أبيه قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنتُ أظنُّ أنَّ هنداً وأسماء ابني حارثة إلا مَمْلُوكَيْن لرسول الله ﷺ . قال الواقدي : كانا يَخْدِمانه لا يَبْرحان بابَه هُما وأنس بن مالك . قال محمد بن سعد (٥) : وقد توفي أسماء بن حارثة في سنة ستٍّ وستين بالبصرة عن ثمانين سنة .

ومنهم رضي الله عنهم بُكَيْر بن الشَّدّاخ اللَّيْثي (٦) .

ذكر ابن منده من طريق أبي بكر الهُذلي ، عن عبد الملك بن يَعْلَى الَّلِيْثي : أَنَّ بُكَيْر بن شَدَّاخ اللَّيْثي كان يخدم النبيَّ ﷺ . فاحتلم ، فأعلم بذلك رسول الله ، وقال : إنّي كنتُ أدخلُ على أهلك وقد احْتَلمْتُ الآنَ يا رسولَ الله ، فقال : « اللهم صَدِّقْ قَوْلَه ، وَلقّهِ الظَّفَر » فلما كان في زمانِ عمر قُتِل رَجُلٌ من اليهود ، فقام عمر خَطيباً فقال : أنشُدُ الله رجلاً عندَه من ذلك علمٌ ؟ فقام بُكيْر فقال : أنا قتلتُه يا أمير المؤمنين ، إنَّ رجلاً من الغُزاةِ المؤمنين . فقال عمر : بُؤتَ بدمِه ، فأين المخرجُ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ رجلاً من الغُزاةِ اسْتَخْلَفَني على أهله ، فجئتُ فإذا هذا اليَهوديّ عند امرأتِه ، وهو يقول (٧) [ من الوافر ]

وأشعَثَ غَرَّهُ الإسْلامُ مِنِّي خَلوْتُ بعِرسِهِ لَيْلَ التَّمامِ أَيْتُ والجِزَامِ عَلَى تَرائِبِها ويُمْسي على قَودِ<sup>(^)</sup> الأعِنَّةِ والجِزَامِ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٤)، وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ( ۳۱٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أ: ( محمد بن أبي بكر ) وانظر تهذيب الكمال ( ٣٤٩/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ( ٤/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ٣٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) جاءت هذه الترجمة في (أ) بعد ترجمة بلال بن رباح الحبشي . وترجمته في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢/ ٣٢٦ ) وأسدالغابة ( ١/ ١٦٣ ) ، والإصابة ( ١/ ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الأبيات في أسد الغابة ومختصر تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٨) أ: (فرد) ط: (جرد) وما أثبته عن المصدرين السابقين.

### كَأَنَّ مَجَامع الرَّبَلاتِ (١) منها فَئِامٌ يَنْهضونَ إلى فِئام

قال : فَصَدَّق عمرُ قولَه وأبطلَ دَمَ اليَهودي بدعاء رسولِ الله عَلَيْ البُكير بما تقدم .

ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي (٢) .

ولد بمكّة، وكان مولّى لأمية بن خلف، فاشتراه أبو بكرٍ منه (٣) بمالٍ جزيل لأنه (٤) كان أمية يعذّبه عذاباً شديداً ليرتَدّ عن الإسلام، فَيَأْبَى إلا الإسلام رضي الله عنه، فلما اشتراه أبو بكر أعْتَقَهُ ابتغاءَ وجهِ الله، وهاجَرَ حين هاجَرَ الناسُ، وشَهِدَ بدراً وأُحداً وما بعدَهُما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف ببلال بن حَمامَة، وهي أمه، وكان من أفْصَح النّاسِ لا كما يعتقدُهُ بعضُ النّاسِ أن سينَه كانت شيناً (حتى إنّ بعض الناس يروون في ذلك حديثاً لا أصل له، عن رسول الله ﷺ أن سين بلال عند الله شيناً )(٥)، وهو أحدُ المؤذّنين الأربعة كما سيأتي، وهو أول من أذّن كما قدمنا. وكان يلي أمرَ التَّفقَةِ على العيال، ومعه حاصل ما يكون من المال. ولما تُوفّي رسولُ الله ﷺ كان فيمن خَرَجَ إلى الشام للغزو، ويُقال: إنه أقامَ يُؤذّنُ لأبي بكر أيامَ خِلافَتهِ، والأول أصح (٦) وأشهر. قال الواقدي (٧): مات بدمشق سنة عشرين، وله بضعٌ وستون سنةً. وقال الفَلّاس: قبره بدمشق، ويقال: بداريا، وقيل: إنه مات بحلب، والصحيحُ أنّ الذي مات بحلب أخوه خالد. قال مكحول: بدمشق، ويقال: بداريا، وقيل: إنه مات بحلب، والصحيحُ أنّ الذي مات بحلب أخوه خالد. قال مكحول: حدّثني من رأى بلالاً (٨) قال: كان شديدَ الأُدَمة، نَحيفاً أجناً (٩). له شَعْر كثير، وكان لا يُغَيِّرُ شَيْبَه رضي الله عنه.

ومنهم رضي الله عنهم حَبَّة وسَواء ابنا خالد رضي الله عنهما .

قال الإمام أحمد (١٠٠): ثنا أبو معاوية ، قال : وثنا وكيعٌ ، ثنا الأعمش ، عن سَلاَم بن شرحبيل ، عن حَبَّة وسواءِ ابني خالدٍ قالا : دَخَلْنا على النبيِّ ﷺ وهو يُصْلِحُ شيئاً فأعَنّاهُ ، فقال : « لا تَـيْأسا (١١) من

<sup>(</sup>١) الرَّبْلَة والرَّبَلَة وجمعها رَبَلات وهي أصول الأفخاذ ( اللسان : ربل ) .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الاستيعاب ( ۱۷۸ ـ ۱۸۲ ) ، وأسد الغابة ( ۲۲۳/۱ ـ ۲۲۵ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱/ ۱۳۲ ) ، ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۵۳/۵ ـ ۲۲۷ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۲۷۲/۱ ـ ۳۲۰ ) ، والوافي بالوفيات ( ۲۷۲/۱۰ ) ، والإصابة ( ۲/ ۲۵۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>٤) ط: (لأن).

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في أ.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ( ۲۰۱/۲۷۱ ـ ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (بلال) خطأ.

<sup>(</sup>٩) الجنأ : ميلٌ في الظهر ، وقيل : في العنق ( النهاية في غريب الحديث والأثر : جنأ ) .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٦٩ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١١)ط: (ينسأ).

الرِّزْقِ مَا تَهَزْهَزَتْ رُؤُوسُكما ، فإنّ الإنسان تَلِدُهُ أمُّه أحمر <sup>(١)</sup> ليس عليه قشرة ، ثم يرزقه الله عزَّ وجلَّ » .

ومنهم رضي الله عنهم ذو<sup>(٢)</sup> مِخْمَر ، ويقال : ذو مِخْبَر<sup>٣)</sup> ، وهو ابن أخي النجاشي مَلِك الحَبَشة ، ويقال : ابن أخته . والصحيح الأول . كان بعثه ليخدمَ رسول الله ﷺ نيابةً عنه .

قال الإمام أحمد (٤) : حدَّثنا أبو النَّضْر ، ثنا حَريز (٥) عن يزيد بن صُلَيْح عن ذي مِخْمَر - وكان رجلاً من الحبشة يخدم النبي على الله على الله عنها على الله عنها الذاد . فقال له قائل : يا رسول الله ، قد انقطع الناس ، قال : فحبس (٢) وحبس الناس معه ، حتى تكاملوا اليه ، فقال لهم : « هل لكم أن نَهْجَعَ هَجْعَة ؟ » أو قال له قائل : فنزل ونزلوا ، فقال : منْ يكُلؤنا الليلة ؟ اليه ، فقال لهم : « هل لكم أن نَهْجَعَ هَجْعَة ؟ » أو قال له قائل : « هاكَ لا تكونَن لُكعاً » قال : فأخذتُ بخطام ناقة رسول الله على وخهام ناقتي ، فتنكَيْتُ غير بعيد ، فَخَلَيْتُ سبيلَهما تَرْعَيان . فإنِّي في ذلك (٢) أنظرُ إليّهما إذ (٨) أخذني النوم ، فلم أشعُر بشيء حتّى وَجَدْتُ حَرِّ الشَّمْس على وَجْهي ، فاستيقظتُ فنظرتُ يَميناً وشمالاً ، فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد ، فأخذتُ بخطام ناقة رسول الله على وبخها م ناقتي ، فأتيتُ فنظرتُ التَوْم فأيقظُ النَّاسُ بعضهم بَعْضاً حتى استيقظ وأتيتُ أدْنَى القوْم فأيقظُتُه ، فقُلْتُ : أصَّلَيْتَ ؟ قال : لا ، فأيقظَ النَّاسُ بعضهم بَعْضاً حتى استيقظ رسولُ الله على ققال : « يا بلالُ هل في المِيضاة ماءٌ ؟ » يعني الإداوة ، فقال : نعم جعلني الله فِدَك ، فأتاهُ رضوء لم يُلتَّ منه الترابُ ، فأمر بلالاً فأذّن ثم قام النبي على فصلًى الركعتين قبلَ الصُبْح وهو غَيْرُ عَجِلٍ ، فقال له قائل : يا رسولَ الله أفوَّطْنا ؟ . قال : « لا ، قَبض ثم أمره فأقامَ الصَّلاة ، فَصَلَّى وهو غيرُ عَجِلٍ ، فقال له قائل : يا رسولَ الله أفوَّطْنا ؟ . قال : « لا ، قَبض أمره فأقامَ الصَلاة ، فَصَلَّى وهو غيرُ عَجِلٍ ، فقال له قائل : يا رسولَ الله أفوَّطْنا ؟ . قال : « لا ، قَبض

ومنهم رضي الله عنهم ربيعة بن كعب الأسلمي (٩) أبو فراس.

قال الأوزاعي : حدّثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن ربيعة بن كعب ، قال : كنتُ أبيتُ مع رسول الله ﷺ فآتيه بوَضوئه وحاجته ، فكان يقومُ من الليل فيقول : « سُبحانَ ربّي وبحمده ( سبحان

<sup>(</sup>١) ط: (أحيمر).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في أ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الاستيعاب ( ١/ ٤٧٥ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٢٢٢ ) ، والإصابة ( ١/ ٤٨٨ ) .

ع) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٩٠ ـ ٩١ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) ط: (جرير). وانظر سير أعلام النبلاء ( ٧٩/٧).

<sup>(</sup>٦) ط: ( فجلس ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (كذلك).

<sup>(</sup>٨) أ:(حتى).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الاستيعاب (٤٩٤) ، وأسد الغابة (٢٦٨/٢\_٢٦٩) ، والإصابة (١١/١٥) .

ربي وبحمده ) (۱) ، سبحان رب العالمين ( سبحان رب العالمين ) (۲) . الهَوي (۳) فقال رسول الله ﷺ : « هَلْ لك حاجةٌ ؟ » قلت : يا رسول الله مُرافَقَتُكَ في الجنة ، قال : « فأعِنّي على نفسك بكثرة السُّجود (٤) .

وقال الإمام (٥) أحمد: ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدّثني محمد بن عمرو بن عطاء ، عن نُعيْم بن مُجْمِر (٢) عن ربيعة بن كعب قال : كنتُ أخدمُ رسولَ الله على نهاري أجمع ، حتى يُصلِّي عشاء الآخرة ، فأجلس ببابه إذا دَخَلَ بيته أقول : لَعَلَّها أن تَحدُثَ لرسول الله على حاجةٌ ، فما أزال أسمع رسول الله على يقول : « سبحان الله (٧) ، سبحان الله وبحمده » حتى أملَّ فأرجعَ ، أو تَغْلِبني عينايَ فأزقُد ، قال (٨) : فقال لي يوماً لما يرى من خِفتي (٩) له وخِدْمتي إياه - « يا ربيعة بن كَعْب ، سَلْني وَغُلِكَ » . قال : فقلت : أنظُرُ في أمري يا رسول الله ثم أُعْلِمُكَ ذلك . قال : فقلت : أسألُ رسولَ الله على أَعْلِكَ بنا منقطعةٌ وزائلةٌ ، وأنَّ لي فيها رزقاً سيكفيني ويأتيني ، قال : فقلت : أسألُ رسولَ الله على الخرتي ، فإنّه من الله بالمَنْزِل الذي أن تشفَع لي إلى ربك فَيُعْتِقني من النارِ . قال : « فقال : من أمرَكَ بهذا يا ربيعة ؟ » قال : فقلت : سَلْني أُعْطِكَ ، وكنتُ من الله بالمَنْزِل الذي أنتَ به ، نظرتُ في أمْري فَعَرَفْتُ أنّ الدُّنيا منقطعةٌ وزائلةٌ ، وأنَّ لي فيها رزقاً يا ربيعة ؟ » قال : فقلت : سَلْني أُعْطِكَ ، وكنتَ من الله بالمَنْزِل الذي أنتَ به ، نظرتُ في أمْري فَعَرَفْتُ أنّ الدُّنيا منقطعةٌ وزائلةٌ ، وأنَّ لي فيها رزقاً سيأتيني ، فقلت أسألُ رسولَ الله لآخرتي . قال : فَصَمَتَ رسولُ الله ﷺ طويلاً ، ثم قال لي : « إنّي سيأتيني ، فقلت أسألُ رسولَ الله لآخرتي . قال : فَصَمَتَ رسولُ الله ﷺ على نفسك بكثرة السجود » .

وقال الحافظ أبو يعلى (١٠٠ : حدثنا أبو خيثمة ، أنبأنا يزيد بن هارون ، ثنا مبارك بن فضالة ، ثنا

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٣) الهَوِيُّ ـ بالفتح ـ الحين الطُّويل من الزمان ، وقيل : هو مختصٌّ بالليل ( النهاية في غريب الحديث : هوا ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم مختصراً من طريق الأوزاعي رقم (٤٨٩) (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٩/٤ ) ، وتاريخ دمشق ( ٣١٩/٤ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) أ ، ط : ( محمد ) . وهو تحريف والتصويب من المسند . وهو نعيم بن عبد الله المُجْمر المدني الفقيه . مولى آل عمر بن الخطاب كان يبخِّرُ مسجد النبي ﷺ . عاش إلى قريب سنة عشرين ومئة . سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٢٧ ) ، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) عبارة (سبحان الله) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٨) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٩) أ ، ط : ( من حقي ) وما أثبته عن المسند وتاريخ دمشق .

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق (۶٪ ۳۲۰) ورواه أحمد في المسند (۶٪ ۵۸ و ۵۹) من طریق المبارك بن فضالة به وإسناده ضعیف جداً ،وفي متنه نكارة .

أبو عِمران الجَوْني ، عن ربيعة الأسلمي \_ وكان يخدم النبيَّ ﷺ \_ قال : فقال لي ذات يوم : « يا ربيعةُ ألا تَزَوَّجُ ؟ » قال: قلت: يا رسول الله (١) ، ما أحبُّ أَنْ يَشْغَلني عن خِدْمَتِكَ شيءٌ ( قال : فَسَكَت . فلما كان بعدُ قال لي : يا ربيعة ألا تَزَوَّجُ ؟ قلت : يا رسول الله ، ما أحبّ أن يشغلني عن خدمتك شيءٌ )(٢) ، وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد ذلك: رسولُ الله أعلمُ بما عندي حتى (٣) يدعوني إلى التزويج، لئن دَعاني هذه المَرّةَ لأجيبَنَّه. قال: فقال لي : « يا ربيعة ألا تَزَوَّجُ ؟ » فقلت : يا رسول الله ، ومنْ يُزَوّجُني؟ ما عندي ما أعطي المرأة، قال: فقال لي: انطلق إلى بني فلان فقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوِّجوني فتاتَكُمْ فُلانةَ، قال: فأتيتُهم، فقلتُ: إنّ رسولَ الله أرْسَلَني إليكم لتزَوّجوني فَتاتَكم فُلانَةَ ، قالوا: فلانةُ؟ قال : نعم ، قالوا : مرحباً برسول الله ومرحباً برسوله ، فَزَوَّجوني ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ : يا رسولَ الله ، أتيتُكَ من خَيْر أَهْلِ بيتٍ ، صَدَّقوني وزَوَّجوني ، فمن أينَ لي ما أُعْطي صَداقي ؟ فقال رسول الله ﷺ لبُرَيْدةَ الأسلمي: « اجْمَعوا لربيعةَ في صَداقه في وزنِ نَواةٍ من ذَهَبٍ » . فَجَمعوها فأعطوني فأتيتهم فقبلوها، فأتيتُ رسول الله ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله، قد قَبلوا ، فمن أينَ لي ما أُولِمُ ؟ قال : فقال رسول الله لبريدة : « اجمعوا لربيعة في ثُمَنِ كَبْشٍ » قال : فجمعوا . وقال لي : « انطلق إلى عائشة ، فقل لها فَلْتَدْفَع إليكَ ما عندها من الشُّعير » قال : فأتيتُها فدفعت إليَّ ، فانطلقت بالكَبْش والشُّعير . فقالوا: أما الشُّعيرُ فنحنُ نَكْفيكَ ، وأما الكبشُ فمُرْ أصحابَكَ فَلْيَذْبَحوه . وعملوا الشَّعير ، فأصبح والله عندنا خُبْزٌ ولَحْمٌ، ثم إنَّ رسولَ الله أقطع أبا بكر أرضاً له ، فاختلفنا في عِذْقٍ ، فقلتُ: هو في أرضي، وقال أبو بكر: هو في أرضي ، فتنازعنا . فقال لي أبو بكر كلمةً كَرِهْتُها ، فندم فأحضرني (٤) فقال لي : قُلْ لي كما قُلْتُ لك(٥) ، قال: فقلت: لا والله لا أقولُ لكَ كما قُلْتَ لي ، قال : إذاً آتي رسولَ الله . قال : فأتى رسولَ الله وتَبعتُه ، فجاءني قومي يَتْبَعونني ، فقالوا : هو الذي قال لك ، وهو يأتي رسول الله ﷺ فَيَشْكُو ؟ قال : فالتفتُّ إليهم ، فقلتُ : أتدرونَ من هذا ؟ هذا الصِّدِّيقُ وذو شَيْبَةِ المسلمين ، ارجعوا لا يلتفتُ فيراكم فيظنّ أنكم إنما جئتُم لتُعينوني عليه فيغضب، فيأتي رسولَ الله فيخبره فيهلكَ رَبيعة. قال: فأتى رسولَ الله. فقال : إني قلتُ لربيعة كلمةً كرهها(٦) . فقلتُ له : يقولُ لي مثلَ ما قلتُ له فأبى ، فقال رسول الله ﷺ : « يا ربيعةُ مالك وللصِّدِّيق ؟ » قال : فقلت : يا رسولَ الله ، والله ِلا أقولُ له كما قال لي ، فقال رسول الله عَيْلِيُّ : « لا تَقُلْ له كما قال لك ، ولكن قُلْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا بكر » .

<sup>(</sup>١) ليس لفظ الجلالة في ط.

<sup>(</sup>٢) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٣) أ ، ط : ( مني ) وما أثبته عن تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٤) أ : ( فأخبرني ) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: (كرهتها).

ومنهم رضي الله عنهم سعد (١) مولى أبي بكر رضي الله عنه ، ويقال : مولى النبي عليه .

قال أبو داود الطّيالسي (٢) : ثنا أبو عامرٍ عن الحسنِ ، عن سعد مولى أبي بكر الصديق : أنّ رسول الله قال أبي بكر \_ وكان سعد مملوكاً لأبي بكر ، وكان رسول الله تُعْجِبُهُ خِدْمَتُه \_ « أعْتِقْ سَعْداً » فقال : يا رسولَ الله إنه ما لنا خادمٌ هاهنا غيرُه ، فقال : « أعتق سعداً ، أتتك الرجال ، أتتك الرجال » . وهكذا رواهُ أحمد (٣) عن أبى داود الطيالسى .

وقال أبو داود الطيالسي<sup>(١)</sup> : ثنا أبو عامر ، عن الحسن ، عن سعد ، قال : قَرَّبْتُ بين يَدَيْ رسول الله ﷺ تَمْراً ، فجعلوا يَقْرِنون<sup>(٥)</sup> ، فنهى رسول الله ﷺ عن القِران .

ورواه ابن ماجه (٦) عن بندار عن أبي داود به .

ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة (٧٠) · دخلَ يوم عمرة القضاءِ مكةَ وهو يقودُ بناقةِ رسول الله ﷺ وهو يقولُ بناقةِ رسول الله ﷺ وهو يقولُ أَن الرجز ]

خَلُوا بني الكُفَّارِ عَنْ سَبيلهِ اليَوْمَ (٩) نَضْرِبْكُمْ على تأويلهِ كَما ضَربناكُم على تَنْزيلهِ ضَرْباً يُزيلُ الهَامَ عنْ مَقيلِهِ وَيُشغِلُ (١٠) الخليلَ عنْ خَليلهِ

كما قدمنا ذلك بطوله . وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم أيضاً . ومنهم رضي الله عنهم ( عبد الله بن مسعود (11) بن غافل بن حبيب بن شَمْخ أبو عبد الرحمن الهُذلي ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الاستيعاب ( ٦١٢ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٤٢٢ ) ، والإصابة ( ٢/ ٣٩\_ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ( ۲۱/۴\_۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (١٩٩١)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أحمد (١/٩٩/) عن الطيالسي به ، وإسناده ضعيف ، أقول : ولكن ثبت النهي عن القران في الصحيحين من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) أي يقرنون بين التمرتين في الأكل ، وإنما نهى عنه ﷺ لأنّ فيه شرهاً ، وذلك يزري بصاحبه ، أو لأنَّ فيه غبناً برفيقه ( النهاية : قرن ) .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٣٣٣٢ ) ، وإسناده ضعيف ، لكن المتن صحيح .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الاستيعاب ( ۸۹۸ ) ، وتاريخ دمشق ، وأسد الغابة ( ۳/ ۲۳۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱/ ۲۳۰ ـ ۲۲۰ ) ، والإصابة ( ۲/ ۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٨) الأسطر في ديوان ابن رواحة : د . وليد قصاب ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في الديوان ( نحن ) .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : ( ويذهل ) .

<sup>(</sup>١١) ترَجمته في حلية الأولياء ( ١/١٢٤ ـ ١٣٩ ) ، والاستيعاب ( ٢٠/٧ ) ، وتاريخ بغداد ( ١/١٤٧ ـ ١٥٠ ) ، وأسد الغابة ( ٣/ ٣٨٤ ) ، والإصابة ( ٣/ ٣٦٨ ـ ٣٧٠ ) .

أحد) (١) أئمة الصحابة ، هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها ، كان يَلي حَمْلَ نَعْلَي النبيّ ﷺ ، وَيَلي طهورَهُ ، ويرحِّلُ دابَّته إذا أراد الركوب ، وكانت له اليدُ الطُّولى في تفسير كلام الله ، وله العلمُ الجمّ والفضلُ والحلمُ .

وفي الحديث (٢) أنَّ رسولَ الله قال لأصحابه \_ وقد جَعَلوا يعجبون من دِقَّةِ ساقَيْهِ \_ فقال : « والذي نَفْسي بيدِه لهما في الميزان أثقلُ من أُحُدٍ » .

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود $^{(7)}$ : هو كنيف $^{(1)}$  مليء علماً .

وذكروا أنه نحيف الخَلْق ، حسن الخُلُقِ ، يقال : إنّه كان إذا مشى يُسامِتُ الجُلوس<sup>(ه)</sup> وكان يشبه النبي ﷺ في هَدْيه ودَلّه وسَمْته ، يعني أن يُشبَّه بالنبي ﷺ في حركاته وسَكَناته وكلامه ويَتشَبَّه بما استطاع من عبادته .

توفي رضي الله عنه في أيام عثمان [بن عفان] سنة اثنتين \_ أو ثلاث \_ وثلاثين بالمدينة عن ثلاث وستين سنة ، وقيل : إنه توفي بالكوفة ، والأول أصحُّ .

ومنهم رضي الله عنهم عُقْبَةُ بن عامر الجُهَني (٦) .

قال الإمام أحمد (٧): ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا ابن جابر ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن عقبة بن عامر ، قال : بينما أنا (٨) أقود برسول الله ﷺ في نقب من تلك النقاب ، إذ قال لي « يا عقبة ألا تركب ؟ » قال : فأشفَقْتُ أن تكونَ مَعْصيةً ، قال : فنزلَ رسولُ الله وركبتُ هُنَيْهةً ، ثم ركب ، ثم قال : يا عقبة (٩) ألا أُعَلِّمُكَ سورتَيْن من خَيْر سورتين قرأ بها الناسُ ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، فأقرأني ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ . ثم أقيمت الصّلاةُ فَتَقَدَّمَ رسولُ الله ﷺ فقرأ بهما . ثم مرّ بي ، الفَلَقِ ﴾ ، و ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ . ثم أقيمت الصّلاةُ فَتَقَدَّمَ رسولُ الله ﷺ فقرأ بهما . ثم مرّ بي ، فقال : « اقرأ بهما كُلّما نِمْتَ وكُلّما قُمْتَ » . وهكذا رواه النّسائي (١٠) من حديث الوليد بن مسلم

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ( ١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ) ، وهو حديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ( ۲/ ۳٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير معلقاً على قول عمر : ( كُنيَف : هو تصغير تعظيم للكِنْفِ وهو الوعاء ( النهاية : كنف ) ) .

<sup>(</sup>٥) أ: (الخلق) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٣٤٣/٤ ـ ٣٤٣ ) ، والاستيعاب ( ١٠٧٣ ) ، وأسد الغابة ( ٥٣/٤ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢/ ٤٦٧ ـ ٤٦٩ ) ، والإصابة ( ٣/ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٤/٤) ) .

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) ط: (ياعقب).

<sup>(</sup>١٠) النسائي ( ٥٤٥٢ ) وفي «الكبرى» (٧٨٤٤) ، وهو حديث صحيح .

وعبد الله بن المبارك عن ابن جابر ، ورواه أبو داود (١) والنسائي (7) أيضاً من حديث ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن عقبة به .

ومنهم رضي الله عنهم ، قَيْس بن سَعْد بن عُبادة الأنصاري الخزرجي (٣) .

روى البخاري<sup>(٤)</sup> عن أنس قال: كان قيسُ بن سَعْدِ بن عُبادة من النبي على بمنزلة صاحب الشُّرَط من الأمير، وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال، وكان كَوْسجاً<sup>(٥)</sup>. ويقال: إن سَراويله كان يضَعُه على أنْفِه منْ يكون من أطول الرجال<sup>(٢)</sup> فَتَصِلُ رجلاه الأرضَ، وقد بعثَ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سراويله إلى ملك الروم<sup>(٧)</sup> يقول له: هل عندكم رجلٌ تجيءُ<sup>(٨)</sup> هذه السّراويلُ<sup>(٩)</sup> على طوله. فعجب ملك<sup>(١١)</sup> الرُّوم من ذلك.

وذكروا أنَّه كان كريماً مُمَدَّحاً ذا رأي ودهاء . وكان مع علي بن أبي طالب أيَّام صفّين .

وقال مِسْعَر ، عن مَعْبَد بن خالد : كان قيس بن سعد لا يزال رافعاً أَصْبُعَهُ المُسَبِّحَة يدعو ، رضي الله عنه وأرضاه .

وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما (١١) : توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية .

وقال الحافظ أبو بكر البزار (۱۲) ثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا علي بن يزيد الحنفي ، ثنا سعد بن الصلت ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس ، قال : كان عشرون شاباً من الأنصار يَلْزَمون رسول الله ﷺ لحَوائِجِهِ ، فإذا أراد أمراً بعثهم فيه .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٤٦٢ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) النسائي ( ٥٤٥١ )، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في طبقات ابن سعد (٦/٢٥)، والاستيعاب (١٢٨٩)، وتاريخ بغداد (١٧٧١)، وأسد الغابة
 (٤/ ٢١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/٢/١٦) وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٢ ـ ١١٢)، وتهذيب التهذيب
 (٨/ ٣٩٥)، والإصابة (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٧١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الكوسج: الذي لا شعر على عارضَيْه ( اللسان: كسج) .

<sup>(</sup>٦) ط: (الرجل).

<sup>(</sup>٧) ط: ( وقد بعث سراوله معاملة إلى ملك الروم ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (يجيء).

<sup>(</sup>٩) أ: (سراويله).

<sup>(</sup>١٠) ط: ( فتعجب صاحب الروم ) .

<sup>(</sup>۱۱) طبقات ابن سعد ( ۲/۵۴ ) .

<sup>(</sup>١٢) (كشف الأستار: ١٤٤٥) وإسناده ضعيف.

ومنهم رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي(١) رضي الله عنه .

كان بمنزلةالسلحدار (٢) بين يدي رسول الله ﷺ ، كما كان رافعاً السيف في يده ، وهو واقفٌ على رأس النبي ﷺ في الخيمة يوم الحُدَيْبية ، فجعلَ كُلَّما أهْوى عَمُّه عروة بن مسعود الثقفي حينَ قدمَ في الرَّسيلةِ إلى لحية رسول الله ﷺ على ما جَرَتِ به عادةُ العَرَبِ في مُخاطباتها \_ يقرعُ يدَه بقائِمَةِ السَّيف ، ويقول : أخِّرْ يَدَكَ عن لحية رسول الله ﷺ قبلَ أن لا تَصِلَ إلَيْكَ . . . الحديث كما قدمناه .

قال محمد بن سعد وغيره (٣): شهد المشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ، وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذَهَبا فَخَرّبَا طاغوتَ أهلِ الطّائِفِ، وهي المَدْعُوّة بالربّة ، وهي اللات ، وكان داهية من دُهاة العرب . قال الشعبي : سمعتُه يقول : ما غَلَبَني أحدٌ قطُّ . وقال الشعبي : سمعتُ قَبيصة بن جابر يقول : صَحِبْتُ المغيرة بن شُعْبَة ، فلو أنَّ مدينة لها ثمانية أبواب لا يُخْرَجُ من باب منها إلا بمَكْر لخرج من أبوابها . وقال الشعبي (٤) : القُضاة أربعة : عمر ، وعلي (٥) ، وابن مسعود ، وأبو موسى . والدهاة أربعة : معاوية ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة ، وزياد . وقال الزهريّ (٢) : الدُّهاة خَمْسة ، معاوية وعمرو بن العاص ، واثنان مع عليًّ وهما قيسُ بن سَعْدِ بن عُبادة ، وعبدُ الله بن بُدَيْل بن وعمرو بن العاص .

وقال الإمام مالك<sup>(^)</sup>: كان المغيرة بن شعبة رجلاً نَكّاحاً للنساء ، وكان يقول : صاحبُ الواحدةِ إن حاضَتْ حاضَ معها ، وإن مَرِضَتْ مَرض معها ، وصاحب الثنتين بين نارين تَشْتَعِلان<sup>(٩)</sup> . قال : فكان يَنْكِحُ أربعاً جميعاً <sup>(١١)</sup> ويُطَلِّقُهُنَّ جميعاً . وقال غيره <sup>(١١)</sup> تزَوَّجَ ثمانينَ امرأةً ، وقيل : ثلاث مئة امرأة ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤/ ٢٨٤ ) و ( ٢ / ٢٠ ) ، والأغاني ( ١٦ / ٧٩ \_ ١٠١ ) ، وتاريخ بغداد ( ١٩١ / ١٠١ ) ، والاستيعاب ( ١٤٤٥ ) وتاريخ دمشق ( ٦٠ / ١٣ \_ ٦٢ ) وأسد الغابة ( ٤/ ٤٠٦ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣/ ٢١ \_ ٣٢ ) والإصابة ( ٣/ ٤٥٢ \_ ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) السلحدار: حامل السلاح ( الألفاظ الفارسية المعربة (7)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۱۵ \_ ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ( ٦٠/ ٤٩ ) وتهذيب الكمال ( ١٨/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أ ، ط : ( أبو بكر وعمر ) وهو خطأ صححته عن تاريخ دمشق .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> تاريخ البخاري ( ٣٠٦/٧ ) .

<sup>(</sup>V) ط: (وعمر) خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> تاریخ دمشق ( ۲۰/ ۵۵ ) .

<sup>(</sup>٩) ط: (يشتعلان).

<sup>(</sup>١٠) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۱۱) الاستيعاب (۱٤٤٦).

وقيل : أحصن ألف<sup>(۱)</sup> امرأة . وقد اختُلِفَ في وفاته على أقوالِ ، أشهرها وأصحُّها ، وهو الذي حكى عليه الخطيبُ البغدادي<sup>(۲)</sup> الإجماع أنه توفي سنة خمسين .

ومنهم رضي الله عنهم المِقْداد بن الأسود أبو معبد الكندي (٣) . حليف بني زهرة .

قال الإمام أحمد (١٠) : ثنا عَفّان ، ثنا حَمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن المِعْداد بن الأسود قال : قدمت المدينة ، أنا وصاحبان لي (٥) ، فتعرّضنا للناس ، فلم يُضِفْنا أحدٌ ، فأتَيْنا إلى النبي على فذكرنا له ، فذهبَ بنا إلى منزله ، وعنده أربعُ أغنُز ، فقال : « احْلُبُهُنَ يا مِقْدادُ ، وجَزّهُهنَّ أربعة أجزاء ، وأغطِ كُلَّ إنسانِ جُزءاً » فكنتُ أنعلُ ذلك ، فرفعتُ للنبي على ذات ليلة جُزْاً (٢٠) ، فاحْتَبَس أوضجعتُ على فراشي ، فقالت (١) لي نفسي : إنّ النبي على قد أتى أهلَ بيتٍ من الأنصار ، فلو قمت فشربتَ هذه الشربة ، فلم تزَل بي (٨) حتى قمتُ فشربتُ جُزْاًهُ ، فلمّا دَخَلَ في بَطْني وتقار (٩) أخذني ما قدُم وما حَدث ، فقلت : يجيءُ الآن النبيُ على جائعاً ظمآن (١) ، فلا يرى في القدح شيئاً . فَسَجَيْتُ ثوباً على وَجُهي . وجاء النبي على فسلّم تسليمة تُسْمِعُ اليقظان ، ولا تُوقطُ النّاثِمَ ، فكشفَ عنه فلم يَرَ شيئاً ، فرفعَ وجُهي . وجاء النبي على فسلّم تسليمة تُسْمِعُ اليقظان ، وأطُعِمْ من أطْعَمَني » فاغتنمتُ دعوتَه ، وقمت فأخذتُ الشَّهُرَة فدنوتُ إلى الأعنز ، فجعلت أجُسُّهُن أيتهن أسمن لأذبَحها ، فوقعت يدي على ضَوْع إحداهن فإذا هي حافل (١١) ، ونظرت فإذا من فاغتنمتُ دعوتَه ، وقمت فأخذتُ هي حافل (١١) ، ونظرت فإذا هي حافل : « ما الخبرُ يا مقداد ؟ » فقلتُ : اشرب ثُمَّ الخبَر ، فقال : « ما الخبرُ يا مقداد ؟ » فقلتُ : اشرب ثُمَّ الخَبر ، فقال : « اشرب » . فقال النبي هي « هِيهِ » كان كذا وكذا ، فقال النبي هي : « هذه بَرَكَةٌ مُنْزَلةٌ من فشربة ، ثم أخبرتُه الخبر . فقال النبي هي « هيهِ » كان كذا وكذا ، فقال النبي هي : « هذه بَرَكَةٌ مُنْزَلةٌ من

<sup>(</sup>١) ط: (بألف).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۹۱/۱).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في حلية الأولياء ( ١/١٧٦ ـ ١٧٦ ) ، والاستيعاب ( ١٤٨ ) وتاريخ دمشق ( ١٤٣/٦٠ ـ ١٨٣ ) وأسد الغابة ( ٥/ ٢٥١ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ٢/ ١١١ ـ ١١٢ ) ، والإصابة ( ٣/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ) .

<sup>(3)</sup> مسند الإمام أحمد (7/3-0).

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصلين واستدركتها عن المسند .

<sup>(</sup>٧) ط: (فقال).

<sup>(</sup>۸) زیادة عن أ ، ولیست في ط .

<sup>(</sup>a) ط: ( معائي ) وتقارّ بمعنى استقرّ ( النهاية : قرر ) .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ط : ( ظَّمَاناً ) وما أثبته للسياق .

<sup>(</sup>١١) حافِل : كثيرة اللبن وجمعها خُفِّل ( النهاية : حفل ) .

<sup>(</sup>١٢) تضلُّع أي أكثر من الشرب حتى تمدّد جنبه وأضلاعه ( النهاية : ضلع ) .

السماء ، أفلا أخْبَرْتَني حتى أَسْقِي صاحِبَيْكَ ؟ » فقلت : إذا شربتُ البركة أنا وأنت ، فلا أبالي من أخطأت . وقد رواه الإمام أحمد (۱) أيضاً ، عن أبي النضر ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن المقداد . فذكر ما تقدم ، وفيه : أنَّه حَلَبَ في الإناء الذي كانوا لا يطعمون (۲) أن يحلبوا فيه ، فحلب حتى علَتْهُ الرَّغْوةُ ، ولمّا جاء به قال له رسول الله على : « أما شربْتُمْ شَرابكم الليلة يا مقداد ؟ » فقلت : اشرب يا رسول الله ، (فشرب ثم ناولني، فقلت : اشرب يا رسول الله ، فشرب ) ثم ناولني فأخذتُ ما بَقيَ ثم شربت . فلما عرفتُ أنّ رسول الله قد رَوِي يا رسول الله : « إحدى سوءاتك يا مقداد » فأصابتني دعوته ، ضحكتُ حتى أُلْقيتُ إلى الأرْضِ ، فقال رسول الله : « إحدى سوءاتك يا مقداد » فقلت : يا رسول الله ، كان من أمري كذا ، صنعت كذا . فقال : « ما كانت هذه إلا رحمة الله ، ألا كنت فقلت : والذي بَعَثَكَ بالحقّ ، ما أبالي إذا أصَبْتَهَا وأَضبتُها مَعَكَ منْ أصابَها من الناس . وقد رواه مسلم (٥) والترمذي (١) والنسائي (٧) من حديث سليمان بن المغيرة به .

ومنهم رضي الله عنهم ، مهاجر $^{(\Lambda)}$  مولى أم سلمة .

قال الطبراني (٩): ثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر ، حدَّثني إبراهيم بن عبد الله ، سمعت بُكَيْراً يقول : سمعتُ مُهاجراً مولى أم سلمة قال : خدمت رسول الله على سنين ، فلم يقل لي لشيء صَنَعْتُه ، لمَ صَنَعْتَه ، ولا لشيءٍ تَرَكْتُهُ . لِمَ تَرَكْتَهُ . وفي رواية : خدمتُه عشرَ سنين أو خمس سنين .

ومنهم رضي الله عنهم أبو السَّمْح (١١).

قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي : ثنا مجاهد بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ( ۳/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: ( لا يطيقون ) .

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في ط ، واستدركته عن أ .

<sup>(</sup>٤) ط: ( منهما ) تحريف . لأن الضمير يعود إلى الرحمة .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ۱۷٤ ، ۲۰۵۵ ) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٧١٩ ) .

<sup>(</sup>V) السنن الكبرى للنسائي ( ١٠١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الاستيعاب ( ١٤٥٤ ) ، والإصابة ( ٣/ ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٠/ ٣٣٠ ) ( ٧٨٣ ) وتاريخ دمشق ( ٣٢٣/٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) ط : ( أو خمسة عشرة سنة ) .

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الاستيعاب ( ١٦٨٤ ) ، والإصابة ( ٤/ ٩٥ ) .

يحيى بن الوليد ، حدّثني مُحِلّ بن خليفة ، حدّثني أبو السَّمْح قال : كُنْتُ أُخْدُم رسول الله ﷺ ، قال : كان إذا أراد أن يَغْتسلَ قال : ناولني إداوتي (١) ، قال : فأناولُهُ وأسترُه (٢) ، فأتيَ بحسنِ أو حسينِ فبال على صدره ، فجئتُ لأغْسِلَه فقال : « يُغْسلُ من بولِ الجارية ، ويُرَشُّ من بول الغلام » وهكذا رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) عن مجاهد بن موسى .

ومنهم رضي الله عنهم أفْضَلُ الصَّحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه ، تولَّى خِدْمَتَه بنفسه في سَفْرَةِ الهِجْرَة ، لا سيّما في الغار ، وبعد خروجهم منه ، حتَّى وصلوا إلى المدينة ، كما تقدم ذلك مَبْسوطاً ، ولله الحمد والمنة .

#### فصل

# أما كُتَّابُ الوَحْي وغَيْرِه بينَ يَدَيْه ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، ورضي عنهم أجمعين

فمنهم الخلفاء الأربعة ، أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليُّ بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وسيأتي ترجمةُ كلِّ واحدٍ منهم في أيّامِ خِلافَتِه إن شاء اللهُ وبه الثقةُ .

ومنهم رضي الله عنهم أبان بن سَعيد<sup>(٦)</sup> بن العاص بن أُميَّة بن عَبْدِ شَمْس بن عَبْدِ مَناف بن قُصَيِّ الأموي . (أسلم بعد أَخَوَيْه خالد وعمرو ، وكان إسلامُه بعد الحُدَيْبية ) (٢) ، لأنه هو الذي أجارَ (٨) عثمان حينَ بعثَه رسولُ الله ﷺ إلى أهل مكة يومَ الحُدَيْبية ، وقيل : خيبر ، لأنَّ له ذِكراً في «الصَّحيح » (٩) من حديث أبي هريرة في قِسْمَة غَنائِم خَيْبَر ، وكان سببُ إسلامه أنّه اجْتَمَعَ براهب ، وهو في تجارةٍ بالشام ، فذكر له أمرَ رسولِ الله ﷺ ، فقال له الراهب : ما اسمه ؟ قال : محمد ، قال : فأنا أنعتُهُ لك ، فوصفهُ

<sup>(</sup>١) ط: (أدواتي) تحريف.

<sup>(</sup>٢) ط: (وأستتره).

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٧٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٢٢٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٥٢٦ ، ٦١٣ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في نسب قريش ( ١٧٤ ـ ١٧٥ ) ، والاستيعاب ( ١/٦٢ ) ، وأسد الغابة ( ٢/١٦ ـ ٤٨ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١/٦١ ) ، والإصابة ( ١/١٣ ـ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٨) ط: (أجاز) تحريف.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ( ٤٢٣٨ ) .

بصفَتِه سواءً ، وقال : إذا رجعتَ إلى أهلك فأَقْرِئُهُ السلامَ . فأسلمَ بعدَ مَرْجِعِه ، وهو أخو عمرو بن سعيد الأشدق(١) الذي قتله عبد الملك بن مروان .

قال أبو بكر بن أبي شيبة : كانَ أولَ منْ كتبَ الوحيَ بينَ يَدَيْ رسولِ الله ﷺ أُبيُّ بن كَعْبِ ، فإذا لم يَحْضُرْ كَتَبَ زَيْدُ بن ثابت ، وكَتَبَ له عثمانُ وخالدُ بن سَعيد وأبانُ بن سَعيد . هكذا قال ـ يعني بالمدينة ـ وإلا فالسُّوَرُ المكيَّة لم يكن أُبيُّ بن كَعْبٍ حالَ نُزولها ، وقد كَتَبَها الصَّحابةُ بمكة رضي الله عنهم .

وقد اختُلِفَ في وفاةِ أبانِ بن سعيد هذا ، فقال موسى بن عقبة ، ومصعب بن عبدالله ، والزبير بن بكار ، وأكثر أهل النسب : قُتل يومَ أَجْنادين ، يعني في جُمادَى الأولى سنة اثنتي عشرة (٢) . وقال آخرون : قُتل يوم مرج الصفّر سنة أربعَ عشرةَ .

وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخوه عمرو يومَ ( اليرموك لخمسٍ مَضيْنَ من رجب سنة خمس عشرة . وقيل : إنه تأخّر إلى أيام عثمان ، وأنّه أمره عثمان أن يُملي المصحف الإمام على زيد بن ثابت ، ثم تُوفّي سنة تسع وعشرين . فالله أعلم ) .

ومنهم رضي الله عنهم أُبيُّ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري<sup>(٣)</sup> ، أبو المنذر ، ويقال : أبو الطفيل : سيِّدُ القُرَّاء ، شهدَ العقبة الثانية وبَدْراً وما بعدها . وكان رَبْعَةٌ نَحيفاً أبيضَ الرَّأسِ واللَّحْيَة لا يُغيِّر شَيْبَه .

قال أنس: جمع القرآن أربعة ـ يعني من الأنصار ـ أُبَيّ بن كعب ، ومُعاذُ بن جَبَل ، وزَيْدُ بن ثابت ، ورجلٌ من الأنصار ، يُقال له: أبو زيد<sup>(٤)</sup> أخرجاه<sup>(٥)</sup> .

وفي الصحيحين (٢): عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ قال لأُبيّ : « إن الله أمرني أنْ أَقْرَأَ عليكَ القُرآن » . قال : وَسَمّاني لكَ يا رسولَ الله ؟ قال : « نعم » . قال : فَذَرَفَتْ عيناهُ . ومعنى : أنْ أقراً عليكَ ؛ قراءةُ إبلاغ وإسماعٍ ، لا قراءةُ تعلُّمٍ منه ، هذا لا يَفْهَمُهُ أحدٌ من أهلِ العلم . وإنّما نَبَّهْنا على هذا لِئلا يُعْتَقَدَ خلافًه .

<sup>(</sup>۱) ليس الأشدق أخا أبان ، وإنما أخوه هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية . وقد أورد الذهبي أباناً وأخويه سعيداً وخالداً وقال : إنهم أعمام عمرو بن سعيد الأشدق ( انظر سير أعلام النبلاء ١/ ٢٥٩ \_ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان : « أجنادين » : ( سنة ثلاث عشرة ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في حلية الأولياء ( ٢٥٠/١ \_ ٢٥٦ ) ، والاستيعاب ( ١٢٦/١ ) ، وتاريخ دمشق ( ٣٠٨/٧ \_ ٣٤٨ ) ، وأسد الغابة ( ١/ ٦١ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ١٠٨/١ \_ ١١٠ ) ، والإصابة ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (يزيد).

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٥٠٠٣ ) ، ومسلم ( ٢٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۱ ) ، ومسلم ( ۷۹۹ ) (۱۲۱) .

وقد ذكرنا في موضع آخر سببَ هذه القراءة عليه ، وأنَّه ﷺ قرأ عليه سورة : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ اللهِ الْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴿ رَسُولُ مِّنَ ٱللّهِ يَنْلُوا صُحُفَا أَمُطَهَرَةً ﴿ فَيَهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ﴾ [البينة : ١ - ٢] وذلك أنَّ أُبِيّ بن كعب كان قد أنْكَرَ على رجلٍ قراءة سورة على خلاف ما كان يقرأ أُبي ، فرفَعهُ أُبيّ إلى رسول الله ، فقال : « اقرأ يا أُبيّ » فقرأ ، فقال : « هكذا أنزلت » ثم قال لذلك الرجل « اقرأ » فقرأ ، فقال : « هكذا أنزلت » قال أبي : فأخذني من الشك ولا إذ كنتُ في الجاهليّة ، قال : فضربَ رسولُ الله في صدره ففِضْتُ (١) عرفاً ، وكأنّما أنظرُ إلى الله فَرَقاً ، فبعدَ ذلك تلا عليه رسول الله هذه السورة كالتثبيت له والبيان له أنّ هذا القرآن حقٌ وصدقٌ . وإنّه أنْزِل على أحرف كثيرةٍ رحمةً ولطفاً بالعباد .

وقال ابن أبي خيثمة : هو أولُ منْ كتب الوحي بينَ يَدَيْ رسول الله ﷺ . ( وقال محمد بنسعد (٢٠) : كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله ﷺ )(٣) وقد اختُلِفَ في وفاته . فقيل : في سنة تسعَ عشرة ، وقيل : سنة عشرين ، وقيل : ثلاثٍ وعشرين ، وقيل : قبل مَقْتَل عُثمان بجُمعةِ ، فالله أعلم .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، أرْقَمُ بن أبي الأرقم (٤) ، واسمه عبدُ منافِ (٥) بن أَسَدِ بن جُنْدَب بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم المَخْزومي .

أسلم قديماً ، وهو الذي كان رسول الله على . مُسْتَخفياً في داره عند الصفا ، وتُعْرَفُ تلك الدارُ بعدَ ذلك بالخَيْزُران . وهاجرَ وشهد بَدْراً وما بعدها ، وقد آخى رسولُ الله على بينه وبين عبد الله بن أُنيْس ، وهو الذي كتب أقطاعَ عُظَيْم بن الحارث المُحاربي بأمر رسول الله على بفَخ وغيره ، وذلك فيما رواه الحافظ ابنُ عساكر (٦) من طريق عَتيقِ بن يَعْقوب الزُّبَيْري ، حدّثني عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وقد تُوفّي في سنة ثلاثٍ ، وقيل : خَمْسٍ وخمسين . وله خَمْسٌ وثمانون (٨) سنة .

وقد روى الإمام أحمد له حديثين:

<sup>(</sup>١) ط: (فضضت).

<sup>(7)</sup> طبقات ابن سعد (7/8) ، وتاریخ دمشق (1/8) .

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين عن أوحدها .

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في طبقات ابن سعد (٣/ ٢٤٢) ، والاستيعاب ( ١/ ١٣١) ، وأسد الغابة ( ١/ ٧٤) ، وسير أعلام النبلاء
 ( ٢/ ٤٧٩ \_ ٤٨٠ ) ، والإصابة ( ١/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٥) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق ( ۲۵/۶ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۸) أ : (وثلاثون) .

الأول: قال أحمد (١) والحسن بن عرفة \_ واللفظ لأحمد: ثنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلّبي ، عن هشام بن زياد ، عن عمّار بن سعد ، عن عثمان بن أرْقَم بن أبي الأرقم ، عن أبيه \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ \_ أنَّ رسول الله قال: « إن الذي يَتَخطَّى رقابَ الناس يوم الجُمُعَة ويُفَرِّقُ بينَ الاثنين بعدَ خُروج الإمام كالجارِّ قُصْبَه (٢) في النار » .

والثاني ، قال أحمد (٣) : ثنا عصام بن خالد ، ثنا العَطّاف بن خالد ، ثنا يحيى بن عمران ، عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم ، عن جده الأرقم ، أنّه جاء إلى رسول الله على فقال : « أين تُريدُ ؟ » قال أردتُ يا رسولَ الله على أو أوما بيده إلى حَيِّز بيتِ المَقْدِس ، قال : « ما يُخْرِجُكَ إليه أتِجارَةٌ ؟ » قال : لا ، ولكن أردتُ الصلاة فيه ، قال : « الصلاة هاهنا » وأوما بيده إلى مكة \_ « خيرٌ من ألف صلاة » وأوما بيده إلى الشام . تفرد بهما أحمد .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، ثابتُ بن قَيْس بن شَمّاس الأنْصاري الخَزْرَجي (١) ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو محمد المدني خطيب الأنصار ، ويقال له : خطيب النبي ﷺ .

قال محمد بن سعد (٥): أخبرنا علي بن محمد المدائني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله على رسول الله في رهط رسول الله في أن الحُدّاني (٢) على رسول الله في رهط من قومهما ، بعد فَتْح مكة ، فأسلموا وبايعوا على قومهم ، وكتب لهم كتاباً بما فُرضَ عليهم من الصدقة في أموالهم ، كَتَبه ثابتُ بن قيس بن شمّاس ، وشهد فيه سعدُ بن عبادة ، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم . وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم (٧) أن رسول الله على الله على المَبَارَةُ بالجَنّة .

وروى الترمذي في « جامعه »(^) بإسنادٍ على شرط مسلم ، عن أبي هريرة أنّ رسول الله قال : « نِعْمَ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/٤١٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) القُصْبُ ـ بالضم ـ المِعَى ( النهاية : قصب ) .

 <sup>(</sup>٣) هو من آخر مسند الأنصار الساقط من مطبوعة المسند، وإسناده ضعيف، وأورده المصنف في « جامع المسانيد »
 (١/ ١٩٦) وابن حجر في « أطراف المسند » (١/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٢٠٦/٥ ) والاستيعاب ( ٢/ ٧٢ ) ، وتاريخ دمشق\_ السيرة \_ طبعة المجمع ( ٢/ ٣٣٠ \_ ٣٣٠ ) وأسد الغابة ( ١/ ٢٧٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١/ ٣٠٨ \_ ٣١٦ ) ، والإصابة ( ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ١/ ٣٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) ط: (قدم عبد الله بن عبس اليماني ومسلمة بن هاران الحدابي) وفي أ (عبد الله بن عبس الثمالي ومسيلمة بن ضرار الحراني) وكلاهما تحريف. وما أثبته عن طبقات ابن سعد الذي ينقل منه المصنف، وتاريخ دمشق \_ السيرة \_ ط المجمع \_ ( ٢٠٠/٣ ) .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۱۹).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣٧٩٥).

الرجلُ أبو بكر ، نِعْمَ الرَّجُل عمرُ ، نِعْمَ الرجلُ أبو عُبَيْدة بن الجراح ، نِعْمَ الرجلُ أُسَيْد بن حُضَيْر ، نِعْمَ الرجلُ معاذُ بنُ عمرو بن نِعْمَ الرجلُ معاذُ بنُ عمرو بن الجَموح » .

وقد قُتِلَ رضي الله عنه شهيداً يومَ اليَمامة سنة اثنتي عشرة ، في أيام أبي بكر الصديق ، وله قصة سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذلك ، بحول الله وقوته وعونه ومعونته .

ومنهم رضي الله عنهم حَنْظَلة (۱) بن الرَّبيع بن صَيْفي بن رَباح بن الحارث بن مُخاشِن بن مُعاوية بن شُرَيْف بن جِرْوة بن أُسَيِّد بن عمرو بن تميم التميمي الأُسَيِّدي الكاتب . وأخوه رَباحٌ صحابي أيضاً ، وعَمُّه أكثم بن صَيْفي كان حكيم العرب .

قال الواقدي (٢): كتَبَ للنبيّ ﷺ كتاباً . وقال غيره : بعثه رسولُ الله ﷺ إلى أهل الطائف (٣) في الصلح ، وشهدَ مع خالد حروبَه بالعراق وغيرها ، وقد أدرك أيام عَليّ وتَخَلَّف عن القتال معه في الجَمَل وغيره ، ثم انتقل عن الكوفة لمّا شُتِمَ بها عثمانُ ، ومات بعد أيام عليّ .

وقد ذكر ابن الأثير في « الغابة »(٤) ، أنّ امرأتَه لما ماتَ جَزِعَتْ عليه ، فلامها جاراتُها في ذلك ، فقالت : [ من السريع ]

تَعَجَّبَتْ دَعْدٌ لِمَحْزونَةٍ تَبْكي علي ذي شَيْبَةٍ شَاحِب إِنْ تَسْأَليني (٥) اليَوْمَ ما شَفَّني أُخْبِرْكِ قَوْلاً لَيْسَ بِالكَاذِبِ إِنَّ سَوَادَ العَيْن أُوْدَى بِهِ حُزْنٌ على حَنْظَلةَ الكَاتِبِ

قال أحمد بن عبد الله بن البرقي<sup>(٦)</sup> : كان مُعْتزلاً للفتنة حتى مات بعدَ عليّ ، جاء عنه حديثان . قلت : بل ثلاثة .

قال الإمام أحمد (٧٠): ثنا عبد الصمد وعفّان ، قالا : ثنا هَمّام ، ثنا قتادة ، عن حنظلة الكاتب ، قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « مَنْ حافَظَ على الصلوات الخَمْس ركوعهن (٨٠) وسجودهن ووضوئهن

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۲/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ط: ( الطوائف ) تحريف .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) ط: (تسألني) ولا يستقيم الوزن بها .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ط : ( الرقى ) واستدرك الصحيح في هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد ( ٢٦٧/٤ ) ، وهو حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٨) ط: (بركوعهن) وأ: (وركوعهن).

ومواقيتهن ، وعَلمَ أنَّهن حقٌّ من عند الله ، دخل الجنة » أو قال : « وَجَبَتْ له الجنة ﴾ أَ تَفَرَّد به أحمدُ ، وهو مُنْقَطِعٌ بين قتادةَ وحنظلةَ ، والله أعلم .

والحديث الثاني: رواه أحمد (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث سَعيد الجُرَيْري ، عن أبي عثمان النَّهْدي ، عن حنظلة: «لو تَدومون كما تَكونون عندي لصافَحَتْكُم الملائكةُ في مجالسكم ، وفي طُرُقِكُمْ وعلى فُرُشِكُمْ ، ولكن ساعةً وساعةً ». وقد رواه أحمد والتّرمذي أيضاً من حديث عِمْران بن داور القطان ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخِير ، عن حنظلة (٦) .

والثالثُ رواه أحمد (۱) والنسائي (۱) وابن ماجه (۱) من حديث سُفيان الثَّوري ، عن أبي الزّناد ، عن المُرَقَّع بن صَيْفي بن حَنْظَلة عن جدِّه في النَّهْي عَنْ قَتْلِ النساء في الحرب . لكن رواه الإمام أحمد (۱۰) عن عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيْج قال : أُخبرتُ عن أبي الزّناد عن مُرَقَّع بن صَيْفي بن رَباح بن رَبيع ( عن جدّه رباح بن ربيع أخي حَنْظَلة الكاتب . . . فذكره . وكذلك رواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد ، وإبراهيم بن أبي العبّاس ، كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه (۱۱) .

وعن سعيد بن منصور وأبي عامرالعقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزّناد ، عن مُرَقَّع عن جده رباح . ومن طريق المغيرة رواه النّسائي (۱۲) وابن ماجه (۱۳) كذلك . وروى أبو داود (۱۲) والنسائي (۱۵) من حديث عمر بن مُرَقَّع ، عن أبيه ، عن جدّه رباح . . . فذكره . فالحديث عَنْ رَباح لا عن حَنْظَلَة . ولذا قال أبو بكر بن أبي شيبة : كان سُفْيان الثَّوري يُخْطئ في هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>۲) مسئد الإمام أحمد (۲) (۳٤٦/۶).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٤٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (٢٤٦/٤) رقم (١٩٠٤٥) ، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ١٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى للنسائي ( ۸٦۲۷ ) .

<sup>(</sup>۹) سنن ابن ماجه (۲۸٤۲).

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٨٨ ) و ( ٣٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصول: عن المغيرة بن عبد الرحمن بن أبيه ، والتصحيح من المسند وأطرافه (٢/ ٢٢٨١).

<sup>(</sup>۱۲) السنن الكبرى للنسائي ( ۸٦٢٦).

<sup>(</sup>۱۳) ابن ماجه بعد رقم ( ۲۸٤۲ ) .

<sup>(</sup>١٤) أبو داود ( ٢٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>١٥) السنن الكبرى للنسائي ( ٨٦٢٥ ) .

قلت : وصح قول ابن البرقي : إنه لم يرو سوى حديثين ، والله أعلم .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، خالدُ بن سَعيد بن العاص (١) بن أُميَّة بن عَبْدِ شَمْس بن عبد مَناف ، أبو سعيد الأموي . أسلم قديماً يقال (٢) بعد الصّديق بثلاثة أو أربعة ، وأكثر ما قيل خمسة . وذكروا أنّ سبب إسلامه أنه رأى في النوم كأنّه واقف (٢) على شفير جَهنّم ، فذكر من سَعَتها ما اللهُ به عليم . قال : وكأنَّ أباه يَدْفَعُه فيها ، وكأنّ رسولَ الله ﷺ آخذٌ بيده ليمنعه من الوقوع فيها (١) ، فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق وضي الله عنه ، فقال له : لقد أُريدَ بكَ خيرٌ ، هذا رسولُ الله فاتبَعِه تَنْجُ مما خِفْته . فجاء رسولَ الله ﷺ فأسلم ، فلما بلغَ أباه إسلامُه غضبَ عليه ، وضربَه بعصاةٍ في يَدِه حتى كَسَرها على رأسه ، وأخرَجَهُ من منزله ، ومنعه القوت ، ونهى بقية إخْوتِهِ أن يُكلّموه ، فلزم خالدٌ رسولَ الله ﷺ ليلاً ونهاراً ، ثم أسلم أخوه عمْرو ، فلما هاجَرَ الناسُ إلى أرض الحَبَشة هاجر (٥) معهم ، ثم كان هو الذي وَلِيَ العقد في تَزُويج أم حبيبة من رسول الله ﷺ كما قدمنا . ثم هاجرا من أرض الحبشة صُحبة جَعْفَر ، فقدما على رسول الله ﷺ كما قدمنا . ثم هاجرا من أرض الحبشة صُحبة جَعْفَر ، فقدما على رسول الله ﷺ يوليهم الأعمال . فلما كانت خلاقةُ الصّديق سعيد فشهد فتح خيبر كما قدمنا ، ثم كان رسول الله ﷺ يوليهم الأعمال . فلما كانت خلاقةُ الصّديق خيروا إلى الشام للغزو ، فقُتل خالد بأجنادين ، ويقال : بمَرْج الصُّفَر . والله أعلم .

قال عتيق بن يعقوب<sup>(٦)</sup> ، حدَّثني عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَمْرو بن حَزْم ، يعنى أنَّ خالد بن سعيد كَتَب عن رسول الله ﷺ كتاباً :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعْطَى محمدٌ رسولُ الله راشدَ بن عبدِ ربِّ السُّلَمي (٧) أعطاه غَلْوَتَيْن (^) وغَلْوةً بِحَجَرٍ برُهاطٍ (٩) ، فمن حاقَّه (١٠) فلا حَقَّ له ، وحقُّه حَقٌّ . وكتب خالد بن سعيد » .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في نسب قريش (۱۷۶ ـ ۱۷۰) والاستيعاب (٤٢) وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع (٢/ ٣٣٣) وأسد الغابة (١/ ٩٧) والإصابة (١/ ٤٠) وبدران (٥/ ٤٨ ـ ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) ط : (واقفاً )خطأ .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٥) ط: (هاجر).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ـ ( ٩٣٣ / ٩٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) أ : ( السلامي ) وهو تحريف انظر الإصابة ( ٢/ ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (علوتين وعلوة) وهما تحريف. والغَلُوة مقدار رمية بسهم ( اللسان: غلو).

<sup>(</sup>٩) رُهاط: موضع على ثلاث ليال من مكة ( معجم البلدان: رهاط) .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ط : ( خافه ) تحريف .

وقال محمد بن سعد<sup>(۱)</sup> عن الواقدي : حدّثني جعفر بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، قال : أقام خالد بن سعيد بعد أن قَدِمَ من أرض الحبشة بالمدينة ، وكان يكتب لرسول الله على وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف، وسعى في الصّلح بينهم وبين رسول الله على .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، خالد بن الوليد (٢) [ بن المغيرة ] بن عبد الله بن عمرو (٣) بن مخزوم أبو سليمان (٤) المخزومي ، وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية ، والعساكر المحمدية ، والمواقف المشهودة ، والأيّام المحمودة . ذو الرأي السّديد ، والطريق الحميد ، أبو سليمان خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، ويقال : إنه لم يكن في جيش فكُسِر ، لا في جاهلية ولا إسلام . قال الزبير بن بكار : كانت إليه في قريش القبة وأعِنّة الحَيْل . أسلم هو وعَمرو بن العاص ، وعثمان [ بن طلحة ] بن أبي طلحة بعد الحديبية ، وقيل : خيبر ، ولم يزل رسول الله ﷺ يَبْعثه فيما يبعثه أميراً . ثم كان المُقَدَّم على العساكر كلها في أيام الصدِّيق ، فلما ولي عمرُ بن الخطّاب عَزَلَه وولَّى أبا عُبَيْدة أمينَ الأُمة ، على أن لا يَخُرُجَ عن رأي أبي سليمان . ثم مات خالد في أيام عمر ، وذلك في سنة إحدى وعشرين ، وقيل : اثنتين وعشرين و والأول أصح - بقرية على ميل من حمص .

قال الواقدي<sup>(٥)</sup>: سألت عنها فقيل لي دَثَرَت . وقال دحيم : مات بالمدينة . والأول أصح . وقد روى أحاديث كثيرة يطول ذكرها .

قال عـتيق بن يعقوب<sup>(٦)</sup>: حدّثني عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَمْرو بن حَزْم : أنَّ هذه قطائع أقطَعَها رسولُ الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن عِضَاه وَجُّ لا يُعْضَدُ ، وصَيْدُهُ لا يُقْتَلُ (٧) ، فمنْ وُجِدَ يفعلُ من ذلك شيئاً ، فإنه يُجْلَدُ وتُنْزَع (٨) ثيابه ، وإن

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۹٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في نسب قريش ( ٣٢٠ ـ ٣٢٢ ) ، والاستيعاب ( ٤٢٧ ) ، وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع ـ ( ٢/ ٣٣٤ ) وأسد الغابة ( ٢/ ١٠٩ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ١/ ١٧٢ ـ ١٧٤ ) ، والإصابة ( ١/ ٤١٣ ـ ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (عمر) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ط: ( أبو سلمان ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٧/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ طبعة المجمع ( ٢/ ٣٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) ط، أ: (أن صيدوح وصيده لا يعضد صيده ولا يقتل) وما أثبته عن ابن عساكر ووج هي الطائف وقيل: واد
 بالطائف ( معجم البلدان : وج) والعضاه شوك عظيم له شوك ( النهاية : عضه ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (ينزع).

تَعَدَّى ذلك أحدٌ فإنّه يُؤْخَذُ فيُبْلَغُ به النبي ﷺ ، وإن هذا من مُحمّد النبي ، وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، الزُّبَيْر بن العَوّام (١) بن خُويْللد بن أَسَد بن عَبْدِ العُزَّى بن قُصَيّ ، أبو عبد الله الأسَدي: أحدُ العَشَرة، وأحدُ السّتة أصحابِ الشُّورى الذين تُوفِّي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، وحواريُّ رسولِ الله ﷺ وابنُ عَمَّته صَفيّة بنتِ عبد المطلب ، وزوجُ أسماء بنتِ أبي بكر الصديق (٢) رضي الله عنه .

روى عتيق بن يعقوب بسنده المُتَقَدِّم أنَّ الزُّبَيْر بن العَوَّام هو الذي كتب لبني معاوية بن جَرْوَل الكتابَ الذي أمره به رسول الله ﷺ أن يكتبه لهم . رواه ابنُ عساكر بإسناده عن عَتيقٍ<sup>(٣)</sup> به .

أسلم الزبير ، رضي الله عنه ، قديماً (٤) وهو ابنُ ستّ عشرة سنة ، ويقال : ابنُ ثمانِ سنين . وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلَّها، وهو أولُ من سَلَّ سيفاً (٥) في سبيل الله. (وقد جمع له رسول الله ﷺ يوم الخندق أبويه ، وقال : إنّ لكل نبيِّ حواريًا ، وحواريًّ الزبير ) (٢) وقد شهد اليَرْموك ، وكان أفضلَ مَن شهدَها، واخْتَرَق يومئذ صفوفَ الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين، ويَخُرُجُ من الجانب الآخر سالماً، لكن جُرح في قفاه بضربتين، رضي الله عنه. وله فضائلُ ومناقبُ كثيرةً. وكانت وفاته يوم الجمَل ، وذلك أنه كرَّ راجعاً عن القتال، فلحقه عَمْرو بن جُرْمُوز وفضالة بن حابس ورجلٌ ثالثٌ يقال له : نُفَيْعُ التَّميميّون، بمكاني يُقال له : وادي السباع، فبدر إليه عمرو بن جرموز وهو نائم فقتله ، وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سن ستَّ وثلاثين ، وله من العمر يومئذ سبعٌ وستّون سنة ، وقد خَلَفَ رضي الله عنه بعده تركة عظيمة ، فأوصى من ذلك بالثُلْث بعد إخراج ألفي ألف ومِتَيْنُ ألف ديناً، فلما قضي دينه ، وأخرج ثلث ما ذكرناه مما تركه رضي الله عنه تسعةٌ وخمسون (٧) ألف ألف وثمانِمئة ألف . وهذا كله من وجوه حِلٌ ، ما ذكرناه مما تركه رضي الله عنه تسعةٌ وخمسون (٧) ألف ألف وثمانِمئة ألف . وهذا كله من وجوه حِلٌ ، نالها في حياته ، مما كان يصيبه من الغيْء والمَغانم ، ووجوه مَاجِرِ الحَلالِ ، وذلك كلَّه بعد إخراج الزكوات نالها في حياته ، مما كان يصيبه من الغيْء والمَغانم ، ووجوه مَاجِر الحَلالِ ، وذلك كلَّه بعد إخراج الزكوات في أوقاتها ، والصَّلاتِ البارعة الكثيرة لأربابها في أوقات حاجاتها ، رضي الله عنه وأرضاه ، وجعل جنات

<sup>(</sup>۱) ترجمته في حلية الأولياء ( ۱/ ۸۹ ) ، والاستيعاب ( ٥١٠ ) ، وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع ـ ( ۲/ ٣٣٤ ـ ٣٣٠ ) . وأسد الغابة ( ۲/ ٢٤٩ ـ ٢٥٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١/ ٤١ ـ ٦٧ ) ، والإصابة ( ١/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ .

<sup>(</sup>٣) ط : ( روى ابن عساكر بإسناد عن عتيق به ) .

<sup>(</sup>٤) ط: (أسلم الزبير قديماً رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٥) ط: (سيفاً أفضل).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين جاء في ط بعد الخبر التالي .

<sup>(</sup>٧) أ ، ط : ( وخمسين ) وما أثبته للسياق .

الفردوس مثواه \_ وقد فعل \_ فإنه قد شهد له سيّد الأولين والآخرين ، ورسول ربّ العالمين بالجنة ، ولله الحمد والمنة .

وذكر ابن الأثير في « الغابة »<sup>(۱)</sup> أنه كان له ألفُ مملوك ، يُؤدّون إليه الخَراج ، وأنه كان يَتَصدَّق بذلك كله . وقال فيه حَسّان بن ثابتٍ يَمْدحُه ويُفَضِّلُه بذلك<sup>(٢)</sup> : [ من الطويل ]

أقام على عَهْدِ النَّبِيِّ وهَدْيِهِ أَقَام على مِنْهَاجِهِ وطَريقِهِ (٤) أقام على مِنْهَاجِهِ وطَريقِهِ (٤) هُوَ الفَارسُ المَشْهُور وَالبَطَلُ الذي وإنَّ امرأً كانَتْ صَفيّة أُمَّه لَهُ منْ رَسول اللهِ قُرْبَى قَريبةٌ لَكُمْ كُرْبةٍ ذَبَّ الزُّبُسُر بسيفِهِ فَكَمْ كُرْبةٍ ذَبَّ الزُّبُسُر بسيفِهِ إذا كشفَت عنْ ساقِها الحَرْبُ حَشَّها فَيهم وَلا كَانَ قَبْلَهُ فَمَا مِثْلُه فِيهم وَلا كَانَ قَبْلَهُ

حَواريُّهُ والقَوْلُ بالفعل (٣) يُعْدَلُ يُولِي وَلَيَ الْحَقِّ وَالْحَقِّ أَعْدَلُ يُولِي وَلَيَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَعْدَلُ يَصُولُ إِذَا ما كَانَ يَوْمٌ مُحَجَّلُ وَمِنْ أَسَدٍ في بَيْتِهِ لَمُرَقَّلُ (٥) ومنْ نُصْرةِ الإسلامَ مَجْدٌ مُؤثَّلُ ومنْ نُصْرةِ الإسلامَ مَجْدٌ مُؤثَّلُ عَنِ المُصْطَفى واللهُ يُعطي ويُجْزِلُ (٢) عَنِ المُصْطَفى واللهُ يُعطي ويُجْزِلُ (٢) بأبيض سبَّاقِ (٧) إلى الموتِ يُرْقِلُ بأبيض سبَّاقِ (٧) إلى الموتِ يُرْقِلُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدّهْرَ ما دَامَ يَذْبُلُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدّهْرَ ما دَامَ يَذْبُلُ

وقد تَقَدَّمَ أَنَّه قتله عَمْرو بن جُرْموزِ التَّميمي بوادي السباع وهو نائم ، ويقال : بل قام من آثار النوم ، وهو دَهِشٌ ، فركب وبارزه ابن جُرْمُوز ، فلما صَمَّم عليه الزبير أنجده صاحباه فَضالةُ ونُفيعٌ (^^) فقتلوه ، وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه . فلما دخل بهما على عليِّ ، قال علي رضي الله عنه ، لما رأى سيف الزبير : إن هذا السيف طالما فَرَّجَ الكُرَبَ عن وجه رسول الله ﷺ . وقال عليّ فيما قال : بَشِّرْ قاتلَ ابنِ صفيةَ بالنّار . فيقال : إنَّ عمرو بن جُرْمُوزِ لما سمع ذلك قتل نفسه . والصحيحُ أنّه عُمِّرَ بعدَ عليٍّ حتّى كانت أيّام ابن الزُّبير ، فاستنابَ أخاه مُصْعباً على العراقِ ، فاختفى عمرو بن جُرْموز خوفاً من سَطْوَتِه أن يقتله بأبيه . فقال مُصعبُ : أبلغوه أنه آمن ، أيَحْسَبُ أني أقتلُه بأبي عبد الله ؟ كلا ، والله ، ليسا سواءً ، وهذا من حلم مُصعب وعقله ورئاسته .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان ـ دار صادر ـ ( ۱/ ۱۳۳۶ ـ ۲۳۶ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: ( بالفضل ) وما هنا عن أ ويوافق ما في الديوان .

<sup>(</sup>٤) ط: (وطرقه). ولا يستقيم الوزن بها.

<sup>(</sup>٥) ط: (لمرسل).

<sup>(</sup>٦) في الديوان : ( فكم كربةٍ جَلّى . . . \* . . . فيجزل ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (سياف).

<sup>(</sup>٨) ط: ( النعر ) وهو تحريف . وقد تقدم .

وقد روى الزبير عن رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة يَطولُ ذكرها . ولما قُتل الزبيرُ بن العوّام بوادي السّباع ، كما تقدّم ، قالت امرأتُه عاتكةُ بنتُ زيدِ بنِ عمرٍو بن نُفَيْل تَرْثيه رضي الله عنها وعنه :

يَـومَ اللِّقَـاءِ وكَـانَ غَيْـرَ مُعَـرِّدِ لا طائشاً رَعشَ الجَنان ولا اليَـدِ عَنْها طِرادُك (۱) يا بنَ فَقْع القَرْدَدِ فيمن مَضَى مِمَّن يروحُ ويَغْتدي حَلَّت عَلَيْكَ عُقوبةُ المُتَعَمِّدِ (۳)

غَدَرَ ابْنُ جُرْموزِ بفارسِ بُهْمةِ يَا عَمْرُو لَوْ نَبَّهْتَهُ لَوَجَدْتَهُ كَمْ غَمْرَةٍ قد خاضَها لمْ يَشْنِهِ ثَكِمْ غَمْرَةٍ قد خاضَها لمْ يَشْنِهِ ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ إِنْ ظَفِرْتَ بمثلِهِ (٢) والله رَبِّك إِنْ قَتلَت لَمُسلماً

ومنهم رضي الله عنهم زَيْدُ بن ثابت (٤) بن الضّحّاك بن زَيْد بن لَوذان بن عَمْرو بن عبد (٥) بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النّجّار الأنصاري النجاري، أبو سعيد، ويقال : أبو خارجة، ويقال : أبو عبد الرحمن المدنى.

قدم رسول الله على المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، فلهذا لم يَشْهَدْ بَدْراً لصغره ، قيل : ولا أُحُداً (٢) وأول مشاهده الخندق ، ثم شَهِدَ ما بعدها . وكان حافظاً لبيباً عالماً عاقلاً ، ثبت عنه في «صحيح البخاري »(٧) . أنَّ رسول الله على أمره أن يتعلم كتاب يَهود ليقرأه على النبي على إذا كتبوا إليه ، فتعلمه في خمسة عشر يوماً .

وقد قال الإمام أحمد (^^) : حدَّ ثنا سليمان بن داود ، ثنا عبد الرحمن ، عن أبي الزّناد ، عن خارجة بن زيد : أنّ أباه زيداً أخبره أنه لما قدم رسولُ الله ﷺ المدينة قال زيد : ذُهب بي إلى رسول الله ﷺ فأُعْجب بي ، فقالوا : يا رسولَ الله ، هذا غلامٌ من بني النَّجار ، معه مما أنزل اللهُ عليك بضعَ عشرةَ سورةً ، فأَعْجَبَ ذلك رسولَ الله ﷺ وقال : « يا زيدُ تَعَلَّمْ لي كتابَ يهود ، فإنّي والله ، ما آمَنُ (٩) يهودَ على

<sup>(</sup>١) ط: (كم غمرة خاضها لم يثنيه \* عنها طراد ) فيها نقص وخطأ .

<sup>(</sup>٢) ط: ( . . . إن طرت بمثله \* فيم مضى فيمن . . . ) منها تحريفان .

<sup>(</sup>٣) ط: (المعتمد) تحريف.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الاستيعاب ( ٢/ ٥٣٧ ) ، وتاريخ دمشق \_ السيرة \_ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٣٥ \_ ٣٣٧ ) ، وأسد الغابة ( ٢/ ٢٧٨ ) وسير أعلام النبلاء ( ٢/ ٤٢٦ ) ، والإصابة ( ١/ ٥٦١ \_ ٥٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ط : ( عبيد ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) ط: (أحد).

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٧١٩٥ ) تعليقاً .

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ( ١٨٦/٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) أ: ( لا آمن ) .

كتابي ». قال زيد : فَتَعَلَّمْتُ له (۱) كتابهم ، ما مَرَّتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً حتى حَذَقْتُهُ ، وكنتُ أقرأ له كتبَهم إذا كتبوا إليه ، وأُجيبُ عنه إذا كتبَ . ثم رواه أحمد (۲) عن سُرَيْج (۳) بن النعمان ، عن ابن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه . . . فذكر نحوه . وقد عَلقه البُخاري في الأحكام ، عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجَزْمِ ، فقال : وقال : خارجة بن زيد . . . فذكره . ورواه أبو داود (٤) عن أحمد بن يونس ، والترمذي (٥) عن علي بن حُجْرٍ ، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، عن أبيه عن خارجة ، عن أبيه ، به نحوه . وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ . وهذا ذكاءٌ مُفْرِطٌ جداً .

وقد كان مِمَّنْ جَمَعَ القُرآن على عَهْدِ رسول الله ﷺ من القُرّاء كما ثبت في « الصحيحين »(٢) عن أنس. وورى أحمد (٧) والنسائي (٨) من حديث أبي قلابة ، عن أنس ، عن رسول الله أنه قال : « أَرْحَمُ أُمَّتي بأُمَّتي أُلَّتي بأُمَّتي أُلِو بكر ، وأَشَدُها في دين الله عُمر ، وأصدقُها حياءً عثمانُ ، وأقضاهُمْ عليُّ بن أبي طالب ، وأعْلَمُهم بالخَللِ والحَرام مُعاذُ بن جَبَل ، وأعْلَمُهُمْ بالفَرائضِ زَيْدُ بن ثابتٍ ، ولكلِّ أمةٍ أمينٌ ، وأمينُ هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح » ومن الخُفّاظ من يجعله مُرْسَلاً إلا ما يتعلق بأبي عُبَيدة ففي « صحيح البخاري »(٩) من هذا الوجه .

وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله على غير ما مَوْطنٍ ، ومن أوضح (١٠) ذلك ما ثبت في «الصحيح »(١١) عنه أنه قال : لمّا نَزَلَ قوله تعالى : ﴿ لّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي الْمَوْمنين فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الساء : ٩٥] الآية ، دعاني رسول الله على فقال : اكتب : « لا يستوي القاعِدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاء ابنُ أمِّ (١٢) مكتوم فجعل يشكو ضَرارته ، فنزل الوَحْيُ على رسول الله عَلَيْ أُولِ الضَّرَدِ ﴾ فأمرني فألحقتها ، فقال زيد : فَتَقُلُتْ فَخذُهُ على فَخذي حتى كادت تَرُضُّها ، فنزل ﴿ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ ﴾ فأمرني فألحقتها ، فقال زيد : فإني لأعرف موضع مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في ذلك اللَّوْح - يعني من عظامٍ - . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) ط: (لهم).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣/١٨٦ ـ ١٩١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أ ، ط : (شريح ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢١٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣٦٤٥ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٧١٥ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٨١٠ ، ٣٠٠٣ ، ٥٠٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٢٨١ ) ، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى للنسائي ( ۸۲٤۲ ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ٧٢٥٥ ، ٤٣٨٢ ، ٥٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) ط: (أفضح) تحريف.

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ٢٨٣٢ ، ٤٥٩٢ ) .

<sup>(</sup>۱۲) زيادة عن أ .

وقد شهد زيد اليمامة ، وأصابه سهم فلم يَضُرُه ، وهو الذي أمره الصّدّيق بعد هذا بأن يَتَتَبَع القرآن فَيَجْمَعه (۱) ، وقال له : إنك شاب عاقل لا نتّهِمُك ، وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله على القرآن فاجْمَعه ، ففعل ما أمره به الصّدّيق ، فكان في ذلك خيرٌ كثيرُ ، ولله الحمد والمنة . وقد استنابه عُمر مَرّتَيْن في حَجّتَين على المدينة ، واستنابه لمّا خَرَجَ إلى الشام ، وكذلك كان عثمان يَسْتَنيبه على المدينة أيضاً ، وكان علي يُحبّه ، وكان يُعظّم عليًا ، ويعرف له قدرَه ، ولم يشهد معه شيئاً من حُروبه . وتأخّر بعده حتى تُوفّي سنة خَمْس وأربعين . وقيل : سنة إحدى ، وقيل : خمس وخمسين . وهو مِمَّن كانَ يكتب المصاحف الأئمة التي نَفَذَ بها عثمان بن عفان إلى سائر الآفاقِ اللائي وَقَعَ على التّلاوة طِبْقَ رَسْمِهِنّ الإجماعُ والاتّفاقُ ، كما قَرَّرْنا ذلك في « كتاب فضائل القرآن » الذي كتبناه مقدِّمة في أول كتابنا « التفسير » ولله الحمد والمنة .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، السِّجِلُ<sup>(۲)</sup> ، كما ورد به الحَديثُ المَرْويُّ في ذلك عن ابن عباس ـ إن صَحَّ ـ وفيه نظرٌ .

قال أبو داود (٣): حدَّثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا نوح بن قيس ، عن يزيد بن كعب ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجَوْزاء ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : السِّجِلُّ كاتبٌ للنبيّ ﷺ .

وهكذا رواه النسائي<sup>(٤)</sup> عن قتيبة به . وعن<sup>(٥)</sup> ابن عباس أنه كان يقول : في هذه الآية : ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السِّكَمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ الرجل . هذا لَفْظُهُ . ورواه أبو جعفر بن جرير في « تفسيره » عند قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السِّكَمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للكتاب<sup>(٧)</sup>﴾! عن نصر بن علي ، عن نوح بن قيس، وهو ثقةٌ من رجال مسلم، وقد ضَعَّفه ابنُ مَعين في روايةٍ عنه . وأما شيخُه يزيد بن كعب العَوْذي<sup>(٨)</sup> البصري ، فلم يَرْوِ عنه سوى نوح بن قيس ، وقد ذكره مع ذلك ابن حِبّان في « الثقات »<sup>(٩)</sup>.

وقد عرضتُ هذا الحديث على شيخنا الحافظِ الكبير أبي الحَجّاجِ المِزّي ، فأنكره جداً ، وأخْبَرْته أن

<sup>(</sup>١) ط: (فأجمعه).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٣٥ ـ ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٩٣٥ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي ( ١١٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ليست الواو في طولا في أ.

٦) وهي قراءة ما سوى حفص وحمزة والكسائي وخلف .

<sup>(</sup>٧) ط: (للكتب).

<sup>(</sup>۸) ط: (العوفي) وانظر تهذیب الکمال ( ۲۳۰/۳۲).

<sup>(</sup>٩) الثقات ( ٩/ ٢٧١ ) .

شيخَنا العلامة أبا العباس ابن تَيْميَّة كان يقول: هو حديثٌ موضوعٌ ، وإن كان في « سنن أبي داود » . فقال شيخنا المزي ، وأنا أقوله .

قلت: وقد رواه الحافظُ ابن عَديِّ في « كامله » ( ) من حديث محمد بن سليمان الملقب ببومة ، عن يحيى بن عمرو بن ( ) مالك النُّكْري ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كان لرسول الله على السِّجلِّ ، وهو قوله ( تعالى ) : ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ للكتاب ﴾ قال : كما يطوي السّجِلِّ للكتاب كذلك نَطْوي ( ) السماء . وهكذا رواه البيهقي ( ) ، عن أبي ناصر بن قتادة ، عن أبي علي الرّفّاء عن علي بن عبد العزيز ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن يحيى بن عمرو بن مالك به . ويحيى هذا ضعيف جداً ، فلا يصلُح للمتابعة . والله أعلم .

وأغرب من ذلك أيضاً ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب (٥) وابن مَنْدَة من حديث أحمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان ، عن ابن نُمير (٦) ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان للنبي كاتب ، يقال له : سِجِلٌ ، فأنزل الله ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ للكتاب ﴾ قال ابن منده : غريب تَفَرَّد به حمدان . وقال البَرْقاني : قال أبو الفتح الأزدي : تَفَرَّد به ابن نُمَيْر ، إن صَحَّ .

قلت: وهذا أيضاً مُنْكرٌ عن ابن عمر كما هو مُنْكَر عن ابن عباس ، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خلاف (۲) ذلك ، فقد روى الوالبيُّ والعَوْفي ، عن ابن عباس : أنَّه قال في هذه الآية : قال : كطي الصحيفة على الكتاب . وكذلك قال مجاهد ، وقال ابن جرير : هذا هو المعروف في اللغة أن السّجل هو الصحيفة . قال : ولا يعرف في الصحابة أحدٌ اسمُه السّجل ، وأنكر أن يكون السّجلُ اسمَ مَلَكِ من الملائكة ، كما رواه عن أبي كُرَيْب ، عن ابن يَمانٍ ، ثنا أبو الوفاء الأشجعي ، عن أبيه ، عن ابن عمر في قوله ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ للكتاب ﴾ قال : السجل مَلَكٌ ، فإذا صعِد بالاستغفار قال الله : اكتبُها نوراً . وثنا بُنْدار ، عن مُؤمّل ، عن سفيان ، سمعت السُّدِّيّ يقول ( فذكر مثله .

وهكذا قال أبو جعفر الباقر فيما رواه أبو كُرَيْب، عن ابن (٨) المبارك عن )(٩) معروف بن خَرَّبوذ، عمَّن

<sup>(</sup>١) الكامل في أسماء ضعفاء الرجال (٧/٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) ط: (وعن) وسيأتي بعد بوجهه الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ط: ( السجل للكتاب كذلك تطوى ) .

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (١٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٨/ ١٧٥) . قال بشار : وانظر بلابد تعليقي على هذا الحديث في طبعتي من تاريخ الخطيب (٩/ ٤٧ ـ ٤٨) .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : بهز .

<sup>(</sup>٧) ط : (خلال) تحريف .

<sup>(</sup>٨) ليس في ط .

<sup>(</sup>٩) ليس ما بين القوسين في أ .

سمع أبا جعفر يقول: السّجِلُّ المَلَكُ ، وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسمَ صحابيّ أو مَلَكٍ ، قويٌّ جداً ، والحديث في ذلك مُنْكرٌ جداً . ومن ذكره في أسماء الصحابة كابن مَنْدَه وأبي نعيم الأصبهاني وابن الأثير في « الغابة »(١) إنما ذكره إحساناً للظن بهذا الحديث ، أو تعليقاً على صحّتِه . والله أعلم .

ومنهم رضي الله عنهم سعد بن أبي سَرْح ، فيما قاله خليفةُ بن خَيّاط(٢) ، وقد وَهِمَ ، إنما هو ابنُه عبدُ الله بن سَعْد بن أبي سَرْح كما سيأتي قريباً إن شاء الله .

ومنهم رضي الله عنهم عامر بن فُهيْرة (٣) ، مولى أبي بكر الصديق . قال الإمام أحمد (٤) : حدَّ ثنا عبد الرزاق (٥) ، عن مَعْمَرٍ ، قال : قال الزُّهْريّ : أخبرني عبد الرحمن (٢) بن مالك المدلجي ، وهو ابن أخي سُراقة بن مالك : أنّ أباهُ أخبرَهُ أنه سمع سراقة يقول ؛ فذكر خبر هجرةِ النبيّ عَلَيْ وقال فيه : فقلتُ له : إنّ قومَك جَعَلوا فيك الدّيّة ، وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤوني منه شيئاً ولم يسألوني إلا أن أخف عنا ، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به ، فأمر عامر بن فُهيرة فكتب في رقعة من آدم ، ثم مضى .

قلت : وقد تقدَّم الحديثُ بتمامه في الهجرة . وقد رُوي أنّ أبا بكر هو الذي كتب لسُراقة هذا الكتاب فالله أعلم .

وقد كان عامر بن فُهَيْرة ـ ويكنى أبا عمرو ـ من مُولَّدي الأزد ، أسودَ اللون ، وكان أولاً مولَى للطُّفَيْل بن الحارث أخي عائشة لأُمّها أمّ رُومان ، فأسلم قديماً قبل أنْ يدخلَ رسولُ الله ﷺ دارَ الأرقم بن أبي الأرقم ، التي عند الصفا ، مُسْتَخفياً ، فكان عامرٌ يُعَذَّب مع جُمْلةِ المُسْتَضْعفين بمكة ليرجعَ عن دينه فيأبى ، فاشتراه أبو بكر الصّديق فأعتقه ، فكان يَرْعَى له غنماً بظاهر مكة . ولما هاجر رسول الله ﷺ ، ومعه أبو بكر ، كان معهما رديفاً لأبي بكر ، ومعهم الدليل الدُّئلي فقط، كما تقدَّم مبسوطاً ، ولما وَرَدوا المدينة نزلَ عامر بن فُهيْرة على سعد بن خَيْثَمة ، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين أوس بن مُعاذ ، وشهد بدراً وأُحُداً ، وقُتِل يَوْمَ بئر مَعونة ، كما تقدم ، وذلك سنة أربعٍ من الهجرة ، وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة ، فالله أعلم .

وقد ذكر عروة وابنُ إسحاقَ والواقديُّ وغيرُ واحدٍ ، أنَّ عامراً قتله يومَ بئرِ مَعونة رجلٌ يُقال له :

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٢/٣٢٦).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ خلیفة ( ۱/۷۷ ) ، وتاریخ دمشق ـ السیرة ـ مجمع دمشق ( ۲/۳۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ( ٧٩٦ ) ، والإصابة ( ٢/٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ١٧٥ ـ ١٧٦ ) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۵) وهو في مصنفه (۹۷٤۳).

<sup>(</sup>٦) أ، ط: (عبد الملك) وما هنا عن المسند.

جَبّار بن سُلْمَى (۱) من بني كلاب ، فلمّا طعنَه بالرمح قال : فُزْتُ وربِّ الكَعْبة ، ورُفع عامر حتى غاب عن الأبصار ، حتى قال عامر بن الطُّفيل : لقد رُفع حتى رأيتُ السماء دونَه ، وسأل عمرَو بن أمية عنه فقال : كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا ﷺ. قال جبّار : فسألت الضّحّاك بن سفيان عما قال : ما يعني به ؟ فقال : يعني الجنة . ودعاني الضحاكُ إلى الإسلام ، فأسلمتُ لما رأيتُ من قَتْلِ عامر بن فُهيْرة ، فكتبَ الضّحّاك إلى رسولِ الله يُخبره بإسلامي ، وما كان من أمر عامر ، فقال : « وارَتْهُ الملائكة وأنزل عِلييّن » .

وفي الصحيحين<sup>(٢)</sup> عن أنس أنه قال : قَرَأْنا فيهم قُرْآناً أن : ( بلّغوا عَنّا قَوْمَنا أنَّا لَقينا ربَّنا فَرَضِيَ عنّا وأرضانا ) . وقد تقدم ذلك بتمامه<sup>(٣)</sup> في موضعه عند غزوة بئر معونة .

وقال محمد بن إسحاق<sup>(١)</sup> : حدَّثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطُّفَيْل كان يقول : مَنْ رَجُلٌ منكم لما قُتل رأيتُه رُفِعَ بين السماء والأرْض ، حتَّى رأيتُ السماءَ دونَه ؟ قالوا : عامر بن فُهَيْرة .

وقال الواقدي<sup>(٥)</sup>: حدَّثني محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : رُفع عامرُ بن فُهَيْرة إلى السماء فلم توجد جُثَّتُه ، يَرَوْنَ أنّ الملائكةَ وارَتْهُ .

ومنهم رضي الله عنهم عبدُ الله بن أرْقَم بن أبي الأرْقَم المَخْزومي<sup>(۲)</sup>: أسلم عام الفتح ، وكتبَ للنبيّ ومنهم رضي الله عنهم عبدُ الله بن أيْفِذُ ما يَفْعَلُه ويَشْكُره ويَسْتَجيدُه . وقال سَلَمة ، عن محمد بن إسحاق بن يسار (^) ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير : أن رسولَ الله اسْتَكْتَبَ عبدَ الله بن الأرْقَم بن عبد يَغوث ، وكان يُجيبُ عنه الملوكَ . وبلغ من أمانَتِه أنّه (كان يأمُوهُ أنْ ) يكتُبَ إلى بعضِ الملوكِ فَيَكْتُبَ ، ويَخْتِمَ على ما يقرؤه لأمانته عنده . وكَتَبَ لأبي بكرٍ وجعلَ إليه بيتَ المال ، وأقرَّه عليهما عمرُ بن الخَطّاب ، فلما كان عثمانُ عَزَلَه عنهما .

قلت : وذلك بعدَما استعفاه عبدُ الله بن الأرْقَم ، ويقالُ : إنَّ عثمانَ عَرَضَ عليه ثلاث مئة ألف درهم عن أجرة عمالته ، فأبى أن يَقْبَلَها وقال : إنما عملتُ لله ، فأجري على الله عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) في الإصابة ( ٢١٩/١ ) ( جبار بن سلمة \_ بضم السين وقيل بفتحها \_ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٠٩٠ ) ومسلم ( ٦٧٧ ) (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) ط: (بيانه).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ٣/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الاستيعاب ( ٢/ ٧٩٢ ) ، وأسد الغابة ( ٣/ ١٧٢ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٥/ ١٤٦ \_ ١٤٧ ) ، والإصابة ( ٢/ ٢٧٣ \_ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>V)  $|V| = V(\gamma) / \gamma$ 

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( ٢/ ٣٣٩ ) .

قال ابن إسحاق (۱): وكتب لرسول الله زيد بن ثابت ، فإذا لم يَحْضُر ابنُ الأرقم وزيدُ بن ثابتٍ ، كَتَبَ مَنْ حَضَرَ من الناس ، وقد كتبَ عمرُ وعليّ وزيدٌ والمغيرةُ بن شعبة ومعاويةُ وخالدُ بن سعيدِ بن العاص ، وغيرُهم ممن سُمّيَ من العرب .

وقال الأعمش : قلت لشَقيقِ بن سَلَمة : مَنْ كانَ كاتبَ النبيِّ ﷺ ؟ قال عبدُ الله بن الأرْقَم ، وقد جاءنا كتابُ عمرَ بالقادِسيّة وفي أسفله : وكتبَ عبد الله بن الأرْقَم .

وقال البيهقي (٢): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد البيهقي ، ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجشون ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : أتى النبيّ ﷺ كتابُ رجل ، فقال لعبد الله بن الأرْقَم : « أَجِبْ عني » ، فكتبَ جوابَه ، ثم قرأه عليه ، فقال : « أَصَبْتَ وأَحْسَنْتَ ، اللَّهم وَفَقْهُ » قال : فلما وَليَ عمر كان يشاوره . وقد رُويَ عن (٣) عمر بن الخطاب أنّه قال : ما رأيتُ أخْشَى لله منه \_ يعني في العمال \_ أُضِرّ رضى الله عنه قبلَ وفاته .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي (٤) ، صاحبُ الأذان ، أسلم قديماً ، فشهدَ عقبةَ السَّبعين ، وحضرَ بَدْراً وما بعدها ، ومن أكبر مناقبه رُؤيَتُه الأذان (٥) والإقامة في النوم ، وعَرْضُه ذلك على رسول الله ، وتقريرُه عليه ، وقوله له : « إنها لرُؤْيا حَقِّ فألْقِهِ على بلالٍ ؟ فإنّه أنْدَى صوتاً منك » وقد قَدَّمْنا الحديثَ بذلك في موضعه . وقد رَوَى الواقدي (٦) بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتاباً لمن أسلم من جُرَش فيه الأمرُ لهم بإقامة الصلاة ، وإيتاءِ الزَّكاة ، وإعطاء خُمُس المَغْنَم . وقد توفي رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين ، عن أربع وستين سنةً ، وصلَّى عليه عثمان بنُ عفَّان رضي الله عنه .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحٍ  $(^{()})$  ، القُرَشي العامري  $(^{()})$  ، أخو عثمان بن

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق السيرة ( ٢/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۱۲٦/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٣٠/ ٥٣٥ ـ ٥٣٧ ) ، وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٤١ ـ ٣٤٥ ) وأسد الغابة ( ٣/ ٢٤٧ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق\_ السيرة \_ مجمع ( ٢٤٣\_٣٤٢) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٤٢ ) .

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في طبقات ابن سعد (۷/ ٤٩٦)، والاستيعاب (۹۱۸)، وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع السيرة
 (۲/ ۳٤۱) وأسد الغابة (۳/ ۱۷۳) وسير أعلام النبلاء (۳/ ۳۳ ـ ۳۵) والإصابة (۲/ ۳۱۲ ـ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في أ.

عفان (١) من الرَّضاعة . أرضعت أمُّه (٢) عثمان . وكتب الوحيَ ، ثم ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة ، فلما فتحها رسولُ الله ﷺ وكان قد أهْدَرَ دَمَهُ فيمن أهدَر من الدماء \_ فجاء إلى عثمان بن عفان ، فاستأمن له ، فأمَّنه رسولُ الله ﷺ كما قَدَّمنا في غَزْوَة الفتحِ ، ثم حَسُنَ إسلامُ عبدِ الله بن سَعْدِ جداً بعد ذلك (٣) .

قال أبو داود (١٠): حدَّثنا أحمد بن محمد المروزي ، ثنا علي بن الحسين بن واقدٍ ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح يكتب للنبي عَلَيْهُ ، فأزلَّهُ الشَّيْطانُ فلحق بالكُفّار ، فأمر به رسولُ الله أن يُقْتَل ، فاسْتَجار له عثمان بن عفان ، فأجارَهُ رسولُ الله عَثمان بن عفان ، فأجارَهُ رسولُ الله عثمان بن واقد به .

قلت: وكانَ على مَيْمَنَة عمرو بن العاص حين افْتَتَحَ عمرٌو مِصْرَ سنة عشرين في الدولة العُمرية ، فاستناب عمر بن الخطّاب عَمْراً عليها ، فلما صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عَمْرو بن العاص وَوَلَى عليها عبدَ الله ابن سَعْد سنة خمس وعشرين ، وأَمَرَه بغَزْوِ بلاد إفْريقيَّة فَفَتَحها ، وحَصَل للجيش منها مالٌ عظيمٌ ، كان قسمُ الغَنيمة لكلِّ فارسٍ من الجيش ثلاثة آلاف مثقالِ من ذَهَبٍ ، وللرّاجِل ألف مثقال (٢) . وكان معه في جيشه هذا ثلاثةٌ من العبادلة ؛ عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عَمْرو ، ثم غزا عبد الله بن سعد بعد إفريقيَّة الأساود من أرض النُّوبة ، فهادَنهُمْ ، فهي إلى اليوم ، وذلك سنة إحدى وثلاثين ، ثم غزا غزوة الصَّواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة ، كما سيأتي بيانُها في مَوْضِعها إن شاء الله (٧) غذا غزوة الصَّواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة ، كما سيأتي بيانُها في مَوْضِعها إن شاء الله (٧) فلما اختلَفَ الناس على عثمان خرجَ من مصرَ واسْتناب عليها ليذهب إلى عثمان لينصُرَهُ . فلما قُتِلَ عثمان أقامَ بعَسْقَلان ، وقيل : بالرملة ، ودعا الله أن يقبضَه في الصلاة ، فصلًى يوماً الفجرَ ، وقرأ في الأولى منها الأولى ، ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي الله عنه ، وذلك في سنة ستَّ وثلاثين ، وقيل : سنة ستَّ وثلاثين ، وقيل : سنة ستَّ وثلاثين ، وقيل : إنه تأخّر إلى سنة تسع وخمسين ، والصحيح الأول .

قلت : ولم يَقَعْ له روايةٌ في الكُتُبِ السَّة ولا في « المسند » للإمام أحمد .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، عبد الله بن عثمان ، أبو بكر الصديق . وقد تقدم الوعد بأنَّ ترجمتَه ستأتي

<sup>(</sup>١) ليس (بن عفان ) في ط .

<sup>(</sup>٢) ط: (أخو عثمان لأمه من الرضاعة أرضعته أم عثمان).

<sup>(</sup>٣) ليست عبارة ( بعد ذلك ) في ط .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٣٥٨ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٤٠٨٠ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) ط: (مثاقل) تحريف.

<sup>(</sup>٧) ط: (في موضعها إن شاء الله في موضعها).

في أيام خلافتِه إن شاء الله عزَّ وجلَّ ، وبه الثقة . وقد جمعتُ مجلداً في سيرته ، وما رواه من الأحاديث وما رُوي عنه من الآثار .

والدليلُ على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعْشُم ، عن أبيه ، عن سُراقة بن مالك (١) في حديثه حين اتَّبع رسولَ الله حينَ خرجَ هو وأبو بكر من الغار فَمَرّوا على أرضهم ، فلما غَشِيَهُم \_ وكان من أمر فَرَسِه ما كان \_ سأل رسولَ الله ﷺ أن يكتُبَ له كتاب أمان ، فأمر أبا بكر فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه .

وقد روى الإمام أحمد (٢) من طريق الزهري بهذا السند: أن عامر بن فُهَيْرة كتبه ، فيحتملُ أنّ أبا بكر كتبَ بعضَه ، ثم أمر مولاه عامراً فكتب باقيه ، والله أعلم .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، عثمان بن عفان أمير المؤمنين ، وستأتي ترجمته في أيّام خلافته ، وكتابتُه بين يديه ، عليه الصلاة والسلام مشهورة . وقد رَوَى الواقديُّ<sup>(٣)</sup> بأسانيده أن نَهْشَل بن مالك الوائلي لمَّا قَدِمَ على رسول الله ﷺ أمر رسول الله ﷺ عثمانَ بن عفّان فكتبَ له كتاباً فيه شرائعُ الإسلام .

ومنهم رضي الله عنهم على بن أبي طالب أمير المؤمنين ، وستأتي ترجمتُه في خلافته ، وقد تقدَّم أنّه كتبَ الصُّلحَ بين رسول الله ﷺ وبين قريش يومَ الحُدَيْبية أن يأمن الناسُ ، وأنه لا إسلال (٤) ولا إغلال ، وعلى وضع الحرب عشرَ سنين . وقد كتب غيرَ ذلك من الكتب بينَ يديه ﷺ .

وأما ما يدّعيه طائفةٌ من يهودِ خَيْبَر أن بأيديهم كتاباً (٥) من النبي ﷺ بوَضْعِ الجزية عنهم ، وفي آخره : وكتبَ علي بن أبي طالب ، وفيه شهادة جماعةٍ من الصحابة منهم سعد بن مُعاذ ومعاوية بن أبي سفيان ، فهو كَذِبٌ مُفْتَعلٌ (٦) ، وبُهْتانٌ مختلق مصنوع ، وقد بيّنَ جماعةٌ من العلماء بُطْلانَه ، واغْتَرّ به بعضُ الفقهاء المُتَقَدِّمين فقالوا بوضع الجزية عنهم ، وهذا ضعيف جداً . وقد جمعتُ في ذلك جُزءاً مُفْرداً بَيَّنْتُ فيه بُطْلانه ، وأنه موضوعٌ ، اخْتَلَقُوه ووضعوه (٧) وَهُمْ أهلٌ لذلك ، وبَيَّنْتُه وجَمَعْتُ مُتَفَرِّقٌ (٨) كلامِ الأئِمَّة فيه . ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٧٥) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٣٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) إسلال: إغارة.

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (كتاب) وما أثبته للسياق.

<sup>(</sup>٦) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٧) ط: (وصنعوه).

<sup>(</sup>٨) ط: (مفرق).

ومن الكُتَّاب (١) بَيْنَ يَديْه أميرُ المُؤْمنين عمر بن الخطاب ، وستأتي ترجمته في موضعها . وقد أفردتُ له مجلداً على حِدَةٍ ، ومجلداً ضخماً في الأحاديث التي رواها عن رسول الله على عَدَةٍ ، والآثار والأحكام المرويّة عنه رضي الله عنه ، وقد تقدَّمَ بيانُ كتابته في ترجمةِ عبدِ الله بن الأَرْقَم .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، العكلاء بن الحَضْرمي (٢) ، واسم الحَضْرَمي عَبَّادٌ ، ويقال : عبد الله بن عَبّاد بن أكبر بن رَبيعة بن عُويْف (٣) بن مالك بن الخزرج بن أياد بن الصَّدَف (٤) بن زيد بن مقنع بن حَضْرَمَوْت بن قحطان ، وقيل غير ذلك في نسبه ، وهو من حلفاء بني أمية . وقد تقدم بيانُ كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص .

وكان له من الإخوة عشرةٌ غيره .

فمنهم : عَمْرو بن الحَضْرَمي أول قَتيلٍ من المشركين ، قتله المسلمون في سريَّة عبد الله بن جحش ، وهي أولُ سريّة كما تقدم .

ومنهم : عامِرُ بن الحَضْرَمي الذي أمَرَهُ أبو جهل ، لعنه الله ، فكشف عن عورته وناداه : واعَمْراه ، حين اصطفَّ المسلمون والمشركون يوم بدر ، فهاجتِ الحربُ ، وقامت على ساقٍ ، وكان ما كان مما قَدَّمْناه مبسوطاً في موضعه .

ومنهم: شُرَيْح بن الحَضْرَمي، كان من خيار الصحابة. قال فيه رسول الله (٥): « ذاكَ رجلٌ لا يَتَوسَّدُ القُرآن » يعني لا ينامُ وَيْترُكُه، بل يقوم به آناء الليل والنهار.

ولهم كلُّهم أختٌ واحدةٌ ، وهي : الصَّعْبَةُ بنتُ الحَضْرَمي أمُّ طلحةَ بن عُبَيْد الله .

وقد بعث النبي ﷺ العَلاءَ بن الحَضْرَمي إلى المُنْذر بن ساوَى ملكِ البَحْرَيْن ، ثم وَلَاهُ عَلَيْها أميراً حين افْتَتَحَها . ( وأقَرَّهُ عليها الصّدّيق ، ثم عمر بن الخطاب ، ولم يَزَلْ بها حتّى عَزَلَهُ عنها عمر بن الخطاب وَوَلَاه ) (٦٠) البصرة . فلما كان في أثناء الطريق تُوفِّي ، وذلك في سنة إحدى وعشرين . وقد روى البَيْهقي

<sup>(</sup>١) في هامش أ : (ومنهم رضي الله عنهم عمر).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الاستيعاب ( ۱۰۸۵ ) ، وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ۳٤٩/۲ ) ، والإصابة ( ۲/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨ ) . وتهذيب التهذيب ( ۱۷۸/۸ \_ ۱۷۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (عريقة) وأ: (عريف) وما أثبته عن مصادره السابقة.

<sup>(</sup>٤) ط: (الصدق).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٣/ ٤٤٩ ) . والنسائي ( ١٧٨٢ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في أ .

وغيره (١) عنه كراماتٍ كثيرةً : منها أنّه سارَ بجيشه على وَجْهِ البَحْرِ ما يصلُ إلَى رُكَبِ خُيولهم ، وقيل : إنه ما بَلّ أسافل نعالِ خُيولهم . وأمرهم كلَّهم فجعلوا يقولون : يا حليم يا عظيم . وأنّه كانَ في جيشه ، فاحتاجوا إلى ماءٍ ، فدعا الله فأمْطَرهم قدرَ كفايتهم ، وأنّه لما دُفِنَ لم يُرَ له أثر بالكليَّة ، وكان قد سألَ اللهَ ذلك ، وسيأتي هذا في كتاب « دلائل النبوة » قريباً إن شاء الله عزَّ وجلَّ .

### وله (٢) عن رسول الله ﷺ ثلاثةُ أحاديث :

الأول ؛ قال الإمام أحمد (٣): حدَّثنا سفيان بن عيينة ، حدَّثني عبد الرحمن بن حُمَيْد بن عبد الرحمن الله قال : « يَمْكُثُ المُهاجِر بعدَ ابن عَوْف ، عن السائب بن يزيد ، عن العَلاء بن الحَضْرَمي : أنَّ رسول الله قال : « يَمْكُثُ المُهاجِر بعدَ قضاءِ نُسُكِهِ ثَلاثاً » وقد أخرجه الجماعة (٤) من حديثه .

والثاني قال أحمد (٥): حدَّثنا هُشَيْم ، ثنا منصور ، عن ابن سيرين ، عن ابن العَلاء بن الحَضْرمي : أَنّ أَباهُ كَتَبَ إِلَى النبيِّ ﷺ فَبَدَأ بنفسه ، وكذا رواه أبو داود (٢) ، عن أحمد بن حنبل .

والحديث الثالث رواه أحمد (٧) وابن ماجه (٨) من طريق محمد بن زيد ، عن حَيَّان الأعْرَج عنه : أنّه كتَبَ إلى رسول الله ﷺ من البحرين في الحائط ـ يعني البستان ـ يكون بين الإخوة فيُسْلِمُ أحدُهم ؟ فأمره أن يأخذَ العُشْرَ ممَّن أَسْلَم . والخَراجَ ـ يعني ممن لم يُسْلِم ـ .

ومنهم العَلاءُ بن عُقْبَة (٩) . قال الحافظ ابن عساكر : كان كاتباً للنبي على الله ، ولم أجد أحداً ذكره إلا فيما أخبرنا . . . ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب ، حدّثني عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن حزم ، إنّ هذه قطائع أَقْطَعها رسولُ الله على هؤلاء القومَ فذكرها ، وذكر فيها :

<sup>(</sup>١) ط: (عنه وغيره).

<sup>(</sup>٢) أ: (روى له).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٤/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٣٩٣٣) ومسلم ( ١٣٥٢ ) ، وأبو داود ( ٢٠٢٢ ) والترمذي ( ٩٤٩ ) والنسائي ( ١٤٥٣ ، ١٤٥٤ ) وابن ماجه ( ١٠٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٣٩) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٥١٣٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ( ٥/ ٥٢ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۸) ابن ماجه ( ۱۸۳۱ ) ، وإسناده ضعیف .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ دمشق\_السيرة\_مجمع دمشق ( ٢/ ٣٥٠) والإصابة (٢/ ٤٩٨) .

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى النبيُّ محمدٌ عباسَ بن مِرْداسِ السُّلَميِّ ، أعطاه مدفوراً ' فمن حاقَّهُ ' فيها فلا حَقَّ له ، وحقُّهُ حَقُّ . وكتب العلاء بن عقبة وشهد .

ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعْطَى محمدٌ رسولُ الله عَوْسَجَةَ بن حَرْمَلَة الجُهني ، من ذي المَرْوة (٣) وما بين بَلْكَثَة (٤) إلى الظَّبْية (٥) إلى الجَعَلات إلى جبل القَبَليّة (٥) فمن حَاقَّه فلا حقَّ له ، وحقُّه حَقٌ ، وكتبه العلاء بن عقبة .

وروى الواقدي (٧) بأسانيده أن رسول الله ﷺ أقطع لبني شَنْخٍ (١) من جُهَيْنَة . وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة ، وشهد .

وقد ذكر ابن الأثير في « الغابة ﴾ هذا الرجل مختصراً فقال : العَلاءُ بن عُقْبَة كتب للنبي ﷺ ، ذِكره في حديث عمرو بن حَزْمٍ ، ذكره جعفر ، أخرجه أبو موسى ـ يعني المديني ـ في كتابه .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، محمد بن مَسْلَمَة (١٠) بن سَلَمة بن حَريش (١١) بن خالد بن عَدي بن مَجْدَعة بن حارِثَة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثيّ أبو عبد الله ، ويقال : أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو سعيد المَدَنيّ حليف بني عبد الأشهل . أسلمَ على يَدَيْ مُصْعَب بن عُمَيْر ، وقيل : سعد بن مُعاذ وأُسَيد بن حُضير ، وآخي رسولُ الله حينَ قَدِمَ المدينة بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ، وشهدَ بدراً والمشاهدَ بعدها ، واستَخْلَفَه رسول الله عَلَيْ على المدينة عامَ تَبوك .

قال ابن عبد البر في « الاستيعاب ١٢١٠ : كان شديدَ السُّمْرَة ، طويلاً ، أصلع ، ذا جُثَّةٍ ، وكان من

 <sup>(</sup>١) ط : (مدموراً) وفي طبقات ابن سعد (مدفواً) ولم يذكرها البكري ولا ياقوت في معجميهما وإنما ذكر ياقوت موضعاً في بلاد بني سُلَيْم أو هذيل واسمه (مدفار) فلعله هو .

<sup>(</sup>٢) ط، أ: (خافه) تحريف.

<sup>(</sup>٣) ذو المروة : قرية بوادي القرى ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) بلكثة أو بَلا كِث : قارة عظيمة فوق ذي المروة وفيها عيون ونخل لقريش ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) ظبية موضع في ديار جهينة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٦) القبليَّة : جبل من جبال بني عَرَك من جهينة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ( ۱/ ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٨) ط: (شيخ).

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة (٤/٧٧).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٣/ ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ) والاستيعاب ( ٣/ ١٣٧٧ ) وتاريخ دمشق ـ السيرة ـ مجمع دمشق ( ٢/ ٣٥١ ) ، وأسد الغابة ( ١١٢/٥ ) والإصابة ( ٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>۱۱) ط: ( جریس ) تحریف . وانظر مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>١٢) الاستيعاب ( ٣/ ١٣٧٧ ) .

فُضلاء الصحابة ، وكان ممن اعتزل الفِتْنة واتخذ سيفاً من خشب . ومات بالمدينة سنة ثلاثٍ وأربعين على المشهور عند الجمهور ، وصلَّى عليه مروانُ بن الحَكَم . وقد روى حديثاً كثيراً عن النبي ﷺ . وذكر محمد بن سعد عن علي بن محمد المدائنيّ بأسانيده ، أنّ محمد بن مسلمة هو الذي كَتَبَ لوفدِ مَهْرَة (١) كتاباً عن أمر رسول الله ﷺ .

ومنهم ، رضي الله عنهم ، معاوية بن أبي سُفيان صَخْرِ بن حَرْبِ بن أُمية الأُمَويّ ، وستأتي ترجمته في أيام إمارته إن شاء الله . وقد ذكره مسلم بن الحجاج (٢) في كُتّابه عليه الصلاة والسلام . وقد روى مسلم في «صحيحه » (٣) من حديث عكرمة بن عمار ، عن أبي زُمَيْل سِماك بن الوليد ، عن ابن عباس ، أنّ أبا سفيان قال : يا رسول الله ثلاث أعطنيهن ؟ قال : «نعم » قال : تُوَمِّرني حتى أقاتل الكُفّار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : «نعم » ؟ قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : «نعم ؟ » . . . الحديث . وقد أفردت لهذا الحديث جُزْءاً على حِدة بسبب ما وقع فيه من ذِكرِ طَلَبِهِ تَزْويج أمّ حَبيبة من رسول الله ﷺ ، ولكن فيه من المَحْفوظ تَأْميرُ أبي سفيان وتوليتُه معاوية منصبَ الكِتابة بَيْن يديه صلوات الله وسلامه عليه ، وهذا قَدْرٌ مُتَّققٌ عليه بين الناس قاطبة .

فأما الحديثُ الذي قال (٤) الحافظ ابن عساكر في « تاريخه »(٥) في ترجمة معاوية هاهنا : أخبرنا أبو غالب بن البناء ، أخبرنا أبو محمد الجوهري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله العَطَشي ، ثنا أحمد بن محمد البوراني ، ثنا السريّ بن عاصم ، ثنا الحسن بن زياد ، عن القاسم بن بهرام ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أنَّ رسولَ الله ﷺ استشارَ جبريلَ في اسْتِكتابِ مُعاوية ، فقال : اسْتَكْتِبْهُ فإنّه أمينٌ . فإنّه حديثٌ غريبٌ بل مُنْكَرٌ .

والسريُّ بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهَمَذاني ، وكان يُؤَدِّبُ المُعْتَزَّ بالله ، كَذَّبَهُ في الحَديث ابنُ خِراش . وقال ابن حِبّان : ويَرْفَعُ المَوْقوفات لا يَحِلُّ خِراش . وقال ابن حِبّان : ويَرْفَعُ المَوْقوفات لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به . وقال الدّارَقُطني (^) : كانَ ضعيفَ الحديث . وشيخُه الحسنُ بن زياد ـ إن كان اللؤلؤيَّ ـ الاحتجاجُ به . وقال الدَّارَقُطني (منهم بكَذِبه ، وإن كانَ غَيْرَه فهو مجهولُ العَيْن والحال .

<sup>(</sup>١) في الأصول: مرة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق\_السيرة \_ ( ٢/ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ۲۵۰۱ ) (۱٦۸ ) .

<sup>(</sup>٤) أ: ( الناس وأما الحديث قال ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ( ٢/ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) المجروحين لابن حبان ( ١/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٧) الكامل لابن عدي ( ٣/ ١٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٨) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ( ٩٧ ) .

وأما القاسم بن بَهْرام فاثنان :

أحدهما يقال له: القاسمُ بن بَهْرام الأَسَدي الواسطي الأعرج ، أصلُه من أصْبهان ، روى له النسائي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . حديثَ الفتون (١) بطوله ، وقد وَثَقه ابنُ مَعين وأبو حاتم وأبو داود وابن حِبّان .

والثاني: القاسم بن بَهْرام أبو هَمْدان (٢) قاضي هِيت. قال ابن معين: كان كَذّاباً. وبالجملة فهذا الحديثُ من هذا الوجه ليس بثابت ولا يُغْتَرّبه، والعجبُ من الحافظِ ابنِ عساكر مع جلالَةِ قَدْرِه واطّلاعه على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره \_ بل ومنْ تقدمه بدهر \_ كيف يورد في « تاريخه » هذا أحاديث كثيرة من هذا النمط، ثم لا يُبَيّن حالَها، ولا يُشيرُ إلى شيء من ذلك إشارةً لا ظاهرةً ولا خفيّةً، ومثلُ هذا الصنيع فيه نَظَرٌ. والله أعلم.

ومنهم ، رضي الله عنهم ، المُغيرة بن شُعْبة الثقفي ، وقد تقَدَّمت<sup>(٣)</sup> تَرْجَمتُه فيمن كان يَخْدُمُه عليه الصلاة والسلام من<sup>(٤)</sup> أصحابه من غير مواليه ، وأنه كان سَيّافاً على رأس رسول الله ﷺ .

وقد روى ابن عساكر<sup>(٥)</sup> بسنده عن عَتيق بن يَعقوب بإسناده المتقدم غيرَ مَرَّةٍ أن المغيرة بن شُعْبة هو الذي كتب إقطاع حُصَيْن بن نَضْلَة الأسدي الذي أقْطَعَهُ إياه رسول الله ﷺ بأمره .

فهؤلاء كُتَّابُه الذين كانوا يكتبُون بين يَدَيْه صَلوات الله وسلامه عليه.

#### فصل

وقد ذَكَرَ ابنُ عَساكرٍ<sup>(٦)</sup> من أمنائه أبا عُبَيْدة عامرَ بن عبد الله بن الجَرّاح القُرَشي الفِهْري أحدَ العَشَرَةِ رضي الله عنه ، وعبدَ الرَّحْمن بن عوف الزهري .

قلت(٧): أما أبو عُبَيْدة فقد روى البخاري(٨) من حديث أبي قِلابة ، عن أنس: أنّ رسولَ الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) ط: ( القنوت ) تحريف . وحديث الفتون ، رواه النسائي في « الكبرى » (١١٣٢٦) وهو موقوف على ابن عباس ، وكأنه تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ط: (حمدان).

<sup>(</sup>٣) ط: (قدمت).

<sup>(</sup>٤) ط: ( من بين أصحابه ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق\_السيرة (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ ( ٢/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ليس اللفظ في ط .

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٧٢٥٥ ، ٧٢٥٥ ) .

« لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينٌ وأَمِينُ هذه الأُمَّة أبو عبيدة بن الجراح » وفي لفظ أن رسول الله قال لوفد (١) نجران : « لأَبْعَثَنّ معكم أميناً حَقَّ أمين » فبعث معهم أبا عبيدة .

قال  $^{(7)}$ : ومنهم مُعَيْقيب بن أبي فاطمة الدَّوْسي مولى بني عبد شمس ، كان على خاتَمِه ، ويقال : كان خازِنَه  $^{(7)}$  ، وقال غيره : أسلم قديماً ، وهاجر إلى الحبشة في الثانية  $^{(3)}$  ، ثم إلى المدينة ، وشهد بدراً وما بعدها ، وكان على الخاتم ، واستعمله الشيخان على بيت المال ، قالوا : وكان قد أصابه الجُذام ، فأمر عمر بن الخطاب فدُوويَ بالحَنْظَلِ فتوقَّفَ المَرَضُ . وكانت وفاتُه في خلافة عثمان ، وقيل : سنة أربعين ، فالله أعلم .

قال الإمام أحمد (٥): ثنا يحيى بن أبي بُكَيْر (٢)، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير (٢)، عن أبي سَلَمة ، حدّثني مُعَيْقيب ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في الرجل يُسوّي الترابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قال : « إن كنتَ لابدَّ فاعلاً فواحدةً » . وأخرجاه في « الصحيحين  $(^{(\Lambda)})$  من حديث شيبان النحوي ، زاد مسلم : وهشام الدستوائي ، زاد (٩) الترمذي (١١) والنسائي (١١) وابن ماجه (١٢) : والأوزاعي ، ثلاثتُهم عن يَحْيَى بن أبي كثير به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد (١٣): ثنا خَلَف بن الوليد ، ثنا أيـوب بن عُتْبة (١٤) ، عـن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سَلَمة عن مُعَيْقيب ، قال : قال رسول الله ﷺ : « وَيْلٌ للأعْقابِ منَ النّار » . تفَرَّدَ به الإمامُ أحمد .

<sup>(</sup>١) ط: ( لوفد عبد القيس نجران ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ـ السيرة ـ ( ٢/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (خادمه).

<sup>(</sup>٤) ط : ( الناس ) تحريف .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٣/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) ط: (بكير) وهو تحريف انظر سير أعلام النبلاء ( ٩٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ط: (بكر) وهو تحريف انظر سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ١٢٠٧ ) ومسلم ( ٥٤٤٦ ) (٤٧) و (٤٩) .

<sup>(</sup>٩) ط: (زاده).

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي ( ۳۸۰ ) .

<sup>(</sup>١١) النسائي (١١٩١).

<sup>(</sup>۱۲) ابن ماجه (۱۰۲٦ ) .

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد ( ٣/ ٤٢٦ ) و( ٥/ ٤٢٥ ) ، وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>١٤) ط : ( أيوب عن عتبة ) خطأ . وانظر تهذيب الكمال ( ٣١/ ٥٠٤ ) .

وقد روى أبو داود (۱) والنسائي (۲) من حديث أبي عَتَّاب سَهْل بن حَمّاد الدَّلَّال ، عن أبي مَكينٍ نوح بن ربيعة ، عن إياس بن الحارث بن المُعَيقيب ، عن جَدّه \_ وكان على خاتم النبي ﷺ \_ قال : كان خاتم النبي ﷺ من حَديدٍ ، مَلويٌّ ، عليه فضةٌ ، قال : فرُبَّما كانَ في يدي .

قلت : أمّا خاتم النبي ﷺ فالصّحيحُ أنّه كان من فِضّة ، فصُّه منه ، كما سيأتي في « الصحيحين » وكان قد اتّخذ قبلَه خاتم ذَهَب ، فلبسه حيناً ، ثم رمى به ، وقال : « والله لا ألْبَسُه » . ثم اتّخذ هذا الخاتَم من فضة ، فصُّهُ منه ، ونَقْشُهُ محمدٌ رسولُ الله ، « محمد » سطر ، و « رسول » سطر ، و « الله » سطر ، فكان في يده عليه الصلاة والسلام ، ثم كان في يد أبي بكر من بعده ، ثم في يَدِ عُمَر ، ثم كان في يد عثمان ، فلبث في يده ستَّ سنين ، ثم سَقَطَ منه في بئر أريسٍ ، فاجْتَهَدَ في تَحْصيله فلم يَقْدِرْ عليه .

وقد صَنَّف أبو داود رحمة الله عليه كتاباً مستقلاً في « سننه »<sup>(٣)</sup> في الخاتم وحده ، وسنُورد منه إن شاء اللهُ قريباً ما نَحتاجُ إليه . وبالله المستعان .

وأما لُبْسُ مُعَيْقيب لهذا الخاتم فيدلُّ على ضَعْفِ ما نُقِلَ أنه أصابه الجُذام ، كما ذكره ابن عبد البر وغيره (٥) ، لكنَّه مشهور ، فلعلّه أصابه ذلك بعدَ النبيّ ﷺ ، أو كان به وكان مما لا يُعْدَى منه ، أو كان ذلك من خَصائِص النبي ﷺ لقوة توكُّله ، كما قال لذلك المجذوم \_ ووضع يدَه في القَصْعَة \_ « كُلْ ثِقَة بلله ، وَتَوكُّلا عليه » رواه أبو داود (٢) . وقد ثبت في « صحيح مسلم » (٧) أنَّ رسول الله ﷺ قال : « فِرَّ من المُجذوم فرارَكَ من الأسَد » والله أعلم .

وأما أُمراؤُه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصاً على أسمائهم ، ولله الحمد والمنة .

وأما جملةُ الصحابة فقد اختلف الناسُ في عِدَّتهم ، فنُقِلَ عن أبي زُرْعة أنَّه قال : يبلغون مئةَ ألفٍ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٢٢٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) النسائي ( ۸/ ۱۷۵ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( ٤/ ٨٥ ـ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/ ١٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر أسد الغابة ( ٥/ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٣٩٢٥ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۷) هذه الجملة التي ذكرها المؤلف «فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد» لم يروها مسلم ، وإنما هي قطعة من حديث رواه البخاري معلقاً برقم (۵۷۰۷) أوله: «لا عدوى ولا طيرة ولا صفر» وهذه الجملة عند مسلم رقم (۲۲۲۰) و (۲۲۲۲) وقد وصل الحديث البيهقي (۷/ ۱۳۵) وأخرجه أحمد (۲۲۲۲) ، وهو حديث صحيح .

وعشرين ألفاً (۱) ، وعن الشافعي رحمه الله أنه قال : توفي رسول الله ﷺ والمسلمون ممن سمع منه ورآه زهاء ستّين ألفاً (۲) ، وقال الحاكم أبو عبد الله : يُرْوى الحديثُ عن قريب من خمسة آلاف صحابي .

قلت: والذي رَوَى عَنْهُمُ الإمامُ أحمدُ ، مع كَثْرَة روايته واطّلاعِه واتساعِ رحلتِه وإمامته من "الصحابة تسعمئة وسبعة وثمانون نفساً . ووقع أفي الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمئة صحابي أيضاً ، وقد اعتنى جماعة من الحُفّاظ رحمهم الله ، بضَبْطِ أسمائهم ، وذِكر أيامهم ووفياتهم ، من أجلِّهم الشيخُ أبو عمر بن عبد البر النَّمَري في كتابه « الاستيعاب » ، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه ، وأبو موسى المَديني ، ثم نظمَ جميعَ ذلك الحافظ عزّ الدين أبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد الكريم الجَزَري المعروف بابن الأثير أن صَنّف كتابه « الغابة » في ذلك فأجاد وأفاد ، وجَمَع وحَصَّل ، ونال ما رام وأمَّل ، فرحمه الله وأثابه ، وجمعه والصحابة آمين ، يا رب العالمين .

## باب ( ما يذكر من )<sup>(٦)</sup>

آثار النبي ﷺ التي كان يَخْتصُّ بها في حياته من ثيابٍ وسلاحٍ ومَراكبَ ( وغير ذلك )<sup>(٦)</sup>
( مما جرى في مجراه ، وينتظم في معناه )<sup>(٦)</sup>

ذكر الخاتم الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ( ومن أي شيء كان من الأجسام )(٦)

وقد أَفْرَدَ له أبو داود في كتابه « السنن » كتاباً على حِدَةٍ ، ولنذكر عيون ما ذَكَرَهُ في ذلك مع ما نُضيفُه إليه ، والمُعَوَّل في أصل ما نَذْكُره عليه .

قال أبو داود (() : ثنا عبد الرحيم بن مُطَرِّف الرُّؤاسي ، ثنا عيسى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : أراد رسول الله ﷺ أن يَكْتُبَ إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم . فاتخذ خاتماً من فضة ، ونقش فيه : محمد رسول الله ، وهكذا رواه البخاري (() عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زُريْع ، عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة به .

<sup>(</sup>١) ط: (ألف) خطأ.

<sup>(</sup>٢) ط: (ألف) خطأ.

<sup>(</sup>٣) ط: (فمنه).

<sup>(</sup>٤) ط: (ووضع).

<sup>(</sup>٥) ط: (الصحابية) خطأ. وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٥٣/٢٢).

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٢١٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٥٨٧٢ ) .

ثم قال أبو داود (۱): ثنا وَهْبُ بن بَقيّة ، عن خالد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، بمعنى حديث عيسى بن يونس ، زاد: فكان في يده حتى قبض ، وفي يد أبي بكر حتى قبض ، وفي يد عمر حتى قبض ، وفي يد عثمان ، فبينما هو عند بئرٍ إذ سقط في البئر ، فأمر بها فنُزحَتْ ، فلم يقدر عليه . تفرّد به أبو داود من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود (٢) رحمه الله : ثنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمد بن صالح ، قالا : أنا ابن وهب ، أخبرني يُونُس ، عن ابن شهاب ، قال : حدّثني أنس ، قال : كان خاتَمُ النبيّ ﷺ من وَرِقٍ ، فصُّهُ حَبَشيٌّ .

وقد روى هذا الحديث البخاري من حديث الليث ، ومسلم من حديث ابن وهب ، وطلحة بن يحيى الأنصاري ، وسليمان بن بلال ، زاد النّسائي وابن ماجه وعن عمر ، خمستُهم عن يونس بن يزيد الأيلي به . وقال الترمذي حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود ( $^{(\Lambda)}$ : حدَّثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : كان خاتَمُ النبيِّ ﷺ من فضةٍ كلّه ، فصُّه منه ، وقد رواه الترمذي ( $^{(9)}$  والنسائي من حديث زهير بن معاوية الجُعْفي أبي خَيْثمة الكوفي به ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

وقال البخاري (۱۱) : ثنا أبو مَعْمَر ، ثنا عبد الوارث ، ثنا عبد العزيز بن صُهَيْب . عن أنس بن مالك ، قال : اصْطَنَع رسولُ الله ﷺ خاتَماً ، فقال : إنا اتَّخَذْنا خاتماً ، ونَقَشنا فيه نَقْشاً فلا يَنْقُشْ عليه أحدٌ ، قال : فإنّى أرى بَريقَه في خنصره .

ثم قال أبو داود (۱۲): حدَّثنا نُصَيْر بن الفَرَج ، ثنا أبو أسامة ، عن عُبَيْد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : اتّخَذَ رسولُ الله ﷺ خاتماً من ذَهَبٍ ، وجعلَ فصَّه ممايلي بطنَ كفّه ، ونَقَشَ فيه : محمدٌ

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۲۱۵ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢١٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> البخاري ( ٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۲۱ ـ ۲۲ ) ، ( ۲۰۹٤ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٢٩٢٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ابن ماجه ( ٣٦٤١ ) .

<sup>(</sup>۷) الترمذي بعد حديث ( ۱۷۳۹ ) .

أبو داود ( ۲۱۷ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٩) الترمذي ( ۱۷٤٠ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١٠) النسائي ( ٥٢١٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱) البخاري ( ٥٨٧٤ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱۲<sup>)</sup> أبو داود ( ۲۱۸ ) .

رسولُ الله . فاتَّخَذ الناسُ خَواتمَ الذَّهَبِ ، فلما رآهم قد اتخذوها رَمَى به ، وقال : لا أَلْبَسُه أبداً ، ثم اتخذ خاتماً من فِضَّة نقَش فيه : مُحمدٌ رسولُ الله ، ثم لبس الخَاتَمَ بعدَه أبو بكر ، ثم لبسه بعدَ أبي بكرٍ عمرُ ، ثم لبسه بعدَه عثمانُ ، حتى وقع في بئر أريس . وقد رواه البخاريُّ (۱) عن يوسف بن موسى ، عن أبى أسامة حماد بن أسامة به .

ثم قال أبو داود (٢): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عُييْنة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع، عن ابن عمر، في هذا الخبر عن النبيِّ ﷺ فنقشَ فيه: محمدٌ رسول الله ، وقال : لا يَنْقُشْ أحدٌ على خاتمي هذا ، وساق الحديث ، وقد رواه مسلم (٣) وأهل السنن الأربعة (٤) من حديث سفيان بن عُيينة به نحوه .

ثم قال أبو داود (٥): حدَّ ثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو عاصم ، عن المغيرة بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر في هذا الخبر ، عن النبي ﷺ قال : فالتمسوه فلم يجدوه ، فاتَّخذ عثمانُ خاتَماً ونَقَش فيه : محمد رسول الله ، قال : فكان يختم به أو يَتَختَّم به . ورواه النسائي (٦) ، عن محمد بن مَعْمَر ، عن أبى عاصم الضحاك بن مَخْلَد النَّبيل به .

ثم قال أبو داود(V):

#### باب

## في ترك الخاتم

حدَّ ثنا محمد بن سليمان لُوَيْنٌ ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي ﷺ فطرح الناسُ ، ثم قال : يَ النبي ﷺ فطرح الناسُ ، ثم قال : رواه عن الزهري زياد بن سعد وشُعَيْب وابن مسافرٍ ، كلهم قال : من وَرِقٍ .

قلت : وقد رواه البخاري (^) : ثنا يحيى بن بُكَيْر ، ثنا الليثُ ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدّثني أنس بن مالك . أنّه رأى في يد النبي ﷺ خاتماً من وَرِقٍ يوماً واحداً ، ثم إن الناس اصطنعوا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٢١٩ ) .

<sup>(</sup>m) amba (1997).

<sup>(</sup>٤) الشمائل للترمذي ( ٩٧ ) والنسائي ( ٥٢٣١ ) وابن ماجه ( ٣٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٢٢٠ ) ضعيف الإسناد منكر المتن .

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ٥٢٣٢ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ٤٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٨٦٨ ) .

الخواتيم من وَرِقِ ولبسوها ، فطرح رسول الله ﷺ خاتَمه ، فطرح الناسُ خواتيمهم ، ثم علقه البخاري ، عن إبراهيم بن سعد الخراساني ، وأخرجه عن إبراهيم بن سعد الخراساني ، وأخرجه مسلم(۱) من حديثه ، وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن خالد بن مُسافر ، كلُّهم عن الزهري ، كما قال أبو داود : خاتماً من وَرِق .

والصحيح أنَّ الذي لبسه يوماً واحداً ثم رمى به ، إنما هو خاتم الذهب ، لا خاتم الورق ، لما ثبت في « الصحيحين »(٢) عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله على يلبس خاتماً من ذهب ، فنبذه وقال : لا ألْبَسُهُ أبداً ، فَنَبَذَ الناسُ خَواتيمَهُم . وقد كان خاتمُ الفضَّة يلبَسُهُ كثيراً ، ولم يَزَلْ في يده حتى تُوفِي صلوات والله وسلامه عليه ، وكان فضُّه منه ، يعني : ليسَ فيه فصَّ يَنْفَصِل عنه ، ومَنْ رَوَى أنّه كانَ فيه صورةُ شخصٍ فقد أبْعَدَ وأخْطاً ، بل كان فِضَّة كلُه ، وفضُّه منه ، ونقشُه محمد رسول الله ، ثلاثة أسطر : « محمد » سطر ، « رسول » سطر ، « الله » سطر . وكأنه ، والله أعلم ، كان منقوشاً ، وكتابتُه مقلوبةٌ ليُطْبَعَ على الاستقامة . كما جرت العادة بهذا ، وقد قيل : إنّ كتابتَه كانت مُسْتقيمة ، وتُطْبَعُ كذلك ، وفي صحة هذا نظرٌ ، ولستُ أعرفُ لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا ضعيفاً .

وهذه الأحاديثُ التي أؤرَدْناها أنَّه عليه الصِلاة والسلام ، كان له خاتمٌ من فِضَّةٍ ، تَرُدُّ الأحاديثَ التي قَدَّمناها في سُنَنَيْ أبي داود(٣) والنسائي(٤) من طريق أبي عَتَّاب سَهْل بن حمادٍ الدَّلَّال ، عن أبي مَكينِ نوحِ بن رَبيعة ، عن إياسِ بنِ الحارثِ بن مُعَيْقيب بن أبي فاطمة ، عن جدِّه ، قال : كان خاتَمُ النبيِّ عَلَيْهِ من حَديدٍ ، مَلُويٌّ عليه فِضَّةٌ ، ومما يزيدُه ضَعفاً الحديثُ الذي رواه أحمد(٥) وأبو داود(٢) والتَّرْمذي(٧) والنسائي(٨) من حديث أبي طَيْبَةَ عبدِ الله بن مسلم السُّلَمي المَرْوزي ، عن عبد الله بن بُرَيْدَة ، عن أبيه ، أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله عَلَيْهُ وعليه خاتَمٌ من شَبَهِ (٩) ، فقال : ما لي أجدُ منك ريحَ الأَصْنامِ ؟ فَطَرَحَهُ ، ثم جاء وعليه خاتمٌ من حَديدٍ ، فقال : ما لي أجدُ منك ريحَ الأَصْنامِ ؟ الله به رسول الله يَا من صَديدٍ ، فقال : ما لي أرى عَلَيْك حِلْيَةَ أهلِ النّار ؟ فَطَرَحَه ، ثم قال : يا رسولَ الله ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۹۳).

<sup>(</sup>٢) هو في البخاري ( ٥٨٦٧ ) ، أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر بنحوه برقم (٢٠٩١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤٢٢٤ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٥٢٢٠ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٤٢٢٣ ) ، وإسناده ضعيف بتمامه ، ولبعضه شواهد .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ۱۷۸۵ ) ، وإسناده ضعيف بتمامه ، ولبعضه شواهد .

 <sup>(</sup>۸) النسائي ( ۲۱۰ ) ، وإسناده ضعيف بتمامه ، ولبعضه شواهد .

<sup>(</sup>٩) الشُّبْهُ والشُّبَهُ : النحاس يُصبَغُ فَيَصْفَرُ وسميّ بذلك لأنّه إذا فُعل به ذلك أشبه الذهبَ بلونه ( اللسان : شبه ) .

منْ أيّ شَيءٍ أتَّخِذُه ؟ قال : اتّخِذهُ من وَرقٍ ، ولا تُتمَّهُ مِثْقَالًا ، وَقَدْ كَانَ عليه الصلاة والسلام يَلْبسُهُ في يدِه اليُّمْنَى .

كما رواه أبو داد (۱) والترمذي في « الشمائل »(۲) والنسائي (۳) من حديث شَريكِ (۱) ، القاضي ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنيَّن (۵) ، عن أبيه ، عن عليِّ رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ . قال شَريكُ : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّ رسولَ الله كان يَتَخَتمُ في يمينه ، ورُويَ في اليُسْرى ، رواه أبو داود (۲) من حديث عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ كان يَتَختَّمُ في يساره ، وكان فصُّه في باطن كَفّه . قال أبو داود : رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد ، عن نافع : في يمينه .

وحدَّثنا هَنَّادٌ (٧) ، عن عَبْدَة ، عن عُبَيْد الله ، عن نافع : أنَّ ابن عمر كان يَلْبسُ خاتَمَهُ في يده اليُسْرى .

ثم قال أبو داود (^): حدَّثنا عبد الله بن سعيد ، ثنا يونس بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحاق قال : رأيت على الصَّلْتِ بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتَماً في خِنْصَرِه اليُمْنى ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : رأيتُ ابنَ عبّاسٍ يَلْبسُ خاتَمَه هكذا ، وجعل فصُّه على ظهرها . قال : ولا يُخالُ ابنُ عبّاسٍ إلا قد كان يَذْكُرُ رأيتُ ابنَ عبّاسٍ على غلام على ظهرها . قال : ولا يُخالُ ابنُ عبّاسٍ إلا قد كان يَذْكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يَلْبسُ خاتَمَه كذلك ، وهكذا رواه الترمذي (٩) من حديث محمد بن إسحاق به ، ثم قال : قال محمد بن إسماعيل ، يعني البخاري : حديث ابن إسحاق عن الصَّلْت حديثٌ حسنٌ .

وقد روى الترمذي في « الشمائل »(١٠) عن أنس ، وعن جابرٍ ، وعن عبد الله بن جعفر ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَتَختَّمُ في اليمين .

وقال البخاري (١١): حدَّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا أبي ، عن ثمامة ، عن أنس بن مالكِ :

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٢٢٦ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) الشمائل للترمذي ( ٩٢ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٥٢١٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) بعده في ط: ( وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ) .

<sup>(</sup>٥) ط: (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن) وفي أ: (عن عبد الله بن حنين). وانظر تهذيب الكمال (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٤٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ٢٢٨ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>A) أبو داود ( ٤٢٢٩ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٩) الترمذي ( ١٧٤٢ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>١٠) الشمائل للترمذي ( ٩٣ ، ٩٣ ) عن عبد الله بن جعفر و( ٩٥ ) عن جابر بن عبد الله و( ٩٩ ) عن أنس بن مالك ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ٨٧٨ ) .

أَنَّ أَبِا بِكُـر لَمَا استُخْلِف كَتَبِ له ، وكان نقشُ الخاتَم ثلاثةَ أَسْطرٍ : «محمد » سطرٌ . و«رسول » سطرٌ . و«الله » سطرٌ .

قال أبو عبد الله (۱): وزادني (۲) أحمد: ثنا الأنصاري ، حدّثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس ، قال : كان خاتَمُ النبيّ ﷺ في يده ، وفي يد أبي بكر بعده (۳) ، وفي يد عمر بعد أبي بكر . قال : فلما كان عثمان ، جَلَسَ على بئر أريس ، فأخرج الخاتَمَ ، فجعل يَعْبَثُ به فَسَقَطَ ، قال : فاختَلَفْنا ثلاثةَ أيامٍ مع عثمان ، فَنَزَح البِئْرَ فلم نَجِدْهُ .

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في « الشمائل »(٤) ، ثنا قُتَيْبَة ، ثنا أبو عَوانة ، عن أبي بشرٍ ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ ، اتَّخَذَ خاتماً من فضة ، فكان يَخْتِمُ به ولا يَلْبسه . فإنه حديثُ غريبٌ جداً .

وفي السنن (٥) من حديث ابن جُرَيْج ، عن الزُّهْري ، عن أنسٍ ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا دَخَل الخَلاءَ نَزَعَ خاتَمَهُ .

## ذكر سَيْفِهِ عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد (٢): ثنا سُرَيْج (٧)، ثنا ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الأعْمَى عُبَيْد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، عن ابن عبّاس قال: تَنَفَّل رسولُ الله عَلَيْ سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى الرُّوْيا يومَ أُحُد، قال: رأيتُ في سيفي ذي الفقار، فَلاَّ، فأوَّلْتُه فَلاَّ يكونُ فيكم، ورأيتُ أنّي مُرْدفٌ كَبْشاً، فأوَّلْتُه كبشَ الكتيبة، ورأيتُ أنّي في دِرْع حَصينةٍ، فأوَّلْتها المدينة، ورأيتُ بَقَرا تُذْبَحُ ، فَبَقر والله خيرٌ فَبَقر والله خيرٌ والله خيرٌ ، فكان الذي قال رسول الله على . وقد رواه الترمذي وابن ماجه (٨) من حديث عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه به .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ط: (وزاد أبو أحمد).

<sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٤) الشمائل للترمذي ( ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ١٩ ) والترمذي ( ١٧٤٦ ) والنسائي ( ٥٢٢٨ ) وابن ماجه ( ٣٠٣ ) ، وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ( ۲۷۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٧) أ ، ط : (شريح ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢١٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجهما .

وقد ذكر أهل السُّنَن (١) أنه سُمع قائلٌ يقول : لا سيفَ إلا ذو الفقار ، ولا فتَّى إلا عليّ (٢) .

وروى الترمذي (٣) من حديث هُود بن عبد الله بن سعد (٤) ، عن جدّه مَزيدة بن جابر العَبْدي العَصَري رضي الله عنه ، قال : هذا حديثٌ غريبٌ . . . الحديث ، ثم قال : هذا حديثٌ غريبٌ .

وقال الترمذي في « الشمائل » (°): حدَّثنا محمد بن بَشّار ، ثنا مُعاذ بن هشام ، ثنا أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن ، قال : كانت قَبيعةُ سَيْفِ (٦) رسولِ الله ﷺ من فِضَّةٍ .

وروى أيضاً (٧) من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال : صَنَعْتُ سيفي على سيف سَمُرة ، وَزَعم سَمُرة أنه صَنَعَ سَيْفَه على سيف رسول الله ﷺ وكان حَنَفيّاً (٨) .

وقد صار إلى آل علي سيفٌ من سيوف رسول الله ﷺ، فلما قُتل الحسين بن علي ، رضي الله عنهما ، بكرْبلاء عندالطَّفِّ كان معه ، فأخذه عليُّ بن الحسين زين العابدين ، فقدم معه دمشق حين دخل على يزيد بن معاوية ، ثم رجع معه إلى المدينة ، فثبت في « الصحيحين » (٩) عن المِسْور بن مَخْرَمة أنه تَلقّاهُ إلى الطّريقِ، فقال له : هل أنت مُعْطِيَّ سَيْفَ الطّريقِ، فقال له : هل أنت مُعْطِيَّ سَيْفَ رسول الله ﷺ فإنّي أخْشَى أن يَعْلَبَكَ عليه القوم، وآيْمُ الله إن أعْطَيْتَنيه لا يخلُصُ إليه أحدٌ حتى يَبْلُغَ نَفْسي.

وقد ذُكِرَ للنبيّ ﷺ غيرُ ذلك من السلاح ، من ذلك الدُّروعُ كما روَى غيرُ واحدٍ ، منهم السائبُ بن يزيد ، وعبدُ الله بن الزُّبَيْر ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ظاهَرَ يومَ أُحُدِ<sup>(١١)</sup> بين دِرْعَيْن .

وفي « الصحيحين »(١١) من حديث مالك ، عن الزهري ، عن أنس : أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ يومَ الفَتْح ، وعلى رأسه المِغْفَر ، فلما نَـزَعه قيل له : هذا ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأسْتارِ الكَعْبَة ، فقال : اقتلوه .

<sup>(</sup>١) كنز العمال : ( ١٤٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو في أثر واهٍ عند الحسن بن عرفة رقم (٣٨) أقول : ولا أصل له في المرفوع ، وليس عند أهل السنن .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٦٩٠ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(3)</sup> ط: (سعید) وانظر تهذیب الکمال (70/70).

<sup>(</sup>٥) الشمائل للترمذي ( ١٠٢ ) ، وهو مرسل صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٦) قَبيعة السيف : ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد ( اللسان : قبع ) .

<sup>(</sup>٧) الشمائل رقم (١٠٤) وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٨) ضرب من السيوف تنسب للأحنف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذها ( اللسان : حنف ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ٣١١٠ ) ومسلم ( ٢٤٤٩ ) (٩٥) .

<sup>(</sup>١٠) لفظا (يوم أحد ) مستدركة في هامش أ .

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ١٨٤٦ ، ٣٠٤٤ ، ٣٠٨٥ ) ومسلم ( ١٣٥٧ ) (٤٥٠) .

وعند مسلم (۱) من حديث أبي الزبير ، عن جابر : أنَّ رسول الله ﷺ دخلَ يومَ الفَتْح ، وعليه عمامةٌ سوداءُ .

وقال وكيعٌ<sup>(٢)</sup> ، عن مُساورٍ الوَرّاقِ ، عن جعفر بن عمرو بن حُرَيْث ، عن أبيه ، قال : خطب رسول الله ﷺ الناسَ وعليه عمامةٌ سوداء .

وقال وكيع ، عن عبد الرحمن ابن الغسيل ( أبي سليمان ) عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله خطب الناس وعليه عمامة دسماء .

 $^{(7)}$  ذكرهما الترمذي في « الشمائل

وله من حديث الدّراوَرْدي (٤) ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله ﷺ إذا اعْتَمَّ سَدَلَها بينَ كَتِفَيْه .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده» (٥): حدَّثنا أبو شَيْبَة إبراهيم بن عبد الله بن محمد، ثنا مُخُوَّل بن إبراهيم، ثنا إسرائيل، عن عاصم، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أنه كانَتْ عنده عُصَيَّةٌ لرسول الله ﷺ. فماتَ فدُفِنَتْ مَعَهُ بين جَنْبِه وبين قَميصِه. ثم قال البزار: لا نَعْلم رَوَاهُ إلا مُخَوَّل بن راشد، وهو صَدوقٌ فيه شيعيَّةٌ. واحتُمِلَ على ذلك، وقال الحافظ البيهقي (٦). بعد روايته هذا الحديث من طريق مُخَوَّل هذا، قال: وهو من الشيعة يأتي بأفرادٍ عن إسرائيل لا يأتي بها غيرُهُ، والضعفُ على رواياته بيِّنٌ ظاهرٌ.

# ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه الصلاة والسلام

ثَبَتَ في «الصَّحيح»(٧) عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ كان يَلبَسُ النَّعال السَّبتيَّة ، وهي التي لا شعرَ علمها .

وقد قال البخاري في « صحيحه »(^) : حدَّثنا محمد ، هو ابن مقاتل ، ثنا عبد الله ، يعني ابن

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۳۵۸ ) (۱۵۱) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٥٨) (٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) الشمائل رقم (١١١) و (١١٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٧٣٦ )، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ( ٨٤٠ ) ومجمع الزوائد ( ٣/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٧/ ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٦٦ ، ٥٨٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٥٨٥٨ ) .

المبارك ، أنا عيسى بن طَهْمان ، قال : أخرج (١) إلينا أنسُ بن مالك بنعلين لهما قِبالان ، فقال ثابت البُناني : هذه نعلُ النبي على .

وقد رواه في كتاب الخُمُس<sup>(۲)</sup> ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي أحمد الزُّبَيْري ، عن عيسى بن طَهْمان، عن أنس، قال : أخْرَج إلينا أنس نعلين جَرداوين لهما قِبالان ، فحدَّثني ثابتُ البُناني بعدُ عن أنسٍ أنهما نَعْلا النبيِّ ﷺ . وقد رواه الترمذي في « الشمائل » " عن أحمد بن مَنيع عن أبي أحمد الزبيري به .

وقال الترمذي في « الشمائل » : حدَّثنا أبو كُرَيْب ، ثنا وَكيع ، عن سُفيان ، عن خالد الحَذاء ، عن عبد الله عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، قال : كان لنعل رسول الله ﷺ قِبالان مُثنَّى شِراكُهما .

وقال أيضاً ( ) : ثنا إسحاق بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التَّوأمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لنعل رسول الله ﷺ قِبالان .

وقال الترمذي (٢٠): ثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ، ثنا هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : كان لنعل رسول الله ﷺ قِبالان وأبي بكر وعمر ، وأولُ من عَقَدَ عَقْداً واحداً عثمانُ .

قال الجوهري : قِبالُ النَّعل بالكَسْرِ : الزِّمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها .

قلت: واشتهر في حدود سنة ستمئة وما بعدها عند رجل من التُّجار ، يقال له: ابن أبي الحَدْرَدِ ، نعلٌ مُفْرَدَةٌ ذكر أنه نعلُ النبيّ ﷺ ، فسامها المَلِكُ الأشْرَفُ موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمالٍ جَزيلٍ ، فأبى أنْ يَبيعها ، فاتَّفق موتُه بعد حينٍ ، فصارَتْ إلى الملك الأشرف المذكور ، فأخذها إليه وعَظَّمها ، ثم لما بنى دارَ الحديثِ الأشرفيّة إلى جانب القلعة ، جعلها في خزانة منها ، وجعلَ لها خادماً ، وقرّر له من المعلوم كلَّ شَهْرِ أربعون درهماً ، وهي موجودةٌ إلى الآنَ في الدار المذكورة .

وقال الترمذي في « الشمائل » ( ننا محمد بن رافع وغير واحد قالوا : ثنا أبو أحمد الزُّبَيْري ، ثنا شيبان ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه قال : كانَتْ لرسولِ الله ﷺ سُكَّةُ أَهُ مُنها .

<sup>(</sup>١) ط: (خرج).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) الشمائل للترمذي ( ٥٥ ) .

 $<sup>(\</sup>xi)$  الشمائل للترمذي ( $\xi$ ) .

<sup>(</sup>٥) الشمائل للترمذي ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الشمائل للترمذي ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>V) الشمائل للترمذي ( ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٨) أ ، ط : ( سله ) تحريف . والسُّكُّ : طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل ( النهاية : سكك ) .

# صفة قدح النبي عَلَيْقَةً

قال الإمام أحمد (١): حدَّثنا يحيى بن آدم ، ثنا شَريكٌ ، عن عاصم قال : رأيتُ عند أنسٍ قَدَحَ النبيِّ فيه ضَبَّةٌ من فضةٍ .

وقال الحافظ البيهقي (٢): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، أخبرني أحمد بن محمد النَّسوي ، ثنا حماد بن شاكر ، ثنا محمد بن إسماعيل ـ هو البخاري ـ ثنا الحسن بن مُدْرِك ، حدَّثني يحيى بن حماد ، أنا أبو عَوانة ، عن عاصم الأحول قال : رأيتُ قَدَحَ النبيّ عَلَيْ عند أنسِ بن مالكِ ، وكان قد انصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بفضّةٍ . قال : وهو قَدَحٌ جَيِّدٌ عَريضٌ من نُضار (٣) .

قال أنس : لقد سقَيْتُ رسولَ الله ﷺ في هذا القَدَح أكثرَ من كذا وكذا . قال : وقال ابن سيرين : إنّه كان فيه حَلْقَةٌ من حديد ، فأراد أنسٌ أن يَجْعَلَ مكانَها حَلْقَةٌ من ذهبٍ أو فضةٍ ، فقال له أبو طلحة : لا تُغَيِّرنَ شيئاً صَنَعَه رسولُ الله ﷺ فتركه .

وقال الإمام أحمد (٤): حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادة ، ثنا حَجّاج بن حَسّان قال : كُنّا عند أنسٍ فدعا بإناءٍ فيه ثلاث ضَبّاتٍ حديد ، وحلقة من حديد ، فأُخْرِج من غِلافٍ أسود ، وهو دونَ الرُّبُع ، وفوقَ نصفِ الرُّبُع ، وأمَر أنسُ بن مالكِ فجُعل لنا فيه ماء فأُتينا به ، فشرِبْنا وصَبَبْنا على رؤوسنا ووجوهنا ، وصَلَّيْنا على النبي . انفردَ به أحمد .

# ( ذكر ما ورد في ) (٥) في المُكْحُلةِ التي كانَ عليه الصلاة والسلام يَكْتَحلُ منها

قال الإمام أحمد (٦٠): ثنا يزيد ، أنا عبَّاد (٧) بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كانت لرسول الله ﷺ مُكْحُلة يَكْتَحِلُ منها عندَ النَّوم ثلاثاً في كل عَيْنٍ . وقد رواه الترمذي (٨) وابن

<sup>(</sup>١) المسند ( ٣/ ١٣٩ ) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ۱/ ۳۰) .

<sup>(</sup>٣) نضار ، أي خشب نضار ، وهو خشب معروف ، وقيل : هو الأثل الورسي اللون ، وقيل : النبع ، وقيل : الخلاف وهو الصفصاف ( النهاية : نضر ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ١٨٧)، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين لم يرد في ط.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ( ١/ ٣٥٤) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: عبد الله .

<sup>(</sup>۸) الترمذي ( ۲۰٤۸ ) ، وإسناده ضعيف .

ماجه (۱) من حديث يزيد بن هارون ، قال علي بن المديني (۲) : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : قلتُ لعَبّاد بن منصور نيسمِعْتَ هذا الحديثَ من عكرمة ؟ فقال : أخبرنيه ابن أبي يحيى ، عن داود بن الحصين عنه .

قلت : وقد بلغني أنَّ بالديار المصرية مَزاراً فيه أشياءٌ كثيرةٌ من آثار النبي ﷺ ، اعتنى بجمعها بعضُ الوزراء المُتأخّرين ، فمن ذلك مُكْحلةٌ ، ومِيلٌ (٣) ومُشْطٌ ، وغير ذلك . فالله أعلم .

### البُـرْ دَةُ

قال الحافظُ البَيْهقي : (٤) وأما البُرْدُ الذي عندَ الخلفاء فقد رُوِّينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك : أنَّ رسولَ الله ﷺ أعْطَى أهلَ أَيْلَة بُرْدَهُ مع كتابه الذي كَتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاث مئة دينار \_ يعني بذلك أولَ خلفاء بني العباس وهو السفاح ، رحمه الله \_ وقد توارَثَ بنو العباس هذه البُرْدة خَلَفاً عن سَلَفٍ ، كان الخليفةُ يلبسُها يومَ العيدِ على كَتِفَيْهِ ، ويأخذ القَضيبَ المنسوبَ إليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، في إحدى يديه ، فيخرجُ وعليه من السَّكينة والوقار ما يصدع به القلوب ، ويَبْهَرُ به الأبصارَ ، ويلبسون السَّواد في أيام الجُمَع والأعياد ، وذلك اقتداءً منهم بسيِّد أهلِ البَدُو والحَضَر ، ممن سَكَنَ (٥) الوَبَرَ والمَدَرَ ، لما أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٧) إماما أهل الأثر ، من حديث عن مالكِ عن (١) الزهري ، عن أنس : أنَّ رسول الله ﷺ ذَخَلَ مكةَ وعلى رأسه المِغْفَر ، وفي رواية (٩) : وعليه عمامةٌ سوداءُ ، وفي رواية (١٠) : قد أرْخَى طَرَفَها بين كَتِفَيْه ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقد قال البخاري (۱۱): ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن حُمَيد (۱۲)، عن أبي بُرْدة قال : أخرجَتْ إلينا عائشةُ كِساءً وإزاراً غَليظاً ، فقالت : قُبض رُوحُ النبي ﷺ في هذين .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٣٤٩٩ ) ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (٣/ ١٣٦ \_ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ط: (وقيل).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) ط: (يسكن).

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ١٨٤٦ ، ٣٠٤٤ ، ٨٠٨٥ ) .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۵۷) (٤٥٠).

<sup>(</sup>٨) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٥٨) (٥١١).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۳۵۹) (۲۵۳).

<sup>(</sup>١١) البخاري ( ٨١٨٥ ) .

<sup>(</sup>۱۲)ط: (محمد).

وللبخاري (۱) من حديث الزُّهْري عن عُبَيْد الله بن عبد الله ، عن عائشة وابن عبّاس ، قالا : لما نزلَ برسول الله ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَميصةً له على وجهه ، فإذا اغتمَّ كَشَفَها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : «لعنةُ الله على اليهود والنصارى : اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجدَ ، يُحَذِّرُ ما صنعوا » .

قلت: وهذه الأثواب (٢) الثّلاثةُ لا يُدْرَى ما كان من أمرها بعدَ هذا. وقد تقدَّم أنّه عليه الصلاة والسلام طُرِحَتْ تحتَه في قَبْره الكريمِ قَطيفةٌ حمراء كان يُصلِّي عليها، ولو تَقصَّيْنا ما كان يلبسهُ في أيام حياته لطال الفَصلُ، وموضعه كتابُ اللباس من كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان.

# ذكر (٣) أفْراسِه ومَراكيبه عليه الصلاة والسَّلامُ

قال ابن إسحاق : عن يَزيد بن حَبيب ، عن مَرْثد بن عبد الله اليَزَني (٤) ، عن عبد الله بن زُريْو (٥) ، عن عليّ قال : كانَ للنبيّ عليه فَرَسٌ يُقالُ له : المُرْتِجِزُ ، وحمارٌ يُقالُ له : عُفَيْرٌ . وبغلهٌ يقالُ لها : دُلْدُلُ ، وسَيْفُهُ ذو الفقارِ ، ودِرْعُهُ ذو الفُضول . ورواه البيهقي (٢) من حديث الحكم ، عن يحيى بن الجَزّار ، عن علي نحوه ، قال البيهقي : وَرَوَيْنا في كتاب « السنن » أسماء أفراسه التي كانت عند الساعديَيْن ؛ لزازاً (٧) واللّحَيْف ، وقيل : اللّخَيْف ، والظّرِب ، والذي ركبه لأبي طلحة ، يقال له : المندوب . وناقتُه القَصْواء ، والعَضْباء ، والجَدْعاء ، وبغلته الشهباء ، والبَيْضاء . قال البيهقي : وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن ، إلا ما رَوَيْنا في بَغْلَته البَيْضاء ، وسلاحه ، وأرْضٍ جَعَلَها صَدَقَةً ، ومن ثيابه ، ونعَليّه ، وخاتَمِه ، وما (٩) رَوَيْنا في هذا الباب .

وقال أبو داود الطيالسي (١٠٠ : ثنا زمعة بن صالح ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : تُوفِّي رسول الله ﷺ وله جُبَّةُ صوفٍ في الحياكة . وهذا إسناد جيد .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٥٨١٥ ، ٨١٦٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ط: (الأبواب) تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ليس اللفظ في ط .

<sup>(</sup>٤) ط: ( المزنى ) وانظر تهذيب الكمال ( (77/70) ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (رزين) وهو تحريف. وانظر تهذيب الإكمال (١٤/ ٥١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> دلائل النبوة ( ٧/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٧) أ : ( نزار ) تحريف ، وط : ( لزاز ) وما أثبته للسياق النحوي .

<sup>(</sup>۸) ط : ( وبغلته ) تحریف .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> ط: (ما) بلا واو .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> تاریخ دمشق ( ۲۰۰*/*۶ ) .

وقد روى الحافظ أبو يَعْلَى في « مسنده » : ثنا مجاهد بن (١) موسى ، ثنا علي بن ثابت ، ثنا غالب المجزري عن أنس قال : لقد قُبض رسول الله ﷺ وإنه ليُنْسَجُ له كساءٌ من صوف . وهذا شاهدٌ لما تقدم قبله (٢) .

وقال أبو سعيد بن الأعرابي (٣): ثنا سَعْدان بن نَضْر (٤)، ثنا سُفْيان بن عُيينة ، عن الوليد بن كثير ، عن حسن (٥) بن حسين ، عن فاطمة بنت الحسين : أنَّ رسول الله ﷺ قُبض وله بُرْدان في الجُفِّ (٦) يُعْملان ، وهذا مرسل .

وقال أبو القاسم الطبراني (٧): ثنا الحسين (٨) بن إسحاق التُّسْتري ، ثنا أبو أمية عَمْرو بن هشام الحَرّاني ، ثنا عُثمان بن عبد الرحمن عن (٩) علي بن عروة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عَطاء وعَمْرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال :

كان لرسولِ اللهِ عَلَيْ سيفٌ قائِمَتُه من فِضَّة وقبيعتُه (١١) وكان يُسمَّى (١١) ذا الفقار.

وكان له قوسٌ تُسمَّى السَّداد.

وكانت له كِنانةٌ تُسمَّى الجُمَع.

وكانتْ له دِرْعٌ مُوشَّحةٌ بالنُّحاس تُسَمّى ذاتَ الفُضُول.

وكانت له حَرْبَةٌ تُسمّى النبعاء(١٢).

وكان له مِجَنٌّ يسمى الذَّقَن .

وكان له تُرس أبيض يُسَمّى الموجز .

وكان له فرس أدْهَمُ يُسمّى السَّكْبَ .

<sup>(</sup>١) ط: (عن) تحريف. وانظر سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) ليس اللفظ في ط.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ( ٧/ ٢٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) ط: (نصير). وهو تحريف. انظر سير أعلام النبلاء ( ٢٥٧/١٢).

<sup>(</sup>٥) ليس (حسن بن ) في ط . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٤٨٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أ: (الحف). والجف: شيء من جلود الإبل كالإناء (اللسان: جف) وانظر النهاية (جفف).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير ( ١١١/١١١ ) ( ١١٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٨) أ، ط : (الحسن) وما أثبته عن الطبراني وانظر سير أعلام النبلاء (١٤/٥٧).

<sup>(</sup>٩) ط: (بن).

<sup>(</sup>١٠) بعده في المعجم الكبير ( من فضة ) .

<sup>(</sup>١١) ط: (يسميه).

<sup>(</sup>١٢) ط : ( السبغاء ) .

وكان له سَرجٌ يُسمَّى الدّاجَ .

وكان له بَغْلةٌ شَهْباء ، يقال لها دُلْدُل .

وكانت له ناقةٌ تُسمَّى القَصْواء .

وكان له حمارٌ ، يُقال له : يَعفور .

وكان له بساطٌ يُسمَّى الكرَّ .

وكان له عنزة (١) تسمى النَّمِر.

وكانت له رَكُوةٌ تُسمّى الصادر .

وكانت له مرآةٌ تُسمّى المرآة .

وكان له مِقْراضٌ يُسمَّى الجامع<sup>(٢)</sup> .

وكان له قَضيبُ شَوْحَطٍ يُسمَّى الممشوق.

وهذا غريب جداً .

قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يَتْرُكْ ديناراً ، ولا درهماً ، ولا عبداً ، ولا أمَةً سوى بغلة ، وأرض جعلها صدقة ، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام نَجَزَ العِتْقَ في جميع ما ذكرناه من العبيد ، والإماء ، والصَّدقة في جميع ما ذُكِرَ من السِّلاح ، والحيوانات ، والأثاث ، والمتاع مما أوردناه وما لم نورده .

وأما بغلته ، فهي الشهباء ، وهي البيضاء أيضاً . والله أعلم . وهي التي أهداها له المُقَوْقس ، صاحب الإسْكَنْدرية واسمه جُرَيْج بن مينا فيما أهدى من التُّحف ، وهي التي كان رسول الله ﷺ راكبَها يومَ حُنَيْن ، وهو في نحور العدو يُنَوِّهُ باسمه الكريم شجاعةً وتوكلاً على الله عزَّ وجلَّ ، فقد قيل : إنها عُمِّرَتْ بعده حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام خلافته ، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد عليِّ عند عبد الله بن جعفر ، فكان يَجُشُّ لها الشَّعير حتَّى تأكُلهُ من ضعفها بعدَ ذلك . وأما حماره يَعْفور ، ويُصَغَّر ، فيقال له : عُفيْر . فقد كان عليه الصلاة والسلام يركبه في بعض الأحايين .

وقد روى أحمد<sup>(٣)</sup> من حديث محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن مَرْثد بن عبد الله اليزني (٤) ، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن زُرَيْرٍ (٥) ، عن علي قال : كان رسول الله ﷺ يركب حماراً يقال له : عُفَيْر .

<sup>(</sup>١) ط: (نمرة) وليست له في أ.

<sup>(</sup>٢) ط: (الجاح).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ( ١١١/١ ) ، وهو حديث حسن لغيره .

<sup>(</sup>٤) ط، أ: ( يزيد بن عبد الله العوفي ) وفيها تحريفان وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٨٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: (رزين). وقد تقدم.

ورواه أبو يعلى (١) من حديث عَوْن بن عبد الله ، عن ابن مسعود .

وقد ورد في أحاديث عدة أنَّه عليه السلام ركب الحمار.

وفي الصحيحين (٢) أنه عليه الصلاة والسلام مَرَّ وهو راكب حماراً بمجلس فيه عبدُ الله بن أبي بن سَلول وأخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَدةِ الأوثان واليَهود ، فنزل ودعاهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، وذلك قبلَ وَقْعَة بَدْرٍ ، وكان قَدْ عَزَمَ على عيادة سَعْد بن عُبادة ، فقال له عبد الله : لا أُحسنُ مما تَقولُ أيها المَرءُ ، فإن كان حقاً فلا تَغْشَنا به في مجالسنا ، وذلك قبلَ أنْ يَظْهَر الإسلامُ ، ويقال : إنه خمر أنفه لمَّا غَشيتهم عَجاجةُ الدابّة ، وقال : لا تُؤذنا بنتْنِ حمارك ، فقال له عبد الله بن رواحة : والله لريحُ حمار رسولِ الله عَجاجهُ الدابّة ، وقال عبد الله : بل يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا ، فإنّا نُحبّ ذلك ، فَتَثاور الحَيّان ، وهَمّوا أن يَقْتَلوا فَسَكَنهم رسول الله ، ثم ذَهَب إلى سعد بن عُبادة فشكى إليه عبد الله بن أُبيّ . الحَيّان ، وهَمّوا أن يَقْتَلوا فَسَكَنهم رسول الله ، ثم ذَهَب إلى سعد بن عُبادة فشكى إليه عبد الله بن أُبيّ . فقال : ارْفُقْ به يا رسول الله ، فوالذي أكْرَمَكَ بالحقّ لقد بَعَثَكَ الله بالحقّ ، وإنّا لنَنْظِمُ له الخَرَز لنُتَوِّجَه (٣) علينا ، فلما جاء الله بالحقّ ( الذي بعثك به ، )(٤) شرق بريقه .

وقد قَدَّمْنا أنّه ركب الحمارَ في بعض أيام خَيْبَر ، وجاء أنه أَرْدَف معاذاً على حمارٍ ، ولو أَوْرَدْناها بألْفاظها وأسانيدها لطال الفصل ، والله أعلم .

فأما ما ذكره القاضي عياضُ بن موسى السَّبْتي في كتابه « الشفا »(٥) وذكره قبلُ إمام الحرميْن في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهما : أنَّه كان لرسول الله على حمارٌ يُسَمَّى زيادَ بنَ شهابٍ ، وأن رسولَ الله على كان يَبْعَثُه ، ليطلبَ له بعضَ أصحابه فيجيءَ إلى باب أحدهم فَيُقَعْقِعَه ، فيعلمُ أنَّ رسولَ الله على يطلبُه ، وأنه ذكر للنبيّ على أنه سلالةُ سبعين حماراً ، كلُّ منها ركبه نبيٌّ ، وأنّه لما تُوفِّي رسولُ الله على ذهبَ فتردَّى في بئر فمات . فهو حديثٌ لا يُعْرَفُ له إسنادٌ بالكلية . وقد أنكره غيرُ واحدٍ من الحُفّاظ ، منهم عبدُ الرحمن بنُ أبي حاتم وأبوه ، رحمهما الله ، وقد سمعت شيخَنا الحافظ أبا الحجاج المزّي ، رحمه الله ، يُنْكِرُه غيرَ مرةٍ إنكاراً شديداً .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة »(٦): ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العَنْبري ، ثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا إبراهيم بن سُويَد الجُذُوعي ، حدّثني عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى ( ۵۰۲٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٦٩١ ) ومسلم ( ١٧٩٨ ) (١١٦) .

<sup>(</sup>٣) ط: (الخدر نملكه).

<sup>(</sup>٤) ليس ما بين القوسين في ط.

<sup>(</sup>ه) الشفا ( ۱/ ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٢٨٨ ) .

أُذينة (١) الطائيّ ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان ، عن مُعاذ بن جَبَل ، قال : أتى النبيّ ﷺ وهو بخيبرَ ، حمارٌ أسودُ ، فوقفَ بين يديه ، فقال : منْ أنت ؟ قال : أنا عَمْرو بن فلان ، كنا سبعَةَ إخوةٍ ، كُلُنا رَكِبنا الأنْبياءُ وأنا أصغرهم ، وكنتُ لك ، فملكني رجلٌ من اليهود ، فكنتُ إذا ذَكَرْتُكَ كَبَوْتُ به فَيُوجِعُني ضرباً . فقال رسول الله ﷺ : « فأنت يَعْفُورٌ » . هذا حديث غريب جداً .

[ تم الجزء الخامس من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ المؤرخ ابن كثير الدمشقي حسب تقسيمنا ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ويليه الجزء السادس في الشمائل النبوية وما يتبعها ] .

•••

<sup>(</sup>١) ط: (أذين) تحريف.

# الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
| o          | مقدمة المحقق                          |
| <b>v</b>   |                                       |
| 17         | حديث في فضل بني تميم                  |
|            | وفد بني عبد القيس                     |
| Y •        | قصة ثمامة ووفد بني حنيفة              |
| Y7         | *                                     |
| <b>T</b> Y | · · ·                                 |
| ٣٨         | قدوم ضمام بن ثعلبة                    |
| ٤١         |                                       |
| ٤٢         | <u> </u>                              |
| ٤٩         |                                       |
| ٤٩         | قدوم الأشعريين وأهل اليمن             |
| o 1        | قصة عمان والبحرين                     |
| ٠٢         | وفود فروة بن مسيك المرادي             |
| ٥٣         | قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد |
| ٥٦         | قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة        |
| ov         | قدوم أعشى بني مازن                    |
| ο <b>Λ</b> | قدوم صرد بن عبد الله الأزدي           |
| 09         | قدوم رسول ملوك حمير                   |
| 77         | قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه  |
| ٦٧         | وفادة وائل بن حجر الحضرمي             |
| ገለ         | وفادة لقيط بن عامر المنتفق العقيلي    |
| VY         | وفادة زياد بن الحارث رضي الله عنه     |
| ٧٣         | وفادة الحارث بن حسان البكري           |
| ٧٥         | J C 0.0.0 J 1.                        |
| V٦         | قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه         |

| الصفحة     | الموضوع                           |
|------------|-----------------------------------|
| YY         | قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي    |
| νλ         | قدوم تميم الداري على رسول الله ﷺ  |
| <b>v</b> 9 | وفد بني أسد                       |
| ۸٠         | وفد بني عبس                       |
| ۸٠         | وفد بني فزارة                     |
| A1         | وفد بني مرة                       |
| <b>^1</b>  | وفد بني ثعلبة                     |
| A1         | وفد بني محارب                     |
| AY         | وفد بني كلاب                      |
| AY         | وفد بني رؤاس بن كلاب              |
| ۸۳         | وفد بني عقيل بن كعب               |
| ۸۳         | وفد بني قشير بن كعب               |
| Λξ         | وفد بني البكاء                    |
| Λξ         | وفد كنانة                         |
| ۸٥         | وفد أشجع                          |
| ۸٥         | وفد باهلة                         |
| ۸٥         | وفد بني سليم                      |
| ۲۸         | وفد بني هلال بن عامر              |
| AY         | وفد بني بكر بن وائل               |
| AY         | وفد بني تغلب                      |
| AA         | وفادات أهل اليمن ـ وفد تجيب       |
| AA         | وفد خولان                         |
| AA         | وفد جعفي                          |
| <b>AA</b>  | فصل في قدوم الأزد على رسول الله ﷺ |
| A9         | وفد كندة                          |
| ٩٠         | وفد الصدف                         |
| 9.         | وفد خشين                          |
|            | وفد بني سعد                       |
|            | وافد السباع                       |
| 97         |                                   |
| 97         |                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨     | بعث الأمراء إلى أهل اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118    | تاب حجة الوداع في سنة عشرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118    | حج النبي حجة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11V    | الخروج لحجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.    | صفة خروجه من المدينة للحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٩    | الموضع الذي أهل منه الرسول على الله السياسية الموضع الذي أهل منه الرسول على الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٥    | إحرام الرسول ﷺ في حجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.    | ذكر من قال إنه ﷺ حج متمتعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 187    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٨    | حديث البراء بن عازب في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٨    | رواية جابر بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109    | طريق أخرى عن جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.    | رواية أبي طلحة الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171    | رواية سراقة بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171    | رواية سعد بن أبي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777    | رواية عبد الله بن أبي أوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777    | رواية عبد الله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٢    | رواية عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178    | رواية عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170    | رواية عمران بن حصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٦٦    | رواية الهرماس بن زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۲    | رواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٧    | رواية عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٣    | مستند إطلاق الإحرام ثم صرفه إلى معين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ذكر تلبية الرسول عَيْقِ اللهِ المَّامِي اللهِ ال |
| ٠٨١    | ذكر الأماكن التي صلى بها رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | باب دخول النبي ﷺ مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197    | صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199    | ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y•7    | <del>-</del> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة     | الموضوع                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 771        | فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة                    |
| 777        | ذكر ما نزل من الوحى في هذا الموقف                                  |
| YTV        | ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات                            |
| Y & V      | ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة                           |
| Y & V      | الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة                           |
| 701        | رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر                     |
| YOA        | صفة حلقه رأسه الكريم                                               |
| 177        | ذكر إفاضته ﷺ إلى البيت العتيق                                      |
| YVV        | الأحاديث الدالة على أنه على أنه على خطب بمنى                       |
| ۲۸٠        | حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى                           |
| ۲۹۸        | أحداث سنة إحدى عشرة من الهجرة                                      |
| ٣١١        | الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله ﷺ                         |
| ٣٢٠        | ذكر الأحاديث الواردة في ذلك                                        |
| ٣٢٤        | أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة                  |
| TTT        | كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام                           |
| ٣٤٣        | أمور مهمة وقعت بعد وفاته ﷺ                                         |
| ٣٤٤        | قصة سقيفة بني ساعدة                                                |
| TEV        | اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق                            |
| ٣٥٨        | وفاته وسنه حال وفاته ﷺ وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره |
| ٣٦٧        | صفة غسله عليه الصلاة والسلام                                       |
| <b>***</b> | صفة كفنه عليه الصلاة والسلام                                       |
|            | كيفية الصلاة عليه عَلِيْهُ                                         |
|            | صفة دفنه عليه الصلاة والسلام                                       |
|            | آخر الناس به عهداً عليه الصلاة والسلام                             |
|            | متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام                                   |
|            | صفة قبره عليه الصلاة والسلام                                       |
|            | ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته عَلَيْهُ                               |
|            | ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام                       |
|            | معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته ﷺ                                      |
|            | باب ما تركه النبي ﷺ                                                |
| ζ•υ        | باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث                              |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٤٠٨    | رواية الجماعة لما رواه الصديق                         |
| ٤١٤    | باب ذكر زوجاته وأولاده ﷺ                              |
| ٢٢٦    | فصل فيمن خطبها عليه الصلاة والسلام                    |
| ٤٢٩    | فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام                 |
| ٤٣٥    | فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام ٰ               |
| £ £ ₹  | ذكر عبيده وإمائه وخدمه وكتَّابه وأمنائه للله المستعدد |
| ٤٦٣    | إماؤه عليه الصلاة والسلام                             |
| ٤٧٤    | خدامه ﷺ من الصحابة من غير مواليه                      |
| ٤٨٧    | كتاب الوحى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه            |
| ٥١٣    | أثار النبي ﷺ التي كان يختص بها في حياته               |
| 010    | باب في ترك الخاتم                                     |
| 0 \ A  | ذكر سيفه عليه الصلاة والسلام                          |
| ٥٢٠    | ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه الصلاة والسلام       |
| 077    | صفة قدح النبي ﷺ                                       |
| 0 7 7  | ذكر ما ورد في مكحلته ﷺ                                |
| ٥٢٣    | البردةالبردة                                          |
| 078    | ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام               |
| 0 7 9  | الفهرسالفهرس المستسبب                                 |

